المنع النص النائية فئ الرق التركي النسين المنافظة المنطقة التركي حقوق الطبع محفوظة الطّنْعَةُ الْأُوْلَىٰ ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥



مَطبوعَات مَرْكَ زَجُمْعَة المسّاجِّدُ للثَّقَافَة وَٱلتَّرَاث بِدُبَيّ



المنتح التحكيمانيّة

فَيُّا الْرَّهُ الْمِلْمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

ت إيف من المراكبة المرا

تَقَيْهُ مُصِفِقَةً فَقَطِيقًا الركتورة لسيسلى اليصّباع

دَارُالبَشَائِر

إدارة البحث العلمي و النشاط الثقافي تسم التعقيق و النشر مركز جمعة الماجد للثقانة و التراث ص.ب( ٥٩١٥٠ )\_دبي للإصلا الطبيب للتؤكرب والمعلم والمعان الطبيب التؤكرب والمعلم والمعان المراجع في اناً، وعلماً، وخلفاً، وجمعت كممة المراجع في المحين المراجع في المحين المحافظة المحين المحافظة المحين المحافظة ا



## بِنْ اللَّهِ النَّا النَّالِينِ النَّحَدِ اللَّهِ النَّالِينِ النَّحَدِ اللَّهِ النَّالِينِ النَّحَدِ اللَّهِ

أخذ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي على عاتقه ومنذ قيامه أن يسهم في خدمة التراث بما يقدر عليه من خلال أقسامه المتعددة خدمة للعلم والباحثين: ذلك أنه كثر في السنوات الأخيرة نشر الكتب التراثية على أيدي غير المتخصصين، الذين لم يلتزموا في تحقيقهم أسلوباً علمياً منهجياً، فظهرت في الأسواق طبعات سقيمة لأسفار جليلة المضمون، تطاول أعمال المجلين من المحققين، أدت إلى اختلاط الغث بالسمين وأساءت إلى المكتبة العربية.

ومن هنا كلف المركز لجنة من الأساتذة الخبراء أوكل إليها الإشراف على شؤون التحقيق والنظر فيما يقدمه المحققون الأكفياء من أعمال وتقديم الصالح منها للنشر.

ويوالي اليوم بالتعاون مع دار البشائر نشر إصداراته فيقدم كتاب «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» لمؤلفه محمد بن أبي السرور البكري الصديقي بتحقيق الأستاذة الدكتورة ليلى الصباغ.

نسأل الله أن يوفق المركز لخدمة التراث وأهل العلم إنه نعم المسؤول.

لجنة التحقيق والنشر في المركز

# المقدمت

تزايدت في العقود الثلاثة الأخيرة من هذا القرن الدراسات حول مؤرخ مخطوطتنا «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية»، وهو «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي»، وحول مؤلفاته الكثيرة، التي أحاطت بأخبار جزء من العهد العثماني الأول في مصر، وبعض أقطار البلاد العربية والعالم الإسلامي، بعد أن أهمل طويلاً، وأهملت معه الحقبة التي عاش فيها، وأرخ لها. وأخذ الإلحاح ينصب على ضرورة إخراج مصنفاته، التي لا تزال تثوي مخطوطة ومبعثرة في عدد من المكتبات العربية والأجنبية، العامة والخاصة، والعمل على نشرها، لاحتوائها على معلومات قيّمة بالنسبة للمرحلة العثمانية التي يتناولها، وبصفة خاصة النصف الأول من القرن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر للميلاد، الذي لا نملك عنه معطيات عربية كثيرة. ومن أهم هذه الدراسات ما قدمه باللغة الإنكليزية «الدكتور عبد الكريم رافق» الأستاذ في قسم التاريخ بجامعة دمشق، تحت عنوان معان أبي السرور ومؤلفاته» (١) ؛ وما طرحته الدكتورة «ليلي عبد اللطيف» الأستاذة في جامعات القاهرة تحت عنوان محائل تقريباً: «ابن أبي السرور البكري: عصره ومؤلفاته» (١) .

ولم يثر المؤرخ «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» اهتمام الباحثين العرب المعاصرين في المشرق العربي فحسب، وإنما امتد ذلك الاهتمام إلى المغرب العربي، حيث وجدت بعض مخطوطاته في مكتباته العامة والخاصة. فقدّم البحاثة التاريخي الجزائري، وعضو المجلس الإسلامي الأعلى، الأستاذ «المهدي

Abdul-karim Rafeq: Ibn Abi'l-Surur and his Works. in Bulletin of the School of Oriental (1)
Area and Africian Studies. University of London. vol. xxxvIII, part I. 1975 (24-31).

<sup>(</sup>٢) نشر هذا البحث في «الكتاب التذكاري» الصادر عن «جامعة عين شمس» في مدينة القاهرة، بعنوان «بحوث في التاريخ الحديث»، والذي أهدي للأستاذ المرحوم الدكتور «أحمد عزة عبد الكريم» بمناسبة انقضاء عشرين عاماً على «سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث» بجامعة عين شمس القاهرة ١٩٧٦. ص (٣٤١. ٢٥٠).

البو عبد لي» دراسة عنه وعن أحد كتبه بعنوان «كتاب عيون الأخبار ونزهة الأبصار» لـ «محمد بن محمد أبي السرور البكري الصديقي المشافعي المصري» (١٠٦٠ هـ)(١) .

وإذا كانت لم تصدر بحوث مماثلة في تونس من بلاد المغرب العربي عن هذا المؤرخ، إلا أن نشر كتاب «ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان» (٢) ، وجه الأنظار إلى مؤرخنا، لأن كتاب «بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان» للمؤرخ التونسي نفسه، قد اعتمد صاحبه في تأليفه على كتاب «نصرة أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان» لـ «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» (٤) . هذا مع العلم بوجود أسرة من العلماء «البكرية» في تونس، كان لها دورها العلمي الديني الهام في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين/ السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، إذ قبضت لفترة من الزمن

<sup>(</sup>۱) دراسة قدّمت في «الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي» الذي انعقد في «ورجلان» (ورجلة ـ صدراتة) في الجزائر عام ۱۳۹۷ هـ/ ۱۹۷۷ م. وهو مرقون على الآلة الكاتبة ومصور. ومؤلف من سبع صفحات(۱-۷)

 <sup>(</sup>۲) حقق الكتاب وقدّم له الباحث التونسي «الطاهر المعموري» ونشرته الدار العربية للكتاب. ليبياد تونس ۱۳۹۰ هـ/ ۱۹۷۰ م.

<sup>(</sup>٣) هو دحسين خوجة بن علي بن سليمان». لا يعرف تاريخ ولادته بالضبط، وقد يكون نحو ١٠٧٧ هـ/ ١٦٦٦ م. أما وفاته فكانت عام ١١٤٥ هـ/ ١٧٣٧ م. وكان من المؤرخين العرب الأوائل الذين رحلوا إلى بلاد أوربة. وقد تنقل في المشرق العربي أيضاً للحج، وزار بلاد الشام ومصر، واجتمع بدمشق بالمفكر الصوفي الشامي دعبد الغني النابلسي» (١٠٥٠ ـ ١١٤٣ هـ/ ١٦٤١ ـ ١٧٣١ م)، كما أنه اتصل بكبار علماء المشرق. وقد عمل في تونس رئيساً لديوان الإنشاء فيها، وترجماناً للدولة الحسينية.

انظر: \_ الطاهر المعموري. مقدمة ذيل بشائر أهل الإيمان. ص٥٩ مـ ٦٨. . \_ الزركلي: الأعلام. ٩ مجلدات و ٣ مستدركات. الطبعة الثالثة. ج٢/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر مخطّوط (بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان». المكتبة الوطنية بتونس. تحت الرقم 10226. ص٢.

على إمامة جامع الزيتونة (١) ، وقد تكون على صلة نسب مع الأسرة البكرية في القاهرة التي منها مؤرخنا. فمن المعروف مبدئياً أن (آل البكري) بنسبتهم إلى «أبي بكر الصديق» يتواصلون تواصل نسب وقربى (٢) . كما يلاحظ أن مؤرخاً من «آل البكري المصريين» وباسم «أبي السرور عبد الله محمد بن أحمد البكري» نسب إليه كتاب تاريخ بعنوان «سمير الأصحاب ونزهة ذوي الألباب» (٣) ، وهو يتحدث بالتفصيل عن فتح القائد العثماني «سنان باشا» لمدينة تونس، وكان يعتمد عليه في التأريخ التونسي لحكم الدولة العثمانية فيها (٤) ، قبل ظهور كتاب «المؤنس في أخبار أفريقية وتونس» لـ «محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني القيرواني

<sup>(</sup>۱) الطاهر المعموري: المصدر السابق/ ٤ ـ محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج(المتوفى ١١٤٩ هـ/ ١٧٣٦ م): الحلل السندسية في الأخبار التونسية. تحقيق وتقديم محمد الحبيب الهيلة. ٣ أجزاء. بيروت ١٩٨٥. ج١/ ٤٨ ـ ٩٤ (من المقدمة) ـ حسين خوجة: ذيل بشائر أهل الإيمان/ ٢١٤. ترجمة علي البكري المتوفى سنة ١١٢٣ هـ/ ١٧١١ م.

<sup>(</sup>٢) انظر حول هذا الأمر: إبراهيم العبيدي المالكي: عمدة التحقيق في بشائر أهل الصديق. دار الكتب الوطنية بالقاهرة برقم (١٠٨ تاريخ) (طباعة قديمة) ص١٠٦. إلا أن محمد الحبيب الهيلة، محقق كتاب «الحلل السندسية»، يؤكد أن عائلة البكري التونسية تنتسب إلى ثالث الخلفاء الراشدين اعثمان بن عفان وليس إلى أبي بكر الصديق. انظر ج١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر مخطوطة هذا الكتاب في دار الكتب الوطنية يتونس، تحت الرقم (15790). وقد نسب المؤرخ "ستانفورد. ج. شو» من جامعة هارفرد، هذا الكتاب لمؤرخنا "محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» نفسه الأب، في بحثه عن هذا المؤرخ في دائرة المعارف الإسلامية، باللغة الفرنسية. الطبعة الثانية. ج١/ ٩٩٥. بينما أكد "الطاهر المعموري» بأنه للمؤرخ "أبي السرور محمد بن أحمد البكري» (مقدمة ذيل بشائر أهل الإيمان/ ٧٠). وبين الباحث "محمد الحبيب الهيلة» في قائمة مصادره للكتاب الذي حققه وهو "الحلل السندسية في الأخبار التونسية» المذكور آنفاً بأنه للمؤرخ العارفين البكري الصديقي» وأنه أتى مخطوطاً في المكتبة الوطنية بتونس تحت الرقم (15790) (الحلل السندسية. ج١/ ٩)

<sup>(</sup>٤) الطاهر المعموري. المصدر السابق. ص٧٠.

الشهير بابن أبي دينار»(١).

ومع أن تلك الدراسات، والإشارات إلى مؤرخنا «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» قيّمة، وتقدم صورة صحيحة وصادقة عن المؤرخ، ومؤلفاته، وبعض منهجيته في البحث التاريخي، وعرّفت به الباحثين المعاصرين، إلا أنها تبقى \_ شأنها شأن كل بحث علمي جديد \_ مفتوحة الباب لدراسات أكثر استقصاء، لاستكمال بعض النقاط الناقصة، واستجلاء بعض الأمور الغامضة في سيرة المؤرخ، وفي مؤلفاته. ولما كنت قد عملت في تحقيق مخطوطته «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية»، فقد جئت مدلية بدلوي في هذا الميدان، علي أتمكن من التعريف به بشكل أشمل، مستفيدة بالطبع من بحوث المؤرخين المعاصرين الذين سبقت الإشارة إليهم، ومن جميع الموارد التي وصلت إلى يدي، والتي قد عملاً بعض الثغرات في جوانب من حياته.

والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>۱) مؤرخ من أهل القيروان. لا يعرف تاريخ ميلاده إلا أنه عاش في القرن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر للميلاد. وكان لا يزال حياً في عام ١١١٠ هـ/ ١٦٩٨ م. وقد انتهى من تأليف كتابه المذكور أعلاه عام ١٠٩٢ هـ/ ١٦٨٠ م.

انظر: \_ محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. مصر ١٣٤٩ هـ/ ٣٠٧.

<sup>-</sup> إسماعيل باشا البغدادي: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. مجلدان اصطنبول ١٣٦٤\_ ١٣٦٦.

<sup>-</sup> الزركلي: الأعلام. ج٧/ ٢٢٩.

## هوية محمد بن أبي السرور البكري الصديقي

تثير شخصية مؤرخنا «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» عدة تساؤلات قد لا يكون من السهل أو من الممكن في الوقت الحاضر الإجابة عن بعضها بشكل نهائي وجازم، لعدم توافر المصادر الكافية المنيرة لها. وهذه التساؤلات جعلت المؤرخ «ستانفورد. ج. شو Stanford.J. Shaw» من جامعة هرفارد، الذي ترجم لهذا المؤرخ في «دائرة المعارف الإسلامية» يقول بوجود مؤرخين اثنين بهذا الاسم: أحدهما هو ابن الآخر. فالأول أي الأب هو «محمد بن أبي السرور بن محمد بن علي البكري الصديقي المصري» المتوفى عام ١٠٢٨ هـ/ ١٦١٩ م، وهو الذي قام بتأليف تاريخ عام بجزئين هو «عيون الأخبار، نزهة الأبصار» (هكذا جاء في الموسوعة!)، وبتأليف ملخص له بعنوان: «تحفة أو تذكرة الظرفاء». كما أنه هو نفسه الذي ترك عدة تواريخ للأتراك العثمانين مثل: «فيض المنّان» و «المدر الأثمان في أصل منبع آل عثمان»، و «المنح الرحمانية»، وذيل له عن مصر أسماه «اللطائف الربانية»، وآخر عن الفتح العثماني لمصر باسم «الفتوحات العثمانية». وهو أيضاً صاحب كتاب «تفريج الكَرْبة في دفع أو رفع الطُلْبة»، الذي يتحدث عن إلغاء الوالي العثماني بمصر «محمد باشا» لضريبة «الطُلْبة» أي الذي يتحدث عن إلغاء الوالي العثماني بمصر «محمد باشا» لضريبة «الطُلْبة» أي ضريبة «حق الطريق» في عام ۱۰۱۷ هـ/ ۱۲۰۸ –۱۲۰۹ م (۱۰).

أما الشخصية الثانية أي الابن، فهي «محمد بن محمد بن أبي السرور شمس الدين أبو عبد الله البكري». وقد ولد عام ١٠٠٥ هـ/ ١٥٩٦ م، وتوفي نحو الدين أبو عبد الله البكري». وقد ولد عام ١٠٠٥ هـ/ ١٠٦٠ م، وتاريخان عام هو «سمير الأصحاب»، وتاريخان عامان لمصر هما «الروضة المأنوسة» و «الروضة أو النزهة الزهية في ولاة مصر والقاهرة المعزية». وكتب تاريخاً ثالثاً لمصر بعنوان «الكواكب السائرة»، ومؤلفاً رابعاً يحيط بالفتح العثماني لمصر، وأسماه «التحفة البهية»، ومختصراً لخطط

Encyclopédie de l'Islam. 2 nd ed. 7volumes. leiden. Paris 1975-1993 I. p. 995. (۱) art:(Al-bakri. B. Abi'L -Surur)

(E.I.2) الشكل الآق (E.I.2)

المقريزي(١) بعنوان «قطف الأزهار». كما تشمل مؤلفاته أيضاً تاريخ سيرة الشيخ الصوفي العجمي الكوراني(٢) بعنوان «الدر الجماني». وله مقالة في التصوف بعنوان «درر الأعالي»(٢).

وسار في الطريق ذاتها الباحث «إبراهيم سالم» الذي قام بتحقيق كتاب «القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب». فقال هو والمقدِّم للكتاب ومراجعه الأستاذ «إبراهيم الأبياري»، إن الكتاب من تأليف «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي الأب» (أ) . وأثار «الزركلي» في كتابه «الأعلام» أيضاً قضية وجود مؤرخين اثنين بهذا الاسم، أطلق على أحدهما اسم «محمد زين الدين بن محمد أبي السرور» البكري الصديقي المصري المؤرخ، ولم يثبت له تاريخ

**(٣)** 

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن علي تقي الدين المقريزي، مؤرخ الديار المصرية. أصله من بعلبك، وولد ونشأ بالقاهرة وتوفي فيها(٧٦٦ـ ٨٤٥ هـ/ ١٣٦٥ - ١٤٤١ م). له عدة مصنفات. ومن أشهرها في تاريخ مصر «السلوك في معرفة دول الملوك» و «الخطط». وفي الكتاب الأخير يتحدث بالتفصيل عن أحياء القاهرة وتاريخها. واسم الكتاب الكامل «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» وهو مطبوع.

ـ على مبارك: الخطط التوفيقية. ٢٠ جزءاً. القاهرة ١٣٠٦ هـ. ج٩/ ٦٩.

<sup>-</sup> الشوكاني (محمد بن علي): البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. مجلدان مصر ١٣٤٨ هـ. ج١/ ٧٩.

ـ الزركلي المصدر السابق. ج١/ ١٧٢ ـ ١٧٣ .

قد يكون هو إبراهيم العجمي الصوفي نزيل مصر، ورفيق الشيخ دمرداش والشيخ شاهين في طريق سيدي عمر روشني بتبريز. ودخل مصر في زمن العثمانيين، وأقام بمدرسة بباب زويلة. وأخذ عنه كثيرون من الأعجام والأروام. وخشي السلطان من نفوذه، فطلبه إلى بلاد الروم، إلا أنه عاد إلى مصر وأبعد مريديه كما طلب منه ذلك السلطان، وبني له تكية مقابل المدرسة المؤيدية ومدفناً، وبني حوله خلاوي للفقراء. وكان بارعاً في علم الكلام والمعقولات. توفي في مصر سنة ٩٤٠ هـ/ للفقراء. وكان بارعاً في علم الكلام والمعقولات. توفي في مصر سنة ٩٤٠ هـ/

E.I.2.voL I.P.995. art (AL-Bakri.B.Abi'L-Surur)

<sup>(</sup>٤) دار الفكر العربي. المقدمة/٣-٣.

ميلاد، إلا أن وفاته أتت في عام ١٠٢٨ هـ/ ١٦١٩ م. وثانيهما هو «محمد بن محمد أبي السرور زين العابدين» المعروف بـ «ابن أبي السرور» والذي عاش (١٠٠٥ ـ ١٠٨٧ هـ/ ١٠٩٦ م ـ ١٦٧٦ م). وقد علّق في هامش ترجمته الشخصية الأولى قائلا بأنه لم يجد له ترجمة في «خلاصة الأثر»، أو في «بيت الصديق» ولعله كان أخاً للتالي (١).

ويبدو واضحاً مما ذكر سابقاً أن هناك «مشكلة» حول هوية مؤرخنا. ولعلَّ الأسباب التي دفعت إلى وجودها ترجع إلى ما يلي:

أولاً: عدم وجود ترجمة له من قبل مؤرخي عصره، تحدد اسمه كما ورد في مؤلفاته، أي باسم «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي»، وتعين بالتالي تاريخ ميلاده ووفاته. علماً بأن عدداً من كبار مؤرخي التراجم في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين/ السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، قد ترجم لعدد من علماء أسرته: كجد جده، وجده، وأبيه، وأعمامه، وأولاد أعمامه. من أمثال «محمد نجم الدين الغزي» (٢) في كتابيه «الكواكب السائرة في مناقب أعيان المئة العاشرة» وذيله «لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن

<sup>(</sup>۱) ج۱/۱۹۲ و ۲۹۲\_۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد بدر الدين الغزي الملقب بالنجم. ولد في دمشق وتوفي فيها (٢) محمد بن محمد بدر الدين الغزي الملقب بالنجم. وفقيه شافعي، له عدة مصنفات في معارف متنوعة. انظر حوله الدراسة التفصيلية في مقدمة كتابه الطف السمر التي قام بها محققه المحمود الشيخ . وقد نشرت الكتاب وزارة الثقافة العربية السورية بسفرين، بعد أن كان تقدم به رسالة ماجستير من قسم التاريخ بجامعة دمشق، وتحت إشراف الدكتورة ليلي الصباغ. وقد تم نشره عام ١٩٨١-١٩٨١. ووردت المقدمة في السفر الأول (ص11-152). وانظر أيضاً جبرائيل جبور: مقدمة الكواكب السائرة الجارك ـ ر. وانظر أيضاً عنه ـ المحبي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. ٤ أجزاء القاهرة ١٢٨٤ هـ. ج٤/١٨٩ ـ. ٢٠٠٠.

\_ البوريني: تراجم الأعيان من أبناء الزمان. مخطوطة في مكتبة فيينا تحت الرقم mxt.346.Flugel 1190.

<sup>(</sup>٣) نشر في ثلاثة أَجزاء. وقد حققه د. جبراثيل جبور. بيروت ١٩٤٥، جونية ١٩٤٩، =

الحادي عشر» (١). و «الحسن البوريني» (٢) في كتابه «تراجم الأعيان من أبناء الزمان» (٣). وإذا كان هذان المؤرخان لم يلحقا بوفاته مثلاً، أو بإنتاجه التاريخي، إذ توفيا قبل ذلك، فإن «محمد الأمين المحبي» (١١١١ عاش حتى ١١١١ هـ/

= حريصا ١٩٥٩.

أما تراجم البكرية التي وردت فيه فهي:

ـ ترجمة «جلال الدين البكري» جد جد المؤرخ. وقد أوردها الغزي في ترجمة «عبد القادر الدشطوطي» ج / ٢٤٨.

ـ ترجمة «علي بن محمد البكري» الجد الثاني للمؤرخ والمعروف باسم «أبي الحسن البكري الصديقي» ج٢/ ١٩٤ ـ ١٩٧ .

- ترجمة «محمد بن علي بن محمد البكري» الجد المباشر للمؤرخ. ج٣/ ٦٧ ـ ٧٢.

- (۱) انظر حوله الحاشية (۲) من الصفحة السابقة. أما براجم البكرية فيه فهي:

  ـ ترجمة «أبي السرور البكري» والد المؤرخ وقد أوردها الغزي مرتين: مرة تحت اسم «عمد بن محمد بن علي» (ج١/٧١)، ومرة ثانية تحت اسم «أبو السرور البكري المصري» ج١/٢٦٥ ـ ٢٦٦.
  - ترجمة «تاج العارفين المصري البكري» عم المؤرخ ج١/٣٤٧.
  - ترجمة «عبد الرحيم بن محمد المجذوب» عم المؤرخ الثاني ج٢/ ٥٠٧.
  - ترجمة «علي بن محمد بن علي» عم المؤرخ الثالث ج٢/ ٥٥١ ٥٥٣ .
- (۲) الحسن بن محمد البوريني، مؤرخ شامي وفقيه، وشاعر وأديب. عاش في دمشق وتوفي فيها (٩٦٣ ـ ١٠٢٤ هـ/ ١٥٥٦ ـ ١٦١٥ م). له مؤلفات في التفسير والأدب والتاريخ.

انظر ترجمته في مقدمة كتابه «تراجم الأعيان من أبناء الزمان» ج١/٨\_ ٢١.

- ـ لطف السمر. ج١/ ٣٥٥ ـ ٣٩٠.
  - خلاصة الأثر ج٢/ ٥١ ٦٢ .
- (٣) قام بنشر جزء من الكتاب، وفي سفرين د. صلاح الدين المنجد. دمشق ١٩٥٩ \_١٩٦٣ . وتراجم البكرية التي وردت فيه هي:
  - ترجمة «أبي السرور البكري» والد مؤرخنا ج١/٢٥٦ ـ ٢٥٧.
    - ـ ترجمة «أبي المواهب» عم مؤرخنا ج١/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩.
- (٤) محمد الأمين بن فضل الله المحبي، الحموي أصالة، والدمشقي نشأة (١٠٦١ ـ ١٠٦١ م. مؤرخ وأديب، له عدة مؤلفات، أبرزها في التاريخ «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»، وأهمها في الأدب «نفحة =

١٦٩٩ م، لا بد أن يكون قد لحق بتلك الوفاة، ومع ذلك فهو لم يترجم له لا في كتابه «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» الذي ضمنه عدداً من تراجم البكرية المصرية من آل مؤرخنا(١) ، ولا في «نفحة الريحانة ورشحة طلاء

الريحانة» والكتابان مطبوعان.

#### انظر حوله:

ـ ليلى الصباغ: من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول «محمد الأمين المحبي المؤرخ» دمشق ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.

ـ المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ٤ أَجزاء. القاهرة ١٢٩٥ ـ ١٢٩٠ م. - ١٢٩٠ م. - ٩١ - ٩١.

ـ المحبي: نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة. تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو، ٥ أَجزاء. القاهرة، ١٣٨٧ ـ ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٧ ـ ١٩٦٩. ج١/٥ ـ ١٨.

- ابن كنان: الحوادث اليومية من تاريخ إحدى عشر وألف ومية، مخطوطة في مكتبة برلين جزءان تحت الرقم.

9479.We(11) 1114/9480.We(11) 1115

ج١٦/١٠ب ١٧ آ.

\_ ابن شاشو: تراجم بعض أعيان دمشق. بيروت ١٨٨٦. ص٩٩ ـ ١٠١.

### (١) انظر التراجم التالية:

ـ ترجمة «أبي السرور البكري» والد المؤرخ ج١/١١٧ ـ ١١٨.

\_ ترجمة «أبي المواهب» عم المؤرخ ج١/ ١٤٥ ـ ١٤٨.

\_ ترجمة أحمد زين العابدين البكري الصديقي، ابن عم المؤرخ ج١٠١/٦٠٠ ـ ٢٠٣.

\_ ترجمة «أحمد الوارثي المصري الصديقي» ابن عمة أبي المؤرخ ج١/٢٣٤ ـ ٢٣٦.

\_ ترجمة «تاج العارفين أبو الوفا الصديقي» عم المؤرخ ج١ / ٤٧٤ \_ ٤٧٥ .

\_ ترجمة «زين العابدين بن محمد بن علي البكري» عم المؤرخ ج٢/ ١٩٦ ـ ١٩٩٠.

- ترجمة «عبد الرحمن البكري الصديقي» عم المؤرخ ج٢/٣٧٧. وقد ورد اسمه في مخطوط لابن أبي السرور البكري وهو «الروضة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية» في دار الكتب المصرية تحت الرقم (٥١٧ تاريخ) باسم «عبد الرحيم» ص ٨٨ (المخطوط مرقم بالصفحات)؛ وكذلك الأمر في لطف السمر ج٢/٥٠٧.

\_ ترجمة «عبد الرحمن بن زين العابدين بن محمد البكري» ابن عم المؤرخ. ج٢/٣٥٧ ـ ٣٥٨.

\_ ترجمة «محمد بن زين العابدين البكري» ابن عم المؤرخ. ج٣/ ٤٦٥ \_ ٤٦٨.

الحانة (() ؛ هذا مع العلم بأنه اعتمد على بعض مؤلفاته مصدراً من مصادر كتابه «خلاصة الأثر»، وقد أشار إلى صاحب ذلك المصدر تحت اسم «البكري» فقط، وفي ثلاثة مواضع من كتابه (٢) . ويلاحظ الأمر نفسه عند «أحمد شهاب الدين الخفاجي» (٣) في كتابيه الأدبيين «ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا» (٤) و «خبايا

- (۱) ٥ أجزاء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. القاهرة ١٣٨٧ ـ ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٧ ـ ١٩٦٧ المادات البكرية»، ومن هؤلاء السادات البكرية»، ومن هؤلاء السادات الذين ترجمهم «أحمد بن زين العابدين» و «زين العابدين بن محمد زين العابدين» الذي كان صديقاً للمحبى.
- (٢) الموضع الأول: ج١/٤٧٤ عند ترجمته لعم مؤرخنا «تاج العارفين أبو الوفا الصديقي» حيث قال:

«ذكره البكري» في «تاريخه الذي ألفه في ولاة مصر» ولعلّه يقصد «الروضة الزهية» المشار إليه سابقاً.

الموضع الثاني: ج١/ ٤٨٨ في ترجمته للوالي «جعفر باشا» حيث قال: «ووجدت في تاريخ البكري الذي ألفه في الخلفاء والسلاطين وذيله بنواب مصر وقضاتها» ولعلّه يقصد «عيون الأخبار ونزهة الأبصار».

الموضع الثالث: ج٤/٣٤٣ في ترجمته للسلطان «مراد بن السلطان سليم» حيث ورد فيها: «رأيت في تاريخ البكري» ـ دون أن يذكر أية صفة له \_.

(٣) أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري (٩٧٧ ـ ١٠٦٩ هـ/ ١٥٦٩ ـ ١٠٦٩ م). من كبار العلماء والأدباء المصريين في عصره. عمل قاضياً في سلانيك ومصر. له عدة مؤلفات في علوم متنوعة، وفي الأدب. منها «ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا» و «خبايا الزوايا فيما في الرجال من بقايا».

#### انظر حوله:

- عبد الفتاح محمد الحلو: مقدمة «كتاب ريحانة الألبا» جزءان القاهرة ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٧ م. ج١/٣ ـ ٣٥

ـ المحبي: خلاصة الأثر. ج١/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣

F.Krenkow:AL-Khafadji dans E.I.2.Vol IV.P.945

(٤) قدم (الخفاجي) في (ريحانة الألبا) التراجم التالية للبكرية، وتحت عنوان كبير (بيت السادة البكرية) (ج٢/ ٢١٩ \_ ٢١٤):

<sup>=</sup> \_ ترجمة صغيرة لأسرة البكري الصديقي المصرية وردت في ترجمة «عبد القادر البكري الصديقي الدمشقي» ج٢/ ٤٣٩ .

الزوايا فيما في الرجال من بقايا»(١) .

ويشاهد غياب الحديث عن المحمد بن أبي السرور البكري الصديقي» أيضاً عند بعض العلماء العرب الذين دونوا رحلاتهم إلى مصر في هذا العصر، وتحدثوا فيها عمن لقوه من علمائها. ومن هؤلاء العلماء الرحالة، العالم المدني الإبراهيم الخياري» (٢) صاحب الرحلة المسماة التحفة الأدباء وسلوة الغرباء» (٣) . فهو يذكر أنه التقى إحدى شخصيات آل البكري، وهي شخصية المحمد البكري بن علي زين العابدين (٤) ثلاث مرات: مرتين في الحج في عامي ١٠٦٣ هـ/ ١٦٥٧ ومرة ثالثة عند زيارته القاهرة في

ترجمة «أبي الحسن البكري» والدجد مؤرخنا. ج٢/٢١٩ ـ ٢٢٠
 ترجمة «محمد بن أبي الحسن البكري» جد مؤرخنا. ج٢/٢٢٠ ـ ٢٢١، ٢٢٣ ـ
 ٢٤٤.

<sup>-</sup> ترجمة «زين العابدين بن محمد بن أبي الحسن» عم مؤرخنا. ج٢/٢٢٢. - ترجمة «أبي المواهب البكري» عم مؤرخنا. ج٢/٢٢٣.

 <sup>(</sup>۱) نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت الرقم (۱۳۱۲ أدب) وفيها ترجمة البكرية:
 لوحة ۱۰۲ آ ـ ۱۱۱ آ.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري (١٠٣٧ ـ ١٠٨٣ هـ/ ١٦٢٧ ـ ١٦٧٢ م) من كبار علماء المدينة المنورة. كان بارعاً في عدة فنون، كالأدب، والتاريخ، والحديث. زار مصر والشام. له عدة مؤلفات، أبرزها رحلته المشار إليها أعلاه.

انظرَ المحبيُ: خلاصة الأثر. ج١/ ٢٥ ـ ٢٨.

المؤلف نفسه: نفحة الريحانة. ج٤/ ٣٦٦ ـ ٣٧٣.

 <sup>(</sup>٣) مخطوطة في مكتبة برلين 6135.We.125 Ms وقد قام بتحقيقها رجاء محمود السامرائي،
 وطبعت بثلاثة أجزاء. بغداد ١٩٧٣ ـ ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في المحبي: خلاصة الأثر ج٣/ ٤٦٥ ـ ٤٦٨. وبعض المؤرخين ـ ومنهم الزركلي صاحب الأعلام ـ يرون بأنه هو نفسه «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي»، ولا سيما الذين يجعلون وفاة هذا الأخير عام ١٠٨٧ هـ/ ١٦٦٧ م أي هو تاريخ وفاة «محمد بن زين العابدين البكري». إلا أننا سنرى بأن ابن أبي السرور قد تحدث عن هذا الأخير على أنه أحد أولاد أعمامه، وأنه كان مفتي السلطنة بمصر، وأورد له شعراً، وكان ذلك عام ١٠٦٥ هـ. الروضة الزهية. ص ٢١٨.

منتصف شعبان ١٠٨١ هـ/ آخر كانون الأول (ديسمبر) ١٦٧٠ م (١) ، ولكنه لا يأتي على ذكر مؤرخنا «ابن أبي السرور»، مع أن هذا الأخير \_ إذا نظر إلى الانتاج الفكري الذي نسب إليه \_ كان من كبار العلماء العاملين، وكان معروفاً في عصره، بدليل استفادة المؤرخين من مؤلفاته.

ثانياً: أما السبب الثاني الذي دعا الباحثين إلى الاختلاف حول هوية «محمد بن أبي السرور الصديقي»، هو اختلاف من درس مؤلفاته وصنفها، حول تاريخ وفاته. فإذا رجع إلى مصنفي الكتب في الفترة المعاصرة له وهي القرن الحادي عشر المهجري/ السابع عشر الميلادي، فمن المعروف أن هناك «حاجي خليفة» (٢) في كتابه «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، فنرى بأنه يذكر عدداً من مؤلفات مؤرخنا (٣) ، وقد يكون هو أول من ثبت تازيخ الوفاة بعام ١٠٢٨ هـ/

<sup>(</sup>١) انظر المخطوطة في اللوحات 163 آ، 163 ب، 164 آ، 165 آ.

<sup>(</sup>٢) هو مصطفى بن عبد الله، ويلقب أيضاً بـ «كاتب شلبي» ولد في اصطنبول عام ١٠١٧ هـ/ ١٦٠٩ م، وعمل في الجيش، ثم عين مساعداً ثانياً في ديوان المحاسبة. كانت له اهتمامات علمية واسعة. وقد زار دور الكتب الكبرى في الشام والحجاز، واغترف منها. وله مؤلفات عديدة بالعربية والتركية. أهم مؤلفاته بالعربية سفره «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون». وقد توفي عام ١٠٦٧ هـ / ١٠٥٧ م.

انظر:

الزركلي: الأعلام ج٨/ ١٣٨ ـ ١٣٩.

ـ مورتمان: حاجي خليفة. في دائرة المعارف الاسلامية المعربة ١٥ جزءاً (عربها أحمد الشنتناوي، وإبراهيم خورشيد، وعبد الحميد يونس، وحافظ جلال) مصر. د. ت. ج٧/ ٢٣٥ ـ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) وهذه المؤلفات المذكورة هي:

١- تذكرة الظرفاء بذكر الملوك والخلفاء. طبعة طهران وهي الطبعة الثالثة. جزءان ١٣٧٨ هـ/ ١٩٤٧ م. ج١/٨٨٨.

۲ـ در الجمان في دولة السلطان عثمان. ج١/ ٧٣١.

٣- تفريج الكَرُّبة بدفع الطُّلْبة. ج١/٤٢٦.

٤ ـ درر الأثمان في أصل منبع آل عثمان. ج١/ ٧٤٥.

1719 م. وإذا تجاوزنا القرن الحادي عشر الهجري إلى القرون التالية لا نرى من مصنفي الكتب من العرب سوى "إسماعيل البغدادي" في كتابه "إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون". وفيه يسمي مؤرخنا به "أبي السرور محمد بن أبي الحسن علي بن عبد الرحمن الصديقي"، ويجعل وفاته هو الآخر عام ١٠٢٨ هـ/ ١٦١٩ م، وينسب إليه كتاب "فيض المنان في دولة آل عثمان" )، بينما يسمي هذا المؤرخ ذاته في كتابه الثاني «هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين" به "محمد بن أبي السرور محمد بن زين العابدين أبو الحسن محمد البكري الصديقي المصري الشافعي" أبي يخالف ما ورد في الحسن محمد البكري الصديقي المصري الشافعي" أبي يخالف ما ورد في «إيضاح المكنون" في اسم الأب والنسب، إلا أنه يتفق معه بتاريخ الوفاة الذي هو المصنفين الآخرين لهذا المؤرخ (٤).

٥ ـ عيون الأخبار ونزهة الأبصار. ج٢/ ١١٨٤.

٦- اللطائف الربانية في ذيل المنح الرحمانية. ج٢/١٥٥٣.

٧ـ المنح الرحمانية (وردت الروحانية) في الدولة العثمانية. ج٢/ ١٨٥٩.

٨ـ فيضَ المنان في دولة آل عثمان. ج٢/ ١٣٠٣.

٩ـ تحفة الظرفاء بذكر الملوك والخلفاء (وهو الكتاب نفسه المسمى أيضاً تذكرة الظرفاء والمشار إليه برقم(١)). ج١/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي. مصنّف كتب كبير، وهو باباني الأصل، بغدادي المولد والسكن. أقام زمناً قرب الآستانة. له الكتابان المشار إليهما أعلاه. وقد توفي عام ١٣٣٩ هـ/ ١٩٢٠م انظر الزركلي: الأعلام ج١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) جزءان. الطبعة الثالثة. ١٣٧٨ هـ/ ١٩٤٧. ج١/٢١٦

<sup>(</sup>٣) جزءان. اصطنبول ١٩٥٥. ج٢/ ٢٧١

<sup>(</sup>٤) المؤلفات هي:

\_ تذكرة الظّرفاء بذكر الملوك والخلفاء.

ـ تفريج الكَرْبة بدفع الطُّلْبة

ـ الروضة الزهية في ولاة مصر والقاهرة المعزية.

ـ فيض المنان بذكر دولة آل عثمان.

وإذا ما عدنا إلى "فهارس الكتب" في الحقبة المعاصرة، في بعض المكتبات العالمية والعربية التي تحوي مؤلفات لـ "محمد بن أبي السرور البكري الصديقي"، فإنه يرى اختلاف أيضاً في تاريخ الوفاة، وفي اسم أبيه أو جده: فهناك من يجعل تاريخ الوفاة مثلاً عام ١٠٢٨ هـ/ ١٦١٩ م، كما جاء في "كشف الظنون وإيضاح المكنون"، ومنهم من يثبته عام ١٠٦٠ هـ/ ١٦٥٠ م، ومنهم من يؤخره إلى ١٠٨٧ هـ، دون إشارة إلى مصادرهم. فإذا ما تتبعنا فهارس الكتب والمخطوطات في "دار الكتب المصرية"، وهي مزودة بعدد من مخطوطات هذا المؤرخ، فإنه يلاحظ بأنها تنسب بعضها إلى "محمد بن أبي السرور البكري الصديقي" المتوفى ١٠٢٥ م، وثالثها إلى المتوفى ١٠١٥ م، وأخرى إلى الاسم ذاته المتوفى ١٠٦٠ م.

ففي "فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية المصرية" (١) ، نسب كتاب "عيون الأخبار ونزهة الأبصار" إلى "ابن أبي السرور البكري" الذي توفي في ربيع الأول ١٠٢٨ هـ/ شباط ـ آذار ١٦١٩ م، بينما جعل كتاب "فيض المنان بذكر دولة آل عثمان"، و "المنح الرحمانية في الدولة العثمانية" من تأليف "محمد بن عمد بن أبي السرور البكري الصديقي" المتوفى في ٢٠ جمادى الأولى المحمد بن أبيا السرور البكري الصديقي" المتوفى في ٢٠ جمادى الأولى . ١٠٢٨ هـ/ ٥ أيار ١٦١٩ م (٢٠).

وفي «فهرس الخزانة التيمورية»، يرد اسم «ابن أبي السرور» تحت اسم «شمس الدين محمد بن أبي السرور بن محمد بن علي»، وأنه ولد عام ١٠٠٥ هـ/

<sup>=</sup> \_ اللطائف الربانية في ذيل المنح الرحمانية.

ـ المنح الرحمانية في الدولة العثمانية.

<sup>-</sup> نزهة البصار وجنية الأخبار ! (هكذا أتى اسم الكتاب) وصحيحه (نزهة الأبصار وجهينة الأخبار).

<sup>(</sup>۱) جمع «كارل فولريس Carl Fulris» بمساعدة «محمد البلباوي» الطبعة الأولى. القاهرة ۱۳۰۸ هـ/ ۱۸۹۰ ـ ۱۸۹۰ م (ويصبح هذا التاريخ في الصفحة الأولى.١٣٠٧ هـ/ ۱۸۸۹ ـ ۱۸۸۹)، ص ۹۲

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه. ص ١٠٣

١٠٩٦ م، وتوفي ١٠٦٠ هـ/ ١٦٥٠ م. وأتبع ذلك بتعليق في الصفحة نفسها، ينص على أنه في «الفهرس القديم لدار الكتب المصرية» ـ ويقصد الفهرست المشار إليه في الفقرة السابقة ـ ورد أن «أبا السرور» قد توفي في ١٠٢٨ هـ/ ١٦١٩ م، وهذا خطأ لأن ما في تواريخه من معلومات يدل على ما ذكرناه، أي يدل على أن وفاته أتت في ١٠٦٠ هـ/ ١٦٥٠ م (١).

وفي «فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار (أي دار الكتب المصرية) لغاية شهر ديسمبر ١٩٢٨» جاء أن كتاب «الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة»، وكتاب «اللطائف الربانية على المنح الرحمانية» و «المنح الرحمانية» و «النزهة الزكية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية»، هي من تأليف «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» المعروف به «بابن أبي السرور»، المتوفى في ربيع الأول ١٠٨٧ هـ/ أيار - حزيران ١٦٧٦ م (٢).

وفي «فهارس المخطوطات المصورة» التي أصدرها «معهد المخطوطات» التابع لجامعة الدول الغربية بالقاهرة، فإن الاضطراب حول شخصية «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي»، ونسبة المؤلفات إليه، وتاريخ وفاته، يظهر أشد وأقوى (٣).

<sup>(</sup>١) الجزء الثالث. القاهرة ١٩٤٨، ص ٤٦

 <sup>(</sup>۲) الجزء الخامس. تاریخ. القاهرة ۱۳٤۸ هـ/ ۱۹۳۰ م. ص ۲۰۸، ۲۷۵، ۳۱۷،
 ۳۸۸

<sup>(</sup>٣) انظر:

ـ لطفي عبد البديع: الجزء الثاني، القسم الأول. القاهرة ١٩٥٦. ص ١٤٧، ٢٢٠ـ (الروضة المأنوسة) ـ (الكواكب السائرة)

<sup>-</sup> فؤاد السيد: الجزء الثاني، القسم الثاني. القاهرة ١٩٥٧. ص ٥٩، ٧٧، ١٦٢ (درر الجمان في دولة مولانا السلطان عثمان) ـ(الروضة الزهية في ولاة مصر والقاهرة المعزية) ـ(المنح الرحمانية في الدولة العثمانية).

فؤاد السيد: الجنزء الثاني. القسم الثالث. القاهرة ١٩٥٩. ص: ١٧٢،
 ٣٣٢ (الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة) (واسطة العقد الفريد)

ـ معهد المخطوطات العربية: الجزء الثاني. القسم الرابع (التاريخ).

وإذا ما تلمسنا الطريق عبر بحوث المؤرخين المعاصرين من الأجانب والعرب، فقد يرى ارتباك مماثل. فالمستشرق «أنطوان إيزاك سلفستر دوساسي «A.I.Silvestre de sacy الفرنسي، الذي قد يكون من المستشرقين الأول الذين لفت نظرهم مؤرخنا ومؤلفاته، والذي ترجم له كتاب «الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة» إلى اللغة الفرنسية، تحت عنوان:

(Y) (Le Livre des étoiles érrantes, qui contient l'histoire de l'Egypte et du Caire)

والذي يبدو أن المؤرخ الفرنسي «جان مارسيل J. Marcel» (٣) قد اعتمد عليه في

انظر :

Grand Larousse Encyclopédique. 12 vols.Paris 1960-1975. Vol.9.P.834. art (Silvestre - De Sacy)

- الأعلام. ج١/ ٢٦٨. مادة (أنطوان إيزاك سلفستر دوساسي).

ـ المنجد في الأعلام. الطبعة الثانية عشرة. بيروت ٣٦١/١٩٨٢. مادة «سلفستر دوساسي».

(۲) نشر هذا الكتاب ضمن «تعليقات ومستخرجات من مخطوطات مكتبة الملك»

"Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothéque du Roi" I. Paris 1787, P(165- 280)

(٣) ﴿ جان \_ جوزيف مارسيل ﴾ مستشرق فرنسي (١٧٧٦ \_ ١٨٥٤) ولد بباريس وتوفي فيها. رافق حملة نابليون إلى مصر، وكان مؤرخاً لها. أتقن اللغة العربية وترجم خطاب نابليون إلى المصريين إلى العربية. وعاد إلى باريس عام ١٨٠٠ وأنشأ مطبعة عربية. له عدة مصنفات أشهرها «تاريخ مصر من الفتح العربي إلى الحملة الفرنسية »

القاهرة ١٣٩٠ هـ/ ١٩٧٠ م. ص: ٢١٣، ٣٤٧، ٤٤٩، ٤٥٣. (الروضة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية) \_(الكواكب السائرة) \_(النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية) \_(نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان)

<sup>(</sup>۱) عاش في الفترة الزمنية (۱۷۵۸ ـ ۱۸۳۸ م) مولده ووفاته في باريس. كان عارفاً باللغات اليونانية واللاتينية، والعربية، والفارسية، والتركية والعبرية. كان أستاذاً للعربية في مدرسة اللغات الشرقية بباريس سنة ۱۷۹۵. وقد عمل ضد نابليون بونابرت عام ۱۸۱٤. أنشأ سنة ۱۸۳۲ «الجمعية الآسيوية». له عدة مصنفات بالعربية، وقام بنشر عدد من المخطوطات العربية، مثل «كليلة ودمنة»، و «مقامات الحريري» و «ألفية ابن مالك» وغيرها.

<sup>&</sup>quot;Egypte depuis la Conquête des Arabes jusqu'à la domination française"

الحديث عن تاريخ مصر في النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي، فهذا المستشرق يذكر، وهو غير متأكد، بأن ميلاد «ابن أبي السرور» قد يكون عام ١٠٠٥ هـ (١٥٩٦ ـ ١٥٩٧ م)(١) .

أما "كارل بروكلمان" المستشرق الألماني، والذي هو عمدة في الحديث عن عديد من المؤلفين العرب ومؤلفاتهم، فإنه يظهر في كتابه "تاريخ الآداب العربية Geschichte der Arabischen Literatur" تشوشاً في كلامه عن المؤرخ "محمد بن أبي السرور البكري الصديقي" ("). إلا أن بحثه القصير في "دائرة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى» عن "البكري، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد أبي السرور الصديقي المصري» يقدّم معلومات أكثر وضوحاً، وأقرب إلى الحقيقة عما أتى في كتابه السالف الذكر. فقد ترجمه بأنه "مؤرخ عربي، ولد بالقاهرة عام عما أتى في كتابه السالف الذكر. فقد ترجمه بأنه "مؤرخ عربي، ولد بالقاهرة عام هذه مستقاة من سلفستر دوساسي .. ويضيف بأنه صنف من الكتب: "التحفة البهية في علك آل عثمان الديار المصرية»، و "الروضة الزهية في ولاة مصر والقاهرة في غلك آل عثمان الديار المصرية»، و "الروضة الزهية في ولاة مصر والقاهرة المعزية» و «الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة»، و «قطف الأزهار»، وهو خلاصة لخطط المقريزي، و «درر المعالي الجلية» وهو في التصوف» (3)

<sup>=</sup> انظر : \_ = انظر : \_ =

\_ الأعلام. ج٢/ ٩٦ \_ ٩٧ (مادة جان جوزيف مارسيل).

\_ المنجد في الأعلام/ ٢٥٣ (مادة مرسيل، جان جوزيف).

Op.cit.P.165 (1)

<sup>(</sup>۲) مستشرق ألماني، درس الآداب العربية، ودرّس في جامعتي «بريسلاو» و «هال». وله عدد من البحوث والمؤلفات، أهمها «تاريخ الآداب العربية»، وتاريخ الشعوب الاسلامية. ولقد عاش في الحقبة المعاصرة (۱۸٦٨ ـ ١٩٥٦ م).

انظر: G.L.E. Vol.2. P.386. art (Brockelmann. Carl), et Suppl.II.P.155 ـ المنجد في الأعلام/ ١٢٩. مادة (بروكلمان)

<sup>(</sup>٣) انظر: Vol.II.297-8 (383-4), 301 (388) Suppl.11,408-409,412

E.I. lère ed .Vol. I.620-621. art (Al-Bakri.M.b.M.b.Abi'-l-Surur) (\$)

ـ وفي «داثرة المعارف الاسلامية المعربة عن السابقة في ج٤/ ٥١ ـ ٥٢.

وإذا نظر في بحوث المؤرخين العرب المعاصرين كالدكتور المرحوم "محمد أحمد أنيس"، في كتابه «مدرسة التاريخ المصري في العصر العثماني" (١)، وقد أعيد البحث نفسه في «أبحاث الندوة الدولية في تاريخ القاهرة» التي عقدت في آذار ليسان (مارس للبريل) ١٩٦٩ م (٢)، فإنه يلاحظ أنه قد ذكر أن «ابن أبي السرور البكري»، وهو صاحب «النزهة الزهية»، و «عيون الأخبار»، و «المنح الرحمانية»، قد توفي عام ١٠٨٧ هـ/ ١٦٧٦ م، دون بيان بمصدره.

وترجح الدكتورة «ليلى عبد اللطيف» هي الأخرى، ذلك التاريخ، معتمدة على البحث الآنف الذكر، وعلى ما أورده الرحالة «فانسليب Van.Sleb» في كتابه عن «الحالة الحاضرة لمصر»، بأنه نقل قائمة باشوات مصر إلى عام ١٠٨١ هـ من كتاب لابن أبي السرور (٣). وتؤكد \_ وهي على حق في ذلك \_ بأن ميلاده كان عام ٩٩٨ هـ/ ١٠٨٩ م، لأنه أفصح هو نفسه عن ذلك في مؤلفه «المنح الرحمانية» (٤)، وقد أثبت هذا الأمر قبلها «الدكتور عبد الكريم رافق» في بحثه المشار إليه آنفاً (٥)، وكذلك فعل البحاثة «المهدي البوعبدلي» مع بعض تشويه (٢).

ويؤكد الدكتور «عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» أثناء تقديمه لأحد مؤلفات مؤرخنا «محمد بن أبي السرور البكري»، وهو «كشف الكَرْبَة في رفع

<sup>(</sup>١) القاهرة ١١/١٩٦٢ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ٣ أجزاء، القاهرة ١٩٧١ ـ ١٩٧١، ج٣/ ١٠٩٧ ـ ١١٥٦.

<sup>(</sup>٣) في "بحوث في التاريخ الحديث»، مصدر أشير إليه سابقاً. ص ٣٤٣ ـ وقد أتى ما بيّنه "فان سليب" في الصفحة(50) من كتابه. (تصدير الدكتورة عبد اللطيف).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه/ ٣٤٢. وقد اعتمدت على مخطوطة المنح الرحمانية بدار الكتب المصرية الحاملة للرقم (٤٢٤)، أن والد الحاملة للرقم (٤٢٤)، أن والد الحمد بن أبي السرور» قد توفي سنة ١٠٠٧ هـ/ ١٥٩٨م وكان عمر مؤلفنا آنذاك تسع سنوات، أي أن مولده كان عام ٩٩٨ هـ/ ١٥٨٩م

p.26 (o)

<sup>(</sup>٦) ص ٧، وقد أتى التشويه من أنه قرأ وفاة «أبي السرور» في عيون الأخبار عام (١٠٠٥) هـ بينما هي في ١٠٠٧ هـ، وقرأ أن عمر مؤلفنا كان سبع سنوات، بينما وردت في المخطوط نفسه أن عمره كان آنذاك تسع سنوات.

الطُلْبَة»، وقد قام بتحقيقه ونشره، بأن تاريخ الوفاة هو باتفاق المصادر في ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول ١٠٨٧ هـ/ ٢٥ أيار (مايو) ١٦٧٦ م (١) مستنداً إلى ما أوضحه «محمد توفيق البكري» (٢) في كتابه «بيت الصديق» (٣) نقلاً عن «المحبي» في كتابه «خلاصة الأثر» (٤) ، و «علي مبارك» في «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة، ومدنها، وبلادها القديمة الشهيرة» (٢) . ويبدو أن هؤلاء جميعاً يرون ـ ومنهم الزركلي نفسه ـ بأن «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» هو الشخصية ذاتها التي ترجمها «المحبي» في «خلاصة الأثر» تحت اسم الصديقي» هو الشخصية ذاتها التي ترجمها «المحبي» في «خلاصة الأثر» تحت اسم «محمد بن زين العابدين بن محمد بن علي أبو الحسن»، وهي التي اجتمع بها «محمد بن زين العابدين بن محمد بن علي أبو الحسن»، وهي التي اجتمع بها

#### انظر:

<sup>(</sup>۱) بحث وتحقيق نشرا في «المجلة التاريخية المصرية» المجلد الثالث والعشرون ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) محمد توفيق بن علي بن محمد البكري الصديقي من آل البكري المصريين (١٢٨٧ ـ ١٣٥١ هـ/ ١٨٧٠ ـ ١٩٣١ م). تـولى نقـابـة الأشراف ومشيخـة المشـايـخ في مصر ١٣٠٩ هـ. وكان شاعراً مجيداً. له عدة مؤلفات. انظر الأعلام ج٦/٢٩٠ ـ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) القاهرة ١٩٠٥. ص ٧٣ ـ ٨١

<sup>(</sup>٤) ج٣/ ٤٦٥ ـ ٤٦٨. ترجمة «محمد بن زين العابدين بن محمد بن علي أبي الحسن البكري» انظر أيضاً: الحاشية (٤) من ص (17) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) على بن مبارك بن سليمان الروجي. مؤرخ مصري عالم. عمل وزيراً في مصر قبل الثورة العرابية، وتولى وزارة المعارف المصرية سنة ١٣٠٥ هـ. له عدة مؤلفات من أهمها الكتاب المذكور أعلاه. وقد ولد في القاهرة عام ١٣٣٩ هـ/ ١٨٢٤، وتوفي ١٣١١ هـ/ ١٨٩٣ م.

\_ الأعلام ج٥/١٣٧ \_ ١٣٨

ـ الخطط التوفيقية الجديدة. ٢٠ جزءاً. مصر ١٣٠٤ ـ ١٣٠٦ هـ. ومن الكتاب طبعة ثانية القاهرة ١٩٨٣. انظر الطبعة الأولى، ج٩/٣٠ (بقلم المؤلف نفسه)

\_ إلىاس الأيوبي. تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل. مجلدان. مصر ١٣٤١ هـ/ ١٩٢٣ م. ج٢/ ١٧٢ ـ ١٩٧

<sup>(</sup>۲) ج۴/۱۲۷ - ۱۲۹

«إبراهيم الخياري» في مرتحله إلى مصر.

ويختلف عنهم الباحث «عمر رضا كحالة» صاحب «معجم المؤلفين»، فيثبت ميلاده في عام ١٠٠٥ هـ/ ١٥٩٦ م ووفاته في ١٠٦٠ هـ/ ١٦٥٠ م وبذلك يتابع «بروكلمان» في بحثه في «دائرة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى». ويبدو من بحث «الدكتور عبد الكريم رافق» المشار إليه آنفاً، وهو من أوائل من ثبت تاريخ ميلاده بعام ١٩٦٨ هـ/ ١٥٨٩ م، بأنه يميل هو الآخر إلى أن يكون تاريخ الوفاة نحو عام ١٠٦٠ هـ/ ١٦٥٠ م، لأن مؤلفات ابن أبي السرور البكري التي تم التأكد من كتابته لها، تنتهي نحو هذا العام، وأن ما جاء بعد هذا التاريخ في تلك المؤلفات هو من عمل النساخ (٢). هذا مع العلم بأنه يشير أيضاً بأنه كان حياً خلال وجود «روح الله أفندي» قاضياً في مصر أي في (٨ رجب ١٠٦٠ ـ عياً خلال ما ذكره عنه وعن معاملته الطيبة له (٢).

ثالثاً: ومن الأسباب الهامة التي دعت بعض مصنفي كتب «ابن أبي السرور البكري»، والباحثين في مؤلفاته، إلى الاختلاف حول شخصيته، وتاريخ وفاته، هو كثرة المصنفات التي نسبت إليه، وفي عدد من فنون المعرفة غير التاريخ، كاللغة، وتفسير القرآن، والتصوف، بل والجغرافيا. فقد بين محقق كتاب «القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب» \_ وقد نسبه كما ذكرنا إلى «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي الأب» \_ عديداً من المؤلفات لهذا العالم مثل: (3)

<sup>(</sup>۱) ۱۰ جزءاً. دمشق ۱۹۰۷/۱۳۷۷ م. ج۴/۳۰۰. إلا أن ما أورده في ج۲۹۰/۱۱ تحت عنوان (محمد زين الدين بن محمد البكري) يدل على الارتباك ذاته الذي وقع فيه غيره من الباحثين حول تاريخ وفاته، وشخصيته، ونسبة المؤلفات إليه.

PP.27,31 (Y)

<sup>(</sup>٣) ١٩.2 استناداً إلى ما ورد في كتاب محمد بن أبي السرور البكري: الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة. مخطوط في مكتبة المتحف البريطاني B.M تحت الرقم MS.Add.9973 ورقة 69a.

<sup>(</sup>٤) المقدمة، ص ٢ ـ ٦.

- الدرة العصماء في طبقات الفقهاء.
- ـ الروضة الندية في طبقات الصوفية.
  - ـ عين اليقين في تاريخ المؤلفين.
    - ـ تراجم الشيوخ.
- ـ قطف الأزهار من الخطط والآثار .
  - ـ تفسير ابن أبي السرور .
  - ـ الدرر في الأخبار والسير.

ويتابعها «الزركلي» فيضيف «كتاب في النيل ومبتداه وما ورد فيه» و «نظم وموشحات في ديوان»(١) .

ويؤكد محقق «القول المقتضب» بأن نسخة الأزهر من مخطوطته التي نشرها، تحوي في الورقة ٨٧ آ، ثبتاً بمؤلفات «ابن أبي السرور»، غير التي أشار إليها سابقاً وهي(٢):

- ـ كتاب عيون الأخبار ونزهة الأبصار.
- الكوكب الدرى في مناقب الأستاذ البكري.
  - ـ سيرة فتوح مولانا السلطان سليم لمصر.
    - نزهة الأذهان في تاريخ آل عثمان.
- المنح الرحمانية في الدولة العثمانية (وهو أقصر من السابق).
  - بغية القاري في ذكر أنباء السراري.
    - ـ عقود الجمان في إثبات. . .
    - ـ تفسير سورة «اقرأ باسم ربك».
      - ـ خبيئة الأخبار وبغية السمار.
- \_ مختصر الجزء الذي هو من تأليف المقريزي المسمى لقط الدرر من كتاب

البشر.

- (۱) الأعلام ج٧/ ٣٩٢\_١٩٢.
- (٢) المصدر السابق نفسه/ ٢ ـ ٦.

- ـ القول التمام في واقعة بيت الله الحرام.
- مختصر النطق المفهوم من أهل الصمت المعلوم.
  - ـ الروضة الزهية في أخبار القاهرة المعزية .

ويمكن أن يضاف إلى تلك القائمة الغنية عدد آخر من المصنفات، سيشار إليها في حينها، عند الحديث عن مؤلفاته.

رابعاً: من العوامل التي أدت إلى الاختلاف حول شخصية مؤرخنا، تباين التواريخ التي انتهت عندها المؤلفات التاريخية التي نسبت إليه، فهي تتراوح بين ١٠١٧ هـ/ ١٦٦١ م و ٢٣ رمضان عام ١٠٧١ هـ/ ٢٢ أيار ١٦٦١ م.

ـ ففي مقدمة كتابه «كشف الكَرْبة في رفع الطُلْبَة» ـ ويبدو أنه من أول الكتب التي دونها ـ هناك إشارة واضحة إلى أنه كتب هذا المخطوط في عام ١٠١٧ هـ/ ١٦٠٩ م

- وفي كتابه «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» ختم التأليف فيه في ٢٧ رمضان ١٠٢٨ هـ/ ٧ إيلول (سبتمبر) ١٦١٩ م، وذلك بتاريخ تولية «مصطفى باشا الوزير» والياً على مصر، بعد عزل «جعفر باشا»(٢).

ـ وفي مخطوطة «اللطائف الربانية» التي هي «ذيل على المنح الرحمانية»، فقد انتهى فيها إلى تولية الوالي «حسين باشا» في ٢٧ رمضان ١٠٢٩ هـ/ ٢٦ آب (أغسطس) ١٦٢٠ م

<sup>(</sup>١) مخطوطة في مكتبة «رفاعة رافع الطهطاوي» بسوهاج تحت رقم (٨٣٠ تاريخ)، ومنها نسخة مصوّرة في «معهد المخطوطات العربية» التابع لجامعة الدول العربية تحت الرقم (٧٦٤ تاريخ). الورقة ٣ آ. وقد جاءت هذه الورقة في القسم الذي نشره الدكتور «عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» من هذا المخطوط، في مجلة الدراسات التاريخية المصرية، المجلد الثالث والعشرون ١٩٧٦، (٢٩١ \_ ٣٨٤) في ص ٣٠٩

<sup>(</sup>٢) انظر مخطوطة (المكتبة الوطنية بالجزائر) رقم1651، في الورقة ٧٤ آ.

 <sup>(</sup>٣) مخطسوط في «دار الكتب المصرية»، ملحق بـ «المنح السرحمانية» ويحمل الرقم (١٩٢٦ تاريخ) ورقة ١٠٣ آ

- وفي «الذيل على المنح الرحمانية» و «فيض المنان» معاً، فإن آخر تاريخ في ذلك المؤلف القصير هو ٩ رجب ١٠٣١ هـ/ ٢٠ أيار ١٦٢٢ م، وهو تاريخ ذهاب العساكر العثمانية في القسطنطينية، بعد قتل السلطان عثمان إلى بيوت المقتولين ونهبها(١).

- وفي مؤلَّفه «مختصر عيون الأخبار ونزهة الأبصار» الذي لا يعطيه صاحبه اسماً واضح المعالم، وإنما يصفه بقوله: «وجعلته واسطة العقد الفريد لما حوى من الدرّ النضيد» - أي تاريخاً وسطاً بين تاريخه «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» المطوَّل، وتاريخه «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» القصير نسبياً - فإنه ينتهي بولاية «جعفر باشا» على مصر، عام ١٠٢٨ هـ/ ١٦١٨ م، علماً بأن النسخة الموجودة منه ناقصة (٢).

- وفي مخطوطة «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» ذكر المؤلف في المقدمة بأنه سيتحدث في «المقصد السادس عشر» من كتابه عن «الدولة العثمانية» من ابتدائها إلى سنة ١٠٣٢ هـ(٣). ويذكر الباحث «المهدي البوعبدلي» أن هناك إشارة في النسخة التي يملكها، بأن مؤلفها قد شرع في تدوينها سنة إحدى وثلاثين وألف

MS.897/92, reference MS.956/S96KA

<sup>(</sup>١) مخطوطة في «دار الكتب المصرية» أعطيت عنواناً «اللطائف الربانية» مؤلفة من (٣٢) صفحة. تحت الرقم (٥٤٦٥ تاريخ) وهي منقولة عن النسخة رقم (٨٠ تاريخ) في «دار الكتب المصرية» أيضاً. إلا أن مقدمتها تختلف عن المخطوطة المشار إليها في الهامش (٣) من الصفحة (28)، إذ تشير إلى أنها ذيل على «المنح الرحمانية» و «فيض المنان» معاً. ص ١، ٢. ويظهر في هذه المخطوطة واضحاً بأنها دونت بعد مقتل السلطان عثمان، بينما الأولى في حياته.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة في الجامعة الأمريكية ببيروت تحت الرقم

وهي من ٢٥٦ ورقة. ومنها نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية تحت الرقم (١٣٠١ تاريخ).

 <sup>(</sup>٣٤٨) نسخة موجودة في مكتبة الدولة ببرلين تحت الرقم MS.9473,We.351 وهي من (٣٤٨)
 ورقة. انظر الورقة 2a

وأنهاها سنة اثنتين وثلاثين وألف<sup>(۱)</sup>. وفي الواقع إن آخر والِ عثماني على مصر أتى ذكره في «نسخة برلين» هو الوالي «محمد باشا» الذي حكم من ١٤ جمادى الشانية ١٠٣١ هـ إلى آخر رمضان من العام نفسه، أي من ٢٦ نيسان (أبريل) ١٦٢٢ إلى ١٠ تموز (يوليو) ١٦٢٢ م. وآخر قاض حنفي رومي كان «رضوان أفندي»، وكانت مدته بين ١٢ جمادى الثانية ١٠٣١ هـ و ٨ شوال ١٠٣١ هـ/ ٢٤ نيسان (أبريل) ١٦٢٢ م - ١٦ آب (أغسطس) ١٦٢٢ م ٢٠٠٠.

\_ وفي كتابه «نزهة الأبصار وجهينة الأخبار»، فإنه ينتهي فجأة بعهد «مراد الرابع» المتوفى ١٠٤٩ هـ/ ١٦٤٠ م

\_ وفي مخطوطة «التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية» فعلى الرغم من أن «محمد بن أبي السرور البكري» قد ذكر في مقدمتها بأنه سيتحدث عن ولاة مصر من البكلربكية من حين فتحها عام ٩٢٣ هـ/ ١٠١٨ م إلى ١٠٣٨ هـ/ ١٦٢٨ \_ ١٦٢٩ م أن الأخبار المدونة فيها امتدت إلى ولاية «خليل باشا» على مصر، التي انتهت في (٢٠ رمضان ٢٠٤٢ هـ/ ٣٦ آذار (مارس) ١٦٣٣ م) (٢٠).

\_ وفي كتاب «النزهة الزهيّة في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية»، فإن النسخة الموجودة منها تنتهي بتاريخ ربيع الأول ١٠٤٢ هـ/ إيلول ـ تشرين الأول

Mehren. Codd. ar. bibl.reg Hafniensis. no 158

<sup>(</sup>١) المصدر السابق. ص ٢.

<sup>(</sup>Y) انظر الورقات: 348a ، 347B ، 348a .

 <sup>(</sup>٣) مخطوط في مكتبة برلين تحت الرقم We.354 وwe.354، وهو من (٢٠٨) ورقات.
 انظر ورقة 208a.

<sup>(</sup>٤) مخطوطة في «مكتبة فيينا الوطنية» National Bibliothek, vienna تحت الرقم MS.A.F.283 وهناك نسخة أخرى في مكتبة كوبنهاغن \_ بحسب ما ذكر بروكلمان في بحثه في دائرة المعارف الاسلامية \_ الطبعة القديمة \_ أتى ذكرها في:

وفيها امتدت الأخبار حتى عام ١٠٤٥ هـ/ ١٦٣٤ م.

<sup>(</sup>٥) انظر الورقة (١ ب) fol . 1b من مخطوطة فيينا.

<sup>(</sup>٦) الورقة (٧٤ ب) fol.74B من المصدر نفسه.

(سبتمبر \_ أكتوبر) ١٦٣٢ م، علماً أنه يشير إلى أنه ابتدأ مؤلفه عام ١٠٣٦ هـ/ ١٠٢٦ م (١)

- وفي «الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة» تختلف النسختان الموجودتان من هذا المخطوط في مدى تفصيل المضمون وفي تاريخ النهاية. فالنسخة الأولى «بدار الكتب المصرية» بالقاهرة تنتهي بتاريخ تولية الدفتردار «شعبان أفندي» والياً في ٢١ ذي الحجة ١٠٥٣ هـ/ ٢ آذار (مارس) ١٦٤٤ م، وبتاريخ عزل القاضي الحنفي أسعد أفندي بـ ٢٠ رجب ١٠٥٥ هـ/ ١١ إيلول (سبتمبر) ١٦٤٥ م أما النسخة الثانية بـ «دار الكتب المصرية» بالقاهرة، وهي في مضمونها أكثر تفصيلاً، وناقصة من أولها، فتنتهي بالنسبة للولاة بتولية «أيوب باشا»، وتذكر أحداثاً جرت حتى ١٥ ربيع الأول ١٠٥٤ هـ/ ٢٢ أيار (مايو) ١٦٤٤ م، وتختم بعزل القاضي «موسى أفندي» في ٤ ربيع الأول

<sup>(</sup>۱) نسخة «دار الكتب المصرية» بالقاهرة تحت الرقم (٢٢٦٦ تاريخ) وهي ناقصة من أولها، وتضم (١٠٩) من الورقات. انظر ورقة (١٩ آ). وتشير الدكتورة «ليلي عبد اللطيف» في بحثها المشار إليه سابقاً (ص ٣٤٧)، إلى وجود نسختين من هذا المخطوط إحداهما في «مكتبة المتحف البريطاني» والثانية «بمكتبة مانشستر»، مستندة في ذلك إلى ما ذكره د. محمد أحمد أنيس في كتابه «مدرسة التاريخ المصري في العصر العثماني. ص ٢٤».

<sup>(</sup>٢) مخطوط في «دار الكتب المصرية بالقاهرة» تحت الرقم (٢٢٦٦ تاريخ) أو «التيمورية ٢٥٦٤» وهي (٥٩) لوحة. وهناك نسخة مصورة منها في معهد المخطوطات العربية تحت الرقم (٢٧١ تاريخ). ورقة (٤٤ آ). وفي هامش الورقة (٢٤ آ) هناك تعداد بولاة مصر حتى ١٠٧٥ هـ/ ١٦٦٤ ـ ١٦٦٥ م. هذا مع العلم أن المؤلف أوضح في الورقة (١٦ آ) أنه جمع هذا المؤلف عام ١٠٥٤ هـ/ ١٦٤٤ م.

<sup>(</sup>٣) مخطوط في «دار الكتب المصرية» بالقاهرة تحت الرقم (٧٧٧ تاريخ). ومنها نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية تحت الرقم (١٠٨٥ تاريخ) انظر ورقة ٤٩ آ. والمخطوط مؤلف من ٤٩ لوحة. وذكر في آخره أنه نسخ من قبل أبي السرور الصديقي والد (هكذا تبدو) مؤلفه، وانتهى من نسخه في يوم الأحد المبارك غرة =

\_ وفي مؤلفه «نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان» فإن آخر تاريخ يرد هو (٢ شعبان ١٠٥٥ هـ/ ٢٧ إيلول ١٦٤٥ م). وهذا يتفق مع ما بيّنه عن تاريخ جمعه له (ص ١٢٤ ـ الترقيم بالصفحات لا بالأوراق)، وهو عام ١٠٥٥ هـ/ ١٦٤٥ م (١).

\_ وإذا ما تابعنا التسلسل الزمني في التاريخ الذي تنتهي عنده مؤلفات «محمد بن أبي السرور البكري» فإنه يطالعنا كتابه «الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة» وقد حوى أخباراً أكثر تقدماً في الزمن عن مؤلفاته السالفة الذكر. ومن المخطوط عدة نسخ، تتفق في تاريخ نهاية أخبارها، إلا أنها تتباين في التاريخ الذي حدّده المؤلف لجمعها. ففي نسخة «دار الكتب المصرية» بالقاهرة (٢٠)، إن آخر تاريخ ذكر هو خروج الوزير «عبد الرحمن باشا» والي مصر المعزول منها بتاريخ تاريخ ذكر هو خروج الوزير «عبد الرحمن باشا» والي مصر المعزول منها بتاريخ

<sup>=</sup> شهر جمادى الأولى من شهور سنة خس وخسين وألف». ولكن يرجح بأن تكون «ولد مؤلفه» ولا سيما أنها أتبعت بجملة تقول: «غفر الله لوالديه».

 <sup>(</sup>١) مخطوطة في «مكتبة الرباط» بالمغرب تحت الرقم (D.527) وهي من (229) صفحة،
 ومنها نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية تحت الرقم (٢١٣٢ تاريخ).

<sup>(</sup>٢) وهي من مقتنيات «المكتبة التيمورية» أصلاً، وتحمل الرقم (٢٥٢٣ تاريخ) فيها، وتضم (١٧٥) لوحة. ومنها نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية تحت الرقم (١٩٥ تاريخ). فيبدو أن هذه النسخة كانت بيد «سلفستر دوساسي»، وقد تكون هي التي ترجم عنها، لأن هناك تعليقاً باللاتينية في أولها، ذكر أنه هو الذي كتبه. وقد ورد في أخر هذه النسخة، لوحة (١٧٥ ب) منها، أن ناسخها هو «عبد الجواد بن علي الأبياري» وأنه انتهى من نسخها في آخر يوم من ذي الحجة سنة خس وخمسين وألف. وبذلك يتطابق الأمر مع ما جاء في الورقة (١٢٠) منها. وقد يبدو غريباً أن ترد أخبار في اللوحات (٨٩ ب ـ ٩٣ ب) تتجاوز هذا التاريخ، وتصل يبدو غريباً أن ترد أخبار في اللوحات (٨٩ ب ـ ٩٣ ب) تتجاوز هذا التاريخ، وتصل أن الناديخ المذكور أعلاه. وقد يكون الناسخ هو الذي أكملها، أو يكون المؤلف نفسه أكملها على هذه النسخة. ويذكر «فهرس المخطوطات المصورة» «التاريخ عن نفسه أكملها على هذه النسخة أخرى في التيمورية تحت الرقم (٢١١٢)، مصوَّرة عن نسخة باريس، وهي أيضاً من ١٧٥ لوحة. وهذه النسخة صورة طبق الأصل عن السابقة. وهي مصورة من المكتبة الوطنية في باريس حيث توجد ضمن مخطوطاتها العربية تحت الرقم (١٩٤٥).

۲۸ محرم ۱۰۲۳ هـ/ ۲۹ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۵۲ م (ورقة ۹۲ ب)، مع أن المؤلف قد بين في الورقة (۲۰ آ) بأنه جمع هذا الكتاب عام ۱۰۵۰ هـ/ ۱۹٤٥ م. أما نسخة «مكتبة الدولة» في «ميونيخ» فإن آخر تاريخ فيها هو ۷ محرم ۱۰۲۳ هـ/ ۸ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۵۲ م. وقد تم نسخ هذه النسخة بيد الناسخ نفسه الذي نسخ «نسخة التيمورية» السالفة الذكر وهو «عبد الجواد الأبياري» وكان ذلك بتاريخ الفاتح من جمادى الأولى ۱۰۵۵ هـ/ ۹ آذار (مارس) ۱۲۵۵ م (۱۰ ق ق النهاية نسخة «المتحف البريطاني» (۲). هذا مع العلم بأنه أتى في الورقة (۱۵ آ) من النسختين أن مؤلف هذا المخطوط قد جمعه في عام ۱۰۵۰ هـ/ ۱۸۵۰ م. أما نسخة «مكتبة جون ريلاندز J.Rylands» في مانشستر فإنها تنتهي بتاريخ ۱۰۵۳ هـ/ ۱۵۵۳ م (۳).

\_ أما المخطوطة التاريخية الأخرى لـ «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» وهي «الروضة الزهية في ولاة مصر القاهرة المعزية»، فهناك على ما يبدو أربع نسخ منها، تختلف كل واحدة عن الأخرى بتاريخ نهايتها. ففي مخطوطة «مكتبة غوتا» يتحدث المؤلف عن تاريخ مصر منذ بدايته حتى ١٠٣٥ هـ/ ١٦٢٥ م (٤). وفي نسخة «مكتبة بودليان» في لندن إلى عام ١٠٤١ هـ/ ١٦٣١ م (٥). وفي نسخة

<sup>(</sup>١) نسخة برقم 398 MS Cod. Arab. بم أحصل على هذه النسخة، واستندت في ذلك على ما ذكره د. عبد الكريم رافق في بحثه المشار إليه سابقاً. p.31 ويبدو أن «عبد الجواد الأبياري» قد أعاد نسخ هذا المخطوط مع الإضافات المشار إليها في الهامش السابق.

 <sup>(</sup>٢) تحت الرقم 973 BM. MS Add . لم أطّلع على هذه النسخة، واعتمدت في المعلومة المدونة أعلاه على بحث الدكتور رافق 9.31.

 <sup>(</sup>٣) تحت الرقم (693) MS.Arabic 277 (693).
 تصدير د. رافق P.31 فكر الدكتور رافق أنها تحمل عنوان «الكواكب السيّارة» لا «الكواكب السائرة».

<sup>(</sup>٤) انظر: Pertsch: Die'ar Hdss der herz .Bibliothek Zu Gotha no 1638 تصدير «بروكلمان» في بحثه عن ابن أبي السرور البكري الصديقي في دائرة المعارف الاسلامية . المجلد ٤ ص ٥١ .

Bibl. Bodleianae. Cod Mss. orient Catalogues.832 (٥) تصدير المصدر نفسه.

"الفاتيكان" إلى عام ١٠٦١ هـ/ ١٦٥١ م (١) . وفي نسخة "دار الكتب المصرية" فإن أخباره تتطاول حتى الأحد في ٢٣ رمضان عام ١٠٧١ هـ/ ٢٢ أيار عام ١٦٦١ م وهو ورود الخبر بعزل والي مصر "كورجي مصطفى باشا" (٢) ، علماً بأن النسخة ناقصة من آخرها، وعلماً بأن مؤلفها قد بين في مطلعها بأنه سيذكر «ملوك مصر، أعني قبل الطوفان، وفي الجاهلية والإسلام، ثم خلفاءها ونوابها، وملوكهم ونوابهم إلى سنة تسع وستين وألف "(١٦٥٨-١٦٥٩ م).

خامساً: من العوامل أيضاً التي أدت إلى ذلك الارتباك في تعرف شخصية المؤرخ «ابن أبي السرور البكري الصديقي» هو ورود بعض الفقرات في بعض مؤلفاته تشير إلى تاريخ جمعها من قبله، ثم تجاوزه ذلك التاريخ إلى ما بعده، مما دعا الباحثين إلى الشك بأن يكون الناسخون هم الذين أضافوا ما أضافوا، وقد أشير إلى ذلك عند الحديث عن مخطوطاته وزمن نهايتها.

سادساً: إسقاط المؤلف بعض الفقرات المرتبطة بحياته الشخصية من بعض مؤلفاته، وإيرادها في أخرى. ففي عدد من تلك المؤلفات مثل «المنح الرحمانية» و «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» اللذين يضمان تاريخ الدولة العثمانية، و «الروضة الزهية»، و «نصرة أهل الإيمان»، يشير المؤرخ إلى تاريخ وفاة والده

<sup>(</sup>۱) تصدير المصدر نفسه. ولعلَّ صورة من هذه النسخة هي الموجودة في الخزانة التيمورية تحت الرقم (۲٤٠٧ تاريخ)، والمصورة عن الفاتيكان (ف ـ ٢٤٠٧). ويوجد من هذه النسخة صورة في معهد المخطوطات العربية تحت الرقم (۲۸۸ تاريخ)، وقد ورد في «فهرس المخطوطات العربية المصورة» ج ۲، ق ۲، ص ۷۷ بأن المؤلف قد وصل فيها إلى ولاية (علي باشا) المتولي عام ۱۰۰۰ هـ. وبعده تذييل يظهر بأنه بخط «شرف الدين» من حفدة شيخ الاسلام «زكريا الأنصاري»، وهي في (۲۰۰) لوحة.

 <sup>(</sup>۲) تخمل هذه النسخة رقم (٥٥١٧ تاريخ). وهي صورة من نسخة في مكتبة «عيسى اسكندر المعلموف» (no 1531). وهي من ١١٩ لـوحـة أو ٢٣٨ صفحة (الترقيم بالصفحات) انظر ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر ذاته ص ٣.

"أبي السرور" عام ١٠٠٧هـ/ ١٥٩٨ م، بل ويشير في "المنح الرحمانية" و "عيون الأخبار" بأن سنه كانت عندئذ تسع سنوات. بينما يغفل هذا الأمر في المؤلفات الأخرى، مع أنها تسرد الأخبار نفسها تقريباً، ككتاب "الكواكب السائرة" و "الروضة المأنوسة"، و "التحفة البهية". هذا مع العلم بأنه يذكر فيها أخباراً عن والده، وبالذات إقامة فرح له في عام ١٠٠٥ هـ/ ١٥٩٦ م. وقد فسر بعضهم هذا الفرح بأنه فرح بمولده، فرأوا أن ميلاده كان عام ١٠٠٥ هـ/ ١٥٩٦ م، بينما هذا الفرح قد أجراه له والده بمناسبة ختانه؛ فقد جرت العادة أن يتم الختان في السابعة من عمر الصبي. وبذلك يتوافق هذا الأمر مع ما ذكره في "المنح الرحمانية" بأنه كان في التاسعة من عمره عام ١٠٠٧ هـ/ ١٥٩٨ م، وهو عام وفاة والده.

سابعاً: ما ورد في نهاية «مخطوطة الروضة المأنوسة» (نسخة دارالكتب المصرية رقم ٥٢٧٧)، وهي نسخة ناقصة من أولها، بأن الذي قام بنسخها هو «أبو السرور البكري الصديقي» والد المؤلف (هكذا بدت)(١)، هذا مع العلم بأن «أبا السرور البكري» والد المؤلف كان قد توفي عام ١٠٠٧ هـ/ ١٥٩٨ م، بحسب أقوال ابنه «محمد» في عدد من مؤلفاته التاريخية، وبحسب ما أيدته أخبار عدد من مؤرخي التراجم في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. فهل كان هناك «أبو السرور» آخر من الأسرة ذانها ؟ وهل هو ابن لمؤلفنا «محمد بن أبي السرور»، أو حفيد له ؟ وبذلك يكون الاحتمال بوجود «محمد بن أبي السرور بن محمد بن أبي السرور البكري» أو «محمد أبي السرور بن محمد بن أبي السرور البكري» أو «محمد أبي السرور بن محمد بن أبي السرور البكري» احتمالاً قائماً ؟! ولا سيما أن بعض مؤرخي القرن الحادي عشر الهجري في مصر، الذين ترجموا للبكرية، نسبوا أخباراً في كتابهم إلى من أسموه الهجري في مصر، الذين ترجموا للبكرية، نسبوا أخباراً في كتابهم إلى من أسموه بد «الشيخ أبي السرور»، ومن هذه الأخبار نسبة كتاب «الكوكب الدري في مناقب الأستاذ محمد البكري» فهل هذه الشخصية هي التي نسخت «الروضة الأستاذ محمد البكري» .

<sup>(</sup>١) لوحة ٤٩ آ.

<sup>ُ (</sup>٢) إِبَرَاهيم العبيدي المالكي: «عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق» (١٨٤ تاريخ) في دار الكتب المصرية. ص ١٠٦، ١٣٤، ١٧٤.

المأنوسة» المشار إليها أعلاه، وكلمة «والد المؤلف» في هذه الحالة تكون «ولد المؤلف» \_ وإن بدت غير واضحة تماماً \_ ؟ وقد يؤيد هذا القول أنه أتبعها بجملة «غفر الله لوالديه»، التي قد تدعم كونه ابناً للمؤلف أكثر منه والداً له .

إلا أن كتاب «الكوكب الدري في مناقب الأستاذ البكري» نسبه «محمد بن أبي السرور البكري» (أي مؤرخنا) لنفسه، في كتاب «نصرة أهل الإيمان» (۱) ، وبذلك تكون شخصية «أبي السرور» التي أشار إليها بعض مؤرخي القرن الحادي عشر للهجرة، هي نفسها شخصية «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي المؤرخ»، والتسمية به «أبي السرور» للاختصار. ولكن هذا لا يمنع من وجود ابن له باسم «أبي السرور»، وقد يكون ساعد أباه في النسخ، أو في تدوين المعلومات المكررة في عدد من مؤلفاته.

ثامناً: إن من دواعي التبلبل أيضاً حول شخصية "محمد بن أبي السرور البكري الصديقي" المؤرخ، اختلاف صيغة الأسماء والألقاب التي أعطيت له: فهو تارة "محمد بن أبي السرور البكري الصديقي" (٢)، وأخرى "شمس الدين محمد بن أبي السرور البكري" ، وثالثة "شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي السرور البكري" ، وثالثة "شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي السرور البكري الصديقي" ، ورابعة باسم "ابن أبي السرور البكري الصديقي" ، ورابعة باسم "ابن أبي السرور البكري الصديقي" ،

<sup>(</sup>١) ص ١٦٠، وقد ورد فيها مايلي «جعلت لجدي «محمد البكري» ترجمة خاصة ذكرت فيها غالب كراماته، وأَنفاسه الرحمانية، وسميتها «الكوكب الدري الذي في مناقب الأستاذ البكري رضى الله عنه».

 <sup>(</sup>۲) فهرس المخطوطات المصورة. ج٢ تاريخ. قسم (١). ص ٥٩ ـ قسم (٢) ص ١٤ ـ
 کشف الظنون ج١/٣٨٩، ج٢/١٨٤٤

<sup>(</sup>٣) فهرس المخطوطات المصورة. ج٢ تاريخ. قسم (٤). ص ٢١٣ (رقم ١٦٩٢) وص ٣٤٧ (رقم ١٩٣٢) ـ فهرس الكتب العربية الموجودة بدار الكتب المصرية لغاية ديسمبر ١٩٢٨. القاهرة ١٣٤٨ هـ/ ١٩٣٠ م. ج٥، ص ٣٧، وفي فهارس أخرى.

<sup>(</sup>٥) الأعلام ج٧/٢٩٢.

وخامسة باسم «أبي السرور»(١) ، وسادسة باسم «السروري»(٢) ، وسابعة باسم «المؤرخ البكري» فقط (٣) .

ويتضح من عرض الأسباب العديدة التي أدت إلى الاختلاف حول هوية شخصية المؤرخ «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي»، أن الشكوك المثارة حولها ليست في غير محلها. ومع ذلك فإن الباحث في المؤلفات التاريخية المنسوبة إليه يرجح بأنها لمؤرخ واحد، وليست لأب وابن كما فرض بعضهم ويرجع هذا الترجيح إلى أمرين:

أولهما: إن المعلومات التي قدمها في تلك المؤلفات التاريخية، على الرغم من اختلاف صيغ التراكيب التاريخية الكبرى التي حوتها، هي ذاتها تقريباً، بل هي مكررة. وهو نفسه يشير في كل مؤلف تقريباً بأنه دوّن مؤلفاً آخر، ويسميه، حول موضوع آخر بالذات يتطرق إلى الحديث عنه. وإذا قال قائل بأن سرد المعلومات نفسها ليس بشاهد إثبات على وحدانية شخصية المؤرخ، بل قد تكون أحياناً شاهد نفي، لأن من المفروض ألا يكرر المؤرخ ذاته هذا التكرار المتعدد، إلا أن هذا التكرار قد يسهل تفسير تعدد المؤلفات التي أنتجها خلال حياته. وقد لا يكون هو نفسه الذي كان يعيد كتابة الفقرات المكررة، وإنما كان هناك من يساعده في ذلك كابنه «أبي السرور» مثلاً \_ إذا ثبت وجوده \_ أي كان يعاونه في تبييض ما دوّن، أو في تجميعه ضمن تركيب تاريخي جديد يرتئيه هو.

ثانيهما: وهو الأهم، إن معظم المخطوطات التي تحدث فيها عن تاريخ مصر، وولاتها، وقضاتها العثمانيين بصفة خاصة، تحوي أخباراً عن حياته

<sup>(</sup>١) إبراهيم العبيدي المالكي. المصدر السابق. ص ١٠٦، ١٣٩.

<sup>(</sup>Y) انظر عنوان كتاب «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» نسخة برلين رقم MS) 9474.We.380 وهي من ١٧٠ ورقة فقد جاء فيه بعد ذكر العنوان السابق الذكر: «كتاب السروري البكري رحمه الله تعالى ونور ضريحه» وانظر ابن كنان (محمد بن عيسى): الحوادث اليومية من تاريخ احدى عشر وألف ومئة. جزءان مخطوطان في مكتبة برلين تحت الأرقام 1114 (11) 9480.We (11) 1115, 9479.We (11)

<sup>(</sup>٣) انظر المحبي: خلاصة الأثر. ج١/ ٤٧٤، ٨٨٨ وج٤٣/٤.

الخاصة والعائلية، وهي ذاتها تقريباً. فقد تحدث فيها عن جد جده، ووالد جده، وجده، وأبيه، وأعمامه، وترجم لهم وأحياناً مطوّلاً، وعن منزل أبيه في بركة الرطلي، وأخبار هذا الوالد، وصفاته ومناقبه، ومداخلاته مع الوالي العثماني، والفرح الذي أجراه له هو بمناسبة ختانه، ثم عن وفاة هذا الوالد، وصفاته وكم كانت سنّه هو عند تلك الوفاة. وفي بعض تلك المؤلفات يواصل تتبع أخبار أسرته البكرية، فيشير إلى أولاد عمّه، وأعمالهم، ووفياتهم إذا حدثت، وحتى عام ١٠٧١ هـ/ ١٦٦٠ \_ ١٦٦١ م. وقد تكون مخطوطة «الروضة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية» والتي وصلت في أخبارها إلى ٢٣ رمضان ١٠٧١ هـ/ ٢٢ أيار (مايو) ١٦٦١ م(١)، أكثر كمالاً في تلك المعلومات الأسرية، وأبعد امتداداً في الزمن من مؤلفاته الأخرى. وهي تقدم ملامح واضحة وجليّة عن شخصية مؤرخنا، وقراباته، وأساتذته، وثقافته. وقد تكون هذه المخطوطة ـ وهي ناقصة في آخرها، بل ومبتورة المعلومات بتراً ـ هي التي أشار الرحّالة «فان سليب»، بأنه أحضرها من مصر، وأخذ منها تسلسل ولاة مصر حتى ١٠٨١ هـ/ ١٦٧١ م(٢). وهذه المخطوطة تثبت بأن المؤرخ كان حياً عام ١٠٧١ هـ/ ١٦٦١ م، وأنه هو غير شخصية «محمد بن زين العابدين بن محمد بن على أبي الحسن البكري» التي ترجمها «المحبي»(٣)، لأنه يذكرها على أنها هي شخصية ابن عمّه وأنه كان له الإفتاء بمصر (١).

وهكذا تبقى وفاة مؤرخنا مجهولة التاريخ، إلا أنها جرت بعد ١٠٧١ هـ/ ١٦٦١ م بحسب ما أتى في مخطوطة «الروضة الزهية».

<sup>(</sup>١) الروضة الزهية/ ٢٣٦. وهو تاريخ عزل كورجي مصطفى باشا، كما حدده صاحب الروضة الزهية.

<sup>(</sup>۲) انظر لیلی عبد اللطیف: المصدر السابق/۳٤۳.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ج٣/ ٤٦٥ ـ ٤٦٨، وانظر الحاشية (٤) ص (17) من هذا البحث أيضاً.

<sup>(</sup>٤) الروضة الزهية/٢١٨.

## أسرته وحياته

ينتسب المؤرخ «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي»، بحسب ما ورد في مؤلفاته، وفي «الروضة الزهية» بالذات، وبحسب ما أتى في كل كتب التاريخ والأدب التي ترجمت لأسرته، إلى (آل البكري). وهي أسرة مصرية عريقة ترجع بنسبها الأول إلى الصحابي الأول، والخليفة الراشدي «أبي بكر الصديق رضى الله عنه»، كما أنها تنتسب إلى «الحسن بن على بن أبي طالب». فهو «محمد بن أبي السرور، بن محمد أبي المكارم زين العابدين، بن محمد أبي الحسن تاج العارفين، بن محمد أبي البقا جلال الدين، بن عبد الرحمن بن أحمد، بن محمد، بن أحمد، بن عوض، بن عبد الخالق، بن عبد المنعم، بن يحيى، بن الحسن، بن موسى، بن يحيى، بن يعقوب، بن نجم، بن عيسى، بن شعبان، بن عوض، بن داود، بن محمد، بن نوح، بن طلحة، بن عبد الله، بن عبد الرحمن، بن أبي بكر الصديق ١١٠٠. كما أن أحد أجداده كان قد تزوج من السيدة الشريفة «فاطمة» بنت ولي الله تعالى، السيد تاج الدين محمد القرشي، بن السيد محمد، بن السيد محمد، بن السيد عبد الملك، بن السيد عبد المؤمن، بن السيد عبد الملك، بن السيد يَرْحُم (على وزن ينصر، وهو اسم تسمى به العرب، كما ذكر ابن أبي السرور نفسه)، ابن السيد الشريف حسان، بن السيد الشريف سليمان، ابن السيد الشريف محمد، بن السيد على، بن السيد محمد، بن السيد عبد الملك، بن الحسين المكفوف، بن السيد على، بن الحسن المثلث، بن الحسن المثنى، بن أمير المؤمنين أبي عبد الله الحسن السبط، بن فاطمة الزهراء، وعلى المرتضى»<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>١) محمد بن أبي السرور البكري: مخطوطة المنح الرحمانية (مكتبة الجزائر الوطنية)
 رقم (1651)، لوحة ٤٧ آ، \_ مخطوطة اصطنبول ص ٨٥ \_ ٨٦ \_ نصرة أهل الايمان
 ص ١٥٢ \_ الروضة الزهية ص ٤٠، الخطط التوفيقية (طبعة ١٩٨٣) ج٣/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) المؤرخ ذاته. المنح الرحمانية. لوحة ٤٧آ.

ويفخر جد مؤرخنا «محمد بن أبي الحسن البكري الصديقي» في الرسالة التي بعث بها إلى سلطان المغرب «أحمد المنصور السعدي»(١) مترجماً حياته، بعد أن طلبها منه (٢)، بأرومته القرشية العربية، فإلى جانب انتسابه إلى بني هاشم (آل الرسول ﷺ)، وإلى بني تيم (آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه) فإن جدته لوالدته تنتمي إلى بني نخزوم<sup>(٣)</sup>.

انظـر: النــاصري الســـلاوي: الاستقصــا لأخبــار المغــرب الأقصـــي. ٤ أجــزاء مصر ۱۳۱۲ هـ. ج۳/ ٤٢ ـ ٩٥.

- محمد الصغير الإفراني: نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي. أنغر (Angers) ۱۸۸۸ . ص ۷۸ ـ ۱۹۰ .

\_ المحبى: خلاصة الأثر. ج١/٢٢٢.

ـ البوريني: تراجم الأعيان ج١/ ٢٢٠ ـ ٢٢٢.

(٢) انظر: عبد الله الجبوري: فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد. ج٤. بغداد ٢٤٧/١٩٧٤ المخطوطة الحساملة للرقسم(١٧٥٠، و٥/ ١٢٢٣١ مجاميع) وهي من ثلاث لوحات. وتتضمن صورة مكتوب ورد من «ملك المغرب مولانا السيد الشريف إلى ملك العلماء شيخ الاسلام، الشيخ محمد البكري الصديقي، وقد كتبه يوسف المغربي عام ٩٩٩ هـ، ونشره الدكتور «عبد الهادي التازي» في مجلة «دعوة الحق» العدد(٢، ٧) السنة العاشرة. محرم ـ صفر ۱۳۸۷ هـ/ ۱۹۲۷ م. ص (۹۱ ـ ۱۰۴).

والرد على الرسالة قائم في «المنح الرحمانية» مخطوطة الجزائر / ١٤٥ ـ ٤٧٪

(٣) انظر: المنح الرحمانية. مخطوطة الجزائر/١٤٧، والخطط التوفيقية. طبعة ١٩٨٣. الجزء الثالث ص ٤٢٣، وقد أورد له الأبيات الشعرية الأربعة نقلاً عن «عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق، وهي: (من البحر الطويل):

إذا افْتَخَــرتْ أَبْنــاءُ قــوم أكـــارم وعزَّت وقَدْ هزَّتْ متونَ الصوارم

فلي بينَهِم فَخُرُ الأثيرِ عَلَى الشرى تَنَظَّلَ مَن تَيْمٍ إِلَى آلِ هَاسَمٍ فَلَى بَيْهِم فَخُرُ الأثيرِ عَلَى الشرى وصِدَيقُهُ رَبُّ النَّدى والمكارمِ فَجَدَّي أَبُو بَنْتُ البَتُولِ وجدَّتي لأمي من تَخْزُومِ هَلْ مِنْ مُساهِمٍ أَمَا جَدَّتي بنْتُ البَتُولِ وجدَّتي

<sup>(</sup>١) أَحمد بن محمد الشيخ المنصور، رابع سلاطين الدولة السعدية في المغرب (٩٥٦ ـ ١٠١٢ هـ/ ١٥٤٩ ـ ١٦٠٣ م). عرف بقيادته الحسنة وبنهضة البلاد في عهده، اقتصادياً وفكرياً.

وفي الحقيقة لقد جمعت أسرة المؤرخ إلى جانب عراقة النسب، شرف العلم، وثروة المال، وفصاحة اللسان، وثقة الناس. وقد اعترف مؤرخو القرن الحادي عشر للهجرة وأدباؤه بقدر هذه الأسرة وفضلها. فالمؤرخ الشامي «البوريني» مثلاً يقول عنها: «وهذا البيت البكري، بارك الله فيهم من قوادمهم إلى خوافيهم، وذلك لمصادفة دعوة القطب الغوث لجدهم «الشيخ أبي الحسن» بأن الله حل وعلا مبارك في ذريتهم، ويجعلهم أهل فصاحة ولسن. وقد استجاب الله دعوته للمذكورين، وسرت في ذريته سراية جعلت منهم كل لسان فصيحاً، وهم بيت كبير، وفضلهم شهير» (۱) . ويشبه هذا التقريظ ما أورده المؤرخ «المحبي»، فقد ذكر في ترجمته أحد البكرية من أهل دمشق: «وهو من بيت عريق، مجمع على صحة انتسابه للأسرة الصديقية. ولا يشك في نسبهم إلا جاهل أو معاند، وناهيك بنسبة لم يبق من علماء دمشق الكبار المشهورين في هذه المئة، والتي وناهيك بنسبة لم يبق من علماء دمشق الكبار المشهورين في هذه المئة، والتي بمصر. ولهذه النسبة العظيمة كان صاحب الترجمة معظماً عترماً» (۲) . وأصاب بمصر. ولهذه النسبة العظيمة كان صاحب الترجمة معظماً عترماً» (۲) . وأصاب من يومئذ (أي من أيام أبي الحسن البكري) إلى يومنا هذا» (1) .

ويبدو أن المسكن الأول للأسرة البكرية في مصر لم يكن في القاهرة، وإنما كان في الصعيد الأدنى وفي بليدة «دهروط» (٤) من أعمال «البهنسا» (٥). وكان أول

<sup>(</sup>١) تراجم الأعيان. ج١/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأثر. ج٢/ ٤٣٩. ترجمة (عبد القادر البكري).

<sup>(</sup>٣) الغزي: الكواكب السائرة. ج١/ ٢٤٨. ترجمة (عبد القادر الدشطوطي).

<sup>(</sup>٤) بليدة على شاطيء غربي النيل، من ناحية الصعيد الأدنى، قرب البهنسا، أي إلى الشمال من المنيا.

انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان. ٥ مجلدات. بيروت ١٩٥٧. ج٢/ ٤٩٢.

 <sup>(</sup>٥) بلدة بمركز بني مزار، على بعد ١٥ كم منها غرباً، بمحافظة المنيا من صعيد مصر.
 كان لها نشاطها في العهد الاسلامي، ولا سيما في عهد المماليك، حيث كانت مركزاً لاقليم البهنساوية من أقاليم الوجه القبلي التسعة.

انظر: \_ الموسوعة العربية الميسرة/ ٤١٩ \_

الوافدين من الأسرة إلى القاهرة للإقامة فيها، هو جدّ جدّ مؤرخنا، وهو "محمد أبو البقا بن عبد الرحمن بن أحمد المعروف بجلال الدين البكري". ويظهر أن هناك شخصين عالمين باسم "محمد جلال الدين البكري"، أحدهما هو عمّ للآخر. "فجلال الدين البكري العمّ أو الكبير" - كما لقبه مؤرخنا - كان من كبار فقهاء القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد (٨٠٧ - ٨٩١ هـ / ١٤٠٤ - ١٤٨٦ م). وقد قدم من مسكنه في "دهروط" إلى القاهرة، وأخذ العلم فيها وعلا صيته، وبرع في الأصول والحديث، وتفرد بفروع الشافعية، وزار دمشق والقدس، وحج، وولي قضاء الاسكندرية سنة ٨٦٣ هـ / ١٤٥٨ م. واشتغل في القاهرة، بعد عزله من منصبه، بالتدريس، والافتاء، والتأليف. وله عدة مصنفات، منها "شرح المنهاج" في فروع الشافعية (١٤٠٥ . ويقول "محمد بن أبي السرور" أن "جلال الدين البكري الكبير" هذا الشافعية (١٠٠٠ خارج باب النصر بتربة آل ملك (٢).

أما العالم الثاني المسمى «محمد جلال الدين البكري، أبو البقاء» فهو جدُّ جدُّ مؤرخنا. ولم يعثر له على ترجمة سوى ما أتى في كتاب «الكواكب السائرة» للنجم الغزي عند ترجمته «عبد القادر الدشطوطي»، و «علي بن محمد البكري»، وما ورد في «الروضة الزهية» على لسان حفيد حفيده، وفي «الخطط التوفيقية» نقلاً

E.I.2, Vol.I.P.954. art(Al- Bahnasa)

<sup>-</sup> ليلى عبد اللطيف. الادارة في مصر في العصر العثماني. مطبعة جامعة عين شمس ١٩٧٨. ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ۱۲ جزءاً. مصر ۱۳۵۳ ـ ۱۳۵۵ هـ. ج٧/ ۲۸۶ ـ ۲۸۲ ـ الشوكاني: البدر الطالع. جزءان. مصر ۱۳۶۸ هـ. ج٢/ ۱۸۲. ـ الأعلام ج٧/ ۲۷.

<sup>(</sup>٢) انظر الروضة الزهية/ ٤١. وبركة آل ملك حي في الحسينية خارج باب النصر. وفيه جامع الجوكندار سيف الدين آل ملك وبيته. وسيف الدين آل ملك من كبار الأمراء المماليك المشايخ أصحاب المشورة في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون. إلا أنه أعدم عام ٧٤٧ هـ/ ١٣٤٦ م أيام الملك الكامل شعبان. انظر الخطط التوفيقية (طبعة ١٩٨٢) ج٢/ ٢٣٤ \_ ٢٣٥.

## عن الشعراني<sup>(١)</sup> .

ويرجع مؤرخنا سبب انتقال سلفه هذا إلى مصر، إلى أن الشيخ "عبد القادر الدشطوطي" ( $^{(7)}$  \_ وهو من كبار متصوفة القرن التاسع الهجري، والربع الأول من القرن العاشر، وممن اشتهر أمرهم، واعتقد به الناس، حتى كان يقال له»: "صاحب مصر» \_ قد صهره، أي أن "جلال الدين البكري" قد تزوج أخته ( $^{(7)}$ ) فطلب إليه "الدشطوطي" أن يأتي إلى القاهرة ليكون إلى جانبه، لأنه كان "شديد الحب له». وكان الشيخ عبد القادر يبني زاويته خارج "باب الشعرية" ( $^{(3)}$ ) فاستجاب "جلال الدين البكري" للطلب، شريطة أن يبني له "عبد القادر الدشطوطي" مدرسة بالقرب من زاويته. وبالفعل، فقد تم له ذلك، وبنى له الدشطوطي" مدرسة بالقرب من زاويته. وبالفعل، فقد تم له ذلك، وبنى له

<sup>(</sup>۱) الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة جـ/٢٤٦ ـ ٢٥٠، جـ٢/١٩٤ ـ ١٩٧ ـ الروضة الزِهبِة / ٤٠ ـ ٤٢ ـ الخطط التوفيقية. ج٣/٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) عبد القادر بن تحمد الدشطوطي، من قرية (دشطوخ) في الصعيد. اشتهر بالتصوف، وعمَّر عدة جوامع بمصر وقراها، ووقف الناس عليها الأوقاف الكثيرة. وكان «جلال الدين البكري» جد جد مؤرخنا مقرباً جداً إليه. وكانت وفاته بين ٩٢٤ ـ ٩٣٠ هـ/ ١٥١٨ ـ ١٥٢٤ م.

انظر الغزي: ـ الكواكب السائرة. ج ٢٥٠ ـ ٢٥٠ ـ رضي الدين الحنبلي: در الحبب في تاريخ أعيان حلب. جزءان في أربعة أقسام. تحقيق محمود الفاخوري ويحيى عبارة. دمشق ١٩٧٢ ـ ١٩٧٤. ج٢ ٨١٧ ـ ٨٢١ وورد اسمه (عبد القادر الطشطوشي). (يختصر إلى: در الحبب).

<sup>(</sup>٣) در الحبب. ج١/ ٨٢٠.

<sup>(</sup>٤) باب وحيّ في القاهرة، يقع إلى الشرق من نهر النيل، وغربي باب الفتوح. وهو أحد أبواب القاهرة في سورها البحري الذي أنشأه صلاح الدين الأيوبي، غربي الخليج المصري. وقد سمي باسم طائفة من البربر يقال لهم "بنو الشعرية". وقد كان يقع في ميدان العدوي، على رأس سوق الجراية قبل توسيع الميدان المذكور. وقد أزيل هذا الباب عام ١٨٨٤ م لخلل مبانيه.

انظر عبد الرحمن زكي: القاهرة، تاريخها، وآثارها، من جوهر القائد إلى الجبري المؤرخ. القاهرة ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م/ ص ١٢٥ حاشية(٣).

الجامع المعروف بـ «الجامع الأبيض» (١) ، ومصرفه من جلال الدين. ولما أكمل بناء الجامع رحل الشيخ «جلال الدين» إلى مصر، وسكن بالجامع الأبيض (٢) . هذا ما أورده «محمد بن أبي السرور البكري» عن سبب انتقال جدِّ جدِّه من دهروط إلى القاهرة، وقد يكون هذا صحيحاً، أي أن صلة المصاهرة والودِّ هي التي دفعت «جلال الدين البكري الصغير» نحو القاهرة ليكون قريباً من الدشطوطي، ولكن قد يكون جلال الدين نفسه قد أتى من نفسه، لأن الفرص المتاحة للعالم لبثً علمه واشتهاره، هي أوسع في عاصمة الدولة منها في الضواحي، ولا سيما أنها كانت تضم آنذاك كبار العلماء، ومنهم عمّه «جلال الدين البكري الكبير». ويستدل من ترجمة النجم الغزي لـ «عبد القادر الدسطوطي» ولابن جلال الدين وهو «علي بن محمد البكري أبو الحسن»، بأن الدسطوطي» ولابن جلال الدين وهو والمباشرين بها (٣) ، وأنه انكسر عليه مال السلطان المملوكي «قانصوه الغوري» (٤) \_ على الرغم من ثراء جلال الدين \_ وأن

<sup>(</sup>۱) ويدعى أيضاً "جامع البكرية". وقد أنشأه في الواقع أبو البقا "جلال الدين البكري الصديقي" عام ٩٠٨ هـ/ ١٥٠٢ م. وكان به قديماً مدفن سيدي مدين بن شعيب التلمساني، فأنشأ عليه جلال الدين القبة، وجعل لنفسه مدفناً ملاصقاً لمدفن سيدي مدين، وبنى المئذنة، ووقف عليها أوقافاً دارة. والجامع متخرب ومعطل الشعائر من القرن الرابع عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي.

انظر: الخطط التوفيفية (طبعة ١٩٨٣) ج٣/ ٢٦٦، والطبعة الأولى ج٤/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الروضة الزهية ٤١.

<sup>(</sup>٣) الغزي: الكواكب السائرة ج١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) قانصوه بن عبد الله الظاهري (٨٥٠ ع ٩٢٢ هـ/ ١٤٤٦ ـ ١٥١٦ م)، الملقب بالملك الأشرف. سلطان مصر من المماليك الجراكسة، ومنذ عام ٩٠٥ هـ/ ١٤٩٩ م. كان محباً للأدب وداهية. حاربه السلطان سليم العثماني وهزمه في معركة «مرج دابق» على مقربة من حلب، وقتل في المعركة.

انظر: \_ الغزي: الكواكب السائرة ج١/ ٢٩٤ \_ ٢٩٧.

ـ الشوكاني: البدر الطالع ج٢/٥٥.

<sup>-</sup> در الحبب: ٤٥ ـ ٥٥.

<sup>.</sup> E.1.2.vol.IV.p.575-577.art (Kansawh - AL-GHawri)\_

"عبد القادر الدشطوطي" بنفوذه لدى السلطان تمكن من إعفائه من الدين، ومن الحصول على مرسوم ببراءته (۱) . ومنذ ذلك الوقت كرّس "جلال الدين البكري" نفسه وابنه "أبا الحسن" لخدمة "عبد القادر الدشطوطي"، وغدا هو المتولي لعمارة "جامع الدشطوطي" وزاويته بمصر (۲) بدل أن يكون "الدشطوطي" هو الذي عمّر للبكري «الجامع الأبيض» كما ذكر "محمد بن أبي السرور".

مهما يكن السبب الذي من أجله انتقل «جلال الدين البكري الصغير» إلى القاهرة، فإنه كان هو الجد الأول للأسرة البكرية، التي اشتهر أمرها بشرف النسب، وبعلو الكعب في العلم والأدب، والتصوف، وبكثرة المال، واحترام العامة والخاصة لها، منذ أواخر القرن التاسع الهجري وحتى الحقبة المعاصرة. وقد أكد مؤرخنا بأن جد جده هذا عند انتقاله إلى القاهرة، وإقامته بالجامع الأبيض، اشتغل بالعلوم. وأخذ عن جماعة من العلماء فيها، منهم «الجلال البكري الكبير» ـ المشار إليه سابقاً ـ، والكمال بن أبي شريف (٣) ، والعلامة يحيى البكري الكبير» ـ المشار إليه سابقاً ـ، والكمال بن أبي شريف (٣) ، والعلامة يحيى

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة: ج٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج١/ ٢٥٠، ج٢/ ١٩٤. وجامع الدشطوطي هو خارج باب الشعرية المعروف اليوم بباب العدوي. وعندما أنشأه عبد القادر كان مدرسة وذلك سنة ٩٢٤ هـ/ ١٥١٩ م. ويذكر «علي مبارك» بأن جلال الدين البكري قد جدده (ولا يذكر أي جلال الدين الحنين هذا) وهو مدفون فيه. بينما يذكر رضي الدين الحنبلي (ج١/ ٨٢٠) بأن العمارة التي هي على قبر الدشطوطي وتعرف بـ «الطشطوشية» كان قد أنشأها الوالي خير بك، وجعل النظر على وقفها لابن أخت الدشطوطي أي لابن جلال الدين البكري الصغير وهو أبو الحسن البكري على بن محمد. انظر: الخطط التوفيقية ج٣/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي، أبو المعالي، كمال الدين ابن الأمير ناصر الدين. من كبار فقهاء الشافعية، ومن أهل القدس مولداً ووفاة. (٨٢٢ ـ ٩٠٦ هـ/ ١٤١٩ ـ ١٥٠١ م). درّس بمصر وبالقدس وأفتى. له عدد من التصانيف. منها: «الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع».

انظر: \_ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ٨ أجزاء. القاهرة ١٣٥٠ هـ. ج٨/٢٩.

عجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. جزءان. مصر ۱۲۸۳ هـ. ج۲/۲۰۲.

المناوي (١) ، وأجازه هذا الأخير بالافتاء والتدريس. «ثم أقبل على التأليف، فشرح مقدمة أبي شجاع (٢) في الفقه في جلدين ضخمين، وكتب حاشية على الروضة (٣) للإمام النووي (٤) في نحو أربع مجلدات. ولم يزل مقبلاً على التأليف

(۱) يحيى بن محمد أبو زكريا (۷۹۸ ـ ۷۹۸ هـ/ ۱۳۹٦ ـ ۱۶۲۷ م). فقيه شافعي، نشأ في القاهرة وتوفي فيها. نسب إلى منية بني خصيب في الصعيد. تولى قضاء مصر وحمدت سيرته. له بعض تآليف.

انظر: ـ الضوء اللامع ج١/٢٥٤.

ــ السيوطي: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. جزءان. مصر ١٢٩٩ هـ. ج١/٢٥٣.

ـ شذرات الذهب: ج٧/٣١٢.

وتفقه جلال الدين البكري الصغير على يحيى المناوي، دليل على أنه ولد قبل عام (٨٧١ هــ/ ١٤٦٧ م) بعشرين عاماً تقريباً.

(٢) هو بكبرس نجم الدين أبو شجاع التركي الحنفي، مولى الناصر بالله العباسي. توفي ببغداد سنة (٢٥٢ هـ/ ١٢٥٤ م)، له عدة تصانيف في فقه الحنفية. منها: «الحاوي في الفروع»، و «المختصر الحاوي للبيان الشافي» و «النور اللامع والبرهان الساطع في شرح عقائد الطحاوي».

انظر: إسماعيل باشا البغدادي. هدية العارفين. جزءان. استنبول ١٩٥١. جرءان. استنبول ١٩٥١. جراً ٢٣٣٠.

ـ وقد يكون هو أبو شجاع الحسين بن أحمد الأصفهاني المتوفى ٤٤٨ هـ/ ١٠٥٦ م، وله دغاية الاختصار في الفقه الشافعي».

\_ وقد يكون شيرويه بن شهردار، أبو شجاع الديلمي الهمذاني، المتوفى ٥٠٩ هـ/ ١١١٥ م، الذي له «فردوس الأخيار» في الحديث. واختصره ابنه «شهردار»، وقام «ابن حجر العسقلاني» في اختصار المختصر المسمى «مسند الفردوس». الأعلام، ج٣/٢٢٨.

(٣) هو كتاب «روضة الطالبين وعمدة المتقين» في الفروع لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن
 شرف النووي، المتوفى ٦٧٦ هـ/ ١٢٧٧ م.

انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. ج١/ ٩٢٩.

(٤) يحيى بن شرف الحوراني النووي، علّامة بالفقه والحديث (٦٣١ ـ ٦٧٦ هـ/ ١٢٣٣ ـ ١٢٣٧ م). من «نوى» في حوران من بلاد الشام. له عدة مصنفات منها «المنهاج =

والتدريس والإفادة وإلقاء العلوم الشرعية والعقلية حتى توفاه الله عام ٩٢٢ هـ/ ١٥١٦ م، ودفن بالجامع الأبيض داخل القبة بجوار العارف بالله تعالى سيدي مدين أبو شعيب المغربي<sup>(۱)</sup> رضي الله عنهما»<sup>(۲)</sup>. ويضيف «محمد بن أبي السرور» قائلاً بأن «جانم الحمزاوي»<sup>(۳)</sup>، وهو من كبار المماليك، كان كثير الاعتقاد بجلال الدين البكري، فأوقف على الجامع الأبيض قطعة طين بناحية منية بدرحيس، وأخرى بناحية منية بنويد، وقطعة بمنيل موسى بالبهنسا»<sup>(٤)</sup>.

وترك «جلال الدين البكري» ولدين هما «أبو الحسن البكري»، و«الشيخ محمد

= في شرح صحيح مسلم» و «منهاج الطالبين» في فقه الشافعية.

انظر: \_ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ٦ أجراء. مصر ١٣٢٤ هـ، ج٥/١٦٥.

ـ النعيمي (عبد القادر): الـدارس في تاريخ المدارس، تحقيق: جعفر الحسني. جزءان. دمشق. ١٩٥١/١٣٧٠ م، ج١/ ٢٤ (وفيه وفاته ٦٧٧ هـ).

(۱) هو «ابن شعيب بن الحسين الأندلسي التلمساني المعروف بأبي مدين». وشعيب من مشاهير متصوفة المغرب في القرن السادس للهجرة (توفي عام ٥٩٤ هـ/ ١١٩٨ م). أصله من الأندلس، وسكن بجاية، وزار المشرق. وتوفي بتلمسان وقبره يزار هناك. ويبدو أن ابنه «مدين» قد توفي بالقاهرة، ولم يعثر له على ترجمة خاصة، كما لم تشر المصادر التي تحدثت عن والده إليه.

انظر حول «أبي مدين»: \_ شذرات الذهب: ج٤/٣٠٣.

ـ دائرة المعارف الإسلامية المعربة: ج١/٣٩٩.

ـ الغبريني: عنوان الدراية. تحقيق رابح بونار. الجزائر. د. ت. ص ٥٥ ـ ٦٤.

(٢) الروضة الزهية: ص ٤١.

(٣) أحد أمراء المماليك الجراكسة، وكان اسمه محمداً إلا أن لقبه «جانم» غلب عليه. وكان خاله «خيربك» أول وال عثماني على مصر. صار ناظر الأموال السلطانية بمصر والحجاز، وكان ثرياً ومحباً للعلماء، واشتهر بإكرامه لهم، كما اشتهر بأوقافه وصدقاته على الفقراء. قتله وابنه والي مصر سليمان باشا في آخر عام ٩٤٤ هـ/ ١٥٣٨ م.

انظر: \_ النجم الغزي: الكواكب السائرة ج٢/ ١٣٢.

\_ در الحب: ج١/ ٥٥١ ـ ٤٥٤.

(٤) الروضة الزهية / ٤٢.

صالح». أما «الشيخ محمد صالح» فلا تذكر كتب التراجم شيئاً عنه، سوى أن «محمد بن أبي السرور» يذكر حفيداً له توفي في ١٠ جمادى الأولى عام ١٠٦٠ هـ/ ١١ أيار (مايو) ١٦٥٠ م واسمه «محيي الدين عبد القادر بن الشيخ عبد الرحمن، بن الشيخ محمد الصالح، ابن الشيخ أبي البقا جلال الدين محمد الصديق»، وكان عالماً، وكان عند وفاته قد نيف على السبعين من عمره»(١).

أما «أبو الحسن البكري» فتشيد كتب التراجم به. ولقد اختلف مترجموه في اسمه الأول؛ فمنهم كنجم الدين الغزي، وابن العماد الحنبلي، سموه «علي بن محمد البكري أبو الحسن» (٢) ، بينما أسماه آخرون به «محمد» ومنهم ابنه وابن حفيده «محمد بن أبي السرور» (٣) . وقد تربى «أبو الحسن» في حضن «عبد القادر الدشطوطي»، لأن والده «جلال الدين» أسلمه له ليخدمه ويقوم بالوقت نفسه على تعليمه وتربيته (٤) . ومن المؤكد أنه أخذ العلم أولاً عن أبيه (٥) ، ولا سيما أنهما تعايشا لربع قرن تقريباً. فقد ولد في أواسط جمادى الأولى سنة ٨٩٨ هـ/ ٤ أذار (مارس) ١٤٩٣ م، وكانت وفاة والده كما رأينا عام ٩٢٢ هـ/ ١٥١٧ م. كما أخذ الفقه والعلوم عن القاضي «زكريا الأنصاري» (٢) ، وعن «البرهان بن

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢٠٩.

 <sup>(</sup>۲) الكواكب السائرة: ج٢/ ١٩٤ .
 - شذرات الذهب: ج٨/ ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الروضة الزهية ص ٤٦، المنح الرحمانية مخطوطة الجزائر: ١٤٥، ٤٦ب، نصرة أهل الإيمان ١٥٢، وكذلك الأعلام ج٧/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦. ونسبه: «محمد بن محمد بن عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٤) الكواكب السائرة: ج١/ ٢٤٨، وج٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) الروضة الزهية/ ٤٧.

<sup>(</sup>٦) زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، المصري، الشافعي، فقيه، وقاض، ومفسر، ومن حفاظ الأحاديث، عاش (٨٢٣ ـ ٩٢٦ هـ/ ١٤٢٠ م). له تصانيف كثيرة في المنطق، والنحو، والتجويد، والقراءات، والحديث، والفقه، والتفسير.

انظر: \_ الكواكب السائرة: ج١/١٩٦ \_ ٢٠٧، محيي الدين العيدروس: تاريخ =

أبي شريف" (١) ، وعن «شهاب الدين القسطلاني» (٢) . وأخذ التصوف عن «رضي الدين الغزي» (٣) عندما أتى إلى مصر، وطلب «الشيخ عبد القادر الدشطوطي» من «رضي الدين الغزي» أن يسمح لأبي الحسن بملازمته، وأن يعلمه علم الكيمياء. وبالفعل فقد لزم الغزي ليلاً ونهاراً، وتأدب على يديه، وتبحر في علوم الشريعة من فقه، وتفسير، وحديث، وتعمق في التصوف، حتى نظر إليه على أنه من أثمته، ونسب إليه وصوله إلى القطبية العظمى (١٤). واشتهر اسمه في العالم الاسلامي «كالشام، وبلاد الروم، واليمن، وبلاد التكرور، والغرب مع صغر سنه» (٥). وعمل في التأليف، «ومن مؤلفاته «تفسير القرآن»

النور السافر عن أخبار القرن العاشر. تحقيق محمد رشيد الصفا. بغداد ١٩٣٤.
 ص ١٢٠ ـ ١٢٥. ووفاته فيه: ٤ ذي الحجة ٩٢٥ هـ/ ٢٧ تشرين الثاني ١٥١٩،
 الأعلام: ج٣/ ٨٠، الخطط التوفيقية، الطبعة الأولى ج١/١٢.

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن محمد بن أبي شريف المقدسي، ثم القاهري (٨٣٦ ـ ٩٢٣ هـ/ ١٤٣٣ ـ المائيف. له ١٥١٧ م). من كبار فقهاء الشافعية. ولي القضاء، وعمل بالإفتاء والتأليف. له عدة تصانيف في الفقه، واللغة العربية، والفرائض، والقراءات.

انظر: \_ الكواكب السائرة: ج١/١٠٢، البدر الطالع: ج١/٦٢٦، شذرات الذهب: ج٨/١١٨، الأعلام: ج١/٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد القسطلاني المُصري، شهاب الدين. من علماء الحديث (٨٥١ م ٩٢٣ هـ/ ١٤٤٨ ـ ١٥١٧ م). مولده ووفاته بالقاهرة. له عدة مصنفات في الحديث، والسيرة النبوية، وعلم القراءات، والتجويد.

انظر: \_ الكواكب السائرة: ج١/ ١٢٦، النور السافر/١١٣، الضوء اللامع: ج٢/ ١٠، الخطط التوفيقية (الطبعة الأولى) ج٦/ ١١، الأعلام: ج١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن أحمد رضي الدين الغزي الشافعي. من كبار علماء دمشق، مولده ووفاته فيها، وعاش مرحلة من حياته في القاهرة. عاش (٨٦٢ ـ ٩٣٥ هـ/ ١٤٥٨ ـ ١٥٢٩ م). له عدة تآليف في فنون متنوعة، في علم الفلاحة، والتصوف، وعلم الهيئة، والطب، والبلاغة، وهو جدُّ المؤرخ «نجم الدين الغزي».

انظر: \_ الكواكب السائرة: +7/7\_ ، شذرات الذهب: +7/9، الأعلام: +7/9.

<sup>(</sup>٤) الكواكب السائرة: ج٢/١٩٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، الصفحة ذاتها.

المسمى بـ «تسهيل السير والتفسير» (١) ، والتفسير المسمى بـ «الواضح الوجيز» ، وتفسير آخر. وله «شرح المنهاج» (٢) خمسة شروح ، منها: «مطلب المنهاج» و «كنز المنهاج» و «هادي المحتاج» و «بلغة المحتاج» و «العمدة» ، وهو الأكبر، في نحو أربعة أجزاء كبار. وله شرحان على «الإرشاد» (٣) ، وشرحان على «العباب» (٤) ،

(۱) لعلّه هو الذي يشير إليه الزركلي في الأعلام تحت اسم "تيسير السبيل". ولعلّه هو الذي نبّه «علي مبارك» إلى وجوده مخطوطاً في دار الكتب المصرية تحت الرقم (٣٣ تفسير)، وورد فيه أن والد أبي الحسن جلال الدين ذكر في نهايته أن ابنه هو الذي ألفه.

انظر: الأعلام: ج٧/ ٢٨٦. حاشية(١).

المنهاج هو كتاب «منهاج الطالبين في مختصر المحرر وفروع الشافعية» للإمام النووي المتوفى ٦٧٦ هـ/ ١٢٧٧ م.

انظر: كشف الظنون: ج٢/ ١٨٧٢ و ١٨٧٦.

(٣) «الإرشاد في الفقه» كتاب في فروع الشافعية لابن المقري «شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري اليمني الشافعي» المتوفى سنة ٨٣٦ هـ/ ١٤٣٢ م. وقد شرحه المحد بن علي بن حجر الهيتمي الأنصاري» المتوفى ٩٧٤ هـ/ ١٥٦٦ م.

انظر: كشف الظنون: ج١/ ٦٩. وقد يكون «الإرشاد إلى توجيه المنهاج» للشيخ بدر الدين أبي الفضل محمد بن أبي بكر المعروف بابن شهبة الأسدي المتوفى ٨٧٤ هـ/ ١٤٦٩ م.

انظر: كشف الظنون: ج٢/ ١٨٧٥.

(٤) هو «العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب» كتاب كبير في الفقه، ألفه أحمد بن عمر بن محمد السيفي المرادي المذحجي الزبيدي، صفي الدين المعروف بالمزجّد. وهو من فقهاء الشافعية بتهامة عدن (١٤٤٧ ـ ٩٣٠ هـ/ ١٤٤٣ ـ بالمزجّد، وهو من فقهاء الكتاب «أجمع علماء مصر والشام واليمن، أنه لم يصنف في حسن ترتيبه، وتهذيبه وجمعه، أقام في تهذيبه عشر سنين».

انظر: النور السافر/١٣٧، شذرات الذهب: ج٨/١٦٩، الكواكب السائرة: ج٢/١١٣ ـ ١١٤، الأعلام: ج١/١٨١.

والعباب أيضاً هو نظم في الفقه الشافعي للقاضي أحمد بن ناصر الباعوني، المتوفى ٨١٠ هـ/ ١٤٠٧ م.

انظر: كشف الظنون: ج٢/١١٢٢. إلا أن المقصود هنا هو «العباب» للمزجَّد.

وشرح على متن «الروض» (١) . واختصر «شرح الروض» لشيخ الإسلام ذكريا الأنصاري في نصف حجمه، وزاد عليه اثني عشر ألف فرع لم تكن بالأصل. وشرح «التنبيه» (٢) ، وسماه «يقظة النبيه»، وشرح «البهجة» (٣) ، وله «تصحيح المنهاج» (٤) ،

(۱) الروض هو مختصر «الروضة في الفروع» للنووي. وهو للشيخ شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري اليمني الشافعي، المتوفى ٨٣٦ هـ/ ١٤٣٢ م (وميلاده في ٧٥٥ هـ/ ١٣٥٤ م).

أنظر: كشف الظنون: ج١/ ٩١٩. وقد شرح الروض كثيرون أشهرهم من الشافعية «الإمام ابن حجر العسقلاني»، المتوفى ٨٥٢ هـ/ ١٤٤٨ م. والقاضي «زكريا الأنصاري»، المتوفى ٩٢٦ هـ/ ١٥٢٠ م.

انظر: البدر الطالع: ج١/١٤٢، الضوء اللامع: ج٢/٢٩٢، الكواكب السائرة: ج١/٢٠١، الأعلام: ج١/٣٠٦.

(۲) هو كتاب «التنبيه في فروع الشافعية» للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي،
 المتوفى عام ٤٧٦ هـ/ ١٠٨٣ م.

انظر: كشف الظنون: ج١/ ٤٨٩، الأعلام: ج١/ ٤٥.

وقد شرح «التنبيه» أيضاً «محمد الخطيب الشربيني» من علماء القاهرة والمتوفى ٩٧٧ هـ/ ١٥٦٩ م.

انظر: الكواكب السائرة: ج٣/ ٧٩ ـ ٨٠.

(٣) هو كتاب «البهجة الوردية في فروع الشافعية». وهو نظم للحاوي الصغير في فروع الشافعية، للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي المتوفى ١٢٦٥ هـ/ ١٢٦٦ م.

انظر: كشف الظنون (طبعة طهران ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م) ج١/ ٦٢٥.

أما «البهجة الوردية» فهي للشيخ زين الدين عمر بن مُظفَر الوردي الشافعي المتوفى ٧٤٩ هـ/ ١٣٤٨ م. وهي في خمسة آلاف بيت.

انظر: كشف الظنون: ج١/٢٥٩، ٦٢٧.

(٤) هناك «التصحيح الكبير على المنهاج» لنجم الدين بن قاضي عجلون المتوفى ٨٧٦ هـ/
 ١٤٧٢ م.

انظر: الكواكب السائرة: ج٣/١٣، ١١٥.

وقد شرحه «محمد بن أبي الوفاء ابن الموقع» تلميذ أبي الحسن البكري، والمتوفى بعد ٩٧٣ هـ/ ١٥٦٦ م.

وحاشية على شرح المحلي<sup>(۱)</sup> على «المنتهسى»<sup>(۲)</sup>، ونظم من جمع الجوامع<sup>(۳)</sup>، ونظم التلخيص<sup>(٤)</sup>، وعمل سيرة نبوية. وألف كتاباً سماه «الحافل في السنَّة»، وشرح «ألفية بن مالك»<sup>(٥)</sup>، وشرح

= انظر: المصدر نفسه ج٣/٧٣، كما شرحه «يونس العيثاوي» المتوفى عام ٩٧٦ هـ أو ٩٧٧ هـ/ ١٥٦٨ أو ١٥٦٨.

انظر: المصدر نفسه ج٣/ ٢٢٣. ويسمى كتاب «التصحيح الكبير على المنهاج» بـ «مغني الراغبين في منهاج الطالبين».

انظر: الأعلام: ج٧/١١٦.

(۱) محمد بن أحمد بن محمد الشافعي المحلي (۷۹۱ ـ ۸٦٤ هـ/ ۱۳۸۹ ـ ۱٤٥٩ م) أصولي مفسر، مولده ووفاته بالقاهرة، كان صدّاعاً بالحق، له عدة مصنفات منها «تفسير الجلالين» و «كنز الراغبين في شرح المنهاج».

انظر: الضوء اللامع: ج٧/ ٣٩، حسن المحاضرة: ج١/ ٢٥٢، شذرات الذهب: ج٧/ ٣٠٣، الخطط التوفيقية (الطبعة الأولى) ج١/ ٣١، الأعلام: ج٦/ ٢٣٠.

(٢) قد يكون هو كتاب «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» لعثمان بن عمر المعروف بـ «ابن الحاجب»، الفقيه المالكي المعروف، ومن كبار العلماء بالعربية، والمتوفى بالاسكندرية عام ٦٤٦ هـ/ ١٢٤٩ م.

انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس. لا مجلدات. بيروت ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م، ج٣/ ٢٤٨ \_ ٢٥٠. الأعلام: ج٤/ ٣٧٤. أو قد يكون كتاب «المنتهى في الفروع» لمحمد بن تميم البرمكي المتوفى ٤١١ هـ/ ١٠٢٠ م.

انظر: النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس تحقيق جعفر الحسني. جزءان، دمشق ١٣٦٧ هـ/ ١٩٤٨ م (يختصر إلى الدارس) ج١/ ١٦٣.

(٣) جمع الجوامع في أصول الفقه، مؤلّف للشيخ عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي المتوفى
 عام ٧٧١ هـ/ ١٣٦٩ م. وقد شرحه جلال الدين المحلي المتوفى ٨٦٤ هـ/ ١٤٥٩ م.
 انظر: كشف الظنون: ج١/ ٥٩٥.

(٤) التلخيص هو «تلخيص المفتاح في المعاني والبيان» للشيخ «جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني» الشافعي، المتوفى سنة ٧٣٩ هـ/ ١٣٣٨ م. وقام بشرحه «سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» المتوفى ٧٩٠ هـ/ ١٣٨٨ م. وفرغ من شرحه سنة ٧٤٨ هـ/ ١٣٤٧ م. كشف الظنون: ج١/٣٧٣ ـ ٤٧٤.

(٥) هي الألفية في النحو للشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي المعروف بابن مالك =

«الوردية»(۱)، في النحو، وألف سبعين وأربعين حديثاً (هكذا أتت في المخطوطة) في معان شتى. وأما رسائله فإنها لا تحصى، وله «الرسالة القدسية في الذات المحمدية»، و «صفاء الصفوة في جواز استعمال القهوة»(۲). ويبدو في رسالته هذه أنه كان من المجددين بالنسبة لعصره، حيث قال في القهوة (۳):

عَلَيْكَ بشربِ الصالحين ف إِنَّه شرَابٌ طَهُورٌ سامي القَدْرِ والذِكْرِ مطبوخُ قِشِر البُنِّ قد شاع ذِكْرُهُ علَيْكَ به تنجو منَ الهَمِّ في الصَدْرِ وقُلْ إِنَّ عبد الحق يُفتي برأيهِ وخُذْها بفَتْوى من أبي الحسنِ البكري

ويضيف المؤرخ «محمد بن أبي السرور» إلى تلك المؤلفات(٤) قوله بأن تلميذ

النحوي المتوفى ٦٦٢ هـ/ ١٢٧٣ م. وقد جمع فيها مقاصد العربية، وسماها «الحلاصة». وسميت بالألفية لأنها مؤلفة من ألف بيت من الرجز.
 انظر: كشف الظنون: ج١/ ١٥١.

<sup>(</sup>۱) هي اللامية الوردية المسماة «نصيحة الإخوان» في الأدب لابن الوردي، عمر بن مظفر زين الدين المعري الكندي (٦٩١ ـ ٧٤٩ هـ/ ١٣٩٢ ـ ١٣٤٩ م). وهو شاعر وأديب ومؤرخ، ولغوي.

انظر: ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. ٤ أجزاء. حيدر آباد (١٩٤٥ ـ ١٩٥٠) ج٣/ ١٩٥، الأعلام: ج٥/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) انظر الروضة الزهية/٤٦ ـ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) من المعروف أن شرب «قهوة البن» قد ظهر وانتشر في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. ووقف الفقهاء منها موقفين متعارضين: فمنهم من سمح بشربها، ومنهم من حاربها، ويبدو أن «أبا الحسن البكري» كان من مؤيديها بدليل رسالته وشعره، والأبيات من (البحر الطويل).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر النجم الغزي لأبي الحسن البكري من المؤلفات سوى: (شرح المنهاج)، و (شرح الروض)، و (شرح العباب) للمزجّد، وحاشية على شرح المحلي، ونظم في علوم التوحيد.

انظر: الكواكب السائرة: ج١/١٩٥ ـ ١٩٦.

بينما ذكر الزركلي له من المؤلفات: «تسهيل السبيل» في تفسير القرآن الكريم، و «شرح العباب»، و «شرح منهاج النووي»، و «تحفة واهب المواهب في بيان المقامات والمراتب» في التصوف، و «الدرة المكللة في فتح مكة المبجلة» (وهو نظم)، و «عقد الجواهر =

أبي الحسن البكري وهو «ابن ظهيرة المكي» (١) ذكر في الرسالة التي أَلفها في شيخه، أَن مؤلفات شيخه تزيد عن نحو أُربعمائة مؤلف، وكان ذلك قبل وفاة الشيخ بسنين عديدة (٢).

وكان «أبو الحسن البكري» والد جدّ مؤرخنا يترفع عن محادثة الحكام على الرغم من تودد هؤلاء إليه، وتقديرهم الكبير له (٣). ومع تصوفه، فإنه لم يكن زاهدا بالدنيا، بل إنه كان لا يخفي ثراءه، ويسوّغ ذلك بأن عليه ألا يخفي ما أنعم الله به عليه. ومن ثم فإنه كان يسافر إلى الحج متجملاً، وكان أول من حج من العلماء بمحفة، ثم تبعه الناس (٤). وكان يحج عاماً ويقيم بالقاهرة عاماً لإحياء مجالس العلم، ويجاور بمكة عاماً (٥). وكانت وفاته في ١٣ ربيع الأول سنة لإحياء مجالس العلم، ويجاور بمكة عاماً (٥). وكانت وفاته في ١٣ ربيع الأول سنة ميخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (١٥).

وإذا كان والد جد مؤرخنا في هذا المستوى من العلم، والفكر، فإن جده المباشر «محمد بن أبي الحسن البكري» (٧) كان لا يقل عنه علماً، وعرفاناً،

البرية في الصلاة على خير البرية» و «إرشاد الزائرين لحبيب ربِّ العالمين». انظر الأعلام ج٧/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>۱) محمد بن أبي السعود بن إبراهيم قاضي قضاة مكة المشرفة في أواخر العهد المملوكي. جرت له محنة أيام قانصوه الغوري فسجن في القاهرة. وقد أفرج عنه السلطان سليم العثماني عند دخوله إليها، وأكرمه وردَّه إلى موطنه. وتوفي سنة ست أو سبع وعشرين وتسعمئة.

انظر: الكواكب السائرة: ج١/٢٩.

<sup>(</sup>٢) الروضة الزهية/ ٤٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر قصته مع والي مصر العثماني «داود باشا» عند صلاة الاثنين على جنازة الخليفة المتوكل على الله عام ٩٥٠ هـ/ ١٥٤٣ م في الروضة الزهية ٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) الروضة الزهية/ ٤٨، الكواكب السائرة: ج١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) الروضة الزهية/ ٤٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه/٤٦، الكواكب السائرة: ج١/١٩٧.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في المنح الرحمانية مخطوطة الجزائر /٤٤ب\_ ٥١ وفي الروضة =

وتصوفاً، وشهرة في الأوساط الاسلامية آنذاك. فهو الذي تطلق عليه الكتب المعاصرة له اسم "القطب البكري» أو "سيدي محمد البكري» أو "البكري الكبير»، ونعتوه بأبيض الوجه. وقد ترجمه حفيده "محمد بن أبي السرور» في أكثر من مؤلّف له، وأورد ترجمته لنفسه، التي كان "محمد بن أبي الحسن» قد بعث بها إلى سلطان المغرب أحمد المنصور السعدي، عندما طلبها هذا الأخير منه. وقد ولد ليلة الأربعاء ثالث ذي الحجة الحرام، ختام عام الثلاثين وتسعمئة/ ٢ تشرين الأول (اكتوبر) ١٥٢٤م في القاهرة. وظهرت عليه أمارات النجابة في سن مبكرة "فختم القرآن الكريم عن ظهر قلب في أواخر السابعة من عمره، وصلى به إماماً في تراويح رمضان بمقام السادة المالكية عند الكعبة المشرّفة في الثامنة من عمره. وفيها حفظ ألفية ابن مالك، وعرضها على العلامة "اسمعيل الشرواني" (۱)، والعالم الكامل "محمد الحطاب الكبير" (۱)، ومفتي الديار الحلبية بركة المسلمين

الزهية/٢٧ ـ ٧٠، نصرة أهل الإيمان/١٤٧ ـ ١٦٠، عيون الأخبار ونزهة الأبصار نسخة برلين رقم (٣٥١) ٣٠٣ آ ـ ٣٠٨ آ. وفي الغزي: الكواكب السائرة: ج١/٢٠ ـ ٢٧، النور السافر/ ٤١٤ ـ ٤٤٠، شذرات الذهب: ج٨/ ٤٣١ ـ ٤٣٣، الخطط التوفيقية: ج٣/ ١٢٦، الأعلام: ج٧/ ٢٨٩، الخفاجي: ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. جزءان. القاهرة ١٣٨٦ هـ/ ١٩٧٦ م. ج٢/ ٢٢٠ ـ ٢٢١ ـ ٢٢١

<sup>(</sup>١) أصله من شروان، ثم استوطن مكة. وكان من علماء المتصوفة. وقد زار دمشق. وكان يدرس بمكة في تفسير البيضاوي وألف حاشية عليه، وكذلك في البخاري. توفي عام ٩٤٢ هـ/ ١٥٣٥.

انظر: الكواكب السائرة: ج٢/٢٣، شذرات الذهب: ج٨/٢٤، طاشكبري زاده: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. بيروت ١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥ م ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن محمد الحطاب الرعيني (۹۰۲ ـ ۹۵۶ هـ/ ۱٤۹۷ ـ ۱۵۶۷ م): فقيه مالكي، ومن علماء المتصوفة. أصله من المغرب. ولد واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب. له عدة مصنفات من أبرزها: «مواهب الجليل في مختصر شرح خليل»، وهو مطبوع.

انظر: التمبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج المطبوع على هامش الديباج المذهب =

«ابن بلال» (١)، حيث كان مجاوراً بمكة ذلك العام، وكتب له كل منهم بذلك إجازة. وفي العاشرة من عمره أتم حفظ «التنبيه» في الفقه، للإمام العلامة أبي اسحق الشيرازي، وعرضه على علماء الديار المصرية: شيخ الاسلام أبو العباس شهاب الدين أحمد الأنصاري الشافعي (٢)، والناصر اللقاني المالكي (٣)، وقاضي

في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون. مصر ١٣٢٩ هـ/ ٣٣٧.
 الأعلام: ج٧/ ٢٨٢.

(۱) محمد بن محمد العيني الأصل، الحلبي المولد، الحنفي المذهب عاش (۸۷۵ م) وقيه من فضلاء حلب. عمل بالتدريس بالجامع الأموي فيها، واشتغل بالافتاء، صنف كتباً في علوم متنوعة. حج وجاور، ودخل القاهرة.

انظر: ـ در الحبب: ج٢/١١٨ ـ ١٢١.

ـ الكواكب السائرة: ج٢/٧.

ـ شذرات الذهب: ج٨/٣١٩.

- الأعلام: ج٧/ ٢٨٦ \_ ٢٨٧.

(٢) هو القاضي أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي الأنصاري الشافعي المنوفي. من كبار فقهاء الشافعية بمصر تتلمذ على شيخ الاسلام القاضي زكريا الأنصاري. وبرز رأساً في العلوم الشرعية بمصر، حتى غدت علماء الشافعية بها كلهم تلامذته إلا القليل. من كتبه «الفتاوى». وقد جمعه ابنه شمس الدين محمد الرملي وتوفي ٩٥٧هـ/ ١٥٥٠م. انظر: الغزي: الكواكب السائرة ج٢/ ١١٩ ـ ابن العماد الحنبلي: شذرات

الذهب ١١٧/٨ ـ الأعلام ج١١٧١١.

(٣) هو ناصر الدين بن حسن اللقاني المالكي، فقيه، ومفتى المالكية بمصر. بلغت شهرته المغرب حتى اعتبر مع أخيه محمد الرجلين اللذين كان عليهما مدار المذهب المالكي في عصرهما. توفي سنة ٩٥٨ هـ/ ١٥٥١ م.

انظر: \_ أبو فارس عبد العزيز الفشتالي: مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا. دراسة وتحقيق الدكتور عبد الكريم الكريم. مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة. الرباط. د. ت. ص ٢٨٠ \_ ٢٨١.

ـ هدية العارفين: ج٢/ ٢٤٤.

- بدر الدين القرافي: توشيح الديباج وحلية الابتهاج. تحقيق وتقديم: أحمد الشتيوي. دار الغرب الإسلامي ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م. ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

القضاة أبو الحسن الطرابلي (۱). وشرع في حضور البحث والاستفادة من دروس والده (رضي الله عنه)، والقراءة عليه في أنواع العلوم، ومن حينئذ إلى وفاته، حضوراً مختلفاً في التفسير والفقه. وسمع عليه صحيح البخاري (۲)، وصحيح مسلم (۳)، وغيرهما من كتب السنة، ومجاميع الحديث، وأجازه بذلك بسنده المتصل. «ولم يكن له شيخ في إفادة العلوم على طريق البحث وأوضاع التلامذة إلا والده رضي الله عنه (٤). وإذا كان قد أظهر قابليته للتعلم في سن مبكرة، فإنه في سن مبكرة أيضاً شرع في التأليف. ففي حدود السادسة عشرة من عمره - بحسب قوله هو - شرح «غاية الاختصار» في الفقه (۵)، ورسائل في التصوف. وسمح له والده في «الكلام على الناس على طريق القوم، فيما يتلقون التصوف. وسمح له والده في «الكلام على الناس على طريق القوم، فيما يتلقون

انظر: \_ الكواكب السائرة: ج٢/٢١٣ \_ ٢١٤.

ـ شذرات الذهب: ج٨/ ٢٤٨.

- الأعلام: ج٥/ ١٨٤.

(٢) هو «الجامع الصحيح في الحديث» للإمام الحافظ عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري المتوفى سنة ٢٥٦ هـ/ ٨٦٩ م.

انظر: كشف الظنون: ج١/ ٥٤١.

- (٣) هو «الجامع الصحيح» وأشتهر بـ "صحيح مسلم» للإمام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الشافعي المتوفى سنة ٢٦١ هـ/ ٨٧٤م. وهو ثاني كتب الحديث الستة بعد "صحيح البخاري» المشار إليه في الحاشية السابقة. وهو أحد الصحيحين في الحديث. انظر: كشف الظنون: ج١/٥٥٥.
- (٤) انظر الروضة الزهية/ ٦٧ ـ ٦٨، المنح الرحمانية. مخطوط الجزائر ٤٥ آ ـ ٥١ آ، ونسخة (المخطوطات المصورة) ٤٢ ب ـ ٤٨ ب، ونسخة دار الكتب ٥٢ آ ـ ٥٩ ب.
- (٥) هو كتاب في فقه الشافعية للإمام أبي شجاع الحسين بن أحمد الأصفهاني المتوفى
   ٤٤٨ هـ/ ١٠٥٦ م.

انظر: كشف الظنون: ج٢/ ١١٨٩.

<sup>(</sup>۱) علي بن ياسين الطرابلسي، نور الدين. شيخ الحنفية بمصر وقاضي قضاتها في آخر دولة المماليك الجراكسة، وخلال دولة السلطان سليم. وسليمان من العثمانيين. وكان السلطان قد أمر بقتله لأنه كان يفتي بمذهبه الراجع عنده، فجرّحه قضاة الأروام بما هو بريء منه. توفي عام ٩٤٢ هـ/ ١٥٣٥ م.

عن الحق. . . ومن مناهل الفيض الإلهي» وذلك في أواخر شوال سنة ثمان وأربعين وتسعمئة منتصف شباط (فبراير) ١٥٤٢ . ونظم ديواناً في الحقيقة سماه «ترجمان الأسرار» (١) . وعندما ترجمه «عبد الوهاب الشعراني» (٢) فإنه عدد الكثير من مناقبه وكراماته وعلمه ، مما أسر به علماء عصره ومتصوفتهم (٣) . ولم يشر حفيده إلى مؤلفاته الأخرى (٤) ، كما لم يشر في «الروضة الزهية» إلى تدريسه بالجامع الأزهر (٥) ، وأنهى حديثه عنه في مؤلّفه الأخير بقوله : «وعصارة القول

انظر: ـ الكواكب السائرة: ج٣/ ١٧٦.

\_ شذرات الذهب: ج٨/ ٣٧٢.

ـ هدية العارفين: ج١/ ٦٤١.

ــ الخطط التوفيقية: ج١٠٩/١٤.

- الأعلام: ج٤/ ٣٣١ - ٣٣٢.

 (٣) انظر الروضة الزهية/٦٨ ـ ٦٩، ٧٠ ـ ٧٧. و(المنح الرحمانية) مخطوطة الجزائر / ١٤٨ ـ ١٥١ ـ ١٥١.

وقد ذكر مؤرخنا في ص ١٦٠ من كتابه «نصرة أهل الإيمان» بأنه جعل كتاباً خاصاً بجده ذكر فيه غالب كراماته وأسماه «الكوكب الدري في مناقب الأستاذ البكري».

(٤) يبدو أن له عدداً من المؤلفات ذكر بعضها النجم الغزي في الكواكب السائرة ج٣/ ٦٨، مثل «هداية المريد إلى الطريق الرشيد» وكتاب «معاهد الجمع في مشاهد السمع». كما ذكر الزركلي في الأعلام ج٧/ ٢٨٩، بعضها الآخر مثل «الفتح المبين بجواب بعض السائلين»، و «رسائل في التصوف والعبادات» رآها في الخزانة البديرية بالقدس في مجلد واحد، منها «الجوهرة المضيئة في تجويز إضافة الإيمان الجازم إلى المشيئة» و «تحفة السائك لأشرف المسائك» و «أخبار الأخيار» و «ترتيب السور وتركيب الصور» و «نبذة من حكمه وأقواله ورسائله وخطبه» و «معاهد الجمع في مشاهد السمع» الذي ذكره الغزي.

(٥) انظر: المنح الرحمانية مخطوطة الجزائر/ ١٤٦.

 <sup>(</sup>١) الروضة الزهية/ ٦٨. ويضع الزركلي في الأعلام ج٧/ ٢٨٩ احتمال كون هذا الديوان
 لحفيده «محمد بن أبي السرور»، ولكن ترجمته لذاته تنفي هذا الاحتمال تماماً.

 <sup>(</sup>۲) فقيه شافعي ومتصوف كبير، يرجع بأصالته إلى تونس (۸۹۸ ـ ۹۷۳ هـ/ ۱٤۹۳ ـ
 (۱۵۲۵). نسبته إلى ساقيه أبي شعرة بالمنوفية بمصر. له عدد من المصنفات منها: الطبقات الكبرى، والوسطى، والصغرى، ومعظمها مطبوع.

فيه أن انتهت إليه الرئاسة بعد وفاة والده رضي الله عنه، وأذعنت له سائر العلماء بالعلم، والولاية، والكشف، وكثرة الإنفاق من الغيب، بعد التبحر في إلقاء الدروس في العلوم العقلية والنقلية، والمعارف الباهرة، والأسرار الفاخرة، والإفصاح عن جملة كثيرة من المعضلات، فحيث أنه كان إن تكلم في تفسيره، وكأنه يغترف من بحر»(۱)، وهكذا فجد مؤرخنا كوالد جده، وجد جدّه كان من كبار متصوفة عصره وعلمائهم، وممن طار صيتهم في أنحاء العالم الاسلامي انذاك. وقد حضرته الوفاة في ليلة الجمعة ٢٤ صفر الخير سنة ٩٩٤ هـ/ ١٤ شباط (فبراير) ١٥٨٦ م (٢). وقد ذكر حفيده «محمد بن أبي السرور» بأن بعض من حضر جنازته أخبره «بأنه لم تر عينه طول عمره جنازة هي أكثر خلقاً من جنازته، حتى أن مقصورة الجامع الأزهر بدوائرها، وصحن الجامع، امتلأ بالناس عند الصلاة أن مقصورة الجامع الأزهر بدوائرها، وصحن الجامع، امتلأ بالناس عند الصلاة عليه، ولما قضيت الصلاة لم يعلم أحد من أين جاءوا وإلى أين ذهبوا»(٣) ويبدو أنه دفن في مشهد السادة البكرية (١٤)، أي عند قبر والده أبي الحسن البكري

مَاتَ مِنْ نَسْلِ أَي بَكْرِ فَنَى كَانَ فِي مِصْرَ لَهُ قَدْرٌ مكين قلْتُ لَمَّا الدَمْعُ مِنْ عَيْنِي جرى أَرِّخوه مَاتَ قُطْبُ العارفين قلْتُ لَمَّا الدَمْعُ مِنْ عَيْنِي جرى أَرِّخوه مَاتَ قُطْبُ العارفين من (بحر الرمل)

وجملة «مات قطب العارفين» بحساب الجمَّل، تعادل:

مات = ٤٤١، قطب = ١١١، العارفين = ٤٤٢.

١٤١ + ١١١ + ٢٤٤ = ١٩٩ هـ.

(٣) الروضة الزهية/ ٧٠.

(٤) يذكر «أبو الحسن نور الدين علي بن أحمد السخاوي الحنفي» في كتابه: «تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط، والمزارات، والتراجم، والبقاع المباركات». القاهرة ١٣٥٦ هـ/ ١٩٣٧. (راجعه وصححه محمود ربيع). ص ٣٢١، عن مشهد البكرية ما يلي: «بالقرب من مشهد الإمام إدريس قرب شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى الأنصاري المتوفى ٩٢٤ هـ(والأصح زكريا بن يحيى)، وإلى جانبه قبر أبي الحسن =

<sup>(</sup>١) الروضة الزهية/ ٧٠.

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن العماد الحنبلي وفاته في عام ٩٩٣ هـ. ج٨/ ٤٣١.
 وقد ذكر الغزي في تاريخ وفاته بيتين من الشعر لم يورد اسم قائلهما وهما:
 (الكواكب ج٣/ ٧٢)

قرب شيخ الاسلام زكريا الأنصاري وبالقرب من مشهد الإمام الشافعي.

ولم يكن «محمد بن أبي الحسن البكري» الابن الوحيد لوالده، بل كان له أخ يدعى «جلال الدين»، بدليل ذكر مؤرخنا لوفاته في شهر رمضان سنة ١٠٠٩ هـ/ آذار (مارس) سنة ١٦٠١ م، مضيفاً بأنه «كان عبداً صالحاً سالكاً، صاحب تعبد بأمر دينه ودنياه، مع مزيد التيقظ إلى الآخرة، والانتباه، وقد سمع، وروى، وأفاد. . . وقد دفن بزاويته التي أنشأها بجوار الجامع الأزهر بالقرب من مقام الشيخ حمودة» (١) ، وبذلك يبدو أن أفراد الأسرة قد تتابعوا في طريق العلم

البكري المفسر، وليس له أثو ظاهر الآن. وفي اتجاه قبره داخل الحجرة، وبازاء القبة من الجهة الغربية القبلية مشهد السادة البكرية. وهذا المشهد لم يذكره السخاوي (يقصد محمد بن عبد الرحمن) هنا لأنه حادث بعده. وأول من دفن فيه من السادة البكرية الشيخ «محمد بن أبي الحسن البكري» المعروف بأبيض الوجه، في سنة ٩٩٤ هـ. ومن ذلك الحين تتابعت ذريته الدفن به إلى اليوم. أما القبور المعروفة الآن فهي ضريح الشيخ محمد هذا رضي الله تعالى عنه، وهو تجاه الداخل يساراً، عليه مقصورة من خشب، بابها منها، وستر جوخ مغطى بالأبيض. وبالقرب من مقامه من جهة رأسه قبر الشيخ «أبي المواهب»، وولده الآخر الشيخ «أبو السرور». وعن يساره قبر ولده أيضاً الشيخ «تاج العارفين»، وتحت رجليه قبر ولده الآخر الشيخ «زين العابدين». ومعه في القبر السيد «أحمد بن كمال الدين البكري الدمشَّقي» قاضي القضاة. وبالقرب منه أولاد الشيخ زين العابدين، وهم «الشيخ أحمد»، و «السيد عبد الرحمن»، و «السيد محمد بن أبي السرور»، و «السيد أبي المواهب». وقبر السيد محمد بن أبي السرور هذا بجانب الشباك الكبير المطل على تربة القرافة، بالقرب من شباك قبة الإمام الشافعي الشمالي، وبالقرب منه قبر السيد «محمد البكري» وأبيه «السيد أبي السعود» في ضريح واحد. وقبر السيد «خليل البكري» من جانب قبر السيد محمد البكري ناخية الحائط، وبالقرب منه السيد علي البكري وابنه السيد «عبد الباقي» وإلى جانبهما قبر السيد «محمد توفيق البكري» .

<sup>(</sup>۱) الروضة الزهية/ ١٠٥. لم يعثر له على ترجمة أخرى في مصدر آخر، سوى ما ذكره إبراهيم العبيدي: المصدر السابق/ ١٥٣ بأن «جلال الدين» هذا نافس أخاه في سائر وظائف أبيه فكتبها كلها باسمه لدى القاضي ولم يترك لأخيه منها شيئاً. فاحتج محمد البكري لدى القاضي على ذلك، وجرت مناظرة في العلم بين الأخين فاز فيها =

والتصوف، وإِن كان بعضهم قد فاق الآخر في هذا السبيل.

وقد خلّف «محمد بن أبي الحسن البكري» جد مؤرخنا خمسة أولاد من الذكور وصلت إلينا أخبارهم، وبنتاً؛ وهم الشيخ «تاج العارفين أبو الوفا» وكان أكبرهم سناً، والشيخ «محمد أبو السرور» شقيق المذكور، والشيخ «محمد زين العابدين» والشيخ «محمد أبو المواهب» وهو شقيق زين العابدين، والشيخ «محمد والشيخ «محمد الرحيم» أما الابنة فتزوجها «حسن التميمي»، بدليل ذكر مؤرخنا وفاة ابنها أحمد بالطاعون في ۲۰ جمادى الأولى عام ۱۰۲۸ هـ/ ٣ أيار (مايو) ابنها أحمد بالطاعون في الرابعة عشرة من عمره، وأورد مراثي الشعراء الكثيرين فيه ٢٠ م.

ومن المتوقع أن يكون أولاد «محمد البكري»، وقد نشأوا في بيت علم وتصوف، وفي حجر أبيهم الموصوف بالقطبانية والفضل والصلاح، على مستوى رفيع من الأدب، والعلم، والخلق الكريم. وهذا ما سعى مؤرخنا «محمد ابن أبي السرور» إلى إبرازه عندما ترجمهم، فعدد مناقب أبيه وأعمامه، بل أطنب وبالغ. إلا أن مؤرخي عصرهم كانوا أكثر موضوعية، ونقداً، وتدقيقاً في شخصياتهم ومستواها العلمي والخلقي، وأشد تلمساً لعيوبهم مما فعل قريبهم. ومن ثمَّ رأوا بينهم تفاوتاً في العلم، والتصوف، والانصراف إلى الحياة الدنيا. هذا بالإضافة إلى أن بعض هؤلاء المؤرخين كـ«المحبي» مثلاً، خلط في ترجمته بين أخين من الأخوة الخمسة، وهما «أبو السرور» والد مؤرخنا، و«أبو الوفا تاج العارفين» عمه، فنسب إلى الثاني مؤلفات الأول، بل وتاريخ الوفاة. ومع أن «محمد بن أبي

عمد البكري. كما أنه أتى في النور السافر/ ٢٩٨ أن الأستاذ (جمال الدين) (هكذا أتت) ابن أبي الحسن البكري قد أقام عام ٩٧٤ هـ ضيافة عظيمة لتطهير أولاده، واتفق ذلك مع إتمام دار عمرها. وجاء في الخطط التوفيقية (الطبعة الجديدة ج٢/ ٢٥٩) أن زاويته أنشئت سنة ٩٩٦ هـ/ ١٥٨٨ م وتقع عند مطبخ الشربة ولم يكن لها مطهرة ولا بئر وحوضها يملأ بالقربة.

<sup>(</sup>١) الروضة الزهية/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر اللطائف الربانية. مخطوطة دار الكتب المصرية. رقم (٥٤٢٥ تاريخ) / ١٥ - ٢٩.

السرور" يبدو متحيزاً لقرابات دمه، إلا أنه بالمقابل يظهر معترفاً ضمنياً بهذا التفاوت، وإن لم يصرح به بشكل جليّ، وإنما يستشم من قوله: "لما مرّ ويقصد جدّه محمد البكري - بمرض الموت، اختص أولاده وأعطى كل واحد منهم ما يناسبه من المواهب التي أمنن الله تعالى عليه بها، فظهر أثر ذلك على كل منهم بعد وفاته (() فمن العيوب التي أبرزها مؤرخو عصرهم أن أكبر الأولاد وهو "تاج العارفين أبو الوفا» كان شديد الاهتمام بمظاهر الترف والأبهة، وإحاطة نفسه بالحشم والخدم "فحاله حال الملوك لا حال الشيوخ، وسمته سمت الأمراء لا سمت العلماء، وإن كان في زيهم (() وقد يقول قائل: ألم يكن أبوه وجده من قبله مثله في هذا المجال (() ألم يكن هما الآخران يظهران نعمة الثراء التي منحاها، ولا يخفيانها ؟ ألم تأتهما الدنيا وهي راغمة، وعد بعضهم هذا من كراماتهما ؟ إن هذا صحيح، ولكن العيب ليس في مظاهر الحياة الدنيوية هذه فحسب، وإنما العيب في أن نصيبه من العلم كان ضئيلاً، فقد رآه المحدث والمؤرخ «محمد نجم الدين الغزي» عندما التقاه في الحج أنه "عامي وفكره لا يعدو دنياه» و (ولم يكن في الفضيلة كأخويه الشيخ زين العابدين وأبي السرور، بل كانت بضاعته مزجاة (أن) .

أما «أبو السرور» وهو والد مؤرخنا، فقد اتهمه المؤرخ الشامي «البوريني» بأنه «مال إلى مجالس الأنس مع بعض الخواص على سبيل الاختصاص. وأما ميله إلى الصور الجميلة \_ ويقصد الغلمان المرد من أصحاب الوجوه الجميلة \_ فهو ثابت بلا اشتباه، وأهل مصر في صفاء العيش أشباه» (٥) . وإذا كان «البوريني» قد عاب على أبي السرور مسلكه ذاك، فإن «المحبي» عاب عليه تصرفاً آخر رآه

<sup>(</sup>١) الروضة الزهية/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الغزي: لطف السمر وقطف الثمر. ج١/٣٤٧.

 <sup>(</sup>٣) الخفاجي: ريحانة الألبا ج٢/ ٢٢٥. فقد جاء في وصفه لمحمد البكري «سارسيرة الملوك»، والروضة الزهية/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) الغزي: المصدر السابق نفسه، والصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>٥) تراجم الأعيان ج١/٢٥٦.

مشيناً، وهو طلبه من دار السلطنة منصب إفتاء الشافعية بالقاهرة، «مع أن أمر الفتوى كان يومئذ منوطاً بشيخ مصر على الإطلاق، وعلامتها المشهور في الآفاق، صاحب التصانيف العديدة، والتّآليف المتداولة المفيدة، شمس الملّة والدين «محمد بن أحمد الرملي» (۱) . ويعلّق «المحبي» على هذا الطلب بقوله: «وعدّ ذلك الطلب منه على المحبة ذنباً واحداً لكنه شنيع، وخطباً عند فضلاء الأمصار والأعصار ظليع (۲) ، على أن لسان حاله أنشد معتذراً مبرزاً من الضمير ما كان مستتراً:

## وإذا الحَبيبُ أَتى بِذَنْبِ واحدٍ جاءت محاسِنُه بِأَلْفِ شفيع (٣)

(۱) من أئمة الفقه والعلم الديني المصريين في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي (۹۱۹ ـ ۱۰۰۶ هـ/ ۱۰۱۳ ـ ۱۰۹۲ م). وكان يقال لـه «الشافعيي الصغير». مولده ووفاته بالقاهرة. ولي افتاء الشافعية، وله عديد من المصنفات، منها «فتاوى شمس الدين الرملي».

انظر: الغزي: لطف السمر: ج١/ ٧٧ \_ ٨٥.

- ـ الروضة الزهية/ ٧٧ ـ ٧٨.
- ـ المحبي: خلاصة الأثر: ج٣/٣٤٢ ـ ٣٤٨.
- الشوكاني: البدر الطالع: ج٢/١٠٢ ١٠٣.
- ـ عبد المتعال الصعيدي: المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر. القاهرة. د. ت. ص ٣٧٤ ـ ٣٧٦.
  - الأعلام: ج٦/ ٢٣٥.
  - \_ عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين: ج٨/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦.
- (٢) ظليع أو ضليع: الضَّلَع: الاعوجاج، والظَّلع: العَرَج، والميل عن الحق وضعف الإيمان. والمعنى هنا يتناسب مع الضَّلَع أي الاعوجاج أي أن الخطب يثقل حتى يميل صاحبه عن الاستواء والاعتدال لثقله. وقد تكون طليع بمعنى: يبلغ ألم الخطب الأفئدة.
- انظر: ابن منظور. لسان العرب. ١٥ مجلداً. دار صادر بيروت. د. ت. ج٩/٢٢٧، ٢٣٨.
- (٣) أنظر خلاصة الأثر ج١١٧/١. ترجمة (أبو السرور بن محمد) ـ البيت من البحر الكامل.

وكان «محمد نجم الدين الغزي» قد عاب عليه قبل «المحبي» أَمراً مشابهاً للسابق، وهو أَنه «درّس بالخشابية (١) بعد موت سيدي محمد الرملي، وكان الأحق بها الشيخ «نور الدين الزيادي» (٢)، فأُعرض عنها لعفته بعد أَن وجهت إليه، ثم وليها الشيخ أَبو السرور لوجاهته، على أَن الشيخ أَبا السرور كان من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، ثم وليها بعد الشيخ أَبي السرور» (٣).

<sup>(</sup>١) يبدو أن «المدرسة الخشابية» هي الزاوية الصلاحية بجامع عمرو بن العاص (الجامع العتيق) في الفسطاط. انظر: القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ١٥ جزءاً. بيروت (تصوير) ج٣/ ٣٩ ـ الخطيب الجوهري على بن داود : نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان. تحقيق حسن حبشي. القاهرة ١٩٧٠. ج١/ ٣٨٨\_.. ويبدو أيضاً أنها هي المدرسة التي عرفت «بالناصرية» و «الشريفية»، لأن «محمد بن أبي السرور البكري» يذكر في الكواكب السائرة. المخطوطة المشار إليها سابقاً في هذه الدراسة (المكتبة التيمورية ٢٥٢٣ تاريخ) لوحة ١٢ ب «المدرسة الشريفية»، ويشير إلى أنه قد درّس فيها والده وعمه. إلا أنه في الروضة الزهية/ ٢٥ يذكرها تحت اسم «الفخمية» ويبين بأنه شرط تدريسها لأعلم علماء الشافعية ، وأن والده وعمه درّسا فيها. ولم يأت ذكر الخشابية في الخطط التوفيقية لمبارك. ولكن أتى اسم هذه المدرسة، وأنها مشروطة الأعلم علماء الشافعية في الكواكب السائرة للغزي ج٢/ ٣٣، ٣٦، وفي در الحبب ج٢/ ٢١٩، ٢٧٧. أما «المدرسة الشريفية» بالذات التي ذكرها «محمد بن أبي السرور» في كتابه «الكواكب السائرة»، والتي يبدو أنها هي نفسها التي أسماها «الفخمية»، وهي ذاتها «الخشابية»، فهي أول مدرسة أنشئت بمصر في العهد الأيوبي، وهي مدرسة كاملة وليست زاوية، وبنيت بجوار مسجد عمرو. وعرفت بالمدرسة الناصرية، نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي الذي أمر بإنشائها، كما سميت بمدرسة «زين التجار». انظر: أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها. الجزء الثاني العصر الأيوبي. القاهرة. دون تاريخ. ص ٥١، عبد الرحمن زكي. القاهرة تاريخها وآثارها. / ٧١ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) هِو علي بن يحيى نور الدين الزيادي. رئيس العلماء بمصر. ونسبته إلى محلة زياد بالبحيرة. درّس بالأزهر. له عدة مؤلفات توفي ١٠٢٤ هـ/ ١٦١٥ م وكان قد تجاوز الثمانين من عمره.

انظر: الروضة الزهية /١٠٩، لطف السمر ج٢/٢٥ ـ ٥٧٨، خلاصة الأثر ج٣/١٩٥ ـ ١٩٧، الأعلام: ج٥/١٨٥.

<sup>(</sup>٣) الغزي: لطف السمر ج١/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦.

وثالثهم «أَبُو المواهب» فقد أَكد «البوريني» و«المحبي»\_ وقد يكون الثاني ناقلاً عن الأول ـ بأنه «كان في بداية أمره مائلًا إِلَى الخلاعة، وكانت مجالسه مشحونة بأنواع الطرب وصنوف الملاهي»(١) . ويبدو أنه قد وقع بينه وبين أُخوته «منافسات، وأُمور تسكب عندها العبرات».ويستطرد الخفاجي فيضيف إلى ذلك قائلاً: «كما قيل داء دويّ ماله دواء، عداوة ظاهرها إخاء. فلم يزل كُلّ منهم ينقص أخاه ويغضُّ منه، ويقول محذراً: أخوك البكري فلا تأمنه»(٢). ويظهر أن أسباب المنافسة بين الأخوة كان غيرة واحدهم من الآخر، والصراع على النفوذ العلمي، ووظائف التدريس التي كانت لأبيهم، فكل واحد يريد الاستئثار بالأمر لنفسه. ويشبه هذا ماحدث سابقاً بين ابني «أبي الحسن البكري» «جلال الدين» و «محمد»، عندما سعى الأول لدى القاضي لكتابة جميع وظائف أبيه باسمه، بادعاء أن أخاه لايزال صغير السن، ولم يدرك من العلم ما يخوله الإمساك بوظائفه. إلا أن المناظرة العلمية التي طلب «محمد البكري» اجراءها بينه وبين أخيه بحضور العلماء ردت للأخير حقه (٣) . ولكن إذا كانت «المناظرة العلمية» قد حلّت الإشكال بين محمد البكري وأخيه، فإن الموت وحده هو الذي قضى على تلك المنافسات بين أبي المواهب وأخوته، بدليل قول «المحبي» في ترجمة «أبي المواهب»: «حتى استقر الأمر لزين العابدين إلى أن وقع قبله (أي توفي)، وكان أبو السر ورقد مات قبله فسمت الرتبة إلى أبي المواهب (٤) ».

ورابعهم «عبد الرحيم» «فقد كان أمياً لا يعرف الكتابة، إلا أنه أصابه من الولاية إصابة» (٥) .

أما خامسهم وهو «محتمد زين العابدين» فقد أثنى جميع المؤرخين على خلقه

<sup>(</sup>١) البوريني: تراجم الأعيان ج١/٢٥٧، ٢٥٨، خلاصة الأثر ج١٤٦/١.

 <sup>(</sup>۲) الحفاجي: خبايا الزوايا. مخطوطة في الظاهرية تحت الرقم ۷۱۰۹. لوحة ۱۱۱ آ
 \_ ريحانة الألبا ج٢/ ٢٢١ ـ المحبي: خلاصة الأثر ج١/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم العبيدي: عمدة التحقيق. مصدر سابق/١٥٣.

<sup>(</sup>٤) ج١/١٤١.

<sup>(</sup>٥) الروضة الزهية/ ٨٧.

وعلمه، وميّز النجم الغزي بينه وبين أخيه «أبي السرور» في العلم فقال: «وكان أخوه الشيخ أبو السرور من العلماء إلا أنه لم يبلغ درجة الشيخ زين العابدين في التصوف والتكلم بلسان المعرفة» (١) وأنه «قام مقام أبيه». ويبدو أنه في حياة والده كان مقرباً إليه أكثر من أخوته (٢).

ولكن مهما قال المؤرخون في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي في عيوب أولاد «محمد البكري»، فإنهم يعترفون بالتالي بأنهم كانوا من أصحاب المراتب الرفيعة في العلم والأدب والتصوف لدى السلطات الحاكمة وعامة الناس. وهؤلاء الأولاد في الواقع هم الأسرة المباشرة التي ولد وسطها مؤرخنا ونشأ وترعرع. فأبوه «أبو السرور»، على الرغم مما ذكره عنه «البوريني»، وصعد في مراقي العلم، واشتغل ودأب، وحصل وكتب، وسمع وبين، وأمر وأفتى، وألف ودرس»(۳)، فقد أخذ «علم الحقيقة» عن والده القطب الكبير «محمد البكري»، وتفقه على «الشهاب بن القاسم»(٤) وجدد. وكان من مشايخه العلامة «محمد الخفاجي»(٥)، ومفتي المسلمين «نور الدين علي بن غانم

<sup>(</sup>١) لطف السمر ج٢/٥٥١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه/ ۲۵۵.

<sup>(</sup>٣) الروضة الزهية/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) أَحَمد بن قاسم الصبَّاغ العبادي، المصري الشافعي الأزهري شهاب الدين. أَحد كبار فقهاء الشافعية في مصر، وكان بارعاً في العربية، والبلاغة والتفسير والكلام. له عدة مصنفات منها حاشية على شرح جمع الجوامع، وشرح الورقات الإمام الحرمين. توفي ٩٩٤ هـ/ ١٥٨٥ م.

انظر: النجم الغزي: الكواكب السائرة ج٣/١٢٤، البوريني: تراجم الأعيان ج١/٢٢ ـ ٦٤ ووفاته عنده هي ٩٩٢ هـ/ ١٥٨٣ م، شذرات الذهب ج٨/٤٣٤، الأعلام ج١/١٨٩.

 <sup>(</sup>٥) محمد بن عمر الخفاجي. أحد أجلاء العلماء الشافعية في عصره. انتفع منه عدد من العلماء بمصر. وهو والد أحمد الشهاب الخفاجي العالم والأديب. توفي ١٠١١ هـ/ ١٦٠٢ ـ ١٦٠٣ م.

انظر: خلاصة الأثر ج١٦/٤ ـ ٧٧.

المقدسي  $^{(1)}$  و «النور العسيلي  $^{(1)}$  والشيخ «عبد القادر الأطروني  $^{(2)}$ . ولم يغترف من العلوم الدينية واللغوية فحسب، وإنما درس الطب \_ بحسب قول ابنه \_ واستعمق فيه، وأخذه عن «البدر القوصوني  $^{(3)}$  حتى غدا من

(۱) علي بن محمد بن محمد علاء الدين الخزرجي المقدسي نزيل القاهرة، والشهير بابن غانم. عاش بين (۹۲۰ ـ ۱۰۱۶ هـ/ ۱۰۱۶ ـ ۱۰۹۲ م). أحد كبار علماء الحنفية في عصره، وله عدة مؤلفات.

انظر: الروضة الزهية/ ٧٩، ريحانة الألبا ج٢/ ٥٦ ـ ٥٥، خبايا الزوايا لوحة ١٤٦ ب ـ ١٤٧ آ، خلاضة الأثر ج٣/ ١٨٠ ـ ١٨٥، البدر الطالع ج١/ ٤٩١، الأعلام ج٥/ ١٦٦، لطف السمر ج٢/ ٥٦١ ـ ٥٦٧.

(٢) علي بن محمد العسيلي نور الدين، المصري. كان متقناً للعلوم النقلية والعقلية. سافر إلى بلاد الروم ودخل حلب. وكان من أخص الناس بالشيخ محمد بن أبي الحسن البكري. لا يعرف بالضبط تاريخ وفاته. ولكن كتاب شذرات الذهب جعلها في عام ٩٩٤ هـ/ ١٥٨٥ م، بينما بين الغزي في الكواكب بأنه توفي بعد عبد الوهاب الشعراني المتوفى ٩٧٣ هـ/ ١٥٦٥ م.

انظر: النجم الغزي: الكواكب السائرة ج٣/ ١٨٠ ـ ١٨١، در الحبب ج١/ ١٠١٠، ريحانة الألبا ج٢/ ١٩٧٠ ـ ٢٠١٠ أن شذرات الذهب ج٨/ ٤٣٤.

(٣) لم يعثر له على ترجمة.

(٤) محمد بن بدر الدين القوصوني: لم يعثر له على ترجمة تاريخية، وقد ترجمه الخفاجي في «ريحانة الألبا» ترجمة أدبية، وبيع فيها علمه وفضله. وقال عنه: «وهو في الطب رئيس لم يخرج عن القانون». وارتحل إلى السلطان سليمان القانوني، وبقي عنده، وداوى داء النقرس الذي كان يشكو منه. ولكنه لم يبين زمن وفاته (ج٢/٢٠\_ ود ١٢٠٨، خبايا الزوايا. اللوحة ١٤٦ب). وفي الكواكب السائرة (ج٣/٣٧) ورد تحت اسم «محمد بن محمد المولى بدر القوصوني رئيس الأطباء بإسلام بول. توفي معمد بن محمد بن ألى القوصوني كانوا من الأطباء، ولكن اختلف في إملاء كنيتهم. ففي الكواكب السائرة ثلاث شخصيات من الأطباء لكنى متقاربة، ويظهر أن فيها تحريفاً عن القوصوني. وهي:

- شمس الدين القرصوني (وهي على الأكثر القوصوني) العلامة، رئيس الأطباء بالقاهرة، وطبيب السلطان الغوري. توفي بالقاهرة في ربيع الأول ٩١٧ هـ/ ١٥١١ م(ج١/ ٨٢).

الأولباء (١). ولقد حدّث بما سمع وروى، ودرَّس في المدرسة الشريفية (٢) والمشهد الحسيني (٣). وألّف تفسيراً للقرآن الكريم في أربعة أسفار، وتفسيراً لسورة الكهف (١) في مجلد، وتفسيراً لسورة الأنعام (٥) في مجلدين، وتفسيراً

ومحمد بن محمد المولى بدر الدين القاصوني، المشار إليه سابقاً (ج٣/٣٧)، وهو
 الأقرب إلى ترجمة الخفاجي، وإلى كون البكري قد أخذ منه.

\_ محمد الرئيس شمس الدين القيصوني القاهري، وكان متفرداً في الطب وحسن العلاج. ذهب هو الآخر إلى بلاد الروم وتوفي في ١١ صفر ٩٣١ هـ (ج١/ ٩٥). ومع ذلك فقد يكون «بدر الدين القوصوني» الذي أخذ منه أبو السرور البكري هو ابن لذلك المتوفى عام ٩٧٥ هـ، لأن وفاته في هذا العام لا تجعل أبا السرور قادراً، وهو لا يزال في الخامسة من عمره، من الأخذ منه. وقد يكون بدر الدين هذا، هو نفسه «مدين بن عبد الرحمن القوصوني» المترجم في خلاصة الأثر (ج٤/ ٣٣٣ نفسه «مدين بن عبد الرحمن القوصوني» المترجم في خلاصة الأثر (ج٤/ ٣٣٣ في ٣٣٠، وخبايا الزوايا ١٥٨ بـ ١٥٥ ا والذي كان حياً عام ١٠٤٠ هـ. وقد ولد في ٣٣٠ ربيع الأول ٩٦٩ هـ/ ١ كانون الأول ١٥٦١ م.

(١) انظر: الروضة الزهية/ ٨٤.

(٢) أوردها «محمد بن أبي السرور» في «الروضة الزهية/ ٨٤» «المدرسة الأشرفية». والمدرسة الأشرفية كانت برأس الرميلة تجاه القلعة. أنشأها الملك الأشرف شعبان بن حسين سنة ٧٧٠ هـ تقريباً/ ١٣٦٨ م. ثم هدم أكثرها وبنى مكانها الملك المؤيد مارستاناً. ومن ثم فليست هي المدرسة التي درّس فيها «أبو السرور» والد «محمد»، وإنما يجب أن تكون الشريفية الخشابية، المخصصة لأعلم علماء الشافعية كما ذكر سابقاً (انظر: الحاشية (١) ص ٢٨٥) ومتنها). انظر: الخطط التوفيقية الطبعة الجديدة ج٢ (١٩٨٢) ص ٢٨٥. وانظر أيضاً عيون الأخبار ونزهة الأبصار لوحة ١٨١ ب.

(٣) هو مشهد رأس الإمام (الحسين بن علي بن أبي طالب). وقد أقامه الفاطميون سنة 9 هـ/ ١١٥٤ قرب الجامع الأزهر، وجوار خان الخليلي. وقد أنشأه الصالح طلائع بن رزيك في خلافة الفائز بنصر الله. والجامع كبير. وهو إلى اليوم مقام الشعائر، وله أوقاف جمة. وآخر من جدده الخديوي إسماعيل باشا. وقد جدده قبله الوالى «محمد باشا».

انظر: الخطط التوفيقية. الطبعة الجديدُة ج٤/ ١٨٣ ـ ٢٠١ و ج٢/ ٢٢٨ ـ ٢٣٠. وانظر تدريس أبي السرور فيه، المنح الرحمانية. مخطوطة الجزائر / ٥٥ ب.

(٤) السورة الثامنة عشرة من القرآن الكريم.

(٥) السورة السادسة من القرآن الكريم.

لسورة الفتح (۱) في مجلد كبير، وتفسيراً لآية الكرسي (۲)، وألف الأخير للسلطان «محمد بن عثمان» (۳)، وشرح «هداية الطالب في الفقه» لجده «أبي الحسن البكري»، وله كتب أخرى لم يتمها (٤). وكان له نظم حسن ولكنه بحسب ترجمته في مؤلفات ابنه ـ كان «لا يرتضي أن يلصق باسمه سمة الشاعر»، وإنما

السورة الثامنة والأربعون من القرآن الكريم.

(٢) الآية(٢٥٥) من سورة البقرة.

(٣) هو السلطان «محمد الثالث» ابن السلطان «مراد الثالث» العثماني. وقد حكم بين عامي (١٠٠٣ ـ ١٠١٢ هـ/ ١٥٩٥ ـ ١٦٠٢ م). وتميز عهده بحربه مع المجر، وبدء ثورات الجلالية في الأناضول، والعودة إلى الحرب مع العجم.

انظر: الغزي: لطف السمر. ج١/١٥٦ ـ ١٥٦، القرماني: أخبار الدول وآثار الأول. بيروت. د. ت. ص ٣٣١ ـ ٣٣٢، محمد بن عبد المعطي الإسحاقي: لطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول. مصر ١٣٠٤ هـ. ص ١٤٩ ـ ١٥٠، المحبي: خلاصة الأثر: ج١/٢١٦ ـ ٢١٣، البدر الطالع: ج١/٢٦٢، المنح الرحمانية، عيون الأخبار.

Creasy: History of the Ottoman Turks. Beirut 1968. P.235 -238

(٤) إن معظم الكتب الواردة أعلاه نسبها "محمد بن أبي السرور" لأبيه، وقد ورد بعضها في الروضة الزهية/ ٨٤ وبعضها الآخر: (تفسير سورة الأبعام، وسورة الفتح) في المنح الرحمانية. ولكن لم يشر إلى تلك المؤلفات أي مؤرخ ممن ترجمه من معاصريه، كالغزي، والبوريني، والمحبي. بل إن المحبي نسب بعض تلك المؤلفات إلى أخي أبي السرور، وهو تاج العارفين أبو الوفا البكري كتفسير القرآن، وتفسير سورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة الفتح. (انظر ج١/٤٧٤) هذا مع العلم بأن الغزي رأى أبا الوفا تاج العارفين ليس على شيء من العلم ولذا فقد يكون "المحبي" قد خلط بين ترجمتي الأخين، فنسب لأبي الوفا ما لأبي السرور. كما نسب للأول أيضاً بأنه هو أول من لقب بإفتاء السلطنة. مع أن "محمد بن أبي السرور" نمى ذلك أيضاً بأنه هو أول من الإشارة أيضاً بأن مؤرخنا قد أوضح في المنح الرحمانية، أن تفسير القرآن الكريم الذي صنفه أبوه لم يُبيض. إلا أن المحبي نسب إلى أبي السرود مؤلفات لم يذكرها ابنه مثل "مختصر في فضل ليلة النصف من شعبان" من كتاب الدنوشري". كما له تعليق على مباحث "آيات السبع المثان"، وقرظه "عبد الله الدنوشري". كما له تعليق على مباحث "آيات السبع المثان"،

انظر: خلاصة الأثر ج١/١٧.

"كان اشتغاله بالتأليف والفتوى، وتعذيب النفس اللابسة حلل التقوى" (۱) وكان مثل أبيه وجده قبله "واسع الخدم، وافر الخدمة" (۲) وهو أول من لقب بإفتاء السلطنة بالديار المصرية (۳) ويبدو أنه هو الذي طلب هذا المنصب كما بين سابقاً .. وكان ذا نفوذ لدى السلطة الحاكمة بمصر ومقرباً منها حتى أن والي مصر «محمد باشا» (٤) حضر دروسه في "المشهد الحسيني»، كما حضر ختان ابنه المحمد بن أبي السرور» (مؤرخنا) في عام ١٠٠٥ هـ/ ١٥٩٦ م، في منزله (٥) . ولما قطع الوالي "خضر باشا» (٢) أرزاق العلماء من القمح تدخل أبو السرور حتى رجع الوالي عن قراره (٧) . ويذكر ابنه بأنه ظل قائماً على عمله في التأليف والتدريس والإفتاء حتى "مات شهيداً بعلة الإطلاق» عصر يوم الأحد ثامن شهر والتدريس والإفتاء حتى "مات شهيداً بعلة الإطلاق» عصر يوم الأحد ثامن شهر

<sup>(</sup>١) الروضة الزهية/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، الصفحة ذاتها.

 <sup>(</sup>٣) المنح الرحمانية. مخطوطة الجزائر لوحة ٥٨ آ، مخطوطة معهد المخطوطات لوحة
 ٥٦ ب، مخطوطة دار الكتب ٦٩ آ، وفي الروضة الزهية/ ٨٤.

 <sup>(</sup>٤) ولي مصر (٣ شوال ١٠٠٤ هـ - ٢٣ ذي الحجة ١٠٠٦ هـ/ ٣١ أيار(مايو) ١٥٩٦ ـ
 ١٧ تموز (يوليه) ١٥٩٨ م). وقد ثار الجند في عهده وحاولوا قتله، ونجا هو إلا أن عدداً من العاملين معه قتل ونهبت بيوتهم.

انظر: المنح الرحمانية، مخطوطة الجزائر ٥٥ آ ـ ٥٧ آ، معهد المخطوطات ٥٣ ب ـ ٥٥ آ، دار الكتب ٦٥ آ ـ ٦٧ ب، لطائف أخبار الأول/ ١٦١، أحمد شلبي المصري: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات (التاريخ العيني). تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. القاهرة ١٩٧٨ ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) المنح الرحمانية: مخطوطة الجزائر ٥٥ آ ـ ٥٥ ب، المخطوطات المصورة ٥٣ ب ـ ٥٤ آ، دار الكتب ٦٥ آ ـ ٦٥ ب.

<sup>(</sup>٢) ولي مصر (٢٧ ذي الحجة ١٠٠٦ هـ ١٠٠٠ عمر ١٠١٠ هـ/ ٣١ تموز (يوليه) ١٩٥٨ - ١٦ تموز (يوليه) ١٦٠١ م) ثار العسكر أثناء توليته أيضاً. انظر: المنح الرحمانية: مخطوطة الجزائر ٥٧ آ ـ ٥٩ ب، المخطوطات المصورة ٥٥ ب ـ ٥٨ آ، دار الكتب ٢٧ ب ـ ١٧١، أوضح الإشارات/١٢٦، لطائف أخبار الأول/١٦٢.

<sup>(</sup>٧) المنح الرحمانية: مخطوطة الجزائر ٥٧ آ، المخطوطات المصورة ٥٥ ب، دار الكتب/ ٦٧ ب.

ربيع الثاني سنة ١٠٠٧ هـ/ ٨ تشرين الثاني ١٥٩٨ م، وكان له من العمر ست وثلاثون سنة (١) [أي أنه كان من مواليد (٩٧١ هـ/ ١٥٦٣ ـ ١٥٦٨ م)]. ودفن بالقرافة بجوار الإمام الشافعي، بجانب ضريح والده، بعد أن صُليّ عليه بالجامع الأزهر، وكان الإمام أخاه الشيخ تاج العارفين (٢). وبذلك يكون «أبو السرور» والد مؤرخنا أول من حضرته الوفاة من أولاد «محمد البكري» الخمسة. وقد خلف مؤرخنا وهو في التاسعة من عمره (٣)، فكفله عمه «تاج العارفين»، إذ جعل وصياً عليه (٤). ولم يشر «محمد بن أبي السرور» في مؤلفاته فيما إذا كان له أخوة أم لا، ولكن يبدو بأنه كان وحيد والديه، بدليل أن والده كان قبل وفاته بعامين قد أقام له ختاناً فخماً وصفه ابن أبي السرور بقوله: «كان نادرة الزمان، وفريداً في الحسن والإتقان، أبذل فيه أموالاً كثيرة، وتجمل فيه بتجملات غزيرة. أصرف فيه من النقد خمسة آلاف دينار، ومن الأقمشة وغيرها ما يزيد عن هذا أصرف فيه من النقد خمسة آلاف دينار، ومن الأقمشة وغيرها ما يزيد عن هذا المسرور، وجلس فيه ثلاثة أيام، مع الإحسان لغالب من حضر الفرح من الأنام وأرباب الملاهي المستحسنات، الآتين عند سماعهم بالفرح من ساثر الأنام وأرباب الملاهي المستحسنات، الآتين عند سماعهم بالفرح من ساثر

<sup>(</sup>۱) انظر المصدر نفسه، اللوحات على التوالي ٥٨ آ ـ ٥٦ ب ـ ٦٩ آ، والروضة الزهية / ٨٤. وجاء في الأخيرة أن سنه كانت سبعاً وثلاثين سنة (لا ستاً وثلاثين) كما أتى في المنح الرحمانية. وإن كانت كلمة (سبعاً) تبدو مشوهة قليلاً. وأتى في المنح الرحمانية» أن وفاته كانت ليلة الاثنين، بدل عصر يوم الأحد كما أتت في الروضة الزهية. وذكر «البوريني» (ج١/٢٥٦ ـ ٢٥٧) سبباً آخر لوفاته حيث قال: طلع إلى بعض قرى مصر الموقوفة على جهاته فأضافوه سَمّكاً. وكان الوقت في غاية الحرارة، فكأن ألقي في بدنه شرارة، فرجع إلى مصر محموماً. وقال قوم: إنه مات مسموماً. وجعل البوريني وفاته في مطلع عام ١٠٠٨ هـ/ ١٥٩٩ م بينما ثبتها الغزي والمحبي عام ١٠٠٧ هـ/ ١٥٩٨ م.

<sup>(</sup>٢) الروضة الزهية/ ٨٤.

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه والصفحة ذاتها، والمنح الرحمانية. مخطوطة الجزائر ٥٨ آ ـ ٥٨ ب،
 المخطوطات المصورة ٥٦ ب، دار الكتب ٦٩ آ.

<sup>(</sup>٤) الروضة الزهية/ ٨٤.

الجهات. فكانت مدة الفرح أربعين يوماً، لم يذق فيها غالب أهل مصر من السرور نوماً، مع الوقدات الوافرة ببركة الرطلي، التي أصبحت على جميع أمثالها فاخرة. وذلك في زمن النيل السعيد لازال ممتداً بعون الملك المجيد، في شهر ربيع الأول سنة خمس وألف(١)» (تشرين الأول ـ الثاني ١٩٩٦م). فلو كان لأبي السرور أولاد آخرون لأشار «محمد بن أبي السرور» إليهم.

ومن المؤكد أن مؤرخنا قد نال تعليمه الأول على يد والده العالم، كحفظ القرآن الكريم وتفسيره، وتعلم الكتابة، ورواية الحديث، ولو أنه لم يشر إلى ذلك، إذ كانت هذه هي العادة المألوفة عند أولاد العلماء. ويبدو أنه وهو لايزال في السادسة من عمره أو دون ذلك كان يحضر دروس «الشيخ محمد الرملي»، فقد ذكر أنه سمع أول «صحيح البخاري» عليه، ويؤكد أنه «أجازه بروايته» (٢) . وقد لا يقبل منطقنا اليوم هذه السن المبكرة، إلا أنه إذا قورن بما أورده عن جده «محمد البكري» «الذي ختم القرآن عن ظهر قلب في أواخر السابعة، وصلى به إماماً في تراويح رمضان في الثامنة، وأتم حفظ التنبيه للإمام الشيرازي (٣) في فقه الشافعي قبل إتمام العاشرة» (١٤) ، فإن الأمر بالنسبة إليه يبدو طبيعياً، ولا سيما

<sup>(</sup>۱) الروضة الزهية/ ۸۱ ـ المنح الرحمانية: مخطوط الجزائر ٥٥ ب، المخطوطات المصورة ٥٥ ب، المخطوطات المصورة ٥٣ ب ٥٠ ب الكواكب السائرة (ابن أبي السرور) ٣٠ أ، التحفة البهية ٤٨ ب. وقد أسمى الاحتفال فيها «عرساً».

<sup>(</sup>٢) الروضة الزهية/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي، أبو إسحاق (٣٩٣ ـ ٤٧٦ هـ/ ١٠٠٣ ـ ابراهيم بن علي الفيروزآبادي الإسلامي، وكان مفتي الأمة في عصره. بني له نظام الملك المدرسة النظامية في بغداد. تنقل بين شيراز والبصرة وبغداد. له تصانيف كثيرة منها «التنبيه» و «المهذب» في الفقه.

انظر: ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس. ٨ أجزاء. بيروت. د. ت. ج١/٢٩ ـ ٣١.

<sup>-</sup> السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. ٦ أجزاء. مصر ١٣٢٤ هـ. ج٣/ ٨٨. - الأعلام: ج١/ ٤٤ ـ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر في : الحاشية (٤) من الصفحة 57 .

أن الإجازة في ذلك العصر، كانت تمنح من كبار الشيوخ لأولاد العلماء وهم في سن صغيرة جداً، إذ كان آباؤهم يسعون لدى كبار الشيوخ لمنحها لهم. وإذا كان «ابن أبي السرور» قد التقى بالعلامة الشمس الرملي وأخذ منه، فلا بد أنه اتصل أيضاً بالشيخ أبي الحسن نور الدين علي المقدسي المتوفى هو الآخر عام ١٠٠٤ هـ/ ١٥٩٥ م. إذ كان من مشايخ والده، وقد ترجمه بإجلال (١) . وبذلك يكون «ابن أبي السرور» عند انتقاله إلى كفالة عمه «تاج العارفين» على اطَّلاع ومعرفة ببعض العلوم الدينية المتداولة في عصره. ولا يعرف شيء كثير عن حياة «محمد بن أبي السرور» عند عمه «تاج العارفين»، ولا مدى رعايته له، أو قدر اهتمامه بتعليمه، أو ما يمكن أنّ يكون قد زوّده به من معرفة، إذ على الرغم مما ذكره «النجم الغزي» عن ضحالة علم «تاج العارفين، فإنه على ما يبدو من ترجمة ابن أخيه له، قد أُخذ العلم عن المشايخ أنفسهم الذين أُخذ عنهم أُخوه «أُبو السرور»، وأَنه تصدر للتدريس بالجامع الأزهر بعد والده «محمد البكري»، وأَنه صرف اهتمامه إلى تفسير القرآن، ورواية الحديث. ولم يذكر «ابن أبي السرور» أنه عمل بالتأليف، أو ترك مصنفات معينة (٢) بل أبان بأنه كان «حسن الخلق والأخلاق، كثير السكون والإطراق، محترماً، مهاباً، سالكاً طريق الصواب، قليل الاختلاط بالناس، نافراً عن مواطن الشك والالتباس، ذا إحسان على الفقراء، وذا مال كثير جماً (٣) . والأمر الأخير أكده الغزي، وكان مما لفت انتباهه عندما التقاه في الحج، ووصفه بأنه بخدمه، وعيشه، وبيته وحشمه أشبه بالملوك منه بالشيوخ(١) .

وفي الحقيقة، لم يعش «محمد بن أبي السرور» في كنف عمه «تاج العارفين» سوى سنة تقريباً، رافقه خلالها إلى الحج، وفي تلك السنة تعرض طفل العاشرة من عمره لحادثتين حزينتين، الأولى: وفاة عمه المتصوف «عبد الرحيم» ـ وترجمه

<sup>(</sup>١) الروضة الزهية/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر : الحاشية (٤)، ص (69).

<sup>(</sup>٣) الروضة الزهية/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) لطف السمر ج١/٣٤٧.

المحبي تحت اسم «عبد الرحمن» -، وكان معهما في الحج، وقد توفي في (٢٧ ذي الحجة عام ١٠٠٧ هـ/ ٢١ تموز (يوليه) ١٥٩٩ م) (١) بعلة الحمى بمكة بعد أن قضى نسكه، ودفن عند عتبة خديجة الكبرى زوجة الرسول (ص). وهو على ما يبدو أصغر أولاد محمد البكري الخمسة، فهو من مواليد ٩٧٩ هـ/ ١٥٧١ م، وكان في الثامنة والعشرين من عمره عند وفاته. ويقول «محمد بن أبي السرور» عنه: «أدركته وأنا صغير، وأعرفه معرفة تامة، وكان كثيراً ما يدعو لي»، وكان «عابداً، ناسكاً، زاهداً، ورث مرتبة أبيه في الولاية وانتهى أمره إلى القطبانية، وناهيك بها من نهاية. وكان والده قد زوجه بابنة العلامة الشمس الرملي فلم يقبلها، ثم طلقها فتزوج بها أخوه الشيخ «أبو المواهب». وكان والده يعطيه كل يوم خمسين نصفاً فيأخذها ويجلس في الجامع الأبيض يفرقها على كل من مرّ عليه من الفقراء بحسب ما يلهمه الله، فلا تقع إلا في يد مستحقها» (٢). ويبدو أن عمه عبد الرحيم هذا كان من مجاذيب المتصوفة حتى أن «النجم الغزي» في ترجمته له وصفه بهذه الصفة، وكان موجوداً في الحج عند وفاته واشترك في الصلاة عليه (٢).

أما الحادثة الثانية الأليمة فكانت وفاة عمه «تاج العارفين» نفسه عند عودته من الحج، وفي طريقة إلى مصر فقد وافته المنية بوادي التيه (٤) في ٨ شهر صفر

<sup>(</sup>١) الروضة الزهية/ ٨٧. وردت وفاته في لطف السمر ج٢/ ٥٠٧ في حادي أو ثاني عشر ذي الحجة الحرام سنة سبع وألف، ونقل عنه المحبي في خلاصة الأثر ج٢/ ٣٧٧. أي في ٥ تموز أو ٦ تموز (يوليه) ١٥٩٩ م .

<sup>(</sup>٢) انظر: الروضة الزهية/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر لطف السمر: ج٢/٥٠٧.

<sup>(</sup>٤) إنه الوادي في صحراء سيناء الذي يقال أن بني إسرائيل قد تاهوا فيه بعد خروجهم من مصر مع النبي موسى. وهو واد واسع ليس فيه ماء. ويقع بين أيلة ومصر وبحر القلزم. وكان في القرن الثاني عشر للهجرة ينتهي بقلعة حصينة هي قلعة نخل.

انظر: الورثيلاني: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار. بيروت ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤. ص ٣٢٨.

الخير سنة ١٠٠٨ هـ/ ٣٠ آب (أغسطس) ١٥٩٩ م. وكان له من العمر ثمان وأربعون سنة (ولد في رمضان ٩٦٠ هـ/ ١١ آب ـ ٩ سبتمبر ١٥٥٣ م). وحمل إلى مصر ودفن بتربة آل البكري بالقرافة بجانب والده (١).

ويظهر أن «محمد بن أبي السرور» بعد وفاة عمه «تاج العارفين» قد رعاه عمه «الشيخ محمد زين العابدين». ويتبدى من ترجمته المقتضبة له، ومن الصفات التي أغدقها عليه، بأنه اتخذه كولده؛ إذ قال عنه: «عمي، ووالدي، وسيدي، وتالدي» (۲). ولعل هذه الصفات هي التي جعلت بعض الدارسين لآل البكري ينظرون إلى «محمد بن أبي السرور» على أنه هو «محمد بن زين العابدين بن محمد بن علي البكري» المتوفى ۱۰۸۷ هـ/ ۱۲۷۲ با ۱۲۷۷، ولا سيما أن «إبراهيم المالكي العبيدي» قد أشار إلى «أن الولد على قسمين: ولد صلب وولد قلب، وعند العارفين ولد القلب مقدم على ولد الصلب، وقد يجمع الولد الأمرين كأولاد الصديق المشهود بصلاحهم» (۳). ولكن ما أورده «محمد بن أبي السرور» في «الروضة الزهية» ينفي هذا الاحتمال، إذ ذكر ولد عمه «محمد زين العابدين الصديقي» شيخ الاسلام ومفتي السلطنة بمصر في عام ۱۰۵۵ – ۱۰۲۱ هـ/ الصديقي» شيخ الاسلام ومفتي السلطنة بمصر في عام ۱۰۵۵ – ۱۰۲۱ هـ/

ومع أن «محمد بن أبي السرور» أظهر بتلك الصفات التي أعطاها لعمه حبّه، وتقديره له، إلا أنه لم يفض بترجمته كما فعل مع والده أبي السرور، علماً أن عمّه هذا عرف في أوساط العلم آنذاك بأنه وصل إلى مرتبة منيفة في «التصوف والتكلم بلسان المعرفة، وأنه قام مقام أبيه وزيادة. . . وكان فاضلاً بارعاً في العربية وعلوم البلاغة والتفسير، وله شعر لطيف» (٥٠). صحيح أنه قال عنه «بأنه كان

<sup>=</sup> \_ ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>١) هناك اختلاف في تاريخ وفاته. انظره في لطف السمر ج١/٣٤٨ الحاشية(٥).

<sup>(</sup>٢) الروضة الزهية/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) ص ۲۱۸.

<sup>(</sup>٥) لطف السمر: ج٢/٥٥١.

صالحاً، زاهداً، عالماً، عابداً، سالكاً في الطريقة، متكلماً في الحقيقة، أخذ العلم عنى العلماء الأعلام، وحدث عن والده بحديث سيد الأنام.. ونشر العلم على كل غاد وباد، وبرع في المعقولات والعربية، وأتقن التفسير والأصلين، وتكلم في طريق الصوفية، وتصدر للتدريس محل والده بالجامع الأزهر، وتكلم في الليالي المعهودة على تفسير القرآن، فحير كل ذي لب وأبهر، وأفتى، وأفاد ونفع الطلاب. وله نظم حسن (۱) إلا أنه لم يذكر من العلماء الذين أخذ منهم سوى «الشهاب بن القاسم العبادي»، مع أن أحد موالي الروم ذكر بحضور النجم الغزي، أن شيخه (أي شيخ زين العابدين) المختص بتعليمه، كان الشيخ «بدر الدين البرديني» (۱). كما أنه لم يشر إلى نفاذ كلمته، وبسط سطوته (۱) التي ذكرها «النجم الغزي» المعاصر له، و (المحبي» الذي كان جدّه على معرفة به وعبد القادر العيدروس» (۱) الذي تواترت أخباره إليه إلى

<sup>(</sup>١) الروضة الزهية/ ٩٣ ـ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) لم يعثر له على ترجمة، إلا أنه أتى في الخطط التوفيقية (الطبعة الجديدة: ج١٩٨/٤. ص ١٣٦)، أن هناك جامعاً في القاهرة باسم «جامع البرديني» في شارع باب القرافة، ومنه ضريح الشيخ «محمد البرديني». وقد تخرب الجامع. كما ورد أن هناك جامعاً أخر باسم جامع «عبد الكريم البرديني» بشارع الداوودية النافذ إلى شارع محمد علي، أنشأه عبد الكريم هذا عام ١٠٢٥هـ/ ١٦١٦م، وفيه قبر منشئه، ولا زالت شعائره مقامة. (ج٣/٢٤٢). ويدل هذا على أن هذه الأسرة «البرديني» كانت من الأسر العالمة التقية في القاهرة في القرن الحادي عشر للهجرة/السابع عشر للميلاد.

<sup>(</sup>٣) لطف السمر ج٢ / ٥٥٢.

<sup>(</sup>٤) ج٢/ ١٩٦ . إن جدّ المحبي هو «محب الدين محمد بن أبي بكر»وكان عالماً وقاضياً، أقام مدة في مصر، وكان له أخ يدعى «نجم الدين» جاور بمصر، وكان معتقداً للبكريين، وهو الذي كان يرسل أخبارهم إلى أخيه.

انظر: لطف السمر ج١/١١٥، و ج٢/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) هو عبد القادر بن شيخ، (٩٨٧ ـ ٩٨٧ هـ/ ١٥٧٠ ـ ١٦٢٨ م) مؤرخ من أهل اليمن وعالم، سكن حضرموت ثم انتقل إلى «أحمد آباد» في الهند وتوفي فيها. له عدة مؤلفات، منها «النور السافر في أخبار القرن العاشر». انظر: المحبي: خلاصة =

حضر موت (۱). ولم يأت أبداً على بيان أسباب وفاته، مع أن أولئك المؤرخين المعاصرين له أوردوا ما تطايرت به الأخبار إليهم: فقد بين «النجم الغزي» أن القاضي الرومي في مصر «عبد الوهاب أفندي» (۲) قد وقع بينه وبين الشيخ زين العابدين شيء \_ ولم يفصح عن هذا الشيء \_ إلا أنه ربطه بعلو مرتبة زين العابدين ونفاذ كلمته، فعرض القاضي به إلى الأبواب السلطانية، فجاء أمر سلطاني وخط همايوني بقتله سر (7). ويتابع روايته فيذكر أن «الشيخ زين العابدين طلع إلى الوالي على مصر «إبراهيم باشا» (١٤) بعد العصر على عادته، فأحضر السماط، ثم

(٣) لطف السمر: ج٢/٥٥٣.

والي مصر (من ١٤ ذو الحجة ١٠١٦ هـ ـ الفاتح من جمادى الأولى ١٠١٣ هـ/ ١٤ أيار (مايو) ١٦٠٤ ـ ٢٥ إيلول (سبتمبر) ١٦٠٤ م). وكان له مشاركة في العلوم، وسلك في بادىء الأمر مسلك القضاة. ويصفه محمد بن أبي السرور بأنه كان صوفي الطريقة وأنه كان يود إزالة الضريبة غير الشرعية المفروضة على الفلاحين وأصحاب الأطيان من قبل السباهية والعسكر المسماة «الطُّلْبَة» ولذلك ثاروا عليه وقتلوه بينما يرجع النجم الغزي مقتله إلى أنه أراد التفتيش على العسكر، فادعوا أنهم قتلوه مية للشيخ زين العابدين. انظر ترجمته في الروضة الزهية / ٩١ ـ ٩٣ ، وفي المنح الرحمانية. خطوطة الجزائر ٣٣ آ ـ ٤٣ ب، خطوطة معهد المخطوطات المصورة ٢٢ آ ـ ٣٣ آ، مخطوطة دار الكتب ٧٥ ب ـ ٧٧ آ، وفي لطف السمر ج ١ / ٤٤٢ وفي خلاصة الأثر ج ١ / ١١ ـ ٢٦ . وقد أتى في المصدرين الأخيرين أن مقتله كان في ربيع الأول ١٠١٣ هـ وهو خالف لما أتى عند «محمد بن أبي السرور»، وفي أوضح ربيع الأول ١٠١٣ ، وفي لطائف أخبار الأول/١٦٧ . ويبدو أن الترجمة الواردة في كتاب البوريني: تراجم الأعيان، تحت عنوان «إبراهيم باشا الشهير بحاجي إبراهيم باشا» هي ترجمته قبل أن يلي مصر (ج ١ / ٣١٩ ـ ٣٢٠)، وبهذا الاسم نفسه أتى في زامباور / ٢٠١).

<sup>=</sup> الأثر: ج٢/ ٤٤٠، عبد الله السقاف: تاريخ الشعراء الحضرميين. ٥ أجزاء. القاهرة ١٣٥٣ هـ فما بعد. ج١/٣٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر: النور السافر. بغداد ١٣٥٣ هـ/ ١٩٣٤ م ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب بن إبراهيم. أحد موالي الروم. وهو القاضي الرابع والأربعون من قضاة الدولة العثمانية بمصر. انظر حوله: لطف السمر ج٢/٥٤٥ \_ ٥٤٦ \_ عيون الأخبار لوحة ٣٢٠ب.

القهوة، فلما أكلوا وشربوا خرّ الشيخ زين العابدين مغشياً عليه، وحمل إلى بيته ومات». ويستدرك «الغزي» في روايته فيقول: إن أخباراً وصلت من مصر تؤكد أن موته كان خنقاً أو سماً، وأن «إبراهيم باشا» لم يبق بعده إلا أياماً يسيرة حتى وقع بينه وبين عساكر مصر، فقتلوه، وحملوا رأسه على رمح، وطوفوا به مصر. وكان كثير من الناس يعتقدون أن ذلك عقوبة له من أنه تسبب ذلك (١). وقد كرر «المحبي» في خلاصة الأثر» هذه الرواية وأضاف إليها قوله: «هذا المستفيض على ألسنة المؤرخين. وروى بعضهم أن موته كان خنقاً أو غيره. وأنه طرح على باب قلعة الجبل (٢)، واشتهر ذلك في دمشق، فبنى عبد الحق بن محمد الحجازي (٣) قوله في رثائه عليه، وأبياته هي هذه:

لَـمْ يَهْدِمـوا أَرْكـانَ مِصْرَ وإِنَّمـا هـدَمـوا بِقَتْلِـكَ قُبَّـة الإسـلامِ وتَنَـاوشَتْكَ يدُ الكِـلابِ وطـالما خضَعَتْ لعـزِّكَ صَـوْلـةُ الضِّـرغَـامِ

(١) . لطف السمر ج٢/ ٥٥٣.

(٢) هي القلعة المعروفة بالقاهرة الواقعة على سفح جبل المقطم، وعلى ارتفاع لا يقل عن ٢٥٠ قدماً. وقام ببنائها «صلاح الدين الأيوبي» عام ٥٧٣ هـ/ ١١٧٧ م. وقد تم ذلك على يد «قراقوش بن عبد الله بهاء الدين». وقد توفي صلاح الدين قبل أن ينتهي بناء القلعة فأهمل العمل مدة، إلا أن السلطان الملك الكامل أتمها، وسكنها، واستمرت داراً لمملكة مصر حتى ١٢٦٧ هـ/ ١٨٥٠ م. وقد طرأ على بنائها تغييرات وإضافات.

انظر: القلقشندي: صبح الأعشى ج٣/ ٣٦٨، القاهرة تاريخها وآثارها/ ٦٥ \_ ٦٦. \_ أحمد فكري: مساجد القاهرة وآثارها. الجزء الثاني العصر الأيوبي. القاهرة ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٩ م، ص ٧ \_ ٨.

ـ الخطط التوفيقية عن الطبعة الثانية القاهرة ١٩٨٠. ج١/ ٦٩ ـ ٧٠.

(٣) الملقب «زين الدين الحجازي» أديب عاش في دمشق (٩٦٢ ـ ١٠٢٠ هـ/ ١٥٥٥ ـ
 (٣) المعرفة بالأصول اهتماماً بالعلوم العقلية .

انظر: خلاصة الأثر ج٢/٣١٠ ـ ٣١٦، البوريني: تراجم الأعيان ج٢/٣٥٣ ـ ٣٥٣، لطف السمر ج٢/٤٩١ ـ ٤٩٧ (وقد ورد اسمه: عبد الحق السماقي)، ريحانة الألبا: ج١/٢٦٢ ـ ٢٦٧.

وتواترت أخبار قتل زين العابدين إلى حضرموت، حتى ذكرها «عبد القادر العيدروس» في كتاب «النور السافر»، ولكنه لم يشر إلى القاضي عبد الوهاب وعروضه لدار السلطنة، وإنما جزم مباشرة بأن قتله كان على يد «بعض باشوات مصر ظلماً، لأن الشيخ كان أغلظ له بالقول في بعض الأمور فغضب وقتله» (٢٠ مصر ظلماً، لأن الشيخ كان أغلظ له بالقول في بعض الأمور فغضب وقتله» وقد يكون محقاً في ذلك لأن القاضي عبد الوهاب كان قد عزل عن مصر من ثلاث سنوات أي من مستهل ربيع الثاني عام ١٠١٠ هـ (٣٣)، ومن ثمّ رأى أن الرابط بين الأمرين قد لا يستقيم. وقد يدهش الباحث أن يكون هذا الخبر قد انتقل من مصر ألى دمشق، وإلى بلاد الحجاز فحضرموت، ولم يشر إليه «محمد بن أبي السرور» في مؤلفاته، وهو القريب جداً في المكان، والزمان، وصلة القربي. فهو عند ذكره لوفاة عمه اكتفى بالقول: «وفي ايامه (أي أيام الوزير إبراهيم باشا) توفي عمي، ووالدي، وسيدي، وتالدي، صوفي عصره وزمانه، ومفسر وقته وأوانه، الشيخ عمد زين العابدين ابن الاستاذ الشيخ محمد البكري الصديقي. . . . ، وذلك في عصر يوم الاثنين رابع ربيع الثاني سنة ثلاث عشرة وألف فجأة بقلعة الجبل، بحضرة الوزير إبراهيم باشا. فإنه كان ألف له «رسالة في الأترج»، وطلع له بها، بحضرة الوزير إبراهيم باشا. فإنه كان ألف له «رسالة في الأترج»، وطلع له بها، فعندما فتحها وقرأ فيها، نزل عليه الأمر المحتوم، فقضى نحبه» (٤٤٠)

<sup>(</sup>۱) خلاصة الأثر ج١٩٧/٢، ووردت الأبيات نفسها في لطف السمر ج٢٩٣/٢، في ترجمة «عبد الحق السماقي» وهي من البحر الكامل.

<sup>(</sup>٢) النور السافر/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) الروضة الزهية/ ٨٤ ـ مستهل ربيع الثاني ١٠١٠ هـ / ٢٩ إيلول ١٦٠١ م.

<sup>(</sup>٤) الروضة الزهية/ ٩٣. ولا يذكر شيئاً عن دفنه ومكانه، ويبدو أن هناك بعض نقص في النسخة إذ وردت جملة «ويجاوره به»، ويظهر أنها تتمة لجملة سابقة قد تكون تضمنت مكان الدفن، والصلاة على المتوفى، جرياً على عادته في ترجمة وفيات الشخصيات، ولا سيما أهله. إلا أن السخاوي في كتاب «تحفة الأحباب» المشار إليه سابقاً في حاشية (٤)، ص(69) يشير إلى أن مدفنه كان تحت رجلي والده الشيخ «محمد البكري». ٤ ربيع الثاني ١٠١٣ هـ / ٣٠ آب ١٦٠٤ م.

وقد يكون لانصراف «محمد بن أبي السرور» عن ذكر أي شيء عن إمكان وفاة عمه قتلًا، عدة تفسيرات فرضية: فإما أنه لم يع الحادث آنذاك وعياً كافياً ـ وهذا مستبعد \_ لأنه كان في الخامسة عشرة من عمره، ولا بد أنه اهتز له إذا كان صحيحاً. أَو أَنه لم يكن على صلة طيبة مع عمه، وهذا غير مقبول أيضاً، فقد أَبدى تقديره في ترجمته كما أشرنا سالفاً. أو أنه خشي السلطة فلم يشر للحادث من قريب أو بعيد، وهذا غير منطقي أَيضاً، لأنه عندما دوّن وفاة عمه وترجمه كان عام ١٠٦٩ هـ/ ١٦٥٨ ـ ١٦٥٩ م (١) أي كان قد مضى على الوفاة ما ينيف عن نصف قرن، فالحادث قد هال عليه الزمن غباره، ولم يعد يثير في الأنفس ما أَثاره في وقته؛ كما أَن الوالي المتهم بالقتل قد نال جزاءه بعد الحدث مباشرة، بقتل العسكر له. هذا مع العلم أن بعض المؤرخين المعاصرين مباشرة للحدث، كالغزي، وكان يعيش ضمن نطاق السلطة العثمانية ذاتها، ذكر الحادث في «لطف السمر» أكثر من مرة (٢) . أما الفرضية الرابعة فهي أن يكون الحادث غير صحيح، والوفاة كانت قضاءً وقدراً، ولا سيما أن الأخوة الثلاثة لزين العابدين قبله، قد جاءتهم الوفاة بالطريقة الفجائية نفسها، وبسن مبكرة، ولكن العسكر أرادوا أن يوجدوا تسويغاً يقبله الجمهور المصري، ولا سيما فئة العلماء، لتمردهم على الوالي «إِبراهيم باشا» وقتله، \_ وكان على ما ذكر «محمد بن أَبي السرور» ذاته، يسعى لإزالة «الطُلْبَة» \_ فادَّعوا \_ كما بين النجم الغزي \_ بأنهم يثأَرون لمقتل زين العابدين، وأشاعوا أمر مقتله في جميع الأوساط. وفي الواقع لقد ترجم «محمد بن أبي السرور» الوالي «إبراهيم باشا» في جميع مؤلفاته التي تحدث فيها عن الولاة، دون أية ضغينة أو تحيز ضده، بل على العكس من ذلك أَبدى تعاطفاً معه، وقال عنه بأَنه كان متحمساً لإزالة «الطَّلْبة»، وأَن هذا كان سبب مقتل العسكر له. وأُنهى ترجمته بوصفه بـ «الوزير الشهيد»، وبأَن أَقصى مراده كان إِزالة الظلم عن الرعايا. وختمها ببيتين من الشعر، أَرخ فيهما الشاعر

<sup>(</sup>١) انظر: الروضة الزهية/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الـ ج١/ ٢٤٤، ج٢/ ٥٥٣، ج٢/ ٩٩٣.

عبد الرحمن الملاح قتلته، وفيهما ثناء عليه واضح:

قَتَلَــتْ عَسْكَــرُ اللّيــكِ وزيــراً فَرَبَتْـهُ بـالسَّيْـفِ ضربـاً شــديــداً قَطَعَــتْ رأْسَــهُ، وقــد أَرَّخــوه للنعيـم الـوزيـرُ مـاتَ شهيـداً (١)

ولكن إذا كان مؤرخنا «محمد بن أبي السرور» لم يتعرض إلى ما ذكره مؤرخون معاصرون عن مقتل عمه على يد الوالي «إبراهيم باشا»، فإنه بالمقابل قد أبدى نقمة عارمة على «القاضي عبد الوهاب بن إبراهيم» عندما ترجمه: فقد اتهمه بأنه «سار في القضاء أقبح سير، وتراكم عليه بذلك الهم والضير، وظلم إلى الغاية». وأنهى ترجمته بجملة قد يستشم منها بأنه لم يكن يريد أن يتكلم أكثر من ذلك لسبب من الأسباب، وهذه الجملة تقول «وفي هذا القدر كفاية» (٢). وحمل تلك النقمة على أخيه «حيدر بن إبراهيم» فترجمه بأنه «أخو الظالم المقدم ذكره. . جاء على نية الفعل كأخيه في شدته، فأخذه الله بصارم عزمه، وقدرته وذلك بثغر اسكندرية قبل وصوله إلى الديار المصرية. وكانت ولايته في خامس ذي الحجة اسكندرية قبل وصوله إلى الديار المصرية. وكانت ولايته في خامس ذي الحجة (يونيو) ١٦٠٤ هـ وعزل بموته في ١١ عرم الحرام ١٠١٣ هـ/ ٥ أيار ١٦٠٤ وحزيران (يونيو) ١٦٠٤ مي الحق، وكان يعرفه عن قرب (٤) . مهما يكن من أمر، فإنه يظهر من وصدعه بالحق، وكان يعرفه عن قرب (١٠ هـ/ ٣ تشرين الأول (اكتوبر) ١٠٠٠ مي المراه وهي بين (٢٤ ربيع الأول تاريخ تولية القاضي «عبد الوهاب بن إبراهيم» وهي بين (٢٤ ربيع الأول تاريخ تولية القاضي «عبد الوهاب بن إبراهيم» وهي بين (٢٤ ربيع الأول تاريخ تولية القاضي «عبد الوهاب بن إبراهيم» وهي بين (٢٤ ربيع الأول تاريخ تولية القاضي «عبد الناني المنان قاضياً به تشرين الأول (اكتوبر) ١٦٠٠ م

<sup>(</sup>١) الروضة الزهية/ ٩٣. والبيتان من البحر الخفيف. و «عبد الرحمن الملاح» زين الدين، شاعر من شعراء مصر في القرن الحادي عشر الهجري. وكان له حظوة عند الشيخ زين العابدين بن محمد البكري. ثم لازم أخاه «أبا المواهب» فابنه أحمد بن زين العابدين. توفي ١٨ شعبان ٢/١٠٤٤ شباط (فبراير) ١٦٣٥ م (وهذه هي رواية المحبي في خلاصة الأثر ج٢/٤٠٤، بينما ابن أبي السرور يجعل الوفاة عام ١٠٤٠ هـ/ ١٦٣١ - ١٦٣١ م).

<sup>(</sup>۲) عيون الأخبار/ لوحة ٣٢٠ ب.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه/لوحة ٣٣١ ب.

<sup>(</sup>٤) لطف السمر ج٢/ ٥٤٥ ـ ٥٤٦. وفي آخر ترجمته بعض اضطراب وغموض.

٢٩ إيلول (سبتمبر) ١٦٠١ م)، أن ما حدث بين القاضي "عبد الوهاب" و"زين العابدين البكري" متقدم على وفاة الأخير مدة ثلاثة أعوام. فهل العرض الذي تقدم به القاضي إلى الأبواب السلطانية ضد "زين العابدين"، تأخر ظهور أثره لدى تلك الأبواب ثلاث سنين ؟ أم أن القاضي، وقد عزل، بقي يسعى في القسطنطينية ضد زين العابدين ؟ وما مجيء أخيه "حيدر بن إبراهيم" قاضياً إلى مصر، إلا لإتمام أمر لم يتمكن منه "القاضي عبد الوهاب" - كما خمّن "محمد بن أبي السرور" - ؟

وخلاصة القول، لقد حدث بين القاضي "عبد الوهاب بن إبراهيم" و"ذين العابدين البكري" أمر ذو بال بدليل نقمة "محمد بن أبي السرور" عليه وعلى أخيه، ولكن هل كان ذلك وراء مقتل "زين العابدين البكري" على يد إبراهيم باشا - إذا صح هذا الخبر؟ - وفي هذه الحالة يكون ما فعله "إبراهيم باشا" هو بأمر من السلطنة لا من ذاته، لأنه عرف بحبه للعلم والعلماء، وكان قد سلك في السابق طريق العلماء قبل أن يصبح موظفاً إدارياً سياسياً. وقد وصفه "محمد بن أبي السرور" ذاته بأنه كان صوفي الطريقة. وفي الحقيقة لا يمكن البت النهائي في الموضوع، ويمكن القول فقط بأن عم مؤرخنا "زبن العابدين" كان من العلماء المتصوفة المرموقين في مصر، وكان قد بلغ شأواً كبيراً في التأثير في نفوس الخاصة والعامة، وكانت له مكانته الكبيرة. ولا بد أن "مؤرخنا" قد تتلمذ عليه، ولو أنه لم يشر إلى ذلك صراحة، وتعرف عنده بعدد من علماء العصر.

وهكذا لم يبق من أعمام «محمد بن أبي السرور» الأربعة حياً سوى «أبي المواهب». ولا يشير مؤرخنا إلى مدى صلته به، وهل احتضنه بعد وفاة عمه «زين العابدين» أم تركه لنفسه، وقد بلغ من العمر خمسة عشر عاماً ؟ وقد عايش «أبو المواهب» ابن أخيه أربعة وعشرين عاماً، بعد وفاة «زين العابدين»، إذ توفي عام ١٠٣٧ هـ/ ١٦٢٧ م. وقد ترجمه «ابن أبي السرور» في كتاب «الروضة الزهية» على جري عادته عند وفاة أحد من أقربائه، أو من علماء مصر الكبار. وقد أظهر في تلك الترجمة ثراء عمه أكثر مما أظهر علمه. كما أوضح بأنه كان على

رأس إفتاء السلطنة بمصر. وهذا المنصب كان لوالده «أبي السرور» سابقاً، ويظهر بأنه ورَثه منه «زين العابدين»، وعند وفاة الأخير انتقل إلى «أَبِي المواهب». وكان «ابن أبي السرور» قد ذكر عند ترجمته عمه «عبد الرحيم» بأن «أبا المواهب» قد تزوج من أرملة أخيه «عبد الرحيم»، وهي ابنة الشيخ العلّامة «محمد الرملي». وإذا كان «ابن أبي السرور» قد أكد في ترجمته عمه، غناه المادي، إلا أنه بالمقابل لم ينتقص من قدره العلمي، بل وصفه بالغوص في العلوم، والبراعة في النثر والنظم. ولما كانت ترجمته هذه لما تنشر بعد، وقد يفيد نشرها الباحثين، فقد رؤي الإتيان بها كما وردت. وقد جاء فيها ما يلي: «توفي عمى الشيخ الإمام، العمدة، الهمام، «محمد أبو المواهب الصديقي ابن الشيخ محمد البكري»، في ليلة الأحد الثامن من شوال سنة سبع وثلاثين وأَلف (١١ حزّيران (يونيه) ١٦٢٨ م)؛ ومولده في ١١ ذي القعدة سنة ٩٧٤ هـ (٢٠ أَيَار (مايو) ١٥٦٧ م)(١). كانُ ذا قدِر مرتفع، وبيت فنائه متسع، له إخلاص مع الله، وأحوال وأفعال صالحة، وأقوال. أُخذ عن والده الأستاذ وغيره من العلماء الأمجاد، وتصدر للإفادة والتدريس، وغاص في بحر العلوم، فظفر بالدر النفيس، مع التواضع ولين الجانب، وكثرة الإحسان للأقارب والأجانب. وثبتت في العليا أقدامه، وكثرت مماليكه وخدامه، وتكررت سفراته للحج الشريف، وذلك مع التجمل الزائد المنيف. وعمل فرحاً لولده «الشيخ عبدالله» حضره الوزير «بيرم باشا»(٢)

<sup>(</sup>۱) لقد ذكر المحبي في خلاصة الأثر ج١/١٤٨ أن ولادته كانت في سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة/ ١٥٦٥ م. وأن وفاته كانت ليلة السبت سابع عشر شوال سنة سبع وثلاثين وألف، ودفن صبيحة الأحد. إلا أن الرجوع إلى كتاب محمد مختار باشا: التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنجية والقبطية. تحقيق محمد عمارة. جزءان. المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م. يؤكد في ج٢/١٠٧٣ بأن ليلة السبت تقابل الثامن من شوال أو الخامس عشر لا السابع عشر منه. ولما كان ابن الأخ أدرى بتاريخ الوفاة من المحبي، وقد نقل إليه الخبر نقلاً، فإن التاريخ الذي أورده المحمد بن أبي السرور» للوفاة هو الأصح ويسري هذا على الميلاد أيضاً.

<sup>(</sup>۲) والي مصر من ۱۹ شعبان ۱۰۳۵ ـ ۹ محرم ۱۰۳۸ هـ/ ۱۱ أيار (مايو) ۱۹۲۱ ـ =

ومكث عنده ثلاثة أيام، وكذلك قاضي مصر شيخ الإسلام (۱). وكان سنه إذ ذاك سبعة أعوام. وغمر والده الصادرين والواردين بسحائب الإنعام. ثم ختن ومعه جماعة من أولاد ذويته وطائفته الخواص، وظفر الناس من النثار بالذهب الخالص؛ فياله من فرح فاضت غدرانه، وعلت في جوهر الكرم أركانه. وباشر رضي الله عنه المناصب العليّة كإفتاء السلطنة بالديار المصرية، ونثر ونظم، ورقم، وأبرز المعاني، فأسكت بأقواله المثالث والمثاني، وجمع وألف، وتكلم وما تكلّف، ولم يبرح زاهر الأعلام، عالم المعالم، إلى أن طارت عليه للحمام أي حمائم. ومشى في جنازته جميع صناجق مصر من منزله، وصلى عليه الوزير «بيرم باشا» بالجامع الأزهر، وكذلك قاضي عسكر مصر، ودفن بجوار والده رحمه الله» (۲). ويضيف «المحبي» إلى ما ذكره «ابن أبي السرور» بأنه كان على صلة طيبة «بعلي نور الدين الحلبي» (۱) صاحب «السيرة النبوية»، وأنه باسم أبي المواهب ألفها، وقد درس بالمدرسة الشريفية المشروطة لأعلم علماء الشافعية (۱).

٨ إيلول (سبتمبر) ١٦٢٨ وكان محباً للعلماء، وحدث في زمنه طاعون، وأرسل حملة إلى اليمن لإخضاع ثورتها. انظر: الروضة الزهية/ ١٢٥، المنح الرحمانية. مخطوطة معهد المخطوطات المصورة/ ٧٧١ - ١٤٨ أوضح الإشارات/ ١٤١ والحاشية (٢١٤) فيه.

<sup>(</sup>۱) كان القاضي آنذاك هو «محمد أفندي النايب» وقد عمل في الفترة (۱۲ ذي الحجة ١٠٣٦ هـ - ٢٧ محرم ١٠٣٨ هـ) / ٢٤ آب (أغسطس) ١٦٢٧ ـ ٢٦ إيلول (سبتمبر) ١٦٢٨ م.

انظر: الروضة الزهية/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) الروضة الزهية/ ١٢٦ ـ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) هو علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي نور الدين (٩٧٥ \_ ١٠٤٤ هـ/ ١٥٦٧ \_ ١٦٣٥ م). مؤرخ وأديب. أصله من حلب، ومولده ووفاته بمصر. له عدة مؤلفات أشهرها «إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون».

انظر: خلاصة الأثر: ج٣/١٢٢ ـ ١٢٤.

E.I.2. Vol.III.P.93.(Al Halabi) الروضة الزهية/١٤٦ ـ ١٤٧، وتذكر أن وفاته كانت في أحد الربيعين عام ١٠٤٢ هـ ـ الأعلام: ج٥/٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ج١/١٤٦، وقد نقل عن الخفاجي في «خبايا الزوايا».

## ثقافة المؤرخ

من كل هذا يتضح أن الأسرة التي نشأ في كنفها «محمد بن أبي السرور» تبقى أسرة علم وأدب ولها هيبتها العلمية، وسطوتها، وصلاتها الكثيرة بعلماء العصر، على الرغم مما قيل من بعض سوءات عن أفرادها. كما إنها كانت أسرة ثرية، وبذلك جمعت عمودين أساسيين من أعمدة النفوذ في المجتمع: الثروة المادية والمعنوية. ومن الطبعي أن يتأثر مؤرخنا بهذا الوسط: وإذا كان قد ابتدأ منذ طفولته بأخذ العلم عن والده، وبحضور دروس محمد الرملي وهو مازال في السادسة من عمره، فمن المؤكد أنه بتوجيه من أعمامه وبدفع من البيئة العلمية السادسة من عاشها، تابع تثقيف ذاته: إما عبر احتكاكه المباشر بعديد من علماء عصره، أو عن طريق قراءة المؤلفات المتنوعة، القديمة، والمعاصرة له، الضرورية لثقافة العالم آنذاك، أو بحضوره دروس كبار مشايخ زمنه. فمن الكتب المعاصرة له التي صرح ابن أبي السرور بقراءتها؛ كتاب «توشيح الديباج» (١٠ للشيخ «بدر الدين محمد بن يحيى القرافي» وهو كتاب تراجم، ذيّل فيه «القرافي» على كتاب الدين محمد بن يحيى القرافي» وهو كتاب تراجم، ذيّل فيه «القرافي» على كتاب «السيباح» «لابسن فسرحون» وقسد ضهم «نيفاً وشلاثها والمناهدة المناهدة المسلمة والمناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة والمناهدة المناهدة المناهدة المناهدة والمناهدة المناهدة المن

<sup>(</sup>١) الروضة الزهية/ ٨٩.

<sup>(</sup>۲) من كبار فقهاء المالكية واللغويين في مصر. ولي قضاء المالكية. وله عدة مؤلفات في الحديث والفقه، وله نظم ونثر، ومن كتبه في التراجم «توشيح الديباج» المشار إليه في المتن. عاش (۲۷ رمضان ۹۳۹ هـ ـ ۲۲ رمضان ۱۰۰۸ هـ/ ۲۲ نيسان (أبريل) ۱۰۳۳ م...

انظر ترجمته في الروضة الزهية/ ٨٩ ـ ريحانة الألبا ج٢/ ١٠٤ ـ ١٠٦ ـــ خلاصة الأثر ج٤/ ٢٥٨ ـ ٢٦٢ ـ التمبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج، طبع على

علاصه الاترج ١٠٠٤ ـ ١٠١١ ـ التمبحثي. بيل الابتهاج بنظرير الديباج، طبع على هامش الديباج الملاهب. مصر ١٣٢٩ هـ/ ٣٤٢. وقد أتت وفاته فيه عام ١٠٠٩ هـ/ ١٠٠١ مـ الأعلام ج ١٠٠٨.

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن علي بن محمد، برهان الدين اليعمري (توفي ٧٩٩هـ/ ١٣٩٧ م) عربي الأصالة، مغربي الجدود، نشأ ومات في المدينة، وتنقل بين الشام ومصر والقدس، وهو عالم مالكي له عدة مؤلفات أشهرها «الديباج المذهب» في تراجم أعيان المذهب المالكي.

شخص في أربعة كراريس أو خسة »(١) ، ومن الكتب أيضاً كتب «عبد الوهاب الشعراني»(٢) التي قال عنها بأنها «تزيد عن سبعين مؤلفاً اطلعت على غالبها، ونقلت أسماء ما بقي »(٣) .

أما المشايخ الذين أخذ عنهم «محمد بن أبي السرور» فهناك الشيخ «أبو حفص سراج المدين عمر الحانوي الحنفي» (٤) المتوفى عام ١٠١٣ هـ/ ١٦٠٤ ـ ١٦٠٥ م، وهو من كبار علماء الحنفية. وقد سمع عليه «الأربعين النووية» (٥) ،

انظر: \_ ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ٤ أجزاء، حيدر آباد ١٩٤٥ \_ انظر: \_ ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، ٤ أجزاء، حيدر آباد ١٩٤٥ \_ ١٩٥٠ مجمد بن شنب: ابن فرحون. في دائرة المعارف الإسلامية المعربة حالات ٢٥٣ \_ ٢٥٣ ، و ١٤٠٤ ـ ١٤٠٤ ، التمبكتي (أحمد البابا): نيل الابتهاج (طبعة فاس ١٣١٧ هـ) ص ٥، الأعلام: ج١/٤٧، الحفناوي (محمد): تعريف الخلف برجال السلف. الجزائر ١٣٢٤ هـ/ ١٩٠٦ م. القسم الأول ص ١٩٧.

خلاصة الأثر: ج٤/٨٥٨ ـ ٢٥٩.

(۲) عاش (۸۹۸ ـ ۹۷۳ هـ/ ۱٤۹۳ ـ ۱۵٦٥ م). من علماء المتصوفة الكبار في مصر.
 ولد بقلقشندة بمصر وتوفي بالقاهرة. له عديد من المؤلفات، أشهرها «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار».

انظر: الروضة الزهية/٥٦ ـ ٥٩، الغزي: الكواكب السائرة ج٣/١٧٦ـ١٧٧، الخطط التوفيقية: ج١/١٠٩، الأعلام: ج١/٣٣١ ـ ٣٣٢.

(٣) الروضة الزهية/ ٥٨ .

(٤) انظر ترجمته في الروضة الزهية/ ٩١، وتبدو أنها منقولة من ريحانة الألبا للخفاجي ج٢/٥٥. وقد ترجم المحبي ابنه «محمد بن عمر» المتوفى عام ١٠١٠ هـ/ ١٦٠١ عالم ١٦٠٢ أي قبل أبيه (ج٤/٧١). إلا أنه أشار في تلك الترجمة إلى الأب وبين أنه كان عالمًا، تفقه عليه ولده، وأن له «فتاوى» نافعة سائرة. ويبدو أنه عمل في الإفتاء والتدريس بدليل قول «ابن أبي السرور» عنه بأنه «شيخ الإفتاء والتدريس» بمصر. وعثر على ترجمة موجزة له في مخطوطة شمس الدين الغزي: ديوان الإسلام (مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت الرقم ٢٢٠٨ تاريخ) لوحة ٣٢ب، وقد جاء فيها: الحانوي، عمر الإمام الفاضل، الفقيه، المتبحر، سراج الدين، القاهري، الحنفي، الحانوي، عمر الإمام الفاضل، الفقيه، المتبحر، سراج الدين، القاهري، الحنفي، صاحب «الفتاوى» المشهورة.

(٥) كتاب يضم أربعين حديثاً انتقاها «يجيى بن شرف الحوراني النووي الشافعي» (٦٣١ ـ
 ٦٧٦ هـ/ ١٢٣٣ ـ ١٢٧٧ م) وهو من أثمة الشافعية، ومن نوى في حوران من بلاد =

وأملى عليه أسانيده العلوية (۱) والشيخ «أبو محمد عبد الله زين الدين الدنوشري» (۲) وكان عارفاً باللغة والنحو وكان قاضياً، ونقاداً وتصدّر لإقراء «مفصّل الزمخشري» (۳) بالجامع الأزهر. ويقول «ابن أبي السرور» عنه: «انتفع به كل من الطلبة واستفاد. وهو من مشايخي الذين أخذت منهم، ومن تلامذة والدي الذين أخذوا عنه (٤) وكان فقيها ويجيد نظم الشعر، ولا سيما شعر الهجاء والثلب (۱۰ وقد توفي في غرة ربيع الآخر سنة ١٠٢٥ هـ/ ١٠٨ نيسان (أبريل) ١٦٦٦ م (۱) ومن مشايخ «ابن أبي السرور» أيضاً «الشيخ أبو عيينة عامر بن العزيزي الشافعي (١٠٣٤ م (١٠) المتوفى في رجب ١٠٣٤ هـ/ ١٠١١ م (أبريل)

انظر: النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١/ ٢٤، الأعلام: ج٩/ ١٨٤ ـ ١٨٥، الكواكب السائرة: ج٣/ ١١١ ـ ١١٢، والأعلام ج١/ ٢٢٣،

(١) الروضة الزهية/ ٩١.

(۲) انظر ترجمته في الروضة الزهية/ ١٠٩، خلاصة الأثر ج٣/٥٣ ـ ٥٦، الخطط التوفيقية
 (الطبعة الأولى) ج١١/٥٥ ـ ٦٧، ريحانة الألبا ج٢/ ٨٥ ـ ٨٧، الأعلام ج٤/ ٢٣٢،
 خبايا الزوايا لوحة ١٣٨ آ، ونسبته إلى «دنوشر» غربي المحلة الكبرى في مصر.

(٣) أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (٤٦٧ - ٥٣٨ هـ/ ١٠٧٥ - ١١٤٤ م) من أثمة العلم بالدين، والتفسير، واللغة، والآداب. تنقل في البلاد الإسلامية، وجاور بمكة، وتوفي بخوارزم. له عدة مؤلفات أشهرها كتاب التفسير المسمى «الكشاف عن حقائق التنزيل». و «المفصّل» وهو كتاب في النحو. وكان الزمخشري معتزلياً. انظر: وفيات الأعيان ج٥/١٦٨ - ١٧٤، ياقوت الحموي: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء). ٧ آجزاء. مصر ١٩٠٧ - ١٩٢٥ ج٧/١٤١، عبد القادر القرشي: الجواهر المضية في طبقات الحنفية. جزءان. حيدر آباد ١٣٣٢ هـ ج٢/١٦٠، الأعلام ج٨/٥٥.

(٤) الروضة الزهية/١٠٩.

(٥) المصدر نفسه \_ الصفحة ذاتها.

(٦) ورد في الروضة الزهية أن وفاته كانت في أحد الجمادين ١٠٢٥ هـ/ ١٦١٦ م، أما
 التاريخ أعلاه فقد ذكره «المحبى».

(٧) لم يعثر له على ترجمة غير ما ورد في الروضة الزهية/ ١٢٢. وقد ورد اسمه في =

الشام. له عدة مصنفات منها «المنهاج». وقد شرحت هذه الأحاديث الأربعون كثيراً ومنها شرح «ابن حجر الهيتمي» المتوفى ٩٧٤ هـ/ ١٥٦٧ م.

1770 م، «وكان فقيهاً حسن الأدب، عارفاً بالنحو ولغة العرب، منقطعاً عن الناس، فاراً من الشبهة والالتباس». وكان تلميذاً للشيخ «محمد البكري» جد مؤرخنا، ومن القراء في الجامع الأزهر عندما قرأً «أبو السرور» والد المؤرخ متن «البهجة» (۱) فيه. وكان يقرأ القرآن بالحروف السبعة، ويبدو أن المؤرخ أخذ منه النحو، والقراءات، ورافقه أثناء الحج إلى الديار المقدسة.

ومن المشايخ الذين درس «ابن أبي السرور» عليهم، وأخذ منهم أيضاً الشيخ «أبو الفدا إسماعيل بن السجيدي» الشافعي، وكان من أكابر الشافعية. عالم عامل، وافر المعرفة، سابق في حلبة مذهبه، سمع الحديث وأخذ الفقه عن العلامة الرملي، والنور الزيادي. وكان إماماً في العلوم العربية، وتصدر للإقراء بالجامع الأزهر. وقد قرأ عليه «ابن أبي السرور» «متن المنهاج» وغيره، وأجازه بذلك (٢).

خلاصة الأثر ج٢/ ٩٤ ضمن ترجمة احسين بن نخالة» ولكن لم يترجمه. وكل ما ورد
 من معلومات عنه مماثلة لما ورد في الروضة الزهية.

<sup>(</sup>۱) هناك عدة مؤلفات باسم «البهجة»: فلنجم الدين الغزي كتاب باسم «البهجة»، وهو مختصر في النحو ومفقود (انظر مقدمة لطف السمر/ 113)، ولجد النجم الغزي كتاب باسم «بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين» (انظر المصدر نفسه/ 20). ولداود الأنطاكي الطبيب المتوفى ١٠٠٨ هـ/ ١٦٠٠م كتاب باسم «البهجة» اختصر فيه كتابه الشهير «تذكرة أولي الألباب» (خلاصة الأثر ج٢/ ١٤٢).

ولكن يبدو أن كتاب «البهجة» هنا هو «البهجة الوردية» في «نظم الحاوي الصغير». وهمو للشيخ زين الدين عمر بن مظفر الوردي الشافعي، المتوفى ٧٤٩ هـ/ ١٣٤٨ م. وهي في خمسة ألاف بيت. و «الحاوي الصغير» هو كتاب في فقه الفروع الشافعي، ألَّفه الشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي المتوفى ٦٦٥ هـ/ ١٢٦٦ م.

انظر: كشف الظنون ج١/٢٥٩، ٦٢٥، ٦٢٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في الروضة الزهية/١٩٥ وفي خلاصة الأثر ج١١٨/١. وهناك اختلاف
بين المصدرين في تاريخ الوفاة فالروضة الزهية تحدده في عام ١٠٥١ هـ/ ١٦٤١ م
وقد جاوز الثمانين. بينما في خلاصة الأثر يذكر وفاته في ٧ ربيع الأول ١٠٥٦ هـ، =

وتتلمذ مؤرخنا أيضاً على «نور الدين أبي الحسن الأجهوري المالكي» المتوفى المالكية في عصره بالقاهرة، وإمام الأئمة . . . كان محدثاً فقيهاً ، كبير الشأن . وقد المالكية في عصره بالقاهرة، وإمام الأئمة . . . كان محدثاً فقيهاً ، كبير الشأن . وقد جمع الله تعالى له بين العلم والعمل ، وطار صيته في الخافقين ، وعمَّ نفعه . . وقد جدَّ فبرع في الفنون فقها ، وعربية ، وبلاغة ، ومنطقا . ودرّس ، وأفتى ، وصنّف وأنّف ، وعمَّر كثيراً ، ورحل الناس إليه من الآفاق للأخذ منه "(۱) . وقد قال عنه تليمذه «ابن أبي السرور» بالمعنى نفسه الذي ذكره «المحبي» : «ورع ، عالم ، عامل ، يشار إليه بالأنامل ، ومحدّث عارف يلوذ به من الطلبة طوائف . سمع من أعيان المشايخ وظفر بالعوالي والشوامخ ، وحدّث وأفاد ، واشتهر ذكره في البلاد . وكتب وأنّف وأجاد ، وصنّف وشرح «مختصر الشيخ خليل» (۲) و «متن الرسالة» (۳) ، وحصل له بذلك مزيد الجلالة . وهو من مشايخي "(۱) .

وعمره نيف وتسعون أي في ٢٣ نيسان (أبريل) ١٦٤٦ م.

ج٣/ ١٥٧ (والترجمة كاملة ص ١٥٧ \_ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) المختصر الشيخ خليل، كتاب في فروع المذهب المالكي. وصاحبه هو خليل بن إسحاق الجندي المالكي المتوفي ٧٧٦ هـ/ ١٣٧٤. وهو من أهل مصر. انظر: كشف الظنون ج٢/١٦٢٨، ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة ج٢/٨٦٨. اختلف في تاريخ وفاته، الأعلام ج٢/٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) هناك «الرسالة» في الفقه لمحمد بن إدريس الشافعي المتوفى ٢٠٤ هـ/ ٨٢٠ م. وهناك «الرسالة القشيرية» في التصوف لعبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري (٣٧٦ ـ ٤٦٥ هـ/ ٩٨٦ ـ ١٠٧٢ م). ولا يعرف بالضبط المقصودة هنا.

انظر: كشف الظنون ج١/ ٨٧٣، طبقات السبكي ج٣/ ٢٤٣ ـ ٢٤٨، الأعلام ج٤/ ١٨٠.

<sup>(3)</sup> الروضة الزهية/ ٢٢٣. وهناك اختلاف في تاريخ وفاته بين «خلاصة الأثر» و «الروضة الزهية». فالروضة الزهية تجعل وفاته في غرة ربيع الثاني ١٠٦٥ هـ/ ٨ شباط (فبراير) ١٠٥٥ م، بينما تجعلها خلاصة الأثر في مستهل جمادى الأولى ١٠٦٦ هـ/ ٢٦ شباط ١٦٥٦ م. كما تحدد ميلاده في ٩٦٧ هـ/ ١٥٦٩ ـ ١٥٦٠ أي أنه عند وفاته كان قد شارف المئة من عمره. إلا أن ابن أبي السرور يذكر أنه قد نيف على الثمانين فقط.

وإذا كان «محمد بن أبي السرور» لم يذكر سوى خمسة من مشايخه، هم المبينون سابقاً، فإن ترجمته في مؤلّفه «الروضة الزهية» عدداً منتقى من العلماء، والأدباء، والمتصوفة المعاصرين له، ومنهم أقرباؤه، وبخاصة أولاد عمومه، قد يكون دليلاً على صلته واحتكاكه بهم، ومعرفته لهم، ولا سيما أنه يبدو في هذه التراجم مصدراً أولاً، أو شاهد عيان. وهؤلاء هم «على الزيّادي نور الدين» العالم الشافعي الذي درّس في الجامع الأزهر وطار صيته بالتحري والإفادة، والعالم المغربي الأصالة، والمؤرخ «شهاب الدين أحمد المقرّي» (۱) الذي تنقل بين المغرب ومصر والحجاز والشام، و «على نور الدين الحلبي الشافعي»، صاحب السيرة الحلبية، وصديق أبي المواهب البكري عمّ مؤرخنا، و «القاضي زين الدين عبد الرؤوف بن القاضي عبد الوهاب» سبط الشيخ محمد البكري (۲)، والشاعر عبد الرؤوف بن القاضي عبد الوهاب» سبط الشيخ محمد البكري (۲)، والشاعر

انظر ترجمته في الروضة الزهية/١٤٥ ـ ١٤٦، خلاصة الأثر ج١/٣٠٠ ـ ٣١١، ريحانة الألبا ج٢/١٧٤ ـ ١٨١، ابن معصوم (علي الحسيني الحسني): سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر. القاهرة ١٣٢٤ هـ/ ٥٨٩ ـ ٥٩٩، سمط المنجوم العوالي ج٤/١٤٤، ديوان الإسلام لوحة ١٨٠، تعريف الخلف ج١/٤٤، عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر. بيروت ٤٢/١٩٧١ ـ ٤٤، الأعلام ج١/٢٢٢.

<sup>(</sup>۱) عاش بين ٩٩٢ ـ ١٠٤١ هـ/ ١٠٤٨ ـ ١٦٣١ م وهو من العلماء والمؤرخين أصحاب التآليف العديدة، ومنها «نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب». وقد وردت وفاته في الروضة الزهية/ ١٤٥ في ٢٥ جمادى الأولى ١٠٤٦ هـ. ويبدو أن هناك خطأ من الناسخ إذ أن المصادر مجمعة على وفاته عام ١٠٤١ هـ. وقد أكد المحبي بأن الوفاة قد كانت في جمادى الآخرة لا في جمادى الأولى، أي في (٢٥ تشرين الثاني ـ ١٤٥ كانون الأولى ١٩٤١). بينما تاريخ الوفاة بالتقويم الميلادي بحسب ما ورد في الروضة الزهية هو (٢٥ تشرين الأولى ١٦٣٦ م). وهناك خلاف في تاريخ ميلاده أيضاً «فعادل نويهض» ثبته في عام ٩٨٦ هـ/ ١٥٧٨ ـ ١٥٧٩ م.

<sup>(</sup>٢) لم يعثر له على تُرجمة غير ما ورد في الروضة الزهية/ ١٥١ ــ ١٥٢. وقد ذكر أنه توفي وقد نيّف على الستين، ولم يبين تاريخ وفاته بالدقة كعادته في التراجم الأخرى، واكتفى بالقول: "في أيامه (أي أيام الوزير أحمد باشا الكرجى الذي تولى مصر من ١٦٣٣ هـ/ ١٠٤٥ هـ/ ١٠٤٣ آذار (مارس) ١٦٣٣ ــ ٢١ رمضان ١٠٤٢ هـ/ ١٠٤٥ وقد أضاف بأنه «كاتب علا قدره، وارتفع، وتريش به =

"زين الدين عبد الرحمن الملاح" (١) الذي عمل في خدمة البكرية، والمشيخ العالم «أحمد أبو العباس بن زين الدين عبد الرحمن الوارثي البكري الصديقي» المالكي (٢) ، والعالم الأديب «أحمد بن زين العابدين البكري الصديقي» (٣) ، ابن عمّ مؤرخنا، وعالم الفرائض «نور الدين علي بن القاضي شهاب الدين أحمد الأنصاري» (٤) ، والصوفيان الوفائيان «أبو الإسعاد يوسف بن الشيخ محمد أبي

انظر: الروضة الزهية/١٥٧، خلاصة الأثر ج٢/٤٠٤.

(٢) عالم مفسر ومحدث، وشاعر. وهو قريب «محمد بن أبي السرور» مؤرخنا، فأمه بنت الشيخ أبي الحسن البكري. وقد درّس بالأزهر التفسير وغيره من العلوم. له مؤلفات. توفي عام ١٠٤٥ هـ/ ١٦٣٥ ـ ١٦٣٦ م.

انظر: \_ الروضة الزهية/ ١٥٧ \_ ١٥٩.

ـ خلاصة الأثر ج١/ ٢٣٤ ـ ٢٣٦.

ـ الخطط التوفيقية ج٣/ ١٢٨.

(٣) من علماء البكرية (٩٩٦ ـ أواخر ذي الحجة ١٠٤٨ هـ/ ١٥٨٧ ـ ١٥٨٨ م ـ أواخر نيسان (أبريل) ١٦٣٩ م). عمل في تدريس التفسير في الجامع الأزهر بعد أبيه «زين العابدين». ويبدو أنه ولي قضاء مكة المكرمة، وإفتاء السلطنة في مصر. وكان شاعراً إلى جانب علمه. وقد مدحه الشعراء، ومنهم عمه «أبو المواهب». ألف كتاباً بعنوان «روضة المشتاق وبهجة العشاق».

انظر: الروضة الزهية ١٣٥، ١٦٧ ـ ١٧١، خلاصة الأثر ج١/١٠١ ـ ٢٠٣، الخطط التوفيقية (الطبعة الثانية) ج٣/ ٤٣٤، الأعلام ج١/ ١٢٥.

(٤) من العلماء العارفين بالفقه والنحو وعلم الفرائض والمناسخات، وله مؤلفات في =

اللائذ وانتفع، وانتقل في المناصب وارتقى إلى أعلى المراتب. باشر الخزنة السلطانية العامرة، ثم كتابة المحاسبة، ونفذت كلمته في القاهرة السلطانية العامرة. وعاش مكرماً مبجلاً، معزوزاً عند قضاة العساكر مفضلاً. وكف بصره في آخر عمره، فصير واحتسب إلى أن غاب ضوء قمره».

<sup>(</sup>۱) زين الدين عبد الرحمن بن يحيى الملاح الحنفي المصري، الأديب. كان مقرباً من الله البكري. وقد لازم الشيخ أبا المواهب وأحمد بن زين العابدين. توفي في الم شعبان ١٠٤٤ هـ/ ٢ شباط (فبراير) ١٦٣٥م (من خلاصة الأثر ج٢/٤٠٤) وقد أتت وفاته في الروضة الزهية ١٠٤٠ هـ/ ١٠٥٧، وهو غلط، لأن تسلسل الأحداث الزمني في الروضة الزهية يرجح ١٠٤٤ هـ.

الفضل»(١) ، وأخوه «أبو الإكرام عبد الفتاح بن محمد أبي الفضل»(٢) ، وكاتب السرّ في الديار المصرية «أحمد بن القاضي جمال الدين الموقع» الذي بلغ مرتبة رفيعة بالخط والإنشاء وكانت بينه وبين «ابن أبي السرور» «مودة كبيرة، ومحبة ثابتة عزيزة»(٣) . ومن هؤلاء العلماء والأدباء والمتصوفة الذين ترجمهم أيضاً «محمد

= الحساب. وجده هو القاضي اشرف الدين الأنصاري». عاش (٩٨١ هـ تقريباً ـ صفر ١٠٥١ هـ/ ١٥٧٣ ـ ١٠٧٢ أيار ـ ٩ حزيران ١٦٤١ م).

انظر: الروضة الزهية/ ١٨٠، لم يعثر له على ترجمة في مصدر آخر.

(۱) هو يوسف بن عبد الرزاق الأستاذ أبو الإسعاد بدر الدين بن أبي العطاء بن وفاء المالكي المصري. كان من كبار العلماء في التحقيق، وله شهرة بمعرفته التامة. وكان حسن الشعر والنثر، وهو من أتباع الطريقة الوفائية الشاذلية. توفي بعد مرجعه من الحج في غرة صفر ۱۰۵۱ هـ/ ۱۲ أيار (مايو) ۱۲٤۱ م. وقد ترجمه الخفاجي في ريحانة الألبا، وجاء اسمه مقروناً باسم أخيه "أبي الإكرام أو المكارم» ولم يميز بينهما، بل جعل الاسمين لواحد. إلا أنه في "خبايا الزوايا» أورد الاسمين على أنهما أخان، وابنان لعلي الوفا (لوحة ۱۲۲ ب). ويبدو أن أبا الإسعاد كان ذا كلمة نافذة عند الكبراء والحكام. وفي الروضة الزهية/ ۱۸۰ كانت وفاته في غرة ربيع الثاني ۱۰۵۱ هـ/ ۱۰ تموز (يوليه) ۱۲٤۱ م.

انظر: الروضة الزهية/ ١٨٠ ـ ١٨٦، خلاصة الأثر ج٤/ ٥٠٥ ـ ٥٠٥، ريحانة الألبا ج٢/ ٢١٣، نفحة الريحانة ج٤/ ٥٠٣ ـ ٥٣٣ .

(٢) لم يعثر على ترجمة «لأبي الإكرام» إلا في الروضة الزهية/١٩٣. وهو «أبو الإكرام عبد الفتاح بن الشيخ محمد أبي الفضل الوفا» وقد نسبه كما نسب أبا الإسعاد إلى «محمد أبي الفضل»، وهذا الأخير من كبار الصوفية الوفائية، وقد توفي عام ١٠٠٨ هـ (خلاصة الأثر ج٤/٢٨٦ ـ ٢٨٧). لا يعرف بالضبط مدى صحة النسبة المباشرة لمحمد أبي الفضل، فقد يكون الاثنان حفيدين له، أو ابنين، وأخطأ المحبي في نسبة أبي الإسعاد. وقد وصف محمد بن أبي السرور أبا الإكرام بأنه كان شيخاً صالحاً وهو شيخ السجادة الوفائية في زمنه. توفي في ٢٠ ذي الحجة ١٠٥٤ هـ/ ما شباط (فبراير) ١٦٤٥ م.

(٣) لم يعثر له على ترجمة غير التي وردت في الروضة الزهية/ ١٩٥. وقد وصف بأنه ارئيس الموقعين في عصره، وكبير كتاب الإنشاء في مصره. وكان ظاهر الحشمة أديباً، حسن المنظر مهيباً، مجمَّل الأحوال، مسدد الأقوال والأفعال. كتب وأفاد وأتقن، وأجاد وحرر ودقق، وطرز الرقاع بعلمه المحقق، وسار في ميدان الخط إلى =

الحريثي الشافعي»(١) وكان صاحبه، وابن عمه «محيي الدين عبد القادر بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد الصالح، ابن الشيخ أبي البقا جلال الدين الصديقي»(٢) الشيخ البارع في المعقولات، وابن عمه «أبو النصر عبدالله بن أبي الصديقي»(٣) العالم الشاعر، وقاضي المالكية الشيخ «محمد أبو الفضل مواهب البكري»(٣)

خايته، وفاق بما وضع في الأوراق من درّه ودرايته. وكان جده «الكمال الموقع»، من أخذ عن الجد الشيخ أبي الحسن البكري، وسمع عليه، وشرح تصحيح ابن قاضي عجلون في الفقه شرحاً لم يسبق إليه». وتوفي عام ١٠٥٦ هـ/ ١٦٤٦ م.

(۱) لم يعثر له على ترجمة إلا في الروضة الزهية/ ٢٠٣. وقال عنه ابن أبي السرور: «توفي في ليلة الأربعاء المسفر صباحها عن ٢٧ ذي الحجة الحرام ١٠٥٧ هـ/ ٢٣ كانون الثاني (يناير) ١٦٤٨ م الشيخ صاحبنا شمس الدين محمد الحريثي الشافعي، وصلي عليه بزاويته المعروفة بجده «الشيخ أبي العباس»، داخل درب البشيري بجوار بركة الرطلي ودفن بها، وقد قارب التسعين. اشتهر بمعرفة علم الحرف ذكره، وشاع في الأفاق بتنزيل الأوفاق خَبُره وخُبُره. وحسنت في الخير أفعاله وأقواله، وظهر، وبهر بهاؤه وجلاله، وانقطع طول عمره بزاوية جده المذكورة. وسعت الناس إليه لاجتناء ثمر فضائله المشهورة».

(٢) لم يعثر له على ترجمة إلا في الروضة الزهية/٢٠٩ ـ ٢١٠ . وقد قال عنه «توفي ولد عمي الشيخ الفاضل محيي الدين عبد القادر، بن الشيخ عبد الرحمن، بن الشيخ محمد الصالح بن الشيخ أبي البقا جلال الدين محمد الصديق. وذلك في عاشر جمادى الأولى سنة ستين وألف/ ١ أيار (مايو) ١٦٥٠ م وقد نيف على السبعين (أي أنه من مواليد ٩٩٠ هـ/ ١٥٨٢ م). عالم تخبأت الفنون تحت أعلامه، وفاضل نطقت بتحرير المشكلات أقلامه. سمع الأربعين النووية على علامة العصر الشمس الرملي وأجازه بها، وحصل له كمال الكمال وبهاء البهاء. تفقه على العلامة شيخنا الشيخ إسماعيل السجيدي وغيره من المشايخ. وبرع في المعقولات حتى صار كالطود الشامخ. وكان يحفظ متن البهجة للعلامة ابن الوردي، وأجازه بما في عصره جمع من الأثمة، وانتفع بعلمه حتى صار من نجباء الأمة. وأقام بمنزله مقعداً متمرضاً مدة مديدة، مع تقيده بإفادة العلوم الفريدة. وكان له نظم مجيد ونثر مفيد. ولم يزل مرفوع الذكر، مسموع الكلام إلى أن لحق بآبائه الكرام، ودفن عند والده وجده بالقرافة بتربة السادة البكرين».

(٣) لم يعثر له على ترجمة إلا في الروضة الزهية/٢٠٤ ـ ٢٠٥. وقد جاء فيها ما يلي:
 «توفي ولد عمي الشيخ أبي النصر عبد الله زين الدين بن الشيخ العم محمد أبي =

## البكري الوارثي »(١) ، والقاضي الشافعي «زين الدين محفوظ المجوفي»(٢) ،

- المواهب الصديقي الشافعي، سبط آل الحسن، بن الأستاذ الأعظم الجد محمد البكري، نفعنا الله تعالى به، وذلك عاشر جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وألف. فرع دوحة، أزهر بدر كماله، وبهر نور شمس جلاله، ورفعت راية مجده، وتحلت المجالس بجواهر عقده. حصل له الإقبال التام عند الأمراء، وأحبه كثير من قضاة العساكر والوزراء. اشتغل في صغره على العلامة الحلبي، ثم على الشيخ ناصر الدين اللقاني، وتفقه على الشيخ عبد الجواد الدمليجي، حتى صار ذا معارف وفنون، ونظم يزين بحسنه الدر المصون، وأثنت على معروفه وتواضعه الألسنة. ومات عن نحو أربع وثلاثين سنة» (تاريخ وفاته: ١٠ جمادى الأولى ١٠٥٩ هـ/ ٢٢ أيار (مايو) ١٦٤٩ م).
- (۱) لم يعثر له على ترجمة إلا في الروضة الزهية/ ۲۱۰ ـ ۲۱۱ . وقد جاء فيها: «توفي الشيخ شمس الدين محمد أبو الفضل البكري الوارثي المالكي، وذلك في إحدى الجمادين سنة إحدى وستين وألف، وقد جاوز السبعين. فاضل، فضله مشهور وأدبه على أعلى الخافقين منشور، ومروته وافرة، ورتبته من وجه الرفقة سافرة. تفقه على والده، واشتغل بالعلوم وحل الجل من المنطوق والمفهوم، وولي قضاء المالكية بمصر مدة وباشرها. ذا ظاهر مرفوع، وأمر ناقد مسموع، وأحكام سديدة، ومكارم أخلاق عديدة. واستمر نافذ الأحكام إلى أن صرف عنها بعد عدة أعوام. وله نظم ذهبه ذائب، ونثر تثنى عليه الحقائب».

(وفاته رقماً: إحدى الجمادين ١٠٦١ هـ/ ٢٢ نيسان (ابريل) ـ ١٩ حزيران (يونيه) ١٩ م).

(٢) لم تُر ترجمة له إلا في الروضة الزهية/ ٢١٠. وقد أتى فيها: «توفي زين الدين محفوظ المجوفي ؟ الشافعي قاضي الباب، الشهير ببحلق، وذلك في أواخر سنة إحدى وستين وألف. وكان ابتداء أمره يعاني المتجر وبيع الحرير. وتفقه قليلاً ثم سلك في القضاء، فولي عدة محاكم، ثم ولي على قضاء الباب فوليه. وكان له القبول التام عند الأمراء وقضاة العساكر، وحصل دنيا عريضة وجهات كثيرة، وحج مراراً قاضياً بالمحمل. وكان عنده كمال ومعروف، والغالب عليه الخير، ولا يتكلم في أحد بسوء عند قاض ولا أمير. وأوصافه غالبها حميدة إلا أنه مزجاة البضاعة في أحد بسوء عند قاض ولا أمير. وأوصافه غالبها حميدة إلا أنه مزجاة البضاعة في العلم، وله شدة حرص على الدنيا مع الغنى التام. ومات من غير وارث شرعي فيما يعلم. عفا الله تعالى عنه وأسكنه الجنة بمنه». (تاريخ وفاته: أواخر فيما يعلم. كانون الأول (ديسمبر) ١٦٥١م).

والعالم الأديب «عبد الرحمن بن زين العابدين» (١) ابن عم «محمد بن أبي السرور»، وشيخ الحنابلة «القاضي فخر الدين أبو الضيا عثمان بن شهاب الدين أحمد الفتوحي الحنبلي» (٢) ، والمتصوف شيخ الطائفة الخلوتية (٣) «أبو عبد لله محمد شمس الدين ابن الشيخ شهاب الدين أحمد» (٤) ، و «يحيى بن

(۱) هو ابن زين العابدين بن محمد البكري، وأخو أحمد بن زين العابدين الذي ترجم سابقاً، ومحمد بن زين العابدين. وقد أخذ العلم عن أخيه أحمد، وتصدر للتدريس بالجامع الأزهر بعد أخيه. وكان متقناً لعلوم العربية، و "وجيهاً عند الوزراء الأكابر، معظماً بين أرباب السيوف والمحابر». وله نظم حسن. ولد في ربيع الأول عام ألف للهجرة، وتوفي يوم الخميس في الخامس من شهر رمضان سنة ثلاث وستين وألف. وتاريخ الوفاة المذكورة أثبتها المحبي في خلاصة الأثر ج٢/٣٥٨، إلا أن محمد بن أبي السرور وهو أقرب صلة جعلها في يوم السبت الرابع من رمضان عام ١٠٦٣ هـ. ولكن عندما رجع إلى كتاب "التوفيقات الإلهامية» لوحظ أن شهر رمضان عام ١٠٦٣ هـ كان أوله مبدئياً السبت، وقد يكون الأحد. ولذا فتاريخ المحبى أكثر توافقاً مع اليوم.

حياته رقماً (ربيع الأول ١٠٠٠ هـ ٥ رمضان ١٠٦٣ هـ/ (١٧ كانون الأول (ديسمبر) ١٠٦١ ما كانون الثاني (يناير) ١٥٩٢) ـ ٣٠ تموز (يوليه) ١٦٥٣ م).

انظر خلاصة الأثر ج٢/ ٣٥٧ ـ ٣٥٨، الروضة الزهية/ ٢٢٠ ـ ٢٢٢.

) أحد أجلاء علماء الحنابلة بمصر، وقد اشتهر بابن النجار. كان قاضياً بالمحكمة الكبرى بمصر. وكان ماهراً بالفقه، محيطاً بفروع مذهبه. كما كان متقناً للنحو واللغة. انتهت إليه مشيخة مذهبه بمصر. ولد بمصر ونشأ فيها. توفي عام ١٠٦٤ هـ، ولكن هناك خلافاً بين «خلاصة الأثر» و «الروضة الزهية»: فالمحبي جعل الوفاة في شهر ربيع الأول ١٠٦٤ هـ/ ٢٠ كانون الثاني (يناير) ـ ١٨ شباط (فبراير) ١٦٥٤، بينما ثبته «محمد بن أبي السرور» في شهر صفر ١٠٦٤ هـ/ ٢٠ كانون الأول ١٦٥٤، م./

انظر: خلاصة الأثر ج٣/ ١٠٩، الروضة الزهية ٢٢٢.

(٣) طريقة صوفية أتى اسمها من «الخلوة» وهي من لوازمها، وقد انتشرت في القرن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر للميلاد في بلاد المشرق العربي.

انظر حولها: ليلى الصباغ: من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول: (المحبي). دمشق ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م، ص ٧٤، الهامش(٦).

(٤) لم يعثر له على ترجمة في غير الروضة الزهية/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣. وعرَّفه صاحبها بقوله: =

عبد الرحمن بن عبد الوهاب الشنواني»(١) ، والعالم الطبيب «شهاب الدين أحمد القليوبي»(٢) ، الشافعي، وشيخ الحنفية في زمنه، في الفقه والحديث، والنحو والتصوف «أحمد الخطيب الشوبري المصري»(٣) ، وأخيراً «حسن بن عمّار

= السبط الشيخ كريم الدين الخلوتي رضي الله عنه. وكانت وفاته في سنة خمس وستين وألف، وقد جاوز الأربعين سنة من عمره. اشتهر بملازمة العبادة، ونال حظاً وافراً وسيادة، وسلك في طريق القوم، وهجر في وصل التهجد لذة النوم. قليل الكلام، رفيع المقام، لين الجانب، جميل المناقب. ينطلق مع أبناء جنسه، ويحترز من قوله وفعله خوفاً على نفسه. اعتل مدة بعلّة التراقي، واستمر إلى أن لحق بالكريم الباقي» (تاريخ الوفاة رقماً: ١٠٦٥ هـ/ ١٦٥٤ ـ ١٦٥٥ م).

(۱) لم يُر له ترجمة إلا في الروضة الزهية/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦. وقد قال مؤلفها عنه: "توفي . . . وذلك في شهر ربيع الثاني سنة سبع وستين وألف. كان صاحب حظ سعيد، وأنوال وتطور وأحوال وشهرة إلى رحاب الأمصار وداعية وهمة لا تبرح طائفة بالحرمين وساعية . حج نحو ثلاثين حجة، وهان عليه في طلب الطاعة خوض اللجة . وكان وافر النعمة والسعادة، ونيل ماله مشهور بالزيادة، متحجباً عن الشك والالتباس . . . . (تاريخ وفاته رقماً: شهر ربيع الثاني ١٠٦٧ هـ/ ١٧ كانون الثاني (يناير) ـ ١٤ شباط (فبراير) ١٦٥٧ م).

(٢) أحد رؤساء العلماء في مصر، درس على كبار العلماء في عصره. لم يكن له وظائف ولا معاليم. وكان جامعاً للعلوم الشرعية والعقلية، وعارفاً بالفقه واللغة العربية، ماهراً بالطب، وعلم الحرف والأوفاق والهيئة والميقات وغيرها. وكان حسن التدريس، وله عدة مصنفات، ومنها كتاب في الطب. توفي عام ١٠٦٩ هـ، واختلف في الشهر الذي تمت فيه الوفاة. فصاحب «الروضة الزهية» يذكر أنه مات في شهر شعبان ١٠٦٩ هـ/ ٢٤ نيسان (أبريل) ـ ٢٢ أيار (مايو) ١٦٥٩ م، بينما يؤكد المحبي وفاته في «خلاصة الأثر» في أواخر شوال ١٠٦٩ هـ/ نحو ٢٠ تموز (يوليه) ١٦٥٩ م. وأضاف صاحب الروضة الزهية أنه بلغ من العمر الثمانين. انظر: الروضة الزهية أنه بلغ من العمر الثمانين.

(٣) نسبته إلى «شوبر» قرية بمصر. أخذ عن كبار علماء عصره، وكان يلقب بأبي حنيفة الصغير لتفقهه في مذهبه الحنفي. وكان له تلاميذ في مصر والشام. وتوفي عام ١٠٦٦ هـ/ ١٦٥٥ ـ ١٦٥٦ م. ولم يذكر صاحب الروضة الزهية تاريخ وفاته، وترك المكان أبيض فارغاً.

انظر: خلاصة الأثر ج١/ ١٧٤ ـ ١٧٥، الروضة الزهية/ ٢٢٣.

الشُّرنبلالي»(١) الحنفي المعوّل عليه في الفتاوى في عصره، والصوفي الوفائي «أبو اللطف يحيى بن الشيخ أبي السادات أمين الدين الوفا»(٢)، والعالم المالكي «برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم اللقاني»(٣).

ويلاحظ من ذلك السرد للعلماء والأدباء، والمتصوفة، الذين ترجمهم «محمد بن أبي السرور» في كتابه «الروضة الزهية» \_ وبعضهم لم يعثر له على ترجمة

(۱) بدر الدين الشرنبلالي، فقيه حنفي متمكن من مذهبه، وكان معولاً عليه في الفتاوى في عصره. زار القدس عام ١٠٣٥ هـ/ ١٦٢٥ م، وكان خصيصاً بأبي الإسعاد يوسف بن وفا. ونسبته إلى «شبرابلولة» وهي نسبة على غير قياس، والأصل (شيبرابلولي)، و«شبرابلولة»، بلدة تجاه منوف العليا بإقليم المنوفية. وقد عرّفه صاحب الروضة الزهية بقوله: «فقيه فريد، فرضي مجيد، نحوي جليل لا يسمح بمثله الدهر البخيل. حسن الهيئة، رقيق إلحاشية، لا يقبل في تهذيب النفس عذل الواشي ولا الواشية ولا الواشية وأفاد، ودرّس، وشيد بناء العلوم وأسس. وله مصنفات مفيدة، ورسائل عديدة». توفي في ٢١ رمضان ١٠٦٩ هـ/ ١٢ حزيران (يونيه) ١٦٥٩.

انظر: الروضة الزهية/ ٢٣٥، خلاصة الأثر ج٢/ ٣٨ ـ ٣٩.

٢) لم يعثر له على ترجمة إلا في الروضة الزهية/ ٢٢٥. وقد ترجمه «محمد بن أبي السرور» قائلًا: «شيخ سجادة السادة بني الوفا، توفي في ٣ جمادى الأولى ١٠٦٧ هـ/ ١٧ شباط (فبراير) ١٦٥٧ م. كان معروفاً بالزهد والتقوى، سالكاً من العبادة بالسبب الأقوى، كثير الانقطاع، بعيداً عن الأطماع، ملازماً لمسكنه، مهتماً لما يصحبه إلى مدفنه. يراد، ويقصد، ويسعى في قضاء الحاجات ويجهد. حج مراراً وجاور بالحجاز، وزار القدس الشريف فرفع مقامه، وانتهت إليه رئاسة بيتهم في زمنه إلى أن دخل في رحمة الله وأمانه. وأظنه جاوز الثمانين».

(٣) عالم واسع الاطلاع، في علم الحديث والفقه، وكان مرجعاً في المشكلات والفتاوى في عصره بالقاهرة. له مؤلفات عديدة، وهو من تلامذة محمد البكري. ونسبته إلى القانة قرية من قرى مصر. توفي وهو راجع من الحج ودفن قرب أيلة. وقد أورد المحبي، وفاته في عام ١٠٤١ هـ/ ١٦٣١ م، بينما ذكر صاحب الروضة الزهية وفاته في شهر محرم الحرام ١٠٤٤ هـ/ ٢٧ حزيران (يونيه) ـ ٢٦ تموز (يوليه) ١٦٣٤ م.

انظر: خلاصة الأثر ج١/٦ ـ ٩، الروضة الزهية/١٥٢.

في الكتب المعاصرة لهم وله، المتوافرة بين أيدينا \_ أنه لم يميز بين العالم الشافعي \_ وهو منهم ـ والعالم الحنفي، أو المالكي، أو الحنبلي، وإنما ترجم بموضوعية للنخبة من كل منهم، واقتصر في ذلك على علماء القاهرة، وأدبائها، ومتصوفتها. وجاء هذا في الواقع منسجماً مع عنوان مؤلفه، الذي خصَّه بالقاهرة المعزية. ويتبين من معرفة «محمد بن أبي السرور» لتلك الفئة الفكرية المتنوعة، بأنه كان يعيش في خضم الجو الفكري السائد في القاهرة خلال العقود السبعة من القرن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر للميلاد، وبذلك كان على تفاعل واسع وعميق بثقافة مصره وعصره. ومع أن «محمد بن أبي السرور» قد أحاط بتراجم أفراد أسرته المتوفين خلال تلك المرحلة من الزمن، حتى عمته (١) ، فإنه لم يشر في مؤلفه هذا، أو مؤلفاته الأخرى، إلى شيء من مناحي حياته الأخرى: فلا يعرف مثلًا فيما إذا كان قد تنقل إلى مناطق أخرى من العالم الإسلامي غير بلاد الحجاز، ولا إذا كان قد درس اللغتين الفارسية والتركية، وكانتا في ذلك القرن من لغات الثقافة في عصره. وأهم من هذا وذاك، لم يفصح البتة عن الأعمال التي مارسها، وهو يحمل هذا الخزين من ثقافة الفكر، كالعمل في التدريس مثلًا، أو القضاء، أو الإفتاء، شأن بقية أفراد أسرته. ولعلُّه لم يباشر أي عمل من تلك الأعمال، بل انصرف إلى التأليف فحسب. وإذا ثبت أن جميع المؤلفات التي نسبت إليه، هي له

<sup>(</sup>۱) جاء في ترجمتها ما يلي: «توفيت العمة السيدة فاضلة الصديقية ابنة الأستاذ الجد الشيخ «محمد البكري» في أواخر صفر سنة ستة وأربعين وألف (أواخر تموز (يوليه) ١٦٣٦ م)، عند مرجعها من الحج الشريف، ودفنت بالقرافة بجوار والدها الأستاذ رضي الله عنه، وقد جاوزت السبعين من عمرها. كانت تحفظ القرآن، وشيئاً من حديث النبي الكريم على كثيرة التلاوة والتعبد، مواظبة على القيام والتهجد، طاب محتدها، وأناف مجدها وسؤددها، كثيرة المكارم والإكرام، تبلغ قاصد نوالها السؤل والمرام. عمرت مسجداً بالقرافة، بجوار مدفن والدها الأستاذ، ووقفت عليه وقفاً، وأعواماً، إلى أن سل الدهر من الحتف حساماً، تغمدها الله برحمته، وأسكنها فسيح وأعواماً، إلى أن سل الدهر من الحتف حساماً، تغمدها الله برحمته، وأسكنها فسيح جنانه».

ـ الروضة الزهية/١٥٦ ـ ١٥٧ .

فعلاً، فإنه لا يكون قد أضاع وقته عبثاً، علماً بأنه لم يكن بحاجة مادية تلزمه على البحث عن عمل يرتزق منه، فلا بد أنه ورث عن أبيه ثراءه. وهناك إشارات تدل على أنه كان له «بلدة بالمنوفية، مالها في السنة مائتا ألف نصف» (١) كما أن على بيك الفقاري (٢) حاكم جرجا وما معها من عربان هوارة «شرط له في وقفه ثلاثين اردباً من القمح له ولذريته إلى يوم القيامة، مقابل قراءة سورة النور بكرة كل نهار» (٣)

## وإذا كان لا يظهر من مؤلفات مؤرخنا ما ينبي عن استلامه مناصب معينة

(۱) انظر المنح الرحمانية/ ٦٨ آنسخة الجزائر، ٦٧ ب نسخة اصطنبول، والنزهة السنية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية. مخطوطة دار الكتب. رقم ٢٢٢٦ تاريخ/ ٣٨. تصدير ليلى عبد اللطيف: ابن أبي السرور. عصره ومؤلفاته (مصدر ذكر سابقاً) ص ٣٤٥، الروضة الزهية/ ١٠٠٠.

والنصف أي نصف فضة. وهو نقد عثماني فضي يعادل. (١٠/١) من القرش، ويدعى أيضاً قبارة». وقد يكون المقصود بنصف الفضة ما أشار إليه قالقانون نامة» المصري، بأنه يجب أن تسك عملة في مصر، من كل (١٠٠) درهم من الفضة (٢٥٠) قطعة أو بارة. أي أن البارة تعادل ٢/٥ الدرهم من الفضة؛ وقد سميت هذه القطع في مصر قبالمؤيدية» وحرفت إلى قميدي»، ولفظها الأوربيون قمدين Medin انظر: \_

-Gibb & Bowen, Islamic Society and the West 2Parts. Oxford University Press. 1957.

SHaw (Stanford): Ottoman Egypt in the Eighteenth Century. Harvard 1952 p.56,n.169.

(٢) لم يعثر له على ترجمة مفصلة، إلا أن «محمد بن أبي السرور» بين في الروضة النزهية/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤ وفاته، وكان ذلك في أول شوال ١٠٦٤ هـ/ ١٥ آب ١٦٥٤ م، وترجمه بقوله: «ماجد قدره، وشاع ذكره، ونما فخاره، فضاعف وقاره. وكان ذا حرمة وحشمة، ونعمة وعزمة، وبيت بالإمارة أهل، ومنزل عذب المناثل. كثر جوده وبره وانعامه... ولي إمارة جرجا أكثر من عشرين سنة، وأنشأ وقفاً على مدفنه، وزاوية الأحمدية بمصر، وشرط فيه خيرات حسنة. وأرسل لي تقريراً في وقفه بقراءة سورة النور كل نهار، وشرط في وقفه ثلاثين اردباً من القمح لي ولذريتي، إلى يوم القيامة. ولم يزل معظماً مبجلاً إلى أن غدرت به المنية...».

(٣) البروضة الزهية/ ٢٢٤.

تجعله على احتكاك مع السلطة الحاكمة في مصر، إلا أنه كان على صلة بها. ولعلّ علمه، ونفوذ أسرته، وجاه أبيه وأجداده وأعمامه، ومؤلفاته التي دونها كانت عاملاً هاماً وراء فتح السلطة بابها له، واحترامه وتقديره. وكان يجتمع بالولاة، فقد جاء في بعض مؤلفاته عند حديثه عن الوالي "حسين باشا" أبنه كان يجتمع به مراراً، فقد قال: "سمعته (أي سمع حسين باشا) في بعض مجالس اجتماعي به، بأنه حصل له من الرخوت في هذا الفرح (أي فرح أولاده) ما لم يحصل لوزير غيري "(۲) ما كم عمرفة وعلاقة بالشخصيات ذات النفوذ في مصر مثل "رضوان بك" أمير ركب الحاج الشريف (٤) الذي كانت له سطوته في إدارة

انظر: الروضة الزهية/ ١٤٤. واوضح الإشارات/١٣٨، وهو الملقب «بقرا حسين باشا».

<sup>(</sup>۱) والي مصر مسن ۲۷ رمضان ۱۰۲۹ هـ ۱۹ ربيسع الأول ۱۰۳۱ هـ/ ۲۲ آب (أغسطس) ۱۶۲۰ ـ الفاتح من شباط (فبراير) ۱۶۲۲. وقد أقام لأولاده، فرحاً حافلاً دام أسبوعاً كاملاً. ودخل عليه من الهدايا في هذا الفرح الكثير. انظر: الروضة الزهية/ ۱٤٤. وأوضح الإشارات/۱۳۸، وهو الملقب "بقرا حسين

<sup>(</sup>Y) انظر الحاشية السابقة (١).

 <sup>(</sup>٣) الروضة الزهية/١١٤، النزهة السنية/٤٦ تصدير ليلى عبد اللطيف. المصدر السابق/٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) رضوان بن عبد الله الفقاري، أمير الحاج المصري لعشرين عاماً. كان من المماليك إلا أنه نبه قدره جداً، وكان كثير العناية بأهل الحجاز والصر المرسل إليهم. إلا أنه اصطدم مع الوالي «محمد باشا» الملقب بزلعة السم (١٨ رجب ١٠٤٧هـ ١١ جـادى الأولى (١٠٥٠هـ ٢ كـانـون الأول (ديسمبر) ١٦٣٠ ـ ٢٩ آب (أغسطس) ١٦٤٠م) فصدر فرمان بعزله عن إمارة الحج، وتسليمه ولاية الحبش. وعندما ذهب إلى القسطنطينية للمراجعة في الأمر، قبض عليه وصودرت أملاكه. إلا أن السلطان إبراهيم الذي خلف السلطان «مراد الرابع» عفى عنه، فعاد إلى مصر في ٢٩ جمادى الآخرة ١٠٥٠هـ ١٦ تشرين الأول (اكتوبر) ١٦٤٠م. إلا أنه تعرض لمحنة ثانية في عهد الوالي الوزير «محمد حيدر زاده» وولايته (١٦ صفر ١٠٥٠ هـ ١٠٥٦ مـ ٢٠ تشرين الثاني تعرض لمحنة ثانية في عهد الوالي الوزير «محمد حيدر زاده» وولايته (١٢ صفر ١٠٥٠ هـ ١٠٤٠ مراع بين القاسمية والفقارية وكان الوالي مع الأول. وانتهى الأمر بعودة رضوان بيك أميراً للحج إلى حين وفاته. وقد توفي في أوائل رجب ١٠٦٦هـ مـ نحو ٢٥ نيسان = للحج إلى حين وفاته. وقد توفي في أوائل رجب ١٠٦٦هـ مـ نحو ٢٥ نيسان =

شؤون مصر، على الرغم من المحن التي تعرض لها. فبعد عودته من محنته الأولى إلى مصر عام ١٠٥٠ هـ/ ١٦٤٠ م، ذهب مؤرخنا لتهنئته عند قدومه إلى بولاق وقال له: «يا مولانا تكونوا منشرحين فيما حصل لكم، لأن فيه رفع بلاء عنكم. فكان من جوابه أن قال: نحن كنا مستحقين للتأديب من الله تعالى، فالحمد لله الذي أدبنا بهذا، ولم يؤدبنا بسلب إيماننا» (١).

ولم يكن لمؤرخنا صلاته الطيبة مع السلطات الإدارية الزمنية الحاكمة فحسب، وإنما مع الهيئات الدينية أيضاً، كالقضاة مثلا، فعند حديثه عن القاضي اروح الله أفندي بن صدر الدين (۱۲۱ هـ الذي تولى القضاء في ۸ رجب ۱۰۲۱ هـ وعـزل في ۷ رمضان ۱۰۲۲ هـ/۲۷ حـزيـران (يـونيـه) ۱۲۵۱ م ـ ۱۲ آب (أغسطس) ۱۲۵۲ م، بين أن هذا القاضي كان «شديد الرعاية لمؤلف هذا الكتاب (أي له) ، محسناً له، بحيث أنه سامح الفقير من محاسبات الأوقاف التي بيده من غير سؤال، فجزاه الله تعالى خيراً» (۱).

وإذا كان قد يتيسر للباحث التقاط بعض المعلومات من مؤلفات «محمد بن أبي السرور» عن صلات له بالأوساط العلمية والسياسية في مصر في عصره، فإن المعلومات عن حياته الأسرية الخاصة معدومة، سوى ما يمكن قوله بأنه كان له ابن يدعى «أبا السرور»، ورد ذكره على أنه ناسخ لإحدى نسخ مخطوطة والده

<sup>= (</sup>أبريل) ١٦٥٥ م. انظر: الروضة الزهية/١٦٢ ـ ١٦٦، ١٩٦ ـ ٢٠٢، خلاصة الأثر ج٢/١٦٤ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>١) الروضة الزهية/ ١٦٦ وانظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) هو روح الله بن محمد أمين بن صدر الدين الشرواني الأصل. وبعد دراسته في اصطنبول، ولي قضاء القدس، ثم حلب، ومصر، وأدرنة، وقسطنطينية. وكان ينظم الشعر بالتركية. وكان له ولع بعلم النجوم، واستخرج بعض المغيبات المتعلقة بأمور السلطنة. قتله الصدر الأعظم أحمد الكوبرلي لهذا السبب في ٤ رمضان ١٠٧١ هـ/ ٣ أيار (مايو) ١٦٦١ م.

انظر خلاصة الأثر ج٢/ ١٧١ ـ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) الروضة الزهية/٢١٣.

«الروضة المأنوسة» (۱). والشيء ذاته يقال عن تاريخ وفاته ـ وقد نوقش هذا الأمر في أوليات هذا الكتاب ـ، إلا أننا نعيد هنا بأنه كان بعد ٢٣ رمضان ١٠٧١ هـ/ ٢٢ أيار (مايو) ١٦٦١ م، وهذا آخر تاريخ دوّنه في مؤلفاته التي وصلتنا.

<sup>(</sup>١) انظر ص 35 ـ 36 من هذه المقدمة.

## مؤلفات محمد بن أبي السرور البكري التاريخية

لقد ألف «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» بحسب ما نسب إليه من مؤلفات في أكثر من باب من أبواب المعرفة. فقد صنّف في تفسير القرآن الكريم، وفي التصوف. إلا أن أبرز هذه المصنفات كان في ميدان التاريخ.

ولا نعرف في الواقع العوامل وراء خوضه هذا الحقل من المعرفة، وتكريس الجزء الأكبر من إنتاجه له. فهل هو ميل نفسي خاص إلى السير والأخبار وتدوينها، وفي الوقت ذاته فضول ملح في البحث عن أحوال الأخيار وفضائلهم ؟ أم هو رغبة في سد فراغ لاحظه في المعرفة التاريخية في زمنه، وقد استثاره جهل الناس بعامة ولا سيما بالأخبار، وعدم التفاتهم إلى جمع مآثر الناس حتى كادت تضيع، «هذا علماً بأن الاشتغال بنشر أخبار تلك المآثر، من علامات سعادة الدنيا والآخرة، إذ هم شهود الله في أرضه» ؟ وهذه العوامل هي التي أكد مؤرخون معاصرون لمؤرخنا تقريباً، بأنها كانت وراء تآليفهم التاريخية، ولا سيما في فن التراجم منها(۱۱). وقد يكون أن واحدا من أهله أو معارفه أو معلميه قد حبب إليه هذا الطريق. وقد يكون وراء ذلك الاتجاه بالدرجة الأولى نشأته في بيئة علمية، واسعة النفوذ، كانت على اتصال وثيق بالأحداث ورجال الحكم، هذا علمية، واسعة النفوذ، كانت على اتصال وثيق بالأحداث ورجال الحكم، هذا بالإضافة إلى حبه للكتابة وتدوين ما يجري (۲٪). وأخيراً قد تكون جميع تلك بالإضافة إلى حبه للكتابة وتدوين ما يجري (۲٪). وأخيراً قد تكون جميع تلك طاهوا عما، مضافاً إليها إيمان بصحة هذا اللون من المعرفة، وقيمته الكبيرة في حياة المجتمع. ويبدو ذلك الإيمان في «الفصل الصغير» الذي خص به علم حياة المجتمع. ويبدو ذلك الإيمان في «الفصل الصغير» الذي خص به علم حياة المجتمع. ويبدو ذلك الإيمان في «الفصل الصغير» الذي خص به علم

<sup>(</sup>۱) انظر: \_ رضي الدين الحنبلي (من القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي): در الحبب ج ۱/۹.

ـ البوريني: تراجم الأعيان ج١/٣، ٥.

ـ الغزي: الكواكب السائرة ج١/٣.

ـ المحبى: خلاصة الأثر. ج١/٢، ج١/٥.

<sup>(</sup>٢) ليلي عبد اللطيف: المصدر نفسه. ص ٣٥٣.

التاريخ ومنزلته، في مطلع كتابه الكبير «عيون الأخبار ونزهة الأبصار»، والذي عرّف فيه هذا العلم، وبين فوائده الدينية والدنيوية، على شاكلة ما فعل «ابن الأثير» في مقدمة كتابه «الكامل»(١) . فقد جاء في هذا الفصل الصغير ما يلي: «اعلم أن شرف كل علم بقدر شرف موضوعه. وفضيلته هو أن يكون صحيحاً، محيطاً بما تحته من المعاني. ومن موضوع علم التاريخ، ذكر ما كان في العالم، فلذلك صار السبيل إلى معرفة ما يضر وينفع. فيه عرفت شرائع الله تعالى التي شرّعها، وحفظت سنن أنبيائه ورسله صلوات الله عليهم حين دوّن هديهم الذي يقتدى به، فانتفع به من وفقه الله تعالى إلى عبادته، وهداه إلى طاعته، وحفظه من مخالفته. وبه نقلت أخبار من مضى من الملوك والفراعنة، وكيف حلَّ بهم سخط الله تعالى لما أتوا ما نهوا عنه. وبه اقتدى الخليقة من أبناء البشر على معرفة ما جمعوه وصنفوه من العلوم والصنائع، وبان لهم علم ما غاب عنهم من الأقطار الشاسعة، والأمصار المتنائية. وكفاه شرفاً أنه علم فيه علم القصص، وبراهين النبوة، وأعلام الرسالة. قال الله تعالى: ﴿تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر إن العاقبة للمتقين ﴿ (٢) . وقد سمى الله تعالى القرآن قصصاً، فقال تعالى: ﴿نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين﴾ (٣) . وقال تعالى: ﴿إِنْ هِذَا لِهُو القصص الحق﴾ (١).

الوحقيقة الاقتصاص أداء الخبر على وجهه، سواء كان المخبر عنه من أنباء الأولين، أو أحكام الله تعالى لعباده المكلفين، وكل ذلك قصص. ولا غنى في كلا القسمين عن الفقه لأن به تدرك مقاصد الاقتصاص، وبإدراكها يتميز العام عن الخاص. وقد أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن الأخيار جند من جنوده، ويتبين به صفوته من عباده. قال الله: ﴿وكلاً نقصُّ عليك من أنباء الرسل

<sup>(</sup>١) ١٢ جزءاً القاهرة ١٣٠١ هـ. ج١/١.

<sup>(</sup>٢) سورة هود (١١)، الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف (١٢) ، الآية (٣).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (٣)، الآية (٦٢).

ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحقُّ وموعظة وذكرى للمؤمنين﴾(١).

«ودين النبي ﷺ أخبار. ثم علم الأخبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها يشتمل على أخبار أنبياء الله تعالى، ورسله، وسننهم، وأخبار العلماء والحكماء وسيرهم، وأخبار الزهاد والنساك ومواعظهم. وهذا أعظم المعنى، وظاهر المنفعة فيما يصلح به الإنسان أمر معاده، ودينه، وسريرته في اعتقاده، ومسيرته في أمور الدين، ثم ما يصلح أمر معاملاته ومعاشه الدنيوي».

«ثانيها: يشتمل على أخبار الملوك وسياساتهم، وأسباب مبادىء الدول كيف قامت في العالم، وسبب انقراضها وزوالها، وعن تدبير أصحاب الجيوش والعساكر، وأخبار الوزراء والأمراء والمدبرين، وما يتصل بذلك من الأحوال التي يتكرر وقوع مثلها أبداً في العالم، وتعود أشباهها. وهذا القسم عزيز النفع، جمُّ الفائدة. فإن من عرفه وأتقنه صار كأنه عاش الدهر كله، وجرب الأمور بأسرها، وباشر الأحوال بنفسه، فكبر عقله، ويصير مجرباً للأمور، غير غمر ولا غرور.

«وثالثها: يشتمل على ذكر ذوي المروءات والأجواد، وأهل الوفا، وعلى عاسن الأخلاق، وأرباب الشجاعة. وهذا القسم أيضاً، عزيز النفع جداً لمن همته عالية، وقريحته جيدة صافية. فإن في طباع من هو كذلك، الارتياح لمكارم الأخلاق عند سماع أخبار الكرام، ومحبة الاقتداء بذوي المروءات ليصير له نصيب من حسن الثنا، وطيب الذكر. فلذلك صارت الأنفس الفاضلة لعلم التاريخ تائقة، وله محبة وعاشقة، فلا يزدري به إلا جاهل أو غبي معاند، قد نصب ببغيه لأهل الدين حبال المكائد، أو من عقله مدخور وقلبه عليل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله أعلم»(٢).

ويتبدى من ذاك الفُصَيْل الذي قدمه «محمد بن أبي السرور» عن علم التاريخ،

سورة هود (۱۱)، الآية (۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: عيون الأخبار ونزهة الأبصار. مخطوطة في برلين تحت الرقم ٣٨٠. ورقة 2٨,2b.

ومحتواه، وفوائده، وأقسامه، بأنه قد قرأ مقدمة «ابن خلدون» فيما يخصُّ علم التاريخ. كما أنه يبدو، أن تعريف «ابن خلدون» لمحتوى هذا العلم قد أوحى له بمحتوى قسمين من الأقسام الثلاثة التي فرَّع إليها علم الأخبار. فقد أورد «ابن خلدون» في مقدمته أن «علم التاريخ يوقفنا على أحوال الماضين في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم» (١) وقد جعل ابن أبي السرور حما رأينا مدار القسم الأول من علم الأخبار (التاريخ) سير الأنبياء، وإن كان قد أضاف إليهم العلماء، والوعاظ، والزهاد. وخصَّ القسم الثاني بأخبار الملوك وسياساتهم، وأخبار الدول كما أتى عند ابن خلدون. وأكد في هذا القسم ضرورة العمل بالأمر الذي رأى ابن خلدون بأن المؤرخين قبله لم يسعوا إليه حثيثاً، وهو ضرورة التعرض لبدايات الدول، وبيان سبب رفعتها، وعلة الوقوف عند غايتها، فألح في القسم الثاني على تعرف أسباب مبادىء الدول كيف قامت في العالم، وسبب انقراضها وزوالها، وعلى النظر في الأحوال التي قد تشابه من زمن إلى زمن، وقد يتكرر وقوعها.

وإذا كان «ابن أبي السرور» يبدو في فصيله عن «علم التاريخ» واضح الفكرة عن محتواه، ومتفهماً بعمق فوائده وقيمته الدينية والدنيوية، ومبرزاً ضرورة أخلاقيته ولا سيما في القسم الثالث من فروع علم الأخبار، فإنه سعى في مؤلفاته التاريخية العديدة، إلى تطبيق ما ذكر عليها. فهو في تلك المؤلفات قد تحدث بصورة عامة عن سير الأنبياء والعلماء والوعاظ، والزهاد، وعن رجال السياسة والحكم، وعن الدول ونشأتها، وانقراضها، كما سعى لإبراز أخبار أصحاب المروءات بحسب تسميته.

أما الموضوعات التاريخية التي جعلها «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» مداراً لتآليفه، فإنه يمكن أن تصنف في ثلاث مجموعات:

أولاً: المجموعة الأولى، وقد بحث فيها «محمد بن أبي السرور» ما يمكن تسميته مع بعض التجاوز بالتاريخ العالمي العام بمفهوم المؤرخين العرب منذ (١) العبر وديوان المبتدا والخبر. ٧ أجزاء. بيروت. د. ت. ج١/٩.

الطبري وحتى زمن مؤرخنا.

ثانياً: المجموعة الثانية، وفيها جمع مؤرخنا أخبار تاريخ دولة بالذات وهو «تاريخ الدولة العثمانية» التي عايشها.

ثالثاً: المجموعة الثالثة، وفيها أتى بتاريخ مصر منذ قديم الزمان وحتى عصره.

المجموعة الأولى: وقد عالج فيها «محمد بن أبي السرور» «التاريخ العام» على نبج المؤرخين العرب السابقين له. أي منذ بدء الخليقة على سطح الأرض ممثلة بادم، وحتى زمنه. وخاض سريعاً في بحث مدة «الزمان»، وتطرق إلى من كان قبل آدم من المخلوقات. ثم قدّم أخبار الأنبياء إلى «حنظلة بن صفوان». وانتقل بعد ذلك إلى التحدث عن أخبار بعض الشعوب القديمة التي كان لها صلات مع العرب، وهي الفرس، واليونان، والروم، كما استعرض تاريخ العرب القديم. ومن هذه الصورة العامة للتاريخ القديم، انتقل إلى تاريخ العرب والإسلام بصفة خاصة. فجمع سيرة الرسول على وأخبار الخلفاء الراشدين الخمسة (أدخل الحسن بن علي بن أبي طالب بينهم)، ثم عرض أخبار خلفاء بني أمية، فبني العباس من ابتدائهم إلى انقراضهم عام ٥٥٠ هـ/ ١٥٤٣ م (١)، فدولة بني أمية في الأندلس، فأعيان الدولة الديلمية البويهية، فدولة الفاطميين، فدولة في الأندلس، فأعيان الدولة الديلمية البويهية، فدولة الماليك البحرية)، فالدولة الجركسية (أي دولة المماليك البرجية)، وأخيراً الدولة العثمانية.

<sup>(</sup>١) لقد أتى في كتاب «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» مخطوط في دار الكتب المصرية. تحت الرقم ٧٢م. ويضم (٢٠٣) ورقات، وفي اللوحة ٢ آ وفي اللوحات ١٣٨آ ـ ١٣٩٦ أن انقراض العباسيين كان عام ٩٥٧ هـ/ ١٥٥٠م بوفاة الخليفة العباسي «المتوكل على الله». ولكن ثبت أن وفاة هذا الأخير كانت في عام ٩٥٠ هـ/ ١٥٤٣م.

انظر لیلی الصباغ: تاریخ العرب الحدیث والمعاصر. دمشق ۱٤٠١ ـ ۱٤٠۲ هـ/ ۱۹۸۱ ـ ۱۹۸۲ ص٥ حاشیة (۱).

وضمن هذه المجموعة تندرج أربعة مؤلفات لمحمد بن أبي السرور البكري، يحمل اثنان منها العنوان نفسه، والثالث يختلف قليلاً في عنوانه، أما الرابع فيبدو دون عنوان مركز. وتتشابه كلها في محتواها، مع بعض نقص في واحدها وزيادة في الآخر. وكلها لا تزال بحسب علمي مخطوطة. وهذه المؤلفات الأربعة هي:

آ عيون الأخبار ونزهة الأبصار: وهذا الكتاب هو على \_ ما يبدو \_ ما يسميه مؤلفه في مؤلفاته الأخرى باسم «تاريخه الكبير»(١) وهو الذي وصفه «حاجي خليفة» في كشف الظنون بأنه «تاريخ كبير من أول الخلق للشيخ محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» المتوفى سنة ١٠٢٨ هـ / ١٦١٨ م (انتبه إلى الخطأ في سنة الوفاة). وقد ذكره في تاريخه المتوسط المسمى بتذكرة الظرفاء»(٢). ويبدو أنه أول كتب التاريخ العام التي سطرها محمد بن أبي السرور. ويقول في مطلعه: «الحمد لله الذي خلق الموجودات من غير مثال، وتفرد بالبقاء في الحال والمآل، وخلق الخلق وقدّر عليهم الزوال، فسبحانه من إله تفرّد بالعظمة والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، ولا ضد له، ولا ندَّ له، ذو الفضل والأفضال، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، وحبيبه، وخليله، سيد ولد آدم من غير إشكال، وأسعد من خص بالسعادة والسيادة من الرجال. الذي جاء بأصدق الآيات، وأظهر الدوال، وانهلت ببعثه هوامي هوامع الجود، غيداقة الإرسال بالإرسال. اللهم فصلٌ وسلَّم على هذا النبي الكريم، والرسول العظيم سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه خير صحب وأعظم آل، صلاة وسلاماً دائمين، ما تعاقبت الأعوام والشهور، والأيام والليال، وما ترنحت أغصان البان، وتمايلت عرائس غرائس الرياض، برياح البكر والآصال آمين».

<sup>(</sup>۱) انظر الاشارة إليه في: الروضة الزهية. ص٣٥، ٤٤، ٢٦، ٢٦، ١١٠، ١١١، ١١١، ١١٥ أنظر الاشارة إليه في: الروضة الزهية. ص٣٥، ٤٤، ٢٥ تاريخ). لوحة ١٨ أو ب). وفي در الجمان في دولة مولانا السلطان عثمان. (نسخة معهد المخطوطات المصورة رقم ٢٥٥) ورقة ٢ ب.

<sup>(</sup>٢) جزءان. طهران. الطبعة الثالثة ١٣٧٨ هـ/ ١٩٤٧ م . ج ٢ /١١٨٤.

وبعد، فيقول مؤلفه العبد الفقير محمد بن محمد أبي السرور البكري الصديقي الشافعي التيمي، سبط آل الحسن: «لما كان علم التاريخ به معرفة أحوال المتقدمين، والأمم الماضين، وقد ألف الناس في ذلك كثيراً، وتتبعوه تتبعاً كبيراً، فمن بين طويل ممل، وقصير مخل، فأحببت أن أجمع تاريخاً ليس بالمختصر المقل، ولا بالمطوّل المملّ»(١). وقد رتبه «محمد بن أبي السرور» على ستة عشر مقصداً هي:

المقصد الأول: في ابتداء الخلق من آدم عليه السلام، ومن بعده من الأنبياء الكرام، إلى حنظلة بن صفوان نبي بني الملك العلام.

المقصد الثاني: في ذكر ملوك الفرس الساسانية، وهم الفرس الأخر.

(۱) هناك بعض اختلاف في هذه المقدمة عن النسخة الثانية (برلين) حيث أتت على الشكل التالي: الحمد لله الذي (أبدع) الموجودات من غير مثال، وتفرد بالبقاء في الحال والمآل (وحكم على جميع خلقه بالزوال)، وخلق الخلق، وقدّر عليهم الزوال، فسبحانه من إله تفرد بالعظمة والجلال، (ونشهد) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له، ولا ند (له). ذو الفضل والأفضال، و(نشهد) أن سيدنا ومولانا عمداً عبده ورسوله (وصفيه)، وخليله، سيد ولد آدم من غير إشكال، وأسعد من خص بالسعادة والسيادة من الرجال. الذي جاء باصدق الآيات، وأظهر الدوال، وانهلت ببعثه هوامي هوامع الجود، غيداقة الإرسال بالإرسال. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه (وشيعته ووارثيه وحزبهم)، خير صحب وأعظم آل، صلاة وسلاماً دائمين (متلازمين) ما تعاقبت الأعوام، والشهور والأيام، والليال، وما ترنحت أغصان البان، ما تعاقبت عرائس غرائس الرياض، برياح البكر والآصال. أمين.

وبعد فيقول مؤلفه العبد الفقير (إلى ربه الغفور الشكور) محمد بن محمد بن أبي السرور (البكري) الصديقي الشافعي، سبط آل الحسن (لطف الله به فيما ظهر وبطن). لما كان علم التاريخ به أحوال معرفة المتقدمين، والأمم الماضين، وقد ألف الناس في ذلك كثيراً، وتتبعوه تتبعاً كبيراً، فمن بين طويل ممل، وقصير مخل، فأحببت أن أجمع تاريخاً ليس بالمختصر المقل، ولا بالمطول المملّ، (ورتبته على تسعة عشم مقصداً).»

المقصد الثالث: في الملوك اليونانيين.

المقصد الرابع: في ذكر ملوك الروم.

المقصد الخامس: في ذكره صلى الله عليه وسلم، وشيء يسير من سيره الشريفة.

المقصد السادس: في ذكر الخلفاء الخمسة، وهم جدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وسيدنا على رضي الله تعالى عنه، وسيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه. وهم الخلفاء الراشدون.

المقصد السابع: في ذكر خلفاء بني أمية.

المقصد الثامن: في ذكر خلفاء بني العباس من أولهم وإلى انقراضهم في سنة سبع وخمسين وتسعمائة (١) في الدولة الشريفة العثمانية أيدها الله تعالى.

المقصد التاسع: في دولة بني أمية في الأندلس.

المقصد العاشر: في ذكر أعيان الدولة البويهية.

المقصد الحادي عشر: في ذكر الخلفاء الفواطم.

المقصد الثاني عشر: في ذكر آل سلجوق.

المقصد الثالث عشر: في ذكر الدولة الأيوبية.

المقصد الرابع عشر: في ذكر الدولة التركية.

المقصد الخامس عشر: في ذكر دولة الجراكسة.

المقصد السادس عشر: في ذكر الدولة العثمانية من ابتدائها إلى سنة اثنتين وثلاثين وأَلف. (وقد ورد عنوان هذا المقصد في المتن(ورقة 236 ب) (في ذكر الدولة العثمانية من أول مولانا السلطان عثمان غازي وإلى مولانا السلطان

<sup>(</sup>١) انظر هامش (١) ص (107).

عثمان غازي المقتول سنة إحدى وثلاثين وألف. وسميته «عيون الأخبار ونزهة الأبصار». أسأل الله إتمامه على أحسن حال بجاه الملك المتعال)(١).

ومن هذا المؤلف، عثر حتى الآن على نسختين، إحداهما في مكتبة برلين: Staatbibliothek Stiftung Preussischer Kulturbesitz Orient -Abteilung, تحت الرقم (Ms.9473,We 351). ويضم (٣٤٨). ويضم

وثانية النسختين في حوزة الباحث التاريخي «الشيخ المهدي البوعبدلي»(٢) في الجزائر، وتضم (٥٣٣) صفحة، في كل صفحة(٣١) سطراً، وفي كل سطر عشر كلمات. وقد ورد في متنه، (ص ٤٣٣) بأن مؤلفه قد ابتدأ بتدوينه سنة إحدى وثلاثين وألف وأنهاه اثنتين وثلاثين وألف. ويؤكد «المهدى البوعبدلي» بألَّا شك بأن النسخة كتبت في عهد مؤلفها بدليل وجود تعليق على ظهر الصفحة الأولى من المخطوط يقول: «الحمد لله تعالى قد كتب هذا التاريخ البديع المؤلف على أحسن اختصار بأكمل صنع، برسم المولى الهمام والعالم الأوحدُ الصمصام، طراز العصابة الهاشمية، ونور حديقة الروضة المحمدية، المتوج بتاج التوفيق، والمتوشح بحلل المعارف والتحقيق، المولى السيد زين العابدين، لا يزال ملحوظاً بعين العناية من رب العالمين آمين». كما كتب على نفس الصفحة وبخط مخالف: «تمليك»، وقال فيه صاحبه «في نوبة الفقير السيد زين العابدين بن السيد على غفر الله ذنوبهما وستر عيوبهما» الخ. وغالب الظن أن زين العابدين هذا هو الذي أُلف الكتاب برسمه. وقد بيع هذا التأليف سنة ١٢٦٧ هـ ثم بيع مرة أخرى سنة ١٢٧٢ هـ. وكان يتوارثه أفراد أسرة مشتريه بمكاتبة خاصة. وأول مالكه بالجزائر السيد مصطفى ولد الباي محمد الصغير ١٢٢٠ هـ. وهو الذي خلف الباي الكبير ابن عثمان فاتح وهران سنة ١٢٠٦ هـ وبيع في تركة كتبه».

وينقص المخطوطَ صفحة أو صفحتان.

وقد قام بنسخ نسخة برلين «منصور بن سليم الدمناوي»، وأتمها في غرة

<sup>(</sup>۱) مخطوطة برلين. 9473,We 351. لوحة ٢آ-٢ب ٣٠ آ.

<sup>(</sup>٢) انظر هامش (١) من الصفحة (8) من المقدمة.

جمادي الأولى عام ١٠٣٣ هـ/ ٢٠ شباط ١٦٢٤ م.

أما النسخة الثانية فلم يشر الباحث إلى ناسخها .

ونسخة برلين نسخة كان قد أوقفها «محمد بن المرحوم سعيد العش»، ويبدو أنه من أهالي دمشق، «على نفسه ثم من بعده على أولاده، وأنسالهم وأعقابهم، فإذا انقطعت الذرية من بعدهم فعلى أشقائه، ثم على ذرياتهم، ثم على طلبة العلم من أهالي دمشق الشام المحروسة. وشرط النظر والتكلم عليهم للأرشد منهم، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم»(١).

ب - عيون الأخبار ونزهة الأبصار: وهو مشابه للمؤلّف السابق في محتواه العام، وإن كان يزيد عنه في بعض الأمور، وينقص في أخرى. وفاتحته مماثلة لفاتحة السابق مع بعض تعديل جزئي. ومن هذا المخطوط نسختان، إحداهما في «دار الكتب المصرية»، وتضم (٢٠٣) ورقات، وتحمل الرقم (٢٧م)، وورد العنوان باسم «عيون الأنباء ونزهة الأبصار». وثانيتهما في مكتبة برلين وتحت الرقم (١٥٥) (١٥٥)، وهي من (١٧١) ورقة. والنسختان متشابهتان في المحتوى والمقدمة. وتضمان (١٩) تسعة عشر مقصداً، (١٥) خسة عشر مقصداً منها هي ذاتها المدروسة في الكتاب السالف الذكر، وبالتسلسل نفسه الذي أتت به، مع إسقاط «المقصد السادس عشر» وهو (ذكر الدولة العثمانية). إلا أنه أضاف إلى المقاصد الخمسة عشرة المشار إليها، أربعة مقاصد وهي:

المقصد الأول: في ذكر بيان شرف علم التاريخ.

المقصد الثاني: في ذكر ما للناس من القول في مدة الزمان واختلافهم في أعمار بني آدم.

المقصد الثالث: من كان قبل آدم من المخلوقات.

المقصد الخامس: ملوك العرب وقد سبقه «المقصد الرابع» بالطبع، وعنوانه «في ذكر آدم ومن بعده من الأنبياء إلى حنظلة بن صفوان». وهو «المقصد الأول»

<sup>(</sup>١) انظر أعلى الورقة (٢ب).

ذاته في النسختين السالفتين.

وقد بين في نهاية مقاصده التسعة عشرة بأنه لم يذكر «دولة آل عثمان في هذا التاريخ لأنه أفردها بتاريخ مستقل سماه «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» فليراجع». وقد أتى في نسخة برلين بأنه تم هذا الكتاب المبارك المسمى «بفنون الأخبار ونزهة الأبصار» \_ (ويبدو أن هناك تصحيفاً أثناء النقل) \_ نهار الجمعة المبارك وقت الضحى ختام شهر صفر الخير سنة خمسة وخمسين وألف، وذلك على يد أفقر عباد ربه، المعترف بتقصيره وذنبه، الراجي عفو ربه وشفاعة خير خلقه، عمد عمد من مصطفى بن محمد، غفر الله له ولوالديه، ولمن دعا لهما بالمغفرة آمين». (١) وأسفل هذا الكلام هناك رقم(١٠٦٥).

ج - نزهة الأبصار وجهينة الأخبار: وهو في فاتحته مختلف عن المؤلفين السابقين، وكذلك في عدد مقاصده. وقد جمع فيه مقاصد منتقاة من المؤلفين، وقد ضم في المقصد الأخير أو المقالة الأخيرة كما أسماها، وهي الثانية عشرة، «تاريخ الدولة العثمانية». فهو في مجمله أقرب إلى المؤلف الأول(آ) الذي حوى تاريخ هذه الدولة، وإن كان قد زاد في تاريخها حتى ١٠٤٩ هـ.

ولم يشر المؤلف في مقدمة كتابه هذا إلى كتابيه السابقين، ولم يذكر أنه مختصر لأحدهما مثلاً، كما أنه لم يبين تسميته له على عادته في مؤلفاته الأخرى، إلا أنه ذكر في هذا الكتاب وفاة جده محمد البكري وكراماته مثلما فعل في مؤلفه الأول، ومؤلفاته الأخرى. ولولا أن أحد المعلقين أكد في أعلى إحدى الصفحات: «أن والد المصنف هو الشيخ «أبو السرور»، وأن المصنف (أي محمد بن أبي السرور) قد أشار إليه في تأليف آخر، وقال عنه إنه: شيخ الإسلام، علامة الأنام، فاق في الفضل على أقرانه، وتميز على أهل زمانه، وتبحر في العربية، والأصول، والتفسير، والحديث، والحلاف والتصوف، وكان قيماً بفن الكلام، وأفتى بالديار المصرية، وصنف إلى أن توفي في ليلة الإثنين الثامن من ربيع الثاني سن سبع وألف عن ست وثلاثين سنة، وكان عمر المصنف إذ ذاك تسع سنين. ومن

<sup>(</sup>١) انظر لوحة ١٦١آ.

مؤلفاته تفسير القرآن الكبير في أربعة مجلدات، وتفسير سورة الأنعام في مجلد كبير، وتفسير سورة الفتح في مجلد، ورسائل عديدة الله أنه لم يسطّر اسم المؤلّف بشكل صريح وواضح في الصفحة الأولى من المخطوط، لشكّ في نسبة هذا المؤلّف لمؤرخنا بالذات، وإن كان لا يمنع من نسبته إلى أحد افراد الأسرة البكرية.

فقد جاء في مقدمة الكتاب ومقاصده مايلي: "بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله القديم، فلا تاريخ لأزليته، وعلو ارتقائه، ولا نهاية لربوبيته، ولا غاية لمدة بقائه. حار الإدراك في وصف عظمته وكبريائه. فهو الباقي وما سواه جار في قبضة فنائه. فسبحانه توحد في عليائه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، من اختار نبيه الأعظم، وحبيبه الأفخم، وجعل الواحد الأحد، الفرد الصمد، من اختار نبيه الأعظم، وحبيبه الأفخم، وجعل مميع خليقته تحت لوائه. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عليه على اله وأصحابه أهل اصطفائه، وسلم تسليما كثيراً.

الوبعد فهذا تاريخ لخصته، ومن تواريخ نفيسة نقحته، فهو نعم السمير في الحضر، والأنيس في السفر. جمع من الفوائد أحسنها، ومن الفرائد أكملها وأجلها، ورتبته على اثنتي عشرة مقالة:

المقالة الأولى: بيان شرف علم التاريخ.

المقالة الثانية: ذكر ما للناس من القول في مدة الزمن، وذكر اختلاف الناس في أعمار بني آدم، وذكر تاريخ هجرته صلى الله عليه وسلم.

المقالة الثالثة: ذكره صلَّى الله عليه وسلم، ونبذة يسيرة من سيرته الشريفة.

المقالة الرابعة: ذكر الخلفاء الراشدين.

المقالة الخامسة: ذكر خلفاء بني أمية.

المقالة السادسة: ذكر خلفاء بني العباس.

المقالة السابعة: ذكر خلفاء بني أمية في الأندلس.

<sup>(</sup>١) انظر مخطوطة برلين. رقم Ms.9475.We.354. وتضم(٢٠٨) ورقات، أعلى اللوحة

المقالة الثامنة: ذكر الخلفاء الفواطم.

المقالة التاسعة: ذكر الدولة الأيوبية.

المقالة العاشرة: ذكر الدولة التركية.

المقالة الحادية عشرة: ذكر الدولة الجركسية.

المقالة الثانية عشرة: ذكر الدولة العثمانية من ابتدائها إلى مولانا السلطان مراد بن المرحوم مولانا السلطان أحمد، المتوفى ١٠٤٩ هـ/ ١٦٣٩ م».

ومن هنذا الكتاب نسخة واحدة في مكتبة بسرلين تحست السرقسم (MS.9475.We.354.208 folios). وفي السواقع هناك ثلاثة أوراق أخرى في المخطوط، ولكنها لا تضم شيئاً له علاقة به، سوى أنه جاء في أعلى اللوحة (211 ب ملاحظة عن مؤلفات المؤرخ «محمد بن أبي السرور»، وتقول مايلي: «صنّف المؤلف أولاً كتاباً في التاريخ وسماه «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» من خلق آدم إلى مدة المرحوم السلطان عثمان المتوفى ١٠٣١ هـ. ثم صنف تاريخا سماه «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية»، ولم يذكر فيه فتح مصر مفصلاً. ثم خطر له أن يؤلف تاريخاً مفصلاً في الدولة العثمانية مع شرح فتح مصر، وذكر القضاة، وسماه «فيض المنان في دولة آل عثمان». ثم صنف تاريخاً سماه «قرة العيون» وختمه بذكر السلطان عثمان، ثم ذيله بذيل سماه «التعليقة على التواريخ الأنيقة» وذكر فيه إلى جلوس إبراهيم في من تولى مصر من الوزراء والقضاة».

وقد أنهى المؤرخ كتابه بتولي السلطان إبراهيم العرش، وبإجراء موازنة بين العباسيين والعثمانيين حول تولي أكثر من أخين عرش الخلافة العباسية، وعرش السلطنة العثمانية. ولم يذكر في آخره متى تم الانتهاء من كتابته، ولا ناسخه. وفي الكتاب حواش عديدة على أطراف صفحاته، تتضمن إضافات على ما ورد من معلومات.

د. واسطة العقد الفريد لما حوى من الدر النضيد: ويبدو أن عنوان الكتاب هذا مفتعل، لأن صاحبه لم يسمه بهذا الاسم، وإنما وصفه فقط بهذه الصفات، إذ قال: «فألفت هذا التاريخ وجعلته واسطة العقد الفريد لما حوى من الدر

النضيد». فجاء مفهرس معهد المخطوطات العربية المصورة وأعطاه هذا الاسم (۱) . وهذا الكتاب على ما يبدو، هو نسخة مختصرة من «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» الكبير. ويوجد مخطوط منه في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت (MS 897/92. reference MS 956/S96kA,256 folios) . وقد كتب فوق خط العنوان «مختصر»، وعلى الصفحة نفسها كتب تاريخ الفاتح من رجب ١١٣٨ هـ/ ٥ آذار ١٧٢٦، وهو تاريخ شراء «صادق الخراط» لهذا المخطوط. ولا تحوي النسخة ترقيماً بعد الصفحات المئة الأولى. وقد قام «معهد المخطوطات المصورة» وصوّر هذه النسخة ، واحتفظ بها تحت الرقم (١٣٠١).

وقد بين المؤرخ في مقدمة كتابه أسباب تأليفه لهذا المختصر، ومحتواه. فقال: «الحمد لله الذي خلق الحلق... وبعد فإني لما ألفت تاريخي الصغير المسمى بالمنح الرحمانية في الدولة العثمانية، فجاء صغيراً لعدم الاستيعاب... فألفت تاريخي عيون الأخبار... فرأيته طال لما حوى من فصيح المقال... فألفت هذا التاريخ وجعلته واسطة العقد الفريد لما حوى من الدر النضيد... ابتدأت فيه بسيد الأولين والآخرين، وختمته بالدولة العثمانية، وذكر وزرائهم وقضاتهم بالديار المصرية».

والنسخة ناقصة من آخرها؛ ويصفها صاحب «فهرس المخطوطات المصورة» قائلاً: «هذا الكتاب استناداً إلى ما ذكره المؤلف هو «تاريخ ابن أبي السرور البكري» المتوسط». بينما يشير المؤرخ في كتاب «درّ الجمان»(لوحة ٢ب) بأن «تاريخنا الأوسط» هو بعنوان «تحفة الظرفاء في ذكر الملوك والخلفاء». وهذا ما أكده «حاجي خليفة» في «كشف الظنون» مرتين: مرة عندما تحدث عن «تذكرة الظرفاء بذكر الملوك والخلفاء» (٢) وذكر أن أوله هو «الحمد لله الذي خص من الظرفاء بذكر الملوك والخلفاء» (١) وذكر أن أوله هو «الحمد لله الذي خص من شاء... الخ» وأن صاحبه محمد بن أبي السرور وهو من أشخاص هذا العصر بمصر، وقد لخصه من كتابه الكبير «عيون الأخبار» ومن تأليفه الصغير «المنح

<sup>(</sup>١) انظر فهرس التاريخ. الجزء الثاني. القسم الثالث (وضع فؤاد السيد) ص٣٣٢.

<sup>.</sup> TAA/1= (Y)

الرحمانية»، وأنه رتبه على عشر مقالات؛ والمرة الثانية عندما تحدث عن تحفة الظرفاء (۱) ، وهي نفسها «تذكرة الظرفاء» وإنما الاختلاف على ما يبدو في الاسم الأول. ولما لم يكن كتاب «تذكرة أو تحفة الظرفاء» متوافراً بين الأيدي، فمن العسير الحكم فيما إذا كان هذا المؤلّف الذي لم يعطه «محمد بن أبي السرور البكري» اسماً صريحاً، هو نفسه «تذكرة الظرفاء» أم هو مؤلّف آخر.

المجموعة الثانية من مؤلفات محمد بن أبي السرور البكري التاريخية: وتضم المؤلفات التي عالج فيها المؤرخ «تاريخ الدولة العثمانية» بالذات، التي كانت تحكم معظم أقطار البلاد العربية في زمنه، ومنها مصر. وفي الواقع، إن تلك المؤلفات لا تبحث في تاريخ الدولة العثمانية بعامة وحده، وإنما تطرح أيضاً إلى جانب ذلك، تاريخ مصر في عهد تلك الدولة، ضمن تقديمها اسماء ولاتها، وقضاتها في مصر، وأعمالهم، وما جرى من أحداث كبرى أثناء ولاياتهم. وقد يكون مؤرخنا واحداً من المؤرخين العرب القلائل الذين خصوا هذه الدولة بتاريخ، وتداولوا أخبارها منذ نشأتها. وقد يكون بعضهم قد أوضح ذلك بطريق غير مباشر في كتب التراجم التي دونها، وأدخل أخبار الدولة عبر ترجمة عديد من صدورها الأعاظم، ووزرائها، وولاتها، وعلمائها، إلا أن من أفرد لها تاريخا خاصاً يتناولها منذ نشأتها الأولى وحتى عهده، كان قليلاً.

وتشمل هذه المجموعة من مؤلفات البكري مايلي:

أ. «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية». وقد وصفه «حاجي خليفة» بقوله: «تاريخ صغير للشيخ محمد بن أبي السرور البكري الصديقي المصري. ذكره في تاريخه المتوسط المسمى بتذكرة الظرفاء، ثم ذيله به «در الجمان في دولة السلطان عثمان»، وسماه به «اللطائف الربانية على المنح الرحمانية» (٢). وقد أوضح مؤلفه في مقدمته بأنه ألفه استجابة لمطلب «بعض الفضلاء، الأئمة النبلاء»، بعد أن أطلعوا على كتابه «عيون الأخبار ونزهة الأبصار»؛ إذ طلب هؤلاء منه أن «يفرد

<sup>(</sup>۱) ج۱/۲۹۳.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون. ج٢/ ١٨٥٩.

ذكر الدولة العثمانية الجليلة الخاقانية، في مؤلف لطيف». وهذا يعني أنه استلّه من كتابه «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» الكبير الذي ضم في آخره تاريخ هذه الدولة حتى ١٠٣٧ هـ/ ١٠٢٧ م (١). إلا أنه لم يتجاوز فيه ٣ ربيع الأول ١٠٢٧ هـ/ ٢٨ شباط ١٠١٨ م، وهو تاريخ خلع السلطان مصطفى. دالاً بالحديث عن الوالي مصطفى باشا الذي عزل في ٢٢ ذي الحجة ١٠٢٧ هـ/ ١٠ كانون أول (ديسمبر) ١٦١٨.

وقد بوّب المؤلف كتابه هذا في (١٥) خمسة عشر باباً، استعرض فيها تاريخ سلاطين الدولة العثمانية من «السلطان عثمان» مؤسس الدولة، حتى عهد «السلطان مصطفى» وخلعه عن العرش، وتولية «السلطان عثمان» محله. وقد خصَّ كل سلطان بباب من الأبواب الخمسة عشرة. وابتداءً من عهد «السلطان سليم» وهو الباب التاسع، قدَّم المؤرخ أسماء الولاة العثمانيين الذين عينهم السلاطين على مصر، مع سرد لأهم الأحداث في عهدهم في مصر، وصفاتهم.

ب\_ «اللطائف الربانية على المنح العثمانية» وهو «ذيل على المنح الرحمانية» كما يتبين من عنوانه. وفيه يكمل المؤرخ أخبار الدولة العثمانية من حيث توقف، أي من تولية السلطان عثمان عام ١٠٢٧ هـ/ ١٦١٨ م إلى مقتله ١٠٣١ هـ/ ١٦٢١ م، وتولية السلطان مصطفى ثانية. إلا أن المؤرخ في مقدمة «اللطائف الربانية» يؤكد أنه ليس ذيلاً على «المنح الرحمانية» فحسب، وإنما هو ذيل على كتابه «فيض المنان بذكر دولة آل عثمان» أيضاً. فقد أورد في مقدمة هذا الكتيّب مايلي:

«وبعد، فإني حين ألّفت كتابي المسمى «بالمنح الرحمانية في الدولة العثمانية»، وابتدأت فيه بذكر مولانا السلطان عثمان غازي، وختمته بذكر مولانا السلطان مصطفى، وذكرت فيه بكلربكيتهم بمصر، فخطر لي أن أجمع تاريخاً أوردت فيه ذكر قضاتهم بمصر، مع زيادات ظهرت بعد تأليف المنح، وسميته «فيض المنان بذكر دولة آل عثمان». أحببت أن أذيّل عليهما بهذا الذيل لتميل إليه النفوس أعظم ميل. وابتدأت في هذا الذيل بذكر حضرة مولانا وسيدنا، سيد الملوك، السالك في رعيته أحسن سلوك، من نشر العدل في الآفاق، وطنّت حصاة فخاره

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة «المنح الرحمانية» في هذا الكتاب مطبوعة بعد تحقيقها من «نسخ المنح».

بالاستحقاق، مولانا الملك المؤيد عثمان خان، خلّد الله دولته على ممر الزمان وسميته بـ «اللطائف الربانية على المنح الرحمانية»(١).

ويلاحظ أنه يتحدث عن أخبار «السلطان عثمان». وهناك في الواقع نسختان في دار الكتب المصرية من هذا الكتيب، إحداهما ملحقة بنسخة المنح الرحمانية الحاملة للرقم (١٩٢٦ تاريخ)، وفيها أخبار المؤرخ عن السلطان عثمان، ويظهر بأنها كتبت والسلطان عثمان لايزال حيّاً (انظر الأوراق ١٩٦ - ١٠١ب)، والنسخة الثانية نسخة منفردة بعنوان «اللطائف الربانية» وتحمل الرقم (٨٠ تاريخ)، وقد انتهى من نسخها محمد بن على الفيشي عام ١١٩٧/١١٩م، ونقل عنها «محمد رفعت الكامل» في ١٣ مارس ١٩٣٢ م، الموافق ٦ ذي القعدة عنمان، إلا أن ذاك الحديث كان بعد وفاته.

وتتضمن هذه النسخة ولاة هذا السلطان على مصر، وتمتد حتى عام ١٠٣١ هـ/ ١٦٢١ م. وقد أورد فيها أهم الأحداث في عهد السلطان عثمان، من قتال للقزق، والفتنة التي أطاحت بحكمه وأدت إلى قتله، وتنصيب السلطان مصطفى ثانية. كما أورد البكلربكية الذين عينوا على مصر في زمنه كجعفر باشا، وأطال الحديث في الفناء الذي جرى في عهده، ووفاة ابن عمته ورثاء الشعراء له.

حد: فيض المنان بذكر دولة آل عثمان: ولم نعثر على نسخة من هذا الكتاب، ولكن أشار إليه «محمد بن أبي السرور» في كتابه «در الجمان في دولة مولانا السلطان عثمان» (٢) ، وفي النسخة المنفصلة من «اللطائف الربانية» المشار إليها سابقاً (لوحة ١ ب). وقد ذكر الكتاب أيضاً حاجي خليفة في كشف الظنون (٣) .

 <sup>(</sup>١) انظر نسخة «اللطائف الربانية» في دار الكتب المصرية تحت الرقم(٥٤٢٥ تاريخ).
 الورقة(١ب).

 <sup>(</sup>۲) نسخة مصورة في «معهد المخطوطات العربية المصورة» تحت الرقم(۲۵۵ تاريخ).
 وهي مصورة من نسخة مكتبة سوهاج في مصر (۱۰۳) تاريخ ـ ف٤٧٨. وتاريخ نسخها هو ۱۱۸۸ هـ، ومؤلفة من ۱۸ص/ص۱.

<sup>(</sup>۳) ج۲/۳۰۳۱.

وقد تضمن هذا الكتاب، \_ ويسميه أيضاً بـ «تاريخه الصغير» \_ زيادات ظهرت له بعد تأليفه «المنح الرحمانية»، مع ذكر القضاة العثمانيين الذين ولوا على مصر (۱). إلا أن ما ورد في الحاشية المدونة في نهاية مؤلّف «نزهة الأبصار وجهيئة الأخبار» وفي أعلى الورقة (٢١١ ب)، يشير إلى أن كتاب «فيض المنان في دولة آل عثمان»، هو تاريخ مفصل في الدولة العثمانية مع شرح فتح مصر، وذكر القضاة. وقد يكون العنوان نفسه يفيد هذا المضمون المفصل. ومع ذلك يبقى هذا المؤلّف متوقفاً عند عهد السلطان عثمان، بدليل ذيل اللطائف الربانية المشار إليه سابقاً، والذي ذكر المؤلف في مقدمته بأنه ذيّل به على «المنح الرحمانية»، وعلى «فيض المنان».

د در الجمان في دولة مولانا السلطان عثمان. ومنه نسخة ناقصة في سوهاج (۲) وقد جاء في مقدمتها مايلي: «الحمد لله الذي أظهر الشرع بالدولة الشريفة العثمانية إذ عموا بعدلهم سائر البرية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، ولا بهد له، ولا ند له. الذي خص من شاء من عباده بالمنح الرحمانية، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله، حبيبه وظله، صاحب اللطائف الربانية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشيعته، ووارثيه، وحزبه، أنجم الكمالات الدرية، وسلم تسليماً كثيراً. وبعد، فإني حين ألَّفت تاريخي الكبير المسمى «بعيون الأخبار، ونزهة الأبصار»، وتاريخي الأوسط المسمى «بتحفة الظرفا في ذكر الملوك الأخبار، ونزهة الأبصار»، وتاريخي الأوسط المسمى «بتحفة الظرفا في ذكر الملوك كلاً منها بذكر مولانا السلطان مصطفى، أحببت أن أذيل عليها بهذا الذيل، لتميل واليه النفوس أعظم ميل. وابتدأت في هذا الذيل بذكر حضرة مولانا وسيدنا سيد الملوك، السالك في رعيته بأحسن سلوك، نشر العدل في الآفاق، وطنت حصاة الملوك، السالك في رعيته بأحسن سلوك، نشر العدل في الآفاق، وطنت حصاة فخاره بالاستحقاق، مولانا الملك المؤيد عثمان خان، خلًد الله دولته على ممر فخاره بالاستحقاق، مولانا الملك المؤيد عثمان خان، خلًد الله دولته على ممر الأزمان، آمين، وسميته به «در الجمان في دوله مولانا السلطان

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة اللطائف الربانية.

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية(٢)من الصفحة (119) .

عثمان نصره الله آمين».

ويبدو من هذه المقدمة أن فيها تشابهاً مع مقدمة «اللطائف الربانية» المشار اليها سابقاً، وأن هذا الكتيب قد دوّن ولا يزال السلطان عثمان قائماً على السلطنة، وأنه لم يضم شيئاً آخر غير عهد هذا السلطان كما ورد في العنوان.

هـ ـ نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان: ومنه نسخة بالمغرب في مكتبة الرباط تحت الرقم (D.527) وقد دوِّنت بخط مغربي، ومؤلفة من(١١٥) ورقة، ومسطرتها(١٧) سطراً. وقد صورت في معهد المخطوطات العربية المصورة تحت الرقم (٢١٣٢ تاريخ). وترقيمها ترقيم صفحات لا ورقات، وقد انتهت بالصفحة (٢٢٣). ولقد ذكر هذا الكتاب «اسماعيل باشا البغدادي» في كتابه بالصفحة (٢٢٩). ولكنه لم ينسبه إلى أي مؤلفً. (١)

وقد افتتح مؤلفه هذا، على عادته في مؤلفاته الأخرى بالمقدمة التالية: «الحمد لله الذي منَّ على خلقه بسيد ولد عدنان، وأسبغ علينا بفضيلة الإيمان، واختار لنا ملوكاً من آل عثمان، قامعين لأهل الكفر والطغيان، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، ولا ضد له، ولا ند له، المالك الملك الديّان، فلا شغله شان عن شان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده، ورسوله، وحبيبه، وخليله، واحد أهل العرفان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشيعته، ووارثيه، وحزبه، ما ترنحت أعطاف البان، وتمايلت عرائس غرائس الرياض في كل أوان، وسلّم تسليماً كثيراً».

«وبعد فهذا أنموذج لطيف، ومجموع ظريف، أذكر فيه الدولة الشريفة العثمانية، وأخذهم الديار المصرية. ورتبته على مقاصد، سائلاً من الكريم الماجد أن يديم دولتهم إلى الأبد، بجاه الواحد الأحد، وسميته «نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان»، فاقرأ وبالله المستعان».

وقد أنهى المؤرخ كتابه بالفقرة التالية: «قال مؤلفه أبو عبد الله محمد بن أبي (١) جزءان. طهران الطبعة الثالثة ١٩٤٧ م/ ١٣٧٨ هـ. ج٢/ ٢٥١.

السرور البكري الصديقي، لطف الله به في الدارين، هذا آخر ما اوردنا ذكره من أخبار الدولة العثمانية على سبيل الاختصار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً».

وذكر المؤلف بأنه جمع هذا التاريخ في سنة خمس وخمسين وألف<sup>(١)</sup> ، وقسمه إلى تسعة عشر مقصداً:

**فالمقصد الأول**: في ابتداء دولة بني عثمان وأول من تسلطن منهم، وهو السلطان عثمان غازي.

والمقصد الثاني: في ذكر سلطنة السلطان أورخان بن السلطان عثمان.

والمقصد الثالث: في ذكر سلطنة السلطان مراد بن السلطان أورخان.

والمقصد الرابع: في ذكر سلطنة السلطان بايزيد بن السلطان مراد.

والمقصد الخامس: في ذكر سلطنة السلطان محمد بن بايزيد.

والمقصد السادس: في ذكر سلطنة السلطان مراد بن السلطان محمد.

والمقصد السابع: في ذكر سلطنة السلطان محمدفاتح القسطنطينية.

والمقصد الثامن: في ذكر سلطنة مولانا بايزيد بن السلطان محمد.

والمقصد التاسع: في ذكر سلطنة السلطان سليم الأول فاتح مصر، ابن السلطان بايزيد.

المقصد العاشر: في ذكر سلطنة السلطان سليمان بن السلطان سليم.

المقصد الحادي عشر: في ذكر سلطنة السلطان سليم بن السلطان سليمان.

المقصد الثاني عشر: في ذكر سلطنة السلطان مراد بن السلطان سليم.

المقصد الثالث عشر: في ذكر سلطنة السلطان محمد بن السلطان مراد.

المقصد الرابع عشر: في ذكر سلطنة السلطان أحمد بن السلطان محمد.

المقصد الخامس عشر: في ذكر سلطنة السلطان مصطفى بن السلطان محمد،

<sup>(</sup>١) انظر ص (124) من المخطوط.

أخي المرحوم السلطان أحمد، المتقدم ذكره، المرة الأولى.

المقصد السادس عشر: في ذكر سلطنة السلطان عثمان بن السلطان أحمد.

المقصد السابع عشر: في ذكر سلطنة السلطان مصطفى بن السلطان محمد (المرة الثانية).

المقصد الثامن عشر: في ذكر سلطنة السلطان مراد بن السلطان أحمد أخي المرحوم السلطان عثمان.

المقصد التاسع عشر: في ذكر سلطنة السلطان ابراهيم بن السلطان أحمد، أخي المرحوم السلطان مراد(١).

ويتميز هذا المؤلّف عن المؤلفات الأخرى عن «الدولة العثمانية» بأنه قد خصصه لدراسة سلاطين الدولة العثمانية دون التطرق إلى مصر، وولاتها، وقضاتها، كما فعل في «المنح الرحمانية»، «وفيض المنان». كما أنه ساق الحديث عن هذه الدولة حتى ١٠٥٥ هـ/ ١٦٤٥ م. وكان همه في عرضه لأخبار السلاطين تأكيد فتوحاتهم، وقد توسع في أخبار فتح بلاد الشام ومصر، وفتح بغداد، وكريد، وقد انهاه بفتح العثمانين للجزيرة الأخيرة، واستسلام إحدى قلاعها في ثاني شعبان ١٠٥٥ هـ/ ٢٣ إيلول ١٦٤٥ م، والإعلان عن الزينة في مصر لثلاثة أيام.

فالمؤلّف إذا مشابه للمنح الرحمانية حتى نهاية المقصد الثامن، أي أن ما ذكره من أخبار كل سلطان من سلاطين بني عثمان، مماثل ـ مع بعض تعديل في الفقرات والكلمات هنا وهناك ـ لما أتى في المنح الرحمانية. ويلاحظ أن تثبيت نسبة الأتراك إلى «عثمان بن عفان»، والواردة في المنح الرحمانية عند الحديث عن عثمان غازي، أول سلاطين بني عثمان، مفتقدة فيه. وهناك خلاف هام في المقصد التاسع بين «المنح الرحمانية» و «نصرة أهل الإيمان». ففي هذا المقصد يلاحظ في المؤلّف الأخير زيادة واضحة، لأنه يتحدث فيه عن السلطان سليم، وفي زمنه كما هو معروف تم ضم بلاد الشام ومصر إلى الدولة العثمانية. وهنا

<sup>(</sup>١) انظر الصفحات ١ ـ ٤ من المخطوط.

يتوسع ابن أبي السرور في الحديث عن عملية الفتح، وعن قانصوه الغوري، وكيفية خروجه بتجريدته إلى بلاد الشام لمحاربة السلطان سليم، ثم معركة مرج دابق، وانهزامه، وتقدم السلطان سليم في بلاد الشام فمصر، وما حدث بينه وبين طومان باي والمماليك في معركة الريدانية وبعدها، وحتى خروجه منها عائداً إلى بلاده (١). وهذا القسم المضاف في سلطنة السلطان سليم عمّا هو وارد في المنح الرحمانية، هو صورة مما ورد عن هذا السلطان في كتاب «عيون الأخبار ونزهة الأبصار»، وعمّا أتى في كتاب «التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية»، الذي يدور في قسمه الأكبر حول فتح السلطان سليم خان بن المرحوم بايزيد خان لمصر (٢)

ويعود كتاب «نصرة أهل الإيمان» ليتشابه مع «المنح الرحمانية» في المقصد العاشر، وهو سلطنة السلطان سليمان، ما عدا ذكر ولاة مصر، وكذلك في المقصد الحادي عشر وهي سلطنة السلطان سليم بن سليمان، مع بعض إضافات لبعض كرامات جده «محمد بن أبي الحسن البكري» أو انتقاص منها (۳) . وكذلك الأمر في المقصد الثاني عشر حيث هناك إضافات لبعض كرامات جده (٤) . أما المقصد الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهي ذاتها تقريباً مع إضافات بسيطة . والمقصد السادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر فهي مشابهة لما ورد في النسخة الاسطنبولية من المنح، مع بعض تعديلات طفيفة . ومن الإضافات الملاحظة ، حديثه عن خروج محمد أبازه ، ويوسف باشا ، الذي كان أمير الحاج بمصر ، وهرب الأخير من مصر حين قامت عساكرها عليه ؛ وحرب السلطان مراد الرابع مع أبازه باشا ، وحربه في المجر ، وبلاد العجم . كما تحدث السلطان مراد الرابع مع أبازه باشا ، وحربه في المجر ، وبلاد العجم . كما تحدث

National Bibliothek, Vienna, Ms. A.F. 283

(ورقة ١ب\_ ١٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر الصفحات (32-125) من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) منه نسخة في مكتبة فيينا الوطنية تحت الرقم

<sup>(</sup>٣) انظر الصفحات 145,144,142.

<sup>(</sup>٤) ص٥٥١ ـ ١٥٨.

عن حربه مع فخر الدين المعني، وقيام كجك أحمد باشا بالمهمة. وعن هجوم عساكر اليمن على مكة، وثورة السباهية في القسطنطينية، ثم فتح مدينة بغداد عنوة.

أما المقصد التاسع عشر فقد أبرز فيه فتح جزيرة كريد في عهد السلطان ابراهيم.

و- قرة العيون: ولم يعثر على نسخة من هذا المؤلّف، إلا أن اسمه ورد في الحاشية الآتية في أعلى الورقة (٢١١ ب) من كتاب «نزهة الأبصار وجهينة الأخبار». وهي ليست من المؤلّف نفسه. أما محتوى هذا الكتاب، فقد ورد بأنه صنفه بعد «فيض المنان» وختمه بذكر السلطان عثمان. وبذلك قد يكون مماثلاً للمنح الرحمانية مضافاً إليها عهد السلطان عثمان، أي هو كتاب المنح الرحمانية مع ذيله «اللطائف الربانية».

ز التعليقة على التواريخ الأنيقة: وهذا المؤلّف لم يُعثر على نسخة منه أيضاً، وقد أتى اسمه في الحاشية المذكورة سابقاً، وأن مؤلّفه قد ذيّل به على «قرة العيون»، وذكر فيه إلى جلوس السلطان ابراهيم في من تولى مصر من الوزراء والقضاة. وقد يكون هذا المؤلّف هو المخطوط الذي ورد بعنوان «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» والموجود في (جامعة اسطنبول ١١٠٥ ـ ف ٨٢٥)، والمصور في معهد المخطوطات العربية المصوّرة تحت الرقم(٨٤٠)، والمؤلف من(١٠٣) من الورقات. وهو يحوي تاريخ الدولة العثمانية من ابتدائها وحتى بدايات عهد السلطان «محمد الرابع»، علماً أن الترتيب فيه بمقاصد ينتهي بالمقصد الثامن عشر، وهو سلطنة السلطان مراد. أما سلطنة السلطان ابراهيم وأخباره، فجاءت ملحقة إلحاقاً، وكذلك بدايات عهد السلطان محمد الرابع وأخباره وحتى ملحقة إلحاقاً، وكذلك بدايات عهد السلطان محمد الرابع وأخباره وحتى نفسها المتبعة في «المنح الرحمانية» أي يذكر أخبار ولاة مصر الذين عينهم كل سلطان، ولكن يضيف إليها أسماء القضاة، وهذا لم يفعله في المنح.

والنسخة تبدو ناقصة في آخرها، وصفحتاها الأخيرتان مشوهتان، وكتبت

الأسطر فيها متلاصقة. وقد تكون هذه النسخة من أوفى ما كتب «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» عن تاريخ الدولة العثمانية بالذات، وإن كانت تفصيلات فتوح مصر وغيرها من البلدان المشار إليها في «نصرة أهل الإيمان» لم تذكر فيه بالتفصيل نفسه.

ح ـ درر الأثمان في أصل منبع آل عثمان: لم يعثر حتى الآن على هذا المخطوط، ولكن أشار إليه «حاجي خليفة» في «كشف الظنون»(١).

وإذا كانت تلك المؤلفات المذكورة سالفاً تخص بالدرجة الأولى تاريخ الدولة العثمانية، فإنه لا بد من أن يضاف إليها أيضاً الجزء الخاص بهذه الدولة، والوارد مفصلاً وحتى ١٠٣٢ هـ/ ١٦٢٢ م في «عيون الأخبار ونزهة الأبصار»، والمقالة الثانية عشرة الآتية في «نزهة الأبصار وجهينة الأخبار»، والتي تمسح أخبارها حتى الثانية عشرة الآتية في «نزهة الأبصار وجهينة الأخبار»، والتي تمسح أخبارها عليه الثاني من الكتاب الذي أطلق عليه «واسبطة العقد الفريد لما حوى من الدر النضيد»، والذي أورد فيه ـ بحسب ماذكر ـ تاريخ هذه الدولة وولاتها وقضاتها في مصر.

## المجموعة الثالثة من مؤلفات محمد بن أبي السرور البكري الصديقي التاريخية:

وتتناول تاريخ مصر بالذات، ومنذ أقدم العصور حتى زمنه. وعلى الرغم من تنوع عناوينها فإنها تحيط تفصيلاً أو اختصاراً بذلك التاريخ، وتظهر اهتماماً كبيراً بتاريخ الدولة العثمانية في مصر، أي بأخبار ولاتها وقضاتها فيها، وأحداثها، منذ ضم السلطان سليم لها وحتى الفترة التي ينهي مؤلّفه فيها. وقد ترصد حدثاً هاماً بالذات من تلك الأحداث، ولا تتطرق إلى التاريخ العام لمصر. ومن هذه المؤلفات، وبحسب تسلسل النهايات الزمنية التي وصلت إليها، ما يلي:

أولاً ـ تفريج الكَرْبة في رفع الطُلْبَة: ويبدو أنه أول مؤلَّف دوَّنه «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي»، إذ تمَّ ذلك عام ١٠١٧ هـ/ ١٦٠٨ م. وهو مؤلَّف صغير تحدث فيه المؤرخ عن ضريبة غير شرعية مجحفة هي ضريبة «الطَّلْبَة»،

<sup>(</sup>۱) ج۱/۱۶۵.

فرضها الجند السباهيون المقيمون في الأقاليم على القرى، وابتدىء بتحصيلها منذ عهد الوالي «أويس باشا» عام ٩٩٥ هـ/ ١٥٨٦ م على غير وجه حق. وكانت في بداية الأمر شهرية، ثم أصبحت تطلب ثلاث مرات أو خمس مرات في الشهر وبقسوة، مما جعل أهل الريف في ضنك وعذاب. وقد تمكن الوالي «محمد باشا» أن يبطلها، وأن يقمع فتنة الجند التي حدثت بسبب إبطالها عام ١٠١٧ هـ/ ١٠٢٨ م. وقد انتهى المؤلف من تدوين أخبار هذا الحدث في ١٠ ربيع الأخر ١٠٢٨ هـ/ ٣٠ أيار ١٦١٣ م.

وهناك نسخة من المؤلّف في «مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي» بسوهاج تحت الرقم (٣٨٠). ومن هذه النسخة نسخة مصوّرة في «معهد المخطوطات العربية المصوّرة» تحت الرقم (٧٦٤ تاريخ). وقد نسبها المفهرس خطاً لناسخها «محمد البرلسي الرفاعي الشافعي». وفي عنوان النسخة بعض اختلاف عن العنوان الذي أعطاه لها المؤلف: فقد ذكر هذا الأخير في عدة مناسبات، في مؤلفاته (١١) ، بأن كتيبه هذا عنوانه «تفريج الكَرْبة في رفع الطُلْبة» بينما أتى العنوان في المخطوط «كشف الكرّبة في رفع الطلّبة». وبالعنوان الأول نفسه أورده «حاجي خليفة» في كشف الظنون، وقال عنه: «مختصر للشيخ محمد بن أبي السرور البكري المتوفى ١٠٢٨ هـ، ذكر في تاريخه أنه ألفه في وقعة محمد باشا والي مصر مع عسكر مصر لدفع هذه البدعة سنة ١٠١٧ هـ. وقال معنى الطَلْبة أن العسكر يأتون لكاشف الإقليم فيقولون له اكتب لنا على الناحية كذا وكذا، فيأمر الكاشف بكتابة ما يقولون، ويكتب لهم حق الطريق بقولهم، سواء كان له صحة أم لا، فدفعه الوزير ورفع عن الرعايا» (٢٠)

والمخطوط مؤلف من (٨٤) ورقة، وقد قام بنشره «الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن» في «المجلة التاريخية المصرية» (٣). وقد افتتحه مؤرخه بقوله:

انظر المنح الرحمانية مخطوطة الجزائر ١٧ب، الكواكب السائرة ٣٦آ، الروضة الزهية ص١٠٠، التحفة البهية ٥٥ب، النزهة الزهية ٣٨آ.

<sup>(</sup>۲) ج۱/۲۲۱.

<sup>(</sup>٣) المجلد الثالث والعشرون ١٩٧٦.

"الحمد لله الذي أقام قوام الشريعة الغراء بحمده، ورفع طريق منار المحبة الزهراء بمهنده، وأباد أهل الجور والطغيان، وقبطع دابر الزيغ والعصيان، الخارجين عن طاعة الله، وطاعة رسوله، وطاعة السلطان، الذين هم في زيغ الضلالة يعمهون. وزين لهم الشيطان أعمالهم، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أحمده على أن هدانا للدين القيّم، ونشكره على إهانة البغاة الطغاة، ومن يُمن الله فما له من مُكرم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحكمُ العكدلُ الذي يقتصُّ من الظالم للمظلوم في يوم الفصل، ونشهد أن سيدنا ونبينا عمداً على عبده ورسوله، وحبيبه، وصفيه، وخليله، سيد ولد عدنان، الذي عمداً على رحمة للعالمين، وملاذاً للعائذين، وجعله رسول الله وخاتم النبين، فأخبر على عن السر المصون، ونبأ بما كان وما يكون، من أول الزمان وإلى يوم يعثون. نبأ بصدور الملاحم والفتن، والحوادث والمحن، وما يقع طول السنين بين الخلفاء والملوك والسلاطين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين شيدوا دعائم الإسلام، ورفعوها بالسيف والقلم حتى صارت كالأعلام، وسلم تسليماً دعائم الإسلام، ورفعوها بالسيف والقلم حتى صارت كالأعلام، وسلم تسليماً دعائم الإسلام، ورفعوها بالسيف والقلم حتى صارت كالأعلام، وسلم تسليماً دعائم الإسلام، ورفعوها بالسيف والقلم حتى صارت كالأعلام، وسلم تسليماً ديواً، دائماً عزيزاً.

"وبعد فهذا تأليف منيف مختصر لطيف، اقتضى الوقت إبرازه على وَفق المراد ونهج الصحة والسداد، فيما وقع هذا العام، الذي هو عام سبعة عشر وألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، من الجند الأشقياء اللئام، والأهوال العظام، الضرر العام للخاص والعام. وقد لهج غالب الأذكياء بالديار المصرية بتنميق هذه القضية، بمؤلفات نثرية وتواريخ شعرية، فأتعبوا أنفسهم من غير ما فائدة، ولم يبلغوا الغرض ولم يظهروا لبدايتهم عائدة، واقتضى الحال وضعه على هذا المنوال. وإن لم أكن من فرسان هذا الميدان فإن الحق سبحانه وتعالى قد ألهم وأعان. ولم أقصد بذلك إلا العظة والاعتبار، وانتشار تلك الأخبار، والإطلاع على حوادث الدهر الدوار، واختلاف مطاوي الليل والنهار، ومعرفة أحوال بني النبوع، مما يوقظ الأذهان ويشحذ الأفكار، ويزيد بصيرة أولي البصائر

والاستبصار. مع ما أضفت إلى ذلك من النكت العجيبة، والنوادر، والاستطرادات الغريبة، مما يقضي لمتأمله العجب، ويكتب على آماق الجفون بماء الذهب، وسميته «كشف الكربة في رفع الطُلبة»، وخدمت بذلك حضرة مولانا وسيدنا الوزير المعظم، والدستور المكرم، والمشير المفخم، حضرة مولانا محمد باشا يسر الله تعالى من الخيرات ما يشاء، كافل الممالك الإسلامية، والأقطار الحجازية، الوارد ترجمته في محله إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أسأل اتباع سلوك الحق، والهام طريق الصدق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفي الحقيقة فإن الكل منه وإليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (۱).

ثانياً \_النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية: ومن هذا المؤلّف أكثر من نسخة، فهناك واحدة بدار الكتب المصرية بالقياهرة تحت الرقم من نسخة، فهناك ورقات. وهي نسخة ناقصة في أولها، وتتألف من (١٠٩) ورقات. وهناك نسخة ثانية في مكتبة «المتحف البريطاني» بلندن، وثالثة بـ «مكتبة مانشستر» بإنكلترة (٢) . والكتاب يتحدث عن تاريخ مصر بإيجاز منذ القديم وما قبل الطوفان حتى عام ١٠٤٢ هـ/ ١٦٣٢ م. ويبدو أنه جمعه عام ١٠٣٦ هـ/ ١٠٣٦ م. ويبدو أنه جمعه عام ١٠٣٦ هـ/ ١٠٢٦ م. ويبدو أنه جمعه عام ١٠٣٦ هـ/ ١٠٢٦ م كانون الأول ١٦٤٩ م من قبل «عبد الباقي القوصوني». ونسخة «دار الكتب المصرية» الناقصة تبتدىء بالحديث عن «كنوز مصر»، ثم «أخلاق الماليك مصر»، ثم أخبار مصر قبل الطوفان، ومن حكمها من الكهنة، ثم الفتح الإسلامي لها، ونوابها منذ ذلك التاريخ، وخلال الدول التي حكمتها حتى عهد المماليك . وفي الصفحة (٣٧) يصل إلى الدولة العثمانية، ويؤكد أن وقائع سلاطينها وتواريخ مددهم قد ذكرها في «تاريخه الكبير»، وهو في هذا المؤلّف سلاطينها وتواريخ مددهم قد ذكرها في «تاريخه الكبير»، وهو في هذا المؤلّف قصده «من ولي تخت مصر» فحسب. وعند تعرضه لدخول العثمانيين إلى مصر في

<sup>(</sup>١) المخطوط. الورقة ٢ب ـ ٣ب. والمنشور (٣٠٨ ـ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) د. محمد أحمد أنيس. مدرسة التاريخ المصري في العصر العثماني/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) المخطوط. ص١٩.

عهد السلطان سليم فإنه بين بأنه ذكر أمر «مولانا السلطان سليم مع الغوري في سيرة مختصرة، سميناها الفتوحات العثمانية للديار المصرية»(١).

وبعد ذلك يشير إلى كل سلطان من سلاطين الدولة العثمانية بسرعة ، مع بيان ولاته في مصر ، مع تثبيت تاريخ ولايتهم ، وعزلهم ، وأهم الأحداث في عهد كل واحد منهم ، كما فعل في «المنح الرحمانية» ، ويضيف القضاة الذين تولوا في عهد كل وزير مع تحديد زمن ولايته .

وقد يكون من أبرز ما قدمه في الخاتمة الطويلة نسبياً، وصف لخصوصيات مصر وعجائبها ومتنزهاتها، وما قيل فيها نظماً ونثراً. وقد أحاط بدقة بوصف نهر النيل، وفيضانه، ومقياسه، وكيفية الاحتفال بوفائه، وأوضح كلامه بخريطة لمنبع النيل ومصبه. وأنهى الكتاب بوصف لبساتين مصر وأزهارها، وآثارها الهامة كالأهرامات، وأبرز مدنها كالفيوم والأشمونين. ثم ذكر الأشهر القبطية، وما اختصت به مصر من أنواع الزراعة، وأوقاتها، ومن النباتات والفواكه والأطعمة.

وآخر ما ذكره كان أسماء أعمال الديار المصرية وهي ستة وعشرون... وغالبه على حكم القديم. وختم المؤلّف بالعبارة التالية: «والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبيّ بعده، وعلى آله الكرام، وأصحابه العظام. اللهم أدخلنا في شفاعته وامنن علينا، وأمتنا على دينه وملّته، آمين، والحمد لله».

ثالثاً ـ الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة: ويبدو أنه موجز لكتاب «النزهة السنية» السالف الذكر. ومن هذا الكتاب بهذا العنوان نسختان بينهما بعض اختلاف: النسخة الأولى مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت الرقم (٧٧٧٥ تاريخ). وهي ناقصة من أولها بمقدار ثلاثة كراريس، وتبدأ بولاية «اسكندر باشا» الوالي العثماني على مصر في ٢٠ ربيع الآخر ٩٦٣ هـ/ ٤ آذار (مارس) ١٥٥٦ م.

<sup>(</sup>١) المخطوط. ص٤٢ (٢١ب).

وهي من نسخ ولد المؤلف المدعو «أبو السرور» وهي في (٤٩) ورقة. وهذه النسخة تختلف عن النسخة الكاملة للروضة المأنوسة، الذي سيأي وصفها. وهي تقدم عرضاً لولاة مصر في العهد العثماني من «اسكندر باشا» المشار إليه وحتى «أيوب باشا» الذي تولى في عهد السلطان إبراهيم الأول، وخرج من مصر في أوائل ربيع الثاني ١٠٥٤ هـ/ ٧ حزيران ١٦٤٤ م.

وقد أورد المؤرخ على عادته أهم الأحداث في عهد كل وال، والقضاة ومددهم. وقد انتهى «ابن المؤلف» من نسخ هذا المخطوط في غرة شهر جمادى الأولى من شهور سنة خمس وخمسين وألف/ ٢٥ حزيران (يونيه) ١٦٤٥ م.

والمخطوط أعطي عنوان «الروضة المأنوسة» خطأ، لأنه في الواقع مغاير للنسخة الكاملة في تبويبه. والنسخة الكاملة «مخطوطة في دار الكتب المصرية» تحت الرقم (٢٢٦١ تاريخ)، وفي (المكتبة التيمورية تحت الرقم ٢٥٢٤ تاريخ)، وقد حفظت صورة منها في «معهد المخطوطات العربية المصورة» تحت الرقم ٢٧١) تاريخ) وهي من ٥٤ لوحة.

وقد اتبع المؤرخ في تأليفها نهجاً يشبه نهجه في مؤلفاته الأخرى، أي كرَّس الجزء الأكبر منها لدراسة المرحلة العثمانية، بولاتها وقضاتها بمصر، مع مقدمة مقتضبة عن مصر قبل تلك المرحلة. وكعادته افتتح كتابه بمقدمة أوضح فيها نهجه في العمل، وتبويبه لكتابه. وجاء فيها ما يلي: "إن أبدع ما رقم ببنان البيان والتحرير، وأبرع ما سطّر في فردوس البديع والتحبير، الملك العزيز القدير الذي نشر لواء الشرع بالدولة الشريفة العثمانية، وأغاث الأقطار المصرية بأجلٌ وزراء دولتها البهية، فاستوت قواعدها ومعالمها السنية فأصبحت عروساً تجلى في حللها الزهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له، ولا نذ له، رب البرية، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله، جمال التجليات الاختصاصية، وجلال التدليات الاصطفائية، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، أنجم الكمالات الندية، وسلم تسليماً كثيراً.

«وبعد فهذا الكتاب حوى من المحاسن أبهجها، ومن اللطائف أنضرها. اقتطفت فيه أزاهر تواريخي التي ألفتها، وجعلته خاصاً بحكام الديار المصرية في الدولة الشريفة العثمانية، مع ما يضاف إلى ذلك من فضائله البهية، مرتباً ذلك على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في ذكر فضائلها من الكتاب الكريم ومن سنة النبي العظيم، وذكر دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمصر وأهلها، وذكر وصف العلماء لمصر، ودعائهم لها، واختيارها للصحابة والملوك بعدهم إلى وقتنا هذا. وذكر فتوح مصر.

الباب الثاني: في ذكر من وليها من البكلربكية والوزراء من حين فتحها مولانا السلطان سليم خان في سنة اثنتين وعشرين وتسع مائة وإلى سنة أربع وخمسين وألف.

الباب الثالث: في ذكر من وليها من قضاة العسكر، أهل المقام الباهر.

واعتمادي في مدة الوزراء، والبكلربكية، وقضاة العساكر على ورود خبر العزل، وجلوس الوزير أو البكلربكلي أو الحاكم الشرعي على تخت مصر، وما بين ذلك من المدة، هي مدة قائم مقام، وسميّته «الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة» (۱).

ويتميز كتاب «الروضة المأنوسة» بأنه قد أفرد فيه «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» باباً خاصاً للقضاة الذين عينتهم الدولة العثمانية على مصر، منذ أن ألغت القضاة الأربعة عام ٩٢٩ هـ/ ١٥٢٢ م، وابتداءً «بالقاضي مصطفى أفندي الرومي»، وحتى المولى «أسعد أفندي» المعزول في ٢٠ رجب ١٠٥٥ هـ/ ١١ إيلول ١٦٤٥ م. كما سعى فيه أن يسوّغ عدم اتخاذ العثمانيين للقاهرة عاصمة لملكهم على الرغم من فضائلها، فقال: «وأما سادتنا آل عثمان فعدم جعلها دار ملكهم ومقر سلطانهم، لخوفهم على القسطنطينية من الكفرة،

لوحة ٢ أ ـ ٢ ب.

ولما ملكوا من جهة روميل (الروملي) من الكفار، فخافوا أن يجعلوها دار ملكهم لبعد المسافة من مصر إلى الجهة المذكورة. ولكن ليس عندهم أعظم من مصر ولا أرجح منها دون سائر بلادهم. فنسأل الله تعالى أن يبقيها بأيديهم إلى يوم القيامة»(١).

رابعاً \_ التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية: ولقد أشار المؤرخ إلى كتابه هذا في مؤلفاته الأخرى وأسماه أحياناً «الفتوحات العثمانية للديار المصرية» (٢) . ومن المؤلّف نسخة في «مكتبة فينا الوطنية» تحت الرقم المصرية» (MS.A.F.283) ، وهي دون ترقيم، وتتألف من (٨٦) ورقة . وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب على عادة مؤرخنا بيان بما يضم من محتوى، وبأقسامه . ويبدو من هذا البيان، ومن المحتوى الفعلي، بأنه يشبه الروضة المأنوسة، إلا أنه يقف في عام هذا البيان، ومن المحتوى الفعلي، بأنه يشبه الروضة المأنوسة، إلا أنه يقف في عام (ورقة ٨٦ هـ/ ١٦٢٨ م. ويختتم الكتاب (ورقة ٨٦ آ) بذكر القاضي «محمد أفندي الشهير بالنائب» الذي عزل سنة ١٠٥٨ هـ، وبالجملة التالية: «هذا آخر ما وجد من هذا الكتاب، والله الموقق للصواب»، أي لا إشارة إلى ناسخه .

## وقد جاء في مقدمة الكتاب ما يلي:

«بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله مصرف أمور العالم بقدرته في سائر الأكوان، مالك الملك، ذي الطول والإحسان. يعطي ملكه من يشاء، وينزع ملكه بمن يشاء على بمر الأزمان. فهو الأول بلا ابتداء، والآخر بلإ انتهاء، الكريم المئان. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ولا ضدً له، ولا ندً له، الرحيم الرحمن. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وشيعته، وأحبابه، ما أشرقت الديار المصرية، وأزهرت تخوتها اليوسفية، ورقصت أغصان رياضها طرباً بدولة آل عثمان وسلم تسليماً كثيراً.

لوحة ٨ب.

<sup>(</sup>٢) الكواكب السائرة ٢٠ب ـ النزهة الزهية ٢١ب ـ.

وبعد فهذه أوراق ظريفة، جمعت فيها لطائف منيفة في ذكر الدولة العثمانية وتملكها لهذه الأقطار المصرية. ورتبته على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في ذكر فتح مولانا السلطان سليم خان ابن المرحوم بايزيد خان لمر.

الفرع الثاني: في ذكر ولاتها من البكلربكية من حين فتحها في سنة ثلاثة وعشرين وتسعمائة إلى سنة ثمان وثلاثين وألف.

الفرع الثالث: في ذكر جميع قضاتها من حين الفتح المذكور إلى هذا التاريخ، وسميته «التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية».

وما جاء في الفرع الأول هو تفصيل للحرب بين «قانصوه الغوري» و «سليم الأول» ولكيفية دخول السلطان سليم لمصر، وجميع الأخبار والأحداث المرافقة لذلك، وحتى خروجه منها وعوده إلى الديار الرومية. ومعظم معلوماته مستقاة من كتاب ابن إياس «بدائع الزهور في وقائع الدهور»، وهذه المعلومات مماثلة مع اختلافات بسيطة لما أورده عن فتح بلاد الشام ومصر في كتابه الكبير «عيون الأخبار ونزهة الأبصار»، وما أتى في «نصرة أهل الإيمان».

أما عن الولاة، فالمعلومات مشابهة وحرفياً أحياناً لما أتى في «المنح الرحمانية»، إلا أنه يصل في الحديث عن الولاة هنا إلى ولاية «خليل باشا» الذي عزل في ٢٠ رمضان ١٠٤٢ هـ/٣٦ آذار ١٦٣٣ م بدل عام (١٠٢٧ هـ) كما هو الحال في المنح الرحمانية.

وفي الفرع الثالث يستعرض القضاة كما فعل في الروضة المأنوسة. ولكن يبدو أنه دوّن التحفة البهية قبل الروضة المأنوسة، لأنه ينهي تسلسل القضاة بالقاضي «محمد أفندي الشهير بالنائب»، وقد تم عزله في ٢٧ محرم ١٠٣٨ هـ/ ٢٦ إيلول ١٦٢٨ م، بينما يتابع في الروضة المأنوسة إلى قضاء المولى أسعد أفندي المعزول في ٢٠ رجب ١٠٥٥ هـ/ ١١ إيلول ١٦٤٥ م.

## خامساً - الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة:

ومنه نسخة في «معهد المخطوطات العربية المصورة» تحت الرقم (١/٤١٩ تاريخ)، وهي نسخة مصورة عن نسخة «المكتبة التيمورية» في «دار الكتب المصرية» الحاملة للرقم (٢٥٢٣ تاريخ). وهي مؤلفة من ١٧٥ لوحة الكتب المصرية» وهي على ما يبدو نسخة مصورة عن نسخة في المكتبة الوطنية بباريس. وقد ورد في مطلعها أنها قد أهديت من «بلدية الاسكندرية» في ذي المقعدة ١٣٤٧ هـ/ نيسان ـ أيار ١٩٢٩ م. وأنها كتبت سنة ١٠٥٥ هـ في حياة المؤلف، وقد كتب على صفحة العنوان ملاحظة باللاتينية، وفي أسفلها ذكر بالفرنسية أن من كتب ذلك التعليق هو «أنا» في عام ١٧٨٦ م. والتوقيع السلفستر دو ساسي»، وهذه النسخة على ما يبدو كانت من مقتنيات «دو ساسي»، وهي التي ترجمها تحت عنوان «Les Etoiles Errantes».

وهذه النسخة تمَّ نسخها على يد «عبد الجواد علي الأبياري»، وانتهى منها في آخر يوم من ذي الحجة سنة خس وخسين وألف /١٦ شباط ١٦٤٦ م. وهناك أربع نسخ أخرى من هذا المؤلَّف:

إحداها: في «مكتبة باريس»، ومنها «نسخة في التيمورية تحت الرقم ٢١١٢»، ومنها صورة «بمعهد المخطوطات العربية» بالقاهرة برقم (٢١١٧) تاريخ) نفس الرقم السابق، وهي لا تختلف عن نسخة التيمورية المشار إليها.

وثانيتها: في مكتبة المتحف «البريطاني» في لندن تحت الرقم ١٩٥٢.

وثالثتها: في مكتبة ميونيح، تحت الرقم 398 MS Cod.Arab، وقد قام بنسخها الناسخ نفسه الذي نسخ نسخة سلفستر دوساسي، وهو «عبد الجواد علي الأبياري»، إلا أنه انتهى من نسخ هذه النسخة في نهاية جمادى الأولى ١٠٦٥ هـ/٧ نيسان ١٠٥٥ م.

## ورابعتها(١): في مكتبة (جون ريلاندز) في مانشستر

john Rylands Library. Manchester. MS- Arabic 277 (693)

وقد جاء في مقدمة نسخة ﴿سلفستر دوساسي﴾ ما يلي:

ابسم الله الرحمن الرحيم. ربِّ يسرُّ ولا تعسرٌ .

الحمد لله الذي فضل بعض البقاع على بعض، وزادها شرفاً وتبجيلاً، وخصّ مصر بفضائل شريفة، ومآثر منيفة. فمن أرادها بسوء أخذه الله أخذاً وبيلاً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، ولا ضد له، ولا ند له. الذي أعطى من شاء من عباده عطاءً جزيلاً، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد على عبده ورسوله، وحبيبه، وخليله، الذي أناله الشفاعة العظمى، وأحله المحل الأسنى، وفضله تفضيلاً هي وعلى آله، وأصحابه، وشيعته، وأترابه، وكملهم تكميلاً.

وبعد فلما خصَّ الله جلَّ ذكره، ونفذ في الحلائق نهيه وأمره، بقعة الديار المصرية والقاهرة المعزية بفضائل زاهية لم توجد في غيرها من الأقطار، بل ولا مصر من الأمصار، خطر لي أن أجمع كتاباً في فضائلها ومآثرها وعجائبها، مع ذكر ملوكها الأوائل والأواخر، وما خُصَّت به من الخصائص والمفاخر، ليس بالقصير المخلِّ ولا الطويل المملِّ، يتنزه فيه الناظر، وينشرح بمطالعته الخاطر، وتنسط النفوس بذكره في المجالس، ويتفكه به السامع والجالس، وسميته والكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة».

وقد جعله المؤلف في مقدمة وعشرين باباً:

المقدمة: وهي في الحث على سكنى الأمصار العظام والترغيب فيها، وحب الوطن.

الباب الأول: ذكر مبدأ مصر وأول أمرها وسبب تسميتها بذلك.

 <sup>(</sup>۱) لم يتم التعرف بالنسخ الثلاث (المتحف البريطاني، ميونيخ، جون ريلاندز) واعتمد
 في ذكرها على عبدالكريم رافق: المصدر نفسه. ص٣١.

الباب الثاني: في حدود مصر.

الباب الثالث: في ملوك مصر من قبل الطوفان، وفي الجاهلية إلى زمن الإسلام، ثم خلفاؤها ونوابها وملوكها ونوابهم إلى سنة ستين وألف.

الباب الرابع: ذكر كور مصر وعدد قراها.

الباب الخامس: ذكر ما ورد في فضل مصر.

الباب السادس: ذكر دعاء الأنبياء لمصر وأهلها.

الباب السابع: ذكر وصف العلماء لمصر ودعائهم لها، واختيارها للصحابة والملوك بعدهم إلى وقتنا هذا.

الباب الثامن: ذكر من ولد بمصر، ومن كان فيها من الأنبياء، والحكماء، والملوك، والعلماء، والصديقين.

الباب التاسع: ذكر خبر فتوح مصر.

الباب العاشر: ذكر ما بها من ثغور الرباط، والمساجد الشريفة، ومشاركة الحرمين، وفرضها، وجبلها المقطم.

الباب الحادي عشر: فيمن ذكر مصر من العلماء والحكماء والملوك.

الباب الثاني عشر: فيما حكي عن مقدار خراج مصر في الجاهلية والإسلام.

الباب الثالث عشر: ما اختصت به مصر دون غیرها، من ملبوس، ومأكول، ومشروب ومشموم.

الباب الرابع عشر: ذكر ما كان يعمل بأرض مصر من حفر الترع وعمارة الجسور.

الباب الخامس عشر: ذكر عجائب مصر وغرائبها كالنيل والأهرام.

الباب السادس عشر: ذكر المقاييس.

الباب السابع عشر: القاهرة بالخصوص وأول أمرها.

الباب الثامن عشر: محاسن ديار مصر الكلية الجامعة.

الباب التاسع عشر: ما اختصت به مصر والقاهرة وأهلها من محاسن وفضائل وما شاركهما فيه غيرها.

الباب العشرون: أخبار الاسكندرية والمنارة وما فيها من العجائب.

والكتاب بطريقة عرضه، وبالمعلومات التي يحتويها من أكمل الكتب التي دوّنت عن مصر بعامة، ومن أكمل ما دوّن «محمد بن أبي السرور البكري» بالذات في تاريخ مصر، وفي تاريخ المرحلة العثمانية فيها. فهو يعطي معلومات دقيقة عن حدود مصر في الباب الثاني، ويستعرض خطوة خطوة حكام مصر في العهد الإسلامي وحتى عام ١٠٦٣ هـ/ ١٦٥٣ م في الباب الثالث (٥ آ ـ ٩٤ آ). وبالنسبة للعهد العثماني يذكر السلطان العثماني ولا يتحدث عن أخباره بالذات وإنما يذكر ولاته على مصر وقضاته، وما جرى في عهدهم، مع تأكيده أن أخبار ذلك السلطان قد أوردها في تاريخه الكبير. إلا أنه من عهد «السلطان مصطفى» في ولايته الثانية، فإنه يعمل على ذكر أخبار السلطان العامة، فأخبار السلطان «مراد وثورة الساهية في العاصمة وغيرها. ومثلها أخبار «السلطان إبراهيم»، ويتوقف وثورة السباهية في العاصمة وغيرها. ومثلها أخبار «السلطان إبراهيم»، ويتوقف عند «السلطان محمد» الذي تولى العرش في ١٧ رجب ١٠٥٨ هـ. إلا أنه يتابع الحديث عن ولاته في مصر وقضاته حتى ولاية الوزير «محمد باشا» في ٥ شوال الحديث عن ولاته في مصر وقضاته حتى ولاية الوزير «محمد باشا» في ٥ شوال

وفي الباب الرابع يقدم دراسة جغرافية اقتصادية وإدارية لكور مصر، ومدنها وقراها، وهي دراسة هامة، لتتبعه الأمور منذ القديم وخلال العهود الإسلامية السابقة، ولا يغفل عن الموازنة بين تلك العهود وعهده، ومثل على ذلك حديثه عن قوص (لوحة ٩٥ ب) حيث يقول بأن «فيها الفحم الجافي، وسائر أنواع الأرطاب والكروم، ومعادن الذهب والجوهر، والنفط، الذي ظهر سنة أربع وثمانين وثلاثمائة وقد خفي الآن». ومن كلامه عن «الكتان» الذي اشتهرت به

مصر، يذكر أنه «كان يأتي من أسيوط، إلا أن الطيّب منه الآن يأتي من الفيوم وهو المعتبر» (لوحة ٩٤ آ). وفي ذكره «لأسوان» قال: «ذكروا أنه حصل منها في سنة أربعين ألف اردب تمرأ واثنى عشر ألف اردب من الزبيب» (لوحة ٩٤ ب).

وفي «الباب الخامس» يورد «ابن أبي السرور» المواضع التي أتت فيها الإشارة إلى مصر باللفظ أو القرائن، في القرآن الكريم، والأحاديث. وفي «الباب السادس» دعاء الأنبياء لمصر، وفي «الباب السابع» في وصف فضل مصر وقيمتها من قبل العلماء، وكيف اختارها الصحابة والملوك بعدهم وإلى وقتنا هذا. وفي هذا الباب يسوّغ بالعبارة ذاتها التي أشرنا إلى ورودها في «الروضة المأنوسة» عدم جعل الدولة العثمانية مصر قاعدة لملكهم (لوحة ١٠١ ب).

وفي «الباب الثامن» يذكر الأنبياء الذين عاشوا فيها ومنهم بالذات إبراهيم الخليل وموسى. ويؤكد في هذا الفصل أن مصر بلد العلم والحكمة من قديم الدهر، ومنها خرج العلماء الذين عمروا الدنيا بكلامهم وحكمهم وتدبيرهم، ومنهم ذو القرنين (١٠٢ آ). ومن العلماء الذين يعددهم، «فيثاغورس» و «أبقراط»، و «أفلاطون»، و «بطليموس» صاحب كتاب المجسطي، و «أرسطاطاليس» الخ، مع بيان العلوم التي اهتم بها أولئك العلماء (١٠٢ آ ـ سمر كانوا أهل مصر ويقول: «أهل مصر كانوا أهل ملك عظيم في الدهور الخالية والأزمان السالفة» (لوحة ١٠٣ آ).

وفي «الباب التاسع» يتحدث عن فتح المسلمين لمصر (١٠٤ ب ـ ١٠٧ آ)، وينهيه بقوله: «هذا ملخص فتوح مصر على سبيل الاختصار، لأن مقصدنا في هذا الباب أخذ زبد الكلام» (١٠٧ آ).

وفي «الباب العاشر» يبين في مطلعه فضل مصر على الحرمين، «ولولا مصر لما أمكن المقام بالحرمين وأعمالهما، ولما أمكن للحجاج الواردين الوصول إليهما من كل فج عميق، ولا وجب القيام بها يوماً واحداً ويعدد الربط، والمساجد فيها، وجبل المقطم.

وفي «الباب الحادي عشر» إشارة إلى بعض المؤرخين والعلماء والشعراء الذين ذكروا مصر أو تغنوا بها، ومنهم «المسعودي»، و «البحتري»، و «الصنوبري»، و «المعتز»، و «الثعالبي» وغيرهم.

وفي «الباب الثاني عشر» يطرق المؤرخ موضوعاً اقتصادياً مالياً هاماً جداً وهو مقدار خراج مصر. وقد تتبعه خلال مختلف العصور، معتمداً على مصادر كل مرحلة، وموازناً مع زمنه. فمن جملة ما أورد بأنه «استخرج من إسنا وأرمنت في سنة زبيب وقراصيا خاصة تسعين ألف أردب (أيام الفاطميين) سوى القمح والشعير وغيرهما. وأما الآن فلا يوجد منها حبة واحدة إلا منقولاً (لوحة ١١٥ ب).

وقد أنهى حديثه في هذا الباب بقوله: «قلت: ولم تزل مصر بعد عمرو وإلى وقتنا هذا يجمع ملوكها كل واحد منهم أموالاً عظيمة، وكذلك الأمراء، والوزراء، والمباشرون على اختلاف طبقاتهم. . . والأموال مودعة بطون الأرض وكثير منها في هذه الأزمان بأيدي الترك، والأغوات، والخصيان. وسألت بعض كتبة الديوان وغيره عن مبلغ خراج مصر سنة خمس وثلاثين وألف فقال ثمانية عشر كرومائة ألفاً(۱)، منها يجهز لأبواب العثمانية بالديار الرومية ستمائة ألف

<sup>(</sup>۱) لم يفهم تماماً الرقم الذي أراده المؤلف، لأن الكلمة الآتية بعد "ثمانية عشر" غير واضحة، ولكن إذا فهم منها "كرّة"، فإن الكرّة تعادل مئة ألف، وعندها يفسر الرقم المطروح بأنه (۱۰۰,۰۰۰) مكرراً ثماني عشرة مرة أي أن المبلغ هو الرقم المطروح بأنه (۱،۲۰,۰۰۰) مكرراً ثماني عشرة مرة أي أن المبلغ هو النقد الفضي المستخدم في مصر، والذي كانت تقدر به خزينتها وإرساليتها إلى النقد الفضي المستخدم في عام ۱۰۳۵ هـ تعادل تقريباً (٤) أقجة، والدينار (٢٢٠) اصطنبول ـ وكانت البارة في عام (Gibb & Bowen.part.II.P.52) فإن المبلغ يصبح (۹۹,۰۰۰,۰۰۰) بارة، وقد يبدو هذا وما يرسل للدولة العثمانية يعادل ثلثه وهو (۲۰۰,۰۰۰,۳۳) بارة. وقد يبدو هذا مختلفاً عن التقديرات المبدئية للإرسالية التي حددت مبدئياً بـ (۱۲) مليون بارة. إلا غشموع الخزينة والإرسالية تذبذب منذ القرن السادس عشر وحتى آخر السابع عشر، كما أن قيمة النقد اختلفت ومع ذلك، فإن الرقم المطروح يبدو مرتفعاً، إذ =

دينار، والباقي يصرف للحرمين الشريفين، والصناجق بها، والعساكر بها. هذا خلاف ما يأتي البكلربكي بها من الخدم والتقادم من خيل، وجمال، وبغال، وأقمشة، وسكر» (لوحة ١١٦ آ ـ ١١٦ ب).

وفي «الباب الثالث عشر» يذكر المؤرخ بتفصيل ما اختصت به مصر دون غيرها من الملبوس وأنواع الأقمشة المختلفة، ومن المأكول ومختلف مزروعاتها وثمارها، وأزهارها وغير ذلك من الأمور.

وفي «الباب الرابع عشر» يتحدث عن حفر الترع وعمارة الجسور في مصر، والخلجان المشهورة في زمنه فيها.

أما في «الباب الخامس عشر» فقد تتبع اثنتين وعشرين أعجوبة من عجائب مصر، وأهمها النيل، والأهرام، وأبو الهول.

وفي حديثه عن المقاييس في «الباب السادس عشر» قصد بالذات، مقياس النيل، واستعرض تاريخه حتى العهد العثماني. وفي «الباب السابع عشر» جمع معلومات قيّمة عن نشأة القاهرة، وأشهر حاراتها، والجامع الأزهر بها والجامع الحاكمي. وعند استعراضه في «الباب الثامن عشر» لمحاسن ديار مصر الكليّة التي تفضل بها على غيرها، فقد تحدث عن مائها، ولحمها، وعسلها، ووازنها بالشام، وقال عن الحلو فيها بأنه يشمل العسل والسكر بأنواعه، ويحمل منها إلى الشام وغيره... وقد جعل آل عثمان حين فتحوا ديار مصر ضريبة من السكر يحمل إليهم من مصر إلى الديار الرومية (لوحة ١٤٦ ب). وفي هذا الباب يظهر مؤرخنا

<sup>=</sup> قدّر (الخراج) في ١٠٩٤ هـ / ١٦٨٣ م بـ٣٠٤ ٢٥,٠٩٣ بارة.

انظر: ليلى عبداللطيف: الإدارة في مصر في العصر العثماني. القاهرة ١٩٧٨. والفصل الثالث عشر ص٣١٩ ـ ٣٧٤. وأيضاً ١٩٠٥- ٢٠٠٩، وهو مكيال معروف، إلا يلغى هذا التفسير، إذا نظر إلى «الكرّة» على أنها «الكرّ»، وهو مكيال معروف، إلا أنه لم يكن يستخدم في مصر كثيراً، إذ في هذه الحالة يكون الخراج قد قدر عيناً، أي بالقمح مثلاً، وتكون كميته آنذاك (١١٨,٠٠٠) كراً من القمح، والكرّ يعادل (٢٩٢٥) كغ. انظر فالترهنتس: المكاييل والأوزان الإسلامية. ترجمة كامل العسلي. منشورات الجامعة الإردنية. د. ت/ ٦٩ ـ ٧٠.

الأسى حول سوء الأحوال في مصر حيث يقول (لوحة ١٤٧ آ): «وأما أغنياؤها ملوك، وأموال الدنيا تنقل إليهم بخلاف الآن فإن الأموال تحمل منها للديار الرومية لنقل السلطنة منها. وكان تجارها أعظم التجار وأكثرهم مالاً، وكان لا ينقل شيء من أموال مصر إلى غيرها إلا إذا جرد سلطانها العسكر من الجهات».

وفي «الباب التاسع عشر» يذكر خصائص القاهرة ومنها وجود قبور بعض كبار العلماء، والصوفية ومنهم، الإمام «الشافعي»، و «الليث بن سعد»، و «السيدة نفيسة» وغيرهم. كما يعتبر إقامة الخلفاء العباسيين فيها من عام تسع وخسين وستمائة من خصائصها أيضاً، وكذلك دوران المحمل الشريف، والاحتفال بوفاء النيل. ويوازن ما كان يجري قبل حكم الدولة العثمانية وما كان يجري في زمنه. وفي هذا الفصل يستعرض متنزهات القاهرة، والتطورات العمرانية في زمنه، والبرك فيها، وقصورها. ويتحدث عن الأمن فيها، وعن إقامة أهلها لشعائر الدين، واتباعهم لعلمائهم إلى غير ذلك من الأمور الاجتماعية الهامة.

ويخص الاسكندرية، ومنارتها وعجائبها «بالفصل العشرين».

وخلاصة القول، إن المؤلّف «الكواكب السائرة» من أغنى الكتب التاريخية التي صنفها «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» بالمعلومات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية والعمرانية. وكأنه أراد بهذا المؤلف أن يظهر للملأ عظمة مصر في جميع المناحي، وإن كان هذا لا يمنع من أنه تخلل عرضه لمختلف الأحداث والأحوال نقد خفي لكثير من الأمور. فالكتاب عدا عن قيمته التاريخية البحتة، ومعلوماته الغزيرة، يمثل الشعور الوطني العميق لـ «محمد بن أبي السرور البكري» تجاه بلده مصر. وقد كانت الدكتورة ليلى عبد اللطيف على حق عندما قالت «يبدو في هذا الكتاب مبادىء الروح القومية، واعتزاز المؤرخ بمصر وفخره الشديد بها، حتى ليخيل إلينا أن القومية المصرية قد بدأت بالظهور بمصر وفخره الشديد بها، حتى ليخيل إلينا أن القومية المصرية قد بدأت بالظهور

منذ ذلك الوقت»(١)كما كان «سيلفستر دوساسي» على حق هو الآخر عندما قام بترجمة هذا الكتاب إلى الفرنسية، لأنه كتاب يجمع خلاصة قيمة من المعلومات عن مصر.

سادساً: الروضة الزهية في ذكر ولاة مصر القاهرة المعزية: ومن الكتاب بحسب علمي نسخة واحدة موجودة في دار الكتب المصرية تحت الرقم (١٧٥٥ تاريخ). والنسخة مأخوذة على ما يبدو من «مكتبة عيسى اسكندر المعلوف» وقد سطر بالفرنسية والعربية على صفحة العنوان ما يلي: مكتبة عيسى اسكندر معلوف عد ١٥٣١ في أيار ١٩٢٥.

#### NO/1531

Variété d'Heubelot page o/79 au mot Sakiki. Histoire du Caire et de l'Egypte jusqn'à l'année 1069 par Mohammed ben Abi El-Serour El-bekri El-Sediki

وتحته كتب بالعربية العنوان المذكور أعلاه وإلى جانبه الرقم ٧٨٥/ ١٩٣٥، و ١٧ ٥٥ تاريخ.

والنسخة مؤلفة من ٢٣٨ صفحة، والترقيم بالصفحات، وأحياناً يغيب الترقيم. وقد افتتحها مؤلفها على عادته بمقدمة، يبين فيها هدفه من مؤلفه، وما يحويه من فصول أو مقاصد. وقد جاء في تلك المقدمة ما يلي: «الحمد لله الذي أمدً الديار المصرية بالعطاء المدرار، وأجرى نيلها الزخار، فانتفع بمدّه سائر الأقطار، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ولا ضد له، ولا ند له، الكريم الغفار. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الأخيار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وشيعته ووارثيه، وحزبه الأئمة الأبرار وسلم تسليماً كثيراً. وبعد فيقول الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، محمد بن أبي السرور البكري الصديقي، سبط آل الحسن وفقه الله تعالى وبلغه المنى آمين: لما أتممت تاريخي الكبير المسمى «بنزهة الأبصار وجهينة الأخبار»، وأتممت تاريخي الصغير المسمى بـ «المنح الرحمانية» في ذكر الدولة العثمانية، خطر لي أن تاريخي الصغير المسمى بـ «المنح والقاهرة المعزية من قبل الطوفان، مع ذكر

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه. ص۱۵۹.

دولة آل عثمان. ورتبته على مقدمة، ونتيجة، وخاتمة. فالمقدمة في ذكر مصر وأول أمرها، والنتيجة في ذكر ملوك مصر أعني قبل الطوفان، وفي الجاهلية والإسلام، ثم خلفاؤها ونوابها، وملوكها ونوابهم إلى سنة تسع وستين وألف. وأما الخاتمة ففي بعض خصوصيات مصر، ومتنزهاتها وعجائبها، وسميته «الروضة الزهية في ذكر ولاة مصر القاهرة المعزية».

وقد ذكر في فهرس «معهد المخطوطات العربية» أن هناك نسخة بهذا العنوان (٦٨٨ تاريخ) مصوّرة عن الفاتيكان (الخزانة التيمورية تاريخ ٢٤٠٧). وأن مؤلفها قد وصل فيها إلى ولاية على باشا عام ١٠٦٠ هـ/ ١٦٥٠ م. وبعده تذييل يظهر أنه بخط «شرف الدين» من حفدة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. وهي في ٢٠٠ لوحة وتبدو أنها أكمل من النسخة الموجودة في دار الكتب. ونسخة دار الكتب ناقصة، فهي تحوي المقدمة والنتيجة فحسب، أما الخاتمة التي أشار إليها فلا وجود لها. ويلاحظ أن المؤلف اتبع تركيباً جديداً في مؤلفه هذا مختلفاً عن تركيباته في مؤلفاته الأخرى. فهو لم يكتف عند حديثه عن الدولة العثمانية في مصر، بذكر ولاتها وأهم الأحداث في عهدهم، والقضاة ومدد حكمهم فحسب، وإنما كان يبين أشهر من توفي في عهد كل وال عثماني، من أقربائه، ومن العلماء. وعند ذكر وفاتهم كان يترجم كل واحد منهم. ومن ثم فإن المؤلف كما أشير إلى ذلك سابقاً، يعطي فكرة واضحة عن أسرة المؤلِّف، ويعرِّف بشطر من حياته، والأساتذة الذين تتلمذ عليهم، هذا بالإضافة إلى تقديم بعض صورة عن الحياة الفكرية في زمنه، عن طريق ترجمة عدد من العلماء والزهاد. وقد وصل مؤلفها فيها ـ على الرغم من أنه ذكر في مقدمتها بأنه سيتحدث عن حكام مصر حتى ١٠٦٩ هـ/ ١٦٥٩ م - إلى عام ١٠٧١ هـ/ ١٦٦١ م.

وقد تكون الخاتمة المفتقدة في نسخة دار الكتب المصرية هي نفسها الواردة في نهاية «النزهة السنية» المشار إليها سابقاً أو هي ما أتى في «الباب التاسع عشر» من كتاب «الكواكب السائرة».

سابعاً \_ نجائب الدهور فيما بمصر من حوادث الأمور: وقد أشار إليه المؤلف

في كتابه «الكواكب السائرة» (لوحة ٨٨ ب) وقد ذكره بعد حديثه عن حادثة قيطاس ورضوان، والفتن الست التي جرت بمصر منذ بداية العهد العثماني وحتى زمنه، فقد قال: "إن هذه الأوراق ملخصة من كتابنا المسمى بـ "نجائب الدهور فيما بمصر من حوادث الأمور». ولم يعثر حتى الآن على نسخة من هذا المخطوط.

تلك أهم المؤلفات التاريخية لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي، وقد يكون هناك مؤلفات تاريخية أخرى له غير المذكورة سابقاً، وهو الغزير الانتاج، ولكن حتى الآن لم يعثر عليها، ولم يُشر هو في مؤلفاته المتوافرة لدينا عنها. ومن هذه الكتب التي تنسب إليه، ولم توجد حتى الآن، كتاب «قطف الأزهار» الذي قيل عنه بأنه لخص فيه خطط المقريزي، ويبدو أن «علي باشا مبارك» قد اطلع عليه عند كتابته مدوّنته الكبيرة «الخطط التوفيقية» بدليل إشارته إليه بين حين وآخر.

إن طغيان التأليف التاريخي، وتنوع أشكاله عند مؤرخنا، يجب ألا ينسينا ما نسب إليه من مؤلفات في اللغة العربية، والتفسير، والتصوف وغيرهما. وفي الواقع، لا بد أن يكون مؤرخنا قد اتخذ التأليف ديدنه، ومحور نشاطه الفكري حتى استطاع أن يقدم هذا العدد الكبير من المؤلفات في التاريخ وغيره على السواء. وبذلك كان متابعاً من سبقه من كبار العلماء كالسخاوي، والسيوطي، ونجم الدين الغزي، ورضى الدين الخنبلي وغيرهم.

وخلاصة القول، يظهر المحمد بن أبي السرور البكري الصديقي من خلال مجموع مخطوطاته بأنه كان على معرفة تاريخية واسعة، وثقافة متنوعة وشاملة، ونظرة فاحصة ومُحصة بالنسبة لعصره، ورؤية لحاضر زمنه صحيحة ومدركة. فهو قد اختار موضوعات ذات أهمية بالغة بالنسبة لعهده، ولها معناها ومغزاها: ففي كتابه اعيون الأخبار ونزهة الأبصار» مثلاً تتبع ـ على نمط المؤرخين السابقين له ـ التاريخ العام منذ بدء الخليقة وحتى عصر الرسول محمد على ثم التاريخ الإسلامي بالذات من عصر الرسول على ومتى زمنه، وكأنه كان يريد أن يثبت بأن التاريخ الإسلامي لم ينقطع، وإنما ظلَّ مستمراً، وأن الدولة العثمانية هي بأن التاريخ الإسلامي لم ينقطع، وإنما ظلَّ مستمراً، وأن الدولة العثمانية هي

استمرار لذلك التاريخ. كما أنه بعرضه لمجموع الدول الإسلامية، وبصفة خاصة في المشرق العربي الإسلامي، كان يوجه القارىء بطريق غير مباشر، أو مباشر أحياناً، للقيام بالموازنة بين تلك الدول وبين الدولة العثمانية القائمة. وهذا العرض التاريخي كان أكثر من ضروري لمن كان يعيش تلك الحقبة، لأن تاريخ الأمة إذا لم يتجدد تدوينه، ويطرح للقرّاء بين آونة وأخرى، وبشكل متسلسل ومتكامل، فإن الأجيال تنساه. وهو عندما قدم ذلك التاريخ العام، وتاريخ مصر بالذات، كأنه كان يود أن يبرز أن مقر الخلافة الإسلامية كان دائماً ضمن الأراضي العربية، وأن مصر بصفة خاصة كان لها هذا الشرف لمرحلة ليست قصيرة من الزمن. وأن فضائلها تسوّغ حصولها على هذا المركز، وأن الدولة العثمانية قد ظلمت هذا القطر العربي الإسلامي عندما لم تتخذه قاعدة لملكها كما فعل المماليك، والأيوبيون، والفاطميون، قبلها. ويظهر هذا واضحاً في التسويغ الذي فسرّ فيه عمل الدولة العثمانية هذا(١) . وإن إبرازه تاريخ مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري، والعمراني متكاملًا، مع تأكيده فضائل مصر، وإجراء موازنة بين الفينة والفينة بين حاضره والماضي، إلى جانب إظهاره روحاً وطنية عالية، هو تثبيت للروح الوطنية لأهل مصر، ودعم لها، في خضم الصراعات السياسية التي كانت تجري بين حكامها وعسكرها من ناحية وعسكرها فيما بينه من ناحية أخرى. ويمكن القول بأنه كان في الحقيقة «جبري (٢) القرن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر للميلاد».

<sup>(</sup>١) انظر الروضة المأنوسة. (دار الكتب ٢٢٦١ تاريخ) لوحة/ ٨ ب.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن حسن الجبري (١١٦٧ - ١٢٣٧ هـ/ ١٧٥٤ - ١٨٢٢ م) مؤرخ مصر في عصره، ومن كبار المؤرخين. ولد في القاهرة، وعاصر دخول الحملة الفرنسية إلى مصر. ولي إفتاء الحنفية في عهد «محمد علي باشا». وتوفي خنقاً. له مؤلفه الهام «عجائب الأثار في التراجم والأخبار» و«مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس». انظر - الأعلام ج٤/٥٧ - - الأب شيخو: الآداب العربية في القرن التاسع عشر بيروت ١٩٤٤/١٢ - خليل شيبوب: عبدالرحمن الجبري. القاهرة ١٩٤٨ العدد، ٧ من مجموعة (اقرأ) - محمود الشرقاوي: دراسات في تاريخ الجبري، مصر في القرن الثامن عشر ٣ أجزاء. القاهرة ١٩٥٥ - ١٩٥٦ - جمال الدين الشيال: التاريخ =

أما عن معالجته تاريخ الدولة العثمانية، فهو في الواقع من المؤرخين العرب القلائل نسبياً الذين خاضوا تاريخ هذه الدولة بشكل متكامل، أي تابع هذا التاريخ منذ نشأتها وحتى عصره. من الصحيح أن مؤرخين عرب في المشرق والمغرب قد عرضوا نتفاً من هذا التاريخ في كتب تراجمهم، ولكن بقيت الصورة المقدمة عنها صورة مهتزة، ولا سيما في ذهن القارىء غير المطلع على أولياتها وأعمالها السالفة، السابقة للشخصية المترجمة أو اللاحقة لها. فهو، مثل الاسحاقي(١)، والعصامي(١)، قد طرح في حيّز واحد متتابع نشأتها، وتكاملها، وأهم قضاياها في عصره، عبر دراسته لكل سلطان من سلاطينها. ولم يترك قارئه المصري بالذات يعيش في أجواء القسطنطينية فحسب، المقر البعيد لتلك الدولة، وإنما سعى لإعادة ذهنه إلى مصر، بطرح ولاة تلك الدولة وقضاتها فيها، وأعمالهم، وما تمّ في عهدهم من خير وشر على السواء.

وبذلك يكون «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» قد اختار من الموضوعات لدراسته وتتبعه، ما كان يهم عصره وزمنه، وما يشرح للأجيال التي أتت بعده ذلك العصر وروابطه بما قبله.

D. Ayalon: The Historian aL- jabarti and his Background.

dans B.S.O.A.S xxIII/2 (1960) 235-236.

وانظر بحث الأخير عن الجبري أيضاً في:

E.I.2.T.11.P.365-366 (AL-Djabarti)

 <sup>= &#</sup>x27; والمؤرخون في مصر في القرن التاسع عشر. القاهرة ١٩٥٨. ص١٠ فما بعد.

<sup>(</sup>١) محمد بن عبدالمعطى الإسحاقي المنوفي. مؤرخ مصري وأديب من اهل منوف مولداً ووفاة. له عدة تصانيف أهمها: «لطائف أخبار الأول فيمن تصرف بمصر من أرباب الدول». توفي عام ١٠٦٠ هـ/ ١٦٥٠ م. انظر الأعلام ج٧/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) عبدالملك بن حسين بن عبدالملك المكي العصامي. مؤرخ من أهل مكة، مولده ووفاته فيها (١٠٤٩ ـ ١١١١ هـ/ ١٦٣٩ ـ ١٦٩٩ م). له عدة مؤلفات منها «سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي». المصدر السابق ذاته. ج ٢٠٢/٤.

# مؤلَّف المنح الرحمانية في الدولة العثمانية

إن مؤلّف «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» الذي عملتُ على تحقيقه مع ذيله «اللطائف الربانية»، وإخراجه في هذا الكتاب، ليس هو في الحقيقة أهم كتب «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي». فكتبه الأخرى المذكورة آنفاً، والخاصة بتاريخ مصر بالذات هي أكبر قيمة من ناحية المعلومات المتنوعة التي تقدمها، وبنيتها التركيبية الشاملة. فهذه المؤلفات، من أمثال «الكواكب السائرة» و «الروضة الزهية» و «النزهة السنية» لا تحيط بالتاريخ السياسي لمصر فحسب، وإنما تلمّ بالتاريخ الكليّ لهذا القطر العربي، أي التاريخ السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والفكري، والعمراني. ولا تقف كما وقفت «المنح الرحمانية» عند عام ١٠٢٧ هـ/ ١٦٦٨ م، وإنما تتابع التأريخ عصر، ولا سيما خلال عام ١٠٧١ هـ/ ١٦٦١ م، وبذلك فهي تمسح تاريخ مصر، ولا سيما خلال المرحلة التي تزايدت فيها الصراعات بين العسكر والولاة، وبين فرق العسكر نفسها، وبرزت قوة المماليك ثانية مدعمة قوية.

وقد يتساءل ولم إذاً هذا الاهتمام بهذا المخطوط دون غيره من المؤلفات التاريخية للبكري ؟ والجواب على التساؤل يتضمن في الواقع أموراً تفصح عن القيمة التاريخية للمخطوط، إلا أنه بالتالي يحوي أموراً لا صلة لها بتلك القيمة، إنما كانت مجرد عوامل عادية أثارت الاهتمام به. ويمكن إجمال تلك الأمور بما يلي:

1-: كان هذا المخطوط من أولى مؤلفات البكري التي حصلتُ عليها، وكان ذلك عندما كنت أعمل في جامعة الجزائر عام ١٩٦٨. وكانت النسخة التي وقفت عليها في «المكتبة الوطنية» في الجزائر من أقدم النسخ، وقريبة جداً من تاريخ انتهاء المؤلف من مؤلفه. فالمؤلف ينتهي بعام ١٠٢٧ هـ/ ١٦١٨ م، بينما انتهى

الناسخ من النسخة المشار إليها في ١٣ ربيع الأول ١٠٣٠ هـ/ ٥ شباط ١٦٢١ م.

٧- كان هذا المؤلّف من المؤلّفات الأولى التي خطّها مؤرخنا، وقد يكون ثالثها بحسب الترتيب الذي أورده هو لمؤلفاته، بعد «تفريج الكَرْبة برفع الطُلْبة» و «عيون الأخبار ونزهة الأبصار». وإذا كان الكتاب الأخير هو الكتاب الأم لحمد بن أبي السرور البكري الصديقي، وهو الذي يطلق عليه اسم «تاريخنا الكبير»، فإن الكتاب الأم الثاني هو «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» إذ أن كل ما كتبه بعده عن مرحلة الحكم العثماني في مصر، وعن الدولة العثمانية، كان ما كتبه بعده عن مرحلة الحكم العثماني في مصر، وعن الدولة العثمانية، كان ما كتبه بعده في «المنح الرحمانية»، مع توسيع لبعض ما جاء فيها، أو تكملة له.

٣- تقديم المؤلّف تاريخ الدولة العثمانية بشكل متكامل ومتسلسل زمناً، على الأسلوب الذي اتبعه المؤلف في عرض تاريخ الدول الاسلامية السابقة لها. وذلك بطرح أخبار السلاطين الخمسة عشر الأول الذين توالوا على عرشها، وأحوال مجموع الدولة في عهودهم. وقد يقال، ولكن هذه المعلومات يمكن استيفاؤها مما دوّنه المؤرخون الأتراك أنفسهم، الذين أرخوا لحياة هذه الدولة خلال المرحلة نفسها، أو مما كتبه مؤرخون أجانب آخرون. وفي الحقيقة قد يكون هذا القول صحيحاً بالنسبة للباحثين التاريخيين، عرباً كانوا أم أجانب، فهؤلاء لن يعدموا وجود عديد من المصادر للتأريخ للدولة العثمانية منذ نشأتها وحتى الثلث الأول من القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي، وقد تفضل ما قدمه البكري من معلومات وأخبار؛ إلا أنه يجب ألا ينسى ثلاثة أمور أساسية:

أولها: أن الباحثين التاريخيين أنفسهم لا بد لهم من الإطلاع على ما دونه المؤرخون العرب عن الدولة العثمانية، خلال كل مرحلة من مراحل تطورها لأنه من الضروري استشفاف وجهة نظرهم. فما دوّنه «البكري» إذا يوضح موقف بعض المؤرخين العرب المسلمين في مصر من الدولة العثمانية الحاكمة لهم، ولاسيّما أن البكري كان يمثل واحداً من أبرز شخصيات فئة العلماء فيها. ففي

مخطوطه هذا يتبين ترحيبه بهذه الدولة، سلطة حاكمة عليا على المسلمين، لأنها تجاهد في سبيل الاسلام، وترفع كلمة الشرع، وتدافع عن المسلمين. بل إنه في الوقت نفسه حاول أن يربط نسبها بقريش قبيلة الرسول محمد على العربية، عن طريق نسبة جدها الأول إلى الخليفة الراشدي الرابع «عثمان بن عفان». وكان هذا الربط قد سبقه إليه المؤرخ «ابن إياس» مع أنه كان من المماليك ولا يتعاطف مع الدولة العثمانية. وإذا كان «البكري» يبدو متردداً إلى حد ما في موقفه هذا، لأنه يعود فيؤكد نسبة «عثمان» جد العثمانيين، إلى قبائل الغز التركمان، فإن النسبة القرشية لبني عثمان أكدها مؤرخ مصري معاصر للبكري تقريباً وهو «إبراهيم بن عامر بن على العبيدي المالكي» الذي كتب كتابه «قلائد العقيان في مفاخر آل عثمان» ـ وهو كتاب طبع في مصر عام ١٣١٧ هــ، وخصص فصلًا لهذا الموضوع تحت عنوان «ظهور آل عثمان ونسبهم الشريف إلى عثمان بن عفان»(١) ، ودعم فيه إثبات الخلافة الكبرى لهم. ويبدو مما قدّمه «البكري»، و «إبراهيم العبيدي» بعده أنه كان هناك جدل خفى حول شرعية خلافة السلطان العثماني التركي، وسيادته على العالم الاسلامي، إذ من المتداول بين الفقهاء المسلمين أن الأئمة من قريش، فكيف يصحّ لتركي أن يصبح رأساً للمسلمين ؟! فإذا كان «البكري» قد ألمح من طرف خفى، وبذكر عابر، بأن العثمانيين ينتسبون إلى عثمان بن عفان، وإذا كان «العبيدي المالكي» قد دافع بحرارة عن هذا الأمر، فإن فئة أخرى من المؤرخين العرب المعاصرين للبكري والعبيدي كان لها موقف صريح مخالف، وهو موقف الحقيقة التاريخية التي لا شائبة فيها، وهي أن الدولة العثمانية تنتمي إلى «التركمان التتار». ويمثل هذه الفئة المؤرخ العربي الشامي «المحبي». فقد عرض هذا المؤرخ أصل الدولة العثمانية عند حديثه عن «السلطان إبراهيم الله وذكر أنه القد تقرر \_ وقد يفهم من الكلمة أنه كان هناك جدل وحسم \_ أن أصل بيتهم من التراكمة النزالة الرحالة من طائفة التاتار، وينتهي نسبهم إلى يافث بن نوح، وهو الجد السادس والأربعون للسلطان إبراهيم. ولما كانت

مصدر سابق/ ۲۱.

أسماؤهم أعجمية أضربت عن ذكرها لطولها واستعجامها، وربما يقع فيها التصحيف والتحريف إن لم يضبط شيء منها، ولا حاجة إلى الاحاطة فيها بلا فائدة، فإنها مذكورة في التواريخ التركية، وأما ذكر مبدأ ظهورهم فهو شائع مشهور وقد تكفل به غير واحد من المؤرخين، فلا نطيل بذكره»(١).

وثانيها \_ أما الأمر الأساسي الثاني فهو أن المحمد بن أبي السرور البكري الصديقي» كان معاصراً لحكم بعض السلاطين. وهو وإن كان في مصر، وبعيداً عن عاصمة الدولة العثمانية وبجريات الأمور فيها، فإن ما دوّنه عن أحوال سلاطين زمانه يبقى له أهميته بالنسبة للباحث التاريخي. وهو وإن لم يكن شاهد عيان فهو على الأقل ناقل خبر معاصر، يسمع ما يروى له بغثه وسمينه، ولا بدأن توازن رواياته بالطبع بالروايات الأخرى الأقرب إلى الأحداث، أو التي يمكن أنها أقرب إلى الصحة.

وثالثها ـ والأمر الأساسي الثالث هو كتابته باللغة العربية بالذات كي يتعرف مواطنوه جميعاً تاريخ هذه الدولة الحاكمة لهم. فإذا كانت الفئة المثقفة آنذاك، وهي لم تكن كبيرة العدد، تعرف التركية والفارسية فإن مجموع المتعلمين كان لا يتقن إلا العربية.

الدافع الرابع وراء اختيار هذا المخطوط للتحقيق ولنشره هو ربطه تاريخ مصر بالذات، وتاريخ بعض البلاد العربية، كبلاد الحجاز واليمن مع أحداث الدولة العثمانية وسلاطينها، وخلال قرن من الزمن تقريباً أي من عام ١٩٢٣/١٥ م إلى ١٠٢٧ هـ/ ١٦١٨ م، عبر حديثه عن ولاة الدولة المعينين بمصر، وما جرى في عهد كل والي منهم من الأحداث والفتن، وما تم بالمقابل من تعمير وتشييد لمدارس ومساجد ووكالات. وقد تكون الفترة المعاصرة لحياة المؤلف والتي دونها مباشرة عن الأحداث، دون الانتظار عليها وتذكرها، وهي الفترة الممتدة بين كمال وعيه لما يجري، وهي تقريباً عام ١٠١٥ هـ/ وهي النتهاء مخطوطة «اللطائف

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ج١٣/١.

الربانية»، من أهم ما دوّن، ولا سيما أن مصادر الحقبة العثمانية بالعربية، على الرغم من وجود بعضها، تبقى قليلة نسبياً.

ومع كل العوامل المذكورة آنفاً، والتي كانت وراء اختيار «كتاب المنح الرحمانية» للنشر دون غيره من المؤلفات التاريخية «لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي»، فإن هذا لا يعني أبداً بأن تحقيق «المنح» وذيلها «اللطائف» لا يمنع تحقيق المخطوطات الأخرى له، ولا سيما للباحث في تاريخ مصر السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والفكري، والعمراني.

### وصف نسخ مخطوطة المنح الرحمانية:

لقد اعتمد في تحقيق مخطوطة «المنح الرحمانية» على أغلبية المؤلفات التاريخية لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي التي أشير إليها سابقاً، ولا سيما تلك التي تتشابه في المضمون، أو تتماثل معه، ويكرر فيها مؤرخنا نفسه، والتي تم الحصول عليها من مختلف المكتبات. إلا أن نسخ «المنح الرحمانية» التي حملت هذا العنوان بالذات فهي أربع نسخ، وهي:

### «النسخة الأولى»:

نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر ورمز لها بالحرف (ج): وقد كان اتصالي بهذه النسخة ـ كما ذكر سابقاً ـ عام ١٩٦٨ م. وقد أتت تحت الرقم (1651) مخطوطات. والنسخة كاملة، وكتبت بخط عادي، وتتألف من (٧٤) لوحة، وكل صفحة في اللوحة تتألف من (٢١) سطراً، وفي كل سطر عشر كلمات تقريباً، ومساحة الصفحة هو ٢١× ٢٠ سم. وقد تم نسخها في ١٣ ربيع الأول سنة ألف وثلاثين للهجرة/ ٥ شباط ١٦٢١ م.

"من قبل العبد الفقير محمد بن عمر نور الدين بن عبد القادر الشهير بابن الأحدب". ولم يُستطع حتى الوقت الحاضر التعرف بهوية الناسخ على الرغم من أنه يبدو أنه كان من المهتمين بالعلم والتاريخ، إذ لم يكن من الناسخين

المأجورين، فهو يذكر في نهاية المخطوطة بأنه «نسخها لنفسه ولمن شاء الله من بعده». وكتبت بالحبر الأسود والأحمر، فعناوين الفصول دوِّنت بالحبر الأحمر، وكذلك أسماء الولاة العثمانيين في مصر، وجاء تدوينها بالهامش الأيمن بالحبر الأحمر إلى جانب تدوينها في المتن بالحبر الأسود، ولكن ناسخها لم يبين لنا فيما إذا كان قد نسخها من الأصل أو من نسخة أخرى.

وقد جاء في صفحة العنوان: عنوان الكتاب واسم مؤلّفه، وقد كتبا على عادة ذلك العصر على شكل مثلث رأسه إلى الأسفل، وجاء فيها ما يلي:

المنح الرحمانية في الدولة العثمانية تأليف سيدنا ومولانا شيخ الاسلام علامة الأنام، فريد عصره ووحيد دهره مولانا الشيخ محمد الشيخ محمد أبي السرور البكري البكري الصديقي سبط آل الحسن، فسح الله في مدته آمين.

وقد ورد في الصفحة ذاتها، وفي الزاوية اليسرى منها ضمن إطار، العبارة التالية: «نظر فيه بطرفيه أبو السرور ابن يحيى الملاح» وأتبع هذا القول بتوقيع «يحيى». كما ذكر في زاوية صغيرة من الصفحة أن «مالكه كان محمد الأحدب».

ويبدو من هذا العنوان أن المؤلف هو «محمد أبي السرور البكري الصديقي» لا «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي». وقد يلتبس الأمر مع والد مؤرخنا، ولكن نسبة الابن إلى والده دون ذكر كلمة «ابن» كانت قائمة ولاتزال. هذا بالاضافة إلى أن عبارة «فسح الله في مدته آمين» تدل على أن النسخة دوّنت في حياة «المؤلف» وهذا يثبت أمرين: أولهما أن الكتاب هو «لمحمد بن محمد أبي السرور

البكري الصديقي» لا «لمحمد أبي السرور»، لأن هذا الأخير ثبتت وفاته ـ بقول ابنه مؤرخنا، وبقول عديد من المؤرخين الآخرين ـ كما ذكر في ترجمة حياته عام ١٠٠٧ هـ/ ١٥٩٨ م. وثانيهما أن «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» كان حيّاً عام ١٠٣٠ هـ/ ١٦٢١ م، وهذا ينفي ما ذكره «حاجي خليفة» في كشف الظنون بأن وفاته كانت عام ١٠٢٨ هـ/ ١٦٢٨ م.

إلا أن تاريخ الانتهاء من هذه النسخة وهو عام ١٠٣٠ هـ/ ١٦٢١ يثير قضية، وهي تاريخ كتابة المؤلِّف للمنح الرحمانية؛ ولتاريخه الكبير «عيون الأخبار ونزهة الأبصار». فهو يذكر في النسختين اللتين عثر عليهما لهذا الكتاب الأخير، والمشار إليهما سابقاً، بأنه قد جمعه عام ١٠٣٢ هـ/ ١٦٢٢ م، وفي مقدمة كتابه «المنح الرحمانية» يذكر صراحة بأنه قد استلّه من تاريخه الكبير ذاك مع زيادات. وهـ ذَا يعني مبدئياً، أنه كتبه بعد «عيون الأخبار» أي بعد عام ١٠٣٢ هـ/ ١٦٢٢ م. فكيف إذاً قد تم نسخ «المنح الرحمانية» عام ١٠٣٠ هـ/ ١٦٢٠ م، وقبل تدوينها من قبل المؤلِّف نفسه ؟ ١. وفي الواقع يظهر جليّاً بأنه لا بد أن يكون كتاب «عيون الأخبار» قد دُوِّن لأول مرة قبل عام ١٠٣٢ هـ/ ١٦٢٢، وقد يكون في عام ١٠٢٧ هـ/ ١٦١٧ م وهو آخر تاريخ سجّل في المخطوط عن أحداث الدولة العثمانية ومصر. ثم عاد «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» بعد تدوينه «للمنح الرحمانية»،وقد يكون ذلك جرى في عام ١٠٢٨ هـ/ ١٦١٨، أو عام ١٠٢٩ هـ/ ١٦١٩ م، أي في الفترة بين ١٠٢٧ هـ/ ١٦١٧ م وتـاريـخ الانتهاء من نسخ «المنح الرحمانية»، وبعد تدوينه «اللطائف الربانية»، أي في عام ١٠٣٢ هـ/ ١٦٢٢ م إلى تاريخه الكبير «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» فأضاف إليه أخبار «السلطان عثمان الثاني» التي وردت في رسالة «در الجمان» وفي «اللطائف الربانية»، وبذلك يكون هناك انسجام بين تاريخ كتابة «المنح الرحمانية» ونسخه، وبين تاريخ كتابة «عيون الأخبار ونزهة الأبصار»، الذي عثر منه على النسختين المشار إليهما سابقاً، واللتين ورد فيهما بأنه قـد جمع في ١٠٣٢ هـ/ ١٦٢٢ م، أي حتى نهاية عهد السلطان «عثمان الثاني». بل إنه

أعطى المقصد الأخير منه وهو المخصص للدولة العثمانية، عنواناً ينبي عن هذا التاريخ، وفيه بعض إثارة، وهو: «ذكر الدولة العثمانية من أول مولانا السلطان عثمان الغازي وإلى مولانا السلطان عثمان غازي المقتول سنة إحدى وثلاثين وألف». وهذا يفسر قوله «في تاريخه الأوسط»، بأنه قد دوّن كتابه «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» بعد تدوينه «المنح الرحمانية»، أما التفسير بأنه قصد في مقدمة «المنح الرحمانية» كتابه «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» الذي لا يحوي تاريخ الدولة العثمانية، وبذلك يكون تأليفه «للمنح الرحمانية» قد جاء سابقاً لكتابه «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» الذي يضم تاريخ هذه الدولة(١)، فإن الجملة الواردة عن هذا الأمر في المنح لا يمكن أن تفسر هذا التفسير. فقد جاء فيها "وسألنى \_ ويقصد ذاك الذي قرأ عيون الأخبار ونزهة الأبصار \_ أن أفرد منه ذكر الدولة العثمانية الجليلة الخاقانية في مؤلف لطيف، مع زيادات تذكر ما حوته من مزيد التشريف، فأجبته لسؤاله». وهذا يعني أن «الدولة العثمانية» كانت مضافة إلى «عيون الأخبار»، وقام هو بسلِّها منه مع زيادات. ومع أنه ليس هناك فروق جوهرية في النص بين ما ورد عن الدولة العثمانية في الكتابين، إلا أن الزيادات كانت في «عيون الأخبار» عمّا هي عليه في «المنح الرحمانية». وهذا يرجح القول بأن هناك نسخة أولى «لعيون الأخبار ونزهة الأبصار» ورد فيها ذكر الدولة العثمانية، وقد تكون أكثر إيجازاً مما أتى في «المنح الرحمانية»، وبعد تدوين «المنح الرحمانية» وذيولها، ضمت إلى «عيون الأخبار» مع زيادات أخرى إليها، وهي القضاة بالتفصيل، وفتح مصر مفصلاً، وهذا ما عليه الأمر في نسختي «عيون الأخبار» المتوافرتين.

وتنقص في هذه النسخة ورقة قبل الورقة (٧١ آ)، إلا أن النسخة بمجموعها نظيفة وواضحة الخط، والأغلاط فيها قليلة.

<sup>(</sup>١) انظر عبد الكريم رافق. المصدر نفسه ص ٢٩.

### النسخة الثانية:

وقد رمز لها بالحرف (م). وهي النسخة الموجودة في الأصل في (جامعة الصطنبول تحت الرقم (١١٠٥) والتي قام «معهد المخطوطات العربية» بتصوير نسخة عنها، وصنفها في محفوظاته تحت الرقم (١٤٠ تاريخ) وهي نسخة بقلم معتاد، وقد تكون بخط المؤلف، أو كتبت في حياته، وهي من (١٠٣) لوحات معتاد، وقد تكون بخط المؤلف، أو كتبت في حياته، وهي من (١٠٣) لوحات رام ٢١٠ سم) واللوحتان الأخيرتان (٢٠١٠)، و (١٠٣) [وهذه الأخيرة لا تضم سوى بضعة أسطر]، قد كتبتا بأسطر متقاربة جداً جعل من الصعب فك كلماتها، وفيها بعض تشويه وفراغات. وتنتهي النسخة بدون أي ذكر لكاتبها أو ناسخها، وبولاية «محمد الباشا أبو النور» على مصر في ١٥ شعبان ١٠٦٣ هـ. والسطران الأخيران من اللوحة (١٠١٠) تضمان مايلي: «وفي ١٣ شهر صفر ١٠٦٥ هـ حضر آغا من السلطان بزينة مصر ثلاثة أيام بسبب ولد أتى للسلطان. وفي أيامه ورد أمر شريف بسفرة الحبش، وأحمد بك بقناطر السباع يكون سر دارها فجهزه الباشا».

وهذه النسخة على الرغم من أن عنوانها قد أتى مماثلًا للنسخة السابقة الأولى، ودُوِّن العنوان بالطريقة نفسها، أي على شكل مثلث رأسه إلى الأسفل وأتى فيه مايلي:

كتاب المنح الرحمانية في الدولة العثمانية. تأليف سيدنا ومولانا شيخ الاسلام علامة الأنام، فريد عصره ووحيد دهره الشيخ محمد أبي السرور البكري الصديقي سبط آل الحسن عفى الله عنه آمين أمين

فإن مضمونها يختلف عما ورد في النسخة السابقة. فهي لا تتوقف عند بداية عهد السلطان عثمان، وإنما تتابع الحديث عن أخبار سلاطين (بني عثمان» حتى بداية عهد السلطان «محمد الرابع» في ١٠٥٨ هـ/ ١٦٤٨ م. وجاء أسلوب العرض في الكتاب مماثلاً للنسخة الأولى، أي أنه قسم المضمون إلى ثمانية عشر بابا وخص كل باب منها بسلطان من سلاطين بني عثمان وحتى عهد السلطان مراد الرابع. وفي كل باب أفرد فصلاً للولاة المعينين على مصر، وفيه تحدث عن أعمال كل وال، والأحداث في عهده. إلا أنه أضاف زيادة عما ورد في النسخة السابقة للمنح الرحمانية، القضاة الذين توالوا في عهد كل وال دون تفصيل عنهم، كما فعل في عيون الأخبار مثلاً، واكتفى بذكر أسمائهم ومدة ولايتهم. أما سلطنة السلطان (إبراهيم» و «السلطان محمد الرابع» فجاءتا وكأنهما ملحقتين أما سلطنة السلطان (إبراهيم» و «السلطان محمد الرابع» فجاءتا وكأنهما ملحقتين عهديهما وأهم ما حدث في زمنهم، ولم يأت على ذكر القضاة. ويبدو أنه كتب عهديهما وأهم ما حدث في زمنهم، ولم يأت على ذكر القضاة. ويبدو أنه كتب عهد هذين السلطانين وهو على عجلة من أمره.

والنسخة كتبت على نمط النسخة السابقة، أي دوّنت بالحبر الأسود، أما عناوين الأبواب، والفصول، وأسماء الولاة، في المتن والهامش فكتبت بالحبر الأحمر؛ كما أنه سطّر بالحبر الأحمر بعض العبارات والجمل مما أراد منها لفت الانتباه، مثل [(ومن الحوادث) في زمنه] ومن [جملة أفعاله]. . إلخ. وفي هذه النسخة نقص، فقد افتقدت الورقات (٧٠ آ، ٧٠ ب، ١٧١).

ولما كانت هذه النسخة حتى «الباب الخامس عشر» مماثلة للنسخة السابقة، فقد نظر إليها وكأنها نسخة ثانية يمكن موازنتها معها. وسيسعى لإصدار ملحق بالأبواب المتبقية وحتى نهاية النسخة قريباً إن شاء الله.

#### النسخة الثالثة:

وهي نسخة «دار الكتب المصرية» الحاملة للرقم (١٩٢٦ تاريخ)، ورمز لها بحــرف (د). وقــد ورد على الصفحــة الأولى منهــا عبــارة (تــاريــخ عــدد

خصوصيه ١٩٢٦ من عمومية ٣٩٥١٧). وهي من (١٠٣) لوحات، وفي كل صفحة من اللوحة (١٧) سطراً، تتراوح كلمات كل سطر بين (٩ ـ ١٠) كلمات. وقد قام بنسخها «محمد علي الفيشي» عام ١١٠٩ هـ/ ١٦٩٧ م. أو ١١١٩ هـ/ ١٧٠٦ م. وكتب عنوان الكتاب على الصفحة الأولى بشكل جانبي وفي الطرف الأيسر: «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية». وجاء في صفحة العنوان كتابات لا تمت بصلة إلى الكتاب أو موضوعه. وهي من تلك الكتابات التي كان القراء أحياناً يذكرونه على هوامش الكتب، وفي صفحاتها، مما يظنونه من فوائد، ولما يرونه من فراغ ورقي، يمكن أن يستغلوه لمثل هذه الأمور. كما دوّن في هذه الصفحة، أسماء بعض من تملك هذا الكتاب. فالفائدة المسطرة التي وردت هي نوع من التميمة ، وقد جاء فيها : «فايدة عظيمة من كتبها وعلقها معه فتكون لحفظه من جميع المهالك، ومن جميع الأوجاع والأسقام، ومن حملها مديون أوفا الله دينه، ومن كتبها بمسك وزعفران وماورد، وبخرها بالعود، وكانت كتابتها في يوم الجمعة والخطيب يخطب فوق المنبر، وحملها معه، رزقه الله تعالى بجميع ما يريده، وكل شيء تشبث فيه، فإنه يربح ربحاً كبيراً، ومن تشاجر معه ظهر عليه وغلبه، وهو هذا الذي يكتب والخطيب يخطب». وهنا حروف ودوائر متعانقة أو منفردة ورموز غريبة دونت إلى جانب العبارة الأخيرة، وأنهيت بالجمل الآتية: «توكلوا، توكلوا يا خدام هذه الأسماء وافعلوا كل خير نحو هذه الأسماء عليكم طاعتها لديكم الرجا الرجاء لكم». وفي صفحة عنوان الكتاب أيضاً أتى ما يلي: "وجد هذا الكتاب في سلك محمد بن إبراهيم بن حسن بن قاسم» و«دخل هذا الكتاب في سلك حسن ابن قاسم أفندي بن على آغا الكل سي، غفر الله له ولوالديه ولكل المسلمين والمؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم وأموات. آمين آمين». وإلى جانب هذه العبارة أتى ذكر تملك آخر، ولو أن الخط غير واضح تماماً وجاء أيضاً «هذا الكتاب في سلك فريد العصر أحمد الأزهري عفي عنه».

وهذه النسخة مشابهة بمضمونها لنسخة الجزائر، إلا أنها أتبعت «بذيل المنح

الرحمانية» وهو «اللطائف الربانية على المنح الرحمانية»، ولوحاته عشر لوحات (٩٣ ب ـ ٩٣ ب . وتنقص منها الورقة (٨٦) وصفحة (٨٧) وهي لا تقابل الصفحات الناقصة من (م). وهذه النسخة ليست بنظافة النسختين السابقتين، وفيها أغلاط كثيرة جداً لفظية ونحوية، ويبدو أن ناسخها ضعيف الثقافة، وكان ينقل الكلمات إما رسماً دون أن يسعى لفهم معناها، أو أنه كان ينقلها ممن يمليها عليه، فيسمع الكلمة مغلوطة أو مشوهة. هذا بالإضافة إلى أن التنقيط فيها مشوه جداً وناقص، مما يغير المعنى. فمثلاً يكتب (النشر) (النسر)، و(كذبوا) (كدبوا)، و (لايخلو) (لايحلو) إلى غير ذلك من الأمور. والمراجع للهوامش في هذا المخطوط المحقق يلاحظ بعض ذلك التشويه الذي أورد بصفته نموذجاً فقط، علماً بأنه لم يسجل في تلك الهوامش على الأكثر إلا ما يمكن أحياناً أن يكون له بعض المعنى، وذلك حتى لا تثقل الحواشي، ورغم ذلك فقد ثقلت. ومع كل هذا التشويه، فإنه لا ينكر بأن تلك النسخة قد أفادت أحياناً في التحقق من بعض الألفاظ.

### النسخة الرابعة:

وهي نسخة في «دار الكتب المصرية» أيضاً تحت الرقم (٥٤٢٤ تاريخ)<sup>(٢)</sup>. وهذه النسخة حديثة النسخ، وقام بنسخها «محمد رفعت كامل» عن النسخة الخطية السابقة، بقلم نسخ، وقد فرغ من كتابتها في رمضان ١٣٥٠ هـ/ ١٩٣١ م. وهي مرقمة بالصفحات، أي هي في ١٩٢ صفحة، ومسطرتها (٢١) سطراً في حجم الربع.

ولما كانت هذ صورة متأخرة عن النسخة السابقة، فقد استعيض عنها بالنسخة (د).

 <sup>(</sup>۱) انظر حولها فهرس دار الكتب المصرية. ج ٥. القاهرة ١٣٤٨ هـ/ ١٩٣٠ م،
 ص ٣٧٠

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه. ج ٨. القاهرة ١٩٣٧. ص ٢٥٦.

## بعض خطوط في منهج التحقيق

أولاً: لقد استند في الأساس في تحقيق مخطوطة «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» على النسخ الثلاث المذكورة آنفاً (ج، م، د)، كما اعتمد أيضاً على المؤلفات التاريخية المخطوطة الأخرى لـ«محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» ولا سيما تلك التي تتكرر فيها المعلومات الواردة في «المنح الرحمانية»، وأخص بالذكر المقصد المحيط بالدولة العثمانية في كتاب «عيون الأخبار ونزهة الأبصار»، حتى أنه نظر إليه أشبه ما يكون بنسخة رابعة، وقد رمز له بحرف (ع). وكان يلجأ أحياناً إلى مخطوط «نصرة أهل الايمان» للمؤلف نفسه، ورمز له بحرف (ن).

وقد اتخذت «نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر» والتي رمز لها بحرف (ج) على أنها (الأصل)، لقربها الشديد من تاريخ تأليف المخطوط، وبذلك ثبتت في المتن، ثم جرت موازنتها مع النسختين الأخريين أو النسخ الثلاث بإدخال (ع) معها. وفي الواقع لم تجر إضافات في نص (ج) أو تعديلات، إلا ما وجد ألا محيد عنه لسلامة اللغة أو المعنى، وبعد بيان ذلك في الهوامش.

وقد ظهر من موازنة النسخ الثلاث بأن / د/ قد تكون ناقلة من النسخة نفسها التي نقلت منها / م/ للتشابه أحياناً في بعض الأخطاء، والألفاظ التي أتت بشكل آخر في / الأصل/. كما أن النسختين / د/ و / م/ متشابهتان مع النسخة (ع)، بينما نسخة الجزائر أو / الأصل/ تبدو منفردة. كما لوحظ أنه ورد في / م/ و / د/ عند الحديث عن «محمد باشا» مزيل «الطلبة» تعبير «نصره الله» بدل «رحمه الله» مما يدل على أن النسختين قد دونتا قبل نسخة الجزائر أو نقلتا من الأصل أو من نسخة أقدم من نسخة الجزائر.

ثانياً: تم الرجوع إلى عدد من كتب التاريخ والتراجم التي عاصر أصحابها تقريباً مؤرخنا، وقدمت معلومات عن سلاطين بني عثمان، وولاة مصر، الذين وردت سيرهم في «المنح الرحمانية». ومن أمثال هذه الكتب على سبيل المثال

لا الحصر، كتاب «در الحبب» لرضي الدين الحنبلي المتوفى ٩٧١ هـ/ ١٥٦٣ م، و «الكواكب و «تراجم الأعيان» للبوريني، المتوفى ١٠٢٥ هـ/ ١٠٦١ م، و «الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي المتوفى ١٠٦١ هـ/ ١٦٥١ م. و «لطف السمر وقطف الشمر من تراجم الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر» لمحمد الأمين للمؤلف نفسه، و «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» لمحمد الأمين المحبي المتوفى ١١١١ هـ/ ١٦٩٩ م، وكتاب «لطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول» لمحمد بن عبد المعطي الاسحاقي المتوفى ١٠٦٠ هـ/ وكتاب «أوضح الاشارات فيمن تولى مصر والقاهرة من الوزراء والباشات» لأحمد عبد الغني المصري المتوفى ١١٥٠ هـ/ ١٧٣٧ م، وكتاب «أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» لأحمد بن يوسف الدمشقي القرماني المتوفى ١٠١٠ هـ/ ١٦١٠ م، وكتاب «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زادة، المتوفى ١٠١ هـ/ ١٥٦١ م، كما تمت العودة إلى كتاب «بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس المتوفى ٩٣٠ هـ/ ١٥٢٤ م، وكتاب «شذرات الذهب» الدهور» لابن إياس المتوفى ٩٣٠ هـ/ ١٥٢١ م، وكتاب «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي المتوفى ٩٣٠ هـ/ ١٥٢١ م، ولل مصادر ومراجع أخرى تتبين في هوامش المخطوط وفي قائمة المصادر والمراجع.

ثالثاً \_ روعي في التحقيق وبعد الموازنة والرجوع إلى عدد من المصادر المحققة : آ ـ تثبيت اللفظ سليماً للكلمات التي وقع بها خطأ كتابي أو تحريف في رسم حروفها مع بيان ذلك في الحواشي .

ب\_ أما الألفاظ التي حذفت همزتها، أو خففت بتحويلها إلى ياء على جري العادة في ذلك العصر، فقد ثبتت كما ترد في الاملاء المعاصر. وقد اكتفينا بهذه الملاحظة العامة هنا دون الإشارة إلى ذلك في الحواشي.

جــ سعي لإصلاح الأخطاء النحوية في بعض الكلمات، كما عمد لتصحيح بعض أخطاء في التواريخ الواردة، مع الاشارة إلى ذلك في الحواشي، ومع بيان المصادر المعتمدة لاجراء مثل ذلك التصحيح.

ـ د ـ جرت مقابلة التواريخ الهجرية بالميلادية في الهوامش لتسهيل الموازنة

بين التقويمين على القارىء والباحث.

\_ ه\_\_ تم التعريف بالأعلام، والأماكن، والمصطلحات، والكتب، والحوادث التاريخية، والآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، الواردة في النص، بعد الرجوع إلى المصادر والموارد الصحيحة المناسبة، مع تثبيت لتلك الموارد وللشروح في الهوامش.

\_ و \_ أسقط العنوان الجانبي الوارد في الأصل (نسخة ج) وفي (نسخة م) لأسماء الولاة، واكتفي بالعنوان المدوّن أفقياً.

\_ز\_ أشير في المتن إلى بداية كل صفحة جديدة من المخطوط ورقمها، وبالنسبة للنسخ الثلاث، وبحرف أسود غامق، وضمن معقوفتين حتى يسهل على الباحث مراجعة المخطوطات إذا أراد.

### محتوى الكتاب وعنوانه

يبدو عنوان الكتاب جديداً، وإن اتبع فيه على عادة العصور السالفة السجع. ويظهر أن المؤرخ قد انتقى هذا العنوان ليكون فيه تشريف للدولة العثمانية، كما طلب منه أحد الفضلاء أن يفعل (انظر مقدمة المنح). ويستفاد من هذا العنوان أن في الدولة العثمانية منحاً رحمانية، أي منحاً حباها إياها الله تعالى لتحافظ على الاسلام وعلى الشرع، والمؤلف سعى لبيانها في كتابه.

أما محتوى الكتاب فقد أشير إليه في هذه المقدمة أكثر من مرة. فهو يصوّر الدولة العثمانية منذ نشأتها الأولى في أواخر القرن السابع للهجرة وحتى الربع الأول من القرن الحادي عشر للهجرة، أي منذ عهد السلطان عثمان الأول مؤسس الدولة، إلى نهاية عهد السلطان مصطفى في سلطنته الأولى، أي حتى عام ١٠٢٧ هـ/ ١٦١٧ م. وقد جعله في خمسة عشر باباً، وخص كل سلطان من السلاطين الخمسة عشرة بباب منفرد. وفي ترجمته كل سلطان منهم، حدّد تاريخ سلطنته وأحياناً تاريخ ميلاده، وقدم عرضاً لأعماله. وقد أبرز بالذات من تلك

#### الأعمال:

١- علاقته القاسية بأبنائه أو أخوته المتمثلة بقتل بعضهم أو كلهم ليصفو له العرش.

٢ـ تنظيماته السياسية للدولة إذا كان هناك تنظيمات ما، وبخاصة منها إنشاء
 الجيش الانكشاري.

٣- أعماله العسكرية المتمثلة بالحروب الجهادية التي خاضها، والفتوحات التي حققها: أكان ذلك في البر الأوربي الشرقي، أو في البحر المتوسط وجزره (كردوس مثلاً)، وحوافه الجنوبية على الأرض المغربية العربية، أم في البر الآسيوي تجاه تيمورلنك أولاً، والأسرة الصفوية الشيعية في إيران والعراق ثانياً، والمماليك في مصر وبلاد الشام والحجاز ثالثاً، والزيديين في اليمن رابعاً، والبرتغاليين في الهند خامساً.

٤- علاقته بفئة العلماء، وقد أبرز مؤرخنا في هذا المجال تقريب سلاطين بني عثمان لكبار العلماء، وإصغائهم بشكل عام لآرائهم ومواعظهم وتوجيهاتهم، لأن هذه الفئة كانت تمثل بالنسبة إليهم الشرع الاسلامي، وموقفه من مختلف التصرفات التي كانوا يقومون بها.

٥ أعماله العمرانية من بناء للمساجد والمدارس في أنحاء الامبراطورية .

٦- وقفياته، وبخاصة لصالح الحرمين الشريفين وقبل أن تمد الدولة العثمانية سيطرتها على البلاد العربية. ولم يغفل «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» المدائح الشعرية الطويلة التي قيلت ببعض السلاطين بالعربية أو من قبل بعض الشعراء العرب.

وابتداءً من (الباب التاسع)، وهو المخصص للسلطان «سليم بن بيازيد»، قدّم مؤرخنا جديداً في تركيبه لمجموع كتابه، إذ أدخل في حياة كل سلطان، أي في تاريخ الدولة العثمانية في عهده، وضمن فصل خاص، وبعد الانتهاء من عرض مجموع سيرة ذلك السلطان، تاريخ مصر عن طريق ذكر الولاة الذين عيّنهم ذلك

السلطان لحكمها باسمه، مع بيان موجز، ومركّز، لأهم أعمال ذلك الوالي، وصفاته المتراوحة بين العدل والظلم، والشدة واللين، والحوادث التي جرت في عهده ومدى إسهامه فيها. وأبرز من تلك الأعمال والأحداث، تنظيمات كل والِ للحكم في مصر، ولا سيما في عهد السلطان سليمان القانوني. ومن ثم فإن الكتاب يقدم عرضاً غير مباشر للمناصب الإدارية في مصر غير منصب الوالي، كالدفتردارية، والروزنامجية، وإمارة الحج، والمناصب الادارية الدينية، ومنها بالذات القضاء، والحسبة، كما يشير إلى اجتماعات الديوان العالى، ومجالس الباشا وغيرها من أمور تنظيمية للإدارة العثمانية في مصر. ومن الحوادث التي سعى «محمد بن أبي السرور» لطرحها في كتابه وتأكيدها تلك الصراعات السياسية التي دارت في مصر ومنذ وقت مبكر من الحكم العثماني لها، كتمرد بعض الولاة على السلطة العثمانية، ورغبتهم في الاستقلال عن الدولة، ومثال على ذلك ثورة الوالي أحمد باشا مثلاً الملقب بالخائن؛ وتكوين العسكر العثماني، بأوجاقاته السبعة، مركز قوة طاغية ومستبدة بالأهالي، في المدن والأرياف على السواء، وفرضها الضرائب غير الشرعية، وابتزازها الأموال من السكان بشتى الوسائل، ومعاملتهم بجبروت ولا إنسانية، وصراعها مع الولاة الذين أرادوا أن يضعوا حداً لطغيانها، ذلك الصراع الذي وصل إلى حد قتلها عدداً من الولاة، وتحكمها من ثمَّ بمن يُوليُّ على مصر من الوزراء والباشات، حتى استطاع أحد الولاة وهو «محمد باشا» في ١٠١٧ هـ/ ١٦٠٨ م من كسر شوكتها وإيقافها عند حدها ولو موقتاً. وقد أكد المؤرخ في عرضه للأحداث في عهد كل والٍ ولأعماله، دور مصر الوسيط في علاقات الدولة العثمانية مع ولاياتها في شبه الجزيرة العربية، كبلاد الحجاز، واليمن: فواليها هو الذي كان يكلُّف بالحملات الموجهة لارساء قواعد الحكم العثماني في اليمن، والقضاء على ثورات الأثمة الزيديين فيها، كما كان هو المكلُّف بالمراقبة الخفية لأوضاع الحجاز، ولا سيما عبر إمارة الحج المصري، وبتعبير أدق، كان والي مصر هو المسؤول مبدئياً عن المنطقة الممتدة شرقى البحر الأحمر وحتى الهند.

ولم ينس «محمد بن أبي السرور البكري» في غمرة حديثه عن الصراعات السياسية العنيفة في مصر، أن يبين ما قام به كل وال من أعمال عمرانية، لتشييد المساجد والمدارس والوكالات وغيرها، ووقفياتهم الخيرية. ولقد أبدى اهتماماً كبيراً بتتبع الأحوال الاقتصادية في عهد كل وال، ومدى ارتباطها بارتفاع مياه النيل، ومظاهرها كالمغلاء في الأسعار، أو الرخاء السائلا، وكأنه كان يريد أن يظهر أن وراء تلك الصراعات السياسية عوامل اقتصادية أساسية. كما أنه على عادة مؤرخي عصره، أبرز تلك الاجتياحات الوبائية التي كانت تصيب البلاد بين أونة وأخرى، كانتشار الطاعون، وما كان يسببه من وفيات كثيرة، ومن إضعاف للقوة البشرية والاقتصادية للبلاد. وكان هذا واضحاً بشكل خاص في عرضه التفصيلي لطاعون ١٠٢٩ هـ/ ١٦١٩ م، الذي أهلك العديد من كبار رجالات مصر من العاملين في الدولة، أو من العلماء، ومنهم بعض أقربائه، ناهيك عمن توفي من أفراد الشعب.

وعند ترجمة مؤرخنا كل والم، لم يغفل إبراز دور أسرته البكرية في الأحداث، وبيان مكانتها. فقد ترجم مفصلاً حياة جده «محمد البكري»، وأظهر اعتقاده بكراماته الصوفية حيث ساق ذكر عدد منها؛ كما ترجم أباه وأوضح دوره الخير لدى الوالي، لرد ما قطعه هذا الوالي من أرزاق العلماء.

منهجية «محمد بن أبي السرور البكري» في «المنح الرحمانية»: على الرغم من أن كتاب «المنح الرحمانية» كتاب غني بالمعلومات المتنوعة، ولا سيما عن تاريخ مصر في العصر العثماني، وخلال القرن العاشر للهجرة/السادس عشر للميلاد، والثلث الأول من القرن الحادي عشر للهجرة/السابع عشر للميلاد، وعلى الرغم من أن قارئه يشعر ببعض متعة واستيعاب سريع لما ورد فيه عند قراءته، إلا أنه لا يمثل في الواقع مستوى رفيعاً من ناحية المنهجية التاريخية العلمية. فمؤلفه لم يفصح عن المصادر التي استقى منها تلك المعلومات، وبخاصة منها التي سبقت مرحلة معاصرته للأحداث. ولم يبينها في مقدمة كتابه، كما جرى على تلك السنة عديد من المؤرخين المعاصرين له، كالبوريني، ورضى الدين الحنبلي،

ونجم الدين الغزي، والمحبي، وغيرهم، بل ولم يشر إليها في سياق ذكره للأحداث، إلا ما أورده على لسان «ابن إياس» عند حديثه عن نسب الدولة العثمانية وعن «ابن عربشاه» عند كلامه عن «تيمورلنك». ولا يعرف إذا كان قد أتقن التركية فاستقى مادته عن سلاطين بني عثمان من مصادر تركية ، أم اكتفى بجمع ما كتبته المصادر العربية السابقة له عن سلاطين بني عثمان. أما بالنسبة للسلاطين المعاصرين له فقد بين بعض مصادر شفوية قريبة من أولئك السلاطين كقوله مثلاً عن السلطان أحمد [٦٣] ﴿ وَأَخْبِرْنِي مَلَا مُحْمُودُ أَفْنَدِي إِمَامُ جَامِعُ مولانا السلطان، أن مصطفى آغا قزلارآغاسي أخبره أن مولانا السلطان قبل موته فعل. . » ومع ذلك يبدو من الموازنة مع كتاب «قطب الدين النهروالي»: «الإعلام بأعلام البيت الحرام»، بأن هناك تماثلًا كاملًا مع ما أورده البكري حول السلاطين، وفي هذه الحالة يكون «البكري» هو الناقل لأنه أتى بعده. وإذا كان هذا النقص في بيان المصادر يمثل فجوة في منهجية البكري في كتابه هذا، إلا أنه لا بد من الاعتراف بأنه يبدو بالنسبة للمرحلة التي عاصرها أنه كان شاهد عيان لعدد من الأحداث، وقد صّرح بذلك. وقد أشرناً سابقاً إلى أن صلته، وصلات أسرته بالسلطات الحاكمة، وفكره التاريخي الراغب في تتبع الأحداث، وثقافته، مكّنته من أن يكون ذلك الشاهد الملاحظ. ومن تلك الأحداث التي أشار إلى أنه كان شاهداً مباشراً فيها، على سبيل المثال لا الحصر، موكب دخول الوالي «أحمد باشا» إلى مصر بعد تعيينه عليها عام ١٠٢٤ هـ/ ١٦١٥ م، فقد قال: «وكان دخوله إلى مصر في موكب ما وقع لغيره من البكلربكية ، وحين وصل إلى الجوخيين أرمى عليه شخص حجراً، وشاهدت أنا ذلك لأني كنت في طبقة بجانب البيت الذي ألقى منه الحجر»(١) ومثل ذلك الحدث، معاناته المباشرة لقضية ضريبة «الطلبة» غير الشرعية التي فرضها العسكر على سكان الأرياف. فقد بين البكري أنه «كان لي بلدة بالمنوفية ومالها مائة ألف نصف فغرمت أنا وأهاليها بالطُلْبَة في السنة ماثتي ألف نصف (٢٠) . وإذا كان من العسير عليه تتبع جميع الأحداث في

<sup>(</sup>١) المنح الرحمانية: نسخة ج/ ٧١/ آ ـ نسخة م/ ٧١ آ ـ نسخة د/ ٨٧ آ

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه. نسخة ج ٢٧ب ـ ٦٨ آ ـ نسخة م/ ٦٦ب ـ نسخة د/ ٨١ ب.

مصر التي أوردها، بشكل مباشر، فمن الممكن أنه قد استفاد في هذا المجال مما سمع من الثقات على عادة مؤرخى ذلك العصر واخبارييه، إلا أن «البكري» لم يشر إلى هذا الأمر. إلا نادراً، كقوله عند حديثه عن الطاعون الذي انتاب مصر سنة ١٠١٢ هـ (ص٦٠ آ نسخة الجزائر): «وبلغني من شخص من أهالي باب النصر أنه حصر الميتين . . ». وبذلك يمكن القول بأن «البكري» قدفاته «نقد المصدر»، و «نقد الرواية»، وبذلك أضيف إلى فجوة عدم إيراد المصادر، فجوة النقد المنهجي. ومع ذلك فإنه كانت هناك بعض لمحات نقد ضمني لِلمصدر، تتبين في الشكوك التي أبداها حول بعض المصادر الضئيلة التي أشار إليها. فقد ذكر مثلاً (٣٧ب نسخة الجزائر) «وأخبرني بعض جماعة، ولا ألتزم الصحة..». ولكن إذا تجاوز مؤرخنا النقد المنهجي للمصدر والرواية، فإنه لم يفته نقد مجريات الأمور، من تصرف السلاطين والولاة، والعسكر وغيرهم، وإصدار هنا وهناك أحكام قيمة عليها، وعلى مجموع الشخصية المدروسة. ومثل واحد من أمثلة النقد الخفي الذي مارسه على مجريات الأمور، قوله عند حديثه عن إبقاء السلطان سليم الأوقاف التي كانت ترسل من مصر إلى الحرمين الشريفين، وبصفة خاصة منها «الصّر الحكمي»، بأن هذا الصّر «هو أيضاً باق إلى الآن، وإن تقهقر وضعف، وصار بحكم الربع أو الخمس، لضعف الأوقاف المصرية، واستيلاء الأكلاء عليها، ودخول الظلمة عليها. أحيا الله من أحياها»(١). ومن أمثلة أحكام القيمة الصريحة حكمه على أمر الوالي «مسيح باشا» (٩٨٢ ـ ٩٨٨ هـ/ ١٥٧٤ \_ ١٥٨٠ م) لكتَّاب المراسيم بأن يكتبوا على غالب الأحكام والمراسيم، بعد البسملة والحمدلة، «إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا عباد الله اجتهدوا في دين الله واعملوا بشرع الله»، بأنه «منقبة حسنة وخصلة مستحسنة »(٢) . ومثل تلك الأحكام كثير. ومع ذلك فإن أحكام القيمة هذه ليست قاطعة، وليست دائماً إلى جانب الحسن من الأمور، وإنما كان يسعى بموضوعية لإبراز الصفات الحسنة والسيئة في آن واحد، ومثل على ذلك ترجمته

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه. نسخة ج/ ٢٤ آ ـ نسخة م/ ٢٢ آ ـ نسخة د/ ٣١ ب.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه. نسخة ج/ ٥١ آ ـ ٥١ ب ـ نسخة م/ ٤٩ آ ـ نسخة د/ ٦٠ آ.

«جانم الحمزاوي» (٣٢] - ٣٤ الجزائر). إلا أن «أحكام القيم» على الرغم من أنها تبرز روحاً نقدية لدى مؤرخنا، وقدرة على تقويم الأمور، وتظهر بالتالي قيم المؤرخ السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية، وقيم عصره، إلا أنها تدل أيضاً على بعض من اللاموضوعية، لأنه يدخل ذاته فيها. بل قد تتبدى تلك اللاموضوعية صريحة، عندما يغدق صفات المديح والثناء على السلطة الحاكمة، ولا سيما الدولة العثمانية بمجموعها، ويدعو لها بدوام البقاء. وقد يرى بعض الناقدين أن ما فعله هذا من باب التملق والتقرب، وقد يكون هذا صحيحاً، ولكن قد يكون هذا الثناء أيضاً منبثقاً من شعور صادق لدى المؤرخ، بأن هذه الدولة كانت تمثل في زمنه حامية حمى الاسلام والمدافعة عنه، والمجابهة للكفار والمارقين. وقد يخفف من لاموضوعيته هذه، بأن انحيازه الظاهر هذا لمجموع الدولة، لم يمنعه ـ كما ذكرنا سابقاً ـ من نقد ولاتها، وعسكرها، وإدارييها وبيان مفاسدهم، وبذلك يفصل «البكري» كما فعل عديد من مؤرخي تلك الحقبة بين مفهوم مجموع الدولة العثمانية التي تمثل الرأس الأعلى للإسلام السني، وتتجسد بالسلاطين في اصطنبول، وبين الولاة والعسكر الذين كانوا بمفاسدهم أحياناً يسيئون إلى الرعية. وكان هذا المفهوم سائداً أيضاً آنذاك حتى لدى الجمهور، وكان باعتقاد أولئك المؤرخين والجمهور نفسه، بأن ذلك الرأس الأعلى في اصطنبول لن يدع أولئك الفاسدين يتابعون سوءاتهم، بل سيقضي عليهم إذا ما علم بأمرهم. وبالفعل فقد كان هذا يحدث في معظم الأحيان، حيث كان يبعدهم عن السلطة، ويعين بدلاً منهم، أو يصادر ما يملكون، وقد يعدمهم، وبذلك يستجيب لرغبات الرعية ومطالبها. وضمن إيمان «البكري» بهذا المفهوم، فإنه كان بظنه يقول الحق ويجهر به، فهو إذا قد يكون موضوعياً في أحكامه، وفي ثنائه وقدحه.

وفي الواقع يبقى «النقد المنهجي» ضعيفاً عند «البكري». ومع ذلك فإن القارىء الممحص لمؤلّفه يشعر بأنه كان يسعى نحو دقة تدوين الحدث، ولو لم يذكر مصدره، ونحو التحقق من تأريخه باليوم والشهر والسنة. كما أنه يسلّم بأنه

ركب مجموع مؤلّفه في أبواب وفصول وفقرات تركيباً سليماً ومنطقياً، وقدم مادته بوضوح، متسلسلة بالزمن، ومصنفة بالنوع، ومترابطة بالسبب. وهو مع وضعه الأحداث السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والعلمية، في ترجمة واحدة، إلا أنه نادراً ما كان يجعلها تتداخل فيما بينها تداخلاً معيباً، بل تبدو المعلومات التي يقدمها متعلقة بعضها ببعض بإحكام، بحيث لا يشعر قارئها بوجود ثغرات منطقية فيها.

وخلاصة القول، لقد قدم «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» في كتابه «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية»، على الرغم من الفجوات المنهجية فيه، صورة مركزة نابضة بالحياة لأحوال الدولة العثمانية منذ نشأتها وحتى الثلث الأول من القرن الحادي عشر للهجرة، وكذلك لأحوال مصر خلال القرن الأول من الحكم العثماني لها، وذلك دون دخول في التفصيلات الجزئية. وقد عرض ذلك بأسلوب لا تكلف فيه، بسيط وممتع، وإن لم يخل من بعض مبالغات، وصياغة لفظية منمقة عند حديثه عن جده وأبيه. وقد طعم ذلك الأسلوب بكثير من الشعر الذي امتدح به الشعراء بعض السلاطين العثمانيين، أو الولاة الخيرين، أو الله و الذي رثوهم به.

أما كرامات جده الصوفية التي عدّد كثيراً منها، وأظهر إيمانه بها، فهي لا تدل على عقلية خرافية كما يسميها بعض النقاد الوضعيين، وإنما هي فكرية واقعية، لأنها جزء أساسي من تفكير مجموع العصر الذي كان يعيش فيه، ومن الفكرية الصوفية للأسرة التي نشأ ضمنها، وهي لم تمنعه من ملاحقة الأحداث بمسبباتها العقلانية الواقعية.

\* \* #

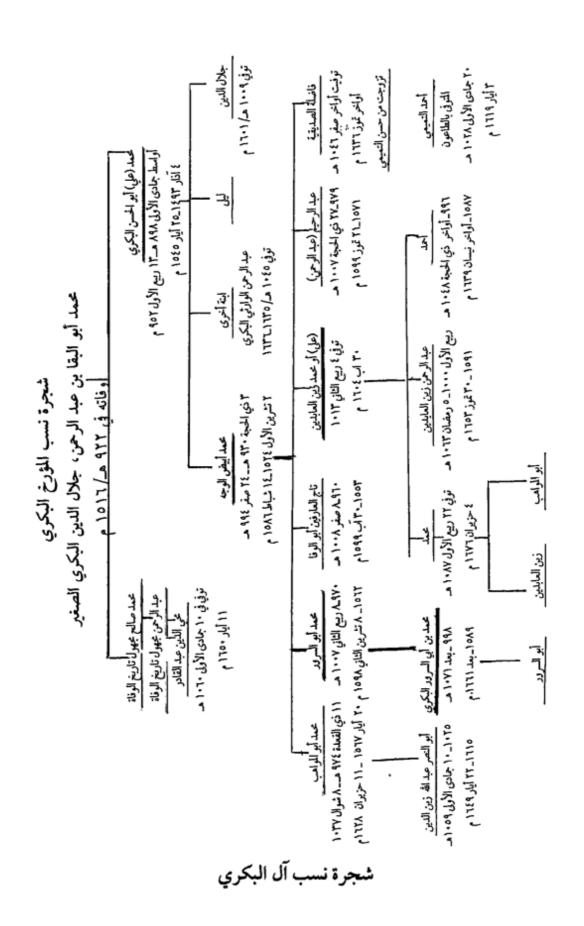



ورقة العنوان في مخطوطة الجزائر (نسخة ج)

المغنى وملالداسما نمككم أخنل والاعدا تسلطت علهمآ وغن عَن ع كصراع الكله وانت الين بلاين لللطن تماجاته مغذلي الأماطلبت سنكم اعكل ولاارد ننزو وانالبس ليبسملخه تعالما عسعاما على بغعالهمذا لابدالك "مُنَعَين مَنَّ بِم ولدا خُبِل مواليُّ النظان عمان لانتأ أجلتا الليخة معالى مرجعل السرسياركا والالسرعمودي كا لور فغامهن حبنه وذهب ايسرماء البطان عنمان وبايعي مفاليا لامدان تختصوافيه الورزا وسولان محس انترك المامي رساك وحسن آمترى فاص اناطولى ولنتحصد المكنكر الخلع فعاللهم اتعل كارصلوا وخرا الرزرا وتعاص رسبل وتعاص ائاطعاب وكمتبول ملبه تحضم الجلع وارسان محدياتي وفايم معام ودمتر العس إسن الني وعده ارسالها وعنها اعتادان يتوبيه موا كاللكات عمرة تصحاب والعشيط طبية متنوي بلكك مَاظلٍ ما مستطعطینه مینودی بلکا قاطله و مستطعطینه مینودی بلکا قاطله و است طواند و کانت ایام اولیم امان مینود و در این المناس و و من وي من الدكار كلي المحتيد فولى والارتر معطئ بالماه فالستوليا عارمه ومن در الحرمة عاس عادى الما ولهروسه ويخنب والغي اوعن لا يجعز باساء الوزر النهاي مكلواكنيا باليت سالقا ويوه للاس الغيرين ليحس 251

الورقة الأخيرة في مخطوطة الجزائر (نسخة ج)

الحرام سيرسيع وعنوري الغ فحانت مدتر كمانيداس. الا تسعيام الوكان لعينا عبدا استنجوذ عليه اتأرب عبيت ام كاناس له معير كلامر ولا اس دلامتي والاسركام ربصع البهم حتى وي و لك الى الفتت الساديده التي وتعث نر وكله وسله والحيعة سابع منهي شوالت سنه سبير وعرب والل وفعل ووكار الدوركاتب ديواب والامتري العجراعاه الكلمه ومحدة ولث الخارندار والغ بائ مدر مله موسوخ الترجائ السابق معرسها عسر منهر الاسريوسف بمل اممراكاه النهائ والاسريم النخوا اي ولينيم مركهان الترجان ووسهواب المغاطع وعقداكا وصل سيب عطفي سكل وعدكا وسيهل واست للسرينية الالكالوزيرجعغ ابتاه اعتكراه سيعنى فى الذمل فما افاد عجيديكى مصارمانعهم الحان عقراته عصطفي باستلمعها في سي والمصع سرما كاللطان مهان مهم محاصومذكور كالمزسل ابئ ولسرسحاع مداعتج المرجمانيه والراهجان عالمام والكاكر موبلوم الربار المعارب العان ادرا ندعى المنتح آلها نئے كشر لننسه دكم في كسرم لعدم الوير الولحرس عسم اس مدالس بس عيران در السهران لأاحسب ف سور سر رصوالا دلر---دالاس والعـ

الورقة الأخبرة في مخطوطة الجزائر (نسخة ج)



ورقة عنوان مخطوطة اصطنبول (نسخة م)



ورقة عنوان مخطوطة دار الكتب المصرية (نسخة د)

يعتباك الاخمال وتزحة الابط مضلاه الابرة السلاء فاعب به عاية الاعاد وقال هذا حاد ولاصواب وسالى ان اع دسه الدولة العثان ماكلله الخا فاتله ويصولط ل الملوك أسرقا وعزبا فبعاد عرباه معما اطهروه منالعدك والأنفياف واطاعة السرع والنظر الرعيد لعب

الورقة الأولى في مخطوطة اصطنبول (م) (١ ب)

الورقة الأولى في مخطوطة اصطنبول (م) (٢ آ)

لخفيفة عين اللوك شرقا وعرقا عما وعركا مع ملاظهروه من العدل والاقصاف واطاعة الشنوع والكرال عد بمدن الاسعاق الأعال حرى تدرك عدام الملك ياف ف العمان فالشرع معول بدعاي تؤلي الزمان فاسال الله بقال يقادد ولنهم تع مورد رفعتهم اذا بهاالحد الكامله والمعدالساملة حداوظة اجبت الساب السواله وشرعت وسيعه على متواله ودرسم على ابواب بعس كرياب علك ملك ملك كم اوعند وصول الحدكرالسلطان سليم قاتح مصرفوة "عَهُ النَّهِ والأصرا ذرين ولي الملك من التكاريك المعلم مسوالم من وافرد لذلك فقال فاخر الا المتايلامة اللك الوهاب الهدابة الحالصواب وسمننه والمعز الحاند في المولد العنانيد مع اللاسالادل، عوانداد ولتم التقبه واولين تسلطن بمردين المتلطان عمان والمنالم التراكم بالتراكم ينولالسلطنير في الأواليوم في الله وتدري الورقة الأولى في تخطُّوطة دار الكتب (د) (١ ب)

مالله الحم المحمم وبالله الله بهم من وافراحسانه ومريوا متنانه طلاطله والترين ان لاالوالالم وحدة لاشيك لم ولاصر له ولانوله الدى ، والملوك مهم دوام العبلده والوت البلاد فبنواللرالة الممت علهم والملة المحربة والترولة السرفية العمانية فاونحد اللحقة دللاواسهد أنسدناومولايا عمراه مه له وحسمة وخليله الدئ فنا رومزين تتحلاخللا وكان بيصرة التروط عانه لمله فكنال صاريحه عليه موغلاله وصحبه ويشعنا ونبد وحزبه الذي فيصلم تفضيا الديملي تعلاه لنبرد موالى الناري الناري السي بعبوت لاختياره فنره فالايصار فيراه الفعلا للاجم النيلاء فاعب بمعانة الاعاد الاعاد الامراد الماصوب وسالني ل افرد منه ذكر الرولة العنمانية الحليلة الله الخاقانه في مزلف لطف مع زباد أت نذر ماحر نه من مربر الما المعتمدا NY

الورقة الأولى في تخطوطة دار الكتب (د) (٢ آ)

الورقة الأخيرة في مخطوطة (م)



الورقة الأخيرة في مخطوطة (م)



الورقة الأخيرة في مخطوطة (د)

# المنح الرحانت في الدوله اليمانت

تأليف مي اليف مي اليف مي اليف مي اليف مي اليف مي المين المي

## ينسب أللَّهِ ٱلنَّحْمَنِ ٱلرَّحِيَ الرَّحِيَ الرَّحِيَ الرَّحِيَ الرَّحِيَ الرَّحِيَ (١) (١)

الحمد لله الذي منح من شاء (٣) من عباده، فضلاً جزيلاً، وأسبع عليه من وافر إحسانه، ومزيد امتنانه، ظلاً ظليلاً، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحد لا شريك له، ولا ضد (٤) له ولا ند له، الذي جعل الملوك بهم قوام العباد، والرحمة للبلاد (فبينوا للرشاد) (٥) سبيلا. ومن على هذه الملة المحمدية، بالدولة الشريفة العثمانية، فأوضحوا للحق دليلاً. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا (١) عبده، ورسوله، وحبيبه، وخليله، الذي اختاره من بين مخلوقاته، خلا (١) خليلاً، وكان (١) (١) بنصر الشرع، وإغاثة الملهوف كفيلاً، صلى الله عليه وعلى خليلاً، وصحبه، وشيعته، ووارثيه، وحزبه، الذين فضلهم تفضيلا، وجمّلهم تجميلاً.

وبعد فإني حين ألَّفْتُ التاريخ المسمّى بـ «عيون الأخبار، ونزهةُ الأبصار»(٩)

<sup>(</sup>١) استهلت الصفحة في /م/ بعبارة [ربّ يسر يا كريم].

<sup>(</sup>٢) في / د/ إضافة إلى [بسم الله الرحمن الرحيم] [وبالله التوفيق].

<sup>(</sup>٣) في /د/ [شاءه].

<sup>(</sup>٤) في /د/ [صدّ].

<sup>(</sup>٥) في /د/ [فبنوا للرسالة].

<sup>(</sup>٦) في / الأصل/ [محمد]، صححت لاستقامة اللغة.

<sup>(</sup>٧) في /د/ [حلاً].

<sup>(</sup>۸) لم ترد في /م/ و /د/.

<sup>(</sup>٩) ورد في /د/ بعنوان: «عيون الاختيار». وهو تاريخ عام، ويطلق عليه في بعض مؤلفاته اسم «تاريخي الكبير»، وهو لا يزال مخطوطاً. وهناك عدة نسخ منه، إلا أنها غير متماثلة تماماً: فهناك نسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت الرقم (تاريخ ٧٧ م) وهي مؤلفة من (٢٠٣) ورقات، وقد عنونت به "عيون الأنباء ونزهة الأبصار» إلا أن المؤلف يشير في المقدمة (ورقة ١٢) بأنه اسماه: «عيون الأخبار ونزهة الأبصار». وقد رتبه على (١٩) مقصداً: (الأول) منه في بيان شرف علم =

التاريخ، والمقصد (الثاني) في ذكر ما للناس من القول في مدة الزمان، واختلافهم في أعمار بني آدم و (الثالث) في ذكر من قبل آدم من المخلوقات و (الرابع) في ذكر آدم ومن بعده من الأنبياء. و (الخامس) في ذكر ملوك العرب و (السادس) في ذكر ملوك الفرس و (السابع) في ذكر ملوك اليونانيين، و (الثامن) في ذكر ملوك الروم، و (التاسع) في ذكر ﷺ، و (العاشر) في ذكر الخلفاء الخمسة من بعده (أبو بكر، عمر، عَثمان، علي، الحسن)، و (الحادي عشر) في ذكر خلفاء بني أمية، و (الثاني عشر) في ذكر خلفاء بني العباس من ابتدائهم إلى انقراضهم بوفاة آخر خلفائهم أبو عبد الله محمد بن يعقوب الملقب المتوكل على الله في ١٢ شعبان ٩٥٧ هـ/ ٢٦ آب ١٥٥٠ م) بعد (٣١) عاماً من وصوله إلى الخلافة (ربيع الثاني ٩٢٧ هـ (آذار ـ نيسان ١٥٢١ م). (وهناك خطأ في تاريخ وفاته. انظر المقدمة حوله). و (الثالث عشر) في دولة بنى أمية في الأندلس، و (الرابع عشر) في أعيان الدولة الديلمية البويهية، و (الخامس عشر) في الخلفاء الفواطم و (السادس عشر) في دولة آل سلجوق، و (السابع عشر) في الدولة الأيوبية، و (الثامن عشر) في الدولة التركية (ويقصد المماليك البحرية)، و (التاسع عشر) في الدولة الجركسية، (المماليك البرجية) وبه تمام الكتاب. وقد ختم الكتاب بقوله: «ولم أذكر دولة آل عثمان في هذا التاريخ لأني أفردتها بتاريخ مستقل سميته المنح الرحمانية في الدولة العثمانية». فلتراجع الورقتان (١ب، ١٢). ويتضح من هذا القول أن هذا الكتاب ليس هو ذاته الذي قصده المؤلف في مقدمة المنح الرحمانية، لأن ذلك الكتاب كان يضم تاريخ الدولة العثمانية. وهناك نسخة مماثلة للنسخة السابقة في مكتبة الدولة في برلين:

#### - Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Orient-Abteilung

تحت الرقم: MS 9473, we, 380 وهي مؤلفة من (١٧١) ورقة. وقد ورد في نهايتها أن الكتاب قد تم في يوم الجمعة، نهاية صفر ١٠٥٥ هـ (٢٦ ابريل ١٦٤٥ م) من قبل «مصطفى بن محمد»، وهناك تاريخ آخر منعزل كتب بالأحمر على الصفحة ذاتها وهو (١٠٦٥ هـ) (١٦٥٤/ ١٦٥٥). وفي نهاية النسخة تغير العنوان إلى «فنون الأخبار ونزهة الأبصار». وهناك نسختان أخريان للكتاب وعنوانهما «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» ومتماثلتان في المضمون، إلا أنهما تختلفان عن السابقتين: الأولى في برلين وتحت الرقم 9473, we,351 هـ (٢٤٨) ورقة، وقد انتهى السيد برلين وتحت الرقم 1٠٣٣ هـ (٢٠ شباط المنصور الدمناوي» من نسخها في الفاتح من جمادى الأولى ١٠٣٣ هـ (٢٠ شباط

حاوٍ لكل صواب. وسألني أن أفرد منه ذكر الدولة العثمانية الجليلة الخاقانية (١)، في مؤلف لطيف، مع زيادات تذكر (٢) ما حوته من مزيد التشريف. فأجبته

١٦٢٤ م) وهي الفترة المقاربة جداً لنهاية أحداث المخطوط، وهي عام ١٠٣٢ هـ/ ١٦٢٢ م. والنسخة الثانية، عند السيد المهدي البوعبدلي، وهو بحاثة جزائري، وقد تحدث عنها في ملتقى الفكر الإسلامي الحادي عشر، المنعقد في ورجلان بالجزائر (١٧١-٢٦ صفر ١٣٩٧ هـ/ ٦-١٥ فبراير ١٩٧٧ م). وهي بحسب وصفه تضم (٥٣٣) صفحة، وكل صفحة تحتوي (٣١) سطراً، وكل سطر يحوي عشر كلمات. وفي النسختين بين المؤلف أنه أحب أن يجمع "تاريخاً ليس بالمختصر المقل، ولا بالمطُّول الممل، وأنه رتبه على ستة عشر مقصداً». أما ترتيب تلك المقاصد فيختلف قليلًا عما ورد في النسختين السابقتين، وهو كما يلي: (الأول) ابتداء الخلق (الثاني) ملوك الفرس (الثالث) ملوك اليونان (الرابع) ملوك الروم (الخامس) رسالة النبي ﷺ (السادس) الخلفاء الراشدون الخمسة (السابع) خلفاء بني أمية (الثامن) خلفاء بني العباس (التاسع) بني أمية في الأندلس (العاشر) ألدولة البويهية (الحادي عشر) الفاطميون (الثاني عشر) السلاجقة (الثالث عشر) الأيوبيون (الرابع عشر) الدولة التركية (الخامس عشر) الجراكسة (السادس عشر) الدولة العثمانية من بدايتها إلى سنة ١٠٣٢ هـ. (انظر كتاب «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» نشرة ملتقى ورجلان ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م ص ١-٧). ويبدو أن محتوى هاتين النسختين هو الذي قصده «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» في هذه المقدمة بتاريخه الكبير.

(۱) نسبة إلى «خاقان» وهو الرسم العربي للقب السلطان التركي «قاغان»، أو لحكام الترك عامة منذ العصور القديمة. ويبدو أنهم أخذوا هذا اللقب عن أسلافهم الأوار الأصليين أو «الزاون زوان الصينين». وكان لا فرق في المعنى بين «خان» و «قاغان»، ثم أصبحت الأخيرة تطلق على كبير الخانات بمعنى «خان الخانات»، مثلها مثل الكلمة الفارسية «شاهنشاه». وظلت لقباً تركياً، واستعملها في مطلع القرن العشرين أيضاً أنصار الفكرة القومية التركية مفضلين لها على كلمة «سلطان» أو «خليفة».

- ف: بارتولد: خاقان. في دائرة المعارف الاسلامية المعربة. تعريب الشنتناوي، خورشيد، يونس، جلال، ومراجعة وزارة المعارف المصرية. ١٥ مجلداً القاهرة د.ت. مجلد ٨ ص ١٩٢.

(٢) في / د/: (بذكر).

لسؤاله، وبررته في مقاله [٢](د)]، لأنهم في الحقيقة عين الملوك شرقاً وغرباً، عجماً وعرباً، مع ما أظهروه من العدل والانصاف، وإطاعة الشرع، والنظر للرعية بعين [٢](م)] الاسعاف [٢](ج)]، إذ كان جدِّي (١) [رضي الله عنه] (٢) يقول: ما دام الملك باقيا (٣) في آل عثمان، فالشرع معمول به على توالي الزمان. فأسأل الله (٤) بقاء دولتهم، مع مزيد رفعتهم، إذ بها الرحمة الكاملة والنعمة الشاملة. هذا وقد أجبت السائل لسؤاله، وشرعت في نسجه (٥) على منواله. وقد رتبته على أبواب، كل باب مختص بملك من ملوكهم، وعند وصولي إلى ذكر السلطان سليم فاتح مصر، ومزيل عنها الضَيْم والإصر (٢)، أذكر كل من

انظر ترجمته في هذا المؤلّف ـ وفي: الروضة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية ( لحفيده أيضا). وهو مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم ( ٥٥١٧ تاريخ) ( ص ٤٦ فما بعد)، وفيه يسميه «محمد أبو الحسن تاج العارفين البكري الصديقي. « يختصر هذا المصدر إلى الروضة الزهية». وفي ـ نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة ( يختصر الى «الكواكب السائرة») ٣ أجزاء. تحقيق جبرائيل سليمان جبور (بيروت ـ جونيه ـ حريصا ١٩٤٥ ـ ١٩٥٨ م) ج ٢ . ص ١٩٤١ فما بعد ـ وحاشية مصادر الزركلي: الأعلام ١٣ مجلداً (مع المستدركات الأربعة) بيروت الطبعة الثالثة . ج ٧ . ص ٢٨٦ . يختصر إلى (الأعلام)

<sup>(</sup>۱) في /د/: (حري). وجد المؤلف هو: محمد بن أبي الحسن (انظر ترجمته في المقدمة ص 54-60) وقد يكون المقصود أيضاً والد جده وهو: علي أبو الحسن بن القاضي محمد جلال الدين البكري. ويطلق بعضهم عليه اسم محمد بن محمد أيضاً. من مشايخ الاسلام والتصوف، وبحر في علوم الشريعة. وهو من علماء الشافعية، ومولده ووفاته في القاهرة. له مؤلفات عديدة منها «شرح المنهاج»، و «شرح الروض» وغيرها. اشتهر في أقطار كثيرة/ عاش بين عامي ۱۹۸۸ ۱۹۹۸ مه/ ۱۶۹۳ م.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٣) وردت [باق] في النسخ الثلاث. صححت لغويا.

<sup>(</sup>٤) في / د/ كلمة [تعالى] مضافة.

<sup>(</sup>٥) في /م/ [نسخه].

<sup>(</sup>٦) الإصر: الثقل، والإثم والعقوبة. المنجد ص ١٢. مادة [الأصر].

وُلِي<sup>(١)</sup> من البكلربكية<sup>(٢)</sup> على مصر المحمية، وافرد لذلك فصلاً، في آخر كل باب سائلاً من الملك الوهاب، الهداية إلى الصواب<sup>(٣)</sup>.

انظر: ـغرس الدين خليل بن شاهين الظاهري: كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك تحقيق بولس راويس. باريس ١١٢/ ١١٢

وانظر ۔

- Gibb & Bowen, Islamic Society and The West. 2 Parts. Oxford university Press, (London - New-York, Toronto) 1957, Part I, P.139.

يختصر إلى «Gibb & Bowen»

(٣) ورد في / د/ فقط العبارة التالية زيادة عن النسختين / الأصل/ و/م/: [وسميته المنح الرحمانية في الدولة العثمانية] وقد لاتبدو إضافة من الناسخ، لأن من عادة المؤلف في مؤلفاته الأخرى أن يتبع هذا الأسلوب.

 <sup>(</sup>١) في / م/ و/د/ وردت الكلمتان الإضافيتان [لكل ملك] بعد كلمة [ولي] وهي أدق للمعنى.

<sup>(</sup>٢) البكلربكي: وتعني بالتركية (بك البكوات). وكان هذا اللقب يعطى في عهد المماليك «لأتابك العسكر» أو «الأمير الكبير». وقد أعطاه الأتراك العثمانيون لأول مرة لحاكم (الإيالة) أي للأمير المشرف على مجموعة من (البكوات) حكام «الصناجق»، (وكان يطلق على واحدهم لقب «بك»، أو أمير اللواء بالعربية)، أيام السلطان مراد الأول (٢٦١- ٧٩١هم/ ١٣٦٠ ١٣٨٩ م). ويمكن أن تُترجم كلمة «البكلربكي» إلى العربية بـ «أمير الأمراء» وإلى الفارسية «بالميرميران». فالبكلربكي إذا هو «الوالي» في الدولة العثمانية. وكان المؤرخون العرب يسمونه بالاضافة إلى ذلك «بالمحافظ» أو «النائب»، أو «الكافل». وكان بعض البكلربكية برتبة وزير. ويحق للبكلربكي حمل لواء بطوخين بينما «بك الصنجق» بطوخ واحد. وإذا كان برتبة وزير فقد يحمل ثلاثة أطواخ. والطوخ هو شعار عثماني أو بالأحرى «لواء» على شكل ذنب الفرس، وتعلوه كرة مذهبة.

## الباب الأول في ابتداء دولتهم المنيفة<sup>(١)</sup>

## وأول من تسلطن منهم، فهو مولانا السلطان عثمان خان (١٠٠٠)

أصله من التراكمة (٢) من طائفة التتار (٣) ، تولى السلطنة في بلاد

(١) في / د/ اضافة صفة [النقية] وقد تكون [التقية] بعد [المنيفة]

(☆) انظر ترجمته في:

- ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور٣٠ أجزاء٢مصر ١٣١١ هـ. ج ٣/ ٢٣٧ (يختصر إلى ابن إياس).

- محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: عيون الأخبار ونزهة الأبصار. مخطوطة برئين 351 به 17٣٧ ، ٢٣٨ آ.

- ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ٨ أجزاء. القاهرة ١٣٥٠ هـ. ج ٢/ ٦٨ (يختصر إلى شذرات الذهب).

ـ القـرمـاني: كتـاب أخبــار الـدول وآثــار الأول في التــاريــخ. بيروت. د. ت. ص ٢٩٦ــ ٢٩٧ (يختصر إلى «القرماني»).

- J.H.Kramers: «Osman» dans L' Encyclopédie de L' Islam.1ère ed.

- (تختصر إلى) E.I.1

- Creasy (E.S): History Of The Ottoman Turks. Beirut 1968. p.1-11. (Creasy ایختصر إلی ) -

- قطب الدين النهروالي: الإعلام بأعلام البيت الحرام. تحقيق ڤستنفلد. غتنغن ١٨٥٧. تصوير دار خياط بيروت ١٩٦٤ ميص ٢٥٠. (يختصر إلى النهروالي: الإعلام).

(٢) جمع (تركمان) والتركمان: ظهرت الكلمة منذ القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، وكانت تعني أولاً بعض القبائل التركية كالقارلوق، والأوغوز، ثم الرعاة الرحل الذين دفعهم السلاجقة إلى إيران، وأذربيجان، والأناضول في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، وكانت تقطن حويضة بحري آرال وقزوين.

- Grand Larousse Encyclopédique. 12 Vols Paris 1964 - 1975. Vol 10. P.559.

انظر أيضاً: ابن خلدون ـ العبر وديوان المبتدأ والخبر ٧ أجزاء بيروت. دون تاريخ ج ٥/ ٢ــ٣ (يختصر إلى ابن خلدون).

(٣) التتار: اسم لقبيلة مغولية من الرحل، سادها «جنكيزخان» من ضمن من ساد من =

الروم (١) في سنة ست (٢) وتسعين [٢ب(د)] وستمائة. وهو ابن أرطغل (٣)، بن سليمان شاه (٤)، ويتصل نسبه الشريف، إلى سيدنا (٥) يافث من أولاد سيدنا نوح عليه السلام، [وهو من نسل الإمام عثمان (٢) رضي الله عنه، كما ذكره الشيخ

الشعوب المغولية. وقد أطلق اسمها منذ القرن الثالث عشر الميلادي على جميع القبائل التركية والمغولية.

G.L.E vol X, P.184, art. «Tatars»

(۱) يقصد بها آسية الصغرى أو تركية الحالية. وأعطيت هذا الاسم لأنها كانت مقر الروم البيزنطيين. ولقد أطلق المؤرخون العرب على «الأتراك العثمانين» اسم «الروم» لأنهم أقاموا في منطقة الروم البيزنطيين. كما أطلقوا على السلاجقة الحاكمين فيها قبل العثمانين، اسم «السلاجقة الروم» للسبب نفسه.

(٢) وردت في مختلف النسخ "ست"، ولكن عند حديث المؤلف في الصفحة التالية عن بداية سلطنة "عثمان" يذكر أنه صار سلطاناً في سنة (تسع) وتسعين وستمائة. وقد أشار "ابن العماد الحنبلي" في كتابه "شذرات الذهب". ج ٢/ ١٨ إلى أن تولي عثمان للحكم كان في عام ستمائة وتسع وتسعين (١٢٩٨ م). ويبدو أنه من الصعب البت في تاريخ توليته، إذ حولها خلاف: فبعض المؤرخين الأتراك يجعلها عام ٧٠٠هـ/ في تاريخ توليته، إذ حولها خلاف: فبعض المؤرخين الأتراك يجعلها عام ٧٠٠هـ/ في تاريخ مسلم كبير. انظر حول ذلك:

E.I.1. art. «osman»

(٣) الاسم الصحيح هو (أرطغرل)، وقد ورد في الصفحة التالية كذلك. إلا أنه في كل النسخ ورد هذا الرسم المثبت أعلاه. انظر ترجمته في دائرة المعارف الاسلامية المعربة. ج ١/٤٢٦\_ ٦٢٥ ـ والبحث لمورتمان.

(٤) انظر نقد الروايات الدائرة حوله في:

- Wittek (P), The Rise of The Ottoman Empire. London 1938 Chap.I پختصر إلى (Wittek)

وفي عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت (١٥١٧ م). دمشق ١٩٦٧/ ٢٦-٢٦ يختصر إلى (بلاد الشام ومصر). وقد ورد في الأصل تحت (سليمان شاه) خط أحمر.

(٥) ساقطة من (م) وقد ورد في الأصل تحتها خط أحمر.

(٦) خليفة المسلمين الراشدي الثالث. (٢٣ ـ ٣٥ هـ/ ١٤٤ ـ ١٥٥ م) وهو غني عن
 التعريف.

## محمد بن إياس (١) في تاريخه [(٢). وكان سليمان شاه هذا سلطاناً في الشرق، في

(۱) هو محمد بن أحمد بن إياس الحنفي أبو البركات (۸٥٢ نحو ۹۳۰ هـ/ ۱۵۲۸ ام). أصله من المماليك، وقد ولد وتوفي في مصر. مؤرخ عاصر دخول العثمانين لمصر، وأرخ الفتح العثماني لها. له عدة مؤلفات أشهرها كتابه المطبوع «بدائع الزهور في وقائع الدهور»، وإليه يشير ابن أبي السرور البكري الصديقي. انظر ترجمته في مقدمة الجزء الخامس من ذلك الكتاب، وهو بعنوان: «صفحات لم تنشر من بدائع الزهور» القاهرة ۱۹۵۱ م.

- الزركلي: الأعلام ج ٦/ ٢٣٢- ٢٣٣,

ـ دائرة المعارف الاسلامية المعرّبة ج١/ ٩٢\_ ٩٣ (سوبرنهايم).

(٢) لقد وردت هذه الفقرة في جميع النسخ، كما وردت في كتأب «عيون الأخبار ونزهة الأبصار» مخطوطة برلين 351 Ms 9473, We 351. ص ١٣٣٧، للمؤلف نفسه. إلا أنها ساقطة من كتاب «نصرة أهل الايمان بدولة آل عثمان» المنسوب للمؤلف ذاته. والكتاب الأخير لازال مخطوطاً، وفي «معهد المخطوطات العربية المصورة» في القاهرة نسخة مصورة منه تحت الرقم (٢١٣٧ تاريخ) انظر فهرس التاريخ. الجزء الثاني القسم الرابع. القاهرة ١٣٩٠ هـ/ ١٩٧٠ م. ص ٤٥٣.

ـ وقد ورد في الهامش الأيسر من الأصل (مخطوطة الجزائر)، وجوار الفقرة، مايلي: [وتأمل كم بين نسبته إلى يافث ونسبته إلى عثمان من صميم قريش والعرب].

ويبدو أن ربط العثمانين بالنسب العربي - وهذا يظهر في كتابات بعض المؤرخين العرب - يهدف إلى تثبيت صحة «الحلافة الاسلامية» فيهم، بينما يؤكد بعض الفقهاء ضرورة بقائها بيد العرب استناداً إلى القول: «أن الأثمة من قريش». ويظهر هذا الاتجاه في كتاب «قلائد العقيان في مفاخر دولة آل عثمان» للعلامة الشيخ إبراهيم بن عامر بن علي العبيدي المالكي (مصر ١٣١٧ هـ). وهو من مؤرخي مصر في أواخر القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. وكان موجوداً عام ١٩١١ هـ/ ١٦٨٠ م، فقد ورد في ص ١١٣ مايلي: «ولما أزال سليم الجراكسة (يقصد السلطان سليم) فوضت إليه السلطنة، وانعقدت له البيعة لأنه إمام قرشي بإجماع أهل الحل والعقد من الأمراء وغيرهم، على يد أمير المؤمنين هارون بن أمير المؤمنين المتركل محمد أي العزيز بن يعقوب أبي عبد الله محمد بن المعتضد بالله . . . » ويسلسل النسب إلى أبي جعفر المنصور.

إلا أنه نما يدهش له أن يذكر ذلك، المؤرخ ابن إياس، وهو المعروف بعدائه للدولة العثمانية. فقد ورد في تاريخه عند ترجمته لحياة عثمان مايلي: «ولد عثمان سنة ٢٥٨ هـ، وعاش تسعاً وستين سنة، وإن أصله من عرب الحجاز من وادي الصفراء بالقرب =

بلاد ماهان (۱) بقرب بلخ (۲)، فلما ظهر جنكز خان (۳)، أخرب بلاد بلخ وأخرج منها السلطان على الدين خوارزم شاه (٤)[٢ب(ج)]

- من المدينة النبوية. فلما وقع الغلاء بالمدينة خرج منها عثمان فاراً إلى بلاد قرمان، وكان شجاعاً بطلاً. فتزيا بزي أهل قونية. وكان ملك الروم يومئذ بيد طائفة يقال لهم السلجوقية. فصار عثمان في خدمة الأمير علي بن قرمان، فعظم أمر عثمان عنده ومشى على طريقهم. وتكلم باللغة التركية. " وينسبهم "المقريزي" إلى أبي مسلم الخراساني. أما المؤرخ الدمشقي محمد بن طولون، فنسب "عثمان" مؤسس الدولة العثمانية إلى أنه من مماليك "أحمد بن طولون" صاحب مصر، وقيل من الدولة العثمانية إلى أنه من مماليك "أحمد بن طولون" صاحب مصر، وقيل من عاليك المأمون. ويظهر خطل هذا الكلام وبعده عن الحقيقة التاريخية واضحاً، فأين زمن ابن طولون والمأمون من ظهور عثمان مؤسس الدولة؟.
  - ـ بدائع الزهور في وقائع الدهور ٣ أجزاء. مصر ١٣١١ هـ. ج ٣/ ٢٣٧.
- ابن طولون: مفاكهة الخلّان في حوادث الزمان. تحقيق محمد مصطفى. القاهرة ١٣٨١ هـ/ ١٩٦٢ م. ج ٢/٣٠.
- (۱) ماهان: مدينة بكرمان، وكرمان تقع جنوبي فارس، أي بعيدة عن بلخ الواقعة شمالي أفغانستان حاليا، ولذا فمن المرجح أن تكون المنطقة المشار اليها هي «ماهيان» بالقرب من مرو وعلى بعد فرسخين منها. وهذا ما أكده «ويتيك» في كتابه المشار إليه بالانكليزية سابقاً: «نشأة الدولة العثمانية» ص ١٢.
- ـ أنظر أيضاً ياقوت الحموي معجم البلدان، ٥ مجلدات دار صادر بيروت ١٩٥٧. مجلد ٥/ ٤٨\_. ٥٠ (يختصر الى معجم البلدان).
- (۲) بَلْخ: مدينة مشهورة في شمالي خراسان، ومن مدن أفغانستان الشمالية حالياً.
   أنظر: معجم البلدان ج ١/ ٤٧٩ ـ ودائرة المعارف الاسلامية المعربة.
   ج ٤/ ٧٧ ـ ٨١ (البحث لـ «هارتمان»).
- (٣) هُو زعيم المغول الكبير تيموجين (١١٦٢ ١٢٢٧م)، وقد لقب بـ "جنكيزخان" أي «الملك القوي جداً». واستطاعت الجيوش المغولية تحت قيادته أن تتقدم من منغوليا الى شمالي الصين، وأذربيجان، وجورجيا، وشمال فارس، وبلاد ماوراء النهر، وخراسان.
- أنظر: مادة "جنكيزخان" في دائرة المعارف الاسلامية المعربة. ج ١٢٦/٧\_ ١٤٠ (البحث لـ "بارتولد") والقرماني/٢٨٣\_ ٢٨٦ ـ ابن كثير: البداية والنهاية. ١٤ جزءاً. مكتبة المعارف بيروت. د.ت. ج ١١٧/١٣ ـ ١٢١
- (٤) خوارزم شاه محمد علاء الدين، ابن تكش أمير خوارزم. وقد ثبت الملك له =

السلجوقي (1)، وتفرقت أهل تلك الممالك. [Yب(م)] وخرج سليمان شاه من بلاد ماهان بخمسين ألف بيت من التركمان إلى أرض الروم، ومر بحلب(1) وعبر

ولأسرته في الإقليم بعد أن حارب سلاجقة العراق وكردستان في أواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي (٩١ هـ/ ١١٩٤ م). واستطاع ابنه «علاء الدين محمد خوارزم شاه» مدّ فتوحاته إلى فارس وما وراء النهر. واستولى على «غزنة»، وأراد القضاء على الخلافة العباسية في بغداد، إلا أن المغول بقيادة "جنكيزخان» هاجموه، فاضطر للفرار، والتجأ الى جزيرة في بحر قزوين حيث مات عام ١٦٧ هـ/ ١٢٧٠ م. وقد خلفه ابنه «جلال الدين منكبرتي» الذي عاد للتوسع، إلا أنه هزم في أرزنجان أمام سلاجقة الروم ٢٢٧ هـ/ ١٢٣٠ م. وقتل عام ٢٨٠ هـ/ ١٢٣٠ م.

أنظر: شذرات الذهب ج ٧٦/٥ ـ فيليب حتي: تاريخ العرب. تعريب إدوار جرجي وجبرائيل جبور، ٣ أجزاء بيروت ١٩٤٩\_ ١٩٥١. ج ٢/ ٥٧٧\_ ٥٧٨.

- The Cambridge History Of Islam. 2vol. Cambridge 1970. vol II, P.247 ـ دائرة المعارف الاسلامية المعرّبة مادة (جلال الدين منكوبرتي). ج ٧/ ٦٣\_ ٦٥. ـ ابن كثير: ج ١٣٢/١٣.

(۱) نسبة إلى السلاجقة الأتراك الذين ينسبون بدورهم إلى زعيمهم التركماني (سلجوق) من الأتراك الغز المقيمين شمال ماوراء النهر. وتقدموا في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر للميلاد، في بلاد خراسان وهزموا الدولة الغزنوية، واجتاحوا طبرستان وخوارزم. ودخل زعيمهم طغرل بك السلجوقي بغداد عام ٤٤٧ هـ/ ١٠٥٥ م، وأعلن سلطاناً. كما غزا السلاجقة بلاد البيزنطيين، وانقضوا عليهم في معركة «ملاذكرد» الشهيرة عام ٣٦٤ هـ/ ١٠٧١ م. وكونوا امبراطورية واسعة تمتد من بلاد الصين شرقاً حتى البحر المتوسط غرباً، وإن كانوا قد انقسموا دولاً، وفروعاً. واشهرهم «السلاجقة الروم» الذين حكموا آسية الصغرى. ويمكن النظر إلى «دولة خوارزم» التركية على أنها في أصالتها سلجوقية، وإن كانت قد استولت على ايران، وقضت على دولتهم السلجوقية فيها.

انظر: \_ مادة «سلاجقة» في دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٢١/ ٢٤\_٣٩.

- ـ ابن خلدون. ج٥/ ٢\_٣.
  - ـ القرماني/ ٢٧٠\_٢٧٧
- Camb.Hist.I, P.149-160 \_
- (٢) مدينة كبيرة في شمالي بلاد الشام، وقاعدة الشمال الشامي. وهي غنية عن =

من بحر الفرات<sup>(۱)</sup> فغرق بفرسه في الفرات، وأُخرج منه، ودفن أمام قلعة حور<sup>(۲)</sup>. وتفرق من معه من التركمان في أطراف تلك البلاد، وذراريهم بها موجودون<sup>(۳)</sup> رحَّالون نزَّالون إلى الآن. وكان «لسليمان شاه» أربعة أولاد، فتوجه منهم إثنان إلى بلاد العجم<sup>(٤)</sup> وهما سُنْقُر، ودندار<sup>(٥)</sup> وتوجه إلى بلاد الروم

والفرات هو النهر الذي ينبع من هضبة أرمينية، ويدخل بلاد الشام من الشمال، ويروي سهولها الشمالية الشرقية ويتابع سيره إلى العراق، حيث يكوّن مع نهر دجلة شط العرب الذي يصب في شمالي الخليج العربي.

انظر حوله دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الثانية باللغة الفرنسية والانكليزية والمادة: «Furat» ــ ومعجم البلدان ج ٢٤٢\_٢٤١/٢.

(٢) هكذا وردت في جميع النسخ وفي "عيون الأخبار". وفي "نصرة أهل الايمان" أتت "خور". وعند تصفح كتب الجغرافية العربية القديمة والمعاصرة لتلك الفترة، لم يلاحظ وجود قلعة بهذا الاسم. ومن المعروف أن سليمان هذا مدفون عند قلعة "جعبر" على الفرات بين بالس والرقة، ولايزال الأتراك يرسلون حراساً لقبره حتى يومنا هذا، وذلك بعد الاتفاق مع السلطات السورية. وجعبر هذه كانت تدعى بقلعة "دوسر" (معجم البلدان ج ٢/ ١٤٢)، "والدوسرية" (القلقشندى ج ١٣٨/ ١٤٢).

وقد أكد القرماني /ص ٢٩٦/ اسم «جعبر» بدل «حور» وكذلك قطب الدين النهروالي في كتاب الإعلام بأعلام البيت الحرام تحقيق ڤستنفلد. بيروت ١٩٦٤. ص ٢٥.

وقد تكون تحريفاً لـ «حورة» وهي قرية بين الرقة وبالس (معجم البلدان ج ٢/٣١٨)، نسبت القلعة إليها لقربها منها.

(٣) في / الأصل/ (موجودين)، أصلحت لغوياً.

(٤) بلاد العجم أي بلاد فارس أو إيران.

(٥) في / الأصل/ وفي جميع النسخ أتت (دبيدار)، إلا أنه من المعروف أن اسمه الحقيقي =

التعريف. والمصادر عنها كثيرة: منها معجم البلدان ـ ودائرة المعارف الاسلامية المعربة
 (مادة حلب)، ودائرة المعارف الاسلامية الطبعة الثانية (E.I.2) مادة «Halab»

<sup>(</sup>١) الفرات: وردت في النسختين/م/ و/د/ بالتاء المربوطة (الفراة) وكذلك في السطر التالي. ويبدو أن إملاء تلك المرحلة الزمنية كان يدونها أحياناً بتلك الصورة. وستكتب بإملائها الحالي دون العودة إلى اشارة لذلك.

إثنان هما أرطغرل<sup>(۱)</sup>، وكون دغدي<sup>(۲)</sup> وقدما على السلطان علاي الدين السلجوقي<sup>(۳)</sup>، وكان سلطان بلاد قرمان<sup>(3)</sup>. فأكرم [ $\tilde{\Pi}$ (د)] أرطغرل، وكون دغدي، وأذن لهما في الإقامة بأرضه، واستأذناه في الجهاد للكفار<sup>(٥)</sup>. واجتمع عليهما طائفة من التراكمة من الغزاة<sup>(٢)</sup>. وكان مقرهما<sup>(٧)</sup> قراحصار<sup>(٨)</sup> مع

انظر: \_ القرمان/ ٢٩٤\_٢٩٦

Camb. Hist. Vol I, P.251, 263-264

هو (دُنْدار). انظر مادة «Kopru Hissar» في: E.I.1 ولا يشير القرماني "إلى وجوده،
 بل يذكر أولاداً ثلاثة لسليمان فقط.

<sup>(</sup>١) انظر حاشية (٣) من الصفحة (٩).

 <sup>(</sup>۲) يعني الاسم بالعربية: ولد النهار. واملاء الاسم في القرماني (كون طوغدي)،
 ويؤكد أنه ذهب مع أخيه سنقر إلى بلاد العجم/ ۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) هو علاء الدين قيقباد الأول (٦١٦ ع٣٤ هـ/ ١٢٢٠ م)، سلطان دولة سلاجقة الروم. وكان عهده عهداً رخياً، وهو الذي هزم «جلال الدين منكبرتي» عام ٢٢٧ هـ/ ١٢٨٩ م) وتذكر المصادر التركية أن «أرطغرل» عاش تحت حكم هذا السلطان، وظل حتى زمن «علاء الدين قيقباد الثالث» وتوفي عام ١٨٠ هـ/ ١٢٨١ م. والقرماني يجعل وفاته ٢٨٧ هـ/ ١٢٨٩ م.

<sup>-</sup> E.I.1.VoL II, P.680

<sup>-</sup> E.I.2.Vol IV, P.850, art. «Kaykubad»

<sup>-</sup> Camb. Hist, vol I, P.246 - 248

<sup>(</sup>٤) هي المنطقة الواقعة وسط آسية الصغرى، والممتدة جنوباً حتى منطقة الثغور على الحدود الشامية. ومركزها قونية. وفيها قامت دولة «سلاجقة الروم» أول ما قامت. أنظر:

<sup>-</sup> Historical Atlas Of The Muslim Peoples. Djambatan-Amsterdam. P.30

<sup>-</sup> E.I.2. art. «Karaman»

 <sup>(</sup>٥) في / م/ [في الكفار].

<sup>(</sup>٦) جمع «غازي» وهو المجاهد. وقد أطلق على العاملين في الجهاد في منطقة الثغور اسم «الغزاة»، ولاسيما من قبل الأتراك، وكانت صفة مشرفة للمسلم. وقد أعطيت لعدد من سلاطين بنى عثمان. انظر:

<sup>(</sup>٧) ساقطة من / م/ .

<sup>(</sup>٨) قره حصار: هناك أماكن عديدة باسم (قره حصار) في آسية الصغرى ولاسيما في =

مواصلة الغزاة والجهاد، إلى أن توفي ارطغرل في سنة تسع وثمانين وستمائة (١) وتفرس (٢) [ولده مولانا السلطان عثمان هذا] (٣) في الغزاة والجهاد، واستمر بعد والده في أشد الجهاد مع الكفار. وصار سلطاناً في سنة تسع [وتسعين وستمائة] (٤) وتوفي سنة خمس وعشرين وسبعمائة (٥)، عن ستة (٢) وستين عاماً، وكانت مدة سلطنته ستاً وعشرين سنة. وقد بات مولانا السلطان عثمان ليلة في مدرسة [٣] (ج)] أده بالي (٧) المسلك الصوفي، فرأى في المنام أن قمراً

المناطق الجبلية، وتعني "البرج الأسود". إلا أن المقصود هنا هو (قراجه حصار) أو (قراجة شهر) القائم اليوم قرب "إينونو". وكان يطلق على المنطقة الممتدة بين القراجة حصار" و "بيلجك" في الشمال الغربي من آسية الصغرى (بلاد الصُغُدُ Sögüd المناحوقي قد منحه لأرطغرل. علماً أن "قراجة حصار"، و "بيلجك" كانتا بيد البيزنطيين في ذلك الوقت ولكنهما كانتا تدفعان الجزية لعلاء الدين. انظر: مادة «Karadja Hissar» في الوقت ولكنهما كانتا تدفعان الجزية لعلاء الدين. انظر: مادة «المبك المدينة وهي مدينة صغيرة في الشمال الغربي من آسية الصغرى على نهر قره صو رافد نهر سقاريا. وكان العثمانيون قد استولوا عليها من البيزنطيين أيام عثمان. وهي "بلوكومة وكان العثمانيون قد استولوا عليها من البيزنطيين أيام عثمان. وهي "بلوكومة المين ويشار إلى وجود قبره فيها. انظر: مادة «Biledjik» في E.I.2. ج١/١٥٤٠،

<sup>(</sup>۱) ۲۸۹ هـ/۱۲۹۰م.

<sup>(</sup>٢) أظهر الرجل فروسيته.

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من جميع النسخ، ومن عيون الأخبار (سيرمز لها ب «ع»)، ولكنها أضيفت من «نصرة أهل الإيمان (سيرمز لها بـ «ن») لتكملتها المعنى.

<sup>(</sup>٤) في / م/ [ستين وستمائة] وكذلك في «نصرة أهل الإيمان» وفي «عيون الأخبار». وفي /د/ [ستين وسبعمائة]، والصحيح ما ثبت أعلاه من الأصل.

 <sup>(</sup>٥) مدة سلطنته بحسب ما أتى في هذه الصفحة (٦٩٩هـ/ ٢٢٩هـ/ ١٣٢٩ م)،
 إلا أن بعض المراجع العربية تجعل الوفاة عام ٢٢٦ هـ/ ١٣٢٥\_ ١٣٢١ م.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ أتت [ست]. صححت لغوياً.

<sup>(</sup>٧) المولى أده بالي: ولد في قرمان، وقرأ بعضاً من العلوم فيها، ثم رحل إلى بلاد الشام =

خرج (١) من حضن الشيخ أده بالي، ودخل في حضنه، وعند ذلك نبتت من سرّته [٣](م)] شجرة عظيمة، سدت أغصانها الآفاق، وتحتها جبال عظيمة تتفجر منها الأنهار، والناس ينتفعون بتلك الأنهار لأنفسهم، ولدوابهم، ولبساتينهم (٢). فقص هذه الرؤيا على الشيخ، فقال لك (٣) البشرى نلت مرتبة السلطنة، وينتفع بك وبأولادك (١٤) المسلمون، وإني زوجتك (٥) ابنتي (٢) هذه. فولد لعثمان الغازي منها أولاد [٣ب(د)]، وكان الشيخ بلغ من السن مائة وعشرين سنة، ومات في سنة ست وعشرين وسبعمائة، وماتت بعده بشهر ابنته (٧)، وهي زوجة السلطان عثمان، وأم أورخان الآتي ذكره.

ولما رأى السلطان علاي الدين السلجوقي(٨) منه ذلك، وفتحه لأطراف تلك

وتفقه فيها على مشايخها، وقرأ التفسير والحديث والأصول، ثم عاد إلى بلاده. وكان عابداً زاهداً، على الرغم من ثروته الكبيرة، وقد سلك مسلك التصوف وبنى زاوية يأوي إليها المسافرون في «ايتبوروني Itbourouni» قرب «اسكي شهر» وتوفي عام ٧٢٦هـ/ ١٣٢٥ م. انظر: \_طاشكبري زاده: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. بيروت ١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥ م. ص ٧٦ (يختصر إلى الشقائق).

<sup>-</sup> Creasy, op.cit, P.5

<sup>(</sup>١) في /م/ [يخرج].

<sup>(</sup>٢) في /م/ [وبساتينهم] دون اللام.

<sup>(</sup>٣) في / م/ [كل] وهي وهم من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في /د/ [أولادك].

<sup>(</sup>٥) في /م/ وفي الشقائق /٧/ [زوجت لك]، وفي الأصل خط أحمر تحت [زوجتك].

<sup>(</sup>٦) في / د/ والشقائق [بنتي].

 <sup>(</sup>٧) وهي «مال خاتون» ويعني الاسم «كنز المرأة» انظر حول أسطورة خطبة عثمان لها
 من أبيها: Creasy, P.5.

<sup>(</sup>٨) المراد به هنا «علاء الدين قيقباد الثالث» بن فرامُرْز بن كيكاوس، ولا يعرف شيء كثير عن حياته سوى أن اسمه ورد على نقد سلجوقي من عام ٧٠١هـ/ ١٣٠١\_ ١٣٠٢ م. ومن المعروف أنه هو الذي منح «عثمان» وثيقة السلطنة، وكان ذلك عام ١٨٠٣ هـ/ ١٢٨٤ م، وكان هو آخر سلاطنة السلاجقة الروم

<sup>-</sup> E.I.1. Vol II, P.681. art. «Kaykubad»

البلاد، ورأى ما هو عليه من القابلية، أمده بأنواع المواهب السنية، وأرسل إليه الراية السلطانية، والطبل، والزمر (١)، ولقبه بالسلطان (٢) تقوية لقلبه على أهل الطغيان. ولما وصل الطبل والزمر إليه قام له قائماً، وصارت هذه قانوناً إلى الآن. وافتتح قرا حصار، ثم كوبري حصار (٣) [ $\mathbf{T}$ ب( $\mathbf{r}$ )] ثم قلعة بلجك، ثم قلعة [يني شهر] وغير ذلك من الحصارات [المليحة، المنيعة] ثم زوج ولده أورخان على [نو فر خاتون] بنت مكوز (٧) صاحب يار حصار (٨)، فعمل أبوها

- Gibb & Bowen, op.cit, part I, p.137

- (٣) أي «حصن الجسر» قرب ايني شهر» وفي مقاطعة (خدواندكار). وكان فيها في الماضي حصن بيزنطي وقد استولى عليه عثمان سنة ٦٨٨ هـ/ ١٢٨٩ م، بعد استيلائه على بيلجك. وفيه قتل عمه «دندار» بإصابة من سهم. انظر: الخريطة، ومادة «Kopru Hissar» في ١١٢٠/٢.
- (٤) في /م/ و/د/ و/ن/ والقرماني/ ٢٩٧ [يكي شهر]، ويبدو أن التسميتين هما لقلعة واحدة، وهي التي جعلها عثمان «دار الإمارة». و«يني شهر» تقع إلى الشمال الشرقي من بروصة جنوبي إزنيق، وقرب بيلجيك. انظر الخريطة و

- Hist. Atlas. of M.P, op.cit, P.30

- (٥) في / د/ [العالية المنيفة] وفي /م/ و /ع/ [المليحة المنيفة].
- (٦) في / د/ [نوفل خاتون] انظر حولها: مادة «NiluferKhatoun» في E.I.1 ج ٣/ ٩٨٥.
   وفي الإعلام للنهروالي / ٢٥١.
  - (٧) لم يعثر على شرح لكلمة «مكوز» أكثر مما ورد في النص.
- (٨) يارحصار: وردت في الأصل (باي حصار)، صححت من النسخ الأخرى، ومن
   المعرفة بالمجرى الحقيقي للأحداث، وتقع قريبة من بورصة.

<sup>(</sup>۱) إنها شعارات استخدمها سلاطنة (السلاجقة الكبار) كدلالات على سيادتهم، ومن ثم فإنهم كانوا يسمحون للأمراء الذين يعترفون بتلك السيادة باستعمال تلك الشعارات أيضاً. ولقد ورث هذا التقليد سلاطنة قونية، وكذلك بنو عثمان. انظر:

<sup>(</sup>٢) كلمة عربية تعني في أساسها «الحجة» وقد سمي الملك بهذا الاسم لأن به تقام الحجة والحقوق. وقيل إن الكلمة مشتقة من (السليط) وهو ما يضاء به. المنجد / ٣٤٤ مادة [سلط].

سماطاً (١) عظيماً، فلما حضره (٢) الغزاة انتهزوا الفرصة وقتلوا مكوز (٣) وافتتحوا يار حصار، فدخلها مولانا السلطان عثمان رحمه الله فصارت من جملة [٤](د)] ممالكه. وزاد في الجهاد، وبادر [٣ب(م)] إلى طاعة رب العباد، فعاش كريماً، ومات عظيماً، رحمه الله تعالى على الدوام، وأبقى فيهم الملك إلى يوم القيامة، آمين.

<sup>(</sup>١) في الأصل [حصار] وكذلك في /ع/. صوّبت من النسخ الأخرى لانسجامها مع

<sup>(</sup>٢) في /د/ [حضرته].

<sup>(</sup>٣) في الأصل [مكزوا] وفي /د/ [مكز] وفي الإعلام [تكور].

### الباب الثاني

## في ذكر سلطنة مولانا السلطان أورخان (ملا)

ابن مو لانا السلطان عثمان. جلس على تخت السلطنة بعد وفاة والده، في سنة ست عشرين وسبع مائة (۱)، ومولده سنة ثمان وسبعين وستمائة (۲)، وكانت مدة سلطنته خمساً وثلاثين سنة (۳). وهو الذي افتتح (۱) بورسا(۱)، وجعلها مقر سلطنته، وفتح قلاعاً كثيرة، وله غزوات شهيرة، وقد فاق والده في الجهاد. وكان فتحه لبورسا في أيام والده. واتسعت مملكتهم (۱)، ونفذت كلمتهم،

(١٠٠٠) انظر ترجمته في:

ـ عيون الأخبار نسخة برلين w.351 الورقات 238آـ238ب

ــ القرماني ٢٩٧ـ ٢٩٩.

ـ دائرة المعارف الإسلامية المعرّبة. مادة (أورخان). ج ١٢٦/ـ ١٣٢ والبحث لـ «فرانز بابنغر»

ـ النهروالي: الإعلام/ ٢٥٢\_ ٢٥٣.

Creasy, p.12-21 \_

(١) في الأصل [ستمائة] والصحيح ما ثبت أعلاه من النسخ الأخرى.

(٢) هناك خلاف حول تاريخ ميلاد أورخان، فالمصادر العثمانية تراوحه بين ٦٨٠ هـ/ ١٢٨١ م، و ٦٨٠ هـ/ ١٢٨١ م. انظر مادة «أورخان» في دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٣/ ١٢٦\_١٣٢٠.

(۳) مدة سلطنته بحسب المخطوط: ۷۲۱ ۷۲۱ هـ/ ۱۳۲۱ ۱۳۵۹ م وتتوافق مع
 «کریزی Creazy» ۷۲۰ ۷۲۰ هـ/ ۱۳۲۱ ۱۳۵۹ م.

(٤) في /م/ و/د/ [فتح].

(٥) «بورسا»، و «بورسة» و «بروسا» مدينة في الشمال الغربي من آسية الصغرى وعلى خط طول ٢٩، أ شرقاً، وخط عرض ١٠، أ أ شمالاً. وقد فتحها أورخان عام ٧٢٦ هـ/ ١٣٢٦ م، واتخذها مقراً له، وهي اليوم حاضرة ولاية (خداوندكار) التركية. انظر حولها: دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٣/ ٢٠٨ و قلية (Bursa»».

(٦) في / م/ [مملكته]، وقد تكون أصح أسلوباً لو أتبعت أيضاً بـ (ونفذت كلمته).

فاجتمعت سائر ملوك النصارى على قتال المسلمين ودفعهم عن بلادهم، فاتفق قزال (۱) وانكروس (۲)، وسلطان لان (۳)، وغيرهم، وأجمعوا أن يُعَدُّوا من بلاد رميلي (٤) إلى جهة أناطولي (٥) [٤] (ج)] ويقاتلوا مولانا السلطان أورخان في محله. وكان له ولد يسمى سليمان [٤ب(د)] بك، استأذن من والده أن يعدِّي إلى رميلي، ويقاتل الكفار، الذين اجتمعوا (٢) على قتاله، قبل أن يصلوا (٧) إلى أناطولي، فأجازه (٨) والده حين رأى نجابته. فتوجه معه (٩) خدمه، فسمع به الغزاة، فتتبعه كل فارس شديد، فعدّوا إلى رميلي، فصادفوا الكفار في غفلة، وهم يريدون العبور إلى جهة أناطولي ، فوقع بين الفريقين حرب عظيم، وقتل

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ، وقد تكون تصحيفاً لـ [قرال] وهكذا أتت في الإعلام ببيت الله الحرام/ ٢٥٢. و(Kral) و (Kiral) كلمة سلاڤونية تعني (ملك). ويطلق الأتراك هذا اللقب على ملوك أوربة. وقد يكون مقصوداً منه في النص «ملك بلغاريا» انظر حولها: G.L.E, vol VI, P.508 -

<sup>(</sup>٢) كلمة سلاڤونية الأصل، كان يعنى بها الأتراك «الهنغار».

<sup>(</sup>٣) اللان: بلاد واسعة في طرف أرمينيا قرب باب الأبواب مجاورة للخزر، (معجم البلدان ج ٥/٨). وتطلق أيضاً على شعب تلك البقاع، وقد طرد هؤلاء من بلادهم من قبل تتر الهون في القرن الرابع الميلادي، وتوضع جزء منهم غربي البحر الأسود في منطقة رومانيا الحالية، وجزء آخر وصل حتى إسبانيا وفرنسا، ولعل المقصود هنا ملك الصرب. «Ibid. vol I, P.201, art. «Alains»

<sup>(</sup>٤) رميلي، أو روميلي، جروام إيلي: تطلق هذه التسمية خاصة على الولاية التركية التي تضم تراقية ومقدونيا وبلغارية والصرب وألبانية، وجميع جزائر بحر إيجة، أي على البقاع الأوروبية من الدولة العثمانية. وكان مقر البكلربلي في «فيليبوبوليس» (فلبة) أي (Plovdiv) اليوم. وقد انقسمت إلى عدة صناجق. انظر: دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج١/٢٥٤-٢٦٣ والمقصود منها هنا (الأرض الأوروبية).

<sup>(</sup>٥) أناطولي: أي بلاد الأناضول وهي اسية الصغرى، انظر: «E.I.2, art. «Anadolu»

<sup>(</sup>٦) في /م/ [أجمعوا].

<sup>(</sup>٧) في الأصل، و/م/ [يصل] صححت من د، لاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>٨) في /م/ [فأجاره].

<sup>(</sup>٩) في /م/ [مع].

فيه من طائفة الكفار جم غفير، وانهزم الباقون إلى [٤](م)] القلاع والحصون، وتبعهم المسلمون يقتلون منهم ويأسرون، ونصر الله طائفة المسلمين، وخذل<sup>(١)</sup> الكفرة أعداء الدين<sup>(٢)</sup> ورجع سليمان بك [إلى والده منصوراً مؤيداً]<sup>(٣)</sup>.

(١) في /م/ [وخزل].

<sup>(</sup>٢) من الصعب تحديد المشاركين في الحملة الأوربية، ولكن من المعروف أنه بعد وفاة سليمان في ٧٥٨ هـ/ ١٣٥٧ م وبعد سقوط «أدرنة» في يد العثمانين عام ٧٦٢ هـ/ ١٣٦١ م، دعا البابا إلى حملة صليبية في ١٣٦٦ م، وشارك في المفاوضات ملك هنغارية، وامبراطور بيزنطة، ودويلات إيطالية لطرد العثمانين من البلقان. إلا أن الحاكم الوحيد الذي استجاب للنداء كان «دوق سافوا» «أما ديوس الثاني»، الذي قاد أسطوله إلى غاليبولي، واستعادها من العثمانين عام ٧٦٧ هـ/ ١٣٦٦ م، وقدمها للبيزنطيين. ولكن هذا لم يوقف التقدم العثماني انظر:

<sup>-</sup> Inalcik (Khalil): Emergence of the Ottomans. in Camb. Hist. of Islam vol I, (263-292) P.275

<sup>(</sup>٣) في / د/ [بحبور مؤيداً منصوراً، شاكراً، حميداً غنياً سعيداً]

### الباب الثالث

## في ذكر سلطنة مولانا السلطان مراد (مين)

ابن مولانا<sup>(۱)</sup> السلطان أورخان. جلس على تخت الملك في سنة إحدى وستين<sup>(۱)</sup> وسبعمائة [وكان عمره أربعاً وثلاثين سنة، وتوفي في سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة]<sup>(۱)</sup> عن خمس وستين سنة من عمره<sup>(۱)</sup>، وكانت مدة سلطنته إحدى وثلاثين سنة. وافتتح كثيراً من القلاع، وهو أول [٤ب(ج)] من اتخذ المماليك وسماهم ينجشرية<sup>(۱)</sup> [٥](د)]، يعني «العسكر الجديد»، وألبسهم اللباد الأبيض المثني إلى خلف<sup>(۱)</sup>. وكانت له صولة عظيمة على الكفار، واجتمعت النصارى على

(☆) انظر ترجمته في:

- عيون الأخبار/ ٢٣٨ب

- القرماني/ ٢٩٩

ـ شذرات الذهب ج ٦/ ٣٣٢

ـ النهروالي: الإعلام ٢٥٣\_ ٢٥٤

Creazy, p.23-32 -

ـ ومادة «Murad.I» في: E.I.2 المجلد (٣). ص ٧٧٦\_ ٧٧٨.

(١) ساقطة من /د/.

(٢) في/الأصل/ و/ع/ [سبعين] صححت من النسخ الأخرى، وقد أتى في /الإعلام/
 بأنه ولد عام ٧٢٧ هـ.

(٣) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

(٤) ومدة سلطنته بحسب المخطوط: ٧٦١ ـ ٧٩٢ هـ/ ١٣٥٩ م، وهذا يطابق ما ورد في ومدة سلطنته بحسب المخطوط: ٧٦١ هـ/ ٧٩٧، فإن مدة سلطنته هي ٧٦٣ـ Creasy ص 23. أما في تاريخ كامبريدج الاسلامي، ج١/ ٢٧٥، فإن مدة سلطنته هي ٧٩٣ هـ/ ٧٩١ هـ/ ١٣٦٢ م، وقد جاء في شذرات الذهب ج ٢/ ٣٣٢، أنه توفي عام ٧٩٣ هـ/ ١٣٩٠ م، وذكر الكريزي، أنه عندما تولى العرش كان في الأربعين من عمره.

(٥) في /م/ [بينجشرية]. انظر حول هذا العسكر، ليلي الصباغ: «الجديد في العسكر الجديد» في مجلة «الفكر العسكري»، دمشق، العدد الثالث (١٨٨\_٢٠٦)، والعدد الرابع (٧٣ـ٨٨) أيلول وكانون الأول ١٩٧٦.

(٦) أتى في الإعلام/ ٢٥٣ إضافة مفيدة وهي [وسماه بُرْكاً]. ولعلَّه يقصد لباس رأسهم =

سلطانهم، فقاتلهم السلطان مراد قتالاً عظيماً، فقتل سلطان الكفار، وانهزم الكفار، فأظهر واحد من ملوكهم الطاعة (۱)، وتقدم ليقبل يد السلطان، فلما قرب منه، أخرج خنجراً كان أعده في كمه، فضرب به مولانا السلطان مراد (۲)، فاستشهد إلى رحمة الله تعالى (۳). ومن محاسن أفعال مولانا السلطان المشار إليه أنه ما كان يأكل إلا من كسب يده، من غير تعرض (۱) لشيء من بيت مال المسلمين. ومن مشايخ زمانه الشيخ العارف بالله بكتاش (۱)، شيخ طائفة الينجشرية. كان من جملة أصحاب الكرامات، وأرباب الولايات. وقبره الينجشرية. كان من جملة أصحاب الكرامات، وأرباب الولايات. وقبره

الذي كان من اللباد الأبيض، وعلى شكل كم متدل.

<sup>(</sup>۱) لم يكن قاتل «مراد» ملكاً وإنما كان أحد النبلاء الصربيين المدعو «ميلوش كابيلوفيتش»، ويبدو أنه كان صهر ملك الصرب (لازاروس) انظر P.31 رأسماه صاحب الإعلام [يلواش].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٤) في / د/ [أن يتعرض].

<sup>(</sup>٥) وهو الذي تنسب إليه الفرقة الصوفية البكتاشية. ويحيط منشأ هذه الفرقة كثير من الأساطير، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنه لم يكن لبكتاش علاقة ما مع (عثمان) أو (أورخان)، وأنه لم يبارك فرقة الانكشارية. ويبدو أنه ظهر في القرن السابع/ الثالث عشر، ومن المحتمل أن يكون تلميذاً لبابا إسحق الذي قام بثورته عام ١٢٤٠ هـ / ١٢٤٠ م. وقد برزت هذه الفرقة في مطلع القرن العاشر/ السادس عشر حيث أعطاها قطبها الثاني «باليم سلطان» شكلها المحدد. وتبدو الفرقة في عقيدتها السرية فرقة شيعية، إذ تعترف بالأثمة الاثني عشر، وتحترم جداً جعفر الصادق، وهي توحد علياً وعمداً مع الله في ثالوث، وتقدس الشهداء العلويين. وفي معتقدات الفرقة بعض ملامح من المعتقدات المسيحية. والأهمية السياسية للفرقة ربطها بالانكشارية، واسهامها في بعض ثورات الدراويش ضد السلطة العثمانية. إلا أن القضاء على الانكشارية عام ١٩٢٥ هـ/ ١٨٢٦ م، كان له أثره في ضعف أمر هذه الفرقة. إلا أن القر: وانظر: و-١٩٢٥ م. الدراسة Bektashiya (مادة) Bektashiya وصاحب الدراسة العربة).

الشريف ببلاد التركمان، وعلى قبره (١) قبة [٤ ب (م)] وعنده زاوية تزار، ويتبرك بها، وتستجاب (٢) عنده الدعوات (٣). وقد انتسب إليه في زماننا بعض الملاحدة نسبة كاذبة، وهو بريء منهم بلا شك. قدس الله روحه، ونوّر ضريحه، آمين (٤).

(١) يقع قبره بين «قره شهر» وقيصرية، انظر: (بكتاش Bektash) في المصادر المذكورة في هامش (٥) من الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) في /م/ و/د/ [يستجاب].

<sup>(</sup>٣) في / د/ / الدعاء/.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من /م/ و/د/.

## الباب الرابع في ذكر مولانا السلطان بايزيد (الم

ابن مولانا السلطان مراد خان. جلس على التخت في سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة، [وتوفي [٥](ج)] في سنة خمس (١) وثمانمائة]، وكانت مدة سلطنته [ثلاثة عشرة عاماً] (٢) وشيئا (٣). واستولى على كثير من بلاد النصارى، وقلاعهم، وأراضيهم، وصارت النصارى تلجأ إلى ملوك الطوائف في بلاد الروم، فلزم أن يستولي مولانا السلطان بايزيد على ملوك الطوائف، وضيّق على جماعة منهم مثل «ابن كرمان» (٥) أخذه وحبسه مع أحد وزرائه، [ففر مع

(١٠٠٠) انظر ترجمته في:

- عيون الأخبار/ 239 ـ 239ب

\_ القرماني / ٣٠٠ \_ ٣٠٣

- دائرة المعارف الاسلامية المعربة. ج ٣/ ٣٢٩ ٣٣٩

ـ النهر والي: الإعلام/ ٢٥٤\_٥٥٠

- Creasy p.32-50

- E.I.2, vol I, p.1151-1153, art. «Bayazid.l»

- (۱) وردت في الأصل وجميع النسخ [عشرين] إلا أن الرقم مغلوط، فجميع المصادر مجمعة على أن وفاة بايزيد الأول كانت في ۱۳ شعبان ۸۰۵ هـ/ ۸ آذار ۱٤٠٣ م، ولذا أصلحت لثبوت الخطأ.
- (٢) أتت في الأصل وجميع النسخ [ثمانية وعشرين عاماً] وهذا بالطبع مغلوط: فمدة حكمه هيي (١٣) ثلاثية عشر عاماً، وامتدت من ٧٩٢\_ ٨٠٥ هـ/ ١٣٨٩\_
   ١٤٠٣ م، وقد تم تصحيحها لثبوت الخطأ، وأكد ذلك النهروالي في الإعلام/ ٢٥٤.

(٣) في الأصل [وشي] صححت لغوياً من /م/.

- (٤) يريد بهم أمراء وملوك «دويلات الغزو» التركمانية في آسية الصغرى، التي نشأت مثل الدولة العثمانية نفسها، من أمثال «منتشه» و«صاروخان» و«تكه» و«حميد» و«كرميان» و«جندر» وغيرها، انظر حولها:
- Wittek (P) op.cit, P.33 et seq-
- Camb. Hist. of Islam. vol I, p.263-273
- (٥) حاكم «كرميان» وهي إحدى إمارات الغزو في آسية الصغرى، المجاورة للدولة =

وزيره](۱) من الحبس، ومضى إلى تيمورلنك(۲). وهرب أيضاً والي منتشي(۳) وحلق لحيته وحواجبه. وكذلك «بن أبي الدين»(٤) هرب في صورة سقطي(٥)، وكذلك «ابن اسفنديار»(٦)، وغيرهم من أمراء تلك الديار، وملوكها، ووصلوا(٧) إلى تيمور وشكوا من مولانا السلطان بايزيدخان. وحسنوا له (٨)

- Wittek op.cit, P.36

- (٢) ملك ما وراء النهر (٨٠٨ـ٧١١ هـ/ ١٤٠٥ م). أعلن نفسه وريث جنكيز خان وخليفته. وقد استطاع أن يضم إليه إيران والعراق وأرمينيا وجورجيا، وأذربيجان واكتسح القرم والقوقاز، واجتاح سلطنة دلهي في الهند وهاجم بلاد الشام ودمشق سنة ٨٠٣ هـ/ ١٤٠١ م، ثم تحول ضد العثمانين وانتصر على بيازيد في أنقرة ٨٠٤ هـ/ ١٤٠٢ م. وكان على وشك اجتياح الصين عندما داهمه الموت. اتخذ عاصمة له «سمرقند» وعرف بالفظائع التي ارتكبها خلال حملاته العسكرية. انظر حوله: دائرة المعارف الاسلامية المعربة. مادة (تيمورلنك).
- (٣) إحدى إمارات الغزو في الجنوب الغربي من آسية الصغرى مطلة على البحر المتوسط
   (انظر الخريطة المرافقة).
- (٤) أمير (أيدين) وهي إحدى إمارات الغزو في غربي آسية الصغرى وشمالي منتشي،
   ومركزها أزمير (انظر الخريطة المرافقة).
  - (٥) سقطي: بائع السقط، أي رديء المتاع، المنجد ٣٣٩، مادة (سقط).
- (٢) أمير «قسطموني» وهي إحدى «دويلات الغزو» في الشمال من آسية الصغرى، وكان القائم على الحكم فيها آنذاك «سليمان بك بن بايزيد» (٧٨٧\_ ٧٩٥هـ/ ١٣٨٥\_ القائم على الحكم فيها آنذاك «سليمان بك بن بايزيد» وكان أبوه يلقب (قطُرُم) ١٣٩٢ م)، ولقد خلعه السلطان بايزيد وقتله. وكان أبوه يلقب (قطُرُم) والمؤرخون العثمانيون لا يشيرون إلى سليمان بك عادة، وإنما يمدون حكم أبيه بايزيد حتى ٧٩٥ هـ/ ١٣٩٢ م. انظر مورتمان Mordtmamn: «اسفنديار أوغلي». في دائرة المعارف الاسلامية المعربة المجلد ٢. ص ١٢١ـ١٢١.
  - (٧) ساقطة من / د/ .
    - (٨) في /د/ [با].

العثمانية، وتقع إلى الجنوب الشرقي منها، وعاصمتها (كوتاهية) • (انظر الخريطة المرافقة) ، و .

 <sup>(</sup>١) في / د/ وردت(فعشير مع وزيره وهربا)، والكلمة الأولى غير واضحة، وقد تكون
 (فتشاور مع وزيره وهربا).

المجيء إلى [بلاد الروم، فوصل إلى البلاد الشامية والحلبية وقتل فيها وفتك، وسفك الدماء، وأخذ] (١) تلك (٢) البلاد وأسر أهلها. ولو بسطنا ما فعله في تلك البلاد لطال جداً، وقد شرحه ابن [٥](م)] عربشاه (٣)، في مؤلف له في هذا المعنى، فليراجع. فوصل تيمور إلى (٤) أذربجان (٥)، وخرج [٦](د)] السلطان بايزيد إلى قتاله، وجمع عسكر الروم. ولما التقى الجمعان بقرب «بكوزية» (٢)، هرب من عساكره طائفة التتار، وعسكر منتشا، وعسكر كرميان، وتركوا مولانا السلطان بايزيد وحده [٥ب(ج)] وهربوا إلى تيمور. ووقع بينهم الحروب الشديدة، وقتل من أولاد مولانا السلطان بايزيد، مولانا السلطان مصطفى. وشرع عسكره في الانهزام، وثبت هو [قليلاً بمن معه] (٧) يقاتل إلى أن وصل إلى وشرع عسكره في الانهزام، وثبت هو [قليلاً بمن معه] (٧) يقاتل إلى أن وصل إلى

<sup>(</sup>١) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل، أضيفت من النسخ الأخرى لدقة المعنى.

<sup>(</sup>٣) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد(٧٩١ - ٨٥٤ هـ/ ١٤٥٠ م)، مؤرخ رحالة وأديب. ولد ونشأ بدمشق. ولما غزا «تيمورلنك» بلاد الشام انتقل إلى سمرقند، ثم ساح، واتصل بالسلطان العثماني «محمد الأول» وعاد إلى دمشق، وتوفي في مصر. له عدة مؤلفات منها «عجائب المقدور في أخبار تيمور» وهو الذي أشار إليه المؤلف. انظر: -السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١٢ جزءاً مصر ١٣٥٣ - ١٣٥ من ١٢٠، والمؤلف نفسه، -التبر المسبوك في ذيل السلوك.مصر ١٨٩٦. ص ١٢٠، والمؤلف نفسه، -التبر المسبوك في ذيل السلوك.مصر ١٨٩٦. ص ٢٨٠. الأعلام. ج ١/١٣٠٢ مشذرات الذهب ج ٧ ص ٢٨٠.٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من /م/ و/د/.

<sup>(</sup>٥) الاقليم الواقع في الشمال الغربي من إيران، ويتاخم تركية، وبلاد القوقاز، انظر حوله: دائرة المعارف الاسلامية المعربة - ج ١/ ٥٦٢ مادة (أذربيجان).

<sup>(</sup>٢) في /د/ (بلتوف به) وفي /ن/ (أنكورية). وقد ذكرت المصادر أن اللقاء كان في وادي نهر (جبوق آباد) قرب أنقرة (دائرة المعارف الاسلامية المعربة مادة: بايزيد الأول ـ و Creasy op, Cit. P.48). وقد تكون «بكوزية» «تحريفاً (لبوق آباد)، أو (جبوق أو قازي)، أو تصحيفاً لأنكورية أي «أنقرة» كما وردت في «نصرة الإيمان» و«الإعلام بأعلام البيت الحرام».

<sup>(</sup>٧) في الإعلام للنهروالي/ ٢٥٤ أتت الفقرة بمعنى آخر [وقليل بمن معه، واستمر].

تيمور. وقد عجزوا عنه لشجاعته، وقوته، فرموا عليه بساطا وأمسكوه وحبسوه، فحصل له حمى غضبية، فتوفي إلى رحمة الله. وكان قاضيه، مولانا الملاشمس الدين الفناري<sup>(۱)</sup>. ويروى أنه شهد السلطان المذكور عنده يوماً [في قضية]<sup>(۲)</sup> فرد شهادته، فسأل عن سبب رده، فقال إنك تارك للجماعة. فبنى السلطان قدام قصره جامعاً، وعين لنفسه فيه موضعاً، ولم يترك الجماعة بعد ذلك. ثم إنه وقع بينهما خلاف، فترك المولى الفناري مناصبه، ورحل إلى قرمان<sup>(۳)</sup>، فعين [۲ب(د)] له صاحب قرمان كل يوم ألف درهم، ولطلبته كل يوم خسمائة درهم، وقرأ عليه هناك المولى "يعقوب الأصغر<sup>(٥)</sup> والمولى يعقوب

<sup>(</sup>۱) محمد بن حمزة بن محمد الفناري الرومي (۷۰۱-۸۳۶ هـ/ ۱۳۰۰-۱۶۳۱ م) عالم بالأصول والمنطق. ولي قضاء بروسه، وحج وزار مصر واجتمع بعلمائها. له عدة مؤلفات، منها «شرح إيساغوجي»، و«أنموذج العلوم» و«تفسير الفاتحة» وغيرها، انظر: محمد عبد الحي اللكنوي: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، مصر ١٣٢٤ هـ/١٦٦ ـ طاشكبري زاده: مفتاح السعادة ومصباح السيادة، جزءان حيدرآباد ١٣٢٩ هـ. ج//٢٥١ ـ الشقائق/١٠١٧ ـ الضوء اللامع ج//٢١٨ ـ شذرات الذهب ج//٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) في /م/ [لقضية].

<sup>(</sup>٣) إحدى إمارات الغزو في آسية الصغرى، وقد قامت على حدود أرمينية الصغرى قرب كيليكية. وقد ورثت دولة «سلاجقة الروم»، وكانت «قونية» عاصمة لها، وكانت الدولة المنافسة للدولة العثمانية. انظر الخريطة المرافقة، وانظر مادة «Karaman» في دائرة المعارف الاسلامية الجديدة (بالفرنسية). ج١٤١/٤.

<sup>(</sup>٤) المولى: من «مولاي» العربية أي (سيدي) ويقصد بها «العالم». وكانت تطلق في الدولة العثمانية على الفقهاء، والقضاة، وقد حرّفت إلى «ملا، ومنلا» وتعني عند العثمانين عادة «القاضي الكبير»

<sup>-</sup> Gibb & Bowen, op.cit, part 2, P.86n
(٥) يعقوب الأصغر أو الأصفر وهو يعقوب القرماني، وكان عالماً في الأصول والتفسير، درّس في مدينة بروسة، وكان له حوار علمي مع علماء مصر، ولم يعرف تاريخ وفاته. الشقائق النعمانية/ ٣٩.

الأسود<sup>(۱)</sup>. وكان المولى الفناري يفتخر بذلك ويقول: يعقوبان<sup>(۲)</sup> قرآ على. ثم أن السلطان المذكور ندم على ما فعل في حق المولى الفناري، فأرسل إلى صاحب قرمان يسأل عن [٥ب(م)] المولى المذكور، ويطلبه<sup>(٣)</sup> فأجاب إليه، وعاد إلى ما كان عليه من المناصب.

وتسلطن بعده من أولاده، مولانا السلطان عيسى، ومولانا السلطان موسى، ومولانا السلطان موسى، ومولانا السلطان قاسم، ومولانا السلطان قاسم، ومولانا السلطان محمد، وصار بينهم النزاع نحو [اثنتي عشرة] (٤) سنة، إلى أن استقل (٥) بالملك مولانا السلطان محمد رحمه الله (١).

<sup>(</sup>١) قرا يعقوب: يعقوب بن إدريس بن عبد الله القرماني النكدي اللارندي (٧٨٩ـ ٨٣٣ هـ/ ١٤٢٩ م) ولد بنكدة من بلاد قرمان، وأقام بلارندة مركزها، ودرّس فيها وأفتى، وزار القاهرة. وله بضعة مؤلفات في الققه والتفسير، المصدر نفسه/ ٣٩ ـ الأعلام ج٩. ص٢٥٤ ـ كشف الظنون ج١/٣٠١.

<sup>(</sup>٢) في / م/ [يعقوبيان].

<sup>(</sup>٣) ساقطة من /م/ و/د/.

<sup>(</sup>٤) في الأصل [اثنى عشر] وفي /د/ [اثنا عشر]، صححت لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٥) في / د/ [انتقل].

<sup>(</sup>٦) في / م/ إضافة [تعالى].

## الباب الخامس في ذكر سلطنة مولانا السلطان محمد (مير)

ابن مولانا السلطان بايزيد خان<sup>(۱)</sup>. تولى الملك استقلالاً، في سنة عشرين وثمانمائة، وكان عمره إذ ذاك تسعاً وثلاثين سنة، وتوفي في سنة ثمان وعشرين وثمانمائة، وكانت مدة سلطنته تسع سنين<sup>(۱)</sup>. وكان شجاعاً مقدماً<sup>(۱)</sup>[٧آ(د)]، فتح قلاعاً كثيرة، منها قلعة قسطمونة<sup>(3)</sup>، وقلعة أس كب<sup>(٥)</sup>، وقلعة

(ﷺ) انظر ترجمته في:

ـ عنون الأخبار ٢٣٩ب ـ ٢٤٠ب.

ـ القرماني/ ٣٠٣\_٤٠٣.

. Creasy, P.54-59 \_

- E.I.1, vol III, p-703, art. «Muhammad.l»

ــ النهروالي: الإعلام/ ٢٥٥\_٢٥٦.

ساقطة من /د/ و/ع/.

(٢) تؤكد المصادر أن إعادته لوحدة الامبراطورية كانت في سنة ٨١٦ هـ/ ١٤١٣ م، وأن وفــاتــه كــانــت في ٨٢٤ هـ/ ١٤٢١ م. انظــر: القــرمــاني/٣٠٣ـ٣٠٤، الشقائق/٣٠٧، المسلامية القديمة الشقائق/٣٠٧ من الله أن دائرة المعارف الاسلامية القديمة بالفرنسية ٧١٤ م. ١٤٢١ م. ٨٢٤ هــ/ ١٤٢١ م. المخطوط: ٨٢٨ هـ/ ٨٢٤ م. الاكريحة في المخطوط: ٨٢٨ هـ/ ١٤٢١ م، والمدة الصحيحة: المحمد مــ/ ٨٢٤ــ١٤١٧ م.

(٣) هكذا أتت في جميع النسخ، إلا أنها قد تكون أوفى بالمعنى لو صححت إلى (مقداماً)
 كما أتت في الإعلام/ ٢٥٥.

(٤) مدينة في الشمال من آسية الصغرى، وإلى الجنوب الغربي من «سينوب» (انظر الخريطة المرافقة).

(٥) "أَسُ كُبُ" على صيغة الأمر من سكب يسكب، وهي مدينة على نهر الفاردار في شبه جزيرة البلقان جنوبي يوغوسلافيا، أو هي مدينة "سكوبجة" الحالية. انظر حولها البوريني تراجم الأعيان، ج ١/١٣٧، ودائرة المعارف الاسلامية المعربة جزيب ٢/١٤٢. وقد تكون الكلمة مصحفة عن "اسكلب" وهي مدينة جنوب قسطمونة في اسية الصغرى، وهذا الأمر أكثر احتمالاً لأنها أقرب إلى القلاع =

سامون (۱) وغير ذلك من القلاع المنيعة. وظهر في زمانه بدر الدين بن سماونة (۲) وادعى السلطنة، وجمع جمعاً عظيماً من مريديه. فحين بلغ مولانا السلطان محمد ذلك، أرسل عسكراً لقتاله، فقتل من مريديه نحو ثلاثة آلاف نفس، ومسك بدر الدين المذكور، وكان يرمى بسوء الاعتقاد، وله [رسائل يشير] (۳) فيها إلى ذلك. فصلبه مولانا السلطان محمد وسكنت الفتنة. ثم خرج عليه محمد بن قرمان (۱) وأحرق بورسا، فلما بلغ مولانا السلطان [۲] (م) محمد خان ذلك، جاء من بلاد

- E.I.1, art. «Samson»

\_ انظر:

<sup>=</sup> الأخرى التي تم فتحها مثل اسامسون» و قسطمونة "

<sup>(</sup>۱) سامون: هكذا وردت في جميع النسخ، وهي «سامسون» شمال آسية الصغرى وعلى الساحل الجنوبي للبحر الأسود جنوب شرقي «سينوب». وفتحها بايزيد الأول عام ٧٩٥ هـ أو ٧٩٧ هـ ثم استولى عليها الاسفنديار أوغلي أمير قسطموني، ثم انتقلت إلى محمد الأول. انظر:

<sup>(</sup>٢) هو بدر الدين بن قاضي سماونة (سماونة: مدينة صغيرة قرب أدرنة). ولد عام ١٦٥ هـ/ ١٣٥٨ م. وتفقه في الدين الإسلامي، وانتقل إلى قونية حيث درس المنطق والفلك، وإلى القدس والقاهرة، ولم يلبث أن تصوف، وانتقل إلى تبريز عام ١٤٠٨ هـ/ ١٤٠٢ م، وجذب إلى صفوية أردبيل. ثم انتقل إلى آسية الصغرى حيث تحول إلى ثائر، وجر وراءه جموعاً غفيرة من الفقراء، ونادى بالملكية المشتركة. وفي عام ١٤١٠ هـ/ ١٤١٠ م، عينه (موسى) ابن السلطان بيازيد قاضي عسكر في أدرنة وعند انتصار "محمد الأول» عام ١٨١٨ هـ/ ١٤١٣ م، نفاه إلى إزنيق، ويبدو أنه له صلات مع الحركة ذات الطابع الشيوعي التي قادها "بورك لودجه مصطفى" و "طورلاق هو كمال» والتي أدت إلى ثورة خطيرة عام ١٨١٩ هـ/ ١٤١٦ م، وقد اعتبر بدر الدين سماونه زعيمها الفكري. وأسرته جيوش السلطان وشنق بعد عاكمة صورية عام ١٤٨٩ هـ/ ١٤٢٠ م.

<sup>-</sup> Bedr ed Din Samavna, dans E.I.2, vol.I, P.893.

ـ الشقائق النعمانية/ ٣٣ ـ الأعلام ج٨/ ٤٠ واسمه (محمود بن اسرائيل).

<sup>(</sup>٣) في / د/ [وسايل يسير].

 <sup>(</sup>٤) أُمير (قرمانيا) الذي استغل فرصة غياب السلطان محمد عن الأناضول لمهاجمة بروصة. انظر القرماني / ٣٠٣، ٣٠٣.

رميلي، ووصل إلى قونية (۱)، ووقع بينه وبين ابن قرمان حرب شديد. وكانت الهزيمة على محمد بن قرمان، ومسك هو وولده مصطفى، وأحضرا [ $\Gamma$ ب(ج)] إلى مولانا السلطان محمد، فعاتبهما وعفى عنهما، وأعطاهما مملكتهما. فانظر إلى هذه الخصال الحميدة، والآراء السديدة. ومولانا السلطان المذكور هو أول من عمل الصر (۲) للحرمين الشريفين (۳) من آل عثمان، فرحم الله [V+(د)] تلك الروح، وأسكنها فسيح الجنان. وقد عمّر امدارس عديدة] (٤). ولمولانا السلطان المذكور مع المولى فخر الدين العجمي (٥) وقعة عجيبة، وهو أن البعض من أتباع فضل الله التبريزي ( $\Gamma$ )، رئيس الطائفة

<sup>(</sup>۱) عاصمة قرمانية وسلاجقة الروم قبلها، تقع إلى الجنوب الشرقي من «اسكي شهر» وسط آسية الصغرى. انظر (الخريطة المرافقة) وانظر:

<sup>-</sup> E.I.2, vol V, P.253, art. «Konia»

<sup>(</sup>٢) الصُرّ: استخدمت الكلمة في بادىء الأمر للدلالة على كيس من النقود الذهبية، ثم أصبحت تطلق على ما يعطى للأعراب البدو من المال سنوياً لقاء ضمان عدم اعتدائهم على قافلة الحجاج في الطرق الصحرواية. ثم أطلقت على المال النقدي المرسل إلى أهل الحرمين الشريفين من صدقات آل عثمان. انظر: المحبي: خلاصة الأثر. ج ١/ ٢٩٠ (ترجمة السلطان أحمد). وكان هناك موظف في الدولة العثمانية مكلّف بذلك الصرّ يدعى «صرة أمينى» انظر:

<sup>-</sup> Gibb & Bowen, Part 2, P.58.n

(٣) هما الجامع الكبير في مكة المكرمة حيث الكعبة المشرفة، والجامع النبوي الكبير في المدينة المنورة. وهما غنيان عن التعريف انظر حولهما: مقدمة ابن خلدون/ ٣٥٠\_
٣٥٧

<sup>-</sup> E.I.2, vol III, P.177-179 art. «Haram Sharif» & «Haramayn»

<sup>(</sup>٤) في /د/ [عدة مدارس]

<sup>(</sup>٥) من علماء الدولة العثمانية في القرن التاسع الهجري/ الحامس عشر الميلادي. درَّس في أدرنة وأخذ عنه جملة من العلماء، وعين مفتياً في زمن السلطان مراد بن محمد الأول، وتوفي في أدرنة (لم يذكر عام وفاته). الشقائق النعمانية/ ٣٩\_٣٨.

<sup>(</sup>٦) مؤسس فرقة الحروفية، وقد عاش في أواخر القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، وقد ورد اسمه في دائرة المعارف الاسلامية (مادة الحروفية) فضل الله الاسترباذي. ويقال أنه أعدم من قبل «ميران شاه» بن تيمورلنك عام ٧٩٦ هـ/ =

الحروفية (١) الضالة [نال خدمة] (٢) مولانا السلطان محمد، وأظهر بعضاً من معارفه المزخرفة حتى مال إليه السلطان محمد خان وآواه مع أتباعه في دار السعادة (٣). واغتم لذلك الوزير محمود باشا (٤)، غاية الاغتمام، ولم يقدر أن يتكلم في حقه خوفاً من السلطان. وأخبر به المولى فخر الدين المذكور، فأراد أن يسمع من كلامه شيئاً، فاختفى في بيت محمود باشا، ودعا محمود باشا ذلك

<sup>=</sup> ١٣٩٤ م بتهمة الهرطقة، وهناك خلاف حول تاريخ اعدامه. انظر مادة "فضل الله الحروفي"

<sup>-</sup> E.l.2, vol II, P.751-754 art. «Fadl Allah Hurufi»

<sup>(</sup>۱) فرقة شيعية أنشأها فضل الله الاستراباذي في أواخر القرن الثامن الهجري، وأدخلها في الدولة العثمانية أحد تلاميذ فضل الله وهو «علي الأعلى»، وانضم إليها الدراويش البكتاشية. وقد أجمل عقيدة الحروفية كتاب (محرم نامه)، الذي دوّن عام ٨٢٨ هـ/ ١٤٦٥ م. وتعتقد أن الله تمثل في شخص الانسان وخاصة في وجهه، وقد تجلى في صور متتابعة هي صور النبوة، فالولاية، فالألوهية. وقد كان محمد خاتم الأنبياء، ثم جاء من بعده الأولياء من علي إلى حسن العسكري الإمام الحادي عشر. وفضل الله هو آخر الأولياء، وهو الله مجسداً. ويعتقدون أن الصيغة التي تميز الانسان هي الكلام وتكتب بالأحرف الثمانية والعشرين التي تتألف منها الأبجدية العربية. ولهم حساب مستخرج من حساب الجمّل، ويؤمنون أن للحروف معنى خفياً. ولهم عدة كتب تبسط معتقداتهم. انظر: دائرة المعارف الاسلامية المعربة، خفياً. ولهم عدة كتب تبسط معتقداتهم. انظر: دائرة المعارف الاسلامية المعربة،

 <sup>(</sup>۲) في الأصل ونسخ /م/ و/د/ وردت [قال خدمت]، التصحيح من الشقائق/٣٨ لسلامة المعنى.

<sup>(</sup>٣) (دار السعادة) هي مقر السلطان العثماني في أدرنة، أو (السراي) بعامة.

٤) يسمونه أيضاً (ولي محمود باشا)، أصله من الصرب، وقد تربى في سراي السلطان، واشترك في فتح القسطنطنية، وعين صدراً أعظم بعد قتل السلطان لـ "خليل باشا"، وبقي في الصدارة العظمى (١٢) سنة، وكان عضد السلطان في فتوحاته، ولكن السلطان عين بدله «روم محمد باشا» بعد حملة قرمانية، وأعيد للصدارة العظمى عام ١٤٧٣ م، ثم عزل وأعدم عام ١٤٧٤ م. انظر:

<sup>-</sup> E.I.1, vol III, P.142 art. «Mahmud Pacha»

<sup>-</sup> E.I.1, vol III, P.704-705 art. «Muhammad II»

الملحد إلى بيته، وأظهر له أنه مال إلى مذهبهم. فتكلم الملحد، بجميع قواعدهم الباطلة، والمولى المذكور يسمع كلامه حتى أدت مقالته [إلى القول]() بالحلول والاتحاد(). فعند ذلك لم يصبر المولى المذكور، حتى ظهر من مكانه وسب الملحد، بالغضب والشدة، فهرب  $[\Gamma + (\alpha)]$  الملحد إلى دار السعادة، والمولى المذكور خلفه، فأخذ الملحد [V](-)] والسلطان ساكت عنه استحياءً من الشيخ. ثم أتى به إلى الجامع [V](-)] الجديد [V](-)، فأذَّن المؤذنون، واجتمع الناس في الجامع، وصعد المولى المنبر، وبين مذاهبهم الباطلة وحكم بكفرهم وزندقتهم ووجوب قتلهم، وعظم ثواب من أعان [E](-) قتله [V](-). ثم أخذه مع أصحابه إلى مصلى المدينة، وأحرق رئيسهم. وروي أنه نفخ النار بنفسه حتى احترقت مصلى المدينة، وأحرق رئيسهم. وروي أنه نفخ النار بنفسه حتى احترقت أصحابه بأسرهم، وأطفأوا نار الالحاد. ويروى أن المولى المذكور لما مرض الموت عاده المولى على الطوسي [V](-)، فأوصى أن لا يخلي ظهر العوام من مرض الموت عاده المولى على الطوسي [V](-)، فأوصى أن لا يخلي ظهر العوام من عصا الشريعة، ولم يتكلم غير ذلك، ثمم مات ودفن بمدينة

<sup>(</sup>١) لم ترد في الأصل، أضيفت من نسخة /م/ لاستواء المعنى، علماً أنها واردة في نص «الشقائق»، الذي يبدو أن المؤلف قد نقله حرفياً.

 <sup>(</sup>٢) أي حلول الله في الانسان، واتحاده معه. انظر حول تلك الآراء الصوفية، ابن خلدون: المقدمة ص ٤٧٠ـ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) هو الجامع الذي بناه بايزيد أمام قصره في أدرنة والمسمى «كويه لي جامع» عام ٨٠١ هـ، وقد أتمه «محمد الأول»، أو هو «أولو جامع» الذي ابتدأ ببنائه السلطان سليمان عام ٨٠٤ هـ وأتمه السلطان محمد الأول واسماه السليمانية، ويسمى اليوم «الجامع العتيق» «إسكي جامع». انظر مادة «Edirne» في E.I.2, vol II, P.702 وقد ورد الاسم في / د/ [جامع الخدير].

<sup>(</sup>٤) في /د/ [على قتلهم]، وتبدُّو أكثر انسجاماً مع سياق الجملة السابقة.

<sup>(</sup>٥) علي بن محمد الطوسي البتاركاني (توفي ٨٧٧ هـ/ ١٤٧٣ م) من أهل سمرقند، وأقام زمناً في الدولة العثمانية وفي القسطنطينية. من كتبه (الذخيرة). انظر: اللكنوي: الفوائد البهية/ ١٤٥ ـ ابن إياس، بدائع الزهور في حوادث الدهور ج ٢/١٤٦ ـ الشقائق النعمانية/ ٢٠- ٢٢، ـ الأعلام ج٥/ ١٦٢.

أدرنة (١)، أفاض الله تعالى عليه سحاب (٢) الغفران [وأسكنه دار الكرامة والرضوان] (٣).

<sup>(</sup>۱) عاصمة تراقية، وإلى الشمال الغربي من القسطنطينية. تقع وسط سهل خصيب. فتحها العثمانيون عام ٧٦٣هـ/ ١٣٦٢ م، وجعلها السلطان امراد الأول عاصمة له في أوربة قبل القسطنطينية، وظلت العاصمة الثانية للدولة حتى بعد فتح القسطنطينية، بل غدت المقام المختار للسلاطين منذ بداية القرن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر الميلادي. ثم هجرت تدريجياً خلال القرن الثامن عشر/ الثاني عشر الميلادي. وقد شيد العثمانيون فيها مباني فخمة من قصور ومساجد وأسواق وخانات.

مورتمان: «أدرنة» في داشرة المعارف الاسلامية المعربة، مجلد ١ ـ ص ٥٣٥ فما بعد، ومادة «Edirne» في E.I.2.

<sup>(</sup>٢) في / د [سبحانه]، وفي الشقائق النعمانية [سجال].

<sup>(</sup>٣) في / د/ [ساقطة]، وحل محلها (آمين).

## الباب السادس في ذكر سلطنة مولانا السلطان مراد (الم

ابن السلطان محمد خان. جلس على التخت في سنة ثمان وعشرين وثمانمائة، وعمره ثمانية عشر عاماً، وخلع نفسه من الملك لولده مولانا (۱) محمد الآتي ذكره، وذلك في سنة [ $\Lambda$ ب(د)] ست وخسين وثمانمائة، فكانت مدة سلطنته (۲) ثماني وعشرين سنة، وتوفي وهو مخلوع من الملك في سنة أربع وستين [ $\Lambda$ [(م)] وثمانمئة ( $\Lambda$ [(ب)]. وكان ملكاً جليلاً مهاباً نبيلاً. كانت أيامه حسنة الأيام، وسلطنته علية (ع) المقام. جمع المحاسن، وأرسل الصر لأشرف الأماكن، فهو نخبة الزمان، وعين إنسان الأوان، فضائله لا تحد، ومكارمه واسعة المد. فتح قلاعاً عديدة برأيه الثاقب، وفكره الواقد (۱) الصائب، وهي بلاد سدوة ( $\Lambda$ )، وقلعة برأيه الثاقب، وفكره الواقد (۱) الصائب، وهي بلاد سدوة ( $\Lambda$ )، وقلعة

<sup>(</sup>١٠٠٠) انظر ترجمته في:القرماني ص ٣٠٦\_٣٠٤ .

\_ تاريخ كامبريدج الاسلامي (بالانكليزية) ج ١، ص ٢٨٠ ـ ٢٨١.

E.I.1. T III, P.778-779. \_

Creasy, P.59-74 \_

<sup>-</sup> عيون الأخبار: 240ب ـ 241آ، وفي النهروالي: الإعلام/٢٥٦.

<sup>(</sup>١) في /م/ إضافة كلمة [السلطان] قبل محمد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، و/م/ و/د/ [ثمانية]، صوّبت لصحة اللغة.

<sup>(</sup>٤) في /ع/ [عالية].

 <sup>(</sup>٥) في /د/ [الواقذ].

 <sup>(</sup>٦) بلاد سدوة، هكذا أتت في جميع النسخ، ولم يعثر على منطقة ما بهذا الاسم. ولما
 كانت فتوحات مراد في صربية فقد تكون تصحيفاً لـ «سروة» أو «سرفيا».

بورة (١) وغيرهما، وقاتل إنكروس وأذاقهم (٢) أعظم بؤس (٣) وأسر منهم خلقاً كثيراً، وجمع منهم (٢٧٢) مالاً غزيراً، وجعل صراً للحرمين الشريفين ثلاثة آلاف دينار وخمسمائة دينار، ولأشراف (٤) مكة مثل ذلك. واستمر على ذلك إلى أن كبر ولده مولانا السلطان محمد خان فأجلسه على سرير الملك، وخلع نفسه من السلطنة على ما تقدم ذكره.

<sup>(</sup>۱) قلعة بوره، قد تكون في مدينة «بور Bor» في بلاد الصرب الشرقية (يوغوسلافية)، حيث يقع قربها واحد من أهم مناجم النحاس في أوربة، وهي جنوب شرقي بلغراد، انظر: G.L.E. vol II P.237. وجاءت في /م/ [البوين] وقد جاء في الإعلام بدلاً من «سدوة» و«بورة»، «سمندرة» و«مورة». أما «سمندرة» فهي «سميديرفو بدلاً من «سدوة» وابورة»، وهي مدينة صغيرة الآن في يوغوسلافيا (بلاد الصرب سابقاً) وفيها قلعة هامة، وكانت عاصمة صربية. وقد تكون «سدوة» تصحيفاً لسمندرة. أما «مورة» فلم يعثر على قلعة في صربيا بهذا الاسم، وليست هي بالطبع «شبه جزيرة البلوبنيز» المسماة بهذا الاسم، وليست هي «موره» في بلاد المجر في غرب بودابست، إذ لم يصل مراد الثاني إلى تلك المنطقة، انظر:

<sup>-</sup> G.E.L. vol IX, P.865

<sup>-</sup> Library Atlas, P.54-55

<sup>(</sup>٢) في الأصل [وأذاقهما] و [منهما] ولكن لا بد أن يعود الضمير على الانكروس ومن ثم يجب أن تكون الكلمتان: [وأذاقهم] و[منهم] أو [وأذاقها] و[منها] وقد وردت في النسخة /م/ على الشكل الأخير، وفي /د/ بالشكل الأول، أما في /ع/ فقد وردت كالأصل.

<sup>(</sup>٣) في / م/ [البوس].

<sup>(3)</sup> الأشراف: هم سلالة على بن أبي طالب، ومن ولديه الحسن والحسين، بصفة خاصة. وكان الحكم في مكة في هذه المرحلة بيد أسرة حاكمة من هؤلاء الأشراف، ومن الفرع الحسني. وقد استلمت هذه الأسرة أمر مكة منذ عام ٥٩٨ هـ/ ١٢١١ م، وهم من بني "قتادة بن إدريس بن مطاعن». وقد ظلت هي الحاكمة حتى أبعدتها الدولة السعودية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وإليها ينتسب الشريف حسين، والأسرة التي حكمت العراق حتى ثورة ١٩٥٨، والأسرة الحاكمة في الأردن اليوم. انظر حول أصولها: ابن خلدون ج ١٩٥٤، م ١٩٣٤، ٤٨٠، ٥٠٥.

# الباب السابع في ذكر سلطنة مولانا السلطان محمد (الم

ابن السلطان مراد (۱). وجلس على التخت في حياة والده برضاه في سنة سبع ست وخمسين وثمانمائة. وكان عمره إذ ذاك عشرين سنة . وتوفي في سنة سبع وثمانين وثمانمائة وكانت مدة سلطنته احدى وثلاثين سنة (۲). وكان من أجل ملوك آل عثمان ، وأكثرهم جهاداً للكفرة ، أهل الطغيان . وكان متوكلاً على الله سبحانه وتعالى . وهو أساس [ $\Lambda$ آ(ج)] ملك هذه الدولة العثمانية ، أيدها الله تعالى ورتب قوانينها ، والمشي عليها إلى الآن . وقد فتح [V-(a)] قسطنطينية ((V-(a))] وهجم عليها قسطنطينية ((V-(a))] وهجم عليها قسطنطينية ((V-(a))]

<sup>(4)</sup> انظر ترجمته في القرماني ص ٣٠٦ـ١ ٣١ ـ شذرات الذهب ج ٧، ص ٢٨٠ ـ ٢٨٤

<sup>-</sup> E.I.1, vol III, p.704-705, art. «Muhammad.I»

<sup>-</sup> Creasy, op-Cit-p-75-113

<sup>-</sup> Camb. History of Islam, vol I, P.295-308

وعيون الأخبار ص ٢٤١آ ـ ٢٤٤ب ـ النهروالي: الإعلام/٢٥٦\_ ٢٥٨.

<sup>(</sup>١) في /د/ اضافة كلمة [خان].

 <sup>(</sup>۲) مدة سلطنته في المخطوط: ٥٥٦ - ٨٥٧ هـ/ ١٤٥٢ م، وفي معظم المراجع الغربيه (١٤٥١ - ١٤٨١ م) ومثلها في القرماني/ ٣٠٦، ٣١١ (٥٥٥ - ٨٥٥ هـ/ ١٤٥١ م).

<sup>(</sup>٣) في /م/ [قسطة طونية]. وهي مدينة غنية عن التعريف، فهي «اصطنبول» عاصمة الدولة العثمانية سابقاً، وقبلها الدولة البيزنطية. تقع على الأرض الأوربية وعلى مضيق البوسفور في المدخل إلى البحر الأسود وبحر مرمرة، وعلى خط عرض المعلم في المدخل إلى البحر الأسود وبحر مرمرة، وعلى خط عرض المعلم في المدخل الفير:

<sup>-</sup> E.I.2, vol III p.888-898, art. «Istanbul»
(٤) يلمح المؤرخ هنا إلى الطريقة التي حمل فيها السلطان محمد الفاتح، عبر البر،
السفن من مضيق البوسفور إلى خليج القرن الذهبي، عندما فتح القسطنطينية.
انظر حولها Creasy, op.cit, p.81 والقرماني ص ٣٠٧، وليلى الصباغ: تاريخ
العرب الحديث والمعاصر. مطبوعات جامعة دمشق. دمشق ١٤٠١\_ ١٤٠٢ هـ/
العرب الحديث والمعاصر. ملبوعات جامعة دمشق. دمشق ١٩٨١\_ ١٩٨٢.

بجنوده وأبطاله، وأقدم عليها بخيوله ورجاله. وحاصرها خمسين يوما أشد الحصار، وضيق على من فيها من الكفار، ففتحها في اليوم الحادي والخمسين من أيام محاصرته، وهو يوم الاربعاء عن عشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وثمانمائة (۱) [٩٠(د)]. وصلى في أكبر كنائس النصارى الجمعة، وهي أيا صوفية (۲). وهي قبة تسامي قباب السماء، وتحاكي في الاستحكام قبة الأهرام (۳)، ولاوهت ولاوهنت. وكأن ابراجها أبراج الافلاك، ومسامير أبوابها كأنها (١) [النجوم السماك] (٥). وقد ولى مولانا السلطان المذكور قضاء قسطنطينية (٢) لمولانا خضربك (١) ابن جلال الدين (٨)، وهو أول قاض بها، وتوفى وهو قاض بها في سنة ثلاث وستين وثمانمائة. ودفن بها في جوار

- E.I.2, vol I, p.787-800, art. «Aya sofya»

<sup>(</sup>۱) ۲۰ جمادی الآخرة ۸۵۷ هـ/ ۲۸ حزیران ۱٤٥٣م ـ والأصح هو ۲۰ جمادی الأولی ۸۵۷ هـ/ ۲۹ أيار ۱٤٥٣م.

<sup>(</sup>٢) أول كنيسة كبيرة للمسيحية الشرقية. أسسها ابن قسطنطين "كونستانس الثاني" عام ٣٦٠ م، وأعاد بناءها جستنيان، وأقيمت فيها الصلاة عام ٥٦٢ م، وحوّلت إلى جامع في عهد محمد الفاتح. انظر حولها:

<sup>(</sup>٣) لابد أنه يريد أهرام مصر، وبقبة الأهرام، أي ذروتها.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ (كأنهم)، صوبت لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٥) في /د/ [نجوم السما]

<sup>(</sup>٦) في /م/ و/د/ [القسطنطينية].

<sup>(</sup>٧) خضربك: فقيه متبحر في العلوم العقلية والنقلية، عينه السلطان محمد الفاتح أولاً مدرساً في مدرسة جدِّه ببروسه. وتتلمذ عليه كثيرون، وولي القضاء، وكان ماهراً في النظم بالعربية والفارسية والتركية. ولد سنة ٨١٠ هـ/ ١٤٠٧ م في " سورى حصار"، وتوفي ٨٦٣ هـ/ ١٤٥٨ م. انظر: الشقائق /٥٥٥٥ ـ دائرة المعارف الإسلامية المعربة ج ٨، ص ٣٥٦ ٣٥٠.

 <sup>(</sup>٨) في /د/ (الملا جلال الدين). وكان عالماً فقيها، وقاضياً في سور يحصار ببلاد الروم، وينتمي إلى أسرة شهيرة ترجع بنسبها إلى خوجه نصر الدين. الشقائق/ ٥٥.

حضرة <sup>(١)</sup> أبي أيوب الأنصاري <sup>(٢)</sup>رضي الله عنه.

وكان رحمه الله ماهرا في النظم بالعربية، والفارسية، والتركية. ونظم في العقائد قصيدة نونية أبدع في نظمها، وأتقن في مسائلها، وقد شرحها المولى الفاضل الخيالي (٣) شرحا لطيفا. وله نظم آخر [٨ب(ج)] من نوع المستزاد (١٤) ولابأس بذكره هنا:

#### فمنها قوله:

يامَنْ مَلَكَ الأُنْسَ بِلُطْفِ المَلَكاتِ في حُسْن صفاتِ المَآرم)] حرَّكْتَ جنوني بفنونِ الحركاتِ ياجُلَّة (٥) ذاتي

في / د/ إضافة [المرحوم].

(٢) هو خالد بن زيد (المتوفى ٥٢ هـ/ ٢٧٢ م/. من بني النجار، صحابي شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد. وفي أيام معاوية بن أبي سفيان اشترك في حملة يزيد على القسطنطينية، وتوفي على أبوابها فدفن فيها. انظر: طبقات ابن سعد ج ٣، ص ٤٩ ـ ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة ٤ أجزاء مصر ١٩٣٩/١٣٥٨ ج ١، ص ٤٠٥.

(٣) في الأصل [الجنابي] وفي /د/ [الجناني] وفي /ع/ [الجناحي]. أصلحت من (الشقائق النعمانية). وهو شمس الدين أحمد بن موسى الشهير بالخيالي (٨٢٩ـ ٨٦٢ هـ/ ١٤٥٥ م). كان مدرساً في سلطانية بروسا أيام السلطان محمد الفاتح، ثم في إزنيق، وتوفي في المدينة الأخيرة. له بعض مؤلفات. انظر: الشقائق النعمانية/ ٨٥ـ ١ الفوائد البهية/ ٤٣ \_ كشف الظنون ج ١/٣٤٧ وفيه وفاته سنة ٨٧٠ هـ/ ١٤٦٥م.

(٤) المستزاد نمط فارسي من الشعر، فهو قصيدة كل شطر بيت فيها يتبعه شطر قصير موزون، له بعض علاقة معنى بالشطر الأول، إلا أن حذفه قد لا يضر المعنى. وكلها لها قافية واحدة، انظر:

- E.I.2, vol I, P.698 art. «Arud»

ووزنه هنا فعلن فعلاتن فعلاتن/ فعلن فعلاتن.

(٥) في الشقائق / ٥٧ [يا جنة]، وكذلك في نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة.
 ج ١٤٦/١.

أطراف (۱) مُحَيَّاكُ مِنْ كُلُّ جِهَاتِ لاعبْسرة فيهسا تحكسي نكباتِ (۳) ليسلاً ونهساتِ ليسلاً ونهساتِ [يَوْمَ العَرَضاتِ] (٤) فالوعْدُ كفاني مِنْ ذِكْرِ فُراتِ مِنْ ذِكْرِ فُراتِ مِن ذِكْرِ فُراتِ مِن بعد وفاتي (٧) يَحْكيكُ بِلُطِفِ

العارضُ والخالُ وأصداغكُ حَفَّتُ والجَنَّةُ كيف احْتَجْبَتْ بالشهواتِ الْنَ ضاقَ على (٢) الوَسْعِ عِباراتُ لِسانِ في القَلْبِ نِكَاتُ كُتِبَتْ بالعَبَراتِ في القَلْبِ نِكَاتُ كُتِبَتْ بالعَبَراتِ قَدْ سال على بابك أنهارُ دموعي فالرَّمْ على السَّائلِ أُولى الحَسَناتِ كَرِّرْ عِدَّةَ الوَصْلِ وصِلْها بخلافِ والصَبُ يرى لَـذَّته في الفَلَـواتِ والصَبُ يرى لَـذَّته في الفَلَـواتِ لومرَّ على تُرْبي (٥) من جِسمِك ظلُّ لومرَّ على تُرْبي (٥) من جِسمِك ظلُّ حيّاكَ (١) من القَبْرِ عِظامي ورُفاتي حيّاكَ (١) من القَبْرِ عِظامي ورُفاتي في [حظّي إذا] (٨) نُقِّلَ مَنْ فيه مثالُ (١) في [حظّي إذا] (٨) نُقِّلَ مَنْ فيه مثالُ (١)

<sup>(</sup>١) في الكواكب الساثرة [إطراق].

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه [عن].

 <sup>(</sup>٣) في الشقائق النعمانية [نكاتي] إلا أن الوزن والمعنى يستقيمان بشكل أفضل مع
 [نكبات].

<sup>(</sup>٤) في مختلف النسخ [العَرصَات] بالصاد، ولكن المعنى يقتضي أن تكون بالضاد، لأن (يوم العَرْض هو (يوم الدين) المنجد (مادة عرض)، وفي الكواكب السائرة [ثم العزمات]. والعزمات هي ما أوجبه الله على عباده. (المنجد. مادة عزم) ويستقيم بها المعنى، والوزن.

<sup>(</sup>٥) في /م/ [قربي]. وفي الكواكب السائرة أتى البيت كما يلي: [لو مرّ على تربة من حيك ظلّ].

<sup>(</sup>٦) في الكواكب السائرة [أحييت].

<sup>(</sup>٧) في المصدر نفسه (مماتي).

 <sup>(</sup>A) في الاصل [خطي اني] وفي /م/ [خطي إذا] وفي الكواكب [خطي إذا] وفي الشقائق [في خطى إذا]. ثبتت كما هي أعلاه لصحة المعنى والوزن.

<sup>(</sup>٩) في الكواكب السائرة [مثالا].

## [من شارَبَه الخُضْرُ روَى](١) في الظُلُمِاتِ عـنْ عَيْنِ حياتي

وكان مولانا السلطان المذكور أميراً في حياة والده ببلدة مغنيا  $(^{\Upsilon})$ . وقد أرسل إليه والده عدة من المعلمين فلم يمتثل من أمرهم شيئا  $(^{\Upsilon})$ , ولم يقرأ حتى يختم. فطلب السلطان المذكور رجلاً له مهابة وحدة، فذكروا له المولى الكوراني  $(^{3})$ , فجعله [معلماً لولده]  $(^{\circ})$ . وأعطاه  $[^{\Upsilon}]$  بيده قضيباً ليضربه به إذا خالف أمره. فذهب إليه ودخل عليه، والقضيب بيده. فقال أرسلني والدك للتعليم، والضرب إذا خالفت أمري. فضحك السلطان محمد خان من هذا الكلام. فضربه المولى الكوراني  $[^{\Lambda}]$  في ذلك المجلس ضرباً شديداً حتى خاف منه السلطان محمد خان، وختم القرآن في مدة يسيرة، ففرح بذلك مولانا السلطان مراد خان وأرسل إلى المولى الكوراني أموالاً وهدايا عظيمة. ثم إن مولانا السلطان محمد خان لما جلس على سرير السلطنة بعد وفاة والده المرحوم، عرض  $[^{\Lambda}]$  على المولى  $[^{\Lambda}]$ 

<sup>(</sup>١) الفقرة في المصدر نفسه هي كما يلي: [من شاربك الخضر روي].

<sup>(</sup>٢) في /د/ [مقبتا]. و«مغنيا» هي مدينة «مغنيسيا» وتقع إلى الغرب من آسية الصغرى، وكانت قاعدة بلاد صاروخان، وهي اليوم «مانيسا». وهي شهيرة بمساجدها. وتقع على خط عرض ٣٦,٣٨ شمالاً وخط طول ٢٧,٢٧ شرقاً. أنظر: مالخريطة المرافقة مالمنجد في الأعلام الطبعة الثانية عشرة ، في كتاب «المنجد في اللغة والأعلام». إشراف بطرس حرفوش/ ٦٣١، مادة «مانيسا». وانظر: «EI.2, vol V. P.1159-1160 art. «Maghnisa»

<sup>(</sup>٣) في مختلف النسخ (شي)، صوبت لغوياً.

<sup>(3)</sup> هو أحمد بن اسماعيل بن عثمان الكوراني شهاب الدين (٨١٣ ـ ٨٩٣ هـ/ ١٤١٠ ـ ١٤٨٨ م)، من أهل شهرزور. تعلم بمصر، ورحل إلى العثمانين واشتهر بعلم التفسير. وقد عهد إليه السلطان «مراد الثاني» بتعليم ولده «محمد». له عدة مؤلفات. انظر: مالشقائق/ ٥١ مالضوء اللامع ج ١/٢٤١، ج ٢٢٤/١٢ مالأعلام ج ١/٤١، ح ٢٤١/١٢ مين ٨٩٢ و ٨٩٤ هـ.

<sup>(</sup>٥) في / د/ [يعلمو الوالد].

<sup>(</sup>١) في /م/ [للمولى]

الوزارة (١) فلم يقبل، وقال إن مَنْ ببابك من الخدام، والعبيد، إنما يخدمونك لأن ينال الوزارة أحد منهم، وإذا كان الوزير من غيرهم تنحرف قلوبهم عنك، فيختل أمر سلطنتك. فاستحسنه السلطان محمد خان، وعرض عليه قضاء العساكر (٢) فقبله. ولما باشر أمر القضاة أعطى التداريس (٣) والقضاء لأهلهما(٤)

<sup>(</sup>۱) الوزراة: لقد كان «الوزير» هو مساعد السلطان، كما كان عليه الأمر في الخلافة العباسية، وفي دول إسلامية أخرى. وكان يسمى في عهد السلاطين العثمانين الأول «بريفان» أو «برفنجي» وتعني بالفارسية (مفتش) أو (آمر). وكانت الوزارة في الدولة العثمانية رتبة ولقباً تابعاً لها، يغدقها السلاطين على معاونيهم المقربين. وقد ارتفع عدد الوزراء في السلطنة العثمانية في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، إلى تسعة وزراء. إلا أن المعاون الأول للسلطان من هؤلاء الوزراء كان يطلق عليه تمييزاً له عن الآخرين (الوزير الأول)، أو (الوزيرالأعظم) أو (الصدر الأعظم). وكان هو المشرف على جميع شؤون الدولة بعد السلطان، بل هو أشبه بنائب له. وكان السلاطين الأول يأخذون وزراءهم من العلماء ومن الأتراك الأصلاء، إلا أنه مع مرور الزمن شرعوا يعينونهم من البارزين من فئة الانكشارية.

Gibb & Bowen, op.cit, part I, P.107. et Seq في عهد السلطان مراد ليكون صاحبه رأساً للقضاة في الدولة. وسمي "بقضاء العسكر" لأن صاحبه كان يرافق السلطان وجيشه إلى المعركة بدلاً من البقاء في العاصمة. وكان المماليك قبل العثمانيين، يعينون هم الآخرون قضاة عسكر في مصر والشام، ولكنهم كانوا دون قاضي القضاة. وفي عهد محمد الثاني قسم منصب (قاضي العسكر) بين قاضيين كبيرين، وجعل أحدهما "قاضي عسكر الروملي"، وثانيهما "قاضي عسكر الأناضول". وفي عهد سليمان القانوني، اعترف رسمياً بمفتي اصطنبول رأساً لجماعة العلماء، ولقبه "شيخ الاسلام"، ومن ثم غدا قاضيا العسكر يتلوانه في الرتبة. انظر:

<sup>-</sup> Gibb & Bowen, op.cit Part 2, P.83-84

<sup>-</sup> Creasy. op.cit. p.96

<sup>(</sup>٣) في /م/ والشقائق، (التدريس) والمقصود من ذلك (وظائف التدريس).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (لأهله)، صححت من النسخ الأخرى، والشقائق، لاستقامة اللغة والمعنى.

من [11](د)] غير عرض على السلطان. فأنكر السلطان عليه (۱) الأمر، ولكن استحى منه أن يظهره (۲) فتشاور مع الوزراء، فأشاروا عليه، أن يقول له سمعت أن أوقاف جدي بمدينة بورسا قد اختلَّت فلا بد من تداركها. فقال له السلطان هذا الكلام. قال المولى المذكور، إن أمرتني بذلك أصلحتها. فقال [٩ب(ج)] السلطان: هذا يقتضي زمانا (۱۳)، فتقلد قضاء بورسا، مع تولية الأوقاف. فقبل المولى وذهب إلى مدينة بورسا (٤). وبعد مدة أرسل السلطان إليه أحد خدامه، وبيده مرسوم السلطان، [وختمه، بأمر] (۱۵) يخالف الشرع، فحرق (۱۲) الكتاب، وضرب الخادم. فاشمأز السلطان من ذلك وعزله، ووقع بينهما منافرة (۱۷) فارتحل المولى المذكور إلى مصر، وسلطانها يومئذ قايتباي (۸)، فأكرمه غاية وافرة، وجلالة تامة. ثم إن السلطان محمد خان ندم على ما فعل، فأرسل وافرة، وجلالة تامة. ثم إن السلطان محمد خان ندم على ما فعل، فأرسل فحكى السلطان قايتباي كتاب السلطان محمد خان للمولى المذكور إليه.

<sup>(</sup>١) في /م/ إضافة [هذا] أي [فأنكر السلطان عليه هذا الأمر].

<sup>(</sup>٢) في /د/ [يظهر له].

<sup>(</sup>٣) في الأصل [زمان] صححت من النسخ الأخرى لاستقامة اللغة.

<sup>(</sup>٤) اضافة في /م/ والشقائق [مع تولية الأوقاف].

<sup>(</sup>٥) في الشقائق [وضمنه أمراً] وتبدو أصح للمعنى.

<sup>(</sup>٦) في المصدر نفسه [فمزق].

 <sup>(</sup>v) في / د/ [مناقرة] أي جدل وخصومة.

<sup>(</sup>٨) الملك الأشرف قايتباي: أحد سلاطين دولة المماليك الجراكسة، وقد حكم ما يقارب ثلاثين عاماً، وتوفي عام ٩٠١ هـ/ ١٤٩٦ م. انظر ترجمته: في الضوء اللامع ج ٢/ ٢٠١ ـ الكواكب السائرة ج ١/ ٢٩٨ . \_ شدرات الذهب ج ٦/٨ \_ ابن الحنبلي (رضي الدين) در الحبب في تاريخ أعيان حلب. ج٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من /د/.

له: لا تذهب إليه، فإني أكرمك فوق ما يكرمك هو. قال المولى: نعم هو كذلك، إلا أن بيني وبينه محبة عظيمة كما بين الوالد والولد، وهذا الذي جرى بيننا شيء آخر. وهو يعرف ذلك مني، ويعرف إني أميل إليه بالطبع. فإذا لم أذهب إليه يفهم أن المنع من جانبك، فتقع (١) بينكما العداوة. فاستحسن السلطان قايتباي هذا الكلام (٢) منه وأعطاه مالاً جزيلاً، وهيأ له ما يحتاج إليه من حوائج (٣) السفر، وبعث معه هدايا عظيمة إلى السلطان محمد خان. [١٠ آرج)] فلما وصل إلى القسطنطينية أعطاه السلطان وشتين محمد خان قضاء بورسا ثانياً، ووقع ذلك في سنة اثنتين وستين وثمانمائة (٥). ودام على ذلك مدة. ثم قلده منصب الفتوى، وعين له في كل يوم ماثتي درهم، وفي كل شهر عشرين ألف درهم. وفي كل سنة ستين (١) ألف درهم، سوى ما يبعث إليه من الهدايا، والتحف والعبيد، والجواري. وعاش [٩ب(م)] في كنف حمايته مع نعمة جزيلة، وعيش رغيد (٧). وصنف [١٢ آرد)] هناك تفسير القرآن العظيم، وسماه (غاية الأماني في تفسير السبع المثاني) (٨)، وأورد فيه مؤاخذات كثيرة على العلامتين (٩)

<sup>(</sup>١) في /م/ [فيقع].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>٣) في / د/ [آلات]

<sup>(</sup>٤) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>٥) ٢٢٨ هـ/١٤٥٧ م.

<sup>(</sup>١) في الشقائق [خمسين].

<sup>(</sup>٧) في / د/ [رغد].

<sup>(</sup>٨) السبع المثاني: قيل إنها فاتحة القرآن الكريم وهي سبع آيات. وقيل لها مثان الأنها يثنى بها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وتعاد في كل ركعة. وقيل المثاني سور أولها «البقرة» وآخرها «براءة». وقيل هي القرآن كله. انظر: لسان العرب. ج ١٤ ص ١١٩ مادة [ثني].

<sup>(</sup>٩) في النسخ الثلاث [العلّامتان] أصلحت لاستقامة اللغة.

الزمخشري<sup>(۱)</sup> والبيضاوي<sup>(۲)</sup>. وكان رحمه الله شيخ مولانا السلطان محمد خان، ويقول له دائما إن مطعمك حرام، وملبسك حرام، فعليك بالاحتياط. فاتفق في بعض الأيام أن أكل مع السلطان محمد خان، فقال له السلطان: أيها المولى، انت أكلت<sup>(۳)</sup> أيضاً من الحرام، فقال: مايليك من الطعام حرام، وما يليني منه (٤) حلال. فحوّل السلطان الطعام، فأكل المولى. فقال السلطان أكلت من الجانب الحرام. فقال المولى: نفد ما عندك من الحرام، وما عندي من الحرام، فلهذا حوّلت الطعام، وقد بنى باسطنبول<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري أبو القاسم (٤٦٧ هـ/ ٥٣٨ هـ/ ١٠٤٥ الله ١١٤٤ م) ولد في "زمخشر" من قرى خوارزم، وتنقل في البلدان، وتوفي في الجرجانية من أرض خوارزم. عالم من علماء الدين والتفسير واللغة والأدب. له عدة مؤلفات، منها «الكشاف» في تفسير القرآن "وأساس البلاغة». وكان معتزلي المذهب، شديد الإنكار على المتصوفة. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ٢. ص ٨١ ـ ابن حجر العسقلاني لسان الميزان الجزاء عيدر آباد ١٣٣١ هـ. ج ٢. ص ٤١ ـ الأعلام ج ٨ ص ٥٥. ياقوت الحموي: إرشاد الأريب (معجم الأدباء). ج ٧/ ١٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) في /د/ اضافة [رحمة الله عليهما] وفي /ع/ [رضي الله عنهما]. والبيضاوي هو عبد الله بن عمر الشيرازي، البيضاوي. ولد في المدينة البيضاء (قرب شيراز). علامة، ومفسر، وقاض، توفي في تبريز عام ١٨٥ هـ/ ١٢٨٦ م. له عدة مؤلفات، منها «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» في تفسير القرآن، و «طوالع الأنوار» في التوحيد. انظر: ابن كثير البداية والنهاية، ج ١٣، ص ٣٠٩. وبروكلمان: في دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٤، ص ٤١٨. السيوطي: بغية الوعاة ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) في /ع/ [آكل].

<sup>(</sup>٤) ساقطة من /ع/.

<sup>(</sup>٥) هي القسطنطينية وهي عاصمة الدولة العثمانية من ٢٠ جمادى الأولى ٨٥٧ هـ إلى ٣ ربيع الثاني ١٣٤٢ هـ/ ٢٩ أيار ١٤٥٣ م - ١٣ تشرين الأول ١٩٢٣ م. تذكر بعض المصادر أن محمد الفاتح هو الذي أعطاها اسم اسلامبول وتعنى «الإسلام الخصيب» إلا أن تسميتها «اصطنبول» كانت معروفة منذ القرن العاشر الميلادي. =

مدارس<sup>(۱)</sup> للعلم الشريف، وجعل لها مدرّسين، وطلبة بالعلوفة الوافرة، والمنح المتكاثرة [ $\cdot$ 1 ب( $\cdot$ 9)]. وصار إذا سمع بعالم [ $\cdot$ 1 بأفق الآفاق أحضره إليه، وقدم<sup>(۲)</sup> الجرايات بين يديه. ولما رأى العلماء رغبة مولانا السلطان في العلم وأهله، أتوا إليه من سائر الجهات. وأراد المولى مصلح الدين<sup>(۳)</sup> الذهاب إليه، لكن منعه من ذلك فقره عن السفر. وكان له خادم من أبناء الترك، فأقرضه ثمانمائة درهم، فاشترى بها فرساً لنفسه، وفرساً لخادمه<sup>(٤)</sup>، وذهب إلى السلطان. فلقيه وهو ذاهب من قسطنطينية إلى [ $\cdot$ 1 آ(م)] أدرنة. ولما رآه الوزير محمود باشا، قال له [أصبت في مجيئك]<sup>(٥)</sup> إني ذكرتك عند السلطان، اذهب إليه وعنده البخت<sup>(٢)</sup>. فذهب إليه وسلم على

وتقع على الأرض الأوربية من مضيق البوسفور، ولها شهرتها التاريخية العالمية،
 انظر الخريطة المرافقة والحاشية (٣) من الصفحة (٣٨).

<sup>-</sup> E.I.2. vol IV, P.233-259 art. «Istanbul»

<sup>(</sup>۱) إن أهم المدارس التي بناها السلطان «محمد الفاتح» هي التي عرفت باسم «المدارس الثمان» و «التتمة» وكانت حول مسجده المعروف بمسجد الفاتح. انظر الحاشية (۱) من الصفحة (۵۳).

<sup>(</sup>٢) في /م/ و/د/ إضافة [إليه].

<sup>(</sup>٣) في /م/ و/د/ إضافة [المدعو بخواجا زاده]. و«خواجا» و«خوجة»، لها عدة معان بالفارسية، كالرئيس والمعظم، والحاكم، وبالتركية تعني «أستاذ» أو «معلم». وزاده تعني من «بني» او من «آل» وقد تجيء بمعنى «ابن» وهي كثيرة الورود في الاسماء التركية.

والمصلح الدين» هو مصطفى بن يوسف بن صالح البرساوي المتوفي ٨٩٣ هـ/ ١٤٨٨ م. من علماء الدولة العثمانية مولده ووفاته في بروسة وإليها نسب. قربه إليه السلطان محمد الفاتح، وعينه قاضي عسكر في أدرنه، ثم جعله السلطان بايزيد الثاني، مفتياً في بروسة. له بعض مؤلفات. انظر حوله: \_الشقائق/ ٢١٤٨ ـ شذرات الذهب ج٧/ ٣٥٤ \_ الفوائد البهية/ ٢١٤ \_ الأعلام/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) في / د/ إضافة [وتجهزوا إلى السفر].

<sup>(</sup>٥) في / د/ [إني أصبت في محبتك].

<sup>(</sup>٦) في / الأصل مشوهة، وفي / د/ [وعنده التخت]، وفي الشقائق (وعند البحث). =

السلطان<sup>(۱)</sup>، فإذا في احد جانبيه المولى زيرك<sup>(۲)</sup>، وفي جانبه الأخر المولى سيدي علي<sup>(۳)</sup>. فتوجه خوجا زاده إلى جانب سيدي علي. فاعترض على المولى<sup>(3)</sup> زيرك [فجرى كلام كثير بينهما، وذهب المولى سيدي علي فاعترض على المولى زيرك]<sup>(ه)</sup> [وبقي في جنب السلطان، وكثرت المباحثة وأفحم<sup>(۱)</sup>

- (٣) هناك عدة علماء باسم "علي" كانوا معاصرين لخوجه زاده، وهم: (علي بن محمد بن مسعود المعروف بمصنفك) (٨٠٣ ـ ٨٧٥ هـ/ ١٤٠٠ م)، و "علي بن محمد الطوسي" (المتوفى ٨٧٧ هـ/ ١٤٧٣ م) والمترجم في هامش (٥) من الصفحة (٣٤). و"علي بن محمد القوشجي" (٨٧٩ هـ/ ١٤٧٤ م) و«علي بن يوسف بالي ابن محمد الفناري" (المتوفي ٩٠٣ هـ/ ١٤٩٧ م). ويبدو أن سيدي علي المشار إليه هو "علي الفناري" (المتوفي ٩٠٣ هـ/ ١٤٩٧ م). ويبدو أن سيدي علي المشار إليه هو "علي الطوسي"، إذ يذكر طاشكبري زاده في الشقائق، أن خواجه زاده وسيدي علي كانا في حظوة متساوية من السلطان، وأنهما كلفا من قبله بتصنيف كتاب للمحاكمة بين "تهافت الفلاسفة" «الغزالي" "وتهافت الحكماء". (الشقائق ص ٢٦). كما كان هناك علي العربي (انظر الشقائق ص ٢٦).
  - (٤) في / د/ إضافة [سيدي على فاعترض على المولى].
- (٥) الفقرة كلها بين المعقوفتين ساقطة من /د/ و/ع/. ويبدو أن ماورد في الشقائق هو الأصح، وأن جملة [فاعترض على المولى زيرك] مكررة بالنسخ. والجملة في الشقائق هي: «فجرى بينهما كلام كثير، وذهب المولى سيدي على وبقي هو في جانب السلطان».
- (٦) في الأصل و/د/ وعيون الأخبار (ع)، [وأفحمه]. إلا أن السياق يقتضي [وأفحم]. وقد وردت كذلك في الشقائق ص٧٧ وفي /ن/.

<sup>=</sup> وقد ثبتت من /م/ لانسجامها الأفضل مع المعنى، فالبخت هو الحظ.

<sup>(</sup>١) في الشقائق إضافة ما يلي: [فقال السلطان لمحمود باشا: من هذا فقال هو خوجه زاده، فرحب به السلطان].

<sup>(</sup>٢) هو محمد الشهير بزيرك. درس في صباه على الشيخ بيرام. وكان مدرساً بمدينة بروسه، ثم نقله السلطان محمد للتدريس في القسطنطينية. وكان اشتغاله بالعبادة أكثر من اشتغاله بالعلم. وعندما عزله السلطان من القسطنطينية عاش في بروسة وتوفي فيها، ورفض أن يأخذ أي منصب عرضه عليه السلطان. ولم تعرف سنة وفاته. انظر الشقائق/ ٧٤-٧٤.

[17] المولى زيرك] (١) حتى [قال له] (٢) مولانا السلطان محمد خان كلامك ليس بشيء. فذهب المولى زيرك وبقي المولى خوجه (٢) زاده [عند السلطان، وتحدث معه إلى المنزل. ثم إن السلطان محمد خان أحسن إلى المولى سيدي علي، وإلى المولى زيرك] (٤) وبقي المولى خوجه زاده حزينا مهموماً، حتى [11] (ج)] إن خادمه صار [10] وفي بعض المنازل، نام الخادم، وخدم علم [لأكرموك كما أكرموهم] (٢). وفي بعض المنازل، نام الخادم، وخدم الخوجا زاده الفرس بنفسه، ثم جلس (٧) حزينا في ظل شجرة، فإذا ثلاثة من حجاب السلطان، يسألون عن خيمة خوجة زاده، ويظنون أن له خيمة كسائر الأكابر، فأشار بعض الناس إليهم أن هذا هو (٨) الذي جالس في ظل الشجرة هو خوجة زاده. فأنكروا ذلك، ثم جاءوا وسلموا عليه، وقالوا: أنت خوجة زاده؟ قال: نعم. قالوا: أصحيح هذا؟ قال: نعم، قالوا أأنت مدرس وقبلوا يديه، وقالوا [١٠ب(م)] إن السلطان جعلك معلماً لنفسه. قال المولى وقبلوا يديه، وقالوا [٠١ب(م)] إن السلطان جعلك معلماً لنفسه. قال المولى خوجة زاده فظننت [17ب(م)] أنهم يسخرون مني. ثم ضربوا [خيمة خوجة زاده فظننت [17ب(م)] أنهم يسخرون مني. ثم ضربوا [خيمة

<sup>(</sup>١) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>٢) في الأصل [قاله] صححت من النسخ الأخرى لاستقامة المعنى.

 <sup>(</sup>٣) تارة يكتبها [خوجا] و[خواجا] وأخرى [خوجة]. وفي /ع/ و/م/ وردت [خواجا]، أما في الشقائق فبالتاء المربوطة. والأصح [خوجة] بمعنى (المعلم) بالتركية. أما [خواجا] فكانت تطلق على التاجر].

<sup>(</sup>٤) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من /د/.

 <sup>(</sup>٦) في الشقائق [لأكرمك كما أكرمهم] وفي /ن/ [لأكرمك السلطان كما أكرمهم]
 وهي الأصح.

 <sup>(</sup>٧) في / د/ إضافة [مفكراً].

<sup>(</sup>A) ساقطة من / م/ . وفي الشقائق [أن هذا الجالس] وهي أصح لغة .

<sup>(</sup>٩) مدرسة في بروسة. انظر: الغزي الكواكب السائرة ج ٢، ص ٢٥١.

هناك](۱) وقدموا إليه [طُوالة خيل](۲) وفرشاً وعبيداً(۳)، وألبسة فاخرة، وعشرة الاف درهم. والعبيد أسرجوا فرسا منها، وقالوا قم إلى السلطان. والخادم المذكور (٤) نائم بعد. فذهب إليه المولى خوجه زاده، ونبهه من النوم. فقال الخادم خلّني أنام. قال: قم وانظر حالي. قال: إني أعرف حالك، دعني أنام. فأبرم (٥) عليه فقام، ونظر حاله، فقال، وأي حال هذا؟ إني صرت معلم السلطان. فقبل الخادم يده، وتضرع إليه، واعتذر عن تقصيره [١١ب(ج)] في خدمته. ثم إن المولى خوجه زاده أدى ما عليه من الدين للخادم، وهو ثمانمائة درهم، ثم ركب إلى السلطان. وقرأ عليه السلطان متن عز الدين التركماني (٢) في التصريف (٧). وكتب هو شرحا عليه. وتقرب عنده غاية التقرب حتى حسده في التصريف (٧). وكتب هو شرحا عليه. وتقرب عنده غاية التقرب حتى حسده الوزير محمود باشا. وقيل (٨) يوما للسلطان [إن خوجه زاده يريد] (٩) منصب

(١) في ١/ م/ [هناك خيمة] وكذلك في الشقائق.

- Dozy, Supplément aux Dictionnaires arabes T.II, P.73.

وفي /د/ وردت [طولة]، وكلمة [خيل] ساقطة من /م/ .

(٤) في /ع/ [المتقدم ذكره]

(٥) أبرم عليه في الجدال: ألح قاصداً إفحامه بالحجة. المنجد: ص ٣٥ مادة [برم].

(٧) هو كتاب: تصريف العُزّي، وهو مطبوع.

(A) في / الشقائق/ [وقال] وتبدو أصح للمعنى.

(٩) في /م/ [يريد خوجه زاده].

<sup>(</sup>٢) طُوالة: مكان طعام الخيل. ويبدو أنها هنا مجموعة من الخيول في مربط واحد.انظر:

<sup>(</sup>٣) وردت في كل النسخ [وفرش وعبيد]، أما في الشقائق فهي [فرس مع عبيد]، وقد أصلحت لغوياً.

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت في جميع النسخ، إلا في الشقائق، فقد أتت الزنجاني وهي الأصح: وهو عبد الوهاب بن ابراهيم الخزرجي الزنجاني، من علماء اللغة العربية المتوفى ١٥٥ هـ/ ١٢٥٧ م ببغداد، وله: تصريف العزّي في الصرف ومؤلفات في النحو، وعلم الأشعار. انظر: السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة مصر ١٣٢٦ هـ ص ٣١٨، ٣١٠ ـ الأعلام ج٤/ ٣٣٠.

قضاء العساكر، قال: لأي شيء يترك صحبتي [11 آ(د)]؟ وقيل لخوجه زاده أمرك السلطان أن تصير قاضي العساكر فقال: أنا لا أريده، قال: هكذا جرى الأمر. فامتثل أمره وصار قاضياً بالعساكر. وكان والده حينئذ في قيد الحياة، فسمع أن ولده صار قاضي العساكر، فلم يصدق. ولما تواتر الخبر، قام (۱) من بورسا إلى أدرنة لزيارة ابنه. فلما قرب من بلدة أدرنة استقبله المولى خوجه بورسا إلى أدرنة لزيارة ابنه. فلما قرب من بلدة أدرنة استقبله المولى خوجه عظيما، فقال من هولاء؟ قالوا له: هذا ولدك. قال ولدي بلغ إلى هذه المرتبة؟ قالوا: نعم. فلما رأى المولى خوجه زاده (۱) والده، نزل عن فرسه، ونزل والده أيضا، فقبل ولده (10) وعانقه، واعتذر إليه عن تقصيره. وقال المولى خوجه زاده أيضا، فقبل ولده على السلطان. وأذن له (۱) في الدخول عليه. فدخل هو وإياه أعرض (۱) والده على السلطان. وأذن له (۱) في الدخول عليه. فدخل هو وإياه عليه، بهدايا جزيلة، وقبل يد السلطان. ثم أن [11 آ(م)] المولى خوجه زاده صنع [11 آ(م)] ضيافة عظيمة لوالده. وجمع العلماء والأكابر وجلسوا على

<sup>(</sup>١) في نصرة أهل الايمان / ن/ [سار].

<sup>(</sup>٢) الفقرة كلها ساقطة من / م/.

<sup>(</sup>٣) في الأصل [يد والده] وفي /م/ و/د/ [يد ولده]. صححت من الشقائق لانسجامها مع معنى الفقرة التائية، وإن كان معنى /الأصل/ سليماً، ولكنه لا يتسق مع سياق القصة .

<sup>(</sup>٤) في / د/ [ولا].

<sup>(</sup>٥) في /ع/ [هذه الحالة]. ويشير خواجه زاده بكلامه هذا إلى منع والده المال عنه، وكان ثرياً جداً، لاشتغاله بالعلم دون الحياة الدنيا. انظر ترجمته في /الشقائق/ ص ٧٦.

<sup>(</sup>٦) أتت [أعرض] في جميع النسخ. بينما في /الشقائق/ أنت [عرض]، وهي أسلم للمعنى.

<sup>(</sup>٧) في / م/ [فأذن].

مراتبهم (۱)، وجلس هو في صدر المجلس [(۲) ووالده عنده. ولم [يمكن لإخوته] (۱) الجلوس في المجلس] (۱) لازدحام الأكابر، فقاموا مقام الخدام، وقال (٤) خوجه زاده في نفسه: هذا [ما ذكره لي] (۱) الشيخ ولي شمس الدين (۱) رحمه الله تعالى. ثم ان السلطان محمد خان أعطاه تدريس سلطانية بورسا (۷)، وعين له كل يوم خمسين درهما.

(١) ساقطة من نسخة /م/.

- (٣) في الأصل و/د/ و/ع/ أتت: [يكن لإخوانهم]، وفي الشقائق [لم يمكن لإخوانه]. صححت من شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج ٧، ص ٣٥٥، لانسجامها مع مجرى الأحداث والمعنى. فقد ورد في ترجمته في الشقائق ص ٧٦ ما يفسر معنى الجملة: «كان والد خواجة زاده من طائفة التجار، وكان ثرياً جداً، إلا ان خواجه زاده كان في شبابه منشغلاً بالعلم، بينما كان أخوته مترفهين باللباس والعبيد. وقد سخط أبوه عليه لانصرافه للعلم، واجتمع والده مرة مع الشيخ ولي شمس الدين البخاري، فرأى خواجه زاده وعليه سوء الحال، وثياب دنيئة، بينما إخوته في أجمل الثياب، وسأل والده عن السبب فقال: إني أسقطته عن عيني لتركه طريقتي. فنصح الشيخ له، ولم يؤثر فيه نصيحة. ولما انصرف قال له: لا تتأثر من سوء حالك فإن الطريق طريقك، ويكون لك إن انصرف قال له: لا تتأثر من سوء حالك فإن الطريق طريقك، ويكون الك إن
  - (٤) في /م/ [فقال المولى]، وفي /د/ و/ع/ [وقال المولى].
- (٥) في الأصل (ذكرلي)، وفي مم [ذكرني]، وفي مدر [ذكرفي]، أصلحت من الشقائق.
- (٦) في الأصل (ولي الدين) دون (شمس). صححت من النسخ الأخرى، والشقائق. وهو شمس الدين محمد بن علي الحسيني البخاري المتوفى ببروسة سنة ٨٣٢ هـ أو ٨٣٣ هـ/ ١٤٢٨ م. وكان من العلماء المتصوفة. ولد ببخارى ثم دخل بلاد الروم، وتوطن ببروسة. وكان له حظوة عند أهلها، وتزوج ابنة السلطان بيازيد الأول، وقد اشتهر باسم (أمير سلطان). عاصر هجوم تيمورلنك على بروسة واحتلاله لها.
  - الشقائق النعمانية ٣٦\_٣٥.
  - (٧) هي المدرسة التي بناها السلطان ببروسة.

<sup>(</sup>٢) الفقرة كلها من [ووالده... المجلس] ساقطة من /م/.

ولما بنى مولانا السلطان محمد خان مدارسه (۱) بالقسطنطينية ، اعطى واحدة منها لمولانا مصلح الدين مصطفى القسطلاني (۲). وكان يدَّعي أنه لو اعطي المدارس الثمان (۳) كلها ، يقدر أن يدرس كل يوم فيها ثلاثة دروس . ثم جعله مولانا السلطان محمد خان في أواخر سلطنته قاضيا بالعسكر المنصور . وكان في ذلك الزمان قاضي العسكر واحداً . وكان الوزير وقتئذ (٤) محمد باشا [01](c) القرماني (٥) ، فخاف من المولى القسطلاني ، لأنه كان لايداري

- Gibb & Bowen, op.cit. part II, p.145

ـ والقرماني المصدر السابق ص ٣٠٩

- Creasy, op.cit, p.104-105

- (۲) من علماء الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الثاني. وكان المولى خواجه زاده معيداً لدرسه. وقد عرف بسعة العلم والاطلاع، إلا انه لم يخلف مؤلفات لاشتغاله بالدرس والقضاء. توفي في اصطنبول سنة ٩٠١ هـ/ ١٤٩٥ م م/انظر: الشقائق ص ٨٧. ـ الكواكب السائرة ج ٢/٣٠٦.
  - (٣) في/ الأصل/ والنسخ الأخرى [الثمانية] أصلحت لاستقامة اللغة
    - (٤) رسمت في الأصل [وقت إذ].
- (٥) محمد باشا القرماني: ويسمى أيضاً (محمد باشا روم). وأصله رومي، وتلقى تربيته في السراي. انصرف للعمل العسكري، وغدا بيلر باياً، واشترك في حملة محمد الثاني ضد قرمانيا في ٨٧١ هـ/ ١٤٦٦ م. وكلفه السلطان بنقل سكان الأماكن المفتوحة إلى القسطنطينية لتعميرها. واستلم الصدارة العظمى بعد محمود باشا. وبقي فيها حتى ٨٧٥ هـ/ ١٤٧٠ م، وعين والياً لقونية، ومن هنا جاء اسمه القرماني. قتله السلطان.

- E.I.1. Vol III, P.739 art. «Muhammad Pacha Rum»

<sup>(</sup>۱) بنى السلطان محمد الفاتح أولاً أربع مدارس إلى شمال مسجده، ثم أربعاً أخرى جنوبه. وقد سُميت هذه المدارس الثمان "بمدارس الصحن". ثم أسس ثماني أخرى للدراسات التمهيدية، وسميت "بالموصلة للصحن" أو "تتمة". والمدارس الثمان الأولى تحتوي كل واحدة منها، بالإضافة إلى القاعة الرئيسة التي يجري فيها التعليم (۱۵) خمس عشرة غرفة للطلبة، وغرفتين للمعيدين، واثنتين أخريين للبوابين والخدم وكانت الغرف مقببة. أمافي المدارس الثمان الأحرى، فإن كل واحدة تحوي ثماني غرف فقط، غير مقببة، وكل واحدة تسكن ثلاثة طلاب. وكانت تلك المدارس تسكن (٣١٢) من الطلبة في وقت واحد. انظر حولها:

الناس، ويتكلم بالحق على كل حال. فعرض على السلطان محمد خان، وقال إن الوزراء أيدهم الله أربعة، ولو كان قاضي العسكر اثنين (١)، أحدهما، في بر رميلي (٢) والآخر في بر (٣) أناطولي، كان (٤) أسهل في اتمام مصالح المسلمين، ويكون زينة للديوان العالي (٥). فمال [١١١ب(م)] السلطان محمد خان إلى رأيه. فجعل المولى القسطلاني قاضي عساكر رميلي، وجعل المولى بن الحاج حسن (٢) قاضيا بأناطولي. وكان أول [١٢ب(ج)] من فعل ذلك السلطان محمد خان (٧).

(١) في الأصل، و/م/ و/د/ [اثنان] أصلحت لغوياً

انظر حوله:

<sup>(</sup>٢) [بر] ساقطة من /م/ ، وجاء إملاء [رميلي] [روم يلي].

<sup>(</sup>٣) [بر] ساقطة في /م/.

<sup>(</sup>٤) في /م/ [يكون].

<sup>(</sup>٥) هو «الديوان الهمايوني»، وهو يعقد في السراي، ويرئسه الصدر الأعظم. وكان يرئسه السلطان حتى عهد محمد الفاتح، وكانت ترفع إليه فيه الظلامات من الرعية فيحكم فيها، ويقابل السفراء والوزراء، ويشرف على توزيع الأجور على أفراد الجيش. إلا أن السلطان «محمد الفاتح» تنازل عن رئاسته للصدر الأعظم. وحتى يراقب ما يفعله الوزير، فقد فتح نافذة تطل على قاعة المجلس، ويخفيها حاجز. وهذه الغرفة التي كان يجتمع فيها المجلس كانت مقبية، ومن هنا جاء اسم «وزراء القبة». وكان يحضر الديوان» الوزراء، وقاضيا العسكر، والدفتردار، والنيشانجي، وآغا الإنكشارية، والقبطان باشي، ومجموعة أخرى من كبار موظفى الدولة.

<sup>-</sup> Creasy, op.cit P.97
- Gibb & Bowen, part I, P.115-116

<sup>«</sup> E.I.2, Vol II, P.348-349, art. «Diwan Hamayun » محمد بن مصطفى الحاج حسن، عالم رومي له سعة إطلاع وعمق معرفة بالعلوم العقلية والشرعية. عمل في التدريس في عدة مدن، ثم صار قاضياً، فقاضياً بالعسكر في أناطولي، فروم إيلي. وقربه السلطان محمد الثاني وبايزيد الثاني. له عدة تصانيف في التفسير واللغة. توفي في القسطنطينية عام ٩١١ هـ / ١٥٠٥ م. انظر ترجمته في الشقائق / ٩٧ \_ الغزي: الكواكب السائرة ج ١/١٧.

<sup>(</sup>٧) في / د/ إضافة [أثابه الله تعالى العفو والغفران].

### الباب الثامن

## في ذكر سلطنة مولانا السلطان بايزيد (١٠٠٠)

ابن مولانا السلطان محمد. جلس على التخت في سنة سبع وثمانين وثمانمائة، وتوفي في طريق أدرنة سنة تسع<sup>(۱)</sup> عشرة وتسعمائة، بعد أن خلع من الملك لولده السلطان سليم الآي ذكره إن شاء الله تعالى<sup>(۱)</sup>. وذلك عن نحو من [0.1] اثنتين<sup>(۱)</sup> وستين سنة من عمره. وكانت مدة سلطنته احدى وثلاثين سنة [0.1] وقلعة كولك<sup>(۱)</sup>، وقلعة آق سنة [0.1]

ـ وفي /ع/ ورقة 244ب ــ 247ب

- (١) في /ن/ [ثمان].
- (٢) في / الأصل/ ورد املاؤها [إنشا] أصلحت لغوياً.
  - (٣) في /م/ [اثنين].
- (٤) مدة سلطنته بحسب المخطوط: ٨٨٧ ٩١٩ هـ/ ١٤٨٢ ١٥١٣ م، وفي مختلف المراجع: ٨٨٦ ٩١٨ هـ/ ١٤٨١ م.
- ٥) قلعة ملوان: لم يعثر لها على تعريف، وقد تكون هي قلعة «مودون» التي أشار إليها الغزي في الكواكب السائرة باسم «متون»، وهي على الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزبرة البلقان. انظر: مادة «Koron» في E.I.2 إلا إذا كان المقصود بها ميناء «ملون» (ملو) بالقرب من مصب نهر جيحان في جنوب آسية الصغرى، وبذلك لا تكون بعيدة عن قلعة «كولك». انظر كي لسترانج: بلدان الخلافة الشرقية. ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد. بغداد ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٤ م ص ١٦٤.
- (٦) في الأصل [لوكلك]، وفي / د/ [أوكلك]، وفي الكواكب السائرة ج ١٩٢١ (ترجمة أبو يزيد) [كوكلك]، مضافاً إليها «متون، وقرون». ويبدو أن [كولك] هي إحدى قلاع قرمانية، بدليل ما ذكره عنها القرماني/ ٣١٠. ويحددها «القلقشندي» بأنها على رأس جبل شمالي طرسوس بنحو مرحلة. صبح الأعشى ج ٤٠، ص ١٣٥، ويرسمها [كولاك]. أصلحت من / م/ والمصادر الأخرى.

<sup>(</sup>ه) انظر ترجمته في: \_ القرماني/ ٣١٤\_٣١١ \_ الكواكب السائرة ج ١٢٢/١ \_ شذرات الذهب ج ٨/٨٦٨ \_ دائرة المعارف الإسلامية المعربة ج ٣٢٩/٣

<sup>-</sup> E.I.2, vol II, p.1153-1155, art. «Bayazid II»

<sup>-</sup> Camb. Hist, vol I, P.308-314

<sup>-</sup> Creasy, p.114-126

قرمان (۱)، وذلك في سنة ثمان وثمانين (۲) وثمانمائة. وقاتله أخوه السلطان جم (۳) فبرز السلطان بايزيد لقتاله، وتقاتلا، فانهزم السلطان جم. وفر إلى مصر، وحج في زمن السلطان قايتباي المحمودي. وعاد فأكرمه اكراماً عظيما. ثم عاد السلطان جم إلى ورسق (٤)، وجمع طائفة من الغزاة ونازع أخاه على الملك. فقاتله

- E.I.2, vol I, P.320, art. «Ak Kirman»

(٢) ساقطة من /د/.

- (٣) من مواليد ٨٦٤ هـ/ ١٤٥٩ م. عين والياً على قسطموني وهو دون العاشرة، ثم خلف أخاه «مصطفى» على قرمان، واتخذ قونية مقراً له. وعندما تولى «بايزيد الثاني» زمام الحكم في العاصمة ثار عليه «جم» ونازعه العرش. واستولى جم على بورسة، إلا أنه اضطر إلى اخلائها بعد هزيمته أمام أخيه. وكان جيشه مؤلفاً من عزب «الأناضول»، وأهل قرمان، وتركمان (و رساق). وفر بعد هزيمته إلى مصر. واستحثه صاحب قرمان للرجوع، وجمع جيشاً لمحاربة أخيه. ومرة ثانية أخفق. ومع أن أخاه عرض عليه إقطاعاً إلا أنه أصر على قسمة الامبراطورية بينهما. ولما أحس بعجزه هرب إلى «فرسان القديس يوحنا» في «رودس». وأرسله رئيسهم إلى فرنسة لحجزه في دير من أديرتهم هناك. ثم اتفق ملك فرنسة «شارل الثامن» مع «فرسان القديس يوحنا» على تسليمه إلى البابا. وبالفعل أرسل إليه عام ١٤٨٩ م وأقام في الفاتيكان حيناً. وكان بايزيد الثاني يبعث مرتب، «جم» إلى البابا لابقاء «جم» لديه. وأثناء حروب شارل الثامن في ايطاليا أقنع البابا بتسليمه «جم»، ورافق شارل الثامن إلى نابولي حيث توفي فيها عام ١٤٩٥ م. انظر ترجمته في دائرة المعارف الاسلامية المحربة ج ٧/ ٧٠ فما بعد. مادة «جم» ويسميه العرب «جمجه».
- (٤) قبيلة تركمانية تظهر إلى جانب «الطرغد»، ويذكرها المؤرخون البيزنطيون، وقد ورد اسمها عندما جمع أمير قرمانية «علاء الدين» «الطرغد» «والورساق» تحت لوائه، وبعد قرن ظهر اسمها ثانية عندما قام «جم» بحركته ضد أخيه، وكانت القبيلتان تسكنان طوروس الكيليكية من الطرف الآخر لبلغار داغ، انظر مادة «Torghud» في E.I.1, vol IV.

<sup>(</sup>۱) وتكتب [أق كرمان] و[أكرمان]. مدينة في بسارابيا الروسية، عند مصب نهر الدنيستر. ويعني الاسم [القصر الأبيض]، وكانت تسمى «مون كاسترو»، ويسميها الروس «بيلغورود» أي «المدينة البيضاء». وكانت في حوزة البنادقة، فالجنوبيين، وضمها العثمانيون إليهم عام ۸۸۹ هـ/ ۱٤٨٤ م. وبقيت في حوزتهم حتى عام ١٨١٧م. انظر: دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٢/ ٤٨٢ مادة «أق كرمان».

بايزيد، فانكسر السلطان جم ثانيا. وفر إلى بلاد النصارى، فأرسل السلطان به، بايزيد أحد عبيده في صورة حلاق مجهول، فدخل على السلطان جم، وتأنس به، وسأله عن صفته. فقال: حلاق، فاستخدمه، وأمره أن يحلق له رأسه. فحلقها بموسى مسموم، وهرب في الحال[١٦١آ(د)]. فسرى السم في رأسه، وإلى جميع بدنه، فمات إلى رحمة الله تعالى[١٢](م)]. وله أشعار لطيفة بالتركية. وفي أيامه[١٣](ج)] ظهر اسماعيل شاه (١) بن الشيخ حيدر (٢) في بلاد العجم، وذلك أيامه

<sup>(</sup>١) مؤسس «الدولة الصفوية» في إيران في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي. ويرجع نسبه إلى فرقة متصوفة في «أردبيل» من أعمال «أذربيجان». وتربط نسبها «بموسى الكاظم» من أئمة الشيعة الاثنى عشرية. وقد كوّن «اسماعيل» جيشاً أطلق عليه اسم «قزل باش» لوضع أفراده قلنسوة حمراء على رؤوسهم. واستولى في عام ٩٠٨ هـ/ ١٥٠٢ م على «شروان» و«أذربيحان» و«العراق العجمي»، وتلقب بلقب شاه. وفي عام ٩١٤ هـ/ ١٥٠٨ م توسع شرقاً إلى هراة، وغرباً حتى ديار بكر وبغداد. ونشر بالقوة المذهب الشيعي في المناطق المستولى عليها، وهذا من العوامل التي أثارت عليه الدولة العثمانية السنية من ناحية، وخان بخارى الأزبكي امحمد شيباني خانا. واصطدم مع الأخير وهزمه، وضم خراسان. إلا أن «الأزابكة» استطاعوا تكوين دولة في خوارزم عاصمتها «خيوة». وتمكن السلطان «سليم» من هزيمة «اسماعيل شاه» في «جلديران» ٩٢٠ هـ/ ١٥١٤ م واحتل العثمانيون تبريز، وأرض الجزيرة (شمالي سورية والعراق)، وغرب أرمينية إلى الموصل. وسعى للتحالف مع «شارلكان» امبراطور النمسة ضد الدولة العثمانية، وتوفي سنة ٩٣٠ هـ/ ١٥٣٤ م في أردبيل، ودفن فيها. وظلت أسرته هي الحاكمة في إيران لقرنين من الزمن، حيث قضى عليها الأفغان. انظر: دائرة المعارف الاسلامية المعربه ج ٢/ ١٧٥ مادة اسماعيل شاه \_ وانظر القرماني ص ٣٣٤ فما بعد ـ شذرات الذهب ج ٨/ ١٤٤ ـ النهروالي: الإعلام/ ٢٧١\_ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) هو ابن الشيخ جنيد الأردبيلي الصفوي. أمه هي "خديجة بيكم" أخت "أوزن حسن" أمير الآق قوينلو. وقد تزوج ابنة خاله (حليمة بيكم) التي غدت أماً "للشاه اسماعيل". وقد عمل بعد وفاة خاله على غزو بلاد الكرد، ولقي مقاومة كبيرة، وخر صريعاً في القتال عام ٨٩٨ هـ/ ١٤٨٨ م. وإليه ينسب لبس العمامة الحمراء الحاملة لاثنتي عشرة قنزعة، لأول مرة، تلك العمامة التي جعلت الفرس يُعرفون =

في سنة خمس وتسعمائة (١). وكان له ظهور عجيب وسفك للدماء وأظهر البدع، ومذهب الرافضة (٢). وشرح ذلك يحتاج إلى تاريخ مستقل. وظهر من أتباعه شخص في بلاد الروم، يقال له شيطان قولي (٣) أهلك العباد، وطغى في البلاد، وعظم شأنه، وقوي سلطانه. فأرسل إليه مولانا السلطان بايزيد وزيره الأعظم على باشا (٤)، بعسكر كثيف لقتاله، وأمده بجيش عظيم. فاستشهد (٥) على باشا،

انظر: ـزامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي. ترجمة زكى محمد حسن وسيدة الكاشف. بيروت ١٤٠٠ هـ/١٩٨٠ ص ٢٤١.

في القرن السادس عشر باسم «قزل باش» أي أصحاب الرؤوس الحمراء. انظر دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٨/١٥٧، مادة «حيدر» والنهروالي: الإعلام/٢٧٢\_
 ٢٧٣.

<sup>(</sup>١) في / د/ [سبعمائة].

<sup>(</sup>٢) هم من شيعة آل علي بن أبي طالب. وفي أساسهم من أتباع "زيد بن علي زين العابدين"، إلا أنه عندما أعلن زيد أن بيعة الشيخين (أبي بكر وعمر) صحيحة، وأن إقامة المفضول جائزة \_ خلاف ما عليه معتقد الشيعة \_ وأنهما لم يظلما عليا، فإن بعض الشيعة انفضوا عنه فسموا "الرافضة" من أجل ذلك. (انظر ابن خلدون ج ٣/ ١٧٢)، ثم أطلقت من قبل العامة على الشيعة عموماً دون تمييز بين الفرق.

<sup>(</sup>٣) إن اللقب الحقيقي الذي اتخذه زعيم الشيعة في الأناضول هو «شاه قولي» أي «عبد الشاه»، إلا أن العثمانيين أسموه «الشيطان قولي» أي «عبد الشيطان»، واسمه الأول «قره بيك أو غلو» انظر: مادة «Ali Pacha» في B.I.2, vol I, P.407.

<sup>(3)</sup> علي باشا: هو (علي باشا خادم)، وكان بيلر باباً في قرمان، فالروملي. وتميز في خلال حرب منطقة البغدان ٨٩٠ هـ/ ١٤٨٥ م، ثم أصبح وزيراً عام ١٤٨٦ م. وانتصر على مماليك مصر وبلاد الشام في كيليكية عام ١٤٩٢ م، وغدا صدراً أعظم في كيليكية عام ١٤٩٧ م، وغدا صدراً أعظم في ٩٠٧ هـ/ ١٥٠١ م، وبقسي حتى وفات عام ٩١٧ هـ/ ١٥١١ م. وقد قتل في ساحة القتال أثناء إقماعه ثورة (شاه قولي) بين سيواس وقيصرية.

<sup>-</sup> E.I.1, vol I, P.296 art. «Ali Pacha Khadim»

<sup>-</sup> E.I.2, vol I, P.407 art. «le même»

<sup>(</sup>٥) في /م/ [واستشهد].

وذهب إلى جنة رضوان. وكسر عسكر ذلك (١) الشيطان، مع قتله، وذهاب روحه إلى النيران. وكان مولانا السلطان بايزيد من أهل الخير، محبا<sup>(٢)</sup> للعلماء والفقراء، وقد دخل الخلوة <sup>(٣)</sup> وجلس [١٦ب(د)] فيها أربعين <sup>(٤)</sup> يوما. ودخل معه الخلوة مولانا محيى الدين أفندي <sup>(٥)</sup>، والد الملا أبو السعود المفسر <sup>(٢)</sup>. ولما

(١) في /م/ و/ن/ [هذا] .

(٢) في / د/ [محب].

(٣) الاختلاء بالنفس عن الخلق في مكان طاهر. وهي من لوازم بعض الطرق الصوفية كالطريقة (الخلوتية) مثلاً. ويعرّفها أصحابها بقولهم: «الخلوة السرية وهو التفريد بالله ذكرا في وجوده، والغيبة به عما سواه» ويفضل أن تكون الخلوة في مسجد جماعة، وأن ينوي صاحبها الاعتكاف والصوم. انظر تفصيلاً أكبر في المحبي: خلاصة الأثر ج ١/ ٢٥٠ .

(٤) في / د/ [أربعون].

- (٥) المولى محيي الدين أفندي: هو محمد بن مصطفى العماد. كان من المتصوفة، وممن قربهم السلطان بايزيد حتى اشتهر بين الناس «بشيخ السلطان». وقد بنى له السلطان «بايزيد خان» زاوية بالقسطنطينية، وكان الوزراء وقضاة العسكر يزورونه، ويهابه العلماء لزهده وعلمه وتقواه. توفي عام ٩٢٠ هـ/ ١٥١٤ م ببلدة «اسكليب» جنوب شرقي قسطموني. انظر: الشقائق/ ٢٠٦ ـ العقد المنظوم/ ٤٤٠ (في كتاب الشقائق). وكلمة «أفندي» كلمة تركية مستقاة من الاغريقية، وتعني «سيد»، أو همولي»، وقد أعطى العثمانيون هذا اللقب للمثقفين. انظر: دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٢/ ٤٥٣ مادة [أفندي].
- (٦) أبو السعود المفتي: محمد بن مصطفى العماد (٨٩٨ ٩٨٢ هـ/ ١٥٧٤ ما ١٥٧٤ مفسر من علماء الترك المستعربين. درس ودرّس في مدن متعددة، وتولى القضاء في بروسة والقسطنطينة والروم إيلي، ثم أضيف إليه الافتاء. وله كتاب تفسير سماه "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم". وله كذلك مؤلفات أخرى. وكان شاعراً مجيداً، ولقي حظوة عند السلطان "سليمان القانوني". توفي في القسطنطينة عام ٩٨٢ هـ/ ١٥٧٤ م ودفن قرب أبي أيوب الأنصاري. انظر: العقد المنظوم الملحق بكتاب الشقائق / ٤٤٠ ـ شذرات الذهب ج ٨/ ٣٩٠، الفوائد البهية/ ٨١ ـ النور السافر/ ٢٣٩ ـ الكواكب السائرة ج ٣/ ٣٥ ـ البوريني ج ١/ ٣٥٠ ـ البوريني ج ١/ ٢٣٠ .

بنى (١) السلطان بايزيد خان مدرسته بأماسية (٢)، نصب المولى العالم العامل (٣) الفاضل الكامل، علاي الدين علي، بن علي، بن أحمد، بن محمد الجمالي (٤) مدرسا بها، وفوض إليه أمر الفتوى هناك. ثم أعطاه إحدى المدارس الثمان (٥) فدرّس هناك مدة كبيرة ثم توجه بنية الحج إلى مصر، واتفق أنه لم يتيسر له الحج في تلك السنة لفتنة حدثت بمكة المشرفة (٦)، وتوقف المولى المذكور بمصر سنة. وفي

(١) في /د/ [بنا].

 (٣) في / الأصل/ [العالم] وبذلك تكون مكررة. ويبدو أنها خطأ قلم من الناسخ صححت من النسخ الأخرى.

- (٤) هو علي بن أحمد الجمالي: فقيه من الأتراك المستعربين. تنقل بين عدة مدن في تركيا للتدريس في مدارسها في عهد السلطان محمد الثاني، ثم بيازيد الثاني، ومنها مدرسة أماسية. وأسندت إليه الفتوى في المدينة ذاتها. ثم تولى الافتاء بالقسطنطينية، واستمر في عمله هذا أيام السلطان سليم الأول، فسليمان القانوني حتى وفاته عام ١٩٣٦ هـ/ ١٩٢٢ م. لمه بعض مؤلفات في فقمه الحنفية. انظر: \_ الشقائق النعمانية/ ١٩٧٣ فما بعد \_ شذرات الذهب جم/ ١٨٤ \_ كشف الظنون/ ١٦٢٤ المحدد المرات الذهب جم/ ١٩٨٤ \_ كشف الظنون/ ١٦٧٤ المرات الذهب جم/ ١٩٨٤ عن اسم اعلي بن أحمد الرومي».
  - (٥) في / الأصل/ [الثمانية] أصلحت لغوياً.
    - (٦) فتنة مكة ٩٠٧ هـ/ ١٥٠١ م.

إن مدينة مكة المكرمة هي المدينة المقدسة في البلاد الحجازية والغنية عن التعريف. وكان يحكمها الأشراف الحسنيون من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وكان على رأسها في مطلع القرن العاشر للهجرة أي منذ عام ٩٠٣ هـ/ ١٤٩٧ م الشريف «بركات الثاني بن محمد». وقد وقع في صراع مع أخويه هزاع، وأحمد جازان. وتدخل السلطان المملوكي عن طريق أمير الحاج المصري، بل إنه قرر إرسال حملة عسكرية إلى مكة. وحدث اضطراب في مكة ونهب وسلب. وفي ٩٠٨ هـ/ إرسال حملة عسكرية إلى مكة. وحدث اضطراب في مكة ونهب وسلب. وفي ٩٠٨ هـ/

<sup>(</sup>٢) مدينة في آسية الصغرى في ولاية سيواس، وإلى الشمال الغربي من مدينة «سيواس». بنى فيها سلاجقة الروم عدة مساجد ومدارس، وأجمل مساجد المدينة المسجد الذي شيده بايزيد الثاني. انظر: دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٢/ ٢١٠، مادة «أماسية».

أثنائها توفي [17 + (ج)] المولى حميد الدين بن أفضل (۱) الفتي بالقسطنطينية، فأمر السلطان بايزيد خان بان يكتب الفتوى مدرسو المدارس (۲) الثمان. [17 + (م)] ولما أتى المولى المذكور من الحج أعطاه منصب الفتوى، وعين له كل يوم مائة درهم. ثم أن السلطان بايزيد خان بنى مدرسة بالقسطنطينية (۳) وأضافها إلى المولى المذكور، وعين له كل يوم خسين [۱۷ آ(د)] [درهما لأجل التدريس، فصارت وظيفته كل يوم بمائة وخسين درهما] (٤). فحسده على ذلك البعض (٥) من العلماء، وهو مولانا سيدي الحميدي (٢)، وجمع [بعض فتاواه] (٧)، وقال إنه

<sup>=</sup> ووضع مكانه أخوه (حُمَيْدَة) ثم أعيد بركات سنة ٩١٠ هـ/ ١٥٠٤ م، وبقي سيد مكة حتى وفاته ٩٣١ هـ/ ١٥٢٥ م.

انظر: ۔ ابن طولون: مفاکهة الخلان في حوادث الزمان تحقيق محمد مصطفى جزءان القاهرة ١٩٦٢\_ ١٩٦٢ ج ٢٧٧، ٢٦٧، ٢٧٧

<sup>-</sup> E.I.2, vol I, P.1064, art. «Barakat II»

<sup>-</sup> الكواكب السائرة ج ١٦٤/١ - عبد القادر العيدروس: النور السافر/١٥٢ - الأعلام ج ٢٠/٢ مادة «بركات».

<sup>(</sup>۱) حميد الدين بن أفضل الحسيني: عالم تركي، عمل في التدريس والقضاء في عهد السلطان محمد الفاتح، وبايزيد الثاني. وعينه الأخير مفتياً بالقسطنطينية، وتوفي ٩٠٨ هـ/ ١٥٠٢ م. انظر: الشقائق/ ١٠٥- ١٠٦ ـ الكواكب السائرة ج ١/٦٨٦ ـ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) في /م/ [المداين].

<sup>(</sup>٣) في / م/ [بقسطنطينية].

<sup>(</sup>٤) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٥) هكذا أتت في جميع النسخ، والأصح لغوياً (بعض العلماء) إذ لا تدخل (الـ) التعريف إلى [بعض] ولم تصحح إبقاء على أصالة النص. أما في الشقائق فقد أتت صحيحة.

 <sup>(</sup>۲) سيدي الحميدي: عالم تهركي، عمل بالتدريس في مدارس بروسة، وإزنيق والقسطنطينية، ونصب قاضياً في المدينة الأخيرة. وكان يتقن العربية، وله نظم بها.
 توفي ۹۱۲ هـ/ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ م. انظر: الشقائق/۱۸۰.

<sup>(</sup>٧) في / م/ [من فتاواه] وفي / د/ [من فتاويه].

أخطأ فيها، وأرسلهاإلى الديوان العالي. [وأرسلها الوزراء إلى المولى المذكور] (١) فكتب أجوبتها (١)، في أثناء تلك الأيام. وقال (٣): إني حين نزلت من الغرفة (٤) حصلت لي جذبة، ولم يبق بيني وبين الحق سبحانه وتعالى حجاب. وكان رحمه الله يصرف جميع أوقاته في تلاوة القرآن، والعبادة والدرس، [ويصلي الصلوات الخمس بالجماعة] (٥). وكان كريم النفس، طيب الاخلاق، متخشعاً متواضعاً، يبجل الصغير كما يوقر الكبير. وكان لسانه طاهرا لا يذكر أحداً بسوء. وكانت أنوار العبادة تتلألأ في صفحات وجهه المبارك. وكان يقعد في علو داره، والزنبيل (٦) معلق، فيلقي المستفتي ورقته فيه فيجذبه المولى المذكور، ويكتب جوابه، [١٤ آ (ج)] ثم يد ليه إليه. وإنما فعل ذلك [لئلا ينتظر] (١٧ الناس العباده) الأجل الفتوى. وكان لمولانا السلطان بايزيد خان أولاد (٨) نجباءوهم جهان شاه، والسلطان أحمد، والسلطان عورقد والسلطان سليم، والسلطان عبد الله، والسلطان عبد الله، والسلطان عمد شاه. فلما كبروا قلدهم الصناجق (٩)

<sup>(</sup>١) أتت الجملة في الأصل و/د/ [وأرسلها الوزراء، والوزراء أرسلتها إلى المولى] وصححت من /م/ لسلامة المعنى فيها.

<sup>(</sup>٢) في /د/ [في جوانبها].

<sup>(</sup>٣) في /م/ [قال].

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل وجميع النسخ، وقد تكون تصحيفاً لـ[عرفة]. وفي /د/ أتت الجملة [واني أني حين تركت من الغرفة حصلت لي جذبته].

<sup>(</sup>٥) في /د/ [ويصلي بالجماعة الصلوات الخمس] وكذلك في /ن/.

<sup>(</sup>٦) الجراب أو القفّة. وقد وردت في / الشقائق/ [وله زنبيل].

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ [لئلا ينظر] أصلحت من الشقائق النعمانية لسلامة المعنى.

<sup>(</sup>A) في/ الاصل و/م/ وردت [أولاداً] صححت لاستقامة اللغة.

<sup>(</sup>٩) الصنجق كلمة تركية تعني (اللواء) و(الراية). وكان اللواء شعاراً من شعارات السلطة، وكان يستخدم من قبل حكام المقاطعات، وهذا ما كان يميزهم عن بقية موظفي الدولة. ومن ثم فإن حكام المقاطعات كان يطلق عليهم في الأزمنة الأولى من الحكم العثماني اسم "بكوات الصناجق" أو "أمراء اللواء". وكان الصنجق حتى فتح القسطنطينية هو الوحدة الادارية الرئيسية في الدولة العثمانية، أي قبل إيجاد =

العالية [١٣] آ(م)] في بلاد الروم: فجعل لأكبرهم وهو السلطان أحمد مملكة أماسية وما والاها، وكان يؤمل أن يكون ولي عهد ابيه. وجعل لمولانا السلطان جهان شاه مملكة [قرمان وما والاها. وجعل لمولانا السلطان قورقد] مملكة منتشا وتوابعها. وجعل لمولانا السلطان سليم مملكة طرابزون (٢)، وجعل لمولانا السلطان محمود مملكة مغنيسيا، وجعل لمولانا السلطان [محمد مملكة الكفا (٣) وما والاها من بلاد التتار. فأما السلطان] (٤) جهان شاه، والسلطان محمد، والسلطان محمد، والسلطان محمد، انتقلوا (٥) بالوفاة إلى رحمة الله (٢)، في حياة والدهم المشار إليه. وحمهم الله [تعالى أجمعين] (٧). ورأيت حكاية غريبة لا بأس بذكرها، وهو أن

<sup>=</sup> وحدة (الإيالة) التي تضم عدة صناجق أنظر: Gibb & Bowen, part I, p.138 =

<sup>(</sup>۱) الجملة بين المعقوفتين ساقطة من /الأصل/ أضيفت من /م/ والنسخ الأخرى لاستكمال المعنى.

<sup>(</sup>٢) طرابزون: مدينة في شمال آسية الصغرى، وميناء في الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر الأسود، وقد أسماها العرب «أطرابزند» أو «طرابزندة»، وكانت مركزاً تجارياً هاماً. وقد أصبحت مركز امبراطورية نصرانية على رأسها أسرة «كومنين» عام ١٢٠٤م، وقد ضمها السلطان محمد الفاتح إلى ملكه عام ٨٦٤هـ/ ١٤٦٠م، انظر: دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٢/٣٠٣ـ ٣٠٩ مادة «أطرابزندة».

<sup>(</sup>٣) يقصد بها شبه جزيرة القرم شمائي البحر الأسود، حيث كانت "كافا" عاصمتها على شاطئها الشرقي. وكان يحكم شبه الجزيرة أسرة "حاجي جيراي" التتري المتوفى ١٤٧٥ هـ/ ١٤٧٥ م، وقد ضم العثمانيون القرم إليهم في عام ٨٨٠ هـ/ ١٤٧٥ م، وغدا خاناتها تبّعاً لهم. وقد استخدمهم العثمانيون في جيوشهم للحرب في جنوب شرقي روسية، وقد تمكنت روسية من إجبار الدولة العثمانية في معاهدة "كوشك قينارجة" عام ١١٨٨ هـ/ ١٧٧٤ م، على الاعتراف باستقلال شبه جزيرة القرم، وضمتها إليها نهائياً عام ١١٩٧ هـ/ ١٧٨٧ م. انظر:

<sup>-</sup> Camb. Hist, vol I, p.501-502

 <sup>(</sup>١) الجملة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٥) في / د/ [فانتقلوا].

<sup>(</sup>١) إضافة في /م/ [تعالى].

<sup>(</sup>٧) ساقطة في / م/ .

السلطان بايزيد حدًّره منجم حاذق من أهل عصره، أن ذهاب ملكه (١) يكون على يد ولد يولد له منذ الآن. وكان ذلك [١٨](د)] قبل أن يولد له مولانا السلطان سليم. فطلب امرأه معتمدة عنده، وكانت قابلة لجواري السلطان المشار إليه، وهي مشهورة بالخير والصلاح، فقال لها: إذا وضعت إحدى المشار إليه، وهي مشهورة بالخير والصلاح، فقال لها: إذا وضعت إحدى الجواري (١) المتعلقات بي [١٤ ب ب العلم الله فكر غير السلطان سليم، فلما رأته عنية التأكيد. فمن ذلك العهد لم يولد له ذكر غير السلطان سليم، فلما رأته المعصوم، فلم تقتله. وأخبرت السلطان بانه بنت (١) فسماه سليمة. واستمر الأمر مكتوما إلى أن كبر. فظهرت (١) عليه علامات الغلمة (٥) والقهر، وكان يضرب بقية البنات من أخوته، فيخفن منه (٢) ويحذرنه (١) . فدخل مولانا السلطان بايزيد في يوم عيد إلى داخل السرايا، وأمر بإحضار جميع بناته، فحضرن (١) جميعاً، ومعهن مولانا السلطان سليم المذكور. فوضع بينهن (١) الحلاوة والفواكه، فخطف ما بين أيديهن (٩) من الفواكه، ووضع الكل بين فيدي نفسه، والكل خائفات منه، فتعجب مولانا السلطان بايزيد من ذلك. يدي نفسه، والكل خائفات منه، فتعجب مولانا السلطان بايزيد من ذلك.

<sup>(</sup>١) في /م/ [مملكة].

<sup>(</sup>٢) في الأصل [الجوار] وفي /د/ [الجوا] صوّبت من /م/.

<sup>(</sup>٣) الفقرة كلها ساقطة من / د/.

<sup>(</sup>٤) في /د/ [فظهر].

<sup>(</sup>٥) إذا أريد بها حالة الغلام فهي «الغلومة» و«الغلامية». وفي /د/ وردت [الغلبة] وكذلك في /ن/ وهي تنسجم مع كلمة «القهر» المجاورة لها.

<sup>(</sup>٦) في / الأصل/ و/ د/ [فيخافون]، و[يحذرونه] أصلحت لصحة اللغة.

<sup>(</sup>٧) في /د/ [فحضرون].

 <sup>(</sup>٨) في جميع النسخ [بينهم] صوّبت لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٩) في / الأصل/ [أيديهم] أصلحت للسلامة اللغوية.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من /د/.

فأرادوا<sup>(۱)</sup> مسكه <sup>(۱)</sup> فلم يمكن [وهو يلسع من]<sup>(۳)</sup> يريد مسكه. فمد السلطان سليم يده، على توان منه، فاختطفه وهو طائر ومرّسه <sup>(۱)</sup> بكفه، وقتله <sup>(۱)</sup> فتعجب مولانا السلطان بايزيد من ذلك، وقال للقابلة ليس هذا بنتا وإنه ذكر. فقالت القابلة: إنه ذكر، وليس ببنت. فقال لها السلطان كيف خالفت <sup>(۱)</sup> أمري فقالت القابلة: إنه ذكر، وليس ببنت. فقال لها السلطان كيف خالفت <sup>(۱)</sup> أمري في قتله؟ فقالت له خوفاً من الله تعالى، أن أقتله ولا ذنب له. فلما [۱۵ آج] سمع مولانا السلطان بايزيد ذلك منها، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ما قدَّره الله فهو كائن. وكان مولانا السلطان بايزيد يجب أهل الحرمين الشريفين، ويحسن المهريفين في كل عام [وكان يجهز إلى فقراء الحرمين الشريفين في كل عام] (۱) أربعة عشر ألف دينار ذهباً يصرف نصفها على فقراء الشريفين في كل عام] (۱) أربعة عشر ألف دينار ذهباً يصرف نصفها على فقراء مكة، ونصفها الآخر على فقراء المدينة <sup>(۱)</sup>، فكانوا [بتسعون بها وينفقونها] (۱۹)، ويدعون له. وإذا ورد عليه أحد من أهل الحرمين ينعم عليه، ويرجع من عنده ويدعون له. وإذا ورد عليه أحد من أهل الحرمين ينعم عليه، ويرجع من عنده بصلات عظيمة، ومواهب [۱۹ آ(د)] جزيلة. وممن ورد عليه في شبابه خطيب مكة، الشيخ محي الدين [۱۶ آم)] بن عبد القادر، بن عبد الرحمن العراقي (۱۱)

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ [فأرادوا] وتصح لغوياً لوجود السلطان «بايزيد» و«سليم» «بين البنات»، وكذلك كلمة [بينهم] قبلها.

<sup>(</sup>Y) في / م/ [مسك اليعسوب].

<sup>(</sup>٣) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٤) في / د/ [وفرسه].

<sup>(</sup>٥) في / د/ [فقتله].

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ [خالفتي] أصلحت لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٧) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

 <sup>(</sup>٨) هي المدينة المنورة، المدينة الاسلامية المقدسة في البلاد الحجازية، وهي غنية عن
 التعريف. وقد جاءت كلمة [فقراء] في (الإعلام) [فقهاء].

 <sup>(</sup>٩) في / د/ [ينفقونها ويستعينون بها على أنفسهم].

<sup>(</sup>۱۰) لم يعثر على ترجمة له.

والشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسين العليف(١)، شاعر البطحاء(٢) وفاضلها، ونالا منه خيراً كثيراً. وصنف العليف باسمه تاريخا سماه «الدر المنظوم في مناقب السلطان بايزيد ملك الروم» لا يخلو من فوائد لطيفة.

ومما نظمه الشهاب العليف في مدحه رحمه الله، من [قصيدة رائقة]"، طنانة، مطلعها قوله:

خُذوا منْ ثنَائي موجِبَ الحمدِ والشكر ومن دُرِّ لَفَظْي طيِّبَ النَظْم والنَشرِ (١٠)

ومنها قوله:

## [٥١ب(ج)]

فيـا راكبـاً يَسْـري على بطـنِ ضـامـرٍ لَـكَ الخَيْـرُ إن وافَيْـتَ رومـاً فسـر بهـا لىدى مَلْكِ لا يَبْلُغُ الْوَصْفُ كَنْهَهُ إلى بــايــزيــدَ الخَيْــرِ والمَلِـكِ الــذي

إلى الروم يهدي نحوها طيِّبَ النَّشْرِ<sup>(٥)</sup> رويـداً لإسطْنَبُـولَ ســاميــةِ الــذكُــر(٦) شريفِ المساعي نافذِ النهي والأمرِ(٢) حمى بَيْضة الإسلام بالبِيْضِ والسُمْرِ (^)

- (١) أحمد بن الحسين بن محمد بن الحسين المكي، شهاب الدين، المعروف بابن العُلَيْف (٨٥١ - ٩٢٦ هـ/ ١٤٤٧ - ١٥٢٠ م). من أهل مكة، مولداً ووفاة. ذهب إلى القاهرة مراراً وأخذ عن علمائها وتكسب بالنساخة. انظر: النور السافر. ص ١٢٦ ـ شذرات الذهب ج ٨، ص ١٤١ ـ الكواكب السائرة ج ١، ص ١٢٣ ترجمة (أبو يزيد آل عثمان) ـ آلأعلام ج ١، ص ١١٥.
  - البطحاء: مسيل الوادي المغطى بالحصا، ويقصد هنا "بطحاء مكة". **(Y)** 
    - ساقطة في /ع/ وأتت [قصده وابقه] في نسخة /د/ . (٣)
      - القصيدة من البحر الطويل. (٤)
  - في الكواكب السائرة للغزي [بطن] أتت [ظهر] وهي أصح. و[نحوها] [نحوه]. (0)
- في المصدر نفسه [وافيت روماً] أتت [وافيت بروساً] وكذلك في (الإعلام) (٦) للنهروالي ص ٢٦٣. وهي أصح للمعني.
  - في المصدر نفسه [لدي] أتت [إلى]. (V)
- بيضة الاسلام: جماعة الاسلام وأصلهم، وموضع سلطانهم، ومقر دعوتهم، لأنه إذا أهلك أصل البيضة كان هلاك كل ما فيها. انظر: لسان العرب مادة (بيض).

وجـــرّدَ للـــديـــنِ الحنيفــي صـــارمــاً وجـــاهَــدَهَــمْ فـــي اللهِ حــقّ جِهـــادهِ [۱۹ص(د)]

له منيه تمالاً الصدور وصولة أطاع له منيه تمالاً الصدور وصولة أطاع له ما يسن روم وفارس هو البَحرُ إلا أنه دائِم العطاه و البَدرُ إلا أنه كاملُ الضياه و النيث إلا أن كاملُ الضياه و النيث إلا أن للنيث مشكة هو السيف إلا أن للسيف نبثوة هو السيف أبدوة

سليلُ بني عثمانَ والسادةِ الأولى

أَبـادَ بـه جَمْعَ الطَواغيتِ والكُفُرِ<sup>(١)</sup> رجاءً لما يبغي مِن الفَوْزِ بـالأَجْرِ<sup>(٢)</sup>

مُقَسَّمَةٌ بَيْسَ المَخَافةِ واللهُ عُسرِ (٣) ودانَ له ما بين بُصرى إلى مِصْرِ (٤) وذلك لا يخلو من المد والجَزْرِ وذاك حليف النَقْصِ في مُعْظَمِ الشَهْرِ وذاك حليف النَقْصِ في مُعْظَمِ الشَهْرِ وذا لا يـزالُ الـدهـرَ يَنْهَـلُ بـالقَطْرِ ومالِكُنا ماضي العَزيْمةِ في الأمْرِ (٥)

علا مجدهم فَوْقَ السماكيَنْ والنَسْرِ(٦)

(١) في / د/ [الحنيفي] أتت [الحنفي].

(٢) [لما] أتت في /ع/ [بما].

- (٣) [تملأ] أتت في الكواكب السائرة [ملء] وهي أصح للوزن.وفي الإعلام للنهروالي
   [ملأ].
- (٤) بصرى: يبدو أنه يقصد بها (البصرة) المدينة المعروفة جنوبي العراق وليست (بصرى الشام) في منطقة حوران من بلاد الشام، لأنه يريد أن يمسح رقعة واسعة. ولكن الشاعر في قوله هذا كان مجانباً الحقيقة، إذ أن هذه البقاع لم تكن قد خضعت للدولة العثمانية. إلا أنه ربما يقصد بانه استطاع في حربه للمماليك في شمالي الشام أن ينتصر، وكذلك في قمعه ثورة الشيعة في الأناضول.
- (٥) في الأصل والنسختين / م/ و/د/ أتت [مالكنا] [وفا]، إلا أنه ورد في هامش / الاصل/ الأيمن كلمة [مالكنا] وكأنها تصحيح لها. وبها يستقيم المعنى والوزن. وقد وردت في /ع/ [وذلك]، إلا أن الوزن لا يستوي. وفي النهروالي: الإعلام/٢٦٣ جاءت [وفلاً وذا) وقد تكون أصح للمعنى والوزن.
- (٦) [علا مجدهم]: في / م/ [على الجدهم] وفي / د/ [علام جدهم]. ويبدو أن هناك من يقرأ على الناسخ ويلقنه شفوياً، فرسم رسماً مغلوطاً لما سمع.
   \_ السماكان: كوكبان نيران يقال لاحدهما: (السماك الرامح) لأن أمامه كوكبا =

مُلوكٌ كرامُ الأصل طابَتْ فُروعُهمْ محوا أثراً للكفر بالسيف فاغتَدَتْ فيا ملكاً فاق الملوكَ كرامة فيا ملكاً في رُتْبة المَجْد والعُلا في رُتْبة المَجْد والعُلا في رُتْبة المَجْد والعُلا في رُتْبة المَجْد والعُلا في رَتْبة ومكانة تعاليت عَنهم رفعة ومكانة للنها لك [العرَّة العَلياء] والرُتْبة التي

وَهَلْ يُنسبُ الدينارُ إلاَّ إلى التبر بهم حَوْزَةُ الإسلام ساميةَ القَدْرِ(١) فَكُلُّ إلى أَذْنى مكارمِه يَجْري<sup>(٢)</sup> فإنَّ الليالي بعضها لَيْلةُ القَدْرِ<sup>(٣)</sup> سرارٌ وأَنْتَ البَدْرُ في غُرَّةِ الشَهْرِ<sup>(٤)</sup> وذاتاً وأوصافاً تَجلُّ عَنِ الحَصْرِ قواعِدُها تَسمُو على مَنْكِبِ النَّسرِ<sup>(٥)</sup>

- صغيراً يقال له راية السماك ورمحه، وللآخر (السماك الاعزل) لأن ليس أمامه
   شيء. انظر لويس معلوف:المنجد الطبعة السابعة عشرة ص ٣٥١.
- النسر: أحد كوكبين يقال لأحدهما «النسر الطائر» وللآخر «النسر الواقع» المصدر نفسه ص ٨٠٥.
- (۱) في الكواكب السائرة للغزي أتت فقرة [أثراً للكفر] [أثر الكفار] ويبقى المعنى والوزن صحيحين، وجاءت كذلك أيضاً في النهروالي:الإعلام ص ٢٦٣\_ [حوزة] وردت في الأصل [جوز] وكذا في النسختين الأخريين وفي /ع/. و(جوز الشيء) وسطه ومعظمه. إلا أنه ورد في الهامش الايمن للأصل كلمة [حوزة] تصحيحاً لـ[جوز]، وهكذا وردت في كواكب الغزي. و[حوزة الإسلام] ما يضمه الإسلام بين تخومه.
- (٢) [كرامة] أتت في /م/ والكواكب السائرة والإعلام، [مكارما] وتبدو أصح للمعنى.
- (٣) [المجد] في الكواكب والإعلام أتت [الملك]. و [الليالي] وردت في الأصل و/م/ و/ع/ [الأماني] ثم جرى تصحيح لها في هامش الأصل فقط إلى [الليالي] وهي أصح للمعنى.
- (٤) [سرار] في الأصل [نهار]، وفي الكواكب السائرة [سوار]. إلا أن المعنى يتسق مع [سرار] كما وردت في النسخ الأخرى، ويعني [آخر ليلة من الشهر].
- (٥) [العزة العلياء] ورد مكانها شاغراً في /الأصل/، وفي الهامش الأيمن منه كتب [سري الاسما]. وفي /م/ وردت كلمة [العزة] فقط وبعدها فراغ، وفي /د/ أتت [المعزة العليا]، وفي /ع/ [المنزل الأعلى]، صححت من /ن/ لانسجامها مع المعنى والوزن. وفي الإعلام للنهروالي أتت «العزة القعساء» وهي أبلغ تعبيراً.

سَمَـوْتَ عُلُـوّاً إِذْ سَمَـوْتَ تـواضعـاً [۲۱۱(ج)]

غَدَتْ بِكَ أَرْضُ الرُّومِ تَزهو مَلاحةً أَلَسْتَ ابِنَ عُثْمانَ اللَّذِي سارَ ذِكْرُهُ  $[01\overline{(q)}][17\overline{(c)}]$ 

يمينُــك تَــرُوي عــن يَســارٍ ونــائِـــلِ وإنسىً لصَّـوانٌ لــدُرّ قـلائــدي فقَسَابُ لَ رَمَسَاكُ اللهُ شُكِّسِي بِمثْلِبِ فِإِنَّكَ لِلْمَعْرُوفِ مِن أَكْسِرِ اللَّهُ خُسِرِ فللازِلْتَ مَحْرُوس الجَنابِ مؤيَّداً من اللهِ بالتّوفيقِ والعِزِّ وَالنَصْرِ (١٠)

وقُمْتَ بحقِّ اللَّهِ في السرِّ والجَهْرِ (١)

وتَرْفُلُ في ثوب المَلاحةِ والفَخْرِ(٢) مسيرَ ضياء الشمس في البرِّ والبَحْرِ

ووَجْهُك يَرُوي في البَشاشَةِ عن البشْرِ (٣) عـن المَـدْح إلا فيكَ يـا مَلِبكَ العَصْر

فلما أتت هذه القصيدة إلى مولانا السلطان بايزيد، وقرأها، فرح بها غاية الفرح، وأعطى له ألف دينار جائزة (٥). وكان مولانا السلطان بايزيد مريضاً بمرض النقرس، وهو أكبر مرض (٦) آل عثمان، وضعف عن السفر والقتال مدة(٧) سنين، وصار العسكر لشدتهم، وشدة شوكتهم(٨) يطلبون سلطاناً شاباً للقتال والغنيمة، ورأوا<sup>(٩)</sup>مولانا سليم أقوى بأساً، فمال العسكر إليه، ومال هو

 <sup>(</sup>١) [سموت]: في / د/ أتت [دنوت] وكذلك في النهروالي: الإعلام .

<sup>[</sup>ترفل]: في الأصل [وتزهو]، صححت من النسخ الأخرى للبلاغة والوزن. و[الملاحة] أتت في / الإعلام/ [الجلالة] وهي أصح معنيّ.

<sup>(</sup>٣) [البشاشة] في / د/ [اليغاشة].

<sup>(</sup>٤) [الجناب] في / د/ [الجناء].

أضاف الغزي في الكواكب السائرة ج١/١٢٣ [أنه رتب له في الصرِّفي كل عام مئة دينار ذهباً تصل إليه كل عام، وصارت بعده لأولاده].

<sup>(</sup>٦) في /ع/ [أمراض].

في /د/ [عدة] وكذلك في شذرات الذهب ج٨/٨٨. وفي الكواكب السائرة (Y) ج١/٢٣/ [سنين متعددة]، وكذلك في الإعلام/٢٦٦.

نى /م/ و/د/ [شكيمتهم]. (A)

في / م/ [ورأى] والأصح ما ثبت أعلاه من الأصل و/ د/ .

إليهم (١). فشرع مولانا السلطان سليم، ثم عطف على والده، وركب عليه بجميع العساكر، فكسر السلطان سليم، ثم عطف على والده ثانياً لما أرسل العسكر إليه، فكسر والده. فلما رأى مولانا (٢) السلطان بايزيد ميل العساكر وأرباب الدولة لولده، فاستشار بعض وزرائه في أمر مولانا [٢٠ب(د)] السلطان سليم، فأشاروا عليه بتسليم (٦) الملك له، وأبرموا (٤) عليه في ذلك. فلما رأى أن لا بد من تسليم الملك لولده، فعهد إليه بالسلطنة، وخلع نفسه [١٥ب(م)] منها، وتقاعد بأدرنة، فعند [ذلك ذهب إليها، فمات في طريقه] (٥). [رحمة الله عليه] (١).

<sup>(</sup>۱) ورد في الهامش الأيسر من الأصل الجملة التالية، وقد كتبت مواربة: [ذكرما هو موعود به في أول الترجمة] وهي اشارة إلى ما نبىء به بايزيد عن أخذ ولده العرش منه.

<sup>(</sup>٢) ساقطة في /د/.

<sup>(</sup>٣) في / د/ [يسلّم].

<sup>(</sup>٤) في /د/ [وأمر].

<sup>(</sup>٥) في /م/ [ذهابه لها مات في طريقه].

<sup>(</sup>٦) في /د/ و/ع/ [رحمه الله تعالى ورضى عنه].

## الباب التاسع

## في ذكر سلطنة مولانا السلطان سليم فاتح مصر (ك

وهو ابن مولانا السلطان بايزيد خان. جلس على تخت الملك بعد خلع أبيه في سنة سبع عشرة (۱) وتسعمائة، وكان عمره إذ ذاك ستا وأربعين سنة، وتوفي سنة ست وعشرين (۲) وتسعمائة، عن أربع وخمسين سنة من عمره، وكانت مدة سلطنته تسع سنين وثمانية أشهر (۳). وكان سلطانا قهاراً ذا هيبة وشهامة متكاثرة، كثير التفحص (٤) عن أخبار الناس، وكان في التجسيس (٥) له الغاية، وله (١٦) الجواسيس لنقل الأخبار، ومهما نقلوه فعل بمقتضاه. وكان كثير المطالعة

<sup>(</sup>ﷺ) انظر ترجمته في: \_عيون الأخبار: ورقة ٢٤٧ فما بعد \_القرماني/ ٣١٣\_ ٣١٦ ـ ٣٦٦ \_ الكواكب السائرة ج ٢٠٨/١ ـ ١٦٠ ـ در الحبب ج ٢٦٣/١ ـ ٦٦٨ ـ شذرات الذهب ج ١/٣٤٨ ـ دائرة المعارف الاسلامية المعربة مادة (سليم الأول)

<sup>-</sup> Camb Hist, vol I, P.314-323

<sup>-</sup> Creasy, P.127-155

<sup>(</sup>۱) تبدو في الأصل مشوهة، وفي /م/ [وعشرين]، إلا أنه كتب فوقها [خطأ]. وفي /ع/ [ثماني عشرة]، وفي /د/ كما ثبت أعلاه. ولكن تلك السنين لاتنسجم مع ماورد عن سلطنة بايزيد سابقاً، حيث أتى أنه توفي عام ٩١٩ هـ أو ٩١٨ هـ انظر هامش (٤) من ص (٥٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل مشوهة، وفي /م/ و/د/ [ثلاثين] وهو تاريخ مغلوط، وفي /ع/ [ثمان وعشرين] وهو مغلوط أيضاً. وقد صححت من الكواكب السائرة، والمصادر الأخرى كالقرماني/٣١٦، ودائرة المعارف الاسلامية المعربة، مادة [سليم الأول].

 <sup>(</sup>٣) مدة سلطنته حسب المخطوط ٩١٧ - ٩٢٦ هـ/ ١٥١٢ - ١٥٢١ م.
 بحسب مختلف المراجع المحققة ٩١٨ - ٩٢٦ هـ/ ١٥١٢ - ١٥٢٠ م.

<sup>(</sup>٤) في /ع/ [التجسس].

 <sup>(</sup>٥) في /ع/ [التجسس] وفي النهروالي الإعلام/٣١٧: [عظيم التجسس عن أخبار الممالك].

<sup>(</sup>٦) ساقطة من كل النسخ، أضيفت من /ع/ لصحة المعنى.

للتواريخ، جمع منها جملة كبيرة (١) بالتركية والعربية وغيرها (٢) . وكان حسن النظم [بالتركية والعربية والفارسية] (٣) .

[٢١] فمن نظمه العربي على ما قيل: شعر:

الْمُلْكُ لَلَّهِ مَـنْ يَظْفَـرْ بَنَيْـلِ غِنـى يَرْدُدْهُ قسرا ويضمن منه الـدَرَكا(٤) لَلْهُ مُشْرَكا(٥) لَـوْ كَـانَ لِي أَوْ لِغَيْرِي قَــدْرُ أَنْمُلَـةٍ فَوْقَ الترابِ لكانَ الأمُرُ مُشْتَرَكا(٥)

ثم لما تولى (٢) مولانا السلطان سليم على [سرير السلطنة] (٧) ، وفرغ من دفن والده، خرج لقتال أخيه السلطان أحمد، فقهره وغلبه، وخنقه. ثم فرّ أخوه (٨) السلطان قورقد (٩) ، فتوجه (١٠) [إلى كهف جبل فعرف مكانه فقبض عليه وجيء به إليه فخنقه أيضاً (١١) . ثم شرع رحمه الله في قهر أعدائه (١٢) ، وأخذ الممالك من الملوك، فبدأ [١٦] (م) بقتال (١٣) شاه إسمعيل، فكسره وهزمه.

<sup>(</sup>١) في /د/ [كثيرة] وكذا في /ع/.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من /د/، و[غيرهماً] في /م/ وهي أصبح لغة.

<sup>(</sup>٣) وردت في / د/ [بالعربية] فقط.

<sup>(</sup>٤) [يَرْدُدُه قسراً] أتست في /د/ [يردواقهـرا]. [ومنه] جماءت في شذرات المذهب ج ٨/٤١ [عنده]، والبيت بمجموعه ورد في الكواكب السائرة ج ٢٠٨/١ كما يلي، وهو أصح معنى ووزناً:

الْمُلْسِكُ لله مَسِنْ يَظْفَسِر بنيسِل غنسيّ يُسْلَبُهُ فسرًا ومن ذا يضمن الدركا وفي الإعلام للنهروالي [الدركا] أتت [ماادركا].

<sup>(</sup>٥) البيتان من البحر البسيط.

<sup>(</sup>٦) في /م/ [استولى] وفي /ع/ [جلس].

<sup>(</sup>٧) في /ع/ [تخت الملك].

 <sup>(</sup>٨) وردت في كل النسخ [أخاه]. صححت لغوياً.

<sup>(</sup>٩) في الأصل [أحمد] صححت من /م/ لانسجامها مع الحقيقة.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة في /م/ و/د/.

<sup>(</sup>١١) إن الجملة بين المعقوفتين ساقطة من /ع/ .

<sup>(</sup>١٢) في /م/ و/د/ [الاعداء].

<sup>(</sup>١٣) في / د/ [يقاتل].

وإسمعيل المذكور، هو أول من أظهر الرفض في بلاد العجم، ووضع التاج الأحمر على رؤوس عسكره فسموا قزل باش. وكان بينه وبين الغوري (١) سلطان (٢) مصر، مصافاة ومحبة فلأجل ذلك أرسل الغوري إلى جهات حلب (٣) يمنع القوافل عن الذهاب إلى عسكر مولانا السلطان سليم [بالميرة، محبة في شاه إسمعيل. فحين رجوع مولانا السلطان سليم] (١) إلى سرير (٥) ملكه بعد أخذ (٦) شاه[٢١ب(د)] إسمعيل، سأل عن سبب تأخير القوافل فأخبر [إن سبب ذلك السلطان الغوري] (٧)، فغضب [من ذلك، وتحركت

<sup>(</sup>۱) هو الملك الأشرف سيف الدين بن بردي، آخر السلاطين المماليك في مصر والشام، حكم بين (۹۰٦ - ۹۲۲ هـ/ ۱۵۰۰ م) ـ انظر حوله، ابن إياس: بدائع الـزهـور ج ۱/ ۹۷۸ م ۱۵۰۰ والكـواكـب السـائـرة ج ۱/ ۲۹۷ ودر الحبب ج ۲/ ۵۱ م ۱۵۰۵، وشذرات الـذهب ج ۱/ ۱۱۳، ومحمود رزق سليم: قانصوه الغوري، ومحمد كرد علي: خطط الشام، ۲ أجزاء بيروت ۱۳۸۹ هـ/ ۱۹۲۹ م ج ۲/ ۲۰۳ - ۲۰۱۲ فما بعد، والكوكب الدري في مسائل الغوري. ملحق بكتاب مجالس السلطان الغوري. تحقيق عبد الوهاب عزام. القاهرة ۱۳۲۰ هـ/ ۱۹۶۱ م - ۱۹٤۱ هـ/ ۱۹۶۱ م - ۱۹٤۱ هـ/ ۱۹۶۱ م

<sup>(</sup>٢) في / د/ [ملك].

<sup>(</sup>٣) حلب: هي المدينة المعروفة في شمالي بلاد الشام وهي اليوم ثاني المدن السورية بعد العاصمة دمشق. وتقع على خط عرض ٥ ووقع شمالاً، وخط طول ٢ ١٠٣٠٤ شرقاً، لها أهميتها التجارية والصناعية، وكانت من أشهر المدن الاسلامية وأزهاها في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. انظر: دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٨/١٩٨٤ مادة [حلب]. ومعجم البلدان ج ٢/ ٢٨٢-٢٩٠

<sup>-</sup> J.Sauvaget, Alep, Paris /1941/

<sup>(</sup>٤) الفقرة كلها بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٥) في /د/ [سير].

<sup>(</sup>٦) في /د/ [أخذه].

<sup>(</sup>٧) وردت الفقرة في / د/ [أن السلطان الغوري سبب ذلك]. وبدءا من كلمة [فغضب] التي تلت، ظهر اختلاف هام مع نسخة /ع/ و (ن)، إذ في /ع/ دخل المؤرخ في ذكر تفصيلات تهيئة قانصوه الغوري نفسه لحرب العثمانيين، ثم فتح مصر، أي من =

فيه [(۱) الهمة العلية ، والمروة السنية لأخذ مصر ، وإزالة دولة الجراكسة (۲) ، وأخذ ما بأيديهم من الممالك . فتوجه إلى مدينة حلب بعسكر عظيم في سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة . وخرج إلى قتاله السلطان الغوري بجميع [عساكره من (۲)] الجراكسة وغيرهم . وتلاقى (١) العسكران بقرب مدينة حلب ، في محل يقال له مرج دابق (٥) . وكان الغوري يتوهم ، ويخاف على نفسه من ملك الامراء خيربك (٢) ،

- (٣) في /د/ [العساكر].
- (٤) في /م/ والأصل [تلاقيا] وفي /د/ [وتقابلا] صوبت لصحة اللغة.
- (٥) مرج دابق: مرج إلى الشمال الغربي من حلب، وفيه قرية «دابق» من أعمال إعزاز. وكان الأمويون يعسكرون فيه خلال صوائفهم على بلاد الروم. توفي فيه ودفن سليمان بن عبد الملك عام ٩٩ هـ/ ٧١٧م. وهو على الطريق بين منبج وأنطاكية. انظر معجم البلدان ج ٢١٦/٤ مادة [دابق] دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٩/ ٢٩ مادة [دابق].
- (٦) هو خير بك بن مال باي بن عبد الله الجركسي، آخر كفال حلب في الدولة الجركسية. تآمر مع السلطان سليم وجان بردي الغزالي على قانصوه الغوري. وأكرمه السلطان سليم فجعله كافل مصر بعد فتحه لها. انظر حوله: رضي الدين الحنبلي: در الحبب / ٣٠٣ـ ٢٠٩.

وحول موقفه في معركة مرج دابق انظر: \_ ابن زنبل الرمال: تاريخ السلطان سليم مع قانصوه الغوري جزءان. مخطوط في دار الكتب المصرية تحت الرقم (٤٤ت) ١٨ فما بعد \_ ابن إياس. المصدر السابق ج ٣/٤٣ـ ٣١٦، وأخبار حكمه التفصيلية =

<sup>=</sup> ٠ ص (١٢٤٨) إلى(٢٨١ب) في /ع/، وص ٣٢ -١٣٢ في /ن/.

<sup>(</sup>١) جاءت الفقرة في /د/ كما يلي: [وحركته].

<sup>(</sup>٢) أي دولة «المماليك الجراكسة» أو المماليك البرجية التي خلفت «المماليك البحرية» في حكم بلاد الشام ومصر والحجاز. وقد دامت (١٨١٤ ٩٢٣ هـ/ ١٣٨٢ ١٥١٧ م)، وابتدأت بالسلطان «برقوق» وانتهت «بطومان باي» الذي قتله السلطان سليم الأول العثماني. انظر حول تاريخها علي ابراهيم حسن. مصر في العصور الوسطى القاهرة ١٩٤٧/ ١٧٩١ - ١٩١١ ابن إياس بأجزائه الثلاثة موير (وليم): تاريخ دولة المماليك في مصر. ترجمة محمود عابدين وسليم حسن، مصر ١٣٤٢ هـ والمقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ٤ أجزاء مصر ١٩٤١ م ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ١٢ جزءاً. القاهرة ١٣٤٨ ـ ١٣٧٥ هـ.

ومن جان بردي الغزالي<sup>(۱)</sup>، وكانا يكرهانه في الباطن، ويكرههما كذلك. [فأمر بهما]<sup>(۲)</sup> أن يتقدما إلى قتال السلطان سليم، وجعلهما وعسكريهما<sup>(۳)</sup> حجابا. ووقف<sup>(1)</sup> الغوري بخواص عسكره الذي<sup>(۵)</sup> يعتمد عليه<sup>(۲)</sup>، من الجلبان<sup>(۷)</sup>،

= في ج ٣/٨١٥ ـ ٣١٥.

جان بردي بن عبد الله الجركسي المشهور بالغزالي. كان كافل حماة في الدولة الجركسية. ويُذكر أنه تآمر مع خير بك وسليم الأول على قانصوه الغوري. ولما فرَّ جيش الماليك بعد مرج دابق، تخلف هو بدمشق ليحفظها، وعينه "طومان باي" سلطان مصر بعد الغوري كافلاً لها. ثم جعله السلطان سليم والياً على دمشق وغزة وصفد، والقدس وأعمالها. إلا أنه ثار في بدء عهد السلطان سليمان (٩٢٦ هـ/ ١٥٢١ م)، وأراد الاستقلال ببلاد الشام، ولكن ثورته أخمدت ٩٢٧ هـ/ ١٥٢١ م وانتهى الأمر بمقتله.

انظر: ابن طولون: إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الكبرى. تحقيق محمد أحمد دهمان دمشق ١٣٨٣ هـ/ ١٩٦٤ م. ص ٢٤٤ـ ٢٥٣.

- Laoust, les gouverneurs de Damas sous les Mamelouks et les premiers Ottomans.Damas.1952. P.155

- درّ الحبب ج ١ . قسم ١ . ص ٤٤٥ .
- الكواكب السائرة ج ١، ص ١٦٨ محمد كرد علي خطط الشام. ج ٢، ص ٢١٦.
- ـ ولاة دمشق في العهد العثماني (الباشات والقضاة لابن جمعة)، والوزراء الذين حكموا دمشق لابن القاري). تحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق ١٩٤٩ ص ١-٤.
- ليلى الصباغ. الفتح العثماني لبلاد الشام ومطلع العهد العثماني فيها. رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة القاهرة ١٩٦١ م. ولما يطبع القسم السياسي منها. ص ١٢٠ فما بعد.
  - (٢) في / د/ [فامرهما] وهي أصح.
    - (٣) في /م/ و/د/ [عسكرهما]
      - (٤) في / د/ [ووثق].
      - (٥) في / د/ [الذين].
      - (٦) في /د/ [عليهم].
- (٧) أو الأجلاب، أو المشتروات، وهم مماليك السلطان الذي في دست الحكم. أما =

<sup>(</sup>١) في / د/ [الحمزاوي] وهي غلط .

الذين (۱) أراد أن يقدمهم خلف خيربك والغزالي. وقصد بذلك أن يقتلا بالبنادق والمدافع في أول أمره (۲) ويَسْلَم [۲۲ آ(د)] هو ومن معه. وتفطن خيربك والغزالي لقصده، [11] (-1) فارسلا إلى السلطان سليم، وطلبا منه الأمان، فأمنهما [17 أب (م)] وعهد لهما بما يطيب خواطرهما، وأن يولي مملكة مصر لخيربك، والشام للغزالي (۳) فقبلا منه ذلك، ووافقاه على ذلك بعد القتال. فلما تلاقى (٤)، العسكران، وكان (٥) خيربك واتباعه في الميسرة (٢) ففر خيربك (١٧) بمن معه، والغزالي (٨) بمن معه، وبقي الغوري بمن معه من خواصه وجلبانه، في القلب. وأطلقت البنادق والمدافع، فهلك من هلك وهرب من هرب، وغار الغوري تحت سنابك الخيل.

والغوري هذا هو الحادي والعشرون من ملوك الجراكسة. تولى السلطنة في سنة ست وتسعمائة، وفرح العسكر بولايته لانهم سئموا تعدد السلاطين، وسرعة تعدي<sup>(۹)</sup> ملكهم، بل فرح العامة، وأمنوا على أنفسهم وأموالهم في

القرانيص والقرانصة فهم مماليك السلاطين السابقين، وهم أيضاً (السيفية)، وينتقلون إلى خدمة السلاطين بسبب وفاة سادتهم من الأمراء، أو عزلهم أو مصادرتهم. انظر: الدكتور السيد الباز العريني: الفارس المملوكي. نشرة مستخرجة من المجلد الخامس من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ١٩٥٦ م. ص ٥٣ ـ ٥٤ .

<sup>(</sup>١) وردت [الذي] في / الأصل/ والنسختين الأخريين، أصلحت لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٢) في /م/ [مرة].

<sup>(</sup>٣) في / د/ [الحمزاوي].

<sup>(</sup>٤) في / الأصل/ و/ د/ و/م/ (تلاقيا). صوبت لاستقامة اللغة.

<sup>(</sup>٥) في /د/ [كان].

 <sup>(</sup>٦) في /د/ إضافة [والحمزاوي في الميمنة] وفي النهروالي. الإعلام. [كان خير بك في الميمنة، والغزالي في الميسرة].

<sup>(</sup>٧) في / د/ [الغزالي].

<sup>(</sup>٨) في /د/ [الحمزاوي].

<sup>(</sup>٩) في /د/ [انقراض].

الجملة. وكان قانصوه الغوري كثير [٢٢ب(د)] الدهاء، ذا رأي وفطنة وتيقظ، إلا أنه كان شديد الطمع، بخيلاً، محباً للعمارة (١). ومن جملة عمارته الجامع والتربة بالقرب من بين القصرين (٢). وكانت نيته أن يدفن بها، ووقف عليها أوقافا كثيرة. وما قدر الله (٣) له أن يدفن فيها، بل ذهب تحت سنابك الخيل، وما عرف مكانه احد. ﴿وما تدري نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غداً، وما تَدْري نَفْسٌ بأيً أرض تموت، إن الله عليمٌ خبير (٤) ﴿.

وله آثار<sup>(٥)</sup> جميلة في طريق الحج، في عقبة إيليا<sup>(٢)</sup> ومآثر بمكة المشرفة، وغيرها. وكان يحفظ حرمته على الأمراء بالدراية والتنزل معهم، من غير [١٨ آ(ج)] تشديد عليهم ولا إظهار عظمة، أو أمر، أو نهي، وذلك في ابتداء أمره، إلى أن تمكن من قوته وبأسه. حكى مولانا الشيخ شهاب الدين [١٧ آ(م)] أحمد بن موسى بن عبد الغفار المغربي<sup>(٧)</sup> الاصل، قال: استشم الغوري مبادىء

<sup>(</sup>١) في / د/ إضافة [وله آثار وعمارات حسنة فيها].

<sup>(</sup>Y) في / م/ إضافة [بمصر]. و(بين القصرين) من أخطاط القاهرة وكان يقع بين "القصر الكبير» الذي بني للخليفة الفاطمي المعز لدين الله عام ٣٥٨ هـ/ ٩٦٨ م، وبين "القصر الصغير» الذي بني غربي السابق في عهد الخليفة العزيز بالله. وفي الواقع تقع التربة والجامع فيما يسمى اليوم با "الغورية» نسبة إلى قانصوه الغوري. انظر: علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية، ٢٠ جزءاً القاهرة ١٣٠٥ هـ ج ١/٩-١١، و ج ٢/٣١-١٤، ممر في العصور الوسطى/ ٢٣٤-٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) في / د/ إضافة [تعالى].

 <sup>(</sup>٤) الآية (٣٤) من «سورة لقمان» (٣١)، سقط منها في /د/ [إن الله عليم خبير].

<sup>(</sup>٥) في / د/ [مآثر]

<sup>(</sup>٦) هي مدينة «العقبة» الأردنية اليوم، على ساحل البحر الأحمر. وكانت تدعى «أيلة» وهي مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطىء بحر القلزم، وتعدّ في بلاد الشام، كما عرفها يا قوت الحموي في معجم البلدان (ج ٣/ ٢٩٢) مادة «أيلة». وقد تكون [إيليا] محرفة عن [أيلة] إذ عرفت «بعقبة أيلة» أكثر مما عرفت «بعقبة إيليا» وإن كان الاشتقاق متشابهاً \_ وإيلياء هي القدس. انظر المصدر نفسه/ ٢٩٣، مادة (إيلياء).

<sup>(</sup>٧) لم يعثر على ترجمته، وإنما عثر على ترجمة «لشرف الدين موسى بن عبد الغفار =

فتنة أراد (١) الأمراء إحداثها، [وأرادوا أن] (٢) يجعلوها مقدمة لخلعه من السلطنة. فلما استشعر الغوري ذلك منهم، عمل [٢٣] (د)] ديوانا جمع فيه الامراء والمقدمين، وأمرهم بالجلوس، وجلس بينهم (٣) كأحدهم، وكانت عادة الامراء الوقوف بين يدي السلطان، ولا يجلسون معه إلا على السماط للأكل فقط. فلما أجلسهم، جلس بينهم كأحدهم، استنكروا (١) ذلك منه، وصاروا في الحيرة عن سبب ذلك، وكل مصغ إلى ما يقوله، متوجه إلى السلطان غاية التوجه. فقال لهم ياآغاوات (٥) جمعتكم لأجل سؤال خطر ببالي، وأطلب منكم جوابه على الوجه الذي ترونه صوابا. فقالوا: نعم. فقال أسألكم عن جماعة جاءوا إلى رجل، وناولوه صُرَّة من الدراهم، مربوطة مختومة (٢)، وأودعوها عنده. وقال (٧) لهم: أنا أستودع منكم هذه الوديعة، بشرط أن تسألوني، وتطلبوا وديعتكم مني بلا نزاع، ولا خصومة فأرد وديعتكم إليكم. فقالوا له نعم قبلنا هذا الشرط،

<sup>=</sup> المالكي» المتوفى عام ٩١٢ هـ/ ١٥١٠ م، ويرجح أن يكون والده. وهو حليفة الحكم العزيز بالقاهرة، وكاتب مستندات السلطان الغوري وكان من العلماء. انظر: الغزي: الكواكب السائرة ج ١/٣٠٩ ـ وشذرات الذهب ج ٨/٥٩.

 <sup>(</sup>١) في / الاصل/ و/م/ وردت [أرادوا] وفي / د/ [وأراد] صححت لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٢) في /د/ ساقطة.

<sup>(</sup>٣) في /د/ [معهم].

<sup>(</sup>٤) في /د/ [اسكبروا] وقد تكون تصحيفاً لـ [استكبروا].

<sup>(</sup>٥) إنها جمع «آغا» وهي كلمة تركية الأصل تعني «الأخ الأكبر»، وقد تعني «الأب» أيضاً. وفي اللغة التركية العثمانية تعني: «سيد» و«رئيس» و«ملاك». وقد منحت الدولة العثمانية هذا اللقب لكثيرين من الموظفين وبخاصة للعسكريين وأشهر هؤلاء «آغا الانكشارية». الذي كان القائد الأعلى للانكشارية، ولم يكن هذا اللقب دارجاً أيام المماليك. انظر: دائرة المعارف الاسلامية المعربة، ج ٢/ ٣٢٢\_ ٣٢٣ مادة [آغا] - E.I.2, vol I, P.253-254, art. «AGHA»

<sup>(</sup>٦) في /د/ [فختموها].

<sup>(</sup>V) في /د/ [فقال].

وأودعوه، ومضوا<sup>(۱)</sup>. ثم عادوا إليه بعد مدة، وقالوا له: نريد الوديعة بنزاع شديد ومخاصمة، ومضاربة. فقال لهم [٢٣ ب(د)] هذه وديعتكم حاضرة، خلوها، [١٨ ب(ح)] بلا نزاع، ولا ضرر (٢) كما اشترطت عليكم. فقالوا لا بل (٣) لا بد لنا معك من الخصام، والنزاع، فهم على الباطل، أو على الحق؟ فلهموا مراده، واستعفوا منه. فقال لهم أنا ما جلست معكم إلا لتعلموا إني كأحدكم [لا أمتاز عنكم] (٤) بشيء، وهذه السلطنة [١٧ ب(م)] أُسلَّمها لأيَّكم أرادها (٥)، ولا أنازع فيها ولا أخاصمكم عليها، وإنما أنا والله من الجند. فقبَّل كل منهم يده، وأذعنوا له بالسلطنة، وسألوه في استمراره سلطانا عليهم. وسكنت كل منهم يده، وأذعنوا له بالسلطنة، واشتغلوا عنه بضرورات أخرى. وطال (١) معه الحبل، إلى أن صار يأخذهم واحداً بعد واحد، ويتغافل ثم يحصّل حيلة أخرى، وعلة اخرى (وطلة بذا] (٩) ويدسس لهم الدسائس في الطعام من السمّ ونحوه. حتى أفنى وذاك بذا] (٩) ويدسس لهم الدسائس في الطعام من السمّ ونحوه. حتى أفنى جلباناً، وأعدً (٤٤ آدد)) عُلَدا (١٠) فصاروا يظلمون (١٠ ألناس ظلماً، ويعاملون وعاملون

<sup>(</sup>١) في / د/ [ومقبول].

<sup>(</sup>٢) في /م/ [وضرر معي].

<sup>(</sup>٣) ساقطة في / د/.

<sup>(</sup>٤) رسمت في /د/ [لامتزاعكم].

<sup>(</sup>٥) في الأصل [أراه] صححت من /د/ و/م/ لاتساقها الأفضل مع المعنى.

<sup>(</sup>٦) في / د/ [محطال].

<sup>(</sup>٧) في / د/ [أخرية].

<sup>(</sup>٨) في / د/ [فيأخذوه].

<sup>(</sup>٩) في / د/ [فيأخذه هذا بذاك بهذا].

<sup>(</sup>١٠) في / د/ [قرانقهم ودهاتهم].

<sup>(</sup>١١) في /م/ و/د/ إضافة [وعدداً].

<sup>(</sup>١٢) في / د/ [يطلبون].

الناس عسفاً وغشماً. وصار يغضي عنهم، ويتعامى (١) لهم، فأظهروا الفساد، وأهلكوا العباد، وأكثروا العناد، وطغوا في البلاد. وصار هو أيضا، يصادر الناس، ويأخذ أموالهم بالقهر (٢) والبأس. وكثرت (٣) العوانية (٤) في أيامه لكثرة ما يصغي إليهم، وصاروا إذا شاهدوا متوسعاً (٥) في دنياه أو مظهر أ٥) التجمل في ملبسه أو مثواه، وشوا به (٦) إلى السلطان فيرسل له الاعوان، ويطالبه بالقرض، ويستصفي أمواله، ويسلمه إلى الصوباشي (٧) ليأخذ ماله، ويهلك (٨) أهله وعياله، ويعذبه بأنواع الأسلحة إلى أن يصبح فقيراً بعد غناه، ومعدماً بعد [ثروة واستغناء] (٩). وجمع من هذا الباب أموالاً عظيمة، وخزائن وسيعة جسيمة، ذهبت في آخر الأمر سدا، وتفرقت بيد العدا، وتمزقت بددا. وهكذا كل مال [١٨٨] من يؤخذ على هذا الأسلوب، وجمع بهذا الطريق المنكوب، كل مال [١٨٨] من معه، بل يضر (١١) صاحبه [٢٤ب(د)]، ويهلك من معه. شعر: الا ينفع من جمعه، بل يضر (١١) صاحبه [٢٤ب(د)]، ويهلك من معه. شعر:

<sup>(</sup>١) في /د/ [ويتعاطى].

<sup>(</sup>٢) في /د/ [بالهد].

<sup>(</sup>٣) في /د/ [وكثرة].

<sup>-</sup> Dozy: Op.cit, T. II, P.192

<sup>(</sup>٤) جمع عواني، الواشي.

 <sup>(</sup>٥) وردت في / الأصل و/ و/ و/ و/ د/ [متوسع] و[مظهر] صححتا لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٦) في /د/ [وفسوا] وهي تصحيف.

<sup>(</sup>٧) الصوباشي: من (صو) بالتركية وتعني (جيش)، و (باشي)، (رأس). والصوباشية وظيفة لم تكن معروفة في العهد المملوكي، إلا انها عرفت في العهد العثماني. وكان الصوباشي يختار من الفرسان الإقطاعيين (الزعماء)، ويعمل في الأقضية (المناطق الادارية الصغيرة). وفي السلم يقوم بواجبات (الشرطة)، ويساعد القاضي.

<sup>-</sup> Gibb & Bowen, Part I, P.51

<sup>(</sup>٨) في /د/ [عناوة] إضافة بعد [ماله]، و[يهلك] ساقطة.

<sup>(</sup>٩) في /م/ و/د/ [ثروته واستغناه].

<sup>(</sup>١٠) في /د/ [يصير] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) البيت من البحر الطويل.

وأما الميراث فبطل في زمانه، وصار إذا مات إنسان يؤخذ ماله جميعاً للسلطنة، ويترك أولاده فقراء (١)، إلا إنْ اعتنى (٢) به اعتناءاً كثيراً، وجعل له نزراً يسيراً من مال أبيه، وأخذ لنفسه باقيه. واشتد طمعه، وكثر ظلمه في آخر أيامه، فاستجاب الله فيه دعاء المظلومين، [﴿فَقُطِعَ دابِرُ القوْم الذين ظَلَموا والحَمْدُ للهِ ربِّ العالمين﴾] (٣).

حكي عن شخص مجاب الدعوة من أولياء الله تعالى، أنه رأى بمصر في آخر أيام السلطان الغوري، جندياً من الجراكسة الجلبان، أخذ متاعاً من الدلال، ولم يُرْضِه في قيمته، فتبعه الدلال يطلب حقّه، وهو ممتنع منه، فقال له [١٩٩ب(ج)] للدلال، بيني وبينك شرع الله، فضربه بالدبوس (٤)، فشجّ رأسه، وسقط (٥) مغشياً عليه، ومضى الجندي بالمتاع، وما قدر أحد من المسلمين على منعه فيما فعل. قال الرجل، وصعب عليّ هذا الحال، فرفعت يديّ إلى الله تعالى، ودعوت العل. قال الرجل، وصعب عليّ هذا الحال، فرفعت يديّ إلى الله تعالى، ودعوت العل البحابة. وبتّ تلك الليلة، على طهارة، وأنا مفكر في أمرهم، وأحدث نفسي بذلك وأقول: كيف يزول ملك هذا السلطان العظيم، وقد ملأت جنوده الرض؟ وأنّى للمسلمين بسلطان آخر يرفق بالرعايا، وتطمئن في دولته البرايا؟ وأخذني النوم، فنمت. فرأيت فيما يرى النائم، ملائكة نزلت من السماء، وبأيديم مكانس (٢)، [١٩٠٨ب(م)] وهم يكنسون الجراكسة من أرض مصر،

ا في / د/ [فقيرا].

<sup>(</sup>٢) في / الاصل/ و/د/ ورد إملاؤها [اعتنا].

<sup>(</sup>٣) الّاية الكريمة ساقطة في / د/، وهي الآية (٤٥) من سورة الأنعام (٦).

 <sup>(</sup>٤) الدبوس عصا بطول (٦٠) سم تقريباً، وتنتهي برأس مكسو بالحديد قطره (٩) سم تقريباً انظر:

<sup>-</sup> Dozy op.cit, T,I, p.423

<sup>(</sup>٥) في /م/ إضافة [الدلال].

<sup>(</sup>١) في / م/ [سكاكين].

ويلقونهم (١) في بحر النيل (٢). فاستيقظت من النوم، وإذا بقارىء يتلو القرآن، فأنصتُ له، فإذا هو يقرأ قوله تعالى: ﴿فَانْتَقَمنا منهم فَأَغْرَقْناهُم في اليَمِّ، بأَنَهُمُ كَذَّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين (٣) ، فعلمت أن (٤) الله يأخذهم، أخذاً وبيلاً. فما مضى قليل (٥) إلا وبرز الغوري بجنوده، وأمواله، وخزائنه، من مصر، لقتال المرحوم، المغفور له السلطان سليم خان. وحصل له [٢٥٠ب(د)] ما حصل، وأقبلت رايات إقبال مولانا (٢) السلطان [سليم خان] (٢)، على قلعة حلب الشهباء (٧). وطلب (٨) [٢٠ آ(ج)] أهلها منه الأمان، فأجابهم إلى سؤالهم، كرماً منه. وخرجوا إلى لقائه بالمصاحف والأعلام (٩)، وهم في غاية من التسبيح والتهليل. فقابلهم بمزيد الإجلال والتعظيم، وأكرمهم بأنواع الصدقات، وأكرم

(١) في الأصل [ويلقوهم] أصلحت لغوياً.

<sup>(</sup>٢) بحر النيل: أي نهر النيل. وهو النهر المعروف الذي ينبع من هضبة البحيرات في وسط أفريقية ويروي السودان ومصر، ويصب في البحرالمتوسط وهو غني عن التعريف.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف(٧) الآية (١٣٦). وقد ورد خطأ فيها في / د/ فأتت [غافلون] بدل
 [غافلين].

<sup>(</sup>٤) في /د/ ساقطة.

<sup>(</sup>٥) في /الأصل/ و /م/ و/د/ [قليلاً] أصلحت لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٦) ساقطتان من /م/.

<sup>(</sup>٧) قلعة حلب: قديمة النشأة إلا أنه غير شكلها في عهد «الظاهر غازي بن صلاح الدين الايوبي» (٥٧٩ ـ ١١٥ هـ/ ١١٨٣ ـ ١٢١٨ م) الذي عمّق الحندق المحيط بها، وأصلح منحدراتها، وبنى بابها الكبير (٦٠٦ ـ ١٠٨ هـ/ ١٢٥٩ م، وذلك في عهد وجددت كلها بعد تدمير هولاكو لها عام ١٥٥ هـ/ ١٢٥٩ م، وذلك في عهد السلطان الأشرف خليل. ثم رممت في القرن التاسع الهجري بعد هجوم تيمورلنك، وأصلحت في عهد قايتباي (٧٧٨ ـ ٨٨٠ هـ/ ١٤٧٧ م) وكذلك في عهد قانصوه الغوري. انظر مادة (حلب) في دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٨٨٨٨ فما بعد.

<sup>(</sup>٨) في /م/ [فطلب].

<sup>(</sup>٩) في /د/ [والاحلام] وهو تصحيف.

أهلها بوافر الكرامات. [وصلى صلاة الجمعة بها] (١) وخطب الخطيب باسمه الشريف، [فحين ذُكر بقوله خادم الحرمين الشريفين] (٢)، فقال الحمد الله الذي حصل لي هذا المقام. وحين نزل الخطيب من منبره، خلع عليه جميع ما كان لابسه من مفاخر (٣) اللباس. ثم توجه رحمه الله بالجيش المنصور إلى الشام (١)، فخرج أهل الشام (٥) إلى لقائه أيضاً (٦) وطلبوا منه الأمان، فأجابهم إلى سؤالهم، فبالغوا في الدعاء له، وخلع على كل من يستحق التشريف (٧)، ودخل إلى الشام بموكب في الدعاء له، وخلع على كل من يستحق التشريف (٧)، ودخل إلى الشام بموكب عظيم، وأقام يمهد (٨) أمور المملكة، بحسن رأيه القويم (١). وخطب باسمه [٢٦] (م)] بدمشق المحروسة. وأمر بعمارة قبة الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محيي الدين بن العربي (١٠) وعمل عليها أوقافاً، وجعل [١٩] (م)]

<sup>(</sup>١) ساقطة في / د/ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل، أضيفت من /م/ و/د/ لضرورة فهم معنى ماتلاها. و«خادم الحرمين الشريفين» لقب اتخذه «صلاح الدين الأيوبي» بعد استعادته للقدس، وقد تبناه «الظاهر ببيرس» وخلفاؤه من سلاطين المماليك، وكانوا يدلون بذلك اللقب على أولويتهم على الدول الاسلامية الأخرى. انظر:

<sup>-</sup> Camb. Hist, vol I, P.216-217.

وانظر أيضاً: غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري: كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. تحقيق بولس راويس. باريس ١٨٩٤/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) في / د/ [فاخر].

 <sup>(</sup>٤) في / د/ إضافة [المحروس] ويقصد بالشام هنا، دمشق بصفة خاصة كما يسميها أهلها، ولا يقصد بلاد الشام أي سورية الطبيعية كلها.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل أضيفت من /م/ و/د/ لدقة المعنى.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من / م/و / د/.

 <sup>(</sup>٧) التشريف أو التشريفة: نوع من الشملة، أو الملابس الخاصة، يمنحها السلطان لمن
 يرى، دليل تقديره له. انظر:

<sup>-</sup> Dozy op.cit, T. I, P.750

<sup>(</sup>٨) في / د/ [بهذا].

<sup>(</sup>٩) في / د/ [القديم] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) إن [ابن] ساقطة في /الأصل/ صوبت من /م/ و/د/.

مطبخاً (۱) للفقراء المتعلقين بالشيخ المذكور، وجعل للأوقاف ناظراً (۲) يجمع غلتها (۳)، وهذا لم يعهد لغيره من ملوك الجراكسة، ولا ممن كان قبلهم. ولا شك أن بركة (٥) الشيخ محي الدين بن عربي هي التي [حلّت على] (١) مولانا السلطان المشار إليه.

ثم توجه مولانا السلطان سليم المذكور(٧) رحمه الله، وأبقى خلفه(٨) الكرام،

ومحي الدين بن العربي (٥٦٠ على ١٦٥ هـ/ ١١٢٥ م) هو محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي الاندلسي، وهو الملقب بالشيخ الأكبر. من العلماء المتصوفين الكبار، ولد في مرسية بالأندلس ورحل إلى بلاد الشام، والأناضول، والعراق والحجاز. وقد لوحق في مصر لقوله بوحدة الوجود، وسجن، إلا أنه نجا من السجن، واستقر في دمشق، وتوفي فيها. له نحو (٤٠٠) مصنف أشهرها «الفتوحات المكية»، في عشرة مجلدات، و«محاضرة الأبرار» و«مسامرة الخيال» وغيرها.

انظر: ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات. مجلدان. مصر ١٢٩٩ هـ. ج٢، ص ٢٤ ـ طاش كبري زاده: مفتاح السعادة ومصباح السيادة. جزءان حيدر آباد ١٣٢٩ هـ. ج١، ص ١٨٧.

ـ المُقَرِي: نفح الطيب، ٤ مجلدات. مصر ١٣٠٢ هـ. ج ١/٤٠٤ ـ شذرات الذهب ج ٥/ ١٩١ ـ دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ١/ ٢٣١.

(١) في /م/ إضافة [للطعام].

(۲) في /د/ [ناظر]. والناظر يعني المراقب، والمفتش وكان لكل وقف (متولٍ) يشرف عليه، و(ناظر) يراقب شؤون المتولي والوقف. انظر:

- Gibb & Bowen Part II, p.170-171

- (٣) في /د/ [غايلتها ويقيم رسمها].
  - (٤) في /د/ [من].
  - (٥) في /م/ إضافة [مولانا].
- (٦) في الأصل [حلت] دون [على] وقد أضيفت لجلاء المعنى، بينما وردت في /م/
   [جلت] وفي / د/ [جلبت] والاثنتان لا تتسقان مع المعنى وفيهما تصحيف.
  - (٧) ساقطة من / م/ .
- (٨) في /م/ [سلفه] وفي الأصل [أسلافه] وفي /د/ [خلفه]، وهي الأصح لاستقامة المعنى بها.

مع بقاء الملك فيهم إلى يوم القيامة، إلى افتتاح مصر المحروسة. [٢٠ب(ج)] ثم لما وصل إلى خان يونس<sup>(١)</sup> قتل وزيره الأعظم حسام باشا<sup>(٢)</sup>. ثم لما وصل إلى غزة<sup>(٣)</sup>، توجه بركابه الشريف، إلى زيارة بيت المقدس<sup>(٤)</sup> المنيف، وكان ذلك بمفرده. وزار أيضاً خليل<sup>(٥)</sup> الرحمن، وعاد في أسرع مدة من الزمان. [وكلما

- le Strange: Palestine under the moslems. Beirut 1965 P.441-443.

<sup>(</sup>۱) مدينة جنوبي غزة في الأرض الفلسطينية. وهي أول منزلة من منازل مصر للآي من طريق الشام (انظر الخريطة) وانظر حولها: الموسوعة الفلسطينية ٤ أجزاء دمشق، ١٩٨٤ م. ج ٢/ ٣١٤\_ ٣١٨. وحول (معركة خان يبونس) انظر: المصدر نفسه/٣١٨\_ ٣١٩.

<sup>(</sup>۲) لم يذكر «زامباور» بين الصدور الأعاظم أيام السلطان سليم الأول «حسام باشا» (انظر ص ٢٤١ منه) وإنما أورد ثلاثة صدور أعاظم هم «خادم سنان باشا» وهو الذي رافق السلطان سليم في فتوحه، وقتل عام ٩٢٣ هـ/ ١٥١٧ م و «يونس باشا» وأعدم سنة ٩٢٣ هـ/ ١٥٢٧ م و «مصطفى باشا» وبقي حتى ٩٢٦ هـ/ ١٥٢٠ م.

<sup>(</sup>٣) مدينة في أقصى جنوب الساحل الفلسطيني وفيها قبر «هاشم بن عبد مناف» جد الرسول (ﷺ). وهي مدينة هامة لقيامها على الطريق بين مصر ودمشق. انظر حولها: معجم البلدان ج ١٠٢/٤ ـ القرماني/١٦٦ ـ وما ذكره الاصطخري وابن حوقل، والمقدسي وأبو الفدا، وابن بطوطة، في:

<sup>(3)</sup> هي القدس، وهي مدينة فلسطين المقدسة الأولى. وتقع وسط منطقة جبلية، تكون سلسلة جبال القدس التي من أشهرها: جبل الزيتون، أو جبل الطور. وترتفع القدس ٧٨٤م عن سطح البحر، وفيها المسجد الأقصى، ومسجد الصخرة، وكنيسة القيامة، وعدد من المساجد والأديرة، والكنائس. وهي مدينة قديمة، ومن اسمائها التاريخية «أورشليم» و «إيليا» و «البلاط». انظر ما جمع من أقوال الجغرافين العرب فيها، في:

<sup>-</sup> le Strange, loc.cit. p.83-223

ـ والموسوعة الفلسطينية ج ٣/ ٥٠٨\_ ٥٢٠ .

<sup>«</sup>E.1.2, vol V, P.321-345 art. «kuds»

(٥) المقصود مدينة (الخليل). أو «حبرون» وقد أعطاها العرب اسم «مسجد ابراهيم» أيضاً. وهي تقوم في واد وسط التلال إلى الجنوب الغربي من القدس، على ارتفاع يتجاوز (١٠٠٠ م). وتنبت بقربها أشجار التين والزيتون والخروب وشجيرات الكرمة. وهي تشتهر بحرم النبي ابراهيم الخليل، وقد بني على المغارة التي دفن =

مر] (١) ببلدة، أو قرية، أحسن إلى أهلها. وهرب (٢) من [٢٦ب(د)] بقي من الجراكسة، وولوا إلى مصر منهزمين. ثم أقاموا عليهم سلطاناً (٣) طومان باي (٤)، وكان مقدم ألف (٥)، ولقبوه بالملك الأشرف. فجمع الجنود، وبرز إلى الريدانية (٦)، وملؤوها بالبارود والأحجار، وهيؤوها ليطلقوها إذا أقبلت العساكر المنصورة. فلما أخبر مولانا السلطان سليم بذلك من جواسيسه، عدل إلى عسكره وجاء من خلف الجبل المقطم (٧) من وراء عسكر الجراكسة، ورموا

- le strange, loc.cit P.309-327.

- (١) في /د/ [فكان كلما قرب].
  - (٢) في /د/ [وحربه].
  - (٣) في /م/ إضافة [يسمى].
- (3) هو آخر السلاطين المماليك في مصر (٩٢٢ م ٩٢٣ هـ/ ١٥١٦ ١٥١٠ م). ومدة سلطنتة ثلاثة أشهر وأربعة عشر يوماً: (١٤ رمضان ٩٢٢ هـ- ٢٩ ذي الحجة ٩٢٣ هـ). وهو ابن أخي السلطان قانضوه الغوري. وكان قد عينه قانصوه الغوري نائباً عنه في مصر عند سفره إلى بلاد الشام لمحاربة السلطان سليم، وكان يشغل رتبة (دوادار كبير). واتفق أمراء المماليك على توليته سلطاناً بعد مقتل قانصوه الغوري. ودافع عن ملكه وعن مصر تجاه العثمانين ببسالة. انهزم في معركة الريدانية وهرب إلى الأعراب، إلا أنه أسلم للسلطان سليم فقتله شنقاً عام ١٩٢٣ هـ/ ١٥١٧ موير: المصدر السابق
- (٥) مقدم ألف: رتبة في الجيش الملوكي، تحت إمرة صاحبها ألف من الجند المماليك، وهي من أعلى الرتب، ولا يتجاوز عدد مقدمي الألوف أربعة وعشرين، ويتولون أكبر المناصب. انظر: ابن شاهين المصدر السابق/١١٣.
- (٦) حي سابق من أحياء القاهرة. كان يقع خارج سورها الفاطمي بالقرب من باب النصر، وعرف كذلك باسم «بستان ريدان» نسبة إلى منشئه «ريدان الصقلي» المقتول سنة ٣٩٣ هـ/ ١٠٠٢ م. ويقال لمكانها اليوم «العباسية». انظر: محمد عطية الله. القاموس الاسلامي، جرءان القاهرة ١٣٨٣ هـ ج ٢، ص ٦١٩.
- (٧) هو الجبل المطل على القاهرة من جنوبها الشرقي، وعلى سفحه الغربي أقام صلاح =

فيها النبي ابراهيم وامرأته واسحق ويعقوب. انظر حولها ما كتبه الجغرافيون العرب
 كالمقدسي، وناصر خسرو، وياقوت الحموي، والأدريسي وأبوالفدا، في:

بالمدافع والمكاحل<sup>(۱)</sup>. واستمرت مدافع الجراكسة بالريدانية مركوزة<sup>(۲)</sup> من غير نفع. وقاتل السلطان طومان باي، هو ومن ثبت معه من الجراكسة قتالا<sup>(۳)</sup> بين فيه شجاعته. وقتل من وزراء مولانا السلطان<sup>(3)</sup> [في ذلك]<sup>(٥)</sup> اليوم سنان باشا<sup>(۱)</sup>. ثم بعد قليل، انكسر عسكر الجراكسة، وهرب طومان باي، والتجأ إلى عربان بني حرام<sup>(۷)</sup>، وأوى إلى شيخهم عبد الدايم<sup>(۸)</sup>، ودخل مولانا

- (٢) ساقطة في /د/.
- (٣) في / د/ [قتلاً شديداً].
- (٤) في / د/ إضافة [سليم].
  - (٥) ساقطة في /د/.
- (٢) خادم سنان: تولى الصدارة العظمى في عهد السلطان سليم عام ٩٢٠ هـ وبقي فيها حتى مقتله في ٣ محرم سنة ٩٢٣ هـ/ ٢٦ كانون الثاني ١٥١٧ م. زامباور: معجم الأنساب. ج ٢/ ٢٤١ ـ در الحبب ج ٢/ ٤٤٦ حاشية(٥).
- (٧) بنو حرام: من عربان إقليم الشرقية وأطفيحية (جزء من الجيزة اليوم)، وهم من بني زيد بن حرام. ويعودون في نسبهم إلى جذام. انظر القلقشندي ج ٢٠-٣٠٠ عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الرحيم: الريف المصري في القرن الثامن عشر.القاهرة ١٥١/١٩٧٤.
- (٨) عبد الدايم هو ابن الأمير «أحمد بن بقر» زعيم بدو الشرقية، وكان عاصياً على السلطان قانصوه الغوري، ومن بعده على السلطان سليم. انظر: ابن زنبل نسخة السلطان قانصوه الغوري، ومن بعده على السلطان سليم. انظر: ابن زنبل نسخة ١٢٤ ب. ولكن من المعروف أن طومان باي قد لجأ إلى شبخ بدو «البحيرة» «حسن بن مرعي» وكان الأمير «شاذ بك» المملوكي، وأحد كبار مساعدي طومان باي، هو الذي لجأ إلى «أحمد بن بقر». وقد أكد المؤرخ نفسه هذه الوقائع في مؤلفاته الأخرى. ويبدو أن هذا منقول من كتاب النهروالي: الإعلام ص ٢٨١.

الدين الأيوبي قلعة الجبل. الخطط التوفيقية ج ٢ / ٢٢ ـ انظر مخطط القاهرة في نهاية
 هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱) المكحلة: آلة حربية ترمى بها القذائف. وسبب تسميتها بذلك لمشابهتها لآلة الزينة المعروفة بهذا الاسم. وكان يطلق على قذيفتها اسم المدفع. انظر: \_ إعلام الورى، الحاشية (٦) من ص ١٣٧ \_ در الحبب ج ١، ص ٢١٢ حاشية (٣). وقد تعني كذلك البندقية. انظر Dozy, T.II P.456

السلطان [19 ب (م)] سليم إلى مصر مؤيداً (١) منصوراً، ونزل في الجزيرة الوسطانية (٢) . [٢٧](د)] وأما عساكر الجراكسة، صاروا (٣) يأتون بهم، قطائع مثل الأغنام، [فيأمر برمي] (١) [٢٧](ج)] رقابهم، ورمي جثثهم في بحر النيل وصارت تجمع رؤوسهم أكواماً إلى أن عفنت (٥) الجزيرة، بروائح القتلى، وعفونة رؤوسهم، فانتقل مولانا السلطان سليم إلى المقياس (١) ، وأمر أن يبنى له في علوه كشك فبني له، وسكنه مدة مقامه بمصر، من شدة رائحة (٧) القتلى . ثم إن شيخ العرب عبد الدايم أحضر طومان باي (٨) أسيراً إلى حضرة مولانا السلطان

- E.I.1, T III, P.562-563 art. « Mikyas»

<sup>=</sup> انظر: نصرة أهل الإيمان / ١٠٥ والتحفة البهية ٣٢ ب\_عيون الأخبار ٢٧٤ ب. \_ ابن إياس ج ٣/ ١١٤ . \_ وعبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر دمشق ١٩٦٧ / ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>١) في / د/ [ميد] و لا معنى لها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل [السلطانية] التصحيح من /م/ و/د/، وقد أتت في ابن إياس والتحفة البهية، وعيون الأخبار، [الوسطى]. وهي جزيرة في النيل، بين جزيرة الروضة وأرض اللوق، وعرفت بجزيرة (أروى) ومعروفة الآن بجزيرة(العبيط)، وفيها سراي الاسماعيلية، وتعرف أيضاً بالجزيرة. انظر الخطط التوفيقية ج ١١٨/١٧.

<sup>(</sup>٣) في / د/ [فصاروا] وهي أصح أسلوباً.

<sup>(</sup>٤) في /د/ [فرمي].

 <sup>(</sup>٥) في / الأصل/ و /م/ [عفت]، أصلحت من /د/ لسلامة المعنى واللغة.

المقياس: هو السلم النهري الذي يلاحظ عليه صعود مياه النيل وارتفاعها. وكان هذا قائماً في العصور القديمة، وتابع العرب المسلمون عند فتحهم لمصر الاهتمام بهذا الأمر، فأنشأ عمرو بن العاص مقياساً في أسوان، وآخر في دندرة، وأنشىء آخر في عهد معاوية وعبد العزيز بن مروان. وقد أنشأ الخليفة المتوكل مقياساً كبيراً في جزيرة الروضة، ووضع له مشرفاً مسلما من أسرة (أبي الرداد) ظلت تتوارث هذا العمل حتى القرن التاسع هـ/ الخامس عشر الميلادي. وقد اهتمت كل الدول الحاكمة لمصر به لأهميته بالنسبة لها. وكان الولاة العثمانيون يذهبون إليه عند وفاء النيل ويجري احتفال بذلك. انظر حوله: الخطط التوفيقية ج ١٧. ص ٢٨٠٢

<sup>(</sup>٧) في /د/ [روايح].

 <sup>(</sup>A) كذا في الأصل و /م/ و /د/ إلا أن الكلام الوارد بعد الاسم يشير إلى أنه قد =

سليم[رحمه الله] (۱) ، [فأنعم عليه] (۲) مولاناالسلطان، وقربه وأدناه، وبلغه مناه. وأما ما كان من (۳) طومان باي [فأحضره مولانا السلطان سليم وحبسه] (٤) ، وأراد أن يجعله نائباً عنه بمصر إذا توجه ركابه (٥) الشريف إلى ديار السروم. وصار يحضره (٢) في مجلسه الخاص ويستشيره، ويستخبره عن الأمور. [وأما أهل مصر فإنهم صاروا يرجفون بالقول] (٧) في طومان باي الامور. [وأما أهل مصر فإنه ما أسر، ولامسك، وإنه استخفى، ولايقدر أحد على مسكه لشدة شجاعته. فبلغ ذلك مولانا السلطان سليم، ورأى أن القول ما يرجع عنه، ما دام طومان باي محبوساً. فأمر أن يركب على بغلة ويدار به على ما يرجع عنه، ما دام طومان باي محبوساً. فأمر أن يركب على بغلة ويدار به على جميع البلد (٨) ، وحواليه (٩) الينجشرية، ويمضى به إلى باب زويلة (١٠)، ويصلب بها، ليراه الناس مصلوباً. فصلب (١١) على باب زويلة لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة (٢١). [٢١ب (ج)] ثم ولى القضاة من ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة (٢١).

أتى مغلوطاً، وقد أشرنا إلى هذا الأمر في الحاشية (٨) ص(٨٧) فليرجع إليها.
 والأصح أن يجل محل اسم «طومان باي» اسم «شاذ بك» الذي لجأ إلى بني بقر.

<sup>(</sup>١) في /د/ [رحمة الله عليه].

<sup>(</sup>٢) ساقطة في /د/.

<sup>(</sup>٣) ورد في / م/ إضافة كلمة [أمر] وهذا اصح أسلوباً.

<sup>(</sup>٤) في /م/ و /د/ [فإن حضرة مولانا السلطان سليم حبسه].

<sup>(</sup>٥) في /م/ [بركابه].

<sup>(</sup>٦) في /د/ [يحضر].

<sup>(</sup>٧) في / د/ [وأهل مصر يرجفون].

<sup>(</sup>A) في / م/ [مصر] وفي / د/ [شوارع مصر].

<sup>(</sup>٩) في /م/ و /د/ [وحوله].

<sup>(</sup>١٠) بأب زُويلة: أحد أبواب القاهرة، وفي جنوبها، وسمي كذلك نسبة إلى زويلة قبيلة من قبائل الأمازيغ (البربر). وكان من أضخم الأبواب. انظر المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثارج ٢/٧٧. \_ صبح الأعشىج ٣/٣١ ـ الخطط التوفيقية ج ٣/٠٥.

<sup>(</sup>١١) في /ع/ [فشنق].

<sup>(</sup>١٢) ١١ ربيع الأول ٩٢٣ هـ/ ٣ ابريل/ نيسان ١٥١٧ م.

الأربعة على المذاهب[٢٠](م)] الأربعة (١): فالشافعي القاضي كمال الدين الطويل (٢)، والحنفي قاضي القضاة [نور الدين على بن ياسين الطرابلسي (٣)، والمالكي قاضي القضاة يحيى بن إبراهيم بن عمر الدميري المالكي (٤)، والحنبلي، قاضي القضاة] (٥) شهاب الدين أحمد النجار الشامي (٢). ثم توجه مولانا السلطان

(١) في الأصل /و/م/ [الأربع].

(٢) محمد بن علي الطويل (٨٤٦ عصر ٩٣٣ هـ/ ١٥٢٦ ١٥٢٦ م) وقد نسبه الشعراوي إلى أولاد الترك. أخذ العلم عن أقطاب علماء مصر، وكان إماما في العلوم والمعارف، ووقف الناس عند فتاويه. وقد رافق السلطان الغوري إلى بلاد الشام، وخطب بجامع دمشق، وعاد بعد معركة مرج دابق إلى القاهرة، وثبته السلطان سليم بمنصبه، ودفن بتربة باب النصر بالقاهرة.

انظر: \_ الغزي: الكواكب السائرة ج ٢/ ٤٦-٤٥ \_ شذرات الذهب ج ٨/ ٢٢٠ ويلقبه بالقاهري \_ در الحبب ج ٢/ ٨٠.

يذكر البكري في /نصرة أهل الإيمان/ ص ١١٣ وفي التحفة البهية ٣٦ آ، أن السلطان سليم أخذه معه إلى بلاد الشام وأسف الناس عليه.

(٣) المتوفى ٩٤٢ هـ/ ١٥٣٥ م. أخذ العلم عن علماء مصر الكبار. وقد تولى القضاء في عهد السلطان سليم ثم سليمان القانوني، وبقي في منصبه حتى حل محله قاض رومي، وبقي يفتي إلى أن توفي. عرف بزهده وتقاه، وأمر السلطان بقتله لتجريح القاضي الرومي له لدى السلطان. إلا أن المرسوم بذلك وصل يوم موته وبعد دفنه، ولم يصل عليه قاضى مصر.

انظر الغزي الكواكب السائرة ج ٢١٣/٢\_ ٢١٤ ـ شذرات الذهب ج ٢٤٨/٨\_

- (٤) يحيى بن إبراهيم شرف الدين بن برهان الدين الدميري (المتوفى قبل ٩٣٣ هـ/ ١٥٢٦ م). آخر قضاة القضاة المالكية بالقاهرة في الدولة الجركسية. قدم إلى حلب مع قانصوه الغوري، وسمع منه الحديث رضي الدين الحنبلي، وتوفي في القاهرة، ولم يعرف تاريخ وفاته بالضبط، ولكن أورده الغزي في الطبقة الآولى من تراجمه أي المتوفين في الثلث الأول من القرن العاشر الهجري. انظر: در الحبب ج ٢/٥٥٦ ـ الكواكب السائرة ج ١، ص ٣١٣.
  - (٥) الجملة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.
- (٦) أحمد بن عبد العزيز بن على شهاب الدين الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار =

سليم لديار الروم، لخمس بقين من شعبان سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة (١)، ووصل إلى بلاد (٢) الروم مؤيداً منصوراً، وبالخيرات مجبوراً (٣).

لكون أبيه نجاراً. (١٦٦ ٩٤٩ هـ/ ١٤٥٧ م). هو آخر قاضي قضاة الحنابلة في الدولة الجركسية بالقاهرة. كان عالماً متواضعاً وقدم في ركاب الغوري إلى حلب عام ٩٢٢ هـ/ ١٥١٦ م واتصل به رضي الدين الحنبلي ووالده، وأخذا عنه العلم. وكانت عدة مشايخه تزيد عن (١٣٠) شيخا وشيخة. وعندما توفي حضر كافل مصر جنازته ولكن لم يحضر قاضيها كما فعل مع النور الطرابلسي. وقد ورد في /د/ [الفتوحي] بدل صفة الشامي. الغزي: الكواكب السائرة ج ٢/١١٢ ـ ١١٣] ـ در الحبب ج ١/١٩٥ ـ ١٩٨.

(۱) ۲۰ شعبان ۹۲۳ هـ/ ۱۲ سبتمير (ايلول) ۱۵۱۷ م.

(٢) /م/ [ديار].

(٣) في /م/ أتت فقرة مضافة وهي: [وقد بيَّنا فتوح مـولانـا السلـطان سليم لمصر مفصلًا يوماً بيوم، وما وقع من الوقعات مع الغوري وطومان باي، في تاريخنا الأوسط المسمى «بنزهة الأبصار وجهينة الأخبار»]. وهناك من هذا التاريخ الذي يشير إليه «محمد بن أبي السرور البكري» نسخة في برلين تحت الرقم: Ms 9475, We 354 وهو من ٢٠٨ ورقات. ويتبين مما ورد في الورقات التي تلي (٢٠٨)، أن ابن أبي السرور كتب أولاً تاريخه الذي يسميه بالكبير، والذي أشرنا إليه سابقاً وعنوانه اعيون الأخبار ونزهة الأبصار»، وينتهي هذا التاريخ بحكم عثمان الثاني في ١٠٣١ هـ/ ١٦٢٢ م. ومن هذا التاريخ الكبير على ما يبدو اقتبس المؤرخ مخطوطنا هذا «المنح الرحمانية». وكتاب «نزهة الأبصار وجهينة الأخبار» مؤلف من (١٢) فصلًا، يتحدث في الأول منه عن شرف التاريخ كما فعل في عيون الأخبار، وفي الفصل الأخير عن الدولة العثمانية حتى عهد السلطان مراد الرابع المتوفي ١٠٤٩ هـ/ ١٦٤٠ م. وقد ضمنه ذكر ولاة مصر تحت حكم السلاطين العثمانيين كما فعل في «المنح الرحمانية»، التي يشير إليها بأنها «تاريخه الصغير»، إذ قصرها على ذكر الدولة العثمانية. ويبدو أن كتاب «نزهة الأبصار وجهينة الأخبار» هو غير كتابه «تحفة الظرفاء في ذكر الملوك والخلفاء» الذي يسميه المؤرخ أيضاً بــ«تاريخنا الأوسط». (انظر: در الجمان في دولة مولانا السلطان عثمان ورقة ٢ ب) وقد تكون النسخة الموجودة في الجامعة الأمريكية في بيروت تحت الرقم:

<sup>-</sup> Ms 879/92 reference Ms 956/s96 kA-265 folios.

والمعنونة «كتاب مختصر عيون الأخبار ونزهة الأبصار»، نسخة منه. كما أن هذا =

ثم أن في زمن مولانا السلطان سليم خان [٢٨] أمر بقتل مائة وخمسين رجلاً من حفاظ الخزائن (١). فتنبه (٢) مفتيه العالم الفاضل المولى علاي الدين على بن أحمد بن محمد الجمالي (٣)، وذهب إلى الديوان العالي (٥)، ولم يكن من عادتهم أن يذهب المفتي إلى (١) الديوان، إلا لحادث عظيم، فتحير أهل الديوان. فلما دخل الديوان سلم على الوزراء فاستقبلوه، وأجلسوه في صدر المجلس، ثم قالوا (٧): أي شيء دعى المولى إلى المجيء إلى الديوان؟ قال أريد أن ألاقي السلطان

- Gibb & Bowen, Part II, P. 9 et seq وقد يكون قاصدا مُنها المشرفين على مختلف «الدوائر المالية» أو «مستودعات الدولة».

(۲) في /د/ [فنهاه عن ذلك] وفي /م/ [فتنبه لذلك] وكذا وردت في /الشقائق/ ١٧٤]
 وفي الكواكب السائرة ج١/ ٢٦٨.

(٣) أحد العلماء الأتراك. اخذ العلم من عدد من علماء القسطنطينية، وبروسة، ودرس العلوم التعقلية والشرعية ودرسها، وذهب إلى مصر بنية الحج وبقي بها عاماً، وعينه السلطان «بايزيد الثاني» مفتياً، لما عرف عن كرم أخلاقه وعلمه، وبقي في منصبه في عهد سليم وسليمان توفي ٩٣٢ هـ/ ١٥٢٥ م.

انظر: الكواكب السائرة ج ١/٢٦٧ الشقائق/١٧٣ ـ شذرات الذهب ج ٨/١٨٤.

الكتاب هو غير النصرة أهل الإيمان اللمؤلف نفسه، الذي توجد نسخة مصورة منه، في معهد المخطوطات العربية في القاهرة تحت الرقم (تاريخ ٢١٣٢). أما تفصيل فتح مصر فقد ورد في (نصرة أهل الإيمان) وفي (عيون الأخبار) وفي (التحفة البهية في تملك آل عثمان للديار المصرية). وهناك نسخة من المخطوط الأخير في فيينا تحت الرقم: Natianal- Bibliothek, Vienna MS.A.F. 283.

<sup>(</sup>۱) لا يعرف بالضبط المقصود من «حفاظ الخزائن» فإذا كان المقصود هو «خزينة الدولة المالية» فهي لم تكن عديدة، وإنما كان هناك خزينتان: الخزينة العامة (الميري) والخزينة الداخلية (خزينة أندرون).انظر حولهما:

<sup>(</sup>٤) في /د/ [لأنه ذهب].

<sup>(</sup>٥) أي الديوان الهمايوني. انظر الحاشية (٥) ص (٥٤).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>V) في /م/ إضافة [له].

ولي معه كلام. فعرف (۱) به مولانا السلطان، فأذن له وحده، فدخل وسلم عليه (۲) وجلس. ثم قال له (۳): وظيفة أرباب (۱) الفتوى أن يجافظوا على آخرة السلطان، وقد سمعت أنك قد (۵) أمرت بقتل مائة وخمسين رجلاً لا يجوز قتلهم شرعاً، فعليك [۲۷ آرج)] بالعفو عنهم. فغضب مولانا السلطان سليم خان (۲۱ وكان صاحب حدة، وقال [۲۰ب(م)] إنك تتعرض [لأمر السلطنة] (۷) وليس ذلك من [۲۸ب(د)] وظيفتك. قال لا بل أتعرض لأمر آخرتك، وإنه من وظيفتي، فإن عفوت فلك النجاة (۸) [وإلا فعليك عقاب عظيم] (۹). فانكسرت عند ذلك سورة غضبه، فعفا (۱۱) عن الكل. ثم تحدث معه ساعة، ولما أن أراد أن يقوم من مجلسه، قال: تكلمت (۱۱) في أمر آخرتك، وبقي لي كلام متعلق بالمروّة. قال السلطان: ما هو (۱۲) قال: إن هؤلاء من عبيد السلطان، فهل يليق [بعرض السلطان] (۱۳) أن يتكففوا الناس (۱۶ قال: لا. قال: فقررهم في منصبهم (۱۵)

<sup>(</sup>١) في / د/ [تعرف].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من / د/.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>٤) في / د/ [أهل].

<sup>(</sup>٥) ساقطة من / د/ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٧) في / د/ [لمولانا السلطان].

<sup>(</sup>A) في الأصل [النجات] صوّبت لغوياً.

<sup>(</sup>٩) في / د/ [وإن لم تعف فعليك العقاب].

<sup>(</sup>١٠) في الأصل/ والنسختين /م/ و /د/ [فعفي] صوّبت لغوياً.

<sup>(</sup>١١) في / د/ [قد تكلمت].

<sup>(</sup>١٢) في / د/ [وما هو].

<sup>(</sup>١٣) في / م/ [بعرض من السلطنة] والمثبت في الأعلى هو الأصح لأن (عِرْض) تعني شرف، أو الخليقة المحمودة.

<sup>(</sup>١٤) تكفف الناس: مدّ كفّه إليهم يستعطي.

<sup>(</sup>١٥) في / د/ [مناصبهم].

فقبل السلطان ذلك، وقال: [إلا إني](١) أعزرهم لتقصيرهم في خدمتهم. قال المولى المذكور: وهذا جائز لأن التعزير(٢) مفوض لأمر السلطان. ثم سلم عليه وانصرف وهو مشكور.

ثم إن السلطان سليم خان ذهب إلى مدينة أدرنة، فسبقه المفتي المذكور، فلقي في الطريق أربعمائة رجل مشدودين (٢) بالحبال. فسأل عن حالهم، فقالوا: إنهم خالفوا أمر السلطان وقد اشتروا [٢٩ آ(د)] الحرير، وكان قد منع السلطان من (٤) ذلك. فذهب المولى المذكور إلى السلطان، وهو راكب، فكلمه فيهم، وقال: لا يحل قتلهم. فغضب السلطان، وقال: أيها المولى، أما يحل قتل ثلث (٥) العامة لإصلاح (١) الباقي. قال: نعم [٢٧ ب (ج)] ولكن إذا أدى إلى خلل عظيم. قال السلطان وأي خلل أعظم من مخالفة الأمر، قال المولى: هؤلاء لم يخالفوا أمرك لأنك نصّبت الأمناء (٧) على الحرير، وهذا أذنٌ بطريق الدلالة (٨). قال السلطان:

<sup>(</sup>١) في /د/ [لا].

<sup>(</sup>٢) في /د/ [التعذير]. والتعزير: اللوم والتأنيب. المنجد/٥٠٣. مادة (عزر).

 <sup>(</sup>٣) في /م/ و /د/ [مشدودون] والأصح ما ثبت.

<sup>(</sup>٤) في /م/ و /د/ [عن] وكذلك في الشقائق النعمانية/ ١٧٥.

 <sup>(</sup>٥) في /الأصل/ و/م/ و /د/ كما ثبتت أعلاه، أما في الشقائق النعمانية فقد أتت [ثلثي].

<sup>(</sup>٦) في /م/ [لنظام] وكذلك في نصرة أهل الإيمان.

<sup>(</sup>٧) جمع أمين: أي الصادق والمخلص. وكانت الدولة العثمانية تطلق هذا اللقب على عدد من أصحاب المناصب، ويقصد به «المشرف على عمل ما»، أو «رئيسه»، (كأمين الضرب خانة) وهو المشرف على سك النقود، (وأربا أميني) المشرف على تأمين القمح بأسعار محدودة من المقاطعات لكفاية العاصمة، وغيرهم. فالأمناء على الحرير هم المشرفون على شؤون الحرير.

<sup>-</sup> Gibb & Bowen, Part I, P.84-85 كما كانت تطلقه على جباة الضرائب قبل أن تقيم نظام الالتزام، وبعده، كأمين جمرك حلب، أو الإسكندورن.

 <sup>(</sup>A) الدلالة: البرهان. أي أن وجود أمين للحرير دليل على إمكان البيع والشراء للحرير.

ليست (۱) أمور السلطنة من وظيفتك، قال: إنها (۲) من أمور الآخرة، وإن التعريض لها من وظيفتي. [ثم فارقه [۲۱ آ(م)] المولى المذكور، وسلم عليه] (۳)، فحصل للسلطان سليم خان حدّة عظيمة، حتى وقف على فرسه زمانا كثيرا (٤). والناس واقفون قدامه وخلفه، متحيرين (٥) في ذلك الأمر. ثم أن السلطان سليم خان (٢) لما وصل إلى منزلة (٧)، عفا عن الكل (٨). ولما وصل إلى أدرنة، أرسل إليه أمراً، وقال (٩) فيه: أعطيتك [۲۹ ب (د)] قضاء العساكر، وجمعت لك بين الطرفين (١٠) لأني تحققت أنك تتكلم بالحق. فكتب المولى المذكور في جوابه، وقال (١١) وصل إلى كتابك، سلمك الله وأبقاك، وأمرتني بالقضاء، وأنا ممثل أمرك. [غير أني لي عهد مع الله] (١٦) أن لا يصدر مني لفظ حكمت (١٠) فأحبه السلطان سليم خان محبة عظيمة، لإعراضه عن العز والجاه، والمال، [صيانة للينه] (١٥) أرسل (١٥) إليه خسمائة دينار، فقبلها.

<sup>(</sup>١) في الأصل و /م/ و /د/ [ليس]، أصلحت لصحة اللغة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و /م/ و /د/ [إنه]، صوبت لسلامة الأسلوب.

<sup>(</sup>٣) في / د/ وردت كمايلي: [ثم سلم عليه وفارقه].

<sup>(</sup>٤) في / د/ [طويلاً] وهي أصح لغوياً.

 <sup>(</sup>٥) في / د/ [متحيرون] والأصح ما ثبت اعلاه.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٧) منزلة: محطة في الطريق.وقد تكون [منزله] بالهاء في آخر الكلمة.

<sup>(</sup>٨) في / د/ [جميعهم] .

<sup>(</sup>٩) في أد/ [يقول].

 <sup>(</sup>١٠) في / د/ [الطريقين].ويبدو أن الأصح ما ثبت أعلاه وهو يقصد بالطرفين، قضاء عسكر الروملي والأناضولي.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>١٢) في / م/ [إني أن لي مع الله عهد] وفي /د/[إن لي عهد مع الله].

<sup>(</sup>١٣) في الأصل [حكمة]،أصلحت من /م/ و /د/ والشقائق لصحة المعنى.

<sup>(</sup>١٤) في / د/ [صيانة لفرضه ولدينه]

<sup>(</sup>١٥) في / د/ [فأرسل].

وكان السلطان [سليم كوالده] (١) كثير المحبة لأهل الحرمين الشريفين، حسن الالتفات إليهم، كثير الإحسان والتعطف عليهم. وضاعف الصدقة (٢) الرومية التي كان [يجهزها والده المرحوم] (٢)، ويكرم من قدم عليه منهم أتم إكرام [٢٣] (ج)] ويحسن [إليه أتم إحسان، وإنعام] (٤)، فوصلت صدقاته الرومية، ووصل معها دفتر الصرّ (٥) على حكم ما قرره (٢) والده المرحوم لأهل الحرمين، في أول سلطنته. وتضاعف له الدعاء بالحرمين الشريفين. وكان يرسل الصدقات الرومية في كل سنة. فلما افتتح مصر [٣٠] (د)] وجد بها من قضاة مكة قاضي القضاة صلاح الدين محمد بن أبي السعود، ابن ابراهيم بن ظهيرة (٧). وكان الغوري حبسه بمصر من غير ذنب، بل للطمع بماله (٨). ولما خرج [٢١٠ (م)] العاصي صلاح الدين، فإنه أبقاه في الحبس. فلما انكسر (٩) في مرج دابق، أطلق كل من حبسه من أرباب الجرائم، إلا القاضي صلاح الدين، فإنه أبقاه في الحبس. فلما انكسر (٩) في مرج دابق، توجه

<sup>(</sup>١) في /م/ [سليم رحمه الله كوالده المرحوم].

<sup>(</sup>٢) في /د/ [الدقة].

<sup>(</sup>٣) في / د/ [يحضرها والده المرحوم لأهل الحرمين]. .

<sup>(</sup>٤) في / د/ [إليهم إحساناً وإنعاماً].

هو السجل الذي دوّن فيه ما يعطى الأهل الحرمين جماعة وأفراداً.

<sup>(</sup>٦) في / د/ [قدره].

<sup>(</sup>٧) أورد الغزي في الكواكب السائرة ج١/ ٢٩ ترجمته، وجاء فيها معلومات بماثلة لتلك الواردة أعلاه، وكذلك ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ج ١٤٨/٨، إلا أن الغزي ذكر أن وفاته كانت في أواخر سنة ٩٢٦ هـ أو أوائل سنة سبع وعشرين وتسعمئة، بينما يجزم ابن العماد الحنبلي أن وفاته كانت في أواخر ٩٢٦ هـ/ ٩٢١ ـ ١٥٢٠ م. والمؤرخان يضيفان إلى معلومات ابن أبي السرور، بأن السلطان سليم جعله نائباً عنه في تفرقة الصدقات السليمية، وأنه خطب على ما يبدو في عام ٩٢٣ هـ خطبة عرفة.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل و /م/ وردت [له] وفي /د/ ساقطة. التصحيح من الكواكب السائرة ج ١/٩٧>وشذرات الذهب ج ١/٨٨٨.

<sup>(</sup>٩) في /م/ و /د/ [انكسر وقتل].

السلطان طومان باي إلى الحبس وأطلقه. فلما وصل السلطان سليم إلى مصر جاء إليه القاضي صلاح الدين فأكرمه وعظمه، وخلع عليه وأحسن إليه، [وجهزه إلى مكة معززاً مكرماً](١). وكان بمصر جماعة من الحجازيين أحسن إليهم كلهم وأكرمهم. وأرسل السلطان سليم من أمرائه (٢) إلى مكة، الأمير مصلح الدين بك (٣)، بالصدقات الرومية، وبكسوة الكعبة، ومحمل شريف رومي (٤)، فوصل في صحبة أمير الحاج المصري (٥) على المعتاد (٢). وبرز شريف مكة يومئذ مولانا السيد بركات (٧) لملاقاة (٨) [٣٧ب (ج)] المحملين إلى سبيل الجوخي (٩)، هو وولده

(١) في / د/ [وجهزه إليهم وأكرمهم].

(٢) في /م/ [أترابه].

(٣) الأمير مصلح الدين لم يعثر له على ترجمة. ولكنه أتى في ابن إياس ج٣/ ١٤٦، بأنه
 كان خازندار السلطان سليم وأنه جاور بمكة عام ٩٢٣ هـ/ ١٥١٧ م.

(٤) هو شعار سيادة السلطان على الحرمين الشريفين. وهو أشبه بالهودج يحمله جمل جميل الشكل، قوي، وعال، ولا يستخدم لأي عمل سوى الحج، ويحمَّل الكسوة السلطانية إلى الكعبة الشريفة. ويبدو أن السلطان سليم قد سيرً محملا عثمانياً خاصاً إلى جانب المصرى،

انظر: ابن طولون: القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية ج ١٦/١ حاشية \_ - العلاف: دمشق في مطلع القرن العشرين/ ٥٧.

انظر حول كسوة الكعبة الشريفة والاحتفال بخروج المحمل. الخطط التوفيقية ج ٩/ ٢٢\_٢٣ ـ القلقشندي: المصدر السابق ج ٤/ ص ٥٨/٥٧ وص ٢٧٦\_٢٨٤

- أمير الحاج المصري: هو الموظف المختص بالإشراف على سفر الحجاج والعودة بهم،
   وتأمين طريقهم، وأرواحهم، وأموالهم، وتوصيل الصر إلى الحرمين الشريفين.
   انظر: ليلي عبد اللطيف أحمد: الادارة في مصر في العهد العثماني/ ٤٣٩.
  - (٦) في / د/ [المقام].
- (٧) بركات بن محمد الشريف. أمير مكة وسلطانها ووالد الشريف أبي نمي. توفي ٩٣٠ هـ/ ١٥٢٣ ـ شذرات الذهب جم/ ١٧٢ ـ الأعلام ج ٢٠/٢
  - (A) في الأصل و / د/ و/مَ/ [الملاقاة]،أصلحت إملاءً".
- (٩) سبيل الجوخي، أو سبيل عبد الباسط، وهو المنزلة الثانية التي يتوجه إليها أمير =

سيدنا ومولانا السيد الشريف جمال الدين محمد أبو نمي<sup>(۱)</sup>، ولبس الخلعة<sup>(۲)</sup> المشريفة السلطانية. [وسارا أمام المحملين]<sup>(۳)</sup> المصري والرومي، بأعلامها وطبولهما. واستمرا في هذا الموكب<sup>(3)</sup>، إلى أن فارقا المحملين وأمير الحاج، الأمير[۳۰ب(د)] مصلح الدين، من عند باب السلام<sup>(۵)</sup>.

وأدخل المحملان إلى الحرم الشريف، ووضعا عن يمين مدرسة الأشرف [قايتباي ويسارها. ونزل الأمير مصلح الدين في مدرسة الأشرف قايتباي](٢)،

 الحاج المصري بعد (وادي مر الظهران)، حيث كان يلاقيه نائب شريف مكة او شريفها.

انظر الخطط التوفيقية ج ٢٤/٣٦.

(۱) هو محمد بن بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجلان أبو نمي (۹۱۱\_ ۹۱۱ هو محمد بن بركات بن أعطي سلطنة مكة في حياة أبيه حيث شاركه فيها، ثم ولي مكة منفرداً، وتوفي فيها. ويعرف عند أشراف مكة بـ «صاحب القانون» لأنه جمع أنسابهم وجعل لهم فيها قانوناً.

- الأعلام ج ٦/ص ٢٧٦ نقلاً عن محمد الشلي: السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر، (مخطوطة) ـ قطب الدين النهروالي: الإعلام/ ١٦٧

(٢) في / م/ [الخلع] والخلعة هي أشبه بالتشريفة.

(٣) في الأصل و / م/ [صار أمام المحملين] وفي / د/ الفقرة ساقطة. وقد صوبت [صار] إلى [سارا] لصحة المعنى.

(٤) في /د/ [المراكب].

(٥) باب السلام: أحد أبواب المسجد الحرام بالجانب الشرقي وكان يعرف قديماً بباب بني شيبة، وهو في ركن الجدار الشرقي من جهة الشمال، أمام باب الكعبة الشريفة متياسرا وله ثلاثة منافذ.

انظر: ابن ظهيرة القرشي: الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها والبيت الشريف. الطبعة الثانية. القاهرة ١٣٥٧ هـ/ ١٩٣٨ م، ص ٢١٧ ـ رحلة ابن بطوطة: بيروت.دار صادر.١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤ م، ص ١٣٩.

(٦) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من /د/. ومدرسة الأشرف قايتباي بناها السلطان المملوكي الأشرف قايتباي، المتوفي ٩٠١ هـ/ ١٤٩٥ م لصيق الحرم الشريف ممايلي المقام، وأعطى تدريسها لأول مرة لشيخ الإسلام برهان بن ظهيرة.

ونزل أمير الحاج المصري في مجمع الرقة (١) عن يمين الخارج من باب الصفا<sup>(٢)</sup>، وهو رباط <sup>(٣)</sup> صاحب [بلد كلبركة ] (٤) من ملوك الدكن (٥). وقد هدمت الآن مع [باقي ذلك الجانب من] (٦) البيوت والمدارس الملاصقة [٢٢] (م)]

(١) في / د/ [الرقبة] وفي النهروالي: الإعلام بأعلام البيت الحرام/ ٢٨٥ [البرقية]. ولم يعثر على تعريف بأي من الألفاظ الثلاثة ليصحح اللفظ بحسبه.

(۲) باب الصفا: أحد أبواب المسجد الحرام وكان يعرف قديما بباب بني مخزوم وهو
 أكبر أبواب المسجد، ومنه يخرج إلى المسعى. انظر رحلة ابن بطوطة/ ١٣٨ فما بعد.

- الرباط في الأصل: الإقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها. وسمي المقام في الثغور رباطاً. والرباط أيضاً المواظبة على الطهارة والصلاة استناداً إلى قول رسول الله على الشعود على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط». ثم أصبحت الكلمة تطلق على المكان الذي يضم هؤلاء المجاهدين أو الصالحين. انظر: لسان العرب ج ٣٠٢/٣٠٣، مادة (ربط).
- (٤) في / د/ [بلدركه]) وفي الإعلام للنهروالي[كلبركة]. وقد تكون تصحيفاً لـ «كُلْبركه» Gulbarga وكانت العاصمة الدائمة للسلالة البهمانية في الهند، التي كونها (باهمان شاه) (١٣٤٧ ـ ١٣٤٨ م) الثائر على «محمد طغلك». وهي تقع في هضبة الدكن (خط عرض ١٥,٥) شمالاً وخط طول ٧٧ شرقاً) إلى الجنوب الغربي من بيدار، والجنوب الشرقي من أحمد ناغار. وبقيت عاصمة حتى ٨٢٧ هـ/ ١٤٢٤ م. ثم استقل فيها «يوسف عادل خان» أمير بيجافور نحو ٨٩٥ هـ/ ١٤٩٠ م وكون فيها سلالته، انظر:

انظر: الكواكب السائرة ج ١/ ٢٩٩. وقد جعل فيها اثنتين وسبعين خلوة ومجمعاً كبيرا مشرفاً على المسجد الحرام وعلى المسعى الشريف، ومكتباً ومأذنة.. وقد بناها بالرخام الملون والسقف المذهب، وقرر فيها أربعة مدرسين على المذاهب الأربعة، وأربعين طالباً، وأرسل خزانة كتب وقفها على طلبة العلم. انظر النهروالي: الإعلام بأعلام البيت الحرام/ ٢٢٥\_ ٢٢٦.

<sup>-</sup> Langer, An Encyclopedia of World History. P.334-335

<sup>-</sup> Camb Hist, vol II, P.28-29

 <sup>(</sup>٥) الدكن: هضبة الدكن هي الجزء المثلثي من الهند جنوبي نهر الغانج وكانت تضم عديداً من الدويلات الإسلامية سابقاً انظر:

<sup>-</sup> Camb H.of Islam, II, P.28.

<sup>(</sup>٦) في / د/ [مافي جانب ذلك].

للمجد الحرم الشريف، توسيعاً لطريق السيل (٢) ، ودفعا لضرر (٣) دخوله إلى المسجد الحرام، من ذلك الجانب، إذا تراكم السيل، [وكان هدمها] (٤) بالأمر الشريف السلطاني. وفرقت الصدقة الرومية في الحرم الشريف على الفقهاء وقرر (٥) جماعة من المجاورين لكل شخص مائة دينار، منهم (١) الشيخ نور الدين حزة (١) ابن القاضي مصطفى القرماني (٨) ، ومو لا ناالشيخ زين الدين على القرماني (٩) ، وقرر باسم سيدنا ومو لا نا السيد الشريف أبي نمي خمسمائة دينار في أول دفتر [الصدقات وهي (١٠) باقية] (١١) إلى الآن تعطى لمن يكون مكانه (١١) وفرق بعد هذه [١٣١ (د)] ، الذخيرة ، وهي [٢٤ (ج)] صدقة كانت تجهز من خرينة مصر من قبل ملوك الجراكسة ، أبقاها السلطان سليم على حالها ، وأجراها خزينة مصر من قبل ملوك الجراكسة ، أبقاها السلطان سليم على حالها ، وأجراها

<sup>(</sup>١) في /م/ [لجدر].

 <sup>(</sup>۲) وردت في الآصل والنسختين /م/ و/د/ [السبيل] إلا أن سياق الكلام يدل على أنها
 [السيل] فصححت لسلامة المعنى.

<sup>(</sup>٣) في /د/ [الصر].

<sup>(</sup>٤) في /د/ [وهدمت].

<sup>(</sup>٥) في /د/ [وقرر فيها].

<sup>(</sup>٦) في /د/ [ومنهم مولانا] وفي /م/ [منهم مولانا].

<sup>(</sup>٧) لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل و/م/ [القردماني] وفي /د/ [القرماني] وكذلك في الإعلام بأعلام البيت الحرام. ولم يعثر عل ترجمة لمصطفى القردماني، ولكن أتت ترجمة له مصطفى القرماني» وهو مصطفى زكريا بن أيدغمش القرماني مصلح الدين من فقهاء الحنفية ومن أهل القاهرة. له عدة تصانيف. انظر: السخاوي: الضوء اللامع. ج ١١/١٠٠. وقد صححت إلى [القرماني] لأن النهروالي أكثر معرفة بأهل مكة وكناهم.

<sup>(</sup>٩) لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>١١) الفقرة بين المعقوفتين أتت في /د/ [الدقايق].

<sup>(</sup>١٢) في /د/ [في مكانه].

في كل عام من خزينة مصر، تفرق على فقراء الحرمين الشريفين، وعلى مشايخ العرب أرباب الدرك<sup>(۱)</sup>، في طريق الحاج، وهي باقية مستمرة إلى الآن. وفرقت الصدقات المصرية التي تجمع من أوقاف الحرمين بمصر، وتجهز [إلى الحرمين الشريفين]<sup>(۲)</sup>، ويقال لها الصر الحكمي<sup>(۳)</sup>، وهو أيضاً باق إلى الآن، [وإن تقهقر وضعف]<sup>(3)</sup> وصار بحكم الربع أو الخمس، لضعف الأوقاف المصرية واستيلاء الأكلاء عليها<sup>(0)</sup>، ودخول الظلمة عليها، أحيا الله من أحياها، [وأعني حياها]<sup>(۲)</sup>. وبعد الفراغ من توزيع الصدقات، قرئت ختمة شريفة قرآنية في الحطيم<sup>(۷)</sup> الشريف، حضرها الأمراء والفقهاء والأعيان باسم السلطان سليم، وأهدي إلى صحائفه الشريفة ثوابها. وخطب [۲۲ب(م)] الخطيب باسمه الشريف في الموقف المنيف، ودانت له أقطار الأرض شرقاً وغرباً، عجماً [۳۱ب(د)]

الدَرَك: التبعة والمسؤولية ، وتعني أيضاً الذين يقومون بالحراسة. ولعل المقصود منها
 هنا حرس من قبائل العرب لقافلة الحج ليمنعوا عنها الضر من قبائل أخرى.

<sup>(</sup>٢) في / د/ [لهما].

<sup>(</sup>٣) الصرالحكمي: وهو المال المتجمع من إيراد «الأوقاف الحكمية»، أي ماحُبس من الرباع على الحرمين وعلى الصدقات، والأسرى وغيرها. ويليها قاضي قضاة الشافعية. انظر: الخطط التوفيقية ج٣/١٠٧.

<sup>(</sup>٤) ساقطة في / د/.

<sup>(</sup>ه) جمع آكل وكانت تعني في ذلك العصر (المرتشي). ويقصد بالأكلاء هنا، الذين يأخذون أموال تلك الأوقاف بالباطل.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من /م/ و/د/، وجاء مكانها في النسختين وفي الإعلام العبارة التالية: (وأنمى حياة مَنْ عمرها ونماها) وهي أسلم من العبارة الواردة في الأصل التي لا تضيف إلى المعنى جديداً.

<sup>(</sup>٧) جدار حجر الكعبة ما بين الركن وزمزم والمقام، وفيه الميزاب. وقيل سمي حطيما لأن الناس يتحطمون عنده للدعاء، وقيل إن الجاهلية كانت تتحالف عنده ويتحطمون بالأيمان، فكل من دعا على ظالم وحلف إثماً، عجلت عقوبته. كما قيل أنه سمي حطيما لأن البيت رُبِّع وترك محطوماً. معجم البلدان: ج ٢، ص ٢٧٣.

وعرباً، لا زالت هذه الأقطار اليوسفية والممالك الإسلامية في ملك ذريته إلى يوم القيامة بجاه الملك العلام.

# فصل [في من] (١) ولَّى من البلكربكية (٢) على مصر المحمية فولى خيربك (١٠) :

وهو الذي كان ملك الأمراء (٤) في زمن الغوري، فكانت مدته خمس سنوات [٢٧ب(ج)] وشهرين واثنين وعشرين يوماً (٥) . وسار في مصر أحسن السير مع

- ابن إياس ج ١٠١/ ١٠١ والفهرس - ابن زنبل الرمال: مخطوطة ميونيخ - أحمد شلبي عبد المغني المصري: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات/ ١٠١ - عيون الأخبار/ ٢٨١ ب، وقد جاء فيها عن (خيربك) ما يختلف عما ورد هنا. فقد قال عنه مايلي: "وكان رحمه الله يحب جمع المال. وهو أول من صادر أولاد الجيعان واستأصل أموالهم، وكانوا في عزة من زمن السلطان قايتباي إلى زمن خيربك هذا، فحصل لهم من الذل والهوان. وكذلك القاضي شرف الدين الصغير، ومحمد بن عوض، وقتل الفرنوي بالحمية الجاهلية. ومحصله مساوئه أكثر من محاسنه، وليس له من المحاسن إلا وقفه المعلوم بباب الوزير ووقفه على المحيا بالجامع الأزهر. ٣-والأسحاقي/ ١٥٢ - ابن الحنبلي: در الحبب ج ١/ ١٠٣- ١٠٩. ابن طولون: مفاكهة الخلان، انظر الفهرس الأبجدي (خيربك).

(٣) ساقطة من / د/ وورد مكانها خطأ [الغزالي نايباً].

انظر ابن شاهين المصدر السابق/ ١١٢\_١١٣.

(٥) في كتاب «أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات» لصاحبه =

<sup>(</sup>١) في الأصل و/د/ [فيمن] أصلحت لسلامة الإملاء.

<sup>(</sup>٢) في / د/ إضافة [نايباً] بعد لفظ البكلربكية.

<sup>(☆)</sup> انظر ترجمة (خير بك) وأخباره في:

<sup>(</sup>٤) ملك الأمراء: ليس بين الألقاب في السلطنة المملوكية مثل هذا اللقب، وقد يعني به المؤرخ «الأمير الكبير» أو «أتابك العساكر» المنصورة. وهو رئيس جميع الأمراء المماليك من مقدمي الألوف إلى أمراء الخمسوات، ولكن قد يقصد منه أيضاً (أمير الأمراء) بالمعنى العثماني أي «الوالي».

زيادة التمهيد، بوافر الرأي السديد، ولم يول لمصر (١) غير هذا ومات رحمه الله (٢).

(١) في /م/ و/د/ [بمصر].

(٢) في نسخة /م/ أضيفت فقرة خاصة بالقضاة وهي كما يلي: [وفي مدة خيربك تولى من القضاة الأربع: فالشافعي، القاضي كمال الدين الطويل، والحنفي قاضي القضاة نور الدين علي بن ياسين الطرابلسي، والمالكي قاضي القضاة يحيى بن إبراهيم بن عمر الدميري، والحنبلي، قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن النجار الشامي] وكذلك في /ع/، إلا أن الحديث في /ع/ عن القضاة هو أكثر تفصيلا إذ يترجم كل قاض على حدة \_ وفي /د/ إضافة [آمين والمسلمين أجمعين].

الرحيم عبد الغني المصري» بتحقيق الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، القاهرة ١٩٧٨ ص ١٠١، ورد أن مدته هي خمسة أعوام وثلاثة أشهر، وكذا في "تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» ليوسف الملواني (الشهير بابن الوكيل). نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة تحت رقم (٩٦٢٥ تاريخ) ص ١٦٣، حيث يذكر أن مدة ولايته خمس سنوات وثلاثة أشهر. والاختلاف ضئيل بين ما أورده البكري والمؤرخان السابقان. بينما «الاسحاقي» يذكر أن مدة تصرفه كانت سنتين وتسعة أشهر وثلاثة أيام، وجعل وفاته عام ١٩٢٦ هـ/ ١٥٢٠ م. «وابن إياس» ج٣/ ٣١٥ يقول: حمس سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماً. ومدته في «زامباور» معجم الأنساب: ٧ شعبان ٩٢٣ هـ ـ ٨ ذي القعدة ٨٢٥ هـ (تـوفي أمام رودس)/ ٢٥ آب ١٥١٧م ـ ٢٩ أيلول معجم مردي المعجم مردي المعجم المحدي القعدة ٨٢٥ هـ (تـوفي أمام رودس)/ ٢٥ آب ١٥١٧م ـ ٢٩ أيلول معجم المحدي الم

### الباب العاشر

# في ذكر سلطنة مولانا السلطان سليمان (م)

ابن مولانا السلطان سليم. جلس على التخت في سنة ست وعشرين وتسعمائة، وتوفي في ربيع الآخر (۱) سنة خمس وسبعين وتسعمائة، عن أربع وسبعين سنة من عمره. وكانت مدة سلطنته تسعاً واربعين سنة (۲). وكان مؤيداً في حربه ومغازيه، مشهوراً في وقائعه ومراميه، أي محل سلك ملك، وأين توجه فتح وملك (۳) [۲۳ (م)]. وصلت سراياه أقاصي الشرق والغرب، [۲۳ (د)] وافتتح البلدان الواسعة، بالقهر والحرب، وأخذ الكفار، والملاحدة، بقوة

#### (١١٠) انظر ترجمته في:

- ـ عيون الأخبار ٢٨٢ آ فما بعد
- ـ الكواكب السائرة ج ٣/ ١٥٦
- ـ شذرات الذهب ج ٨/ ٣٧٥
  - در الحبب ج ١١٨/١
  - .Creasy, 156-211 \_
- . Camb. Hist. Vol.I. P.324-336 \_
- .E.I.1, Vol. IV, art «Suleyman» .I -
- (١) في الأصل [ربيعي] وفي / د/ [الأخير] بدل [الأخر].
- (۲) مدة سلطنته بحسب المخطوط: ۹۲٦ \_ ربيع الآخر ۹۷۰ هـ/ ۱۵۲۰ \_ تشرين الأول ۱۵۲۷ م.
- ـ مدة سلطنته بحسب تاريخ كامبريدج: ١٧ شوال ٩٢٦ـ ٩٧٤هـ/ ٣٠ إيلول ١٥٢٠ـ ١٥٦٦ـ ١٥٦٦.
- ـ مدة سلطنته بحسب Creasy نحو أيلول ١٥٦٦ أي من ٩٢٦ هـ ـ ربيع الأول ٩٧٤ هـ .
- مدة سلطنته بحسب عيون الأخبار: ٩٢٨ ـ ربيع الآخر ٩٧٤ هـ/ ١٥٢١ـ ١٥٢٢ـ تشرين الأول ـ تشرين الثاني ١٥٦٦ م
  - (٣) في /د/ [وهلك]، وفي /ن/ [وفتك].

الطغيان (۱) والضرب، وأيّد الدين الحنيفي (۲) بسيفه الباتر (۳)، وأقام الملة الحنيفية، وأحيا ما بها من مآثر (٤)، ومنع أهل الإلحاد وقمعهم، [فما لهم من ناصر] (٥). وكان مجدد (٢) دين هذه الأمة المحمدية في هذا القرن العاشر. إن نظم نضّد عقود الجواهر، أو نثر (٧) انتثر منثور الأزاهر، أو نطق قلد الأعناق نفائس الدر الفاخر. وكان رؤوفاً شفوقاً، صادقاً صدوقاً، إذا قال صدق وإذا قبل له صدق. لا يعذر الغِلَّ والخداع، ويتحاشى عن سوء الطباع (٨) [٥ ٢ آ(ج)] ولا يعرف المكر والنفاق، ولا يألف مساوىء الآخلاق. بل هو صافي (٩) الفؤاد، صادق (١١) الاعتقاد، منور الباطن كامل الإيمان، بل هو صافي (٩) الفؤاد، صادق (١١) الاعتقاد، منور الباطن كامل الإيمان، سليم القلب، خالص الجنان. وله ديوان نظم (١١) بالتركية، وديوان آخر بالفارسية، وهما في غاية الحسن الذي ما عنه مزيد. وكان كثير الشفقة على الرعايا، محباً للصدقة، كثير الأولاد النجباء، [٣٧ ب(د)] فمن [أولاد مولانا السلطان المذكور] (١٢) ولي عهده السلطان سليم، الآتي ذكره (١٣) إن شاء الله تعالى في محله. ومن أولاده، مولانا السلطان مصطفى، وهو أكبر أولاده،

 <sup>(</sup>١) هكذا وردت في الأصل و/م/ و/د/، إلا أنها أتت في /ن/ [الطعان] وقد تكون أكثر اتساقاً مع سياق الكلام، وروح النص.

<sup>(</sup>٢) في /د/ [الحنفي].

<sup>(</sup>٣) في /د/ [البتار].

<sup>(</sup>٤) في /د/ [مأثرة].

<sup>(</sup>٥) ساقطة في /د/.

<sup>(</sup>٦) في /م/ [مجد]، وفي /د/ [وكانوا مجددين].

<sup>(</sup>٧) في /م/ [انثر].

<sup>(</sup>A) في /د/ [الطبائع].

<sup>(</sup>٩) في /ن/ [صادق].

<sup>(</sup>١٠) في /ن/ [طاهر].

<sup>(</sup>١١) في /د/ [عظيم].

<sup>(</sup>١٢) في /م/ و/د/ [أولاده].

<sup>(</sup>١٣) في /م/ و/د/ اضافة [بعده].

مولده سنة إحدى وعشرين وتسعمائة (۱) ، استدعاه والده من المحلّ الذي كان ولّه إياه، وهو متوجه إلى تبريز (۲) ، ببلاد العجم، فوصل إليه ممتثلاً أمره، باذلاً نفسه، وكان والده يتوهم خروجه عليه. ولما حضر إليه، أمر طائفة التتار (۳) من التركمان بخنقه، فخنق صبرا (۱) بين يديه، وذلك في سنة [77+(a)] ستين وتسعمائة (۵). ثم أرسل مولانا السلطان المذكور إلى إبراهيم باشا الخادم (۲) ليقتل ولد مولانا السلطان مصطفى، وكان اسمه

(۱) ۹۲۱ هـ/ ۱۵۱۵ م.

- Gibb & Bowen.I P.87, 363-364.

<sup>(</sup>٢) مدينة كبيرة الى الشمال الغربي من إيران، وأشهر مدن أذربيجان. انظر حولها معجم البلدان ج ٥، ص ١٣٠ودائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ١٤/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من /م/ و/د/. وطائفة التتر هي فرقة في الجيش العثماني أخذ افرادها من تتر شبه جزيرة القرم، وكانوا يعملون كمراسلين. وفي القرن الثامن عشر كان منهم (٢٠٠) ماثتان في جناح الصدر الأعظم. انظر:

<sup>(</sup>٤) ساقطة من /م/. أنظر حول مقتل مصطفى بن سليمان مادُّونه «فون هامر» في كتابه الكبير عن «تاريخ الدولة العثمانية»

<sup>-</sup> J-Von Hammer. Purgstall, French trans .by B.Hellert; Histoire de L'empire Ottoman. 18 vols. Paris 1835-1846. vol .II. P. 231 seq- Creasy, P.184 - 185.

ويشير «البوريني» في «تراجم الأعيان» ج١/ ٢٣٤، وفي ترجمة (السلطان أبو زيدٌ)، أن مصطفى كأخوته «تحرك الى السلطنة»، وأنه «أخذ خزينة مصر وهي مقبلة من مصر وذاهبة إلى جانب الروم، وقال: هذه نفقة أمي. وكانت أمه معه في بلده». [وقتل صبراً] أي حُبس على القتل حتى يقتل. المنجد. مادة [صبر].

<sup>(</sup>٥) ١٩٦٠ هـ/ ١٥٥٣ ١٥٥٤ م.

<sup>(</sup>۱) ان ابراهيم باشا الخادم هو غير الصدر الأعظم (ابراهيم باشا) المقرب من السلطان سليمان القانوني. والذي كان شبه شريك له في الحكم، وزوجه اخته، وبعثه لإخماد الفتنة التي أثارها أحمد باشا الخائن في مصر، وكلفه بالاصلاح الاداري في الولاية (١٥٢٤ - ١٥٢٥/ ٩٣٠ هـ)، ثم قاد حملات ثلاثاً ضد المجر، ووصل بالقوات العثمانية إلى فينا عام ٩٣٥ هـ/ ١٥٢٩ م، ونجح في أخذ بغداد من الصفويين، ثم انتهى أمره بقتل السلطان له في ٢٢ رمضان ٩٤٢ هـ/

مراد، وهو ببرسا، فمضى إليه إبراهيم باشا المذكور، وخنقه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أولاده مولانا السلطان محمد، مولده سنة تسع وعشرين وتسعمائة، [وتوفي على فراشه، بأجله سنة خسين وتسعمائة] (۱). ومن أولاده مولانا السلطان بايزيد (۲)، مولده [۳۳آ(د)] سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة (۳) [۲۰ب(ج)]. وقد حصل بينه وبين [السلطان سليم أخيه فتن عظيمة ومحاربات جسيمة، قتل بينهما] (۱) نحو من خسين ألف فارس. ثم لما أن (۵) عجز عن مقاومة والده، وأخيه، هرب إلى شاه طهماز (۱)

<sup>=</sup> ١٥ مارس/ آذار عام ١٥٣٦. ونفي الأمر عن إبراهيم باشا هذا، لأنه هو نفسه قد قتل كما هو واضح، قبل مقتل الأمير مصطفى (في ٩٦٠ هـ / ١٥٥٣ م) وابنه بزمن طويل. ولم يعثر على ترجمة لغيره بهذا الاسم في عهد سليمان القانوني.

<sup>(</sup>والخادم): لقب يطلق على من قام «بالخدمة»، وهي الأعمال المدنية التي كان يكلف بها «الملازمون». والملازمون هم مساعدو السلطان في عملياته العسكرية، وكان السلطان يعطي من تفوق منهم خدمات مدنية يستفيد منها مادياً، كإدارة أملاك بعض الأميرات، أو جمع ضرائب الخاص الهمايوني بصفتهم ملتزمين، أو جمع الجزية، وكان عددهم زمن سليمان القانوني (٣٠٠).

<sup>-</sup> Gibb & Bowen I.P.328, II 22.

 <sup>(</sup>۱) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /م/. و قد عاش (۹۲۹- ۹۰۰ هـ/ ۱۰۲۲
 ۱۰۶۳ م).

 <sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في البوريني: تراجم الأعيان من أبناء الزمان ج ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥، ترجمة رقم (٤٧) تحت اسم (السلطان أبو زيد».

<sup>(</sup>٣) ٩٣٣ هـ/ ٢٥١٦ ١٥٢٧ م.

<sup>(</sup>٤) أتت الفقرة في /د/: [أخيه السلطان سليم فتنة عظيمة ومجادبات جسيما قتل بينها].

<sup>(</sup>٥) ساقطة في /م/ و/د/.

<sup>(</sup>٢) هو الشاه «طهماسب بن اسماعيل شاه الصفوي» (٩٣١- ٩٨٤ هـ/ ١٥٢٤ مربية المورد ١٥٧٤ م). وصل إلى العرش وهو ابن عشرة أعوام. وتميز عهده بحملات حربية دائمة ضد «الأوزبك» في بلاد ما وراء النهر، وبحربه مع الدولة العثمانية التي ≈

بقزوين (۱) ، ففرح به وأقام عنده . وعجز عن حفظه (۲) ، فشرع شاه طهماز في المكر والحيلة ، والحداع ، وتفريق عسكره ، واحداً بعد واحد ، واغتنم [منهم مالاً كبيراً] (۳) ، وترددت الرسل بينه وبين مولانا السلطان سليمان ، في تسليمه لولده (۱) . فلما تأكد طلبه من طهماز ، ذكر أنه أصرف (۵) عليه خزينة ماله (۲) ، وإنه لا يسلمه ، إلا إذا (۷) أخذ هذا المال . فأمر السلطان اسليمان تسليم (۸) ذلك له - فلما تسلمه ، أحضر السلطان بايزيد ، وأولاده الأربعة ، وكل واحد منهم كالبدر الطالع ، فخنق الأولاد قبل أبيهم ، ثم

- Langer, op.cit. P.526

ـ دائرة المعارف الاسلامية المعربة. مادة "طهماسب الأول».

- (۱) مدينة في شمال إيران، جنوبي بحر قزوين، وإلى الشمال الغربي من طهران. تقع على خط عرض ٣٦,٥٦ شمالاً وخط طول ٥٠ شرقاً، انظر الخريطة المرافقة. - 896 - E.I.2. T.IV.P.890 مادة «Kazwin» ـ معجم البلدان ج ٤/ ٣٤٢.
- (٢) تفسر جملة [عجز عن حفظه]، بأن بايزيد عندما فر إلى طهماز، لم يكن وحده، وإنما كان يحمل معه بحسب رواية البوريني (المصدر السابق ٢٣٤\_ ٢٣٥) مايزيد على عشرة آلاف رجل، بينما لم يكن عند الشاه عسكر كثير... وعلم الشاه أنه لايستطيع دفاعه إن نوى له غدراً لكثرة من معه، فشرع في تفريق عسكره في البلاد كلها.
  - (٣) في /م/ [مالاً كبيراً]، وفي /د/ [منهم مالاً كثيراً] وهي أصح للمعنى.
    - (٤) في /د/ [ولده].
- (٥) وردت هكذا في الأصل والنسخ، والأصح لغوياً (صرف). لأن أصرفه عن كذا تعني رده ودفعه، بينما تعني هنا[أنفق].
  - (٦) في /د/ [خزنة مال] وتبدو أسلم للمعنى.
    - (٧) في /د/ [إن].
    - (٨) في /م/ [بتسليم].

هاجمت العراق، و استولت على تبريز، وسلطانية، وأصفهان، وبغداد. وقد وقع صلحاً معها في عام ٩٦٣ هـ/ ١٥٥٥ م. كما تميز عهده بافتتاح انكلترة علاقات تجارية مع إيران عن طريق «أنطوني جينكنسون» من شركة موسكوفيا. ونقل عاصمته من تبريز إلى قزوين لتعرض الأولى المستمر لهجمات العثمانين. انظر:

بعدهم (۱) والدهم السلطان الزيد. وحملوا في توابيت إلى سيواس (۳) و ودفنوا بها، وهم: السلطان بايزيد، وأولاده هم محمود، وعثمان، وعبد الله، وأورخان، ﴿فإنا لله وإنا إليه راجعون﴾، بهذا فليعتبر المعتبرون. [٢٤](م)] ومن أولاده مولانا السلطان جهان كير خان (٤) [٣٣ب(د)]، كان مولده في سنة سبع وثلاثين وتسعمائة (٥). وكان أحدب (٢) ظريفاً، خفيف الروح، جيد المعاشرة، بهج المسامرة، يجبه والده محبة شديدة، بحيث أنه كان لا يفارقه لحظة من اللحظات، لا في سفر، ولا في حضر، ولا في نوم، ولا في طعام، من حسن مصاحبته، [٢٦](ج)] ولطيف عشرته، إلى أن توفي بحلب في سنة ستين وتسعمائة (٧) بمرض الخوانيق (٨)، ونقل إلى إسطنبول ودفن عند

<sup>(</sup>١) في /م/ [من بعدهم].

<sup>(</sup>٢) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٣) إحدى مدن الهضبة الأناضولية، على الضفة اليمنى لنهر قيزيل إيرماق. كانت من المدن الأولى التي توضع فيها التركمان في غزواتهم الأولى في آسية الصغرى عام ١٠٥٩ هـ/ ١٠٥٩ م. وكانت مركزاً لدولة من دول الغزو الأولى المسماة (دانشمند). (أنظر حول الدولة الأخيرة: Camb-Hist. I.P.236-243, 255). وانظر: خريطة الأناضول في هذا الكتاب \_ ومادة «سيواس» في دائرة المعارف الاسلامية المعربة.

 <sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: در الحبب ج ١/ ٤٦٠. وقد تحدث بالذات عن وفاته بحلب ـ وفي
 الكواكب السائرة ج ٢/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) في /د/ [تسع وثلاثين وتسعمائة]. وبالتقويم الميلادي ٩٣٧هـ/ ١٥٣٠ ــ ١٥٣١م. و ٩٣٩ هـ/ ١٥٣٢\_ ١٥٣٣ م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل والنسخ [احدبا]، اصلحت لغوياً.

 <sup>(</sup>۷) ۹۹۰ هـ/ ۱۰۵۲ ـ ۱۰۵۳.
 ویذکر ابن الحنبلی، والغزي، أن وفاته کانت ۹۵۲ هـ/ ۱۰٤۹ م.

<sup>(</sup>٨) مرض الخوانيق: ورم في الحلق يصيب صاحبه بالاختناق وربما قتل. ومن أعراضه ضيق النفس، وصعوبة الابتلاع، أنظر أبو جعفر أحمد بن محمد الحشاء (المتوفى نحو ١٤٤٧هـ): مفيد العلوم ومبيد الهموم. تحقيق كولان ورنو. الرباط ١٩٤١م. ص ٤٠.

أخيه (١) السلطان محمد. ومن أولاده مولانا السلطان مراد، توفي بأجله في سنة سبع وثلاثين وتسعمائة (٢) . ومن أولاده مولانا السلطان محمود، توفي بأجله في سنة ثمان وعشرين وتسعمائة (٣) . ومن أولاده مولانا السلطان عبد الله، توفي بأجله في سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة (٤) . وأما فتوحاته فأولها إنكروس (٥) ، برز إليها من القسطنطينية لإحدى عشرة ليلة (٢) مضت من جمادى الآخرة (٧) سنة سبع [٤٣](د)] وعشرين وتسعمائة (٨) بعسكر كثيف، وفتحها في السنة المذكورة، وملكوها (٩) وفتحوا حصونها وقلعها وقاعها قلعة بلغراط (١٠)، وهي قلعة

- Ibid P.325 - Creasy, op.cit. P.165 ويبدو أن المؤرخ يقصد الهجوم الأول على المجر الذي استولى به سليمان على «ساباغز»، وبعض المراكز الصغيرة الأخرى Creasy. P.161.

<sup>(</sup>١) في /د/ [مولانا السلطان].

<sup>(</sup>٢) ۹۳۷ هـ/ ١٥٣٠\_ ١٣٥١م.

<sup>(</sup>T) AYP a\_\ (1701\_77019.

<sup>(</sup>٤) ۲۳۴ هـ/ ۲۵۱۰ ۲۲۵۱م.

<sup>(</sup>٥) إنكروس: أي بلاد المجر أو الهنغار.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>٧) في / د/ [جماد الآخر].

<sup>(</sup>٨) ١١ جمادى الآخرة ٩٢٧ هـ/ ١٩ أيار (مايو) ١٥٢١ م. في العام المذكور هاجم سليمان القانوني بلاد الصرب، واستولى على بلغراد في ٢٦ رمضان ٩٢٧ هـ/ ٣٠ آب ٢٦ رمضان Camb. His.I, P.324. ١٥٢١. أما بلاد الانكروس أو المجر، فقد هاجمها سليمان في ٩٣٧ هـ/ ١٥٢٦ م. وكانت معركة «موهاغز» الشهيرة في ٢٠ ذي العقدة ٩٣٢ هـ/ ١٥٢٦.

<sup>(</sup>٩) في الأصل [وملوكها]، صححت الاستقامة المعنى من /م/ و/د/.

<sup>(</sup>١٠) هي «بلغراد» عاصمة يوغسلافيا اليوم. وتقع على نهر الدانوب، ويعني اسمها بالصقلبية «المدينة البيضاء». تتمتع بمركز استراتيجي هام في شمال شبه جزيرة البلقان، فهي مفتاح المجر. وقد حاصرها العثمانيون في عهد مراد الثاني (٨٤٥ هـ/ ١٤٤٤)، وفي عهد محمد الفاتح (٨٤٠ هـ/ ١٤٥٦) إلا أنهم اخفقوا في الاستيلاء =

منيعة (۱) محكمة (۲) البناء وهي باقية إلى الآن بأيدي المسلمين، وغنموا منها غنيمة عظيمة، وزينت البلاد، وعاد إلى سرير ملكه الشريف في شهر ذي القعدة الحرام سنة سبع وعشرين وتسعمائة (۳) . وثالثها قلعة رودس وهي جزيرة في وسط البحر، ما بين إسطنبول ومصر، بناها الكفار حصناً حصيناً [واتخذوها مكمناً لأخذ المسلمين] (٥) ، وأتقنوها غاية الاتقان، بحيث أنهم أسسوها في تخوم الأرض، وعلوا جدرانها (١) ، فصاروا ينظرون إلى

ـ ومادة «Rhodes» في Rhodes» ومادة

- (3) في /د/ [دودس]. وجزيرة رودس هي أكبر جزر أرخبيل الدوديكانيز، إلى الجنوب الغربي من آسية الصغرى. غزاها العرب المسلمون نحو ٥٣ هـ/ ١٧٢ـ ١٧٣٠ م، ثم تركوها، فعادت للبيزنطيين. وفي مطلع القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، استولى عليها فرسان الأسبتارية (القديس يوحنا) الذين أخرجوا من عكا عام ١٩٦هـ/ ١٢٩١ م. ولعب هؤلاء دوراً هاماً ضد المسلمين في المنطقة، وشن المماليك عدة حملات عليهم في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، ولكنهم لم يفلحوا في الاستيلاء عليها. وقد حاصرها «محمد الفاتح» عام ٥٧٥ هـ/ ١٤٧٠ م، ثم سقطت بيد سليمان القانوني، كما هو وارد في المتن. وظلت تحت حكم العثمانين حتى ١٩١٧ م، حين استولت عليها إيطالية، واعترفت معاهدة لوزان ١٩٢٣ م لإيطالية بهذا الاحتلال. وأعيدت إلى اليونان عام ١٩٤٧ م.
- (٥) في الأصل [واتخذوها، وأخذوها ملكا لمأخذ المسلمين]. وفي /م/ [واتخذوها ملكا لأخذ المسلمين] وفي /د/ [واتخذوها ملكا لما أخذ]. وفي عبون الأخبار /ع/ [واتخذوها هلكاً لأخذ المسلمين] [أي مكاناً للاهلاك]. وفي /ن/ (نصرة أهل الإيمان) [واتخذوها مكمناً لأخذ المسلمين]. وكذلك في الإعلام. ويبدو التركيب الأخير أصح للمعنى،

<sup>=</sup> عليها. أنظر دائرة المعارف الاسلامية المعربة. مجلد ٤/ ١٠٥، مادة «بلغراد».

<sup>(</sup>١) في /د/ [منيفة].

<sup>(</sup>٢) في الاصل [بحكم]. أصلحت من /م/ و/د/، لاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>٣) ذو ألقعدة ٩٢٧ هـ/ تشرين الأول ١٥٢١ م.

<sup>(</sup>٦) في /د/ [في جداراتها].

السفائن التي تمر في البحر من مسافة بعيدة، فيتأهبون [لهم، ويأخذونهم] (۱) سواء كانوا مسافرين أو مغازين. واتخذها (۲) النصارى معبداً يجهزون أموالهم إليها، لتصرف في استحكام بناء سورها (۳)، وجعلوا من أعلاه إلى اليها، لتصرف في استحكام بناء سورها المدافع الكثيرة ترمي على من يقصدها من الخارج. ولها باب حديد، وسلسلة عظيمة في وسط البحر، تمنع المراكب من الوصول إلى الباب، وهيأوا أغربة (۵) مشحونة بالسلاح، والرجال، والمدافع، فإذا أحسوا بأحد، خرجواإليه فينهبون، ويأخذون، ويأسرون، ويجمعون الأموال، وهذا دأبهم. فتجهز السلطان بعسكره لعشر ويأسرون، ويجمعون الأموال، وهذا دأبهم. فتجهز السلطان بعسكره لعشر بقين (۲) من رجب سنة تسع وعشرين وتسعمائة (۷)، فكان نزوله عليها في شهر رمضان من السنة المذكورة (۸)، فأحاط بها براً وبحراً. وما أمكن من في البر أن يقرب من حصار رودس من الخندق العظيم الذي حولها، وما أمكن من في البحر أن يقرب منها للسلسلة (۹)، لإصابة من يقربها بالمدافع. [فصار السلمون يصابون بالمدافع] (۱۰) مع عدم إصابة النصارى

<sup>(</sup>۱) كذا وردت في الأصل، والنسخ، والصحيح اللغوي لها هو [لها ويأخذونها]. وقد أبقيت كما وردت، لأن المؤرخ لم يكن على مايبدو يقصد «السفائن» بذاتها، وإنما ماتحمله من الناس، بدليل قوله [سواء كانوا مسافرين أو مغازين].

<sup>(</sup>٢) في / الأصل/ وجميع النسخ وردت [واتخذوها]، صححت لسلامة اللغة.

 <sup>(</sup>٣) في / الأصل/، و/د/، و/ن/ [صورها].

<sup>(</sup>٤) في / د/ [ووضعوا].

 <sup>(</sup>٥) جمع غراب: سفينة من سفن البحر القديمة (المنجد/ ٥٤٨ مادة «غرب»). وفي الأجنبية هي الـ «Galion».

<sup>(</sup>٦) في / د/ [بقيت].

<sup>(</sup>۷) ۲۰ رجب ۹۲۹ هـ/ ٤ حزيران (يونيه) ۱۵۲۳.

<sup>(</sup>A) رمضان ۹۲۹ هـ/ تموز \_ آب ۱۵۲۳ م.

<sup>(</sup>٩) في / د/ [من السلسلة].

<sup>(</sup>١٠) في الأصل [فصاروا] صوبت لغوياً. وفي /د/ الفقرة المحصورة بين المعقوفتين ساقطة من المتن إلا أنها وردت في الهامش الأيمن تصحيحاً للمتن.

بمدافع (۱) المسلمين، فتأخرت عساكر البحر (۲) قليلاً، وأمروا بسوق الرمل والتراب، وترسوا [۳۵](د)] بها وصاروا يقدمونها (۳) قليلاً قليلاً، إلى أن وصل التراب إلى الحندق وامتلاً به. وأول من حمل في ذلك، مولانا السلطان رحمه الله، وصار الكفار تحت المسلمين، [۲۵](م)] يصابون ولا يصيبون. ورموا عليهم إلى أن عجروا، [۲۷](ج)] ووهنوا(۱)، وتحققوا أنهم مأخوذون، وطلبوا الأمان. فشرطوا على مولانا السلطان أن يحملوا نساءهم (۵) وأطفالهم، ويذهبوا أين أرادوا، فأجابهم مولانا السلطان إلى ذلك، بعد أن نهاه الوزير عن أمانهم، فإنهم لم يبق لهم منعة، وأموالهم كثيرة، وإن نجوا بها حصل (۱) منهم التقويّ على المسلمين. فلنم يجب كثيرة، وإن نجوا بها حصل (۱) منهم التقويّ على المسلمين. فلنم يجب جزيرة الأندلس (۸) يقال لها مالطة (۹). فأرسل مولانا السلطان [عسكراً

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ [مدفع]، أصلحت لسلامة المعنى.

<sup>(</sup>٢) في /ن/ و(الإعلام) [البر] وقد تكون أصح للمعنى.

<sup>(</sup>٣) في / الأصل/ والنسختين /م/ و/د/ [يقدموها]، صوبت لغوياً.

<sup>(</sup>٤) في /د/ [وذهبوا].

<sup>(</sup>٥) في الأصل و/د/ [نسايهم]، صوّب إملاؤها.

<sup>(</sup>٦) في /د/ و/م/ [يحصل].

<sup>(</sup>٧) بلاد معروفة، تشغل القسم الأعظم من شبه جزيرة إيبرية في جنوبي غربي أوربة. فتحها العرب المسلمون في أواخر القرن الأول للهجرة/ مطلع الثامن للميلاد، وبقوا فيها باثين العمران والحضارة في جنباتها حتى أواخر القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد. انظر

<sup>-</sup> G.L.E. vol V, P.680-694

<sup>(</sup>A) تسمية عربية لإسبانية الإسلامية، وهي تعريب لكلمة (وندالوسيا) و (فاندالوسيا)، أي بلاد الفاندال. انظر حولها: دائرة المعارف الإسلامية المعربة مادة (الأندلس) في ج٣. \_ معجم البلدان ج ١/ ٢٦٢ \_ ٢٦٤ (الأندلس)

 <sup>(</sup>٩) مالطة: جزيرة في البحر المتوسط بين صقلية وساحل أفريقية الشمالي، وهي ذات موقع ستراتيجي هام: فهي تتحكم بمدخل الحوض الشرقي. وكانت محطة فنيقية =

لأخذها، بعد](١) عمارتها، فما أمكن، لخلف وقع بين السردار<sup>(٢)</sup> مصطفى باشا<sup>(٣)</sup> وبين القابدان<sup>(٤)</sup>، وهي إلى الآن بأيدي النصارى. وكان فتح رودس

-langer, op.cit, P.423

- Creasy, op,cit, P.188-192

وغدت مركزاً للقرصنة المسيحية في القرن السابع عشر. واستولى عليها نابوليون بونابرت عام ١٩٦٧ أثناء حملته على مصر، ثم بريطانيا. وفي ١٩٦٢ نالت استقلالها ضمن الكومنولث البريطاني. G.L.E. vol.7, P.9. ويبدو أن المؤرخ الصديقي لم يكن يعرف موقعها، ولعل الأمر التبس عليه، فظن أن حكم اسبانيا لها يعني وجودها على أرضها.

- (۱) يبدو أن ناسخ / د/كان يرسم الكتابة رسماً، ومن ثم أتت العبارة في / د/ [عسكر أحدها بعد]، مما ليس له معنى.
- (٢) لقب القائد الأعلى للحملة العسكرية عندما لايقودها السلطان بنفسه، وكان يكلف بذلك تارة الصدر الأعظم وتارة أحد الوزراء، ويكون هذا في الحملات البرية والبحرية على السواء. انظر:

- Gibb & Bowen, Part I.95

- (٣) كان الوزير الخامس لدى السلطان سليمان وكان الصدر الأعظم هو «علي باشا» انظر: Creasy, P.188
- (٤) القابدان: كلمة لاتينية الأصل، تعني رئيس، وبصفة خاصة رئيس عسكري. وقد يكون الأتراك قد اقتبسوها من التسمية التي كان يطلقها البحارة على رؤساء السفن وقادتها. وقد أطلقوها على القائد الأعلى للأسطول العثماني، وأتبعوها بلقب =

منذ القرن التاسع ق.م، ثم رضحت للنفوذ اليوناني، فالقرطاجي، فالروماني (٢١٨ ق.م). فتحها العرب المسلمون عام ٢٥٧ هـ/ ٢٨٠ م، واعتنق معظم سكانها الإسلام. استولى عليها «روجر النورمندي» عام ٤٨٣ هـ/ ١٠٩٠ م، وبقيت اللغة العربية فيها سائدة حتى طرد المسلمين منها فردريك الثاني (بين ١٢٤٠- ١٢٥٠ م/ ١٣٨ هـ ١٤٨ هـ). إلا أن السكان احتفظوا بلهجتهم العربية. وبقيت مالطة مرتبطة بصقلية، حيث حكمها آل آنجو في نابولي، ثم الأراغونيون حتى ٩٢٥ هـ/ ١٥١٨ م، حيث تنازل عنها شارلكان لفرسان القديس يوحنا (الاسبتارية) الذين طردوا من رودس. وقد عمل هؤلاء في ميدان القرصنة كما كانوا يفعلون في رودس. وحاصرها السلطان سليمان القانوني عام ٩٧٢هـ/ مايو ١٥٦٥ م إلا أنه لم ينجح في الاستيلاء عليها. انظر حول ذلك:

"باشا". ويبدو أن أول من حمل هذا اللقب كان "خير الدين بربروسا" عام ١٥٣٣. وكان "القابدان" عضواً في "الديوان الهمايوني". وأثناء الحملات البحرية، فإن "القابدان باشا" كان يخضع للسردار الذي يكلف بالقيادة العامة للحملة. وكان يرافق الحملة أيضاً "مساعد" من الخبراء بالشؤون البحرية. فخلال حملة مالطة مرافق الحملة أيضاً "مساعد" هو "مصطفى باشا"، و"القابدان باشا" "بيالة باشا"، والمساعد الخبير هو "طرغد"، الذي انضم إلى الحملة في مالطة، على رأس قوات طرابلس الغرب البحرية والعسكرية. انظر:

- Creasy. op.cit, P.188

- Gibb & Bowen, I, P.95

«وبيالة باشا» كرواي الأصل، وبرز أثناء حصار «وهران»، والهزيمة التي ألحقها بالأساطيل المسيحية المشتركة التي كان هدفها مهاجمة طرابلس الغرب وجزيرة جربة عام ١٥٦٠ م.

ويبدو أن العلاقات بين «مصطفى باشا» والقائدين البحريين لم تكن حسنة، كما أن المنافسة بين «بيالة باشا» و «طرغد» كانت كبيرة. وكان «بيالة باشا» يود انتظار وصول «طرغد» قبل البدء بالعمليات العسكرية. ولكن السردار أنزل القوات في اليوم الثاني للوصول أمام مالطة (١٩ أيار ١٥٦٥م)، وابتدأ هجومه على حصن «سان إلمو». وكان «طرغد» غير راض عن الهجوم على ذلك الحصن، إذ كان بحسب رأيه سيسقط من نفسه إذا أخذت المدينة. ولكنه تابع العملية تحت إمرة السردار. وقد دام الحصار من ١٩ أيار ١٥٦٥م حتى ١١ أيلول (سبتمبر) ١٥٦٥/ بعناد عن الجزيرة، وانتهى الأمر بانسحاب الأسطول العثماني، وترك الجزيرة.

- Creasy, P.188 et seq.

(١) في /د/ [مضت].

انظر:

(۲) ٦ صفر ٩٣٠ هـ / ١٥ كانون الأول ١٥٢٣ م دامت حرب رودس من ٢٨ تموز (يوليو) ١٥٢٢ م وحتى ٢٠ كانون أول (ديسمبر) دامت حرب رودس من ٢٨ تموز (يوليو) ٢٥٢٢ م وحتى ٢٠ كانون أول (ديسمبر) ١٥٢٢ م. ويذكر ١٩٣٠ هـ / ٢٠ كانون الأول ١٥٢٢ م. وكان تاريخ توقيع شروط ١٧٣٠ هـ لا في ٣٠٠ كانون الأول ١٥٢٢ م. وكان تاريخ توقيع شروط الاستسلام في ٢٥ كانون الأول ١٥٢٢ م/ أي ٦ صفر ٩٢٩ هـ . انظر كذلك:

- Creasy, op.cit, P.162-163

وقد وقع لسيدنا ومولانا العارف بالله تعالى، الأستاذ الأعظم، والملاذ الأفخم، سيدنا ومولانا، علامة دهره، ووحيد عصره، الشيخ أبي الحسن الصديقي (۱)، قدس الله روحه (۲)، ونور ضريحه، في هذه كرامة (۳) عظيمة (۱) فلنذكرها: وهي أن جدي المذكور، كان في قبة الغوري (۵)، على سبيل التفرج، وكان معه من أجلاء العلماء الشيخ كمال الدين الطويل، والشيخ نجم الديسن الغيطي (۱)، والشيخ نجم الديسن الغيطي (۱)، والشيخ نصور الديسن

انظر ترجمته في مقدمة هذا الكتاب ص48-54 الخطط التوفيقية ج ١٢٧/٣ ـ النور السافر/ ٤١٤ ـ الكواكب السائرة ج ١٩٤/٢ فما بعد ـ شذرات الذهب ج ٨/ ٢٩٢.

(٢) في / د/ [سرّه].

(٣) الكرامة: عمل خارق للطبيعة، لا يصدقه العقل، وكان ينسب لبعض أقطاب المتصوفة.

(٤) ساقطة من/م/ و/د/.

(٥) قبة الغوري وتقع في شارع الغورية ليس بعيدا عن الجامع الأزهر، وقيل أن قانصوه الغوري قد بناها للآثار النبوية، وهي موجودة إلى الآن، وتعرف بمدفن الغوري. انظر: الخطط التوفيقية ج ٢/ ٣٤\_٣٥.

(٦) هـو محمد بـن أحمد الغيطي (٩١٠ ع۸۳ هـ/ ١٥٧٥ م) السكنـدري الشافعي، نجم الدين، عالم من علماء مصر أجمع على جلالته وصدارته في علم الحديث. له عدة مؤلفات في الحديث وعلوم الدين.

انظر: الكواكب السائرة ج٣، ص ٥١ ـ شذرات الذهب ج ٨/ ٣٨٤ ـ الخطط التوفيقية ج ٨، ص ٢٦ ـ الأعلام ج ٦/ ٢٣٤. اختلف في تاريخ وفاته بين ٩٨١ و ٩٨٤ هـ/ ١٥٧٣ و ١٥٧٣ م.

<sup>(</sup>۱) هو علي بن محمد البكري، ويسميه حفيده ومؤرخون أخر «محمدا». وقد عاش بين عامي ۸۹۸ ـ ۹۵۲ هـ/ ۱۰٤٥ م) وكان عالماً من كبار علماء الشافعية في عصره، ومن أقطاب الصوفية. وكان يتقن الحديث والتفسير. يرجع بنسبه إلى أبي بكر الصديق. ووالده هو محمد بن عبد الرحمن، جلال الدين، من قضاة مصر البارزين. شاع ذكره في أنحاء العالم الإسلامي ممنذ شبابه الأول. وله بعض تصانيف.

العسيلي<sup>(۱)</sup> ، والشيخ ولي الدين البصير<sup>(۲)</sup> ، وغيرهم من العلماء. وكان في زمن النيل<sup>(۳)</sup> ، فحصل للأستاذ حال عظيم<sup>(۱)</sup> ، فأعطى<sup>(۱)</sup> لشخص من أتباعه ، يدعى عبد الباسط<sup>(۱)</sup> خسة دنانير<sup>(۷)</sup> ، وقال له: اذهب واشتر<sup>(۱)</sup> لنا جبا لاً. فذهب الرجل من [حينه ، واشترى ذلك]<sup>(۹)</sup> [ $^{(9)}$  [ $^{(9)}$  [ $^{(9)}$  [ $^{(9)}$  وجاء به إلى حضرة الأستاذ المذكور في المحل المذكور . وكان هناك فلق<sup>(۱)</sup> ، فقال الأستاذ [المذكور في المحل المذكور] المتاعه ، ولمن بحضرته : [ $^{(1)}$  من

- (٢) لم يعثر على ترجمته.
- (٣) لعله يريد بزمن النيل، وقت فيضان النيل.
- (٤) الحال في لغة الصوفية هو معنى يرد على القلب من غير تصنع و لا اجتلاب و لا اكتساب، من طرب، أو حزن، أو قبض، أو بسط، أو هيئة، الجرجاني: التعريفات/ ٧٢.
  - (٥) في /د/ [فأعطا].
  - (٦) لم يعثر على ترجمته.
  - (٧) في /الأصل/ والنسختين [خمس]، صوبت لسلامة اللغة.
  - (A) في / الأصل/ والنسختين [اشتري] و[حبال]، أصلحتا لغوياً.
  - (٩) في /د/ أتت الفقرة بين المعقوفتين مشوهة [حبره واشتري بذلك].
- (١٠) في /د/ و/ع/ [فلق خشب]، وللفلق عدة معان، فهو ما يعرف بالعامية باسم (الفلقة)، وهو عود يربط من أحد طرفيه إلى الآخر، وتجعل رجلا المذنب داخل ذلك الحبل وتشدان، فيضرب عليهما. وقد تكون قطعة من الخشب فقط، انظر: المنجد/ ٥٩٤، مادة (فلق) وقد يكون (الفلق) لفظاً مصحفاً عن (الفلك) أي «المركب الصغير» وهذا ما قد يناسب المعنى في النص.
- (١١) ساقطة من / د/ /م/ ، وتبدو زائدة ، وقد يكون ناسخ الأصل قد كررها دون شعور =

<sup>(</sup>۱) علي بن محمد المصري الشافعي، المتقن للعلوم النقلية والعقلية. لا يعرف تاريخ مولده، ولا تاريخ وفاته بالضبط. ويقدر العماد الحنبلي في شذرات الذهب ج ٨، ص ٤٣٤ أن وفاته كانت في عام ٩٩٤ هـ تقريبا /١٥٨٥ م. وكان من أخص الناس بمحمد بن أبي حسن البكري. سافر إلى بلاد الروم، ومر بحلب عام ٩٣٤ هـ/ ١٠١٠ م، واجتمع به رضي الدين الحنبلي، وترجمه في در الحبب ج ١، ص ١٠١٠ (ترجمة ٣٤٠). وكذلك الغزي في الكواكب السائرة ج ٣/ ١٨٠. كان شاعراً، وعالماً نحوياً، وله حاشية على مغنى ابن هشام.

العلماء، اربطوا بنا هذا الفلق، وألقوه في البحر. فربطوه كما أمر، وسحب الجد من جانب، [والجماعة من جانب] (١) ثم قال الجد (٢) ، فتحت رودس في هذا الوقت، فأرخ ذلك اليوم، فكان يوم فتحها. ورابعها فتح انكروس ثانياً، في سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائه (٣) ، وخامسها فتح بدون (١) ، وهي ملكة عظيمة ذات أنهار وأشجار، وخير وافر، وغلال كثيرة، وكان أخذها في سنة ست وثلاثين وتسعمائة (٥) . وسادسها غزوة ألونه (١) ، وهي في سنة في سنة ست وثلاثين وتسعمائة (٥) . وسادسها غزوة ألونه (١) ، وهي في سنة

بوجودها في السطر الأعلى، وللبس وقع فيه بين ذاك السطر والسطر الذي يليه.

 <sup>(</sup>١) ساقطة من /د/ وأتى فيها إضافة على الأصل، وكذلك في /م/ [وألقوا الفلق في البحر].

<sup>(</sup>٢) في /د/ و/م/ [الشيخ].

<sup>(</sup>٣) ۲۳۲ هـ/۲۲۵۱م.

<sup>(3)</sup> إنها «بودا» وهي أحد قسمي مدينة «بودابست» عاصمة المجر. وهي تقع على الضفة الميمنى لنهر الدانوب، وفي منطقة مرتفعة، ولها قلعة منيعة. وكانت مركز ومقر الطبقة الارستقراطية. وقد ورد في هامش الأصل إلى جوار السطر الذي وردت فيه «بدون» [يعبر عنهابمضرز] وكان يطلق على هذا القسم أيضاً اسم «أوفن» Ofen انظ:

<sup>-</sup> E.I.2, vol.I, P.1326 art «Budin»

<sup>-</sup> Creasy, P.165

وفي الواقع كان سليمان قد استولى على (بودا) في الحملة الأولى عام 1077/ ٩٣٥ هـ/ ٩٣٥ هـ/ ٩٣٥ هـ/ ١٥٢٨ م. ولعله يقصد من قوله «مملكة عظيمة» مجموع الاقليم الأوسط من مملكة هنغارية، الذي ضمه سليمان لملكه تحت اسم «بكلربكوية بودا»

<sup>-</sup> Camb Hist. I, P.328

<sup>(0) 179-19701 9.</sup> 

<sup>(</sup>٢) هي «أفلونا» أو «ألونا» أو «فالونا»، ميناء على ساحل بحر الأدرياتيك (في ألبانيا) شمال غربي جزيرة كورفو. وكانت سيطرة سليمان عليه تهديداً لايطالية، ويدعى اليوم (فلورة) Vlore. وعام ٩٤٤هـ/ ١٥٣٨ـ١٥٣٧م، انظر:

<sup>-</sup> H. Hauser & Renaudet; les Debuts do l'Age Moderne. Paris 1946. p.417

<sup>-</sup> G.L.E. T.10.P.866 art «vlore»

أربع وأربعين وتسعمائة، فاستباحها قتلاً، وأسراً، ونهباً. وافتتح من جزائر ذلك البحر (١) أربعة وثلاثين حصناً، وغنمت جيوش الروم من الأموال ما لا يخطر ببال. وسابعها توجهه (٢) إلى بلاد العجم وأخذ بغداد (٣) وغيرها. وكان خروجه إلى ذلك، لليلتين (٤) بقيتا من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وتسعمائة (٥) [٣٠ب (د)]، ووصل رحمه الله إلى حلب، وشتى بها، ثم خرج منها متوجها إلى قزل باش (٢). فخرج منها العدو، فصار يخادع، فلزم التوجه إلى بغداد. وأما (٧) حافظ بغداد (٨) من جانب قزل باش، وهو محمد خان (٩) فإنه

- Hauser & Renaudet Loc.cit, P.417

- E.I.2, vol.I, P.921-936 art. «Baghdad»

<sup>(</sup>۱) لعلّه يقصد «بحر الأدرياتيك» حيث استطاع السلطان سليمان في عام ١٥٥هـ/ ١٥٣٨م أن يسيطر عليه، وإن لم يتكمن من انتزاع جزيرة كورفو.

<sup>(</sup>٢) في /د/ [توجه].

<sup>(</sup>٣) هي المدينة العربية المعروفة على نهر دجلة في وسط العراق، وعاصمة الخلافة العباسية حتى سقوطها بيد هولاكو التتري عام ٢٥٦ هـ/ ١٢٥٨ م، وعاصمة العراق اليوم. وكانت منذ مطلع القرن العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد ضمن الدولة الصفوية الشيعية التي استولت عليها عام ٩١٤ هـ/ ١٥٠٧ م، وانتزعتها من يد إمارة القطيع الأبيض (الآق قوينلو). انظر حولها: معجم البلدان ج ١/ ٤٥١-٤٦٤ ـ دائرة المعارف الاسلامية المعربة.مادة (بغداد). حجهم البلدان ج ١/ ٢٥٤-٤٦٤ ـ دائرة المعارف الاسلامية المعربة.مادة (بغداد).

<sup>(</sup>٤) في الأصل [من ليلتين]، صوّبت من /م/ و/د/ لصحة اللغة والمعنى.

<sup>(</sup>٥) ٢٨ ربيع الأول ٩٤١ هـ/٧ تشرين الأول ١٥٣٤ م.

<sup>(</sup>٦) تعني بالتركية «أصحاب الرؤوس الحمراء». ولقد أطلق الأتراك العثمانيون على جنود الصفويين هذه التسمية، لأنهم كانوا يضعون على رؤوسهم قلنسوات حمراء اللون، وقد عممت هذه التسمية فأطلقت على العجم المتشيعين بصفة عامة.

<sup>(</sup>٧) في /د/ [فنزل].

<sup>(</sup>A) يقصد ب «حافظ بغداد» نائب الشاه فيها.

<sup>(</sup>٩) لم يعثر على ترجمة له.

[ترك بغداد] (۱) وهرب، فجاء من بقي هناك (۲) بمفاتيحها لمقامه الشريف. فترك عسكره بها، وأعطى [أهلها الأمان] (۳) وصارت (٤) من ممالك آل عثمان، ولا زالت (٥) إلى آخر الزمان. وقلعتها محصنة [۲۲ آ(م)] غاية التحصين. وخرج منها في شهر رمضان (۱) متوجها إلى الشاه (۷) بتبريز. فلما بلغ الشاه ذلك، أرسل يطلب الصلح، فأجاب مولانا السلطان رحمه الله إلى ذلك (٨)، وعاد إلى الروم، وافتتح في طريقه عراق العرب (٩). وثامنها قلعة بلغراد (١٠)، وهي قلعة

(١) ساقطة من /د/.

- Camb Hist. I. P.330

(٥) في /د/ إضافة [كذلك].

(٦) خرج منها في ۲۸ رمضان ٩٤١ هـ/ ٢ نيسان ١٥٣٥ م.

- (٧) الشآه: لقب فارسي للملك وصاحب السلطة العليا في البلاد. أما الشاه الذي اصطدم به السلطان سليمان فكان طهماسب (١٥٢٤ـ ١٥٧٦ م/ ٩٣٠ـ ٩٨٤ هـ) انظر حوله حاشية (٦) ص (١٠٧).
- (٨) لقد توالت الغزوات العثمانية على ببلاد فارس في ٩٤١ هـ/ ١٥٣٤ م، وفي ٩٥٥ هـ/ ١٥٤٨ م، وفي ٩٦٢ هـ/ ٩٥٥ م، وانتهت بصلح أمازيا في ٩٦٢ هـ/ ١٥٥٥ م، الذي افتتح مرحلة من السلام بين الطرفين دامت ثلاثين عاماً.

- Camb Hist. I, P.330-333

- Langer, op.cit P.423

- (٩) عراق العرب: أي بلاد العراق الحالية، ويقصد بالذات جنوبي بعداد بما فيها البصرة، التي قدم أميرها «راشد بن مغامس» آيات الولاء للسلطان سليمان، Camb. Hist, I, P.331
- (۱۰) في /د/ [بلغراط]، وهو خطأ، وقد أراد المؤرخ في الواقع أن يميز بين «بلغراط» ويقصد بها «بلغراد» عاصمة يوغوسلافية اليوم، التي تم فتحها في ٢٥ رمضان ٩٢٧ هـ/ ٢٩ آب ١٥٢١ م، وبين «بلغراد» التي يريد بها «إستوني بلغراد» وهي «شتول فايسنبورغ» «Stuhl Weissenburg» في أرض المجر. (انظر سر هنك باشا:=

<sup>(</sup>٢) في / الأصل/ و/م/ [هنا]، صوبت من / د/ و/ع/ لصحة المعنى.

<sup>(</sup>٣) في / د/ [الأمان لأهلها].

 <sup>(</sup>٤) في /د/ [وصارت بغداد]. كان دخول العثمانيين مدينة بغداد في ٢٤ جمادى الثانية
 ٩٤١ هـ/ ٣١ كانون الأول ١٥٣٤ م. انظر:

عظيمة ذات حصون منيعة وأشجار يانعة وكان فتحها في سنة خمسين وتسعمائة. وتاسعها [أخذ وان] أن من بلاد العجم بواسطة [٣٧](د)] أخي (٢) الشاه المسمى بالقاس (٣) ، حين مجيئه إلى مولانا السلطان سليمان رحمه الله ، هارباً من [أخيه فأخذها لمولانا السلطان ، رحمه الله ، هي وغيرها من] بلاد أخيه ، وذلك في سنة خمس وخمسين وتسعمائة (٥) . وعاشرها أخذ بج (٢)

- Historical Atlas of the Muslim Peoples Compiled by Dr. R. Roolvink with the Collaboration of Dr Saleh A.Ali, Dr Hussein Mones, and Dr Mohd Salim and with a forword by. H. A R. Gibb. Djambatan N.V. Amsterdam.S.D. P.34

(H. Atlas إلى H. Atlas)

(۱) في /د/ ساقطة، ويقصد بـ [وان] مقاطعة «شروان» لأن «وان» هي بحيرة في شرقي تركية، بينما «شروان» إقليم إيراني يقع غربي بحر قزوين، وقرب مدينة «باكو» وكان «القاس ميرزا» أخو الشاه حاكماً عليه، فثار على أخيه وانضم إلى الهجوم العثماني على بلاد إيران عام ٩٥٥ هـ/ ١٥٤٨ م. انظر:

- Camb. Hist I, P.405

(٢) في /د/[أخذ].

- (٣) كَان للشاه طهما سب ثلاثة أخوة: أولهم «بهرام ميرزا» وكان مخلصاً للشاه أخيه حتى وفاته في ٩٥٦ هـ/ ١٥٤٩ م، ويشبهه المؤرخون بأبيه «الشاه إسماعيل». وثانيهم «سام ميرزا» وكان الحاكم العام لخراسان، وقد ثار على أخيه وتآمر مع العثمانين في ٩٤١ ـ ٩٤٢ هـ/ ١٥٣٤ م. وثالثهم «القاس ميرزا» وكان نائب أخيه في «شروان» وتآمر عليه.
  - (٤) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من / د/.
    - (0) 00P a\_/ A301\_ P301 a.
- (٢) «بج» مدينة إلى الجنوب الغربي من هنغارية قرب الحدود اليوغوسلافية اليوم، =

حقائق الأخبار ج ١/ ٥٤٤) التي استولى عليها العثمانيون عام ٩٥٠ هـ/ ١٥٤٣ م،
 وجعلوا منها مركز سنجق هام. وهي حصن هام جداً جنوب غربي بودابست كان
 يتوج فيه ملوك المجر، وقد بقيت بيد العثمانيين حتى ١٠٩٩هـ/ ١٦٨٨م

<sup>-</sup> Camb. H.I. P.328

<sup>-</sup> Creasy. P.172

<sup>-</sup> E.I.2. vol II, P.286: art. «Istolni Belghrade»

ودمستوار (۱) ، وهي آخر غزواته الكبار (۲) ، وذلك في سنة أربع وسبعين وتسعمائة (۳) . ومحصِّله فغزواته (۱) لا تحصى ، وعلى حد لا تستقصى ، فأيامه زاهرة ، ودولته بالخيرات باهرة ، وعمل الخيرات [7] والمدارس ، والدشايش (۱) ، والتكايا (۲) ، وأجرى عين عرفة (۷) . وفي سنة سبع وعشرين

وبيج Bec يقصد بها كذلك عند العثمانيين "فينا" عاصمة النمسا، انظر حولها: - E.I.2, vol I, p.1191-1192, art. «Bec»

- (۱) في /د/[دستوار] وهي «تمسفار» Temisvar واسمها اليوم «تيميشوارا» Timisoara. وهي مدينة في أقصى غرب رومانية الحالية، وفي اقليم البنات منها، كانت اسماً لولايه عثمانية منذ عهد السلطان سليمان. وكانت تضم البنات، وترانسلڤانية والجزء الشرقي من هنغارية، انظر: G.L.E, vol X, P.338 Creasy. P.198 (۲) في /د/ [الكثار].
  - (٣) ٤٧٤ هـ/ ٢٥١١ ٧٢٥١م.
    - (٤) رسمت في / د/ [تعززاته].
- (٥) جمع «دشيشة» وأصلها في اللغة الفصحى «جشيشة» وهي القمح المشوي المرضوض، وكانت تطلق أيضاً على الطعام المصنوع منه. ثم عممت على مطابخ الفقراء حيث كانت تطبخ، وتوزع عليهم. وكان هذا الطعام يسمى في دمشق «الهريسة» ويصنع من القمح واللحم، انظر: المنجد/ ٢١٥ مادة (دش)، و Dozy. I. P.442. وكان يطلق على أوقاف الطعام هذا الاسم نفسه، «دشيشة» فيقال وقف فلان «دشيشة» على الفقراء.
- (١) التكية، هي زاوية للمتصوفة، أو مأوى للفقراء والمساكين؛ وأحياناً لعابري السبيل وغيرهم Dozy. I. P.149-150. وقد جاءت كلمة [التكايا] في /د/ قبل [الدشائش].
- (٧) عين عرفة: كان في مكة «عين حنين» التي أجرتها «زبيدة» زوجة هرون الرشيد، و "عين وادي نعمان» التي أجرتها إلى عرفة. وكانت العينان تنقطعان بين حين وآخر لتهدم قنواتهما، فأمر السلطان سليمان بإصلاحهما. وعين لذلك ناظراً هو «مصلح الدين مصطفى» ونجح في ذلك عام ٩٣١ هـ/ ١٥٢٥م. إلا أنهما عادتا فانقطعتا. فكلف «الأمير قاسم» أمير جدة وغيره من بعده، ودخل الماء مكة سنة ٩٧٩ هـ/=

وتسمى بالألمانية «فُنْفكيرشن Funfkirchen» أي «القلاع الحمس». ونشأت فيها أقدم الجامعات الهنغارية (١٣٦٧ م) وبقيت بيد العثمانين حتى ١٦٨٦ م، انظر:
 G.L.E. vol VIII, P.278 art, «Beg»

وتسعمائة (۱) عصى (۲) عليه الغزالي نائب الشام الجركسي، وادعى السلطنة، وخطب لنفسه، فجهز عليه مولانا السلطان رحمه الله، فرهاد باشا (۳) فقاتله في قرب الصالحية (۱)، ومسكه، وقطع رأسه (۱)، وأرسلها لمولانا السلطان [رحمه الله] (۲) بالديار الرومية. وفي سنة تسع وعشرين وتسعمائة (۷)، خرج

= ١٥٧١ م. ويذكر أيضاً أنه استنبطت في عهد سليمان "عين ثقبة" في مكة إلى جانب استصلاح عين حنين، وعين ميمون. انظر: در الحبب ج ٣٤٠/٢ ـ عبد الملك العصامي المكي: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، ٤ أجزاء القاهرة ١٣٨٠ هـ ج ١٣٨٠٨٨٨

(۱) ۹۲۷ هـ/۱۵۲۰م.

(٢) في /د/ [ورتب] مما لا معنى له مع السياق إلا إذا كانت تصحيفاً لـ [ووثب].

(٣) فرهادباشا: سماه الغزي في الكواكب السائرة ج ١/ ١٧٠، "فرحات" وعرّفه بأنه كان وزيراً ثالثاً في الدولة العثمانية. وقد عين والياً على دمشق بعد إياس باشا عام ٩٢٩ هـ/ ١٥٢٢ م، وتوفي في العام نفسه في دمشق، ودفن بجوار الشيخ "محي الدين بن العربي". وهو غير "فرهاد باشا" والي حلب المتوفى ٩٦٨ هـ/ ١٥٦١ م، الذي ترجمه الغزي ج ٣/ ١٩٩ ـ والحنبلي في در الحبب ج ٢/ ١٦٤٤. انظر ترجمته أيضاً في ابن جمعة المقارء والقاريء في كتاب "ولاة دمشق في العهد العثماني" نشر صلاح الدين المنجد دمشق 9١٩١/٥ ـ ابن طولون: إعلام الوري/ ٢٥٤-٢٥٦.

(3) قرية شمال غربي دمشق، على سفح قاسيون، انشئت أيام الحروب الصليبية سنة ٥٥٥ هـ/ ١١٦٠م. وقد أنشأها مهاجرون من نواحي بيت المقدس من الحنابلة. انظر حولها: ابن طولون: القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، تحقيق محمد أحمد دهمان جزءان دمشق ١٩٤٩ـ ١٩٥٦م وضرب الحوطة في قرى الغوطة. نشر "حبيب الزيات" في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مجلد (٢١)/ ١٥٨ والحصني: منتخبات لتواريخ دمشق ج ١١١١٨. ولكن من المعروف أن صدام الجيش العثماني مع جان بردي الغزالي كان قرب برزة. انظر: إعلام الوري/ ٢٥٢

(٥) يذكر الغزي في الكواكب السائرة ج ١/ ١٧٠، أن الغزالي قتل أثناء المعركة، ومثله ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ج ٨/ ١٥٢. إلا أن رضي الدين الحنبلي في در الحبب ج ١/ ١٥٢ ذكر ما ذكره المؤرخ البكري عن قطع رأسه، وأضاف بأن زوجته اشترت رأسه بمال جزيل ودفنته. وأكد ابن طولون في إعلام الورى/ ٢٥٢ قطع رأسه.

(٦) ساقطة في / د/.

(V) ۹۲۹ هـ/ ۱۵۲۲ م.

(۱) هو محمد بن يوسف قرقماس وغلب لقبه (جانم) عليه، وكان خاله «خايربك» كافل حلب أيام المماليك، وعرف بالحلبي، والحمزاوي. وشغل أيام السلطنة المملوكية وبداية العهد العثماني في مصر، منصب كاشف البهنسا، ومنفلوط، والفيوم، وتولى إمسارة الحساج سنة ٩٢٦ هـ/ ١٥١٩ م، و ٩٢٧ هـ/ ١٥٢٠ م، و ٩٢٨ هـ/ ١٥٢١ م، و ٩٢٨ هـ/ ١٥٢١ م، وهذا بالاضافة ما ذكره الشلبي في (أوضح الإشارات/١٠٢) بأنه كان كاشف الجيزة. ويختلف مؤرخنا عن الباقين بأنه ذكر بأنه كان كاشف الشرقية. ويبدو أنه تنقل بين مختلف هذه الكشوفيات، وقتل عام ٩٤٤ هـ/ ١٥٣٧ م، وله/أوقاف بمصر والشام. انظر حوله: ابن زنبل الرمال: آخرة المماليك، تحقيق عبد المنعم عامر القاهرة ١٩٢١/ ١٦٦ـ١٦٨ ـ وفؤاد متولي: الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته، القاهرة ١٩٢١/ ١٦٦ـ١٦٨ ـ وابن إياس ج ١٣٢/ ٢٥٦، ٢٥٦، ٢٥٥.

(٢) كاشف الشرقية: كاشف: منصب إداري في العهد المملوكي، وكان يقوم صاحبه بإدارة إقليم محدد، ويتمتع فيه بالسلطة المدنية والعسكرية، وهو يقابل تقريباً «بك الصنجق، في الدولة العثمانية. ويبدو أن هذه التسمية كانت سائدة في مصر وحدها. وكان هناك ما يسمى «ديوان الكشف»، وهو الديوان المكلف بالاهتمام بزراعة الأرض واستثمارها، والاشراف على السدود والقنوات، وإقامة حساب جميع واردات الأقاليم. وكان عمل الكاشف في أساسه استخراج ما يتعين على البلاد من مال لصرف الماء وإقامة الجسور وصيانتها. وكان عدد هؤلاء الكشاف متغيراً بحسب الزمن، فابن شاهين يذكر بأن عددهم كان ثلاثة قديماً: كاشف الوجه القبلي: وله الولاء من الجيزة إلى الجفال، ويولي من تحت أمره سبعة ولاة بأقاليم الوجه القبلي. وكاشف الوجه البحري: ويولي من تحت أمره سبعة ولاة بأقاليم الوجه البحري، وهما من مقدمي الألوف. وكاشف بالجيزة، وتارة يكون من المقدمين وتارة من الطبلخانات. ثم عدّل العدد فغدا للوجه القبلي (٣) كشاف، وللبحري كاشفان، وكاشف للبحيرة. ويذكر «مارسيل» في كتابه «تاريخ مصر» بالفرنسية. بأن الكشوفيات في العهد المملوكي كانت تسعاً هي: القليوبية، والمنصورة، والجيزة، والفيوم، وجرجا، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، والشرقية. أما في العهد العثماني فكان هناك (٢٤) كاشفية (٣) بمصر السفلي، ، و(٧) بمصر الوسطى و(١٤) في مصر العليا. انظر: Dozy 11,479 ـ ابن شاهين: المصدر السابق/ ١٢٩\_ ١٣٠ ليلي عبد اللطيف المصدر نفسه/ ٣٨٠.

وخرج معه كاشف البحيرة (١) إينال (٢) ، واجتمع عليه جماعة [٢٦ب(م)] من الجراكسة (٣) والعربان وأظهروا العصيان. فأرسل إليهم مصطفى باشا (١) بكلربكي مصر ، الآي ذكره إن شاء الله تعالى ، عسكراً ، فقاتلوا هؤلاء البغاة ، وقتلوا إينال وجانم (٥) ، وجاءوا برؤوسهما إلى مصطفى باشا ، فعلقهما على باب زويلة ، وأرسلهما إلى مولانا السلطان سليمان رحمه الله ، وذلك في محرم (٢) الحرام من السنة المذكورة ، وكفي شرهما .

# وأما خيراته بالحرمين الشريفين، فمنها بمكة المشرفة [خمسمائة أردب](٧)

- Marcel (J.L):l'Egypte depuis la conquête des Arabes jusqu 'à la domination française. Paris 1848 P.193

(۱) إقليم البحيرة: إقليم إداري كبير من أقاليم مصر الخمسة في العهد العثماني وعاصمته الدمنهور»، ويقع غربي الدلتا. انظر: ليلى عبد اللطيف: المصدر نفسه/ ٣٨٠. وفي / د/ أتت [البحر]. أما الشرقية فهي إقليم إداري كبير أيضاً، يقع شرقى الدلتا وعاصمته المنصورة، انظر المصدر نفسه/ ٣٨٠.

(٢) إينال السيفي طراباي، من أمراء المماليك في الدولة الجركسية، وكافل حلب ١٩٩ هـ. وتصارع مع حاجب حجابها قانصوه الغوري، وعين كاشفاً للغربية، والشرقية، والبحيرة، وكان من المعادين للسلطة العثمانية، انظر: در الحبب ج ١٣/١، ١٠٥، ج ١٩٣/٢ ـ الطباخ: إعلام النبلاء ج ١٠٥/٣ ـ أوضح الإشارات/١٠٢.

 (٣) يضيف «أوضح الإشارات» إلى الاثنين الثائرين «قرقماس» كاشف البهنسا في الصعيد شمال الفيوم. انظر تعليق المحقق/ ١٠٢.

(٤) في /د/ اسم [مصطفى] ساقط. وهو والي مصر من ١٢ ذي الحجة ٩٢٨ هـ ـ
 ٤ شوال ٩٢٩ هـ/ ٣ تشرين الثاني ١٥٢٢ ـ ١٦ آب ١٥٢٣ م، انظر ترجمته في هذا الكتاب وفي أوضح الإشارات/١٠٢ .

(٥) يذكر الشلّبي في «أوضح الإشارات» أن (إينال) و(قرقماس) لم يعلم لهما خبر، وهذا غير ما ذكره مؤرخنا عن مقتل إينال هنا.

(٦) في /د/ [المحرم].

(٧) في /د/ [خس ماية أرادب]. والإردب، مكيال مصري للحنطة، يتألف من
 ٢ ويبات، كل (ويبة) ٨ أقداح كبيرة أو (١٦) قدحاً صغيراً. ويبدو أن وزنه قد =

قمح بالكيل المصري، تفرق<sup>(۱)</sup> على أهل مكة المطهرة [في كل سنة]<sup>(۲)</sup> ومنها [بالمدينة المنورة]<sup>(۳)</sup> ألف إردب بالكيل المصري، تفرق<sup>(3)</sup> على أهل المدينة [المشرفة في كل سنة]<sup>(٥)</sup>، وجعل [على ذلك]<sup>(۱)</sup> أوقافاً من قرى مصر. ومن خيراته بتلك الأماكن المطهرة<sup>(۱)</sup> إجراء<sup>(۱)</sup> عين عرفة إلى مكة. ومن آثاره بتلك الأماكن المدارس الأربع السليمانية<sup>(۹)</sup>. وكان السبب في عمارتها الأمير إبراهيم بيك (۱۰) الذي أجرى عين عرفات. فإنه لما فرغ من إجراء العين، عرض إلى

- (١) في / د/ [أي يفرق].
  - (٢) في / د/ [ساقطة].
- (٣) في / د/ [المنورة] فقط.
  - (٤) في / د/ [يفرق].
  - (٥) ساقطة من / د/ .
- (٦) في الأصل و/م/ [ذلك على] أصلحت من /د/ لاستقامة المعنى.
  - (٧) في /د/ [المكرمة].
- (A) في /د/ [أجرى] والفقرة حول (عين عرفة) مكررة إذ أوردها سابقاً.
- (٩) المدارس السليمانية: أربع مدارس مخصصة للأثمة الأربعة: المالكي، الحنفي، الشافعي، الحنبلي. وقد جعلت مدرسة «دار حديث» لغير المتأهل من الحنابلة. انظر سمط النجوم العوالي. ج٤/٤٧، انظر بناءها في الإعلام (النهروالي) /٣٥٠\_٣٥٠.
- (١٠) الأمير إبراهيم بيك: قد يكون هو إبراهيم بن تغري بردي الدفتردار، وهو نفسه =

الشعير) و٧٧ كغ. انظر فالتر هنتس :Walther Hinz:المكاييل والأوزان الاسلامية الشعير) و٧٧ كغ. انظر فالتر هنتس :Walther Hinz:المكاييل والأوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري. ترجمة د. كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، د.ت/٥٥. وفي الإعلام للنهروالي/ ٣٣٢ أتت الكمية [ألفاً وخمسمائة إردب بالكيل المصري لأهل مكة المشرفة، وخمسة آلاف أردب لأهل المدينة المنورة ثم ضاعفها، وجعل كل عام لأهل مكة المشرفة ثلاثة آلاف إردب ولأهل المدينة المنورة ألفي إردب]. ويبدو في الجملة الأخيرة خطأ، إذ أن الألفي أردب ليست ضعف الخمسة آلاف. ويبدو العطاء الأول الوارد في "الإعلام" أصح مما ورد في مخطوطنا، لأنه أكثر منطقية.

الأبواب الشريفة السليمانية (١) في ذلك، فبرزت الأوامر السلطانية ببناء الأربع (٢) مدارس، لينتفع بذلك أهالي مكة المشرفة، وعين بهذه الخدمة (٣) الأمير قاسم بك أمين جدة (٤)، وأن يبادر إلى عمل ذلك في أحسن الأماكن اللائقة.

- (٢) في /م/ و/د/ [أربع] وهي أصح.
- (٣) في /م/ [لهذه] وفي /د/ [هذه].
- (٤) قاسم بك أمير جدة: قاسم بك: لم يعثر له على ترجمة وافية. وقد يكون هو «الخواجا قاسم الشرواني» نفسه الذي كان مقيماً في مكة، ثم سافر إلى مصر أثناء دخول السلطان سليم إليها، فخدمه وتقرب إليه فأرسله أميراً إلى بندر جدة، وقد توفي عام ٩٧٩هـ/١٥٧١م. وكان بعد وفاة ابراهيم بك، هو المكلف بإنهاء جرّ عين عرفات. انظر: سمط النجوم العوالي ج ٤/ ٨٨ ـ الإعلام ٢٨٤، ٣٤٨.

\_ [أمين] أتت في /د/ [أمير] وهي أصح للمعنى، وكذلك الأمر في /ن/ ١٣٠. \_ جدة ميناء الحجاز الرئيسي على ساحل البحر الأحر، وقد ازدهر في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر، حيث وجد المماليك فيه مناخاً ملائماً وجاذباً لتجار الشرق. وكانوا يقبضون على عائدات الجمرك فيه، التي تزايدت نتيجة النشاط التجاري. وقد حصنها في مطلع القرن العاشر/السادس عشر أميرها "حسين الكردي» الذي عينه قانصوه الغوري نائباً عليها في ١٩١١ هـ/ ١٥١٥ م. وفي رأى مناعتها. وفي العهد العثماني عين السلطان سليم "حسين الرومي»، أحد قادة رأى مناعتها. وفي العهد العثماني عين السلطان سليم "حسين الرومي»، أحد قادة الحثمانية على مصر، ليكون والياً عثمانياً مقره جدة. وكان من مهامه مراقبة نشاط البرتغاليين الطامعين في البحر الأحمر. وفي الواقع احتفظت الدولة العثمانية بنظام الشرافة كما كان عليه في دولة الماليك، وأنشأت صنجقية عثمانية في جدة، تعين عليها كافلاً منها. انظر: عبد الحميد البطريق، من تاريخ اليمن الحديث مي ١٩٦٠) مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربية.القاهرة ١٩٦٩ صن ٢٠ـ٢٥.

الذي كلف عام ٩٦٩ هـ بإجراء عين عرفات. وقد عمل جاداً في المضمارين وتوفي ٩٧٤ هـ/ ١٥٦٠ـ١٥٦٦. انظر المضدر نفسه ج ١٨٦/٤ الإعلام/٣٤٢. انظر حول «عين عرفات» منذ منشئها الأول حتى زمن السلطان سليمان، كتاب النهروالي: الإعلام/ ٣٣٤ـ٠٥٥.

<sup>(</sup>١) ساقطة في /د/.

فأجمع رأي الأمير قاسم، ورأي الأمير إبراهيم وغيرهما من الأعيان، أن اللائق لبناء هذه المدارس، الجانب الجنوبي من المسجد الحرام، المتصل به، من ركن المسجد الشريف [۲۷آ(م)] إلى باب الزيادة (۱۱) ، فعمرت المدارس في هذا المحل، فجاءت من أحسن مدارس الدنيا.

# وفي دولته الشريفة، أمر بأن تكون الجوالي<sup>(٢)</sup> للفقراء [من العلماء]<sup>(٣)</sup>

العراف: العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز د.م ١٣٩٨/
 ١٩٧٨ ص ٤٠

- قطب الدين النهروالي: البرق اليماني في الفتح العثماني. تحقيق حمد الجاسر -الرياض ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م

ـ الحميري: كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس بيروت 19۷٥ ص ١٥٧.

ـ معجم البلدان ج ٥، ص ١٢٤.

ـ خليل الظاهري (ابن شاهين): المصدر نفسه/ ١٤.

(۱) باب الزيادة: أحد أبواب الحرم الشريف ويقع في شماله، انظر بحث «Makka» في. E.I.2. vol. VI وانظر الإعلام ص ٤٢٤. وسمي باب الزيادة عندما زيد في الحرم الشريف بإدخال دار الندوة فيه في عهد الخليفة العباسي المعتضد عام ٢٨٤ هـ، ٨٩٧ م. انظر الإعلام ص ١٤٦ـ١٤٨، ٤٢٤.

(۲) الجوالي: جمع جالية، وقيل لأهل الذمة «الجالية» لأن عمر بن الخطاب أجلاهم عن جزيرة العرب، لما تقدم من أمر النبي على فيهم. ولزمهم هذا الاسم أين حلّوا، ثم لزم كل من لزمته الجزية من أهل الكتاب بكل بلد، وإن لم يجلوا عن أوطانهم، ثم تعدى أهل الذمة إلى الجزية نفسها التي تؤخذ منهم، فأطلق عليها «الجوالي». وفي العصر العثماني أصبحت الجزية «مقاطعة مالية» قائمة بذاتها أسميت «وجاق الجوالي» أو «مقاطعة الجوالي». وكانت تصرف أموالها على العلماء والفقراء، والأرامل واليتامى. انظر: صبح الأعشى ج ٩/٨٥ - شذرات الذهب ج ٨/٢٧٦ - لسان العرب ج ١٠٥/١٥٥ مادة [جلا] - أوضح الإشارات/ ١٠٥ - قاسم عبده قاسم: أهل الذمة في مصر العصور الوسطى. القاهرة ١٩٥٧/ ١٨٠ - ١٠٥.

(٣) في / د/ [والعلما]. ويبدو أن المعنى يكون أكثر صحة في هذه الحالة، إذ إن «الجوالي»
 جعلت «لوظائف العلماء، والصلحاء، والمتقاعدين من الكبراء»، دون تمييز

وغيرهم، ولأهالي مكة المشرفة (١) وغيرهم. وفي دولة الجراكسة لم يكن من ذلك إلا القليل الذي لا يذكر، فجزاه الله خيراً، ودفع عن ذريته، ملماً وضيرا (٢). ولم يزل رحمه الله محباً للخيرات، كاشفاً عن المسلمين جميع الضرورات، إلى أن توفي في غزوة سكتوار (٣). وأخفى موته المرحوم الوزير الأعظم محمد باشا (١٠)، وصار يعطي الإعطاءات (٥) والمناصب وغيرها، على لسان المرحوم، وذلك لعدم

(٣) في /د/ [سلتواد]. وهي "تسغدفار» أو "تزيغيد Szeged»، في أقصى جنوبي هنغارية، وعلى الحدود مع يوغوسلافية الحالية، كما أنها ليست بعيدة عن حدود رومانية الغربية. وكانت حصناً منيعاً، ضايق تقدم الأتراك في هنغاريا عدة مرات، وقد قاوم الحصن بشدة برئاسة أميره "كونت زريني Zriny" انظر:

Creasy, P.138.

(٤) هو محمد باشا الصُقُلي: ولد في قرية الصقولو Sokollu في البوسنة عام ٩٠٩ هـ/ ١٥٦٠ م، وربي في السراي، وعين صدراً أعظم عام ٩٦٨ هـ/ ١٥٦٠ م، واحتفظ بمنصبه في عهد السلطان سليمان، وسليم الثاني ومراد الثالث. وكان شخصية مهابة، ورجل سياسة كبير، وكان خلال عمله سيد الامبراطورية العثمانية الفعلي. وعلى الرغم من الهزيمة التي لاقتها البحرية العثمانية في المعركة ليبانتو» في عهده وعلى الرغم من الهزيمة التي لاقتها البحرية انظيمها. اغتيل ٩٨٧ هـ/ ١٥٧٩ ، فإنه تمكن من إعادة تنظيمها. اغتيل ٩٨٧ هـ/ ١٥٧٩ . انظر: G.L.E., vol IX, p.866, art. «Sokollu»

ـ والكواكب السائرة ج ٣، ص ٧٨ ـ و ـ زامباور ص ٢٤١

وترجم له صاحب شذرات الذهب ج ٨ ص ٤١٤ نقلًا عن الكواكب السائرة. (٥) في /د/ [العطايات] وفي الأصل و/م/ [الاعطايات]، صوّبت إملاءً.

بین فقیر أو غنی، ولعل الفقراء هنا یعنی بها الزهاد والمتنسکین. انظر: شذرات الذهب ج ۸ ص ۳۷٦.

<sup>(</sup>١) ساقطة من /د/.

 <sup>(</sup>٢) في /د/و/ن/ (همّاً). وتبدو كذلك في /م/. وقد تكون أصح لغوياً، لأن «الملم»
 حتى تكون بمعنى النازلة الشديدة يجب أن تكون «ملمّة»، وإن كان معنى «الملم»
 الشديد من كل شيء.

<sup>-</sup> E.I.1, vol IV, art. «Muhammad Sokullu»

<sup>-</sup> Langer, op.cit, P.423

طمع الكفرة (١) في العسكر الاسلامي. وأرسل خفية يستدعي ولده مولانا السلطان سليم رحمه الله، إلى التخت (٢) ويحثه على سرعة الحضور فوصل مولانا السلطان سليم رحمه الله إلى التخت بالقسطنطينية، في أيسر مدة. ولم يجلس فيها إلا برهة قليلة، ثم خرج قاصداً سكتوار (٣) محل القتال، فوصل في دون الخمسة (٤) عشر يوماً، مع (٥) أنها مسافة بعيدة. فما شعرت (٦) العساكر الاسلامية إلا والوزير محمد باشا يقول: اخرجوا تلقوا سلطانكم، مولانا السلطان سليم، وترحموا على مولانا السلطان سليمان. فدخل مولانا السلطان سليم إلى بلاد الجهاد في أهبة أخذ أهل الطغيان، ومحل (٧) الفساد. ثم أتم الجهاد، وبلغ المراد، وعاد بوالده إلى اسطنبول [٢٩ آرد)]، وخرج إلى استقباله جميع الوزراء والعلماء، والخاص والعام. وصلًوا عليه، وأمّهم في صلاة الجنازة، المفتي الأعظم (٨)،

<sup>(</sup>١) في الأصل و/م/ [الفكرة] وفي /د/ [الكفار] أصلحت من /ع/.

 <sup>(</sup>۲) التخت: المقعد أو السرير، وتخت المملكة عاصمتها وتخت الملك: عرشه. وهي كلمة فارسية الأصل. (المنجد ص ٥٩) مادة (تخت).

<sup>(</sup>٣) في /م/ [اسكتوالا] وفي /د/ [سكنوار].

 <sup>(</sup>٤) في الأصل [الخمس] أصلحت من /م/ و/د/، لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من /د/.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل والنسختين [شعروا] أصلحت لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٧) في /د/ [وسجل].

<sup>(</sup>٨) هو أعلى المناصب الدينية في الدولة العثمانية، ولقب صاحبه «شيخ الاسلام». وقد اعترف رسمياً به رئيساً للعلماء في عهد السلطان سليمان القانوني، ومنح هذا المنصب لمفتي مدينة اسطنبول. وكان شيخ الإسلام، يتمتع بسلطة أعلى من سلطة السلطان نفسه، لأنه مصدر الفتوى العليا، وباستطاعته عزل السلطان، ومحاسبته على أعماله ومدى تقيده بالشرع. إلا أن سلطة السلطان في الواقع كانت أعلى لأنه هو الذي يعينه، وهو الذي يقيله. وتنظيم الافتاء في الدولة العثمانية ومراتبه من عمل سليمان القانوني كما كان تنظيم القضاء ومراتبه. انظر:

<sup>-</sup> Gibb & Bowen, op.cit. part.II p.133-138, 84 seq

مولانا (١) [٢٧**ب(م)] الملاّ أبو السعود (٢) ، ودفن في تربة أعدها لنفسه** رحمه الله <sup>(٣)</sup> .

وأنشد لسان الاعتبار يقول:

انْظُرْ لَمَنْ مَلَكَ الدُنْيا بِأَجْمَعِها هَلْ راحَ مِنْها بغير القُطْنِ والكَفَنِ (1)

[ووضع في التابوت على عجلة، وساروا به بسرعة وعَجلة] (٥) . واستمر محمولاً إلى أن أتوا به إلى اسطنبول، وخرج إلى استقباله جميع العلماء، والموالي العظام، والمشايخ الأتقياء الكرام، وسائر أصناف الأنام، وبكوا [٠٣] عليه بكاءً طويلاً، وأكثروا نحيباً وعويلاً. ورثاه الشعراء بكل لسان، بقصائد [طنانة، سارت بها الركبان، أعظمها، وأحسنها، قصيدة] (١) الملا أبو السعود. وهي طويلة حذفت بعضها روماً (٧) للاختصار، وأثبتُ (٨) مختارها بحسن الاختيار، وذلك قوله:

دائرة المعارف الاسلامية المعربة مادة (شيخ الاسلام).

<sup>(</sup>١) ساقطة من /د/ .

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية (٦) ص (٥٩).

<sup>(</sup>٣) في /د/ إضافة [تعالى].

<sup>(</sup>٤) [بغير] في /د/ [سوى]. البيت من البحر البسيط.

<sup>(</sup>٥) ما ورد بين المعقوفتين ساقط من /الأصل/، أضيف من /ع/ و/م/ و/د/. وعلى الرغم من وروده في مختلف تلك النسخ على شكل بيت شعر، فهو ليس بذلك، لأنه لا وزن له وبخاصة القسم الأول منه. ويشير سياق الكلام بعده، إلى أنه كلام منثور عادي، على الرغم من السجع والجناس فيه. ويظهر أن الرواية بدءاً من [ووضع في التابوت] وحتى [عويلا]، رواية مستدركة من المؤلف، إذ فيها جزء مكرور من الرواية السابقة التي بدت اخبارها منتهية بدفن السلطان.

<sup>(</sup>٦) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من / د/ .

<sup>(</sup>٧) في /د/ [وما].

<sup>(</sup>A) في /د/ [واتيت].

أصَـوْتُ صـاعقَةِ أم نَفْخَةُ الصُـورِ أَصـابَ منهـا الـورى دَهْيـاءُ داهيـةُ [٣٩ــ(د)]

تهــدَّمَـتْ بُقُعَــةُ الــدنيــا لــوَقْعَتِهــا أمسَــت معــالمُهــا تَيْمــاءَ مُقْفــرةً تَصَـدَّعَـتْ قُلَـلُ الأطْـوادِ وازْتَعَـدَتْ

فالأرض قد مُلئت من نَقْر ناقُور<sup>(١)</sup> وذاقَ منها البَرايا صَعْقَةَ الطُّورِ<sup>(٢)</sup>

وانْهَدَّ ما كان مِنْ دُوْر ومَنْ سُوْرِ<sup>(٣)</sup> ما في المنازِلِ من دار ودَيّـور<sup>(٤)</sup> كأنَّها قَلْبُ مَرغُوبِ ومَذْعور<sup>(٥)</sup>

(١) القصيدة من البحر البسيط

الصور: البوق، ونفخة الصور كناية عن يوم القيامة.

نقر: صوت يسمع من نقر الأبهام على الوسطى. الناقور: العود أو البوق ينفخ فه.

- (٢) [دهياء] في /م/ و/د/ و/الأصل/ [دهي]، إلا أن الوزن لا يستقيم، وفي عبون الأخبار [هيا]، وقد تكون مصحفة عن [دهيا] كما وردت في «العقد المنظوم» ص ١٣٧٨/ وفي النهروالي: الإعلام/٣٢٨. والمعروف بالعربية أنه يقال: «داهية دهياء» أي مصيبة شديدة لا «دهياء داهية» وقد يكون الشاعر قد لجأ لذلك لضرورات الشعر.
  - البرايا: جمع البرية، أي الخلق.
- \_ [صعقة] في /د/ [صفقة]،وفي /الأصل/ و/م/ [صعقت].أصلحت لسلامة اللغة والوزن من /ع/، والعقد المنظوم، والإعلام.
  - (٣) [وانهد] في /د/ [واهتدً].
- (٤) [أمست] في الأصل وجميع النسخ [أمسى] وكذلك في الإعلام، أصلحت لاستقامة اللغة.
- \_ يقال بالعربية عادة «ما في المكان ديَّار أو ديّور» أي ليس في المكان أي أحد (المنجد ص ٢٢٩ مادة (دار)).[ديور] وردت في /د/ [ديوان].
- (٥) القُلَل: جمع قلة أعلى الرأس والجبل وكل شيء (المنجد/ ٦٤٨ مادة قلّ) في /د/ أتت [الأطواد] [اللطوار]، وفي /ع/ والعقد المنظوم [الأطوار]. وفي الواقع تصح [الأطوار] و[الأطواد] لأن معنى الطور والطود: الجبل - [كأنها] في /الأصل/ و/م/ و/د/ و/ع/ [كأنه]، إلا أن ما ثبّت هو الأصح معنى ووزناً، وقد صححت من العقد المنظوم المطبوع ذيلاً للشقائق النعمانية/ ٣٧٨.

واغبر ناصية الخَضْراء وانْكدَرَتْ فَمِنْ كَثِيبِ وملْهوفٍ ومِنْ دُنِفٍ تَاهَتْ عُقُولُ الورى من هَول وَحْشَتِه تقطّعتْ قِطَعاً مِنْهُ القلوبُ فَلا تقطّعتْ قِطَعاً مِنْهُ القلوبُ فَلا أَجْفانُهم سُفُنُ مَشْحونَةٌ بِدم أَجْفانُهم سُفُنُ مَشْحونَةٌ بِدم أَحْفانُهم سُفُنُ مَشْحونَةٌ بِدم أَمْ ذاكَ نَعْي سُليمان النياء لَـهُ أَمْ ذاكَ نَعْي سُليمان النزمان وَمَنْ مَلاً الدُنيا مَان النزمان وَمَنْ مَلاً الدُنيا مَان النزمان

وكاد تَمْتلي، الغبراءُ بالمُورُ (۱) عانِ بسلسلةِ الاحزان مأسورِ فأَصْبَحُوا مثلَ مَجْنونٍ ومَسْحُورِ (۲) فأَصْبَحُوا مثلَ مَجْنونٍ ومَسْحُورِ (۳) يُكادُ يوجَد قَلْبٌ غَيْرُ مَكْسورِ (۳) تَجْري بِبَحْرٍ من العَبَراتِ مَسجُور كأتَّهُ غارةٌ شُنَّت بدَيجور (۱) ومَنْ مَضَتْ أوامرُه في كل مأمورِ وسخَرت كُلَّ جبار وتَيْهور (۵) وسخَرت كُلَّ جبار وتَيْهور (۵)

- (١) [واغبر] وردت هكذا في جميع النسخ، إلا انه من المفضل لغوياً ان تكون
   [واغبرت] وثبّتت كما أتت لصحة الوزن.
- \_ [كاد تمتلىء] الأصح أن يقال [وكادت تمتلىء] ولكن سلامة الوزن تقتضي بقاءها كما ثبتت.
- \_ [الغبراء] هي الأرض. و[المور]: الغبار المتردد في الهواء (المنجد مادة "غبر" و "مور").
- (۲) [تاهت] في الأصل [هالت] وفي /د/ و/م/ [هاب] وفي /ع/ [هات]. أصلحت من «العقد المنظوم» و«الإعلام» لصحة المعنى والوزن. [الورى من هول وحشته] أتت في /د/ [الورعين هول وخشنه] مما لا معنى له.
- (وحشته): إن الضمير في الكلمة يعود إلى [حديث موحش] ورد في بيت سبق هذا البيت في «العقد المنظوم»، وهو:
- فيــالَــهُ مِــنَّ حــديــثِ مــوحـشِ نكــرِ يَعــافُــهُ السَمْــعُ مكــروهِ ومَنْفــورِ (٣) [منه] في/ع/ [منها].
- \_ [قلب] في الأصل و/م/ و/د/ أتت [قلبا] أصلحت لسلامة المعنى واللغة. وقد ورد شطر البيت في /الأصل/ و/ع/ على الشكل التالي: [تكاد توجد قلباً غير مكسور] وفي هذه الحالة فعل [توجد] لا يؤدي المعنى المطلوب ويجب أن يحل محله [تجد].
  - (٤) [نهار النصياء له] في /د/ مشوهة: [فهاد الامتنا].
- (٥) [ملءاً بهيبته] أتت َفي الأصل و/ع/ [ملاهبه]، وفي /د/ [مل هيبته] وفي /م/ [ملاهبته]، ولما كان كل ماورد لا يحقق المعنى والوزن، فقد ثبتت كما أتت =

مَـدارُ سَلْطَنِـةِ الـدنيـا وَمـرْكـزُهـا مُعْلـي مَعـالـمَ ديـنِ الله، مُظْهـرُهـا وحُسْنِ رأي إلى الخيراتِ مُنْصرفِ [٣٠٠(ج)]

بآيةِ العَـدْلِ والإحسانِ مُمْتَسِكٌ مُجاهدٌ في سبيـلِ الله، مُجْتهـدٌ بِلَهْـذَمـيٌّ إلـى الأعْـداءِ مُنْعطَـفٌ

خَليفةُ الله في الآفاقِ مَذْكورِ<sup>(١)</sup> في العالمينَ بِسَعْيِ منه مَشْكورِ وصدقِ عَزْمٍ على الألطافِ مَقْصورِ<sup>(٢)</sup>

بغاية القِسْطِ والإِنصافِ مَوْفورِ<sup>(٣)</sup> مؤيّدٌ في جِنانِ القُدْسِ مَنْصورِ<sup>(٤)</sup> وَمَشْرَفيٌ عَلَى الكُفَّارِ مَشهورِ<sup>(٥)</sup>

= أعلاه استناداً إلى /د/.

ـ وفي الإعلام أتى البيت (ومَنْ ومَنْ ملأ الدنيا مهابته).

\_ وردّت كلمة (تيهور) في المعاجم العربية بمعنى (شديد) [تيه تيهور] (انظر لسان العرب ج ٥/ ٢٦٩ مادة (هور). \_ وقد يكون الشاعر قد صنع هذه الصفة من (التيه) أي (الصلف والكبر)، ولكنها لم تسمع في اللغة العربية (انظر مادة (تيه) في (لسان العرب). وتفضل الكلمة (تيمور) كناية عن الطغيان والجبروت.

(١) الشطر الثاني من البيت ساقط من /د/، وحلّ محله الشطر الثاني من البيت التالي وهو [في العالمين بسعى منه مشكور].

(٢) [وحسن رأي إلى] جاءت في /د/ [وحين تأتي]، ولا تفيد أي معنى.
 ـ الألطاف: جمع لطف، وتعني الإحسان والإتحاف (المنجد ص ٧٢٢ مادة (لطف).

(٣) امتسك: اعتصم وتمسك به. (المنجد ص ٧٦٠ مادة «مسك»). في الإعلام/ ٣٢٩ (ممتثل). وأتى الشطر الثاني في / د/ [بعناية القصد والإنصاف موصوف].

(٤) \_ [مؤيد] في / د/ [مړيد].

\_ القدس: الجنة (المنجد ص ٦١٢ مادة قدس).

(٥) \_ [بِلَهْذَمِي] أتت في الأصل و/م/ و/ع/ [وقد تصدى]، وفي /د/ [منوحي]. وقد تكون بمعنى (المعطاء)، ونسبة إلى (منوح): وهي الناقة التي تدر في الشتاء بعدما تذهب البان الإبل (المنجد مادة منح). وفي / العقد المنظوم/ أتت [بلَهْذَميً]، و(اللهذَم) هو الحاد القاطع من السيوف. المصدر نفسه، مادة (لهذم). ولما كان المعنى الأخير أكثر انسجاماً مع الشطر الثاني من البيت وأكثر بلاغة، وأفضل أداء للمعنى العام، فقد أصلحت من/ العقد المنظوم/. وردت =

ورايسة رُفِعَتِ للمَجْدِ خَافِقَةِ [۱٤٠]

وعَسْكَــرِ مــلاً الآفــاقَ مُحتَشِــدِ مِنْ كُلِّ قِطْرِ على الأَقْطارِ مَحْشورِ (٢) له وقائعُ في الاكنافِ شائِعةٌ أخبارُها زُبِرَت في كلِّ طامورِ (٣) [۸۲ب(م)]

يانَفْسُ مالَكِ في الدُنْيا مُخَلَّفَة فَكَيْفَ تَمْشين فوْقَ الأرض حافِلَةً ٱليْسَ جُثْمانُه فيها بمَقْبور(١) ولِلْمنايا مـواقيـتٌ مُقَـرَّرَةٌ وَلَيْسَ فِي شَأْنِهِا للنَّاسِ مِن أَثْرِ وَمَدْخُلِ مِابِتَقْدِيمِ وتَأْخِيرِ (٥)

تَحوْي على عَلَم بالنَصْرِ مَنْشورِ (١)

مِنْ بَعْدِ رِحْلتهِ عَنْ هذهِ الدُوْرِ تَأْتِي على قَدَرٍ في اللُّوحِ مَسْطُورِ

هكذا أيضاً في النهروالي: الإعلام.

\_ المشرفى: السيف القاطع نسبة إلى مشارف الشام أو اليمن التي اشتهرت بسيوفها (المنجد ص ٣٨٤ مادة شارف).

(١) [تحوي] في /م/ و/د/ [تجري].

(٢) [محتشد] في /د/ [محبسه] ، وفي الأصل و/م/ [مجلسه]. صححت من الإعلام/٣٢٩ لصحة المعنى.

[الأكناف]: تبدو في الأصل و/م/ [الأكنان]. ثبتت من /د/ و/ع/، والعقد المنظوم، والإعلام. والكنف: الناحية (المنجد: مادة «كنف»).

\_ زبرت: دوّنت (المصدر نفسه، مادة «زبر»).

\_ الطامور: الصحيفة (المصدر نفسه، مادة «طمر»).

[حافلة] وردت هكذا في جميع النسخ. وقد تعني (متحفُّلة) أي (متزينة). وقد أتت في / العقد المنظوم/ ص ٣٧٩ [غافلة]، وكذلك في النهروالي: الإعلام، وهي أبلغ للمعني.

وجاء بعد هذا البيت في الإعلام بيت آخر هو:

حقَّ على كلِّ نَفْس أن تموت أساً لكنَّ ذلك أمرٌ غيرُ مقدود

[ما] في الأصل، و/م/ و/د/ [إما]، إلا ان الوزن لا يستقيم، وقد أصلحت من /ع/ .

فأنّتِ مَنْظومةٌ في سِلْكِ معذورِ (۱) بما سِوى بَدْلِ مَجْهـودٍ ومَيْسـورِ حَيُّ بنَبِصٍ مَسْ القُرآنِ مَـزبُـورِ تَجْري عليه بوجهٍ غير مَشْعورِ (۲) على شهيدٍ جميلِ الحال مَبْرورِ (۳) معاركَ الحَيْفِ بالرضوانِ مأجورِ (۱) عن عيشِ فان بكلِّ الشرِ مغمورِ معن عيشِ فان بكلِّ الشرِ محصورِ (۱) عُقبى فأعْظِمْ بربحِ غيرِ محصورِ (۱) مَنْ لمْ يُعايِرْهُ في أمرٍ ومأمورِ (۱) مَنْ لمْ يُعايِرْهُ في الدهرِ مَشْهورِ (۱) مِنْ لمَ يُعايِرْهُ في الدهرِ مَشْهورِ (۱) مِنْ لمَ يُعايِرْهُ في الدهرِ مَشْهورِ (۱) مِنْ اللهرِ مَشْهورِ (۱) بَراً وبحراً بعينِ اللهرِ مَشْهورِ (۱) بعينِ اللهرِ مَشْهورِ (۱)

(١) [فاتئدي] في الأصل [فاندبي]، وفي /م/ و/د/ [فانبذي]. أصلحت من /ع/
 لاستقامة المعنى، وقد أتت إملاءً [فاتيدي].

(۲) [مشعور] في الأصل و/م/ و/د/ [مشغور]. أصلحت من /ع/، والإعلام، لاستقامة المعنى.

(٣) [محرّمة] في الأصل [تحرّم] أصلحت من النسخ الأخرى لسلامة اللغة والوزن.

(٤) [الحيف] أتت في الإعلام [الحتف].

(٥) [العقبى] في /د/ [العفي]. وفي الإعلام أتى البيت على الشكل التالي:
 ابتاع سَلْطنة العُقبى بسَلْطنة الـ دُنْيا فَأَعْظِمْ بِرْبحِ غَيْدٍ مَحْصودِ

(٦) [كلتيهما] وردت في الأصل وجميع النسخ [كلتاهما] أصلحت لسلامة اللغة.
 - [اذحل] في /د/ [أدخل]. [منزلة] في الإعلام [منزله]، [يعايره] في الإعلام [يغايره].

(٧) [آل] في /د/ [مال].

[سَرِّ سَرِيِّ]: السرّ: هو خالص الشيء وأطيبه (انظر مادتي «سَرَّ وسرّر في المنجد». ويقصد الشاعر هنا ابن السلطان سليمان الذي آل إليه الملك والسَريّ: وجمعها سُرى، هو السيد الشريف السخي (انظر مادة سرا في المنجد).
 [إن] في /د/ و/م/ و/ع/ [له]، والمعنى والوزن يستقيمان بالاثنتين.

[٣١](ج)][٤٠)ب(د)]

ظلُّ الْإِلهِ، ملاذُ الأرض قاطبةً في كلُّ مأشرة في كل مأشرة ولا أمتياز ولا فُرْقان بينهما سَمَيْدَعُ مساجدٌ زادَتْ مهابَتُهُ جدَّ الجديدان في أيَّامِ دَوْلَتِه أَضْحي بقَبْضَتهِ الدنيا برُمَّتِها أَضْحي بقَبْضَتهِ الدنيا برُمَّتِها [٢٩](م)]

بدا بِطُلْعَتِه والناسُ في كَـرْبِ فأصْبحتْ صفحاتُ الأرضِ مشرقةٌ يـا خيـرَ مَـنْ مَلكـا جَلَّـت مفـاخـرُه

وملجاً كلِّ مشهورٍ ومدهورِ (١) وكلِّ أمرٍ عظيمِ الشانِ مأتورِ وهل يُمَيَّزُ بينَ الشَّمسِ والنُورِ تَحْتَ الخِلافةِ في عزَّ وتنويرِ (٢) صارا كأنَّهما مِسْكٌ بكافورِ (٣) ما كانَ من مُجْهَلِ منها ومَعْمورِ (٤)

وسوءِ حالٍ من الأحْوالِ مشهورِ (٥) وعـادَ أكنـافُهـا نـوراً علـى نـورِ عـن البَيــانِ منظــومِ ومنثــورِ (٦)

(١) [الأرض] في /م/ و/د/ و/ع/ [الَخْلق] وهي أصح للمعنى.
 \_ [ملجأ] في /م/ [ومنشأ]، وفي /د/ مشوهة وتبدو [منجا].

- (٢) [سَميْدعٌ] السيد الكريم والشريف. المنجد/ ٣٤٨ مادة "سميدع". و[تنوير] في الأصل غير واضحة ورسمها [وسعور]، وكذلك في /م/. وفي /د/ [بيقور]، وفي /ع/ [تبهور]. أما [سعور] فلاتفي بالمعنى والوزن، و[بيقور] وتعني جماعة البقر فهي لا تفي بالمعنى، و[تبهور] لا معنى واضحاً لها بالعربية. وقد جاءت في «العقد المنظوم» [وتنوير] وإن كان (وزنها) لاينسجم مع مجموع وزن القافية في القضيدة، وتفضلها كلمة [وسمور] وهي الفراء الثمين، ودليل العزّ. وقد جاءت في في النهروالي: الإعلام، [وتيقور] ولعلها من [قرّ] أي ثبت وسكن أي في عز وثبات.
- (٣) [الجديدان] و[الأجدان] الليل والنهار لأنهما لايبليان أبداً (المنجد مادة «جدّ»)
   ولعله يقصد [حدث كل جديد حسن].
  - (٤) [بقبضته] ني /د/ [يقصنه].
  - (٥) [بطُّلْمَته] في / د/ [بطلعة]. [كُرْب] في /د/ [رَكُب].
- (٦) [ياخير من] في /الأصل/ [في من] وبين الكلمتين بياض. وفي /م/ [من] أي بُدىء الشطر ببياض. أصلحت من /د/. وفي «العقد المنظوم» والإعلام وردت =

كَ أَنَّه ا وَي راعُ الواصفي لها بَحْرٌ مقيسٌ إلى مِنْقارِ عُصْفورِ (١) لا زال أحكامهُ بالعدلِ جارية بين البريةِ حتى نَفْخَةِ الصُوْرِ

ومن نظم مولانا السلطان سليمان رحمه الله:

لسانُ الترك طُرِّز بالخيالِ<sup>(٢)</sup> وذلك شَانُ أربابِ الكمالِ<sup>(٣)</sup>

لسانُ الفُـرْسِ أَسْكَـرَنـا بجـامـي لسـانُ العُــرُبِ حُلِّــيَ بــالبيَــانِ

# فصل في ذكر من ولَّى من البكلربكية على مصر المحمية فأولهم مصطفى باشا الأول (مد):

واستيلاؤه عليها من سادس الحجة الحرام سنة ثمان وعشرين وتسعمائة.

<sup>= [</sup>سبحان من]، وفي /ع/ أول البيت كله ساقط وقد أضيفت الألف في [ملك] لضرورة الوزن.

<sup>(</sup>١) [مقيس] أتت في جميع النسخ [خميس] أصلحت من /العقد المنظوم/ لسلامة المعنى.

<sup>(</sup>٢) جامي هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي نور الدين (٨١٨ هـ/ ١٤١٤ مـ الديم جامي هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي نور الدين (٨١٧ هـ/ ١٤٩٢ م). مفسر، وشاعر، ومتصوف. ولد في «جام» من بلاد ما وراء النهر، وتوفي في هراة. ويُنظر إليه على أنه آخر شعراء العصر الذهبي في فارس. نظم على نسق «الفردوسي» ملحمة «يوسف وزليخا» وأهداها إلى «حسين ميرزا بيقرا»، حيث عاش في بلاطه. واستدعاه السلطان بيازيد الثاني إليه، فاعتذر في منتصف الطريق. من مصنفاته: «تفسير القرآن» و«شرح الكافية» لابن الحاجب، وله مؤلفات فارسية.

<sup>-</sup> الفوائد البهية ص ٨٦ - شذرات الذهب ج ٧، ص ٣٦٠ - الشقائق النعمانية ص ١٥٩ - كشف الظنون ص ١٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) بيتا الشعر والفقرة قبلهما ساقطان من /م/ و/د/ و/ع/. وبيتا الشعر من البحر الوافر.

<sup>(﴿)</sup> انظر ترجمته في :

<sup>-</sup> أوضح الإشارات/ ١٠٢ - ١٠٣ الاسحاقي: لطائف أخبار الأول/ ١٣٥ ـ عيون الأخبار ٢٨٧ آ.

ـ اسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار ٣ أجزاء القاهرة ١٣٣٤ هـ =

وكانت مدته تسعة أشهر وخمسة وعشرين يوماً (١) ، وكان ديِّناً، محباً للعلماء، حسن السيرة، طيب العشرة (٢) .

## وثانيهم أحمد باشا<sup>(﴿</sup> :

الذي ادَّعي السلطنة بمصر [٣١ب(ج)] وضربت [٤١](د)] السكة باسمه.

(۱) ج ۲/ ۱۹۶. وقد ذكر بأنه زوج أخت السلطان سليمان، وأنه صار يلقب بعد مجيئه إلى مصر بـ «وزير الوزراء»، وأنه فصل في شهر رجب/ ۹۲۹ هـ/ ١٦ أيار ـ ١٤ حزيران ١٥٢٣ م.

(١) [وخمسة وعشرين]، في / د/ و/ع/ [خمسة عشر].

- مدة ولايت بحسب المخطوط: ٦ ذو الحجة ٩٢٨ ـ ١ شـوال ٩٢٩ هـ/ ٢٧ تشـرين الأول ١٥٢٢ ـ ١٣ آب ١٥٢٣ م. وفي زامباور/٢٥٠، ذو القعدة ٩٢٨ هـ ـ ١٢ رجب ٩٢٩ هـ/ سبتمبر (ايلول) ١٥٢٢ ـ ٢٧ مايو/أيار ١٥٢٣.

\_ وفي أوضح الإشارات/١٠٢: ١٣ ذو الحجة ٩٢٨هـ \_ ٤ شوال ٩٢٩ هـ/ ٣ تشرين الثاني ١٥٢٢ \_ ١ آب ١٥٢٣.

- (٢) في / م / [العشيرة]، وفي / د / ساقطة، وأضيف في / ع / السطر التالي، [وهو أول من سمي بالباشا بالديار المصرية رحمه الله تعالى]. كما وردت في / م / إضافة تتحدث عن القضاة في مصر في عهده: وهي كما يلي: [وفي زمن مصطفى باشا تولى قضاء الديار المصرية: المولى أحمد الرومي، وكانت مدته ست عشرة سنة، إلى أن عزل في زمن داود باشا الخادم الأتي ذكره]. ويلاحظ أيضاً أن نسخة /ع / تتضمن هي الأخرى القضاة، ولكن بعد ذكر جميع الولاة في عهد السلطان الذي تم التحدث عنه. ويمكن الرجوع للقضاة في مصر أيضاً إلى «الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة»، مخطوطة في دار الكتب المصرية (تاريخ ٢٢٦٦) للمؤلف نفسه.
  - (﴿) في / د/ ورد إضافة عبارة [الأول].

- انظر ترجمته في الغزى: الكواكب السائرة ج ١، ص ١٥٧- ١٥٩ باسم "أحمد الخائن" - وفي ولاة دمشق في العهد العثماني/٧- وفي لطائف أخبار الأول ص ١٥٢- ١٥٣ - وفي أوضح الاشارات/ ١٠٤- ١٠٤ - وفي زامباور / ٢٥٠ - إلا أنه في المصدر الأخير لم يأت أحمد باشا مباشرة بعد مصطفى باشا، وإنما أتى بينهما "كوزلجة قاسم باشا" للمرة الأولى، وتولي من رجب ٩٢٩ - ١٦ شعبان ٩٢٩ هـ/ أيار ١٥٢٣ - ٣٠ حزيران ١٥٢٣، أي (٣٤) يوماً، وكذا الأمر عند الاسحاقي، واسماعيل سرهنك.

فقام الأمير جانم الحمزاوي<sup>(۱)</sup>، وبقية الأمراء المصرية، وأقاموا<sup>(۲)</sup> الراية السلطانية بسوق الخيل بالرميلة<sup>(۳)</sup>. واجتمعت العساكر المصرية تحتها<sup>(3)</sup>، [وكان حينئذ يحلق]<sup>(٥)</sup> رأسه في الحمام، فكبسوا عليه، وقد حلق نصف رأسه، فهرب من سطح إلى سطح، وجاء بعد ذلك عند شيخ العرب عبد الدائم بن بقر، فشدد<sup>(۲)</sup> عليه أمراء مصر بسببه، فأحضروه<sup>(۷)</sup> وقطعوا رأسه،

#### مدة ولايته:

ـ في الكواكب السائرة: ١٨ شوال ٩٢٩ هـ ـ ٢٩ ربيع الثاني ٩٣٠ هـ/ ٣٠ آب ١٥٢٣ ـ ٧ آذار ١٥٢٤ م.

ـ في أوضح الاشارات: ١٨ شوال ٩٣٠ هـ ـ ربيع أول ٩٣١ هـ/ ١٩ آب ١٥٢٤ ـ كانون الأول ١٥٢٤ م.

ـ في لطائف أخبار الأول: صفر ٩٣٠ هـ ـ أواخر ٩٣٠ هـ/ كانون الأول ١٥٢٣ ـ أيلول ١٥٢٤ م

ـ زامباور شعبان ٩٢٩ هـ ـ ربيع الثاني ٩٣٠ هـ/ تموز ١٥٢٣ ـ شباط ١٥٢٤م، وهذا ما أكده أيضاً اسماعيل سرهنك ج ٢/١٩٤.

(١) انظر هامش (١) ص (١٢٤).

(٢) في /د/ [وأقام].

(٣) سوق الخيل والرميلة: كان قائماً في الرميلة أو منطقة المنشية اليوم. وتقع تحت القلعة، وكانت تمتد في «القطائع» بين قصر ابن طولون وجامعه. وبعد تخريب القطائع من قبل العباسين صارت الرميلة سوقاً للخيل ومختلف الدواب، ثم جعلت ميداناً للقتال زمن سلاطين المماليك، وباشوات العثمانين. وفي عهد الخديوي اسماعيل حولت إلى منتزه جميل. وكان الناس يجتمعون فيه للفرجة على المحمل.

انظر الخطط التوفيقية، ٥ أجزاء، القاهرة ١٩٨٢ ج ٢ ص ٢٩٢\_ ٢٩٧.

(٤) في / د/ أتت [تحتها] بعد [واجتمعت] مباشرة.

(٥) في /د/ [وكانت حينئذ يحلق] وفي /م/ [وكان حينئذ حلق].

(٦) في الأصل و المنسخ [فشددوا] أصلحت لاستقامة اللغة.

(٧) في / الأصال المنافقة [فأحضره]، أصلحت من /م/ للانسجام الأفضل مع المعنى المنافقة المعنى المنافقة ال

وأرسلوها إلى الأعتاب السلطانية السليمانية (١) ، وكانت مدته نحو السنة (٢) .

## وثالثهم قاسم باشا(ه):

استولى على مصر في مستهل جمادى الآخرة (٣) سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة، [ وعزل في سابع ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة] (٤) ، وكانت مدته تسعة أشهر وأربعة وعشرين يوماً (٥) .

(١) وردت في /ع/ الجملة الاضافية التالية بعد كلمة [السليمانية]:
[وكان في زمنه الوباء العظيم الذي لم يعهد بمثله الاوباء الجارف الواقع في زمان الامام عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه].

(٢) في /م/ إضافة [انتهى].

- (١٠٤) هو المعروف «بكوزلجة قاسم باشا». انظر ترجمته في: أوضح الإشارات ٢٥٠ ص ١٠٤ ص ١٠٠ من الإنساب والأسرات الحاكمة ج ٢، ص ١٥٢ من (وإشارات إليه في در الحبب ج ٢، ص ٣٤١ من ولطائف أخبار الأول. ص ١٥٢ وقد وضعه صاحبها في التولية قبل أحمد الخائن ومرعي الحنبلي: نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين. مخطوط في المكتبة الوطنية في ميونيخ رقم 889 8.1.2. T. IV. P. 751 وفي ١٥٠٨م وتوفي بعد ينسب إليه (حيّ قاسم باشا) في اصطنبول إذ كان مولعاً بالعمران وتوفي بعد ٩٥٩هـ/ ١٥٥٢م.
  - (٣) في / الأصل/ [جماد الآخر].
  - (٤) ما بين المعقوفتين ساقط في /د/.
- (٥) مدة ولايته: مستهل جمّادى الآخرة ٩٣١ ـ ٧ ربيع الأول ٩٣٢ هـ/ ٢٦ آذار ١٥٢٥ ـ ١٥٢٠ غرة جمادى الآخرة ١٥٢٥ ـ في أوضح الإشارات: غرة جمادى الآخرة ٩٣١ هـ عفرة جمادى الآخرة ٩٣٢ هـ/ آذار ١٥٢٥ ـ آذار ١٥٢٦ م ـ في لطائف أخبار الأول: عام ٩٣٩ هـ ـ اوائل ٩٣٠ هـ/ ١٥٢٢ ـ ١٥٢٣ م وبذلك يكون قد أتى قبل أحمد الخائن.

\_ زامباور: معجم الانساب: ربيع الثاني ٩٣٠ هـ ـ ٢٦ جمادى الأولى ٩٣١ هـ/ شباط ١٥٢٤ \_ ٢٤ آذار ١٥٢٥ م. إن التاريخ الأخير يبين أن «قاسم باشا» أتى بعد «أحمد باشا الخائن» مباشرة، إلا أن تأريخ البكري يجعل هناك فجوة زمنية بين مقتل «أحمد باشا الخائن» واستلام «قاسم باشا» تقارب السنة. وقد أشار صاحب =

## ورابعهم إبراهيم باشا<sup>(\*)</sup>:

استولى على مصر (١) في سابع جمادى الآخرةسنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة. وكانـت مـدتـه شهـريـن وأربعـة وعشريـن يــومــا(٢) وقــد أحــاط

در الحبب ج ٢، ص ٣٤٠، أن هناك والياً باسم محمد باشا ـ ويشير إلى أنه تلا الخيربك المظفري ـ كتب للقاضي كمال الدين توقيعاً بالاستقرار في وظيفته، مؤرخاً بمستهل جمادى الأولى سنة ٩٣٠ هـ/ ٧ آذار ١٥٢٤. والأمر نفسه يذكره "الغزي» في الكواكب السائرة ج ٢/٦٤، في ترجمة "محمد بن يوسف التادفي الحلبي»، حيث يشير إلى أن "محمد باشا» أتى بعد "خير بك»، وأن قاسم باشا ولي مكان محمد باشا. فإذا كان ما أورده البكري صحيحاً عن ولاية قاسم باشا، فإنه يكون هناك والل باسم "محمد باشا» حكم من جمادى الأولى ٩٣٠ هـ ـ أوائل جمادى الآخرة الإباسم "محمد باشا» حكم من جمادى الأولى ٩٣٠ هـ ـ أوائل جمادى الآخرة عند البكري. إلا أن زامباور يذكر أن "كوزلجه قاسم باشا» تولى مصر مرتين: أولاهما قبل «أحمد الخائن» (رجب ٩٢٩ ـ ١٦ شعبان ٩٢٩ هـ/ أيار ١٥٢٣ ـ وعريران ٩٢٣ مـ/ أيار ١٥٢٣ م. وهي الفائن» (ربيع الثاني ٩٣٠ ـ ٢٩ جمادى الأولى ٩٣١ هـ/ أساط ١٥٢٢ ـ ٤٢ آذار ١٥٢٥ م.

- ورد زيادة في /ع/ [وكانت علامته على المراسيم "قاسم" بالخط الريحاني، ويضع مهره تحت آخر سطر من الحكم. رحمه الله تعالى].

(ﷺ) إضافة في /م/ و/د/ و/ع/ صفة [الوزير]. انظر ترجمته في: \_أوضح الاشارات/ ١٠٤ ـ لطائف أخبار الأول/١٥٣.

- در الحبب ج ١/ ١٠٥ - دائرة المعارف الإسلامية المعربة ج ١/ ٥٥ ـ ٤٧ .

- E.I.2. vol III, P.1023, art. «Ibrahim Pacha»

- (١) ساقطة من /د/.
- (۲) مدة ولايته: ٧ جمادى الآخرة ٩٣٢ ـ غرة رمضان ٩٣٢ هـ/ ٢١ آذار ١٥٢٦ ـ ١١ حزيران ١٥٢٦ م.
- ـ في أوضح الإشارات: أواخر ٩٣١ هـ ـ غرة شعبان ٩٣١ هـ/ إيلول ١٥٢٥ ـ ٢٤ أيار ١٥٢٥ وفي ذلك خطأ واضح.
- ـ في لطائف أخبار الأول: أوائل ١٩٣١ ـ شعبان ١٩٣١ هـ/ أواخر تشرين الأول ١٥٢٤ ـ حزيران ١٥٢٥.

## بأحوال<sup>(۱)</sup> مصر، ورتب الديوان والعساكر، والجيوش<sup>(۲)</sup>. وكتب قانوناً لطيفاً

- زامباور: جمادی الآخرة ۹۳۱ ۲۲ شعبان ۹۳۱ هـ/ آذار نیسان ۱۵۲۵
 ۱۶ حزیران ۱۵۲۵. ویبدو اختلاف واضح بین تواریخ التولیة.

(١) ساقطة من /د/.

(٢) إن تلك التنظيمات صدرت «بالقانون نامة» التي نظمت امور مصر العسكرية والمدنية. ويقوم الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم بترجمتها مع الدكتور أحمد فؤاد المتولي. ويذكر المؤرخ مارسيل (ص ١٩٤) أن السلطان سليمان بطريق وزيره ابراهيم باشا أوجد ديوانين في مصر:

الديوان الكبير؛ ويبحث في الشؤون العامة للبلاد. واعضاؤه الاغوات والدفتردارية والروزنامجية للاوجاقات الستة. ويضاف إليهم مندوبون عن كل فرق الجيش، وأمير الحج، والقاضي، والمشايخ، والأشراف الرئيسيون، والمفتون الأربعة، وعلماء. وأوامر الباب العالي توجه رسمياً لهذا الديوان، ولكن الباشا هو الذي يتلقاها، وله وحده حق دعوة هذا المجلس ولكن لا يرئسه، وإنما يرئسه الكيخيا، الذي يحمل توصيات الباشا قبل الجلسة، كما يحمل إلى الباشا توصيات الديوان.

والديوان الصغير: ويجتمع كل يوم في سراي الباشا، ويضم الكيخيا، والدفتردار، والروزنامجي، ومندوباً عن كل أوجاق، والآغا، والضباط الرئيسيين في فرق المتفرقة والجاويشية. ويكلف هذا الديوان بتسيير الشؤون اليومية، أي ما يخص جميع أقسام الادارة.

انظر حول تفصيلات أوفى عن الديوانين:

ليلى عبد اللطيف أحمد: الإدارة في مصر في العصر العثماني. جامعة عين شمس ١٩٧٨/ ١٣١١/ ١٣١٨.

- وأشار القانون نامه إلى ستة بلكات عسكرية، أو فرق في مصر: ثلاثة من الفرسان أي السباهية، وثلاثة من المشاة. أما فرق الفرسان فهي: (التفنكجيان) أي حاملو البنادق من الفرسان، و(الغنليان) Gonullayan أي المتطوعة. ويبدو أن افرادها شرعوا يستخدمون الجمال مطية لهم، فسموا بالالجمليان» (جمع فارسي لجملي). ومهمة الفرقتين تدعيم السلطة العثمانية في أقاليم مصر، وتوطيد الأمن ومنع البدو بصفة خاصة من الإغارة على المناطق الزراعية، وطرق المواصلات. والفرقة الثالثة من الفرسان هي (الجراكسة). ويبدو أنها من بقايا الفرسان الجراكسة المماليك، وكان عملها الاشراف على حسن توزيع المياه والمحافظة على قنوات الري، ومراقبة زراعة الأراضي.

وفرق المشاة الثلاث هي (المستحفظان): وهي من الانكشارية المشاة (ينكجرية، وينيجرية) وقد عهد إليها بمهمة حفظ الأمن في القاهرة، فهي بمثابة الشرطة، وقد أقامت في القلعة. وقد حاول أحمد باشا أن ينكل بها إلا أنها لعبت دوراً في القضاء عليه. ولقد ازدادت عدداً وأهمية بعد القضاء عليه ومع الزمن اغتنى أفرادها لسيطرتهم على الالتزامات، وعنابر المؤن والجمارك. انظر:

- Stanford Shaw, ottoman Egypt 1517- 1798. Harvard 1964. P.90-91, 179-190, 196-197

والفرقة الثانية (فرقة العزبان) أو (العزب) (وتعنى غير المتزوجين). وهم في أول نشأتهم من المشاة غير النظاميين، أي ليسوا من الاقطاعين بل ممن يدفع لهم أجور نقدية. وقد استخدموا في البحرية، وكحملة مؤن وذخائر، ثم انخرطوا في فرقة «الجبجية». وكانوا في مصر يقيمون في قلاع الأقاليم لحراستها، وكذلك في قلعة القاهرة إلى جانب الانكشارية، حيث يحرسون الوالي. وكان التنافس كبيراً بينهم وبين (المستحفظان). والفرقة الثالثة هي (الجاووشان) أو (الجاويشية)، وعمل أفرادها جباة ضرائب في الأقاليم، أو مراسلين لابلاغ الاوامر والمهمات. وكان رؤساء الفرق الأخرى يعينون من هذه الفرقة، وشواغرها تملأ من فرق الفرسان. انظر ليلي عبد اللطيف. المصدر السابق/ ١٧٥- ٢٤ - ويوسف محمد عراقي: الأوجاقات العثمانية في مصر في القرن السادس عشر . رسالة ماجستير\_جامعة عين شمس . قسم التاريخ ١٩٧٨ .

(١) ارتفاع: قد تكون في أساسها مشتقة من رفع الزكاة أي دفعها، أو من (أرفاع) أي المحصول Dozy I. P. 541 - 542 . وقد وردت (ارتفاع) على قلم (قدامة بن جعفر) بمعنى (المجبي) أو (المتحصل من ضرائب كل إقليم). انظر: نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتاب، وهو يلي كتاب ابن خرداذبة: المسالك والممالك ليدن ١٨٨٩. ص ٢٤٧-٢٤٦. ويبدو أن ما كتب عن «ارتفاع الأقاليم» هو الدفتر الذي أسماه «أحمد شلبي» في «أوضح الإشارات» «بدفتر التربيع»، وفيه تم ضبط مساحات الأقاليم. ويعلُّق الدكتور عبد الرحيم. على دفتر التربيع [أوضح الإشارات ص ١٠٧] بأنه اتضح له من فحص وثائق «دار الوثائق القومية» في القاهرة إنه قد خُصص لكل كشوفية من كُشوفيات مصر دفتر خاص بها. وبالدار الدفتر الخاص بكشوفية البهنسا، الذي حرر بمعرفة قاضيها "محمد بن نسيبة" ومأمور المساحة سليمان شلبي في ١٥ جمادي الآخرة ٩٣٤ هـ/ ٧ مارس ١٥٢٨ . وقد سجلت المساحة بالفدان والقيراط، والسهم، والأرقام مكتوبة بخط القرمة .

وطينها (١) من سلطاني (٢) وأوقاف، وجعل لها قطائع معلومة بموجب دفاتر الجراكسة القديمة (٣) ، وأودعها ديوان مصر.

## وخامسهم سليمان باشا الوزير (\*):

#### وهي الولاية الأولى. استولى على مصر في ثاني عشر شعبان سنة ثلاث وثلاثين

(١) في /د/ [وصانها]. و(طين) باللهجة المصرية تعني الأرض الزراعية، وجمعها أطيان.

(٢) يقصد بالسلطاني (الأرض الاميرية). فمن المعروف أن الأرض عند الفتح تصبح ملكاً لمجموع الرعية التي يرئسها السلطان، أو هي (أرض سلطانية) أو (ميري) (أميري). أما أرض الوقف، فهي التي أوقفت لأهداف دينية أو خيرية.

- Gibb & Bowen Part I, P.236

- (٣) أي الدفاتر المسجلة للأوقاف في عهد المماليك الجراكسة. وقد وضع في نسخة /د/ خط تحت الكلمة.
- (هم) \_ ألقابه (الطواشي) و(الحادم) عين والياً على مصر مرتين، ثم غدا صدراً أعظم في محرم ٩٤٨ هـ/وظل بها حتى ٩٥٤ هـ/ ١٥٤٧ م.
- أنظر ترجمته في: ابن جمعة وابن القاري: ولاة دمشق في العهد العثماني تحقيق صلاح الدين المنجد دمشق ١٩٤٩.ص ٩٠٨ .
- ـ زامبـاور: معجـم الانسـاب ج ۲۲، ۲۵، ۲۵، ۲۶۱ـ النهــروالي: الاعــلام/ ۳۰۲ـ۳۰ ـ البرق اليماني/ ۷۰-۷۲، ۹۲ـ۹۲.
- \_ در الحبب (متفرقات): ج ۱/۱۰۲، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۸، ۳۲/۳۳، ۵۸۸.
- ـ أوضح الاشارات: / ١٠٦- ١٠٩ ـ دائرة المعارف الاسلامية الجديدة (بالفرنسية) مادة T. IV. P. 934 935 KHadim Suleyman Pacha ـ لطائف أخبار الأول، / ١٥٣ ـ ابن طولون: إعلام الوري/ ٢٥٨.
- ـ مـدة ولايتـه الأولى: بحسب المخطوط: ١٢ شعبان ٩٤٣ ـ ١٧ شعبان ٩٤١ هـ/ ١٤ مايو ١٥٢٧ ـ ٢١ شباط ١٥٣٥ م.
- \_ معجم الأنساب (زامباور): شعبان ٩٣١ هـ \_ ٢ رجب ٩٤٢ هـ/ أيار \_ حزيران ١٥٢٥ ـ ٢٠ كانون أول ١٥٣٥.
- \_ في أوضح الاشارات: ٩٤١ هـ/ ١٥٢٥ م \_ في دائرة المعارف الاسلامية الجديدة: ٢٢ شعبان ٩٤١ هـ/ ١٥٢٥ حزيران ١٥٢٥ ـ ٢١ شباط ١٥٣٥ م . \_ لطائف أخبار الأول ٩ شعبان ٩٣١ هـ \_ ٢٠ رمضان ٩٤١ هـ (تاريخ =

[٣٢] وتسعمائة، وآخر مدته إلى سابع عشر شعبان سنة إحدى وأربعين وتسعمائة، وكانت مدته تسع سنوات، وأحد عشر شهراً وستة أيام. وكان أولاً متولي الشام، فأرسل إليه بأن يتوجه إلى مصر. فحرر أمورها ثانياً (١)، وعسكرها (٢). ثم لما بلغ المرحوم السلطان سليمان استيلاء الفرنج (٣) على بلاد

تولية خسرو باشا)/ ١ حزيران ١٥٢٥ ـ ٢٥ آذار ١٥٣٥ . ويظهر خلاف واضح بين تلك التواريخ إن في تاريخ التعيين أو العزل. كما أن المدة التي ذكرها البكري لاتتناسب مع التواريخ التي قدمها: فإذا ما حسبت المدة بين تعيينه وعزله بحسب تلك التواريخ، يحب أن تكون المدة ثماني سنوات وخمسة أيام. فإذا ما ثبتت سنة تاريخ العزل كما هي، على اعتبار أن الوالي الذي تلاه، وهو خسرو باشا استلم العمل في شعبان ٩٤١ هـ/ شباط ١٥٣٥ م، فإنه يجب، حتى تصبح المدة وهي تسع سنوات واحد عشر شهر وستة أيام، أن يكون تاريخ التولية في ١١ رمضان سنوات واحد عشر شهر وستة أيام، أن يكون تاريخ التولية في ١١ رمضان ٩٣١ هـ. والسنة ٩٣١ هـ هي الصحيحة بحسب مختلف المصادر.

(۱) يذكر الاسحاقي /۱٥٣/ أن الدفاتر التي وضعها سلفه حرقت، فعاد إلى مساحة مصر وضبط أراضي كل اقليم على حدة، وسميت الدفاتر بدفاتر ترابيع سنة ٩٣٣ هـ/ ١٥٢٧ م.

(٢) في /د/ [وعرض عسكرها] وقد أتت قبل جملة [وحرر أمورها ثانيا].

(٣) الفرنجة: أي البرتغاليون، الذين تمكنوا بعد كشف فاسكو دو غاما لطريق الرجاء الصالح، ووصوله إلى الهند (١٤٩٧- ١٤٩٩)، من التمركز على الشواطىء الغربية للهند، وشرقي أفريقية. وعملوا على شن حرب ضد المراكب والتجارة الاسلامية في المحيط الهندي، وسعوا للسيطرة على المفاتيح الستراتيجية لطرق التجارة في المحيط الهندي، واستطاعوا أن يستولوا على (غوثا) في غربي الهند عام ١٥١٠م، وجعلوا منها مركزاً عسكرياً لهجماتهم، وعلى ما لاقا عام ١٥١١، ونزلوا في جزيرة هرمز عام ١٥١٠، واستولوا على مسقط عام ١٥٠٨، وغدت لهم السيادة في الخليج عام ١٥٠٠، واستولوا على مسقط عام ١٥٠٨، وغدت لهم السيادة في الخليج العربي عام ١٥١٥، عندما استولوا على هرمز في محاولتهم الثالثة. وحاولوا أيضاً، ولكن دون جدوى أن يكون لهم قاعدة مهيمنة في البحر الأحمر: فاستولوا على سقطرة عام ١٥٠٧ وهاجموا عدن، ودخلوا البحر الأحمر للاتصال بالحبشة المسيحية، وضربوا جدة. إلا أنهم لم يفلحوا في تحقيق مشروعاتهم.

وعمل المماليك في عهد قانصوه الغوري للرد على تلك الهجمات، فأرسل الغوري «حسين الكردي» نائباً إلى جدة فحصنها، وفي ١٥٠٨ بعث معه اسطولاً قوياً =

## الهند. وعجز أهل الهند عن مقاومتهم. بحيث أنهم غدروا بالسلطان السعيد

لمساعدة السلطان امحمود، سلطان كجرات في الهند، وانتصر في بادىء الأمر في "شاول" (جنوب بومباي)، إلا أن المماليك هزموا في (ديو) عام ١٥٠٩. وأرسل قانصوه اسطولاً آخر عام ١٥١٥ إلى (كجرات)>وعند عودته هبطت قوة منه في اليمن. وفي ١٥١٧ دخل الاسطول البرتغالي بقيادة «لوبوسواريز» البحر الأحمر ليقضي على الأسطول المصري، الذي أصبح الآن ملكاً للعثمانين. وبعد أن اقترب من جُّدةً، التي وجدها حصينة جداً، فإنه غادرها واحتل جزر قمران، التي لم يلبث أن غادرها أيضاً. ونهب زيلع، واقترب ثانية من عدن، ولكنه اضطر للانسحاب. ونزل اسطول في "مصوَّع"حاملًا بعثة إلى الحبشة. ولابد أن العثمانين شعروا بالخطر الذي يهدد العالم الاسلامي من جنوبه وشرقه، وذلك منذ عهد السلطان سليم، وقد تكون مهاجمته للصفويين وضمه لسورية ومصر، في سبيل رد ذلك الخطر. ولما جاء السلطان سليمان بعد أبيه سليم، فإنه تابع خطوه، وقرر دخول الصراع الدائر في البحر الأحمر، والمحيط الهندي، والخليج العربي، للسيطرة على طرق التجارة مع الشرق وإعادتها ليد المسلمين. وهكذا قامت الحملة البحرية الأولى بقيادة «سلمان ريس»، واتجهت نحو اليمن،وعدن،واستولت في طريقها على سواكن عام ٩٢٦ هـ/ ١٥٢٠م. وفي ٩٣٣ هـ/ ١٥٢٧م طلب «راجا كاليكوت»، وسلطان كجرات، العون ضد البرتغالين من السلطان سليمان. وفي ٩٣٦ هـ/ ١٥٣٠ م قام سليمان باشا الخادم والي مصر بتكليف من السلطان سليمان بحملته الأولى التي لم تحقق نجاحاً ما، إذ توقفت في عدن، إلا أن السلطان طلب إليه الإعداد لحملة ثانية، وبناء ثمانين سفينة في السويس، قدم له أخشابها وكل ما تحتاجه من أمور. وفي ٩٤٥ هـ/ ١٥٣٨ م وأثناء الولاية الثانية لسليمان باشا، خرج أسطول عثماني من السويس وجدة إلى كجرات، واستولى في طريقه على عدن. وحاصر الاتراك (ديو) ثلاثة أشهر، ولكنهم اضطروا للارتداد خائبين في ٩٤٦ هـ/ ١٥٣٩ م، عندما اتفق الكجراتيون مع البرتغاليين.

وآخر الحملات البرتغالية إلى البحر الأحمر، خرجت من (غوئا) عام ٩٤٨ هـ/ ١٥٤١ م بقيادة (استيفاو داغاما) ابن فاسكو داغاما. فأبحر أولاً إلى مصوّع حيث أنزل (٤٠٠) جندي بقيادة أخيه (كريستوفاو). وقد لعب هؤلاء دوراً كبيراً في حياة الحبشة، حيث ساعدوها ضد الإمام «أحمد غران»، الذي اكتسح أرضها. ثم تهيأ (استيفاوداغاما) لمهاجمة جدة، إلا أنه انسحب من الحصار بفضل المقاومة العربية

فيها. وقد أبحر حتى الطور في مدخل خليج السويس بأمل ملاقاة ا'إسطول
 العثماني، إلا أنه لم يجازف أبعد من ذلك.

انظر حول الصراع العثماني البرتغالي:

- F.R.C. Bagley, Egypt and the Eastern Arab countries in the first three centuries of the Ottoman Turks. in; the Muslim World. part 111 Leiden- Brill 1969 P. 57-58

- the Camb His of Islam. I. P. 331-332

- ليلى الصباغ: الفتح العثماني لبلاد الشام ومطلع العهد العثماني فيها. رسالة ماجستير من قسم التاريخ - كلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٦١. (لم ينشر قسمها السياسي بعد) - وأفريقية الشرقية في القرن العاشر/ السادس عشر. بحث قدم إلى ملتقى الفكر الاسلامى الثالث عشر في تمنراست (الجزائر)،سبتمبر ١٩٧٩.

- ج. ج. لوريمر. دليل الخليج. القسم التاريخي. القرجمة العربية، الطبعة المعدلة، ج ١، ص ١٦.

ـ وسيد مصطفى سالم، الفتح العثماني الأول لليمن ١٥٣٨\_ ١٦٣٥ ص ١٥٤.

- ليلى الصباغ: الغزو البرتغالي للبلاد العربية وموقف الدولة العثمانية منه في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. في: كتاب ندوة مكانة الخليج العربي في التاريخ الإسلامي. العين، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م. ص ٤٩ـ١٠٩.

(۱) في / الاصل/ و /م/ و/د/ و/ع/ [حران أوحرات] وهي تصحيف لـ[كجرات]. وتقع في أقصى الزاوية الشمالية الغربية من هضبة الدكن، ومن مدنها الرئيسية «ديو» و«سورات». انظر:

 حميته على الاسلام] (۱) ، فأمر بترتيب عمارة من مصر ، فيها جمّ غفير من عساكر الإسلام ، ومدافع كثيرة ، وآلات للحرب . وجعل مولانا [٢٤](د)] السلطان (٢) سليمان باشا الخادم رأس هذا العسكر [٣٠](م)] وولاه منصب الوزارة ، وأطلق له السيف والقلم (٣) . وكان سفاكا (٤) للدماء ، فمن بعض قتلاه (٥) الأمير جانم الحمزاوي ، وولده يوسف أمير الحاج (٢) . وكان الأمير جانم من أعظم الناصحين في خدمة السلطنة ، مع حسن التدبير ، ودقة الرأي ، والإحسان إلى (٧) الكبير والصغير . وكان هو من أعظم أسباب إصلاح المملكة ، في أيام عصيان أحمد باشا ، ولم يطاوعه في العصيان فحبسه . ثم احتال الأمير جانم حين (٨) خرج من باشا ، ولم يطاوعه في العصيان فحبسه . ثم احتال الأمير جانم حين (٨) خرج من

خهب ضحیته بهادرشاه. وعلی إثر ذلك احتل البرتغالیون دیو فی ۹٤۳ هـ/ ۱۰۳۷ م. وقد عرف بهادرشاه بشجاعته.

\_ دائرة المعارف الاسلامية المعربة. مجلد ٤/ ٢٤٥. مادة (بهادرشاه كجراتي) (البحث لـ H.Beveridge).

\_ أبو تراب: تاريخ كجرات. طبعة Denison Ross. بكلكتا ١٩٠٩.

ـ عبد الله محمد: التاريخ العربي لكجرات. دنيسون روس لندن ١٩١٠.

<sup>.</sup>Camb. Hist. vol II. P.27 \_

 $_{-}$  شذرات الذهب ج  $_{/}$  ۲۵۲.

<sup>(</sup>١) في الأصل [حمية الاسلام عند ذلك]، وفي /ع/ [عنده حمية الاسلام عند ذلك]، وفي / د/ [عند ذلك حمية على الاسلام]. وقد ثبتت من /م/ لصحة اللغة والمعنى.

<sup>(</sup>٢) في /م/ اضافة [سليمان] بعد السلطان.

 <sup>(</sup>٣) السيف والقلم: رمزان في الأصل للشؤون العسكرية والمدنية (الديوانية)، أي أنه أطلق يده في تصريف جيمع الشؤون.

<sup>(</sup>٤) في /د/ [سافكاً].

<sup>(</sup>٥) في /م/ و/د/ و/عيون الاخبار/ [فمن ذلك قتل].

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في در الحبب ج ٢، ص ٥٨٨، وانظر كذلك ترجمة (قاسم ابن عبد الكريم الفاسي) في الكواكب السائرة ج ٢٤٢/٢، وفي در الحبب ج ٣٢/٢، إذ كان مسؤولا في عملية مقتل جانم الحمزاوي وابنه يوسف.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من / د/ .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من / د/ .

الحبس، ودبر في قتل أحمد باشا الذي عصى [٣٣ب(ج)] على السلطنة، وأعاد مصر إلى السلطنة العثمانية، فجزاه (١) سليمان باشا بشر الجزاء (٢) ، وعرض على الحضرة السلطانية، إني شممت من جانم الحمزاوي وولده رائحة العصيان، وأخشى أن العسكر يطيعونه لإحسانه إليهم، وذلك كذب عليه، لا أصل له، وإنما حمله على ذلك الحسد والبغض لا غير. فكتب [٢٦ب(د)] السلطان، ادفع شرَّهما. فلما وصل إليه الجواب، أرسل إليهما يطلبهما في القلعة (٣) . وكانا قد تهيئا للسفر معه الى اليمن (١٤) . فوصل إليه يوسف قبل والده. فأمر بأن يجبس في بيست سليمان الكتخددا أن يسلاهيمه إلى أن

<sup>(</sup>١) في /م/ و/د/ و/ع/ [فجازاه] وهي أصح لغة.

<sup>(</sup>٢) في /د/ [الجواكسة].

<sup>(</sup>٣) هي "قلعة الجبل". وقد بناها صلاح الدين الايوبي لتكون مقراً لحكومته، وحصناً لجيشه الكبير، ومركزاً دفاعياً يصدُّ منها غارات المغيرين على مصر من الفرنجة. وقد أتم بناء القلعة الملك الكامل محمد ابن الملك العادل سنة ٢٠٤ هـ/ ١٢٠٧ م وانتقل اليها. وفيها جامع الخطبة وهو من أشهر الجوامع. وأدخلت عليها تعديلات في العهد المملوكي، إلا أنها ظلت في العهد العثماني مقراً للباشا، ولفرق الانكشارية، والمستحفظان.

ـ أنظر علي إبراهيم حسن: مصر في العصور الوسطى. القاهرة ١٩٤٧. ص ٤٣٧ ـ ٣٩٠.

<sup>(3)</sup> أي في الحملة البحرية الهادفة للوصول الى الهند كما شرح في الحاشية (٣) ص (١٤٦). ويذكر ابن الحنبلي في در الحبب ج ١/٤٥٢، أن جانم الحمزاوي بداله ألا يسافر مع سليمان باشا، وأنه طلب من أخيه (ابراهيم)، وكان يعمل بالباب العالي، أن يصرف عنه هذه السفرة، فوصل النبأ الى سليمان باشا، فقرر قتله وقتل ابنه، ولا سيما ان ابراهيم، أخا جانم، كان قد توفي.

 <sup>(</sup>٥) الكتخدا كلمة فارسية مركبة من (كت ـ خدا)، وتعني (رئيس البيت). وقد حولها الأتراك إلى لفظ (كيخيا). ولها استخدامات كثيرة في الإدارة العثمانية، وتعني بشكل عام (نائب) أو (مساعد). والمقصود هنا بالكتخدا (نائب الباشا)، ومعتمده ومدير أعماله.

ـ المنجد ص ٦٧٢ (مادة كتخ).

<sup>-</sup> Dozy, II, 451

<sup>-</sup> Gibb & Bowen I. 60.n

يصل (۱) والده. فأخذه عنده، وجلسا (۲) يلعبان الشطرنج. وكان لوالده معرفة بعلم النجوم، وقد رأى في طالعه أن يصيبه في ذلك اليوم حادث كبير، فمضى إلى بستان ( $^{(7)}$  له، ومنع الناس عنه في ذلك اليوم. فأرسل اليه سليمان باشا [جاويشاً (٤) يأتي به، فلم يجده في بيته. فصار يتطلبه إلى أن عرف محله آخر النهار، فدخل عليه [ $^{(7)}$  وأخذه معه إلى سليمان باشا (٥) ]، بالقلعة. فلما رأى فرس ولده الأمير يوسف على الباب، ازداد تخيله، وما أمكنه الرجوع. فطلع إلى سليمان باشا، وجلس عنده ساعة.

فقال له  $^{(7)}$ : تهيأت للسفر؟ فقال نعم، فقام عنه  $^{(V)}$ ، [وأمر الجلاد بقتله  $^{(A)}$ ] فلما رأى الموت تشهّد، واستقبل القبلة  $^{(A)}$ ، وصلى ركعتين، وأمر الجلاد أن

<sup>=</sup> أما (سليمان الكتخدا)، فلم يعثر له على ترجمة. سوى ما ورد بأنه كتخدا سليمان باشا.

<sup>(</sup>١) في /د/ [يقبل].

<sup>(</sup>٢) في /د/ [وجلس].

<sup>(</sup>٣) في /د/ [باشات] وهي لا معنى لها هنا.

<sup>(3) (</sup>الجاويش): كلمة تركية تعني «الرسول» و«التابع». وقد استخدم السلاطين «الجاويشية» في بادىء الأمر في مجالسهم للإعلام بالوافدين على السلطان لمقابلته، أو كمراسلين يبعث بهم السلطان بأوامره. وكانوا يتبعون السلطان أثناء حملاته. وقد حلّ محلهم مع الزمن (القابحية)، و(الخاصكية)، و(المتفرقة). وارتبطوا بعمل الصدر الأعظم أكثر من ارتباطهم بالسراي. وقد قلّد الولاة، السلاطين، والصدور الأعاظم، فكان لهم هم الآخرون جاويشيتهم. وقد أشرنا سابقاً إلى وجود فرقة كاملة في مصر تحت اسم (الجاويشية)، ولها ميزات خاصة، ويعمل أفرادها مراسلين، أو جباة Gibb & Bowen. I. Appendix. B. P.349

<sup>(</sup>٥) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من / د/ .

<sup>(</sup>٦) في /د/، و/م/ إضافة [هل].

<sup>(</sup>٧) في /د/ [عند].

<sup>(</sup>A) في /د/ و/م/ و/ع/ [نقتله الجلاد].

<sup>(</sup>٩) في /د/ [القبلي].

يضرب عنقه [٣٣](ج)] بسيفه الذي كان معه، فإن سيفه [٣٤](د)] كان حاداً، فقطع رأسه بسيفه، ووقعت رأسه على الأرض عند<sup>(1)</sup> قوله، الله من أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. وختم الله [سبحانه و]<sup>(٢)</sup> تعالى له بالشهادة. وجاء سليمان الكتخدا الى سليمان باشا، وكان له بالأمير يوسف عبة، فقال له كفيت<sup>(٣)</sup> همَّ جانم بقتله، وليس لك نفع في قتل ولده، فاتركه. فسبه، وقال، إن لم تأتني<sup>(٤)</sup> برأسه الآن، وإلا ألحقتك به. فمضى إليه، وأدخل إليه أله أله المنتكر<sup>(١)</sup> الجلاد مع نفرين من غلمانه، فدخلوا عليه، وكان مهيباً<sup>(١)</sup>. فوقفوا بين يديه، فاستنكر<sup>(١)</sup> دخولهم عليه، وتخيل منهم<sup>(٨)</sup>. فمد أحدهم يده إلى يديه، فقال، كأنكم أكلتم الشيخ. وكان قوياً، فعاركهم قليلاً، فضربوا وجهه بالسيف وصرعوه، وقطعوا له (أسه، ومضوا إلى سليمان باشا، فأمر بسلخهما أ<sup>(١)</sup>. فسلخا وحشيا تبناً، وعلقا على باب زويلة. فارتجت البلاد وغلقت الأسواق. وكان [عصر يوم الاربعاء] أنكر يوم [٣٤ب(د)] في ذي الحجة سنة أربع وأربعين وتسعمائة (١١). وبعد التعليت [دفعوا

<sup>(</sup>١) في /د/ [عنه].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٣) في /م/ [قد كفيت].

<sup>(</sup>٤) في / الأصل/ وجميع النسخ [تأتيني]، صوبت لسلامة اللغة.

 <sup>(</sup>٥) في /م/ و/د/ [له]، وفي /ع/ ساقطة.

<sup>(</sup>١) في /د/ [مهابا].

<sup>(</sup>٧) في /د/ [فاستنكروا].

 <sup>(</sup>٨) في المعنى الدارج: تشاءم. ولعلها في الأصل كلمة مصنوعة من (الأخيل) وهو طائر مشؤوم، من رآه لا يظن خيراً، أكثر مما هي مشتقة من التخيل المعروف أي التصور.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من /م/ و/د/.

<sup>(</sup>١٠) في /د/ [بسلخها].

<sup>(</sup>١١) في /د/ [بمصر يوم الأربع].

<sup>(</sup>١٢) ٣٠ ذي الحجة ٩٤٤ هـ/ ٣٠ ايار ١٥٣٨ م.

أجسادهم] (١) ، وجماجم رؤوسهما [٣١] [والمسلوخ من جلود رؤوسهما] والمسلوخ من جلود رؤوسهما] الأخرى. فوضعوا (٣) رؤوسهما] الخميمتين من الأخرى. فوضعوا (٦) إحدى (٤) الجمجمتين في أحد الجلدين، والثانية في الثاني، ودفنا بالقرافة (٥) عند تربة [الإمام الأعظم] (٦) الإمام الشافعي (٧) رضي الله عنه وعنهما.

إن قتل جانم الحمزاوي وابنه تم أثناء الولاية الثانية لسليمان باشا لا الولاية الأولى. وبحسب ما ورد في معجم الأنساب (ج ٢/ ٢٥٠) كانت الولاية الثانية من جمادى الآخرة ٩٤٣ هـ حتى استدعائه إلى القسطنطينية في ١٠ المحرم سنة ٩٤٥ هـ. وهذا يخالف ما ورد في تاريخ البكري هذا حول تاريخ الولاية الثانية لسليمان باشا، التي بدأت في (١١ رجب ٩٤٥ هـ/ ٣ كانون الأول ١٥٣٨) وانتهت في ٢ محرم ٩٤٦ هـ/ ٢٠ أيار(مايو) ١٥٣٩ م. وكذلك يخالف قليلاً ما ورد في (أوضح الإشارات) ص١٠٩، عن أن ولايته الثانية تمتد من حادي عشر رجب سنة ٩٤٣هـ حادي عشر محرم الحرام سنة ٩٤٥هـ/ ٢٤ ديسمبر ١٥٣٦ ـ ٩ حزيران ١٥٣٨).

(١) في /د/ [رفعوا أجسامهم] وفي /م/ و/ع/ [دفعوا أجسامهم].

(٢) في /م/ [والمسلوخ من جلد رأسيهما] وفي /د/ [السلخ من جلد رأسيهما] وفي /ع/ [والمسلوخ].

(٣) في /د/ [فدفعوا].

(٤) في جميع النسخ [أحد]، صوبت لغوياً.

(٥) القرافة: هي مكان دفن الموتى، وتقع شرقي الفسطاط، وهي اثنتان: "القرافة الكبرى» وتقع محل الحوش المعروف الآن "بحوش أبي علي"، بالقرب من قرية البساتين، و"القرافة الصغرى" محل الإمام الشافعي، وتتصل بالجبل

أنظر: الخطط التوفيقية، الطبعة الأولى، ج ١. ص ٢١ ـ خريطة القاهرة المرافقة ـ المحبّي. خلاصة الأثر. ج ١٧/١ ـ ياقوت الحموي: المشترك وضعاً والمفترق صقعاً. تحقيق قستنفلد. غوتنغن ١٨٤٦. ص ٣٤١ ـ صبح الأعشى. ج ٣/٤٧٣. وكانت القرافتان في أول الأمر خطتين لبطن من قبيلة معافر بن يَعْفر اليمنية، يقال له (بنو قرافة)، ثم صارتا مقبرة تنسب إليه.

(٦) ساقطة من / م/ و/د/.

(٧) هو محمد بن ادريس الشافعي الهاشمي القرشي، أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه ينتسب الشافعية كافة. محدث، وفقيه، ومقرىء، ولغوي. ولد بغزة ١٥٠ هـ/ ٧٦٧م وتوفي بمصر سنة ٢٠٤ هـ/ ٨٢٠م. أشهر مؤلفاته كتاب (الأم) =

وترحم الناس [٣٣ب(ج)] عليهما، وأسفوا (١) على فقدهما. وكان هذا الفعل بالأمير جانم جزاءً وفاقاً لما فعله الأمير جانم بالقاضي شرف الدين الصُغير (٢). وكان رئيس (٣) الدولتين، من أكبر المتعممين بمصر، وأعرف المباشرين، وأحفظهم للمقاطعات الديوانية، في الجهات المصرية كلها، بحيث انتهت إليه الرئاسة في [حفظه واملائه] عن ظهر الغيب (٥)، بدون دفتر. فعظم عند حكام مصر من البكلربكية والوزراء، وكان بمثابة دفتر دار (٦).

(١) في الأصل [واسفا]، وفي /د/ [تأسفوا]. أصلحت من /م/.

(٤) في /د/ [حفظها واملائها له]. وقد تكون هي الأصح والأكثر اتساقاً مع ما سبقها.
 وقد يرجع ضمير [حفظه] على سجل [المقاطعات الديوانية] المضمر.

(٥) في /د/ [القلب] وقد تكون أصح للمعنى.

 الدفتردار: هو المشرف على الشؤون المالية. وكان الدفتردار في مصر يعين في بداية العصر العثماني من الشخصيات العثمانية. ولما ازداد نفوذ الأمراء المماليك، أصبحت هذه الوظيفة من نصيبهم. وكان يصدر فرمان (خط شريف) بتعيين =

في الفقه بسبع مجلدات، (والمسند) في الحديث.
 انظر: وفيات الأعيان ج ٤٤٣/١ ـ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ج ٢٥٠٥٦/٢ ـ الخطط التوفيقية. ج ٢٥١/١٠.

٢) شرف الدين الصُغيرُ: لم يعثر على ترجمة له وافية غير ما ورد في هذا النص. إلا أن اسمه ورد في البرق اليماني ص ٨٠. وفي الكواكب السائرة ج ١، ص ١٢٠ وقد أتى فيها: "إن القاضي شرف الدين الصغير ناظر الدولة قد بنى عمارة وقبة على مدفن الصوفي (أبو الخير الكليباتي) المتوفى عام ٩٠٩ هـ/ ١٥٥٣ م، وانتهت عمارتها في ختام رجب ٩٠٩ هـ». كما أتى في الخطط التوفيقية ج ٢، ص ٣١، أنه كان يسكن دار السبع قاعات، وقد بنى فيها حماماً، وله جامع باسمه معطل الشعائر اليوم.

<sup>(</sup>٣) في /د/ [راس]. وصفة [رئيس الدولتين] تبدو صفة غير رسمية، لأنه لم يعرف مثل هذا اللقب في الدولة العثمانية. ولعل عمله قاضياً، وهو منصب ديني، وعمله في حفظ المقاطعات الديوانية، والشؤون المالية، وهو منصب إداري، جعل المؤرخ يطلق عليه تلك الصفة. أو لعل هذا اللقب أغدقه عليه المؤرخ لأنه كان رأساً في دولة المماليك الجراكسة، ثم في الدولة العثمانية.

فحسده (۱) جانم الحمزاوي على مرتبته، وخاف منه وسعى في قتله. وتوجه [33](c) إلى الأبواب العالية وبث (۲) أمره فيه وأخذ أحكاماً (۳) في شأنه بما [أراد له] (٤) . فتخيل منه القاضي شرف الدين المذكور، وتوجه عقبه الى الباب (۵) لدفع شره. فصادفه في أسكودار (۱) راجعا من الباب، ولقي القاضي شرف الدين بسن ضاحك، وأظهر تودداً وبشاشة تامين (۷) ، ومعاقدة إيمان وتأمين. وقد خبأ له السم في الدسم، ودس له أنياب الأفاعي في لين جلد الأرقم (۸) . فما استقر بالقاضي شرف الدين قراره، ولا فرح به أهله، ولا تم

= صاحب هذا المنصب.

- Gibb and Bowen, I. P.125-149, 150-151

د. ليلي عبد الخلطيف؛ الادارة في مصر العثمانية. ص ٢٩٨-٣٠١.

- (١) في /د/ [فحبسه].
- (٢) في /د/ [وبعث].
- (٣) في /د/ [حاكما].
- (٤) في /م/ [أراده]، وفي /د/ [أراد].
- (٥) أي [الباب العالي] مقر الهيئة الادارية المركزية العثمانية في اصطنبول.
- (٦) هي الجزء الاسيوي من مدينة أصطنبول، وهو حي كبير من أحياء المدينة، ومركز هام من مراكز التصوف. وفيه عدد من الزوايا والجوامع. انظر دائرة المعارف الاسلامية المعربة. مادة (اسكودار) (البحث لـ كرامرز) في ج ١٤٨-١٤٧/٢.
- (٧) في الأصل و/م/ [وتامين] إلا ان الفقرة التالية تستدعي حذف الواو حتى لا تتكرر الكلمة والمعنى. وقد وردت الفقرة كلها في /د/: [وأظهر تودد وبشاشة وتأمن ومعاقدة ايمان تامين]، وفي البرق اليماني ص ٨١ [واظهار تودد وتطمين].
- (٨) في البرق اليماني، أضيف مايلي: [وقال له: إلى اين تذهب، وفيم تنفق كنوز الذهب. احفظ مالك ولا تضيعه سدى، وحاذر أن تشمت بك العدا، وهلم بنا إلى الصلح، فالصلح خير. وارجع لنتعاقد على أن لا ضرر ولا ضير، ونكون كروح في جسدين، ونرفع ما بيننا من الخلاف والبين. ففرح القاضي شرف بذلك، وتلقاه بالقبول، وما فطن أنها خديعة بالعقول. وغرّه كلامه الرائق، وخدعته حلاوة منطقه، وظن أنه بالنصح ناطق. ورجعا مصطحبين بعد أيمان كثيرة من جانم، ودفع مال كبير من شرف الدين إليه، إعانة له على الرجوع عن الغش والغدر، =

مزاره، حتى أخرج له مراسيم (۱) كالعقارب تسعى اليه، وأحكاما تدب (۲) كالأفعوان عليه. فأخذه بمقتضى تلك الأحكام، وسلمه الى الصوباشي، فعذبه بالاشكنجة (۱۳ وأنواع الالآم [۳۱ب(م)] ليستصفي (۱۶) ماله أولاً، ثم يقتله إحقيراً مذللاً] (۱۰) فصبر [۳۶آ(ج)] على العذاب، وقال له في الجواب: الأولى (۲) بمالي منك بطن التراب. وباع عليه بالجبر أوقافه وعقاره، وسقاه من كؤوس التعذيب عقاره، واستمر يعذب [۶۶ب(د)] ويقرع بالمقارع (۷) ، وماله من ذلك من دافع، إلى أن مات رحمه الله، الكريم الأكرم، وقدم على ما قدم من عمل صالح أو سوء (۸) مقدم.

هذا وكان سليمان باشا يحب الفرج والتنزه (٩) ، انبسط به أهل مصر في ولايته الأولى. وكان ينزل في مراكب الخلجان جهاراً (١١)، ولا يعارض الناس في شيء يفعلونه (١١) من المعاصي. وكان من مماليك المرحوم السلطان سليم رحمه الله.

<sup>=</sup> وتصفية السر، وإزالة الغل من الصدر. فرجعا إلى مصر، ووضعا عن جيد البسط والسرور أغلال المشاحنة والاصر. فما استقر بالقاضي....].

<sup>(</sup>١) في /د/ [مراسم].

<sup>(</sup>٢) في /د/ [ارتدت].

 <sup>(</sup>٣) (الاشكنجة ): كلمة تركية تعني التعذيب، وهي ساقطة من /د/، ويبدو أنها أداة معينة للتعذيب.

<sup>(</sup>٤) في / د/ [ليستقضي].

<sup>(</sup>٥) في /د/ [حضرا].

<sup>(</sup>٦) في /م/ [وكما ولي]، وورد مجموع الجملة في / د/ [القول بما لي مثل بطن التراب].

<sup>(</sup>٧) في /د/ [بالمقامع].

<sup>(</sup>٨) في /د/ [وشر].

<sup>(</sup>٩) في /د/ [والبرة].

<sup>(</sup>١٠) في /د/ إضافة [نهارا جهارا]. ومراكب الحلجان أي المراكب التي تجوب «الحليج» وتفرعاته، حيث كان الناس يتنزهون، ويحتفلون يوم وفاء النيل بالذات بالحروج إلى المقياس. الخطط التوفيقية ج ١٧، ص ٣٤-٣٤.

<sup>(</sup>١١) في جميع النسخ [يفعلوه] صححت لغوياً.

وحين ذهابه إلى الهند لم يظهر منه نتيجة مطلقاً، وعاد بلا<sup>(۱)</sup> فائدة. غير أن مصر<sup>(۲)</sup> كانت في زمانه<sup>(۳)</sup> عروسا تجلى، ومحاسن [ملاحتها كالنهار]<sup>(۱)</sup> اذا تجلى، وكانت قاهرة كاسمها، لا مقهورة كما نراها<sup>(٥)</sup> الآن من رسمها، والناس بعد في خير، ونعيم، وعيشة راضية ومقام كريم<sup>(۲)</sup>. [وقد عمَّر جامعاً بثغر بولاق<sup>(۷)</sup> وجعل عليه وقفاً كبيراً]<sup>(۸)</sup>. وعمَّر أيضاً جامع سيدي سارية<sup>(۹)</sup> بقلعة الجبل [وهو في غاية الحسن]<sup>(۱)</sup>.

(١) في /د/ [بلي].

(٢) في الأصل [مصراً] أصلحت لغوياً من /م/ و/د/.

(٣) في /م/ [أيامه].

(٤) في /م/ [وجه ملاحتها كالنهار] وفي /د/ [ملاحتها كالنار].

(۵) في /د/ و/م/ [نراه] وفي /ع/ [تراه].

- (٦) ورد في «عيون الأخبار» بعد [مقام كريم] فقرة ساقطة من النسخ الأخرى، وهي: [ومما اتفق له من الوقائع الغريبة التعدي إلى بر الجيزة. فشكى إليه بعض الفلاحين أن جنديا شرب له لبناً بالتعدي، فقال للشاكي: أنا أوسِّط الجندي فإن لم يظهر اللبن في أمعائه وإلا قتلتك عوضه. فأمر بتوسيط الجندي فوسط، فظهر اللبن في أمعائه. فحين ظهر له ذلك صدق الشاكى، وأحسن إليه] ورقه: ٢٨٩ آ- ٢٨٩ ب.
- (٧) بولاق: وهي المنطقة الشمالية الغربية من القاهرة، المطلة على نهر النيل. والجامع المبني هو المعروف بجامع السليمانية في بولاق القاهرة. انظر حوله الخطط التوفيقية ج ٤، ص ١٨.
  - الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من الأصل فقط، وقائمة في جميع النسخ.
- (٩) جامع سيدي سارية: ويعرف الآن بجامع سليمان باشا. وهو في الزاوية البحرية الشرقية من القلعة. وقد أنشأه لأول مرة فخر الدين أبو منصور عام ٥٣٥ هـ/ ١١٤١ م. (الخطط التوفيقية. ج٥، ص١٤).
- (١٠) في /د/ [بمصر، وهي من أحسن ما يكون]، وفي /م/ [وهي من أحسن ما يكون]، وفي /ع/ [وهي من أحسن ما يكون من العمارة رحمه الله رحمة واسعة].

## [٥٤ آ(د)] وسادسهم خسرف باشا(م):

استولى على مصر من سادس عشري<sup>(۱)</sup> شعبان سنة احمدى وأربعين وتسعمائة. وكانت مدته سنة واحدة وعشرة أشهر وستة<sup>(۲)</sup> أيام<sup>(۳)</sup>. وله عمارة بسوق الصاغة<sup>(٤)</sup>، وصهريج، ومكتب يقرأ فيه الأيتام، مع ترتيب الخبز<sup>(٥)</sup>

- (هر) الاسم ساقط من الأصل، ولكنه دوّن في الهامش الأيسر. وذكر: ويقال له (خسرو باشا ديوان) أو (خسروباشادلي) أنظر ترجمته في:
  - ـ أوضح الاشارات/١٠٨\_١٠٩
    - ـ لطائف أخبار الأول/١٥٣
      - ـ البرق اليماني/ ٧٨
      - E.I.2 T.V.P. 36 \_
  - ـ ودر الحبب. ج ١ القسم الثاني/ ٥٨٤\_٥٨٦
  - ـ ولاة دمشق في العهد العثماني. ص١٣، ١٥، ٣٣
    - \_ إعلام الورى ص ٢٦٢.
      - (١) في / د/ [عشر].
      - (٢) في / د/ [وعشرة].
- (٣) مدة ولايته في (المخطوط): ٢٦ شعبان ٩٤١ هـ ـ ٢ رجب ٩٤٣ هـ (بحسب المدة المحددة) ٢ آذار ١٥٣٥ ـ ١٥ كانون الأول ١٥٣٦ م. ـ في أوضح الاشارات ص ١٠٨: ٢١ شعبان ٩٤١ ـ ٢ جمادى الثانية ٩٤٣ هـ/ ٢٥ شباط ١٥٣٥ ـ من تشرين الثاني ١٥٣٦ ـ في لطائف أخبار الأول ص ١٥٣٠ لم يذكر سوى نهاية ولايته وهي لا تتسق مع السابق ابداً، إذ جعلها في ٢٠ رمضان ٩٤١ هـ/ ٢٥ آذار ١٥٣٥ م.
- \_ في معجم الانسباب (زامباور) ص ٢٥٠: رجب ٩٤١ ٢٦ جمادى الآخرة ٩٤٣ هـ/ كانون الثاني ١٥٣٥ كانون الأول ١٥٣٦ م.
- (٤) سوق الصاغة: يقع غربي خان الخليلي، وهو مكان مطبخ القصر الكبير الشرقي أيام الفاطميين. أنظر خريطة القاهرة ـ والخطط التوفيقية ج ٢. ص ٢١-٢٣.
- (٥) في /م/ و/د/ و/ع/ [الخير]. وفي «عيون الأخبار» إضافة بعد [الخيرلهم] فقرة طويلة هذا نصها: [وفي زمنه كان الأمر الشديد والرخاء المزيد، بحيث بيع كل رغيف زنته رطل وأوقية بدرهم فلوس. وقد اتفق أن جزاراً كان يبيع اللحم =

لهم. رحمه الله (١) آمين.

## [ ٢٣ ب (ج)] وسابعهم سليمان باشا (١٠٠٠):

في ولايته الثانية، بعد عوده من الهند. وكانت ولايته في حادي عشر رجب سنة خمس (٢) وأربعين وتسعمائة. وكانت مدته هذه المرة [سنة واحدة وخمسة أشهر وأحد وعشرين يوما] (٣).

الجاموس بناحية المطرية فحصل للَّحم البوار، فباع كل رطل بدرهم فلوس. وكان يتجسس الأحوال والأمور بنفسه بحيث إذا جلس جماعة يتحدثون يظنون أنه واحد منهم. وقد حصن القرافتين المرضيتين، وعمَّر بهما الدروب الجدد، وما زالت قائمة على أصولها إلى أن دثرت في زمن اسكندر باشا الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. وكان خسرف باشا هذا حسن الشكل، مليح الفعل رحمه الله تعالى ورحم أموات المسلمين].

<sup>(</sup>١) في /م/ اضافة [تعالى] بعد لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>ﷺ): أنظر ترجمته في: \_ أوضح الاشارات ص ١٠٩\_١١٠ \_ وفي لطائف أخبار الأول ص ١٥٣ \_ وأتى ذكره في الكواكب السائرة ج ١٧/٣ \_ وفي در الحبب ج ٢/٢١٢ \_ وفي زامباور ج٢/٢٥٠.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل [ست] صوبت من /م/ و/د/ و/ع/، [خمس] لانسجامها مع الولاية السابقة واللاحقة، ولتوافقها المبدئي مع العودة من الهند ـ بحسب المؤرخ ـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل [ستة أشهر وست وعشرين يوماً]، وفي /د/ [خسة أشهر وستة وعشرين يوماً]، وفي أوضح الاشارات [سنة وخسة أشهر]، وفي أوضح الاشارات [سنة وخسة أشهر]، وفي لطائف أخبار الأول: [سنة واحدة وخسة أشهر واحد وعشرين يوماً]، صوّبت من /م/ لأنها أقرب إلى الصحة، وأكثر اتساقاً مع التواريخ الواردة.

مدة ولايته: \_ بحسب /م/: ١١ رجب ٩٤٥ - ٢ محرم ٩٤٧ هـ/ ٣ كانون الأول(ديسمبر) ١٥٣٨ ـ ١٠ أيار (مايو) ١٥٤٠.

\_ في أوضح الإشارات: ١١ رجب ٩٤٣ هــ ١١ محرم ٩٤٥ هـ/ ٢٥ كانون الأول ١٥٣٦\_ ٩ حزيران ١٥٣٨.

\_ في لطائف أخبار الأول: ١١ رجب ٩٤٣\_ ١١ محرم ٩٤٥ هـ/ ٢٥ كانون الأول ١٥٣٦\_ ٩ حزيران ١٥٣٨.

\_ في معجم الأنساب: جمادى الأخرة ٩٤٣ ـ ١٠ محرم ٩٤٥ هـ/ تشرين الثاني ـ =

## وثامنهم داود باشا الخادم (الم

المدفون بحضرة [الامام الليث] (١) . وكانت ولايته على مصر من سابع المحرم سنة خمس (٢) واربعين وتسعمائة، الى ثالث عشر ربيع الاول سنة ست وخمسين وتسعمائة. وكانت مدته احدى عشرة سنة، وعشرة أشهر، وسبعة وعشرين يوماً (٣) .

= كانون الأول ١٥٣٦\_ ٩ حزيران ١٥٣٨

في دائرة المعارف الاسلامية الجديدة بالفرنسية: ١١ رجب ٩٤٣ هـــ ٩٤٠ هـ/ ٢٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٥٣٨ـ١٥٣٦

ويلاحظ اختلاف بين «المنح الرحمانية» وبقية المصادر. وأغلب الظن أن هناك سقطاً في جميع نسخ المخطوط، فقد اتفق البكري مع المصادر العربية الأخرى في تاريخ اليوم والشهر الذي تم فيه التعيين، وهو (١١) رجب، إلا أن الاختلاف كان في السنة التي يجب أن تكون [ثلاثاً] بدل [خمس]. وبذلك يتم الاتفاق مع جميع المصادر العربية الأخرى تقريباً، ومع نهاية ولاية [خسرو باشا]. وتصبح مدة الولاية الثانية: 1 مجب ٩٤٥ هـ ٢ عرم ٩٤٥ هـ/ ٢٥ كانون الأول ١٥٣٦ م.

(☆) أنظر ترجمته في: \_ أوضح الاشارات ص ١٠٩-١١١ \_ وفي لطائف أخبار الأول
 ص ١٥٣ \_ وأتى ذكره في الكواكب السائرة ج ١٧/٣ وفي در الحبب ج ٢١٤/٢
 \_ وفي زامباور ج٢/ ٢٥٠.

(۱) في /د/ [الامام المعظم الليث بن سعد] وفي عيون الأخبار إضافة [رضي الله عنه]. والليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي (٩٤ ـ ١٧٥ هـ/ ٢٩١ ـ ٢٩١ م) إمام أهل مصر في عصره حديثا وفقهاً. أصله من خراسان، ومولده في قلقشندة، ووفاته بالقاهرة. له تصانيف. أنظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ١/ ٤٣٨ ـ وصبح الأعشى ج ٣/ ٣٩٩ ـ والأعلام ج ٢، ص ١١٥.

(٢) في الأصل [ست] وفي /م/ [خس]، وكذا في أوضع الاشارات / ١٠٩، وفي أخبار الأول، وفي معجم الانساب، وهي الأصح.

(٣) مدة ولايته: في المخطوط: ٧ محرم ٩٤٥ - ١٣ ربيع الأول ٩٥٦ هـ/ ٥ حزيران ١٥٣٨ - ١١ نيسان ١٥٤٩

- في أوضح الأشارات: ١٧ محرم ٩٤٥ ـ ربيع الأول ٩٥٦ هـ/ ١٥ حزيران (يونيه) =

وكان رجلاً حليماً، باذلاً كريماً، محباً للعلماء. وقد تربى في السرايا، وخرج إلى مصر من منصب [٥٤ب(د)] الخزندارية الخنكارية (١) السليمانية. وكان محباً لمطالعة الكتب العربية، وجمع منها شيئاً كثيراً (٢) . [لأن غالب كتبة مصر كانوا يكتبون] له، مع كثرة شرائه لها (١) أيضاً. وكان محباً للفضلاء، الأئمة النبلاء. سوق العلم عنده رابح، وبالاشتغال إلى الترهات غير طامح. وإحسانه واصل إلى علماء مصر، والرخاء في زمنه موجود، والجور والظلم في دولته

= ١٥٣٨ \_ نيسان (أبريل) ١٥٤٩ م

\_ في لطائف أخبار الأول: ٧ محرم ٩٤٥\_ ١٣ ربيع الأول ٩٥٥ هـ/ ٥ حزيران (يونيه) ١٥٣٨\_ ٢٢ نيسان (أبريل) ١٥٤٨ م

ـ في زامباور: محرم ٩٤٥ـ ١٣ ربيع الأول ٩٥٦ هـ/حزيران ١٥٣٨ـ ١١ نيسان ١٥٤٩.

ويلاحظ أن المدة وهي إحدى عشرة سنة لا تتسق مع ما جاء عن تاريخ التولية في نسخة [الأصل] من المنح الرحمانية، إذ تكون في هذه الحالة عشر سنوات وشهراً وخمسة ايام.

<sup>(</sup>١) الخنكار: أحد ألقاب السلطان العثماني، وتعنى «مبدع العالم».

<sup>-</sup> Gibb & Bowen, Part I, P. 35-36.

الحزندارية: ولعل المقصود هنا خازن [الحزينة الهمايونية] التي هي «الحزينة الداخلية»، (الاندرون). وقد وجدت لتحفظ الأشياء الثمينة التي حصل عليها السلطان بعد فتح القسطنطينية، ومصر، وسورية، ولتحفظ المجوهرات والفراء وغيرها من الأموال والمقتنيات الثمينة التي يرى السلطان أنها ملك خاص له.

<sup>-</sup> Gibb & Bowen . I, P.334-35, II.p.9

<sup>(</sup>٢) في /م/ و /ع/ إضافة [بمصر].

 <sup>(</sup>٣) في /م وردت على الشكل الآني: [وكانت غالب كتبة مصر يكتبون]، وفي /د/ مثلها، مع سقوط [غالب] منها، وفي /ع/ كذلك، ماعدا تصدير الجملة ب [وكان].

 <sup>(</sup>٤) إضافة في /م/ و /د/ و /ع/ الفقرة التالية: [بحيث أنه جمع خزينة كبيرة منها مع
 كثرة مطالعته لها].

مفقود (١) ، والرعايا [في دولته في الرفاهية] (٢) وتسهيل الأرزاق من غير مشقة (٣) . فعليه الرحمة والرضوان مع توالي الزمان (٤) .

## [ 27 - ( ) ] وتاسعهم على باشا الوزير

استولى على مصر في ثامن (٥) شعبان [سنة ست وخمسين وتسعمائة إلى رجب] (٢) سنة إحدى وستين وتسعمائة. وكانت مدته [٥٣] أربع سنوات

(٤) في /م/ و /ع/ [الأزمان]. وفي /م/ فقط وردت العبارة التالية مضافة: [وفي زمن داود باشا تولى قضاء الديار المصرية: المولى بيري أفندي أحمد بن حمزة، والمولى محمد بن الياس. ولم أقف لهم على مدة تولية].

وفي / عيون الأخبار/ فقط وردت العبارة التالية مضافة بعد [الأزمان]:

[وحين توفي وضع يده على تركته شخص من أكابر الدولة يدعى ناصيف بك، وكان ناظراً على الجامع الأزهر. وكانت تركة داود باشا تشتمل على كل نفيس من كتب وجواهر وغير ذلك. واستمرت هذه النفائس تحت يدي ناصيف المذكور من غير منازع له فيها، إلى أن جاء محمود باشا الآتي ذكره إن شاء الله تعالى، فأخذ ذلك منه وتركه في أسوأ الأحوال، فسبحان الملك الغفار] (ورقة ٢٩٠ آ).

(☆) أنظر ترجمته في: \_ أوضح الإشارات/ ١١١ \_ وفي لطائف أخبار الأول. ١٥٤\_ وزامباور ج ٢/ ٢٥٠. وقدأتي صاحب الكتاب الأخير بوالي آخر بين داود باشا وعلي باشا وهو «مصطفى باشا صغصغان» وهو «القائم مقام» الذي حكم مصر بعد وفاة داود باشا. وقد أشار إليه صاحب أوضح الإشارات وكانت مدته: ٥ ربيع الأول ٩٥٦ \_ رجب ٩٥٦هـ/٣ نيسان ١٥٤٩ \_ تموز\_ آب ١٥٤٩.

وانظر ترجمته أيضاً في:

- E.I.2. vol I, P.409 art. «Ali Pacha Semiz»

وقد أصبح صدراً أعظم في ٣٠ محرم ٩٦١ هـ/ ٥ كانون الثاني ١٥٥٤ م.

(٥) في / د/ و /م/ [من ثامن]، وفي /ع/ [من ثاني].

 الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، أدخلت من النسخ الأخرى لاتساقها الأفضل مع الحقيقة.

<sup>(</sup>١) في / د/ و[الجور] أتت [والجود]، و [مفقود] [مغفور].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من / د/ .

<sup>(</sup>٣) في / د/ إضافة [نامية].

وخمسة أشهر وعشرين يوماً (١) . وكان رحمه الله ذا رأي ثاقب، وفكر صائب. ولم يحصل في أيامه سوء لأحد. وعمَّر [مقام [٤٦] (ب)] السيدة زينب الذي [٢) بقناطر السباع (٣) ، عمارة جديدة (٤) . وله بنيان

مقام السيدة زينب: وهو في الجامع الزينبي بخط قناطر السباع. ولا يعرف من هو أول من أنشأه، وقد يكون هو علي باشا كما ورد أعلاه. وقد جدد ووسع في القرن الشاني عشر للهجرة/ الشامن عشر للميلاد. وهو اليوم من الجوامع المشهورة في القاهرة. وهناك اختلاف في نسب السيدة زينب أهي بنت الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم من أحفاده. ولو أن الترجيح هو للقول الأول. الخطط التوفيقية ج ١٠-١٠.

(٣) قناطر السباع: هي قنطرة السيدة زينب. وأول من أنشأها الملك الظاهر بيبرس ونصب عليها سباعاً من الحجارة، إذ أن رنكه كان على شكل سبع، فسميت بهذا الاسم. وهدمها وأعاد بناءها الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٣٥ هـ/ ١٣٣٤ م. الخطط التوفيقية ج ٣/ ١٦٠١٠.

مدة ولايته لا تتفق مع تاريخ توليته وعزله، فهي بحسب التاريخين تبلغ أربع سنوات وأحد عشر شهراً تقريباً.

ـ ٨ شعبان ٩٥٦ هــ رجب ٩٦١ هـ / الفاتح من أيلول ١٥٤٩ ـ حزيران ١٥٥٤.

<sup>-</sup> في أوضح الإشارات: ١٥ شوال ٩٥٦ هـ - ٢٥ محرم ٩٦١ هـ/ ٢ نوفمبر (تشرين الشاني) ١٥٤٩ ـ ٣١ كانون الأول (ديسمبر) ١٥٥٣. والمدة المحددة وهي (أربع سنوات ونصف) لا تتفق مع هذه التواريخ، فهي أربع سنوات وثلاثة أشهر تقريباً. - وفي لطائف أخبار الأول: ٥ شعبان ٩٥٦ هـ - محرم ٩٦١ هـ/ ٢٩ آب (أغسطس) ١٥٤٩ ـ كانون الأول ١٥٥٣.

ـ وفي معجم الأنساب ص ٢٥٠: ربيع الأول ٩٥٦ هــ ٣٠ محرم ٩٦١/ نيسان (أبريل) ١٥٤٩ ـ ٥ كانون الثاني ١٥٥٤.

<sup>-</sup> وفي محمد مختار باشا: التوفيقات الإلهامية ج ٢/ ٩٩٢. مدة حكمه ٤ سنوات وأربعة أشهر.

 <sup>(</sup>۲) في /د/ و /م/ أتت الفقرة كما يلي: [مقام الست زينب] وفي /ع/ [السيدة زينب رضي الله عنها].

 <sup>(</sup>٤) في /م/ و/د/ /ع/ [جيدة].

(٢) الوكالة: اسم للخان، وهو مكان نزول التجار الغرباء، والرحالة أحياناً. وفي عرف المصريين وأهل الشام يسمونها «قيسارية». انظر: الغزي: لطف السمر. ج ٢/ ٢٥٥ (ترجمة مراد باشا) ـ المحبى: خلاصة الأثر: ج ٤. /٣٥٧).

(٣) في /د/ [بثغر رشيد المحروسة]، وفي /م/ إضافة العبارة التالية بعد [برشيد].
 وتتحدث عن القضاة في عهد على باشا.

[وفي زمنه تولى قضاء الديار المصرية المولى صالح بن جلال، والسيد محمد بن عبد القادر، والمولى عبد القادر بن أحمد، والمولى حامد أفندي، والمولى عبد الكريم أفندي (في /3/ عبد الكريم زاده)، والمولى عبد القادر بن عبد العزيز [في /3/ بن عبد الباقي] إلى أن عزل في زمن اسكندر باشا الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. ولم أقف لهم على مدة تولية]. وفي /3/ زيادة على هؤلاء: [أمير جلبي أفندي، وبيري أحمد بن حمزة، وصالح أفندي بن جوي].

رشيد: ميناء مصري قديم على البحر المتوسط، اشتق اسمه من اللفظ القبطي (رشيت). يقع على الشاطىء الغربي لفرع الدلتا المعروف باسمه. انظر: القاموس الإسلامي ج ٧/٥٣٠. وهي على ساحل البحر المتوسط شرقي الاسكندرية، واشتهرت كمركز للتجارة الشرقية \_ الأوربية، انظر حولها: الخطط التوفيقية ج ١١/٥٧-٨١

<sup>(</sup>۱) فُوَّة: بضم الفاء وتشديد الواو. بليدة على فرع رشيد من دلتا مصر وإلى الجنوب من مدينة رشيد، وكانت ذات نخيل وأسواق، وكانت في القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد، مدينة ذات شأن، وكان يقيم فيها قناصل الدول الأجنبية. انظر معجم البلدان ج ٢٨٠/٤ ـ القرماني/٢٦٨ ـ الأطلس العربي. الطبعة الأولى القاهرة ١٣٨٥ هـ/ ١٩٦٥ م/٢٠ ـ الخطط التوفيقية. ج ١٤/٧٧ ـ ٨٤.

#### وعاشرهم محمد باشا الشهير بدقادن زاده (١٠):

استولى على مصر أول صفر سنة إحدى وستين وتسعمائة إلى عاشر (١) ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وتسعمائة (٢) . وكان رحمه الله محباً للخلاعة ، بحيث أنه كان ينزل إلى الخليج (٣) ، وعليه القمصان الصفر الحرير مع ضربه على

(١٦) هكذا وردت في جميع النسخ. إلا أن الملواني، الشهير بابن الوكيل، يشير في مخطوطة اتحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» ص ١٦٧، أن شهرته هي الدوقه لين، بينما يذكر الإسحاقي/ ص ١٥٤/ أن شهرته هي الدوفتركين زاده،، وفي أوضح الإشارات، ص ١١٧ الدوقه كي،، وفي معجم الأنساب / ص ٢٥١/ الدوقه كين زاده، وفي محمد مختار باشا: كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنجية والقبطية. تحقيق (محمد عمارة، جزءان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٤٠٠هم/ ١٩٨٠م جنه المحمد عمارة، جزءان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٤٠٠هم/ ١٩٨٠م جنه الدين الحنبلي في درالحبب / ج ٢، ص ٣٦٣/ ولقبه المحمد باشا بن أحمد باشا بن توقه دين، وفي نسخة أخرى منه التوقيلين، وكان والياً لحلب وعمّر فيها عمارة كبيرة.

انظر ترجمته في: \_ أوضح الإشارات/١١٢ \_ لطائف أخبار الأول/١٥٤ \_ درالحبب ج ٢/ ٢٦٥\_٢٦٣.

- زامباور: معجم الأنساب/٢٥١ ـ يوسف الملواني الشهير بابن الوكيل: تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب. مخطوطة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية برقم (٥٦٢٣ تاريخ). (تختصر إلى تحفة الأحباب) ص ١٦٧ ـ التوفيقات الإلهامية ج ١٩٧/٢.

(١) في /م/ و/د/ عشر.

- (٢) مدة ولايته: أول صفر ٩٦١ ـ ١٠ ربيع الآخر ٩٦٣ هـ/ ٦ كانون الثاني ١٥٥٤هــ ٢٢ شباط (فبراير) ١٥٥٦. وهي تتفق مع المدة التي حددها «أحمد شلبي» في أوضح الإشارات» مع اختلاف في يوم واحد في نهايتها، إذ جعل نهاية الولاية في ١١ ربيع الآخر بدلاً من (١٠). وفي الاستحاقي نهاية الولاية في (٢٠) ربيع الآخر، وبذلك يقترب من زامباور، الذي جعل نهاية الولاية في(٢١) ربيع الآخر، أما بدايتها ففي شهر محرم.
- (٣) الخليج: هو القناة المحفورة قرب مدينة القاهرة اليوم، والتي تصل النيل بالبحر الأحمر. وهي أقدم من العصر الإسلامي، إلا أنه جددها عمرو بن العاص في عهد=

الششتة (۱) من غير تحجب. وحدث في زمانه غلاء عظيم، بحيث أن الناس أكلوا بزر الكتان. فحين بلغ المرحوم السلطان سليمان هذه القبائح عنه، عزله وخنقه بالديار (۲) الرومية، وكان من بيت (۳) الملك (٤).

عمر بن الخطاب، وردمها أبو جعفر المنصور. ويبدو أن فمه كان عند قصر الشمع جنوب شرقي الفسطاط، أوعند "عين شمس» المدينة القديمة. وكان يتبع في سيره أكثر المواضع التي شغلتها اليوم "ترعة الاسماعيلية» الموصلة الماء الحلو إلى بندر السويس. فخليج القاهرة وهو المقصود هناهو جزء من تلك القناة، ويمر غربي القاهرة. وقد توسعت المدينة على طرفيه نتيجة ما كان يتركه النيل من طمي كل عام، وقد بنيت عليه عدة قناطر أو جسور. وكان من أحسن المنتزهات، وتسير فيه السفن المشحونة بالبضائع أو بأهل الخلاعة، حتى منع الركوب فيه. "والخليج المصري» الآن فمه من النيل قبلي القصر العيني وانتهاؤه قبلي قرية أبي زعبل بالجبل وعليه عشرون قنطرة. انظر: الخطط التوفيقية ج ١٨، ص ١٢٤-١٢٤، وانظر: خريطة القاهرة.

(۱) كذا في الأصل، و /د/ و /ع/ ، وفي /م/ [الشنشة]. لم يعثر لها على تعريف، ولم يتمكن من ضبط أحرفها. وقد تكون (الشنشنة)، وتستخدم في العامية في دمشق عندما يعزف الواحد على العود عزفاً غير منتظم فيقال إنه (يشنشن). و (شنّ) (شنوناً) تعني أيضاً أخرج صوتاً ناجماً عن احتكاك معدن صلب بآخر، وبخاصة احتكاك السلاح بالسلاح. Dozy.I.P.789. وقد تكون آلة موسيقية، وقد حلّ محلها في "أوضح الإشارات" آلة (الطنبور) وهي آلة موسيقية معروفة. كما أن «الشنشنة» هي حركة القرطاس والثوب الجديد. انظر المنجد. مادة «الشنشنة».

(٢) في /م/ و/د/ و/ع/ [في الديار].

(٣) في /ع/ [ديار]. ويقصد البكري بقوله من [بيت الملك] إنه من الأسرة السلطانية العثمانية لأنه ابن السلطانة «كوهر ملكشاه» حفيدة السلطان بايزيد. انظر: در الحبب ج ٢، ص ٦٩، و ص ٢٦٣.

(٤) ورد في نسخة / م/ إضافة ما يلي عن القضاة:

[المولى عبد الباقي أفندي ابن عبد العزيز. تولى قضاء الديار المصرية في سنة ستين وتسعمائة، وعزل في جمادى الثانية سنة اثنتين وستين وتسعمائة، وكانت مدته سنتين وعشرة أشهر وشيء. والمولى عبد الله أفندي الشهير ببرويز، وكانت ولايته في جمادى الثانية سنة اثنتين وستين وتسعمائة، ومدته ثلاث سنوات وثمانية أشهر وشي. ولم أذكر مدة القضاة فيما تقدم لكوني لم أقف لهم على تواريخ صحيحة. و الله أعلم].

#### [٣٣](م)]وحادي عشرهم اسكندر باشا(ه):

استولى على مصر في عشري ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وتسعمائة. وكانت مدته ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وعشرة أيام (١). وعمّر جامعاً عظيماً بباب [الخرق، وتكية [٢٤ب(د)] تجاهه] (٢)، وجعل عليها أوقافاً كثيرة، وشرط النظر لمن يكون [بكلربكياً بمصر] (٣). وكان من أهل الخير، والصلاح، والفقه،

(🛠) انظر ترجمته في: ــ أوضح الإشارات ص ١١٢

ـ لطائف أخبار الأول: ص ١٥٤ ـ زامباور ج ٢، ص ٢٥١.

- وفي در الحبب ج ١ص ٢٩٠ـ٣١٦ [اسكندر بك. وقد يكون هو نفسه] = وفي التوفيقات الإلهامية ج ٢، ص ٩٩٩.

- (۱) مدة ولايته: ۲۰ ربيع الآخر ٩٦٣ هـ ٣٠ رجب ٩٦٦هـ/ ٣ آذار (مارس) ١٥٥٦ ـ ٨ أيار ١٥٥٩. وهناك توافق تقريبي مع أوضح الإشارات حيث مدة ولايته: ١٥ ربيع الآخر ٩٦٣ هـ ـ رجب ٩٦٦ هـ/ ٢٧ شباط (فبراير) ١٥٥٦ ـ نيسان (أبريل) ١٥٥٩ ـ وفي لطائف أخبار الأول: جمادى الأولى ٩٦٣ ـ غاية رجب ٩٦٦هـ/ مارس (آذار) ١٥٥٦ م ـ أيار (مايو) ١٥٥٩ ـ وفي زامباور: ربيع الثاني ٩٦٣ ـ ٩٦ رجب ٩٦٦ هـ/ شباط (فبراير) ١٥٥٦ ـ ٧ أيار (مايو) ١٥٥٩ م. وفي التوفيقات الإلهامية ص ٩٩٩، تولى مصر في جماد أول ٩٦٣ هـ، وحكم ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ونصف.
- (٢) في /د/ [الحرق وكتبه تجاهه] ـ وباب الخرق: كان في أساسه منظرة أقيمت على الخليج الكبير، وكان موضعها ساحلاً ومورداً للسقائين أيام الفاطميين. فلما أنشأ الملك الصالح نجم الدين أيوب (الميدان السلطاني) لتدريب مماليكه بأرض اللوق، وعمر به المناظر سنة ٦٣٩ هـ، أنشأ هذه المنظرة ليمر عليها إلى الميدان المذكور، وجعل باباً عظيماً عند محل جامع الطباخ اليوم. الخطط التوفيقية، ج ٣، ص ٧، (طبعة ١٩٨٢، ج ١، ص ٢٧).
- كان الجامع والتكية بباب الخرق، إلا أنهما أزيلا في القرن التاسع عشر عندما فتح (شارع محمد علي) (القلعة حالياً)، وحلَّ محلهما ميدان كبير. وكان قد وقف عليهما أوقافاً كثيرة، بيّنها علي المبارك في خططه. انظر: المصدر نفسه ج ٤، ص ٥٦ (طبعة 1٩٨٢ ج ٤، ص ١٦٧).
  - (٣) في /م/ [بكلربكية مصر] وفي /د/ [بكلربكي مصر].

والدين. [رحمه الله]<sup>(١)</sup>.

## وثاني عشرهم علي باشا الخادم (۞:

استولى على مصرمن أول شعبان سنة ست وستين وتسعمائة [إلى ثالث الحجة سنة سبع وستين وتسعمائة] (٢) . وكانت مدته سنة وأربعة أشهر [٣٥ب(ج)] وستة أيام (٣) . وكان من أهل الدين، والخير، والصلاح، لا يعرف الكذب والرشوة، بحيث أنه لما مات وجد خلفه (٤) من الدنانير سبعة دنانير (٥) لا زائد عليها، ومن الملبس نحو [خمس عشرة] (٢) قطعة . ودفن بجوار القاضي بكار (٧) . وكان حين

- (٤) في /د/ [ما خلفه].
  - (٥) ساقطة من /د/.
- (٦) في جميع النسخ [خسة عشر] أصلحت لغوياً.
- القاضي «بكار بن قتيبة» (١٨٢ ـ ٢٧٠ هـ/ ٢٩٨ ـ ٨٨٤ م) هو بكار بن قتيبة بن أسد أبو بكرة، من بني الحارث بن كلدة الثقفي. محدث وقاض، وفقيه. ولي القضاء بمصر للمتوكّل العباسي عام ٢٤٦ هـ/ ٨٦٠ م، واعتقله أحمد بن طولون لامتناعه عن خلع الموفق من ولاية العهد، وظل يُستفتى وهو في السجن، وتوفي في سجنه. =

 <sup>(</sup>١) في / د/ [رحمة الله عليه] وفي /م/ إضافة [تعالى] بعد لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>ه) في /د/ وهامش /م/ إضافة [الثاني]. انظر ترجمته في: أوضح الإشارات/ ١٥٤]. انظر ترجمته في: أوضح الإشارات/

<sup>(</sup>٢) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٣) مدة ولايته: أول شعبان ٩٦٦ ٣ ذي الحجة ٩٦٧ هـ/ ٩ أيار (مايو) ١٥٥٩ ١٥٢ آب (أغسطس) ١٥٦٠ م، وهي تتفق تقريباً مع ما أورده الاسحاقي ص ١٥٥، الذي حدد بداية ولايته في ١٧ شعبان ٩٦٦ هـ/ ٢٥ أيار ١٥٥٩، بينما تختلف عما ذكر في أوضح الإشارات ص ١١٣ بأن بداية الولاية كانت في غرّة صفر ٩٦٦ هـ/ ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٥٥٨ م، وبذلك يتطابق البكري والإسحاقي مع انتهاء ولاية اسكندر باشا. ولكن نهاية ولاية علي باشا عند الاسحاقي تختلف عما ورد عند البكري والشلبي، إذ جعلها في ٦ صفر ٩٦٨ هـ/ ٢٧ تشرين أول (أكتوبر) عند البكري والشلبي، إذ جعلها في ٦ صفر ٩٦٨ هـ/ ٢٧ تشرين أول (أكتوبر) ١٥٦٠ م، ولعلّه ضم مدة القائمقام حسين أفندي إليها. أما زامباور فيجعل بداية الولاية في رجب ٩٦٦ هـ/ نيسان (أبريل) ١٥٥٩، ونهايتها كالبكري والشلبي.

وفاته قاضياً حسين أفندي بن عبد السلام (١) ، فجعله إبراهيم بك [٣٣ب(م)] الدفتردار (٢) ، وبقية الأمراء قائم مقام (٣) إلى أن تولى مصطفى باشا(٤) .

## وثالث عشرهم [مصطفى باشا شاهين] (المنه) :

استولى على مصر من سابع الحجة سنة سبع وستين وتسعمائة [وإلى حادي

من مصنفاته «الوثائق والعهود» في الفقه، انظر: الأعلام ج ٢، ص ٣٤.

- (۱) حسين عبد السلام: ليس بين أسماء القضاة الذين أوردهم "البكري" في النسختين امم اراع من مجمل هذا الاسم. وقد جاء اسم هذا القاضي الذي غدا قائم مقام في أوضح الإشارات / ١٤، [قادري أفندي]. وقد ذكر البكري في النسخة / م / و /ع / ، أن القاضي زمن علي باشا الخادم ، كان "حسن أفندي بن عبد المحسن"، وقد بقي في القضاء ثلاث سنوات وشهرين إلا ثلاثة ايام ، أي من صفر ٩٦٦ هـ ٢٠ ربيع الأول ٩٦٩ هـ ٢٠ تشرين الثاني وكانون الأول ١٥٥٨ مد تشرين الثاني وكانون الأول ١٥٥٨ مد تشرين الثاني يجب أن يكون قد عين مبدئياً (قائمقاماً) ومن ثم فإما أن هناك خطأ في كتابة الاسم ، أي يكب أن يكون [حسن بن عبد المحسن] أو [حسن بن عبد الله] كما سماه الغزي في الكواكب السائرة ج ٣ / ١٤٢ ١٤٢ ، وإما أن هناك قاضياً آخر بهذا الاسم ، أو نائب قاض ، وقد يكون [قادري] الطريقة فأسماه الشلبي [قادري أفندي]. انظر ترجمة قاض ، وقد يكون [قادري] العقد المنظوم / ٤٨٧ (ترجمة المولى حسن)، ووفاته فيه مع ٩٧٥ هـ ١٥٧١ وف
- (۲) في /د/ [الدفندار]، وهي تصحيف للدفتردار، وإبراهيم بك الدفتردار، لم يعثر له على ترجمة.
- (٣) القائم مقام: هو الذي يعين مؤقتاً ليقوم مقام الوالي، وأحياناً مقام القاضي المتوفى أو
   المعزول ريثما يعتمد بديل له.
- (٤) في /د/ إضافة [شاهين]. وفي /م/ إضافة الفقرة التالية عن القضاة: [في زمن علي باشا تولى قضاء الديار المصرية حسن أفندي ابن عبد المحسن، وذلك في صفر سنة ست وستين وتسعمائة إلى عشرين ربيع الأول سنة تسع وستين وتسعمائة].
- (هير) الاسم ساقط من /د/ إلا أنه أتى في نهاية ترجمة (علي باشا الخادم) كاملاً. \_ انظر ترجمته في ولاة دمشق/ ١٥\_ وأوضح الإشارات ص ١١٤ \_ ولطائف أخبار =

عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين [٧٤](د)] وتسعمائة](١). وكانت مدته ثلاث (٢) سنوات، وثلاثة أشهر، وأربعة وعشرين يوماً(٣). وكان أولاً بكلربكياً باليمن (٤) وجاءت له التولية وهو مقيم بمصر، فجعل الرشوة شعاره، والظلم دثاره، مع عدم إنصافه للرعايا. وقد عمر الربع الذي بمصر القديمة (٥) المعروف الآن (٢) بربع السادات (٧)، وجعله وقفاً على

الأول/ ١٥٤ وسماه (شاهين باشا) \_ والبوريني ج ١٩١/١ \_ خلاصة الأثر ج ١/٧٨١ في ترجمة ابنه «رضوان باشا» \_ قطب الدين المكي النهروالي: البرق اليماني ص ١٢٣\_١٢٥ \_ الكواكب السائرة ج ٣، ص ٢٠٧ \_ در الحبب ج ٢/ ٤٩٣ـ٤٩١ \_ والفهرس \_ وأسماه (مصطفى باشا بن بيقلي باشا الرومي).

<sup>(</sup>١) الجملة بين المعقوفتين ساقطة من /ع/.

<sup>(</sup>٢) في / د/ ست].

<sup>(</sup>٣) مندة ولايته: ٧ ذي الحجة ٩٦٧ هـ ١١ جمادي الآخرة ٩٧١ هـ/ ٢٩ آب (أغسطس) ١٥٦٠ ـ ٢٦ كانون الثاني ١٥٦٤، وهي تختلف قليلاً عن «أوضح الإشارات» فمدة ولايته فيه: غرة ربيع الأول ٩٦٨ هـ ١٩٧١ هـ/ ٢٠ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٥٦٠ ـ (١٥٦٣ ـ ١٥٦٤)، ويذكر صاحب التحفة أنه استمر إلى ٢٠ جمادي الآخرة ٩٧١ هـ/ ٤ شباط (فبراير) ١٥٦٤. وفي لطائف أخبار الأول: ٢ ربيع الأول ٨٦٨ هـ ـ غاية جمادي الآخرة ٩٧١ هـ/ ٢١ تشرين الثاني ١٥٦٠ ـ ٢ ربيع الأول ١٥٦٨ ـ وفي زامباور، وسماه (لالاشاهين)، تتوافق ولايته مع البكري: ذو الحجة ٩٦٧ هـ ـ ١١ جمادي الآخرة ٩٧١ هـ/ آب (أغسطس) ١٥٦٠ ـ الكانون الثاني ١٥٦٤ م.

<sup>(</sup>٤) انظر حاشية (٢) ص (١٧٦).

<sup>(</sup>٥) مصر القديمة: هي يقايا مدينة (الفسطاط) إلى الجنوب من مدينة القاهرة، وفيها جامع عمرو بن العاص. وقد تهدمت لما أحرقها «شاور» وزير الفاطميين سنة ٥٦٣ هـ/ ١١٦٨، انظر: علي إبراهيم حسن: مصر في العصور الوسطى / ٤٠١، والحطط التوفيقية طبعة ١٩٨٠ ج ١/٢٢.

<sup>(</sup>٦) في /د/ [ساقطة].

 <sup>(</sup>٧) ربع السادات: الربع: عدة مساكن تخصص لسكنى العامة، وتحتها حوانيت. انظر
 النجوم الزاهرة ج ١٠ ص ٣٠٣ التعليق (٣) ـ وربع السادات قد يكون ما أسماه =

## ورابع عشرهم على باشا الصوفي الخادم المعروف بكيلون (\*):

استولى على مصر من أول رجب سنة إحدى وسبعين (٢) وتسعمائة [وإلى غاية رمضان سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة] (٣) . وكانت مدته سنتين وثلاثة أشهر (٤) . وكان قدومه إلى مصر [من باشوية] (٥) بغداد. وحضر معه جماعة من أهالي حلب وكان قدومه إلى مصر [من باشوية] خدمة قبض الدراهم ونقدها للخزينة

على مبارك (عطفة السادات) في شارع درب الجماميز، وفيها زاوية تعرف بـ (زاوية السادات). انظر الخطط التوفيقية القاهرة ١٩٨٣ ج ٣، ص ٩٤-٩٦، أو هي العمارة المؤلفة من بيت ودكاكين وحمام بسوق السلاح ج ٢/ ٢٩١.

(۱) في /د/ و/م/ إضافة [رحمه الله]، وفي /ع [غفر الله له]، وفي /م/ إضافة ثانية، وهي الإضافة الخاصة بالقضاة، وتقول: [وفي زمن مصطفى باشا شاهين تولى قضاء الديار المصرية المولى عرب زاده أفندي الغريق وذلك في سنة تسع وستين وتسعمائة، في ربيع الأول منها، وغرق عند قدومه في عاشر ربيع الثاني من السنة المذكورة، فمدته كانت خمسة وعشرين يوماً. ولي أيضاً المولى عبد الرحمن أفندي بن علي في آخر ربيع الثاني سنة تسع وستين وتسعمائة وإلى حادي عشرين رجب سنة إحدى وسبعين وتسعمائة، فمدته سنتين وشهرين تقريباً].

(☆) في /د/ إضافة [الثالث] مثلما ورد في هامش الأصل أيضاً، وهامش /م/.
 انظر ترجمته في: \_لطائف أخبار الأول/١٥٤ \_أوضح الإشارات / ص ١١٤ \_\_
 \_زامباور/٢٥١.

(٢) في الأصل [وستين]، وكذلك في /ع/، والخطأ واضح، ويبدو أنها هفوة قلم.

(٣) الفقرة كلها بين المعقوفتين ساقطة من / د/ و/ع/.

(٤) مدة ولايته بحسب المخطوط: \_أول رجب ٩٧١ هـ \_ آخر رمضان ٩٧٣ هـ/
١٤ شباط (فبراير) ١٥٦٤ \_ نيسان (أبريل) ١٥٦٦، وهي تتوافق مع صاحب التحفة
(ص ١٦٨)، ومع الاسحاقي (ص ١٥٤)، إلا أن أوضح الإشارات لم يحدد الشهر واليوم \_ وفي زامباور: جمادى الآخرة ٩٧١هـ \_ ٣٠ رمضان ٩٧٣ هـ/ كانون الثاني ١٥٦٤ ـ ٢٠ نيسان ١٥٦٦.

(٥) في /د/ [باشة].

العامرة (١) . فدخلوا على عقله، وأخذوا دار الضرب (٢) وجعلوا على كل مائة درهم من الفضة ثلاثين نصفاً (٣) زيادة. ولا زال يختل نظام (٤) المعاملة [٧٤ب(د)] إلى يومنا هذا. وفي زمنه كانت المناسر (٥) كثيرة، فجاؤوا إلى الجامع

- Gibb & Bowen. II P.17

(۲) في /د/ [الدرب]. ودار الضرب هي دار سك النقود. وكان هناك دور لضرب النقود في الولايات العربية: في القاهرة وحلب وبغداد وغيرها انظر:

- Gibb & Bowen. II P.53.n.

٢) نصف فضة: عملة نقدية عثمانية فضية تساوي ١/٠٠ من القرش وتدعى كذلك (بارة). وكانت تعادل (٤) أقجات أو (عثماني)، ثم غدت (٣). ولا يعرف بالضبط متى سُكَّت، وإن كان الاعتقاد السائد أن هذا تم في القرن الحادي عشر اللهجري/ السابع عشر الميلادي. وقد يكون المقصود بنصف فضة هو ما أشار إليه «القانون نامة» المصري بأنه يجب أن تسك عملة في مصر، من كل (١٠٠) درهم من الفضة (٢٥٠) قطعة (بارة)، أي أن البارة تعادل ٢/٥ درهم الفضة. وقد سميت هذه القطع في مصر بالمؤيدية، وحرّفت إلى «ميدي»، ولفظها الأوربيون «مدين Medin»

- Ibid. II. P.39 - Shaw, Ottoman Egypt. P56 n, 169
ويبدو أن الوالي علي باشا قد سك (٢٨٠) بارة من (١٠٠) درهم فضة، .فانخفضت
قيمة البارة، أو أنه خلط في الماثة درهم فضة (٣) دراهم نحاس. (انظر: أوضح
الإشارات ص ١١٥).

- (٤) في /د/ [نضام].
- (٥) [كانت] في الأصل [كان] أصلحت من النسخ الأخرى لسلامة اللغة.
   للناسر: جمع منسر، ويقصد به بالعامية جماعات اللصوص، وفي الأصل فرق من الجنود، أو مجموعة من الخيل.

<sup>(</sup>۱) في /د/ [العامرية]. والخزينة أو الخزنة: هو المتبقي من إيرادات مصر، الذي كان يرسل إلى اصطنبول بعدما ينفق على الإدارة ومختلف النواحي. ولم يكن مقدارها ثابتاً بل كان يتغير من عام إلى آخر. وكان يصحب الخزينة عند إرسالها صنجق يسمى «صنجق الخزينة». انظر: محمد شفيق غربال، مصر عند مفرق الطرق ص ١٥ ـ وكانت تسمى أيضاً (الارسالية)

الأبيض (۱) ، والجد (۲) ساكن (۳) به ، فببركة الأستاذ الجد لم يظفروا بشيء . فحضر علي باشا المذكور بنفسه في ثاني يوم ، وكشف عن (٤) هذه الحادثة . وكان في زمن النيل ، فتوضى من بركة القرع (٥) ، وبنى حائطاً من (٢) القنطرة [المعروفة بالحاجب، إلى] (٧) منزل الأستاذ الجد ، فصارت سوراً (٨) على منزله ، وجزى (٩) الله على باشا خيراً ، وهي باقية إلى الآن (١٠).

- (٣) في /م/ و/د/ و/ع/ [فيه].
  - (٤) في /م/ و/ع/ [على].
- (٥) في /د/ [الفرج]. بركة القرع هي المعروفة ببركة الحاجب في أرض الطبالة، بحري القاهرة، (الخطط التوفيقية الطبعة الأولى ج ٤، ص ٢٦.) وبركة الحاجب هي (بركة الرطلي) أيضاً، و(بركة الطوابة). وسميت ببركة الحاجب نسبة إلى (بكتمر الحاجب) الذي جعل الخليج الناصري يمر من ظاهرها، وكانت هي بيده، وسميت ببركة الرطلي لوجود صانع للأرطال الحديدية قربها سابقاً. انظر الخطط التوفيقية طبعة الرطلي لوجود من ٢٦٥-٢١٥.
  - (٦) في /د/ [على].
- (٧) في /د/ [المعروف بقنطرة الحاجب إلى] وفي /م/ [المعروفة بقنطرة الحاجب إلى].
   (وقنطرة الحاجب) هي على ما يبدو، الجسر بين البركة والخليج.
  - (A) في الأصل [صورا]، وفي /د/ ساقطة أصلحت من /م/ لصحة اللغة.
    - (٩) في /د/ [تجزی].
- (١٠) في /د/ [للاّن]. وفي /ع/ و/د/ أتى بعدها فقرة [رحمه الله]. وفي /م/ هناك فقرة إضافية تتحدث على جاري العادة عن القضاة في عهد الوالي، وهي: [في زمن علي =

<sup>(</sup>۱) الجامع الأبيض ويسمى أيضاً بجامع البكرية. وهو في أرض الطبالة، مطل على بركة الحاجب، المعروفة ببركة القرع. أنشأه أبو البقاء جلال الدين الصديقي المتوفى ٩٢٢ هـ/ ١٥١٦ م، وجعل لنفسه مدفناً ملاصقاً لمدفن سيدي مدين التلمساني عنده، وهو معطل الشعائر ومخرب اليوم انظر: الخطط التوفيقية ج ٣، ص ١٦-٧٧ (الطبعة الأولى)، وطبعة ١٩٨٣ ج ٤، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) في /ع/ أتبعت بـ [رضي الله عنه]. ولعله يقصد جده الأكبر وهو (علي أبو الحسن البكري الصديقي) الذي عرّف به سابقاً، أما جد المؤلف، والد أبيه فهو (محمد بن علي أو ابن محمد أبي الحسن البكري الصديقي)، وسيترجمه المؤرخ في هذا التاريخ في الصفحات التالية.

# وخامس عشرهم محمود باشا<sup>(به)</sup>:

[استولى على مصر](۱) من أول شوال سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة وإلى رابع وعشرين (۲) جمادى الأولى سنة خمس وسبعين وتسعمائة. وكانت مدته (۳) [[سنة واحدة وسبعة أشهر، وأربعة وعشرين يوما(٤). وقدم بحراً في شوكة عظيمة. فأتت إليه الناس بالهدايا، وأنواع الخيول والتحف والأقمشة، من منذ دخوك والمحاله (۵) الإسكندرية. فلما وصل إلى مدينة مصر

(﴿ انظر ترجمته في: أوضح الإشارات / ١١٥ ويلقبه بـ امحمود باشا المقتول» ـ ولطائف أخبار الأول ص ١٥٤ ـ زامباور ص ٢٥١ ـ وفي البرق اليماني / ١٢٦ـ١٥٦.

(١) أنت مكررة في الأصل.

(٢) في /م/ [عشري] وكذلك في /ع/.

(٣) الورقة (٣٤ ب) و (٣٥) مفقودة في نسخة /م/ المُصوَّرة لدي، ولم يعرف هل هي مفقودة في الأصل أم في الصورة فقط، وهذا النقص محصور بين معقوفتين مضاعفتين من هذه الصفحة (١٧٤) وحتى (ص ١٨٠).

(٤) مدة ولايته: أول شوال ٩٧٣ ـ ٢٤ جمادى الأولى ٩٧٥ هـ/ ٢١ نيسان (أبريل) ١٥٦٦ ـ ١٥٦٦ تشرين الثاني (نوڤمبر) ١٥٦٧ م ـ في زامباور: رمضان ٩٧٣ ـ ٢٤ جمادى الآخرة ٩٧٥ هـ/ نيسان (أبريل) ١٥٦٦ ـ ٢٦ كانون الأول ١٥٦٧ م، وهذا يخالف ما ورد في أوضح الإشارات ص ١١٥ إذ أنه جعل ولايته من:

- أول شوال ٩٧٣- ٢٠ جمادى الآخرة ٩٧٤ هـ/ ٢١ نيسان (أبريل) ١٥٦٦ ٢ يناير ١٥٦٧. إلا أنه بالمقابل يورد أن مدته كانت سنة واحدة وسبعة أشهر وأربعة عشر يوماً، وهذا لا يتفق مع التآريخ التي قدمها، ولا بد أن يكون العام (٩٧٥ هـ) لا (٩٧٤ هـ) كما أتى به.

ـ في لطائف أخبار الأول: ١٩ رمضان ٩٧٣ هــ ٢٩ جمادى الآخرة ٩٧٥ هـ/ ٩ نيسان(أبريل) ١٥٦٦ مـ ٣١ كانون الأول ١٥٦٧ م.

(٥) في /د/ اضافة [إلى] قبل الاسكندرية.

باشا الصوفي المعروف بـ «كيلون» تولى قضاء الديار المصرية، المولى «محمد أفندي» المعروف بشاه ابن حزم، وكانت ولايته في حادي عشرين رجب سنة إحدى وسبعين وتسعمائة، وإلى مستهل رجب سنة أربع وسبعين وتسعمائة، ومدته ثلاث سنوات، وهو آخر من ولاهم مولانا السلطان سليمان على مصر من قضاة العساكر].

القاهرة (۱) المحروسة، قدم إليه صاحب الصعيد (۲) الأمير [محمد بن عمر بسفينة] كبيرة، مشحونة بأنواع الهدايا والتحف، وبخمسين ألف دينار. فبمجرد وصوله أمر بصلبه [۳۸ب (ج)] وأخذ جميع ما أتى به، وأرسل ختم على حواصله (۱) ثم صلب القاضي محمد العبادي (۱) كاتب الرزنامة (۲) وكاتب الجوالي (۷) وكان من أعيان أهل مصر، ذا جاه وتجمل (۸) . وسبب ذلك أن محمود

(۱) ساقطة من / د/. والقاهرة يطلق عليها أهل مصر اسم «مصر» أيضاً. وهي عاصمة مصر المعروفة، وقد أسسها جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي عام ٣٥٨ هـ/ ٩٦٩ م وهي المدينة المشهورة الآن بعد أن توسعت.

انظر حولها \_ على ابراهيم حسن: المصدر نفسه/ ١٨ ٤ فما بعد:

و ـ مادة Le Caire في «دائرة المعارف الإسلامية القديمة (بالفرنسية)

و ـ مادة الـ Kahira في دائرة المعارف الإسلامية الجديدة (E.I.2)(بالفرنسية).

و ـ الخطط التوفيقيه ج ١، ص ٨١ ـ ومصادر أخرى عديده:

- (٢) في /د/ [الصعيد الأعلى]. والصعيد بصفة عامة هو المنطقة من مصر الممتدة جنوبي
   القاهرة أو جنوبي الدلتا.
- (٣) في /د/ [محمد عمر بنفسه]. ومحمد بن عمر، لم يعثر على ترجمة له غير ما عُرّف به في النص. ولكن يبدو أنه أمير قبيلة الهوارة التي منح السلطان سليم زعيمها «علي بن عمر» إمرة الصعيد، وجعل مركزه «جرجا». انظر: ابن زنبل غطوطة(Munich 411)/ ١٢٥/ ب.
  - (٤) جمع حاصل، وهو المخزن. المنجد/١٣٨ مادة [حصل].
- (٥) لم يعثر على ترجمة له غير ما ذكر أعلاه، وقد ورد اسمه في التحفة البهية / ٤٣ آ
   «يوسف العبادى».
- (٦) الرزنامة: كلمة فارسية الأصل مركبة من كلمتين: «روز» وتعنى «اليوم» و«نامة» أي كتاب، أو وثيقة، أو رسالة. فهي «دفتر يومي» أو «صحيفة». وصاحب الرزنامة في الدولة العثمانية هو الذي يسجل الواردات والنفقات، أو هو الذي يسجل تنقلات الاقطاعات يوماً فيوماً.

- Gibb & Bowen I. P. 127.n

و(الرزنامة) هي أحد الأقسام الثلاثة التي تضمها دائرة [الدفتر خانة].

- (٧) وكاتب الجوالي، هو الكاتب المسجل لضريبة الجوالي أي «الجزية».
- (٨) في الأصل و/م/ [تحمل]. صوبت من / د/ والبرق اليماني، لأنها أقرب إلى المعنى، =

باشا [(۱) حين قدم إلى مصر، فتوجه إلى اليمن (۲) بكلربكيا، فلم يلتفت إلى محمود باشا] المذكور، فأخذ في خاطره منه. وصلب شخصا مغربيا كان له معرفة في علم النجوم، نقل له عنه أنه قال: رأيت في الرمل أن محمود باشا لا يلي مصر مطلقا، فكتمها محمود باشا ". وصلب أخا عيس الجويلي (٤) وابن بغداد (٥) في يوم واحد، وأراق دماءً كثيرة بحيث (٦) إذا وصل إليه الصوباشي (٧) في الديوان،

انظر: ليلى صباغ: تاريخ العرب الحديث والمعاصر. دمشق ١٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢ م. ص ١٤٦-١٤٥.

<sup>=</sup> إذ تعنى [الترف والبذخ] Dozy. I.P.218.

<sup>(</sup>١) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٢) هي البلاد العربية المعروفة الواقعة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. وقد مدت الدولة العثمانية نفوذها عليها منذ عهد السلطان سليم الأول. إلا أن الأحوال اضطربت بين ٩٤٤ - ٩٤٤ هـ/ ١٥٦٨ م لصراع القوى فيها. واستطاع سليمان باشا والي مصر الآنف الذكر من احتلال عدن، وتثبيت الحكم العثماني في اليمن. وشرعت الدولة العثمانية تعين عليها «باشا» بعد أن كان «بيكا». إلا أن الأحوال عادت إلى الاضطراب فيها، وأعلن الاثمة الزيديون حرباً شديدة على الدولة، فاضطرت هذه الأخيرة إلى إرسال حملة بقيادة والي مصر «سنان باشا»، فاحتل صنعاء عام ٩٧٨ هـ/ ١٥٧٠ م. انظر: البرق اليماني/ ص ١١٦٦١. إلا أن الزيديين لم يستكينوا، بل عاودوا الثورة بقيادة إمامهم «القاسم بن محمد» أن الزيديين لم يستكينوا، بل عاودوا الثورة بقيادة إمامهم «القاسم بن محمد» اليمن عام ١٠٤٤ هـ/ ١٦٣٠). وانتهى الأمر باضطرار العثمانين للخروج من اليمن عام ١٠٤٤ هـ/ ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) إضافة في / د/ [وأسرّها في نفسه].

 <sup>(</sup>١) عيسى الجويلي: لم يعثر له على ترجمة، ولا على ترجمة لأخيه.. وقد وردت كلمة [أخا] في جميع النسخ [أخي]، صوّبت لسلامة اللغة.

 <sup>(</sup>٥) ابن بغداد: لم يعثر له على ترجمة. ولكن هناك بدو بني بغداد في إقليم الغربية.
 أنظر: عبد الكريم رافق: مصر والشام. ص ١٣٣. وكان منهم حكام على المنوفية.
 أنظر الاسحاقي/ ١٥٥ ـ رافق / ١٣٥، وقد يكون زعيمهم.

<sup>(</sup>٦) في / د/ إضافة [بحيث إنه كان].

<sup>(</sup>٧) في /د/ [الصوبافي].

وعرض عليه من (۱) معه من المتهومين [۸۹ ب (د)]، يشير إليه بمروحة في يده، إما إلى الصلب، أو التوسيط (۲) أو رمي الرقبة (۳) ، وغير ذلك من أنواع العذاب والقتل، بإشارات خاصة من غير أن يتكلم بلسانه. وكان مع ذلك له عطاء، وبذل، وسماط (۱) ممدود في غاية الجمال، بحيث أن الأواني التي توضع بين يديه كلها من الذهب، والفضة. وكان موكبه من أعظم المواكب، لم يعهد مثله إلا (۱) للوزراء والكبار. ولبسه دائماً السراسر (۲) من كل لون فاخر (۷) ، مع مزيد الهيبة، ووافر الحرمة. وكان وصل إليه خبر موت الأمير إبراهيم الدفتردار (۸) ، الذي كان عُينَ من جانب السلطنة، لاجراء العين بعرفات (۱) ، في ثالث رجب سنة أربع

<sup>(</sup>١) ساقطة من / د/ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و/م/ [التوسط]، وفي/د/ [التسويط]، صوبت من /ع/. ووسط: قتل بشطر الجسم نصفين من الوسط، أنظر:

<sup>-</sup> Dozy. op.cit. II.P.809

<sup>(</sup>٣) في /د/ [ضرب النعق].

<sup>(</sup>٤) السماط: ما يبسط ليوضع عليه الطعام. يطلق أيضاً على مجموع المائدة الحافلة بالطعام. أنظر المنجد/ ٣٥٠ مادة [سمط].

<sup>(</sup>٥) في /ع/، و/د/ [ولا].

<sup>(</sup>٦) قد تكون الكلمة في أصالتها [الشراشر] وهي جمع (شرشرة)، أي القطع من الحرير القماش. أنظر المنجد: مادة (شرشر). وقد يقصد منها أيضا نوع من الحرير البروكار الفضي كان ينسج بصفة خاصة على أنوال تحمل هذا الاسم في اصطنبول.

<sup>-</sup> E.I.2. Vol III. P.222. art. Harir

<sup>(</sup>٧) ساقطة من / د/ .

 <sup>(</sup>٨) ابراهيم الدفتردار: ورد اسمه سابقاً، ولم يعثر له على ترجمة وافية. وقد أتى في أوضح الإشارات (ص ١١٥) أن (محمود باشا) هو الذي عين (ابراهيم بيك) لعمارة العين بعرفات، وليست السلطنة.

 <sup>(</sup>٩) عرفات: جبل قرب مكة يجتمع فيه الحجاج المسلمون في يوم ٩ ذي الحجة. وهذا الاجتماع هو المنسك الأساسي في الحج. أنظر معجم البلدان ج ٤، ص ١٠٤.

وسبعين وتسعمائة (۱) [۳۷] (ج)]، ففرح بذلك، وشمت فيه، وعامله بعد موته أسوأ معاملة، في ماله، وأولاده، [فما دار على محمود باشا الحول] (۲). وكان عند وصول هذا الخبر إليه، أرسل إلى بيت الأمير ابراهيم [بمصر ومماليكه [٤٩] (د)]، وكانت مشحونة بالأموال والتجملات. فأخذ الأموال الظاهرة وباعها بأبخس الثمن، ثم عاقب مماليكه [۳) ليدلوه على دفائنه، فدلَّه كبير المماليك عليها. وكان دفن في بيته مالاً عظيماً فاستخرجه، وكان قدره مائة ألف دينار ذهب عين، فأخذها (١) وزيراً في دولة المرحوم السلطان أحمد (۱) الآي مرادبيك عليها، الذي صار (۲) وزيراً في دولة المرحوم السلطان أحمد (۱) الآي

<sup>(</sup>۱) ٣ رجب ٩٧٤ هـ/ ١٤ كانون الثاني ١٥٦٧ م.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٣) وردت الفقرة بين المعقوفتين، في /د/، على الشكل التالي: [فختم على أمواله وخزائنه، وكانت مشحونة بالأموال والتجملات. فأخذ الأموال، وقبض على المماليك، وعاقبهم] وهي أصح معنى من المثبتة أعلاه.

<sup>(</sup>٤) في /د/ إضافة بعدها: [وباع أسبابه بابخث (هكذا) الأثمان].

<sup>(</sup>٥) في /د/ [مملوك مرادبيك].

ومرادبيك: هو المعروف بمراد باشا الثاني: وقد صار أحد الصناجق بمصر بعد قتل محمود باشا، ثم حاكماً بالحبشة، فوالياً لليمن عام ٩٨٤ هـ/ ١٥٧٦ م، وخلف بعض آثار في اليمن. ثم أعطي حكومة قرمان، واشترك في الحملة على بلاد العجم وأسر. ثم عينه السلطان مراد لنيابة دمشق، وعمر وكالة فيها وسوقين، ووقفهما على فقراء الحرمين الشريفين. وعين بعد ذلك صدراً أعظم، وتوفي في طريقه لحرب العجم عام ١٠٢٠ هـ/ ١٦١١ م. انظر ترجمته في: لطف السمر. ج ٢/ العجم عام ١٠٢٠ وفي المحبي: خلاصة الأثر ج ٤/ ٣٥٨ـ٣٥٨، وولاة دمشق في العهد العثماني/ ٢٤٣، ٤٧ ـ ذكر من تولى دمشق قى آ. وله وقفية مخطوطة في الظاهرية تحت رقم (٤٣١٤ عام) نشر قسماً منها، وهو وصف الوكالة، صلاح الدين المنجد في مجلة المشرق ١٩٤٨ ـ وانظر أيضاً زامباور ج ٢/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) في / د/ إضافة [صار بعد ذلك].

 <sup>(</sup>٧) السلطان أحمد بن محمد بن مراد: أتى بعد والده «محمد الثالث»، وحكم (١٠١٢\_
 ١٠٢٦ هـ/ ١٦١٣\_ ١٦١٧ م). وقد عرف بالتقوى والصلاح. وفي عهده قامت =

ذكره إن شاء الله تعالى. وأرسل معه (١) جملة من التحف، والهدايا، إلى باب السلطنة الشريفة، وإلى الوزراء وأرباب الدولة، لم يعهد مثل ذلك، وانتظر ما يرد عليه (٢) [من الأبواب السلطانية من الترقيات، والعنايات] (٣) في كل باب أراده وقصده [فأنشده إنسان الدهر] (٤):

# إذا تـــم أمْــر بــدا نَقْصُــه تَــوَقَـع زوالاً إذا قيـل تــم (٥)

وكان مما قدره الله سبحانه وقضاه (٦) ، أنه ركب في موكبه المعتاد في كل يوم أربعاء، [وكان ذلك اليوم في آخر جمادى الأولى (٧)] [٤٩ب(د)] سنة خمس وسبعين وتسعمائة، ومر نازلًا من القلعة على بسركة (٨)

الحرب بين الفرس والعثمانين ثانية وانتهت بتوقيع صلح ١٠٢١ هـ/ ١٦١٢ م. ثم عادت مرة أخرى في ١٠٢٥ هـ/ ١٦١٦ م. وفي عهده وقعت معاهدة «تسيتفاتوروك Zsitva-Torok» في ١٠١٥ هـ/ ١٦٠٦ م بين الأتراك والنمسويين، التي توقف فيها النمسويون عن دفع الجزية للدولة العثمانية عن هنغارية. انظر ترجمته في هذا المخطوط في الصفحات التالية من هذا الكتاب.

ـ وفي الغزي: لطف السمر: ج/١/ /٢٧١\_٢٧٤.

ـ المحبى: خلاصة الأثر. ج/ ١/ /٢٨٥.

ـ البوريني: تراجم الأعيان. ج/١/ /٢٢٣.

<sup>(</sup>١) في /ع/ إضافة [تحف] بعد [معه]، وتبدو زائدة.

<sup>(</sup>٢) في /ع/ إضافة بعد [عليه] [من الجواب].

<sup>(</sup>٣) في/د/ [من الترابات والاعتنان] مما لا معنى له.

<sup>(</sup>٤) في /د/ [فأنشده لسان الدهر يقول]. وفي /ع/. [فأنشد لسان الدهر قائلاً] وهي أصح للمعنى.

<sup>(</sup>٥) البيت من البحر المتقارب.

<sup>(</sup>٦) في /د/ إضافة بعد [وقضاه]، [وأراده وأمضاه].

 <sup>(</sup>٧) في /د/: [وكان آخر أربعا في جمادى الأولى الرابع والعشرين منه]
 ـ في أوضح الاشارات (الأربع عشرين جماد الآخر ٩٧٤ هـ/ ٢ يناير ١٥٦٧).

 <sup>(</sup>٨) بركة الناصرية: كانت في شارع الناصرية وجنوب البركة المعروفة ببركة السباع،
 وكانت تعرف أيام الحملة الفرنسية ببركة أبي الشامات. وقد أمر بحفرها السلطان =

الناصرية (۱) ]] [٥٣ب(م)] في زقاق بين [(٢) غيطين متهدمين، من (٣) غيط خش قدم، فقيَّض] (٢) الله [٧٣ب(ج)] سبحانه وتعالى له (٤) شخصاً مجهولاً لم يعرف، فضربه [ببندقية فقتله] (٥) . وأخبرني بعض جماعة، ولاألتزم الصحة، أن ذلك بإغراء الامير حمزة بيك، والأمير ماماي بيك (٢) . هذا وتمكن (٧) القاتل في جدار الغيط، ونقب فيه نقبا، ووضع فيه بندقية محشوة رصاصاً (٨) ، ما أطلع

<sup>=</sup> االملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٢١ هـ/ ١٣٢١ م، وأجرى إليها الماء من جوار الميدان السلطاني. وكانت تمتد من بوابة الناصرية إلى شارع السيدة زينب. وكان إلى شمالها وشرقيها غيطان. الخطط التوفيقية ج ٣، ص ٩٨-٩٨. الطبعة الجديدة ج ٣، ص ٣٥٠-٣٥١

<sup>(</sup>١) هنا تعود النسخة /م/ لتواكب النسخ الأخرى بعد أن افتقدت منها صفحتان.

<sup>(</sup>Y) في /د/ أتت الجملة بين المعقوفتين كما يلي: (بستانين متهدمين الجدارات فسلط). وغيط خش قدم: لم يعرف موقعه. إلا أن صاحب (أوضح الاشارات) يذكر الموقع التالي للغيط الذي تم فيه قتل محمود باشا(ص ١٥٥). «راكب في موكب عظيم لقطع جسر أبي المنجا (ويشرحه الدكتور عبد الرحيم محقق أوضح الاشارات بأنه يقع غربي ناحية ميت نما بمركز قليوب حالياً)، فلما وصل إلى المحل المعروف بقصر البدوية، في الغيط الذي بطريق بولاق، أتته رصاصة من داخل الغيط». هذا مع العلم أنه حول بركة الناصرية كان هناك عدد من الغيطان كما ورد في الخطط التوفيقية. حول بركة الناصرية كان هناك عدد من الغيطان كما ورد في الخطط التوفيقية. ج ٣، ص ١٩٨٩، إلا أنه لم يشر إلى (غيط خشقدم) بينها، وهي لم ترد في التحفة البهية ٤٤ آ.

<sup>(</sup>٣) في /م/ [بين].

<sup>(</sup>٤) ساقطة من /م/ و/د/.

 <sup>(</sup>٥) في /د/ [بندقية من غيط خش قدم، فقتله، وتولى الله روحه].

<sup>(</sup>٦) حمزة بيك، وماماي بيك: لم يعثر لهما على ترجمة سوى أنهما كانا من أكابر الأمراء الجراكسة، أي من الصناحق، وأنهما اشتركا في حملة (سنان باشا) على اليمن. أنظر التحفة البهية ٤٥ آ ـ وانظر أوضح الاشارات. ص ١١٦ ـ والبرق اليماني/٢١٣، التحفة البهية ٢٣٥، وقد عرف عن ماماي الحزم والشجاعة وإرهاب العربان.

<sup>(</sup>٧) في /د/ [كمُن] وكذلك في البرق اليماني/ ١٥٥، والمعنى أصح مما ثبت أعلاه.

<sup>(</sup>٨) في /د/ و/م/ و/ع/ [بالرصاص].

عليها [على ذلك]<sup>(۱)</sup> غير خالقه، وأوقد الفتيلة، ورماه واحدة فما أخطأته<sup>(۲)</sup> وأصابته تحت كتفه الايسر. ولم تنفذ الرصاصة بل احتبست تحت يده اليمنى، وأما الرامي فترك البندقية في موضعها وخرج من الغيط. وكان جدار الغيط ممتدا مسافة بعيدة، فبينما<sup>(۲)</sup> دخلوا إليه، فات الرجل، وذهب واختلط بالناس، فما عرف. فلما سمع من معه صوت البندقية استنكروه [۱۰]، فقال هو أنا المضروب. فاستمر متجلداً على فرسه أربع خطوات، ثم نزل، ثم أركبوه (ألم أخرى، وتجلد قليلاً. ثم لم يطق [الفرس فنزل]<sup>(۵)</sup> [ونام على الأرض]<sup>(۲)</sup> فرسوا له غواشي (۱) السروج، وأحدقت به الأمراء. وهجم (۱۸) مماليكه الغيط، فلم يجدوا أحداً، ورأوا بندقية صغيرة في فم النقب، تركها الرامي وفاز بنفسه (۱۹). فداروا في الغيط، فوجدوا (۱۱) فلاحَيْن فسألوهما (۱۱): من الذي ضرب البندقية؟ فقالا: سمعنا صوتا ولا رأينا شخصا. فرموا رقابهما (۱۲)، فركب

<sup>(</sup>١) ساقطة في النسخ الأخرى، وتبدو زائدة ومربكة للأسلوب.

<sup>(</sup>٢) في / د/ [اختلاطه].

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ [فبين ما]، وقد أعطيت الصورة الاملائية المتعارف عليها من /د/.

<sup>(</sup>٤) في / د/ [أنزلوه].

<sup>(</sup>٥) في / د/ [ركوب الفرس فنزل] وفي /م/ و/ع/ [الفرس فنزل عنها].

<sup>(</sup>٦) ساقطة من /م/ و/د/ و/ع/.

<sup>(</sup>٧) جع الغاشية: الغطاء، المنجد. [مادة غشى] ص ٥٥٢.

 <sup>(</sup>٨) هكذا في كل النسخ بينما من الأصح أن تكون (هاجم).

<sup>(</sup>٩) يضيف أوضح الأشارات ص ١١٥، [بأنهم وجدوا أربع رصاصات مع البندقية].

<sup>(</sup>١٠) في / م/ [فرأوا].

<sup>(</sup>١١) في /م/ [وسألوهما]، وفي /د/ [وسألوهم].

<sup>(</sup>١٢) في / د/ [أرقابهما].

<sup>(</sup>١٣) في /ع/ إضافة [والأمر إليه أولاً وآخراً].

<sup>(</sup>١٤) [حمزة] في / د/ ساقطة، ويبدو أنه هو المشار إليه سابقاً بأنه كان من الدافعين لقتله. تختروان: محقّة يحمل عليها المرضى عادة، أو الشخصيات المهمة، ويحملها أشخاص =

فيها (١) بغاية الألم، ولسان الحال يُنشده: [٣٦] (م) ] وإذا المَنيَّــةُ أَنْشَبَــتْ أَظَفــارَهــا الْفَيْــتَ كــلَّ تميمــةٍ لاتَنْفَــعُ (٢)

فارتجت مصر لهذا الأمر، وقفلت [أسواق مصر] (٢) عند سماع الخبر، وحصل لأهل مصر بذلك شدة رعب وانزعاج. [[(١) ثم بعد يسير نادوا بالأمان، ولم يحصل [لأحد من أهل مصر، ولا من غيرهم ضرر] (٥) . وصارت الأمراء والصناجق يطوفون في مصر، (١) ليلا ونهاراً، خوفا على الرعية، من أحد يؤذيهم بسبب ذلك (٢) . فعند وصوله إلى القلعة، أرسل إلى الاسواق من يحفظها، وشرع في الوصية، فعتق [٥٠ ب (د)] جميع مماليكه، وإن جميع (٧) ما في يده ملك (٨) لزوجته، والنقد يكون في خزانة (٩) السلطان محفوظا على حدته. وأخذ بعد ذلك يخلط، وكان عنده قاضي مصر شيخي جلبي (١٠). فنزل من عنده،

<sup>≈</sup> أو حنوانات. وتكتب (تختروان أو تخطروان) Dozy. I.P.142.

<sup>(</sup>١) في /د/ [فيه]. وفي /ع/ أيضاً، مع إضافة [الباشا المذكور فركب].

<sup>(</sup>٢) البيت من البحر الكامل.

<sup>(</sup>٣) في /د/ [الأسواق]، وفي /ع/ [أسواقها] وهي أسلم لغوياً.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين المزدوجتين أي من [[ثم بعد..] إلى [في مصر]] ساقط من /د/.

<sup>(</sup>٥) في /م/، ما بين المعقوفتين العاديتين أتى: [ولم يحصل لأهل مصر أذى]، وفي /ع/ اضطراب، اذ كررت الجملة أعلاه وهي: [شدة رعب وانزعاج، ثم بعد يسير نادوا].

<sup>(</sup>٦) في / د/ إضافة [وينكد عليهم].

<sup>(</sup>٧) ساقطة من / د/ .

<sup>(</sup>A) في الأصل وجميع النسخ [ملكاً]، أصلحت لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٩) يقصد ما كان يرسل إلى القسطنطينية من المتبقى من ضرائب مصر (الارسالية).

<sup>(</sup>١٠) شيخى جلبى: لعلّه هو الذي ترجمه الغزي في (الكواكب السائرة ج٣/ ١٥٩)، وذكر أنه كان قاضياً لبعلبك ثم قاضياً لصيدا ومات بدمشق فجأة من غير مرض، يوم الأربعاء رابع عشري ذي الحجة ٩٨٧ هـ/ ١٥٧٩ م -١٥٨٠ م. وهو غير «المولى محمد الشهير بشيخي جلبي» المتوفى عام ٩٥١ هـ/ ١٥٤٤، الذي ترجمه صاحب الشقائق في ص ٢٩٣. هذا مع العلم أن الاسم ورد في: /م/ عند الكلام عن =

هو [والدفتردار محمد افندي أكمكجي زاده] (١) وبقية الأمراء، والصناجق، وشرعوا في ضبط مصر. ودخل عليه نساؤه، فتوفي، [رحمه الله تعالى] (٢). وفي ذلك يقول بعضهم [مؤرخا] (٣):

إنَّ محمسوداً قَتْلُسه بَغْتَـةً كَـانَ مَـوْعظه أَنَّ مَـوْعظه قَصْلُ مَـوْعظه أَنَّ مَـوْعظه أَنَّ مَـوْعظه أَنَّ فَيَــ فَيْسَارِيخِه عِظَـه أَنَّ فَيْسَارِيخِه عِظَـه أَنَّ فَيْسَارِيخِه عِظَـه أَنَّ فَيْسَارِيخِه عِظَـه أَنَّ فَيْسَارِي مِثْلُه (٥) :

القضاة، تحت اسم "شيخي عبد القادر المؤيدي". وعند الكلام عن القضاة في /ع/ لم يرد هذا الاسم، وإنما أتى أن آخر القضاة في عهد السلطان سليمان كان/المولى "محمد شاه افندي بن حزم". [انظر ترجمته في العقد المنظوم/ ٤٠٠-٤]، كما كان ممن ورد اسمه في /م/ في نهاية عهد على باشا الصوفي، وأن ولايته امتدت حتى مستهل رجب سنة أربع وسبعين وتسعمائة. وقد ورد اسم القاضي في البرق اليماني/ ١٥٥ [شاه جلبي] ويتوافق هذا مع اسم "محمد شاه"، إلا أنه من المحبذ أن يكون هذا القاضي هو "عبد القادر جلبي بن أحمد" الذي أسمته نسخه /م/ "شيخي عبد القادر المؤيدي" والذي ترجم في /ع/ في ورقة ٢٩٥ آ، ولم يذكر له تاريخ تولية، وجاء اسمه في نسخة /م/ آخر اسم في القضاة زمن محمود باشا.

(۱) في /م/ [ومحمد أفندي أكمكجي زاده الدفتردار] وفي /د/ [هو ومحمد أفندي الدفتردار أكمجكي زاده]. ولم يعثر على ترجمة هذا أكجملجي] وفي /ع/ [ومحمد أفندي الدفتردار أكمجكي زاده]. ولم يعثر على ترجمة هذا الدفتردار سوى ما أتى عنه في النهروالي: الإعلام/ ٣٤٧ «بأنه كان متجملاً ثريا من أعيان الأمراء السناجق الكبراء. له عقل تام ورأي ثاقب وإحسان وإنعام، وتلطف وتعطف وإكرام..، وقد كلف بمتابعة العمل في عين عرفات في مكة، وتوفي ٩٧٦ هـ/ ١٥٦٧ م.

(٢) في /م/ و/د/ و/ع/ (إلى رحمة الله تعالى).

(٣) ساقطة من / م/ و/د/.

(٤) البيتان من مجزُّوء الحفيف. (عظه) تعادل بحساب الجُمَّل: ٧٠+ ٩٠٠ + ٥ = ٩٧٥.

(٥) في /م/ و/د/ [وللعجماوي مؤرخا فيه] وفي /ع/ [وللعجماوي مؤرخاً أيضاً]. العجماوي: لم يعثر له على ترجمة، وهو ليس "عبد القادر بن حسن العجماوي" الذي ترجمه الغزي في الكواكب السائرة ج ٢/ ١٧٥ وصاحب شذرات الذهب (ج ٨/ ٣٤١) لأنه توفي سنة ٩٦٢ هـ/ ١٥٥٥ م، بينما العجماوي صاحب الشعر كان حياً عام ٩٧٥ هـ/ ١٥٦٨ ١٥٦٧ م. في جُمـادى في نهَـارِ أربعاء غير محمـودُ (١)
حـالٌ قَتْـلُ أَرَّخـوه قتلوا الباشاه محمود (٢)
ودفن في مدفنه [في الرميلة رحمه الله] (٣). وهذا آخر من ولاهم (٤) مولانا السلطان سليمان من البكاربكية (٥).

(١) [ف] الثانية أتت في/د/ [من].

 <sup>(</sup>۲) البيتان من مجزوء الرمل. وجملة [قتلوا الباشاه محمود] تعادل بحساب الجُمَّل؛
 (۲) ۱۹۲۰ + ۱۹۲۰ + ۱۹۷ هـ وهو تاريخ قتل محمود باشا.

 <sup>(</sup>٣) في /د/ [الذي أعد لنفسه بالرميلة. رحمه الله تعالى]، وفي /ع/ [بالرميلة] مع إضافة
 [تعالى] بعد لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٤) في /م/ [ولاه]، وفي /د/ [ولايه].

<sup>(</sup>٥) في /د/ إضافة [على محروسة مصر المحمية]. وفي /م/ إضافة الفقرة الخاصة بالفضاة، وهي: [وفي زمن محمود باشا تولى قضاء الدولة العثمانية بمصر المولى علي أفندي الحميدي، وذلك في مستهل رجب سنة أربع وسبعين وتسعمائة، والمولى شيخي عبد القادر المؤيدي، ولم اعتمد له تاريخ تولية ولا عزل، والله أعلم]. وفي /ع/ - وردت فقرة طويلة بعنوان كبير: «فصل في ذكر من ولاهم السلطان سليمان من قضاة العساكر بمصر المحروسة» وذلك في الورقات: (٢٩٣ آ-٢٩٦ ب).

# الباب الحادي عشر في ذكر سلطنة مولانا السلطان سليم (الم

ابن مولانا السلطان سليمان [١٥](د)]:

جلس على التخت في يوم الاثنين لتسع مضين (١) من شهر ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وتسعمائة، وتوفي في سابع رمضان (٢) المعظم سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة. وكانت مدة سلطنته ثماني سنوات وشهراً واحداً، وأربعة عشر يوماً (٣). وكان سلطاناً كريماً، مهاباً، عظيماً لا يستطاع النظر إليه، ولا لأحد من وزرائه، وعليه إقدام (٤) لشدة شكيمته (٥). [جهز الجيوش لقتال الكافرين، ومنع أذاهم عن أهل التوحيد من سائر المسلمين (١)]. وفتح فتوحات عديدة، بارائه (١) السديدة، فاعظمها قبرس (٨)، وكان أهلها

وفي القرماني ص ٣٢٤ـ٣٢٨ـوفي النهروالي: الإعلام / ٣٥٥\_ ٣٩٩)

- (١) ساقطة من /د/.
- (٢) في /م/ و/د/ [شهر رمضان].
- (٣) مدة سلطنته: ٩ ربيع الآخر ٩٧٤هـ ٧ رمضان ٩٨٢ هـ/ ٢٤ تشريـن الأول
   (أكتوبر) ١٥٦٦ ـ ٢١ كانون الأول (ديسمبر) ١٥٧٤ م.
  - (٤) في /ع/ ساقطة.
  - (٥) في /د/ [سكينة].
  - (٦) وردت الفقرة بين المعقوفتين في /ع/ [جهز الأجياش من سائر المسلمين].
    - (٧) في /د/ [برأیه].
- (٨) في /د/ [قبرش]. وقبرس هي الجزيرة المعروفة شرقي البحر المتوسط، والقريبة من السواحل الشامية مساحتها (٩٢٨٢ كم٢)، وعاصمتها (نيقوسيا) واسمها القديم (ألازيا). غنية بالمعادن وبخاصة النحاس، وتتمتع بموقع استراتيجي هام، وقد استوطنها منذ القديم الفينقيون فاليونان، وخضعت فترة لحكم مصر، وتبعت أشور =

<sup>(</sup>هر) انظر ترجمته في: الغزي: الكواكب السائرة ج ٣، ص ١٥٦ ـ في دائرة المعارف الإسلامية المعربة ج ١٣١ / ١٣١ وفي:

<sup>-</sup> Creazy. P.212-228

<sup>-</sup> Camb. History. P.212-223

يعطون (۱) الجزية ، غير أن باطنهم (۲) في المكر والحيلة ، فصاروا يقطعون الطريق في البحر على المسلمين . وإذا أخذوا سفينة من السفائن قتلوا جميع من فيها من المسلمين (۳) ، لأجل اخفاء خبرها ، إلى أن كثر أذاهم ، فاستفتى مولانا السلطان رحمه الله الملا أبا (٤) السعود [رحمه الله] في ذلك ، فأفتى بأنهم غدروا ونقضوا العهد ، وأنه يجوز قتالهم . فجهز مولانا السلطان سليم (٦) عسكراً كثيراً من البر [۱۵ ب (د)] والبحر ، وجعل [۱۳۷ (م)] [۱۳۹ (ج)] سر دار العسكر الجميع مصطفى باشا (٧) ، ففتحها على أحسن ما يكون من المحاسن ، وملك جميع

- G.L.E. vol III, P.111, art. «Chypre»

والنهروالي: الإعلام / ٣٥٨\_٣٦٣.

- (١) في /م/ و/د/ [يعطوا].
  - (٢) في /د/ [مملوء با].
  - (٣) في / د/ [الموحدين].
- (٤) في جميع النسخ [أبو] أصلحت لغوياً.
  - (٥) ساقطة من / د/ .
  - (٦) في /م/، و/د/ إضافة [رحمه الله].
- (٧) مصطفى باشا: هو المعروف بـ(لالا مصطفى باشا شاهين)، وهو الذي كان والياً =

و و و الرس، ثم اليونان في عهد اسكندر المقدوني، وبعده للبطالة في مصر، فالرومان، ودخلتها المسيحية. وفي العصر الإسلامي غزاها المسلمون منذ ٢٤٩ م، ثم تركوها، وعادوا إليها عام ٩٠٥ م، واستقروا فيها منذ ٨٦٢ م. إلا أن "نقفوز فوكاس" أخرجهم منها عام ٩٦٥ م. ومنذ نهاية القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر غدت إحدى قواعد هجوم الصليبين. وعند خروج الصليبين من بلاد الشام استقرت أعداد كبيرة منهم فيها، وأصبحت شواطىء الجزيرة ملجأ للقراصنة، مما سبب متاعب لدولة المماليك في مصر والشام. وهاجمها المماليك عدة مرات، ومنها مبنب متاعب لدولة المماليك في مصر والشام، وهاجمها المماليك عدة مرات، ومنها ومنذ ذلك الحين أصبحت قبرص تحت سيطرة المماليك، وإن كان الحكم فيها بيد ومنذ ذلك الحين أصبحت قبرص تحت سيطرة المماليك، وإن كان الحكم فيها بيد البنادقة. وكانت البندقية تدفع الجزية للسلطان المملوكي مقابل ذلك، وبقي الأمر كذلك في العهد العثماني حتى استولى عليها السلطان سليم الثاني. انظر: علي إبراهيم حسن: مصر في العصور الوسطى ص ٢٨٤

قلاعها، [وكانت ثلاث قلاع](١). وفتح بلاد اليمن، فإن بلاد اليمن من صنعاء (٢) إلى عدن (٣) كانت داخلة في الممالك الشريفة (٤) العثمانية، في أيام دولة المرحوم السلطان سليم خان، أسكنه الله فردوس الجنان، وحفّ روضته الطيبة الطاهرة بالروح والريحان. وكان أول فتحها على يد الوزير المعظم (٥) سليمان باشا الخادم، لما توجه إلى الهند، لغزاة الافرنج البرتغال، وأقام

(١) ساقطة من / د/، وفي /م/ أتى إملاء [قلاع] [قلع].

<sup>=</sup> على مصر من ٩٧١ هـ/ ٩٧١، وبقي فيها حتى ١٥٦٦ هـ/ ١٥٦٨ م، وخلف في على الشام عام ٩٧١ هـ/ ١٥٦٨، وبقي فيها حتى ٩٧٦ هـ/ ١٥٦٨ م، وخلف في دمشق عدة عمارات وأوقافاً. وكان ساعد السلطان سليم الأيمن، وفي صراع مع الوزير «محمد الصُقُلي»، وقد استطاع أن ينتزع قيادة حملة قبرص. وعين أيضاً لفتح اليمن، إلا أنه عندما سار إلى مصر تقاعس عن السير بأمل أن تضم له ولاية مصر ثانية بالإضافة إلى سر دارية العسكر، فعزل وعين سنان باشا مكانه. انظر ترجمته في الكواكب السائرة ج ٣/ ٢٠٧ و ولاة دمشق/ص ١٥ - المحبي ج ٢/ ٢١٤ و ح ١ / ١٨٧ (ترجمة سنان باشا) ـ وأوضح الإشارات / ١١٤ ـ البوريني ح ١/ ١٨٧ (درجمة سنان باشا) ـ وأوضح الإشارات / ١٠٤ ـ البوريني ح ٢/ ١٩٠ ـ در الحبب ج ٢/ ٤٩٣ و - ٤٩٣ و - ٤٩٣ و - ٢٠٤٠ .

<sup>(</sup>٢) صنعاء: عاصمة اليمن، وكانت دائماً قصبة اليمن، تُشبّه بدمشق لكثرة فواكهها وتدفق مياهها. وهي ذات أبنية جيلة وتقع على ارتفاع ٢٣٨٠ م، انظر حولها معجم البلدان ج ٣/ ٤٢٥ فما بعد \_ الروض المعطار /٣٥٩\_٣٥٠ \_ دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ١٥ / ٣٥٣\_٣٤٤ \_ و G.L.E. vol.9. P.570 .

<sup>(</sup>٣) عدن: إحدى مدن اليمن الرئيسة، وهي ميناء على البحر العربي، واشتهرت في الماضي بأنها كانت مركزاً تجارياً هاماً، ومرفأ لمراكب الهند، وظلت كذلك حتى القرن العاشر/ السادس عشر. ولأهميتها التجارية والاستراتيجية سعى البرتغاليون لاحتلالها ولكنهم لم يفلحوا، كما عملت الدولة العثمانية للسيطرة عليها. وقيمتها تلك هي التي دفعت بريطانيا لاحتلالها والتمركز فيها عام ١٨٣٩. انظر معجم البلدان ج ٤/ ١٠٩هـ - الروض المعطار / ١٠٨

<sup>- -</sup> G.L.E.I. P.94

<sup>-</sup> E.I.2. vol I, P.185-187, art. «Aden»

<sup>(</sup>٤) في / د/ و/م/ إضافة [السلطانية] بعد [الشريفة].

 <sup>(</sup>٥) في /د/ و/م/ [السلطان الأعظم] وفي /ع/ [المرحوم الوزير].

بكلربكياً. واستمرت<sup>(۱)</sup> كذلك في تصرف البكلربكي، الذي تولى من الباب<sup>(۲)</sup> السلطاني، يتولاها [واحد بعد واحد]<sup>(۳)</sup>، إلى أن وزعت مملكة اليمن بين بكلربكين، بعرض المرحوم محمود باشا<sup>(٤)</sup>. إن مملكة اليمن واسعة، يمكن أن يولى في أعلاها، في الجبال من صنعاء إلى تعز<sup>(٥)</sup> بكلربكي، ويتولى في التهايم<sup>(٢)</sup> وبين زبيد<sup>(٧)</sup>، وفي سائر السواحل والبنادر<sup>(٨)</sup> بكلربكي آخر. وكان هذا عين الخطاء، في إن ذلك [مظنة الاختللا]<sup>(٩)</sup> والجلدال [٢٥](د)]

(١) في /د/ و/ع/ [واستمر].

(٤) إنه الوزير [محمود باشا المقتول] المترجم له سابقاً ضمن ولاة مصر.

(٥) مدينة في اليمن تقع على مرتفع جنوبي صنعاء وشرقي مخا، وهي أشبه بقلعة حصنية.
 انظر معجم البلدان ج ٢، ص ٣٤ مادة (تعز)

G.L.E. vol X, P.148 \_

\_ ودائرة المعارف الاسلامية المعربة مادة (تعز).

- (٦) التهايم: أي منطقة التهامة. وهي ما ساير البحر من أرض شبه الجزيرة. وسميت تهامة لشدة حرها وركود ريحها. وقيل تهامة من اليمن ما أصحر منها إلى حد في باديتها. والمقصود منها هنا المنطقة الممتدة غرب صنعاء والمحاذية للبحر الأحمر والمنخفضة الارتفاع. معجم البلدان ج ١، ص ٦٣.
- (٧) زبيد: مدينة في اليمن وفي تهامتها، إلى الجنوب الشرقي من ميناء (الحديدة). أحدثت في أيام المأمون العباسي عام ٢٠٤ هـ/ ٨١٩ م. انظر; الأطلس العربي ص ٣٧ ــ معجم البلدان ج ٢، ص ١٣١ ــ ١٣١ ــ دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ١٠/ ٣٣٩ ــ ٣٣٧.
- (٨) جمع بندر: مربط السفن على الساحل أو الميناء. ثم عممت على المدن الرئيسة انظر:
   المنجد مادة (بندر).
- (٩) في /د/ [مظنته للاختلال] وفي /م/ [مظنة للاختلال] وفي /ع/ [مظنة الاحتيال]
   ومَظِنّة الشيء بفتح الميم وكسر الظاء: موضع الشيء (المنجد ص ٤٨٢) وما ثُبّت هو الأصح.

<sup>(</sup>٢) في /م/ و/د/ [الباب الشريف].

 <sup>(</sup>٣) في /د/ [بعد واحدا واحدا]، وفي الأصل و/م/ و/ع/ [واحدا بعد واحد]
 أصلحت لسلامة اللغة.

[[(1) كما قال الله تعالى: ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفَسَدتا ﴾ (٢) . فقبل عرضه في الباب العالي (٣) ، قصداً إلى تكثير المناصب، وتعدد (١) البكلربكية . فولي أعلى (٥) اليمن وجبالها للمرحوم مراد باشا (٢) ، وكان يقال له أكور مراد ، لأنه كان بإحدى عينيه عور . وكان قد خرج من سرايا (٧) السلطان ، وكان من أمراء الصناجق ، وصار أمير الحاج [٣٩ب (ج)] الشامي ، ثم ولي صنجق غزة (٨) ، ثم

- Gibb & Bowen. I.P.162

ـ در الحبب ج ۱، ۳۹، ۸۹، ۱۰۲، ۱۰۸.

(٤) في /م/ [تعديد] .

(٥) ساقطة من الاصل، أضيفت من /م/ ليصح المعنى، وفي /ع/ أتت [فولوا على].

- (٦) مراد باشا قد يكون هو مراد باشا المترجم له في هامش (٥) ص (١٧٨) وقد لا يكون هو، إذ أتى في المحبي أن ولايته على اليمن كانت في عام ٩٨٤ هـ/ ١٥٧٦ م، وهي متتابعة زمناً إلى حد ما مع ولاية حسن باشا الذي عين في ٩٨٨ هـ/ ١٥٨٠ م. أي أن هذا قد تم في عهد السلطان مراد لا سليم الثاني، ومما يبعد كونه مراد باشا الذي ترجم سابقاً أن هذا قتل في اليمن وذاك توفي بديار بكر عام ١٠٢٠ هـ/ ١٦١١ م.
  - (٧) أي سراي السلطان، وتعنى بالتركية «قصر السلطان».
- (٨) انظر هامش (٣) ص (٨٥). كان صنجق (لواء) غزة أحد الصناجق الخمسة في فلسطين، التابعة لبكلربكية دمشق. وكان أمير غزة أعلى الحكام في فلسطين مرتبة. ودخله من إقطاعه كبير يتجاوز الـ (٤٠٠,٠٠٠) أقجة. ومن ثم فقد كان مرشحاً للارتقاء إلى مرتبة (بكلربكي). وقد يرجع ذلك لأهمية اللواء الستراتيجية، لوقوعه على الطريق الرئيسة بين مصر وبلاد الشام، وعلى أحد طريقي الحج.

- U. Heyd, Ottoman Documents on Palestine Oxford Press 1960 P.41-42 ـ وصلاح الدين المنجد: معجم أماكن الفتوح. مصر ١٩٦٠/ ٦٤.

<sup>(</sup>۱) من بداية المعقوفة الكبيرة المزدوجة ساقط من /د/ مع أن التسلسل في ترقيم الورقات بقي سليماً. والنقص كبير استمر حتى ص(٢١٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء (٢١) ، الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) الباب العالي: اصطلاح استخدم في البداية للدلالة على قصر السلطان حيث كانت تصرف منه شؤون الدولة. إلا أن "مراد الرابع" رأى أن يستقل هو بالقصر، وينشيء للصدر الأعظم مقراً رسمياً خاصاً تصرف منه شؤون الدولة فأنشأ له قصراً سمى أيضاً بـ "الباب العالى" سنة ١٦٥٤. انظر:

أعطي نصف [٣٧٧ب(م)] مملكة اليمن. وولى وجهة التهايم لحسن باشا<sup>(1)</sup>، وهو أيضاً من المماليك السلطانية، برز من السرايا السلطاني. فأقسمت عساكرها، وأموالها ومحصولها نصفين، وضعف أمر كل واحد منهما. وكان مطهّر بن شرف الدين يحيى الزيدي<sup>(٢)</sup> لعب الشيطان بعقله، وسولت له نفسه العصيان. وكانت داعية العصيان مضمرة في خاطره، طمعاً في الملك. فصادف انقسام المملكة، وصول خبر وفاة المرحوم سليمان خان، فأظهر العصيان هو وكَثْف <sup>(٣)</sup> من العربان. [وجهز أميراً من أمرائه يقال له ابن شويع أنه وجمع عليه

(٢) في الأصل و/م/ و/ع/ [الزبيدي]، أصلحت من المحبي ج ٢/ ٢١٥ (ترجمة سنان باشا). وتبدو أنها أصح لأنها نسبة إلى الزيديين، وهي فرقة من الشيعة تنسب إلى زيد بن على زين العابدين ابن الحسين بن علي بن طالب وكانت اليمن مركزاً من مراكزها الكبرى.

ومطهّر بن شرف الدين يحبى الزيدي: هو إمام زيدي من ملوك اليمن وسادتها. كان في نزاع مع والده «المتوكل على الله يحبى بن أحمد»، واستولى على كثير من مدائن اليمن ومعاقلها، وثبت قدمه بعد وفاة والده سنة ٩٦٥ هـ/ ١٥٥٨ م. وجرت بينه وبين العثمانيين حروب طاحنة، واستمر إلى ان توفي في ٩٨٠ هـ/ ١٥٧٢ م.

انظر البدر الطالع ج ٢/ ٣٠٩ ـ الأعلام ج ٨/ ١٦١ ـ المحبي ج ٢/ ٧٤ (ترجمة حسن باشا).

(٣) كَنْف: جماعة (المنجد ـ مادة كثف). وفي الأصل و/ع/ [كثيف] وفي /م/ [كثيفة]
 أصلحت لسلامة اللغة. وفي الإعلام/ ٣٦٤ [ولفيفة].

(٤) في الأصل (ابن سويع) وفي /م/ [ابن سريع] ـ وفي البرق اليماني والإعلام [علي بن شويع] وهو الأصح. وقد عرف عن هذه الشخصية بأنها لعبت دوراً متقلباً، تارة إلى جانب العثمانيين. وقد تقرب من حسن =

<sup>(</sup>۱) حسن باشا: كان من أعيان الوزراء أرسله السلطان مراد بن سليم إلى اليمن عام ٩٨٨ هـ/ ١٥٨٠ م، فدخل صنعاء وكان الوضع مضطرباً فيها، فحارب المتمردين وفتحها. إلا أن الإمام «القاسم بن محمد الزيدي» ادعى الإمامة في ١٠٠٦ هـ/ ١٠٩٧ م فانضم الكثيرون إليه. ولكن حسن باشا استطاع أن يخمد الثورة، وعزل عن اليمن سنة ١٠١٣ هـ/ ١٦٠٤ م، وتوفي ١٠١٦ هـ/ ١٦٠٨ م. انظر المحبي: خلاصة الأثر ج ٧٦ـ٧٣/٢.

العربان] (۱) ، فقطعوا على مراد باشا الطريق، [في محل ذمار] (۲) ، وهو غافل عن عصيانهم. وكان قاصداً من تعز إلى صنعاء، وهي محصورة بالعربان الزيديين. [وقدموا على الخيل] (۲) ، وخلوا من الطعام بالكلية، وكل من أرسل من طائفته يأتيه بالغلال، والميرة، قطعوا عليه الطريق، وقتلوه. فلما زاد به هذا الأمر، وفطن لعصيان العربان، رجع مراد باشا إلى تعز، وسلك وادي خُبان (٤) ، وهو محل وعر بين جبلين عالمين، في غاية الوعورة والصعوبة، عسير (٥) المسلك، كثير المهلك. فلما توسطوا بين هذين الجبلين، وقد امتلأت [٤٠] [٢٠] قللهما والكبار، وأطلقوا عليهم المياه، فصار مراد باشا وعسكره يخوضون في [٨٣] (د) تلك المياه، وقد ازدهوا على محل الخروج، وهو مكان ضيق سدته الجمال والأحمال، وليس منهم منعة، ولا لهم نجدة، ولا لخيلهم قوة ولا قدرة على الجولان، فاستسلموا للقتال (٢) ، وقتل منهم من دنا أجله. وخرج مراد باشا

باشا الذي جعله صنحقاً. وكانت وفاته في أوائل القرن الحادي عشر الهجري /
 السابع عشر الميلادي. انظر: البرق اليماني ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>١) الجملة بين المعقوفتين ساقطة من /ع/.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من /ع/ ووردت في الأصل و/م/ [رماد]. صوّبت من الإعلام (ص ٣٦٤) ومن البرق اليماني (ص ١٧٥). وهي المكان الذي عسكر فيه مراد باشا وهي قرية حصينة بين صنعاء وتعز، وفي منتصف الطريق منهما تقريباً. انظر معجم البلدان - ٧/٧.

<sup>(</sup>٣) في النهروالي: الإعلام /٣٦٤/ أتت: [فعدموا عليق الخيل] وهي أصح معنى، والرسم قريب، ولم تصحح حفاظاً على سلامة النص لأنها وردت في جميع النسخ كما ثبتت أعلاه، ولا تناقض في السياق.

<sup>(</sup>٤) في /الأصل/ و/م/ و/ع/ أتّت [جنان]. أصلحت من البرق اليماني ص ١٨٠. والإعلام/ ٣٦٤. و/وادي خُبان/ بضم الخاء، من أعمال ذمار، معجم البلدان ج ٥/ ص ٣٤٣.

 <sup>(</sup>٥) قَي /م/ [غير].

<sup>(</sup>٦) في النهروالي: الإعلام /٣٦٤/ [القتل] وهي أصح للمعنى.

ومعه نحو عشرين صنجقاً، فكبستهم العربان، وتركوا كل واحد منهم عرياناً، وسائر بدنه مكشوفاً، فآووا إلى محل يقال له مضرح (۱)، وعيون المنايا تسرح إليهم وتطمع، فوصل إليهم شيخ مضرح، وكان له ثأر قديم عند الأروام (۲)، وكان سليمان باشا صلب أباه لما (۱) افتتح عدن. صاح واثاراه، وقتل مراد باشا (أ)، وأرسل رأسه إلى مطهّر، وقيد الأمراء، وقدمهم إلى مطهر، فلم يقتلهم، بل حبسهم في مطامير تحت الأرض، ومات بعضهم من الضيق، والضنك، وخلص منهم من له باقي عمر، بعد ذلك. واستمر أمراء مطهّر يأخذون جبال اليمن، إلى أن أخذوا صنعاء وتعز، وحصن حب (۵)، وعجزوا عن أخذ زبيد، وبها شرذمة قليلة من الأروام، مع حسن باشا، مع ظلمه وغشمه لأهل زبيد، ومصادرته لكل أحد. ثم وصل [-3ب(-2)] لأخذها علي بن شويع (۱) ومعه خسون (۷) ألف مقاتل، وحط خارج زبيد. فخرج إليه بقية شويع (۱)

<sup>(</sup>۱) في / الأصل/ [مسرح] وفي /م/ [مصرح]، وفي /ع/ [مضرح]. ويلاحظ أنها في السطر الثاني وردت [مضرح]، في الأصل، و/م/ و/ع/. ولم يعثر في المعاجم الجغرافية العربية ما يضبط الكلمة، إلا أنه في خريطة تفصيلية للجمهورية العربية اليمنية أصدرها الاستاذ حسين عبد الله الذماري، يلاحظ وجود واد إلى الجنوب الغربي من تعز يدعى [مسراح] ولعله هو.، إلا أنها أتت في البرق اليماني [مضرح] وأشار النهروالي في الإعلام بأنه مسجد يقال له مضرح، فصوّبت منه، ولا سيما أن «البكرى» ينقل منه.

<sup>(</sup>٢) أى الأتراك العثمانيين.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ [فلما] أصلحت من البرق اليماني لصحة المعنى.

<sup>(</sup>٤) في / الأصل/ و/م/ و/ع/ [سليمان باشا]، لكن المعنى يتطلب [مراد باشا]، وهذا ما ورد أيضاً في البرق اليماني (ص ٢٨٤)، وفي مخطوطة نصرة أهل الإيمان لمحمد بن أبي السرور نفسه.

<sup>(</sup>٥) حَبّ: بالفتح وتشديد ثانيه: قلعة مشهورة بأرض اليمن من نواحي سبأ، ولها كورة يقال لها الحبّية. معجم البلدان ج ٢، ص ٢١١.

<sup>(</sup>٦) في /م/ و/ع/ [سريع]. صوّبت من البرق اليماني.

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ أتت [خسين] أصلحت لغويا، وفي الإعلام أتت [فوق خسين].

العسكر السلطاني، وهو (١) نحو مائة (٢) فارس، وبرزوا لقتال هذا الجم الغفير، 
وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله (٢٠٠٠). وحملوا على على بن شويع، 
وألقوا (٤) بأيديهم إلى التهلكة، فتزلزلت أقدامه، وفر هاربا [٣٨٠(م)]، وسقط 
عن فرسه [في هروبه] (٥) ، ولحقه جماعة من الاسباهية (٢) أرادوا قتله، فلحقه 
عبد من عبيده بفرسه، فركب، وهرب، ونجا بنفسه. وسُمعت من مقابر زبيد 
أصوات مدافع ترمي عليهم، من غير أن يرى شخص (٧) ، فنصر الله المؤمنين على 
أولئك الملحدين (٨) في الدين، وقتل منهم ما لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، 
وغنمت العساكر وطاقهم (٩) ، وأحمالهم، وأبغالهم وولوا على أدبارهم راجعين. 
ولم يقدموا بعد ذلك إلى زبيد، كأنما عليها حصن من حديد، من عند الله العزيز 
الحميد. فلما أحاطت العلوم الشريفة بذلك، أرسل سنان باشا (١٠) ففتحه على الحميد.

<sup>(</sup>١) في /م/ [وهم].

<sup>(</sup>۲) في الإعلام / ٣٦٥ [مائتي].

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢)، الآية(٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) في /م/ و /ع/ [وقد القوا] وتبدو أصح اسلوباً.

<sup>(</sup>٥) في /م/ [بهروبه].

 <sup>(</sup>٦) السباهية: هم الفرسان في الدولة العثمانية، ويسمونهم في الجزائر بـ «الصبائحية».
 وهم الذين كانوا يُقطعون الاقطاعات مقابل الحدمات العسكرية التي يقومون بها.
 انظر حولهم:

<sup>-</sup> Gibb & Bowen, I.P.46 et seq.

<sup>(</sup>٧) في /ع/ [شخصاً].

<sup>(</sup>A) في عرف الدولة العثمانية السُنِّية، وفي عرف أهل السُنَّة، كان الشيعة خارجين عن الدين، وكانت الدولة العثمانية تتهمهم بالإلحاد.

<sup>(</sup>٩) وطاق: كلمة تركية تعني «الخيمة» (المنجد/٩٠٦ مادة وطق)، وبصفة خاصة الخيمة الكبيرة الخاصة بالحكام والعظماء. ولما كانت تقام الخيام أثناء الحروب للجند المحاربين، فقد كات يطلق على المعسكر أحياناً اسم «وطاق». انظر: محمد بن طولون: إعلام الورى. تحقيق خطاب. عين شمس ١٩٧٣ ص ٢٤٥. حاشية (٤).

<sup>(</sup>١٠) هناك عدةً شخصيات كبيرة باسم «سنان باشا» وقد يكون أبرزها المذكور أعلاه، صاحب فتح اليمن وفتح تونس وصاحب العمارات الكثيرة في دمشق عندما كان =

أتم الأحوال. وقد بين فتح اليمن مفصلاً، الشيخ (١) قطب الدين المكي (٢) ، في مؤلف يسمى بـ «البرق اليماني»، وذكر في أوله قصيدة فيها الترشيح (٣) بأمر اليمن، لا بأس بذكرها، وهي هذه (٤) :

واليها، وفي مصر واليمن والقسطنطينة من جوامع ومدارس وخانات وحمامات، وهو
 كما ترجمه «الغزى»:

يوسف بن عبد الله سنان باشا: ولي الحكومة بمصر في عهد السلطان سليم الثاني، عام ٩٧٥ هـ/ ١٩٦٧ م. وعين لفتح اليمن بعد منافسة حدثت بينه وبين لالا مصطفى باشا (أشير إليه آنفاً). وقد قام بالفتح عام ٩٧٦ هـ/ ١٥٦٩ م وبعد انتهائه من ذلك حج، وأنشأ حاشية المطاف، وسبيل التنعيم، وحفر آباراً قرب المدينة المنورة. وبعد أن عاد إلى القسطنطينة عين لفتح حلق الواد في تونس ونجح في ذلك عام ٩٨١ هـ/ ١٥٧٣ م. وفي زمن السلطان مراد الثالث تولى الصدارة العظمى عام ٩٨٨ هـ/ ١٥٩٠ م. وعمّر في نيابة الشام ٩٩٨ هـ/ ١٥٩٠ م. وعمّر فيها جامعاً وآثاراً أخرى، ثم ولي الوزارة العظمى أربع مرات وتوفي عام فيها جامعاً وآثاراً أخرى،

#### انظر حول ترجمته:

لطف السمر ج ٢، ص ٢١٦-٢١٢ ـ خلاصة الأثر ج ٢، ص ٢١٢-٢١٢ ـ ولاة دمشق. ص ٢٠ ـ ذكر من تولى دمشق ق ٣ ب ـ الوزراء الذين حكموا دمشق. ص ٢٣ ـ معجم الأنساب والأسر الحاكمة ج ٢/٢٤٢ ـ أوضح الاشارات/١١٦. تحت عنوان (قجا سنان باشا) أي العظيم سنان باشا. وفي هذا المؤلف الصفحات التالية. ـ وفي البرق اليماني/٢١٠ ـ ٤٧٥ (فتحه لليمن وحلق الواد).

(١) في /م/ إضافة [مولانا الشيخ].

- (٢) هو محمد بن أحمد بن محمد قاضي خان مجمود النهروالي (المتوفي ٩٨٨ هـ/ ١٥٨٠ م)، والملقب بقطب الدين المكي الحنفي مؤرخ من أهل مكة، له عدة مؤلفات أهمها «البرق اليماني في الفتح العثماني» وهو مطبوع و «الإعلام بأعلام بلد الله الحرام» وهو مطبوع أيضاً، «ومنتخب التاريخ في التراجم» لا يزال مخطوطاً. انظر ترجمته في البدر الطالع ج ٢/٥٠ ـ كشف الظنون/ ١٢٦، ٢٣٩ ـ الكواكب السائرة ج ٣/ ٤٤٤ ـ الأعلام ج ٢/ ٢٣٤.
  - (٣) الترشيح: التقدمة . انظرالمنجد: ص ٢٦١ مادة (رشح).
    - (٤) ساقطة من/ع/.

لك الحمدُ يا مولايَ في السرِّ والجِّهْرِ كــذا فَلْيكُـنْ فتـحُ البـلادِ إذا سعـتْ [٤١](ج)]

جنودٌ رمت في كَوْكبانَ خيامَها تجرُّ من الأبطالِ كلَّ غَضَنْفرِ عساكرُ سلطانِ الزمانِ ملَيكِنا حمى حَوْزةَ الدين الحنيفي بالقَنا لمه في سبيل المُلْك أصلٌ مؤثَّلٌ [٣٩](م)]

ملوكٌ تسامَوا للعُلا وخلائفٌ

على عِزَّة الإسلامِ والفتحِ والنَصرِ<sup>(١)</sup> لَـهُ الهِمـمُ العليـا إلى أَشُـرفِ الـذكـرِ

وآخرُها بالنيلِ من شاطىءِ مصرِ<sup>(۲)</sup>
بصارمِه يَسْطو على مَفْرق الدَهْرِ<sup>(۳)</sup>
خليفةِ هذا العصرِ في البرِّ والبحرِ
وبيضِ العَوالي والمُثقَّفةِ السُمْر<sup>(٤)</sup>
تَلَقَّاهُ عن أسلافهِ السادةِ الغُرِّ<sup>(٥)</sup>

أولو العزم في أزمانِهمْ وأولو الأَمْرِ

(١) القصيدة من البحر الطويل.

(٢) كَوْكَبان: جبل قرب صنعاء وإليه يضاف «شبام كوكبان» «وقصر كوكبان». انظر (معجم البلدان ج ٤، ص ٤٩٤). ويبدو أن فيه قلعة، تقع شمالي غربي صنعاء على ارتفاع ٢٣٠٠م (خريطة الجمهورية العربية اليمنية). ويشير (المنجد) في القسم التاريخي الجغرافي منه ص ٤٤٨، أن هناك مدينة يرقى عهدها إلى زمن الحميريين(مادة كوكبان).

انظر حول اكوكبان، أيضاً:

- E.I.2. vol IV, p.810-811, art. «Kawkaban»

- (٣) في /م/ [مفارق].
- (٤) [العوالي] في البرق اليماني [المواضي] ـ والعوالي: جمع عالية، أي أعلى القناة، أو النصف الذي يلي السنان في السيف، انظر المنجد/ ٢٥٨، مادة (علا). في الإعلام/ ٣٦٧ أتت [المراضي] ـ [المثقّف] الرمح في عرف الشعراء، وكذلك [الأسمر] تعنى الرمح، انظر مادة (ثقف) في المنجد.
- (٥) [سبيل] في البرق اليماني أتت [سرير]. وكلمة [أصل] وردت في الأصل و/د/ [كل]. صوّبت من /م/ والبرق اليماني والإعلام لصحة المعنى ـ [تلقاه] أتت في جميع النسخ [بلغناه]. صوبت من البرق اليماني.

من الكُفْرِ، مُنِهم مُسْتمدٌ ضيا البَدْرِ (۱) فَقَرَّتْ عيونُ العالمين من البِشْرِ (۲) وسلطانُنا في المُلك واسطُةِ الدُرِّ (۳) سليمٌ كريمٌ أصْلُهُ طيِّبُ النَجْرِ (۱) وسدٌ منيعٌ للأنامِ من الكُفْرِ (۵) من الكُفْرِ (۵) من اليمنِ الأقصى أصرَّ على الكُفْر من اليمنِ الأقصى أصرَّ على الكُفْر من يُذَلُّ فِجاجَ الأرضِ في السهل والوَعْر (۱) يُذَلُّ فِجاجَ الأرضِ في السهل والوَعْر (۱) طوالُ الرماحِ السَّمْهَريَّةِ والبُنْرِ (۷) طوالُ الرماحِ السَّمْهَريَّةِ والبُنْرِ (۷) يُجَهِّزُ في آنِ جيوشاً من الكُفْرِ (۸)

شموسٌ بفَيْضِ النور تمحو غياهبا هُمو أَمْلُوا عَيْنَ الرَّمانِ وقلْبَه هُمُ العِقْدُ في أَعْلَى اللَّالِي مُنَظَّما شَهِنْشاهُ سلطانُ الملوكِ جميعهم عمادٌ يلوذُ المسلمون بظلّه وحينَ أتاه أن قد اختلَّ جانب فساق لها جيشاً خميساً عرمرماً لهم أسدٌ شاكي السلاح عرينه وزيرٌ عظيمُ الشانِ، ثاقبٌ رأيه ويُنهُ

 <sup>(</sup>١) [تمحوا] في الأصل [يمحو]، أصلحت من /ع/ والبرق اليماني لسلامة اللغة والمعنى ــ [مستمد] في الإعلام [يستمد] ــ وفي /ع/ [مستهل].

<sup>(</sup>٢) [البشرًا في / م/ [الشر] - و[أملوا] في / الإعلام/ [ملؤا].

 <sup>(</sup>٣) [أعلى] كذا في الأصل و/م/ أي بالعين، يستوجب المعنى أن تكون [أغلى]
 بالعين المعجمة.

<sup>(3)</sup> شهنشاه: كلمة فارسبة تعني (ملك الملوك) وهي من ألقاب السلطان العثماني. انظر: دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ١١٩/٣ مادة [شاه] .. [كريمٌ أصلُه طيّب النجر]: في الأصل: [كريم الأصل أطيب النجر]، وفي /م/ [لأصله أطيب النخر]، وفي البرق اليماني [كريم أصله ، النخر]، وفي البرق اليماني [كريم أصله ، طيّب البجر] والأصح للمعنى والوزن كما ثبتت أعلاه. و[النجر] يعني: الأصل والحسب.

 <sup>(</sup>٥) [عماد] و [سدّ] في /ع/ [عمادا] و[سرّ]. [الكفر] في الإعلام [القهر].

 <sup>(</sup>٦) [فساق] في جميع النسخ [وساق]، صوبت من البرق اليماني لصحة المعنى.
 [يذل ] في /م/ [يدل] وفي / البرق اليماني/ [يدك] وتبدو أصح للمعنى.

 <sup>(</sup>٧) [الرمح السمهريّ] الرمح الصلب، (المنجد ص ٣٥٢)، مادة (سمهر). [عرينه]
 في جميع النسخ [غريبه] صوبت من / الإعلام/.

<sup>(</sup>٨) [يُجَهِّز] في /ع/ [تجهّز] ـ [الكُفْر] في /م/ وفي الإعلام [الفكر]. والكُفْر هنا =

يقومُ بأعباء الوزارة قَوْمةً به أمَّنَ اللهُ البلادَ وطمَّن الد سنانٌ عزيزُ القَدْرِ، يوسُفُ عصرِه سنانٌ عزيزُ القَدْرِ، يوسُفُ عصرِه تَدَلَّى إلى أقصى البلادِ بجيشهِ وشَتَّتَ شَمْلَ المُلْحدين وردَّهم وقطَّع روساً من كبارِ رؤوسِهم وقطَّع روساً من كبارِ رؤوسِهم [13ب(ج)]

وكَأَنَّ عصا موسى تلقَّفُ كلَّ ما ولا زالَ فيهم عاملُ الرمح عاملًا

يَشدُّ جيوشَ الدينِ بالأَيْدِ والأزْرِ عبادَ وأَضْحَى الدينُ مُنْشِرحَ الصدرِ ألم تَرهُ من مصرَ أحكامُه تَجْري ومهَّد ملكاً قد تمزقَ بالشَرِّ<sup>(۱)</sup> مِثالَ قُرودٍ في البِلادِ مِنَ الذُعْرِ<sup>(۱)</sup> لهم باطنُ السرحان والطير كالقَبْرِ<sup>(۱)</sup>

بدا من صنيع الملحدين من السِحْرُ<sup>(1)</sup> ولاَ برَحوا في الذُّلَّ بالقتل والأَسْرِ<sup>(0)</sup>

وفتـــح حلـــق الـــواد(٦) ، وبيــان ذلــك أن ســـلاطيـــن

بمعنى الذين ستروا أنفسهم بالدروع أو من المسلَّحين، انظر: المنجد ص ١٩٥،
 مادة [كفر].

 <sup>(</sup>١) [تدلّى] هكذا وردت في /الأصل/ و/م/. وفي /ع/ [تدل]. وقد تكون بمعنى
 [نزل] انظر: المنجد ص ٢٢٢ مادة (دلا). أو من [أدل] أي أخذهم من فوق،
 انظر المنجد ص ٢٢٢ مادة (أدل). وقد تكون تصحيفاً لكلمة (تولّى).

 <sup>(</sup>۲) [مثال] في / الأصل/ [مثل]، لكن الوزن لا يستقيم، أصلحت من /م/ و/ع/.
 [البلاد] في /م/ [الحبال] وفي /ع/ [الجبال].

<sup>(</sup>٣) السِرْحان: الذئب.

 <sup>(</sup>٤) [عصا] أتت في جميع النسخ [عصى] أصلحت لسلامة الإملاء. [كلَّ ما] في جميع النسخ [كلَّما]، صوّبت لسلامة الإملاء واللغة والمعنى.

 <sup>(</sup>٥) [عاملًا] أتت في جميع النسخ [عالماً]. صوبت من البرق اليماني والإعلام لأنها أصح للمعنى.

- E.I.2 . vol III, P.97, art. «Halk-AL-Wadi»

- ودائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٩ مادة (تونس).

انظر:

(١) تونس: اسم يطلق على المدينة العربية التي أسست حوالي عام ٨٠ هـ/ ٦٩٩ م على ساحل البحر المتوسط الجنوبي بعد الفتح الاسلامي لشرقي المغرب. ويطلق كذلك على القسم الشرقي من المغرب العربي، الذي كان يسمى في العصر الاسلامي بـ «افريقية». ومن المعروف أن بلاد تونس حكمت من قبل العرب المسلمين في العهد الأموي، فالعباسي، حيث تكونت فيها دولة الأغالبة ١٨٤ هـ/ ٨٠٠ م، ثم تبعتها دولة الفاطميين ٢٩٧ هـ/ ٩١٠ م، فدولة الزيريين ٣٦٢ هـ/ ٩٧٣ م. وتأثرت بالهجرة الهلالية التي أسقطت الزيريين في ٤٤٣ هـ/ ١٠٥٢ م، وإن ظل هناك حكام منهم حتى ٥٤٣ هـ/ ١١٤٨ م. (انظر دائرة المعارف الاسلامية المعربة مجلد ١١، ص ٢١ فما بعد) وقد حكمها بنو خراسان ١٥٦\_ ٥٥٥ هـ/ ١٠٥٩. ١١٦٠، وسيطر عليها الموحدون عام ٥٥٥ هـ/ ١١٦٠. وعندما ضعفت دولة الموحدين تكونت دولة الحفصيين (٦٢٦\_ ٩٨١ هـ/ ١٢٢٨\_ ١٥٧٤ م). والسلالة الحفصية هي التي يتحدث المؤرخ عن سلاطينها، وهي تنسب إلى الشيخ (أبي حفص عمر) من أوائل مريدي إبن تومرت، وأحد قادة عبد المؤمن المخلصين. وقد تحولت تونس المدينة في عهد هذه الأسرة إلى مقر للحكم، وإلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي. وكانت في نزاع مستمر مع جيرانها بني عبد الوادفي الجزائر، كما أقامت علاقات تجارية مع بعض دويلات أوربا، إلا أن تونس تعرضت خلال حكمهم لغزوات الاسبان، ولا سيما في مطلع القرن العاشر/السادس عشر. وتدخلت الدولة العثمانية في شؤون تونس بعد أن أحكمت قبضتها على الجزائر، واستولى خير الدين بربروس على تونس عندما استنجد به الأمير الحفصي، الذي نجا من المذبحة التي دبرها لأخوته "مولاي حسن". وكان رد اسبانية على ذلك بإرسال حملة عام ١٥٣٥، استولى فيها شارلكان على تونس. وقد عاونه في ذلك «مولاي حسن» كي يسترد مملكته مقابل دفعه الجزية لاسبانية. وتركزت إسبانية في «حلق الوادي»، إلا أن «أحمد سلطان»، أخا مولاي الحسن، عزل أخاه عن العرش وسمل عينيه عام ٩٤٩ هـ/ ١٥٤٢ م، وبقي حاكماً على تونس حتى سنة ٩٧٧ هـ/ ١٥٧٠ م، عندما استولى على تونس «قلج علي» حاكم الجزائر من قبل العثمانين. إلا أن الحفصيين استطاعوا أن يستعيدوا عرشهم لآخر مرة عام ٩٨١ هـ/ ١٥٧٣ م، بفضل حملة =

إلى بلاد الافرنج، ويأتي بجنود الكفرة، يستعين بهم على أخذ تونس، وصار الافرنج [٣٩ب(م)] يقاتلون مَنْ في تونس من المسلمين، ويقتلونهم، ويسبون نساءهم، إلى أن صار المسلمون تحت حكم النصارى. وانفرد النصارى عن المسلمين، وبنوا قلْعة بقرب تونس، بموضع يقال له حلق الواد، وملؤوها [بآلات الحرب](١)، وصار [من فيها](٢) يقطع الطريق على المسلمين. فانتشرت الأخبار لحضرة مولانا السلطان المرحوم سليم، فاشتد غضبه لما أصاب المسلمين من هؤلاء الكفرة أعداء الدين. فجهز الوزير سنان باشا(٣) لقتالهم، وجعله سر دار العسكر براً، وسر دار العسكر بحراً قلج على باشا(٤).

<sup>(</sup>دون جوان) النمسوي، وعلى أثر معركة ليبانتو؛ لكن سنان باشا تمكن في السنة التالية من الاستيلاء على تونس والقلعة (٩٨١ هـ/ ١٥٧٤ م) وأسر آخر أمراء الحفصيين (مولاي محمد)، وأخذه إلى القسطنطينية. انظر: الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تونس ١٢٨٩ هـ - آبن أبي دينار: المؤنس في أخبار أفريقية وتونس، تونس ١٢٨٣ هـ - وانظر مادة (الحفصيون) في دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج٧/ ٤٧٤ فما بعد - ومادة (تونس) في المصدر نفسه ج٥/٥ وفيي المحدر فسه حمره وفي المحدر فسه حمره وفي المحدر فسه حمره وفيي المحدر فسه حمره وفيي والمحدر فسه عمره وفي المحدر فسه عمره وفي المحدر فسه حمره وفيي المحدر فسه عمره وفيي المحدر فله المعارف الاسلامية المعربة ج٥/٥ وفيي المحدر فسه ومادة (تونس) في المحدر فسه ونهي المحدر فله ونهي والمحدر فله والمحدد فله والمحدد فله والمحدد فله في المحدد فله والمحدد فله في المحدد فله والمحدد فله

<sup>-</sup> Mantran,(R): North Africa in the sixteenth and seventeenth Centuries. in. Cambridge History of Islam. vol.2. chap. VII. p. 338 et seq

<sup>(</sup>١) في /الأصل [بالآلات الحرب] صوبت لغوياً من /م/ ووردت إضافة في/م/ والإعلام/ [والقتال].

<sup>(</sup>٢) في /م/ [بمن بها] وفي /الإعلام/ [تكمن].

<sup>(</sup>٣) هو نفسه فاتح اليمن: انظر ترجمته في هامش (١٠) ص (١٩٣).

<sup>(</sup>٤) قلج علي باشا: واسمه أيضاً «علج علي» وهو ايطالي المولد. وكان قد أخذ أسيراً في إحدى غارات العثمانين على شواطىء ايطاليا، وخدم أولاً مجدفاً على السفن، ثم اعتنق الاسلام، وارتقى في المناصب حتى عين بكلربكيا لطرابلس الغرب فالجزائر، ولعب دوراً هاماً في معركة ليبانتو عام ١٥٧١ ضد الأسطول الاسباني والبندقي والبابوي: فعلى الرغم من هزيمة العثمانين في تلك المعركة، وغرق أسطولهم، فقد استطاع أن يشق طريقه عبر الأسطول الأوربي ومعه أربعون سفينة =

فلما وصلت العساكر المنصورة إلى ديار الكفار، صاروا كلما نزلوا ببلدة، أو قرية، قتلوا من بها من الكفار، وأخذوا أموالهم. واستمروا على ذلك إلى أن أرسوا على جزيرة حلق الواد، في الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وتسعمائة (۱) ، وحاصروها أشد الحصار، وبنوا المتاريس من كل جانب. ومع ذلك، كانت الكفرة الملاعين [٤٤](ج)]، ومن ارتد معهم من عربان تونس، يخرجون من القلعة، ويهجمون على المسلمين، ويقتلونهم، حتى استشهد من المسلمين خلق كثير. فبادر مولانا الوزير إلى نقل الرمل إلى دائرة القلعة، وجعل عليها المتاريس، بحيث أن مدافع المسلمين، صارت تصل إلى وسط قلعة الكفار وتقتلهم، وتحرقهم بالنار، وتسوقهم إلى جهنم، وبشس القرار. واستمر على ذلك ثلاثة وأربعين (۱) يوماً من محاصرتها، وفتحوها عنوة بالسيف، لست مضين من جمادى [٤٠] الأولى من السنة وفتحوها عنوة بالسيف، لست مضين من جمادى [٤٠] الأولى من السنة المذكورة (۲) . ثم لما فرغ المرحوم الوزير سنان باشا من فتح حلق الواد، توجه إلى تونس، بالعساكر المنصورة (٤٤) ، وحاصرها، واجتهد في أخذها، وتعلق الهي تونس، بالعساكر المنصورة (١٤) ، وحاصرها، واجتهد في أخذها، وتعلق

من أفضل سفن الأسطول العثماني. وقد كافأه السلطان سليم الثاني بأن منحه لقب "قلج" أي "السيف"، وعينه "قبطان باشا" أي اميرالاً للأسطول. وقد استطاع أن يعيد بناء الأسطول العثماني في مدة لا تزيد عن عام، وبقي في منصبه هذا خمسة عشر عاماً. وقام بعدة حملات بحرية في البحر المتوسط، وأهمها إعادة فتح تونس للسلطان. وكان قد ضم المدينة إليه عندما كان بكلربكيا للجزائر عام ٩٧٨ هـ/ ١٥٧٠ م، إلا أن الأسطول الأوربي بقيادة "دون جوان" استولى عليها بعد ليبانته. انظر:

<sup>-</sup> Creasy P.220-222

<sup>-</sup> Gibb & Bowen,part I.P.94-95

<sup>-</sup> E.I.1. art. «Ochialy»

<sup>(</sup>١) ٢٤ ربيع الأول ٩٨١ هـ/ ٢٤ تموز ١٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و/م/ [وأربعون].

<sup>(</sup>٣) ٦ جمادي الأولى ٩٨١ هـ/ ٣ أيلول ١٥٧٣.

<sup>(</sup>٤) في /م/ [المنصورية].

بنفسه في أطراف القلعة، وصبر هو والعسكر على النار، واستشهد كثير من المسلمين. واستمروا على ذلك إلى أن أخذوها وقتلوا من الكفار زهاء عن خمسة آلاف نفس، وغنموا مغنماً كبيراً. وأرسلوا الخبر إلى الأبواب السلطانية، وفرح عامة بلاد الإسلام، بأخذ الكفرة اللئام، وكان هذا الفتح في يوم الخميس المبارك [لخمس بقين](١) من جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين وتسعمائة.

وأما صدقات المرحوم السلطان سليم فكثيرة، منها ما كان يتصدق به على فقراء الحرمين الشريفين [٢٤ب(ج)] أيام كان شاه زاده (٢٦)، قبل أن يلي السلطنة العظمى، فإنه كان يرسل في كل سنة في الموسم ألف دينار ذهب، للفقراء بالحرمين الشريفين. وله أنواع من الصدقات بالقدس الشريف، والشام، وحلب، وفي ديار مصر بالجامع الأزهر (٣٦)، وغيرها من الممالك الشريفة العثمانية. وقد عمر المسجد الحرام المكي، وله مآثر جليلة، ومكارم

<sup>(</sup>١) في /ع/ [لست مضين] ـ ٢٥ جمادى الأول ٩٨١ هـ/ ٢٢ أيلول ١٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) أي ابن السلطان، أي عندما كان لا يزال أميراً، قبل توليه السلطنة.

<sup>(</sup>٣) جامع غدا من أكبر جامعات العالم الاسلامي، ولا سيما من القرن السادس الهجري، وحتى أواخر الثالث عشر الهجري / الثاني عشر وحتى أوائل القرن العجرين الميلادي. وقد بناه عام ٣٦٢ هـ/ ٩٧٢ م، جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي بعد أن وضع لبنة مدينة القاهرة، وقد سمي بالأزهر نسبة إلى «فاطمة الزهراء» ابنة الرسول الكريم محمد . وكان هدفه الأول: نشر المذهب الشيعي الاسماعيلي عن طريقه. وارتفع مقامه في ميدان التعليم، منذ عهد السلطان بيبرس المملوكي، وتدفق عليه طلبة العلم من كل حدب وصوب من أنحاء العالم الاسلامي، وكان لكل إقليم، رواق خاص به. وظل يقوم بدوره التعليمي التقليدي حتى أجريت إصلاحات في برامجه التعليمية وطرائقه في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين/ التاسع عشر والعشرين الميلاديين. انظر (ك. فولرز K.Vollers) ولجنة التعريب: «الأزهر».في دائرة المعارف الاسلامية المعربة.مجلد ٢ ص ٥-٤٧.

نبيلة، ولا زال مجتهداً في إصلاح الرعايا، والخيرات (١١) ، إلى أن انتقل إلى أرفع الدرجات (٢) .

# فصل في ذكر من ولاهم من البكلربكية على مصر المحمية فأولهم سنان باشا (مهر):

واستيلاؤه على مصر من رابع عشري شعبان سنة خمس [ ٠ ٤ ب (م)] وسبعين وتسعمائة، وعزل في ثالث عشر جمادى الأخرة سنة ست وسبعين وتسعمائة، وكانت مدته تسعة أشهر وشيئاً (٣). وهي الولاية الأولى التي توجه منها إلى

ا في /ع/ [بالخيرات].

- Creasy. op.cit, P.223

<sup>(</sup>٢) في /م/ إضافة [رحمه الله تعالى. آمين] وفي الأصل إشارة [٠٠٠] بالأحمر ولعله يقصد بها الكلمات الثلاث [رحمه الله تعالى]. وفي /ع/ [إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى غفر الله له، ورضي عنه آمين].

وفي الواقع إن الصفات الحميدة التي يغدقها المؤرخ على سليم الثاني قد لا تكون كلها فيه، فقد عرف عنه بأنه كان سكيراً وأحمق، وظالماً وقاسياً، وخاضعاً لأهوائه. ولعل هذا الحكم الأخير صدر عن الأوربيين تحت تأثير عدائهم له، ونتيجة حربه لهم، ولا سيما في قبرص، وبقاع أخرى. انظر:

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته ومصادرها في هامش (١٠) ص (١٩٤\_١٩٣).

<sup>(</sup>٣) مدة ولايته: ٢٤ شعبان ٩٧٥ هـ ـ ١٥ جمادى الآخرة ٩٧٦ هـ/ ٣٧ شباط ١٥٦٨ ٣ كانون الأول ١٥٦٨. وهذا التاريخ يتفق مع صاحب «التحفة» في تاريخ التولية، ويختلف في تاريخ العزل، إذ يحدده صاحب «التحفة»: ٤ جماد أول ٩٧٦ هـ/ ٢٥ أكتوبر ١٥٦٨. إلا أنه يفترق عن أوضح الإشارات، الذي جعل بدء الولاية في (٢٤ شوال ٩٧٥ هـ/ ٢٢ أبريل (نيسان) ١٥٦٨، ولم يحدد تاريخ العزل بالشهر واليوم. ـ وفي لطائف أخبار الأول ص ١٥٤، ٣٢ شعبان ٩٧٥ هـ بالشهر واليوم. ـ وفي لطائف أخبار الأول ص ١٥٤، ٣٢ شعبان ٩٧٥ هـ ١٣ جمادى الآخرة ٩٧٦ هـ/ كانون الأول ١٥٦٧، وأرسل إلى اليمن في عُيِّن في جمادى الآخرة ٩٧٥ هـ/ كانون الأول ١٥٦٧، وأرسل إلى اليمن في ٢٢ جمادى الآخرة ٩٧٦ هـ/ كانون الأول ١٥٦٧، وأرسل إلى اليمن في

اليمن. وجاء إلى مصر من بكلربكية حلب، ثم عين لفتح اليمن بالوزارة، فأخذ في أهبة السفر والتجهيز، وبرز من مصر في رابع شوال سنة ست وسبعين وتسعمائة (۱)، وأخذ معه من مصر أكابر الأمراء، كالأمير حمزة بيك، والأمير ماماي بيك، وابن الخبير (۱)، وغير ذلك من العساكر. وفتح اليمن على أحسن ما يكون التدبير، وعاد [٤٣] إلى مصر مؤيداً، منصوراً، وبالخيرات محبوراً. وستأتي بقية (۳) ترجمته إن شاء الله تعالى في التولية (۱) الثانية (۵).

## وثانيهم جركس اسكندر باشا(ه):

استولى على مصر في رابع عشرين جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وتسعمائة، وكانت مدته سنتين وستة أشهر  $^{(7)}$  وستة أشهر، وسبعة أيام $^{(8)}$ .

<sup>(</sup>۱) ٤ شوال ۹۷۲ هـ/ ۲۲ آذار (مارس) ۱۵۹۹.

<sup>(</sup>٢) لم يعثر له على ترجمة، ولكن جاء في البرق اليماني/٢١٣، أنه «سلامة بن الخبير» وهو من أمراء عرب مصر. ومرة أخرى، ورد باسم «حماد بن خبير» شيخ عرب الجيزة بمصر / ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) في /ع/ [بقية من].

<sup>(</sup>٤) في /ع/ [والتولية].

<sup>(</sup>٥) في /م/ وردت فقرة القضاة في عهد سنان باشا، وهي: [وفي زمن سنان باشا، تولى قضاء الديار المصرية المولى بدر الدين محمود أفندي، ولم أقف له على مدة تولية وعزل. وتولى السيد محمد الشهير بمعلول زاده، ولم أقف على مدة تولية وعزله].

<sup>(☆)</sup> انظر ترجمته في أوضح الإشارات/ ١١٧ ـ لطائف أخبار الأول / ١٥٥ ـ زامباور/ ٢٥٠ .

 <sup>(</sup>٦) في / الأصل/ [سنة]، صوّبت من /م/ و/ع/، لانسجامها مع ما ورد في المصادر الأخرى، ومع الولاية الثانية لسنان باشا.

<sup>(</sup>۷) مدة ولايته ـ ٢٤ جمادى الآخرة ٩٧٦ أوائل محرم ٩٧٩ هـ (بعد حساب المدة المسجلة)/ ١٤ كانون الأول (ديسمبر) ١٥٦٨ ـ ٢٦ أيار (مايو) ١٥٧١ م. ـ وفي أوضح الإشارات ص ١١٧/ ١٤ جمادى الآخرة ٩٧٦ ـ ٢٠ محرم ٩٧٩ هـ/ ٤ ديسمبر ١٥٦٨ ـ ١٤ يونيه ١٥٧١ ... في لطائف أخبار الأول ص ١٥٥/ ٤ جمادى =

وهو الذي قطع جوالي الضعفاء والفقراء، والزمنى (١) ، وغالب الأكابر من العلماء. وكان جباراً ، كثير التجبر، مبغضاً لأولاد العرب، ويدَّعي العلم أيضاً ، وكانت له أمور عجيبة أضربنا عنها (٢) .

### وثالثهم سنان باشا:

استولى على مصر بعد رجوعه من اليمن، وذلك في أول صفر تسع وسبعين وتسعمائة، وعزل في آخر ذي الحجة الحرام سنة إحدى وثمانين وتسعمائة، وكانت مدة هذه (٣) التولية سنة واحدة وعشرة أشهر (٤). فلما وصل إلى مصر، شرع في تعمير البلاد، وتأمين العباد، واستجلاب خواطر الحاضر والباد، ودفع

الآخرة ٩٧٦ ـ غاية محرم ٩٧٩ هـ/ ٢٤ تشرين الثاني ١٥٦٨ ـ ٢٤ حزيران ١٥٧١ م. ـ وفي زامباور/ جمادى الآخرة ٩٧٦ ـ ٣٠ محرم ٩٧٩/ تشرين الثاني، كانون الأول ١٥٦٨ ـ ٢٤ حزيران ١٥٧١ م.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وجميع النسخ [الزمنا] أصلح املاؤها، والزَّمْني، والزَمَنة جمع زمين: المصاب بالزمانة أي بعاهة، انظر (المادة) في المنجد.

<sup>(</sup>٢) في /م/ إضافة الفقرة التالية [وفي زمن جركس اسكندر باشا، تولى قضاء الديار المصرية المولى شيخ محمد ابن شيخ محمد بن إلياس، ولد المقدم ذكره، ولم أقف له على مدة تولية ولا عزل أعتمد عليهما].

<sup>(</sup>٣) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>٤) مدة ولايته: الفاتح من صفر ٩٧٩هــ آخر ذي الحجة ٩٨١/ ٢٥ حزيران ١٥٧١ـ ٢٢ نيسان (أبريل) ١٥٧٤م، وهذا يخالف ما ورد في أوضح الإشارات، إذ أن مدة توليته الثانية فيه هي:

<sup>18</sup> جماد آخر ٩٧٩ - جماد آخر ٩٨٠ هـ/ ٣ نوفمبر ١٥٧١ - اكتوبر ١٥٧١. والمدة بالسنين سنة واحدة وأيام. بينما «التحفة» حددت التاريخ بي ١٠ صفر ٩٧٩ - غاية الحجة سنة ٩٨٠ هـ/ ٤ يوليو ١٥٧١ - ٢ مايو ١٥٧٣. وفي - زامباور: محرم ٩٧٩ - ٢ ذي الحجة ٩٨٠ هـ/ حزيران ١٥٧١ - ٢ أيار ١٥٧٣. ويبدو أن الخطأ من البكري: إذ أن جميع المصادر متفقة على نهاية الولاية في ويبدو أن الخطأ من البكري: إذ أن جميع المصادر متفقة على نهاية الولاية في ٩٨٠ هـ لا ٩٨١ هـ، كما أن هذا العام (٩٨٠) ينسجم مع المدة المذكورة أعلاه ومع ولاية «حسين باشا» بعده.

مريد (١) البغي والعناد، وقطع جاذرة (٢) أهل الفساد، وإكرام العلماء والإحسان إليهم، والتلطف بهم، والحنو (٣) عليهم، وجبر خواطرهم، وقضاء حوائجهم، وتقوية الضعفاء من الفلاحين والرعايا، وجذب قلوب كافة البرايا، إلى أن عمرت مصر بعد خرابها، وتدميرها، ودب فيها ماء الحياة، وانتعشت بعد سوء مصيرها. وأعاد (١) علوفات أهل مصر لأربابها، مع دفع المنكسر لهم [٣٤ب (ج)]. وأرسل جرايات أهل الحرمين الشريفين، وأحسن إليهم، بالتقارير والوظائف، وفاض إحسانه على الخاص والعام، واستجلب قلوبهم بالدعاء لدولة سلطان الإسلام. وأنشأ عمارة جليلة حسنة، وأبنية عالية متفننة (٥)، وقفها في وجوه الخيرات. ومن محاسن آثاره، حفر الخليج الذاهب الى الاسكندرية (٢)، فقطعه وعمّره، فعاد على أحسن ما يكون. وعمر بالثغر الاسكندري مسجداً وسوقاً (٧)، وعمر بثغر بولاق، جامعاً

<sup>(</sup>١) في /ع/ [من يريد].

 <sup>(</sup>٢) في /م/ و/ع/ [جادرة] والكلمتان [جاذرة] و[جادرة] لا وجود لهما في العربية،
 ولعل الكلمة قد نحتت من (البجذور) أي أصول أو من [جَرز] أي [استأصل].

<sup>(</sup>٣) في /ع/ [والتحنن].

<sup>(</sup>٤) في |م/ واع/ [وعاد].

<sup>(</sup>٥) في /م/ [متقنة].

<sup>(</sup>٦) الخيلج الذاهب إلى الاسكندرية: هو فرع من نهر النيل أمر بحفره الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٢٠ هـ/ ١٣٢٠ م من عند قرية تسمى «الرحمانية» على شاطىء النيل، حتى انتهوا به إلى الخليج الأصلي، فسمي بالخليج الناصري. وكان حول الخليج بساتين، وأشجار، وقصور، متصل بعضها ببعض من الاسكندرية إلى مدينة الكريود (الكريون الآن). وكان أهل الاسكندرية يتنزهون عنده أيام مجيء النيل، وتأتي فيه المراكب وتسافر من الفسطاط وإليها. انظر: الخطط التوفيقية ج ١٣/١، ويبدو أنه كان يمتليء بالطمي ولذا كان يعمل على كريه وحفره.

<sup>(</sup>٧) في /م/ إضافة [وحماما]. لم يشر صاحب أوضح الإشارات إلى عمارته مسجداً، ولم تشر الخطط التوفيقية إلى مكان مثل ذلك المسجد إذا كان قد عمّر فعلاً.

عظيماً (١) ، وسوقاً ، ورباعاً ، ووكائل (٢) ، وغير ذلك ، وعمر تكية في طريق الـروم (٣) [١٤ب(م)] في محل منقطعة ، يطعم فيه الطعام للـوارديـن ، والمسافرين . وكان رحمه الله ، خيراته كثيرة ، أثابه الله الجنة بمنه وكرمه (٤) .

### ورابعهم حسين باشا<sup>(م)</sup>:

استولى على مصر من أول محرم الحرام (٥) سنة إحدى وثمانين وتسعمائة، وعزل في غاية (٢) رمضان سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة، وكانت مدته سنة واحدة وتسعة شهور (٧). وجاء إلى مصر من بكلربكية

(۱) هو جامع سنان باشا ببولاق، قرب شاطىء النيل، وقد عين له خطيباً وإماماً، وستة مؤذنين وبواباً وفراشاً، ووقاداً ومسبّلاً وغيرها، وجعل للجميع مرتبات شهرية. المصدر نفسه أعلاه: ج ٥، ص ١٩-٢٠.

 (٢) في /م/ إضافة [وحماما] وقد أكد صاحب أوضح الإشارات بناء حمام في بولاق.

(٣) لا يعرف بالضبط المقصود من (طريق الروم)، أهو في بلاد مصر، أم في خارجها، ولم يعثر على مصدر يشرح هذا الأمر، ولعله يريد الطريق المؤدية من مصر إلى بلاد الروم.

(٤) في /ع/ إضافة [آمين]، وفي /م/ الفقرة التي تخص القضاة، وهي: [وفي زمن سنان باشا التولية الثانية، تولى قضاء الديار المصرية المولى رمضان أفندي ناظر زاده، ولم أقف له على مدة توليه وعزل. والمولى أحمد أفندي ابن عناية الله، الشهير بالنشانجي، ولم أقف له على مدة تولية، وعُزل في زمن مسيح باشا الآتي ذكره إن شاء الله تعالى، وذلك في تاسع عشرين ربيع الآخر سنة أربع وثمانين وتسعمائة].

(☆) انظر ترجمته في أوضح الإشارات /١١٨ ـ لطائف أخبار الأول ١٥٦ ـ زامباور /٢٥١.

(٥) ساقطة من /ع/.

(٦) في /ع/ [عاشر].

(۷) مَدَّةُ وَلايتهُ: \_ أُولُ محرم ۹۸۱ هـ غايةً رمضان ۹۸۲ هـ/ ۳ أيار (مايو) ۱۵۷۳\_ ۱۳ كانون الثاني ۱۵۷۵ م. \_ وفي أوضح الاشارات / ۱۱۸: غرة محرم ۹۸۱ هـ = ديار بكر (١) ، وكان رجلاً كثير الخيرات، محباً (٢) للعلماء والفقهاء، ليس بسفاك (٦) للدماء، لين العريكة، كثرت في زمنه المناسر الليلية (٤) . رحمه الله. [وهو آخر من ولاه] (٥) مولانا سليم من البكلربكية [على مصر المحمية] (٦) .

رمضان ۹۸۲ هـ/ ۳ أيار (مايو) ۱۵۷۳ ـ كانون الثاني ۱۵۷۵ ـ لطائف أخبار الأول: ۱۱ محرم ۹۸۱هـ غاية جمادی الآخرة ۹۸۲ هـ/ ۱۸ مايو (ايار) ۱۵۷۳ـ ۱۲ تشـريـن الأول (أكتـوبـر) ۱۵۷۶م. ـ وفـي زامبـاور: ذو الحجـة ۹۸۰ هـ ـ ۲۰ تشـريـن الأول (أبريل) ۱۵۷۳ ـ ۳۱ كانون الثانی ۱۵۷۵.

<sup>(</sup>۱) ديار بكر وتدعى أيضاً (آمد)، وهي مدينة على الشاطىء الأيسر لنهر دجلة، في آسيا الصغرى. وقد فتحها العرب المسلمون عام ۱۸ هـ/ ۱٤٠ م، وضمها العثمانيون عام ۹۲۱ هـ / ۱۰۱۰ م. وكانت مركز ولاية عثمانية هامة، انظر: مادة (ديار بكر) في معجم البلدان ج ۲/ ٤٩٤ ـ المادة نفسها في دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ۹/ ۳۵۰-۳۵۰.

<sup>(</sup>٢) في /م/ [محب].

<sup>(</sup>٣) في / م و/ع/ [بسافك].

<sup>(</sup>٤) ساقطة من /ع/.

<sup>(</sup>٥) في /ع/ [وهذا آخر من ولاهم].

 <sup>(</sup>٦) في / م/ و/ع/ [بمصر] واتبعت في / م/ بإضافة [رحمه الله تعالى]، كما ورد في
 /ع/ فصل كامل فيمن ولاهم السلطان سليم من قضاة العسكر.

## الباب الثاني عشر في ذكر سلطنة مولانا السلطان مراد (الم

ابن مولانا السلطان سليم. جلس على تخت الملك [٤٤ أ(ج)] في عاشر شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة. وكان عمره إذ ذاك ثلاثين سنة وتوفي في سادس رمضان سنة ثلاث وألف، وكانت مدة [٤٣ آ(م)] سلطنته إحدى وعشرين (١) سنة (٢). فهو مالك ملوك المشرقين والمغربين (١) ، سلطان سلاطين الخافقين (١) ، أعظم سلطان خفقت عليه البنود، وأكبر مليك جنّد الجنود، وتشرفت بمدحه رؤوس (٥) المنابر، وحزّب (٦) الجنود والعساكر (٧) ملك إذا ضاق الزَمانُ بأَهْلِهِ محلاً توسّع في المكارم وانفسع (٨)

<sup>(</sup>هم) انظر ترجمته في: \_ لطف السمر. ج ٢/ ٦٤٨- ٢٥١ \_ المحبي ج ٢/ ٣٥٤ ـ ٣٥٤ \_ المحبي ج ٣٠١ ـ ٣٥٤ ـ ٣٥٠ \_ والقرماني/ ٣٣١ ـ ولطائف أخبار الأول/ ١٤٩ ـ والبدر الطالع ج ٢/ ٣٠١ \_ والقرماني/ ١٤٩٨ ـ والبدر الطالع ج ٢/ ٣٠١ \_ وتحفة الناظرين / ١٥٢ ـ والإعلام/ ٣٩٩ ـ ٤١٨ وفي:

<sup>-</sup> Creasy, p. 224-230

<sup>-</sup> E.I.1. Vol IV, art. «Murad III»

<sup>(</sup>١) في /ع/ [وثلاثون].

<sup>(</sup>۲) مدة سلطنتة: ۱۰ رمضان ۹۸۲ ـ ۲ رمضان ۱۰۰۳ هـ/ ۲۶ کانون أول (دیسمبر) ۱۵۷۴ ـ ۱۰ أیار (مایو) ۱۵۹۵ . في المحبي ج ٤ ص ۱۵۲۱/ ۱۷ رمضان ۹۸۲ ـ ۲ جمادی الأولى ۱۰۰۳ هـ/ ۳۱ کانون أول (دیسمبر) ۱۵۷۴ ـ ۱۷ کانون الثاني ۱۵۹۵ . ومدة ملکة عشرون سنة (ج ٤، ص ۳۵۶).

<sup>(</sup>٣) المشرقان والمغربان بالتثنية: المقصود بهما مشرقا الشمس ومغرباها في الصيف والشتاء (المنجد ص ٣٨٤ مادة شرق).

<sup>(</sup>٤) الخافقان: المشرق والمغرب، لأن الليل والنهار يخفقان فيهما (المنجد ص ١٨٩ مادة خفق).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من /ع/.

<sup>(</sup>٦) في /م/ [وجند] وكذلك في الإعلام.

<sup>(</sup>٧) في /ع/ أتى إضافة [وقال فيه شعر].

<sup>(</sup>٨) في الأصل [والفرح]، وفي /م/ تبدو [والقرح]، وفي /ع/ [الفرج]. وفي =

أجلّ ملوك آل عثمان في الفضل، والجود، والإحسان. نسبٌ كأنَّ عليه من شمس الضحى نوراً، ومن فلق الصبح عموداً مشهوراً. له النظم الرائق، الحاوي لكل معنى فائق. جمع كثيراً من الأموال، لأن غالب سلطنته خالية من اشتغال البال، مع الأمن الشديد، والخير ينمو فيها ويزيد. جعل فرحا لولده وولي عهده (۱) مولانا السلطان محمد الآتي ذكره إن شاء الله تعالى، ما وقع لأحد مثاله من السلاطين، ولا للخلفاء (۲) الماضين، مع تبسطه في ذلك، والإنعامات الكثيرة لمن يأتي من أرباب اللهو من غالب الممالك. ومكث هذا الفرح الشريف نحواً من شهرين، مع الأمن، والصفاء، وقرة العين. وكان قد (۱) جعل صواني (٤) صغاراً من ذهب وفضة، وملأ الذهب بالفضة، قد (۱) والفضة بالذهب، فكان يلقي (۵) ] ذلك لأرباب الملاهي وغيرهم [٤٤ب (ج)] من طالبي الإحسان، أثابه الله على ذلك الجنة، بمنّه وكرمه، آمِين.

وقد جعل رحمه الله دشيشة لأجل فقراء المدينة الشريفة، ووقف عليها أوقافاً كثيرة، وبها النفع لأهل المدينة. وقد كثر في زمنه الشريف، العلماء، وما اجتمع في [زمن واحد](٢) من آل عثمان، ما اجتمع في زمنه من الفضلاء

الإعلام/ ٣٩٩ [محلاً] أتت [بخلاً]، و[القرح] [وانفسح]، وهي الأصح، ولا سيما أن صاحب الإعلام أتبع هذا البيت ببيتين آخرين. وقد كتب شطرا البيت في / الأصل و/م/ وكأنهما نثر، وقد صوب وضعهما من /ع/. والبيت من البحر الكامل.

<sup>(</sup>١) في /ع/ [عهد].

<sup>(</sup>٢) في /ع/ [والخلفا].

<sup>(</sup>٣) سأقطة من / م/ .

<sup>(</sup>٤) جمع (صينية) أنية منسوبة إلى بلاد الصين. وهي أشبه بطبق يتخذ لتقديم الشيء عليه (المنجد ص ٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) في / م/ أتى مكان الفقرة كلها بين المعقوفتين [فيلقي].

<sup>(</sup>٦) في /ع/ [في أحد].

أهل [٤٢ب(م)] البيان. وكان رحمه الله محباً لجمع الكتب، مع حسن مطالعتها، وله النظم الرائق بالعربي، والتركي، والفارسي، ودواوينه في ذلك موجودة.

وفي زمنه تحركت عساكر المجر، فجهز لها الجيوش الكثيرة (١). وكان له أولاد يزيدون على العشرين (٢). وقد عمر عمارات كثيرة، ومن جملتها تعمير المسجد الشريف (٣).

[<sup>(1)</sup> [ذكر وفاة المرحوم الأستاذ الشيخ محمد البكري الصديقي وترجمته [وهي من] كراماته [رضي الله عنه] <sup>(0)</sup> ]].

وفي زمنه توفي الأستاذ الأعظم، والعارف الأفخم (٢) ، أعظم علماء الوقت والعصر، رحلة ذوي الفضائل [وعليه النضر] (٧) . من ملأ الاقطار ذكرُه، وعطَّر الامطار نشره. عالم زيّن الوجود بجماله، ومنح الوفود بعلمه وماله، شيخ الاسلام على الإطلاق (٨) ، علّامة الزمان بالاتفاق (٩) كثير المطالب، إمام

<sup>(</sup>١) في /م/ و/ع/ إضافة [وفتح منها المدن الكبيرة].

<sup>(</sup>٢) يذكر Creasy p.230 أنه كان له (١٠٣) من الأولاد، منهم عشرون من الذكور و(٢٧) من الاناث كانوا احياء عند وفاته.

<sup>(</sup>٣) قد يكون «الحرم المكي». ولعل المؤرخ توهم بين مراد هذا ومراد الرابع بن السلطان محمد. فمن المعروف أن الأخير هو الذي عمرالمسجد الشريف بعد حرابه بالسيل ١٠٣٩ هـ/ ١٦٢٩ م انظر المحبي ج ٤/ ٣٣٩ ـ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) الفقرة بين المعقوفتين المزدوجتين أتت عنواناً جانبياً على الجانب الأيسر من نسختي / الأصل/ و /م/ ولم ترد في (ع).

 <sup>(</sup>٥) [وهي من] أتت في /م/ [وبعض] \_ و[رضي الله عنه] [رحمه الله].

<sup>(</sup>٦) في /م/ [الأعظم الأفخم] وفي /ع/ [الأفخم الأكرم].

 <sup>(</sup>٧) في /م/ [وعليه القصر] وفي /ع/ [والقصر]. وفي هذه المحالة تعني أنه لم يتجاوزه غيره [المنجد مادة قصر].

<sup>(</sup>٨) في /م/ إضافة [على الاخلاق].

<sup>(</sup>٩) ساقطة من /م/.

المذاهب (۱) معقل التحقيق، خلاصة أولاد عتيق (۲) منار التفسير، قدوة أهل التدقيق (۳) والتحرير، قطب (٤) دائرة السالكين، جمال (٥) الإسلام والمسلمين، شمس الحقائق والعرفان، ترجمان أسرار الفرقان، مولانا الشيخ الأستاذ (٢) الجد (٧) محمد الصديقي. وكانت [وفاة الأستاذ] (٨) في ليلة الجمعة ، في رابع عشري صفر سنة (٩) أربع وتسعين وتسعمائة (١٠). هذا وقد ترجم [٥٤] (ج)] نفسه رضي الله عنه، كتبها (١١) إلى سلطان المغرب مولانا أحمد (١٢)، فقال مانصه هذا: «ومولد الفقير ليلة الاربعاء، ثالث عشر ذي

<sup>(</sup>١) في /الأصل/ [وإمام المواهب] صوّبت من /م/ لصحة المعنى.

<sup>(</sup>٢) (آل عتيق) هم آل أبي بكر الصديق خليفة المسلمين الأول.

<sup>(</sup>٣) في /ع/ [التحقيق].

 <sup>(</sup>٤) القطب: سيد القوم ومدار أمرهم. وهي هنا تعبير صوفي يقصد به أعلى مرتبة عند «المتصوفة»، أو «السالكين» الذين ساروا في مسالك التصوف.

<sup>(</sup>٥) في /ع/ [جمّل].

 <sup>(</sup>٦) في / الأصل/ تبدو [الأنسان] صوّبت من / م/ و/ع/.

 <sup>(</sup>٧) في /ع/ [الجد الشيخ] وهو محمد بن علي البكري الصديقي من كبار علماء مصر ومتصوفتها وشعرائها توفى ٩٩٤ هـ/ ١٥٨٦ م. انظر ترجمته في المقدمة.

 <sup>(</sup>٨) في /ع/ [وفاته رحمه الله].

<sup>(</sup>٩) ساقطة في /م/ و/ع/.

<sup>(</sup>١٠) ٢٤ صفر ٩٩٤ هـ / ١٤ شباط (فبراير) ١٥٨٦.

<sup>(</sup>١١) في /ع/ [حسب ماكتبها].

<sup>(</sup>١٢) في /م/ واع/ [مولاي].

الحجة الحرام، ختام عام ثلاثين وتسعمائة (١). ونشأت في حجر أبي الاستاذ الأعظم. المجتهد المطلق، العالم الرباني، محمد أبي [٤٣] (م) الحسن، تاج العارفين البكري الصديقي (١) أحلَّه الله من كل النعم بفردوسه، ومن حظائر القدس (٣) أعمرها بتقديسه. وختمت القرآن الشريف، حفظاً عن ظهر قلب، في أواخر السابعة من عمري، وصليت به إماما في تراويح (٤) رمضان، بمقام السادة المالكية، عند الكعبة الشريفة في الثامنة. وفيها حفظت ألفية ابن مالك (٥) وعرضتها على أجلاء من العلماء الأعلام: شافعيهم العلامة إسماعيل مالك (٥)

- R.Mantran, op.cit. p.244 et seq

علاقات طيبة مع انكلترة، كما عمل على إبعاد الخطر العثماني عنه. كان محباً للعلم والعلماء وكان شاعراً. توفي بالطاعون عام ١٠١٢ هـ/ ١٦٠٣ م.

ـ الاستقصاء في اخبار المغرب الاقصى ج ٣/ ٤٢ ـ٩٥.

ـ نزهة الحادي ٣٨ـ١٩٠.

ـ خلاصة الاثر ج ١/ ٢٢٢\_٢٢٥ وسماه (أحمد بن عبد الله بن محمد الشيخ).

ـ البوريني ج ١، ص ٢٢٠ ـ الأعلام ج ١ ص ٢٢٤

<sup>(</sup>١) ١٣ ذي الحجة ٩٣٠ هـ/ ١٢ تشرين الأول ١٥٢٣.

 <sup>(</sup>۲) هو «علي بن محمد بن جلال الدين» من كبار علماء القرن العاشر الهجري في مصر وأدبائها ومتصوفتها. توفي ٩٥٢ هـ/ ١٥٤٥ م انظر الغزي: الكواكب السائرة ج ٢، ص ١٩٧\_١٩٤.

<sup>(</sup>٣) حظيرة القدس: الجنة. انظر المنجد ص ١٤١ مادة (حظر).

<sup>(</sup>٤) جمع ترويحة وهي اسم لعشرين ركعة تصلى في ليالي رمضان، بعد العشاء ـ والترويحة في الاصل اسم للجلسة مطلقاً، ثم سميت بها الجلسة بعد صلاة أربع ركعات في ليالي رمضان، لاستراحة الناس بها. المنجد ص ٢٨٦ مادة (راح) وانظر: الجزيري: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ٥ أجزاء بيروت. الطبعة الثالثة . ج ١/ ٣٤٤\_٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) هي ألف بيت في الرجز، جمعت فيها مقاصد النحو في اللغة العربية. وقد وضعها الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي المعروف با بن مالك النحوي المتوفى سنة ٦٧٢ هـ/ ١٢٧٣ م.

انظر: كشف الظنون ج ١، ص ١٥١ ـ والمنجد في الآداب والعلوم/ ٣٢.

الشرواني (١) ، ومالكيهم [العامل العالم] (٢) محمد الحطاب (٣) الكبير، وحنفيهم مفتي الديار الحلبية ، العلامة بركة المسلمين ابن بلال (٤) حيث كان مجاوراً بمكة ذلك العام . وكتب كل منهم إليّ اجازة طنانة بجميع ما يجوز له وعنه روايته . وأتممت حفظ التنبيه (٥) للإمام الحجة المجتهد ولي الله تعالى

(۱) يبدو ان أصله من «شروان»، وأخذ عن جلال الدين الدواني (المتوفى ۹۱۸ هـ/ ۱۰۱۲ م). وكان قاضياً في فارس وخدم عبيد الله السمر فندي. وارتحل إلى مكة وتوطنها، ثم انتقل إلى بلاد الروم في عهد السلطان بايزيد الثاني، وعاد إلى مكة وأقام بها إلى أن توفي فيها عام ٩٤٢ هـ/ ١٥٣٥ م. وقد ألف حاشية على تفسير البيضاوي وكان يدرَّس بمكة فيه وفي البخارى.

- الكواكب السائرة ج 7/77 - الشقائق النعمانية 718 - شذرات الذهب ج 1/2 . 1/2 .

(٢) في /م/ و/ع/ [العالم العامل] وهي أصح تعبيراً.

(٣) محمد الحطاب: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني أبو عبد الله المعروف بالحطاب (٩٠٢هـ ٩٥٤هـ/ ١٤٩٧م). أصله من المغرب، ولد بمكة، واشتهر فيها، وتوفي في طرابلس الغرب. وهو فقيه مالكي. له عدة مؤلفات، لا يزال بعضها مخطوطاً ومنها «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل».

انظر: الأعلام ج ٧/ ٢٨٦ ـ أحمد الأنصاري: المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، ج ١، الآستانة ١٣١٧ هـ/ ١٩٥ ـ التمبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج ـ مطبوع على هامش الديباج المذهب،لابن فرحون،مصر ١٣٢٩ هـ/ ٣٣٧

- Brockelman. 11.508, Sup .2,526

(٤) محمد بن محمد بن حمد بن بلال، أبو عبد الله، شمس الدين. عيني الاصل. عاش في حلب، وكان فقيها حنفياً اشتغل بالتدريس والافتاء، صنف كتباً متنوعة تفرقت، حج وجاور، وتوفي في حلب. (٨٧٥ هـ/ ١٤٧٠ هـ/ ١٥٥٠ م). در الحبب. ج ١٨٨٢ فما بعد ـ شذرات الذهب ج ٨/٣١٩ ـ أعلام النبلاء ج ٥، ص ٥٧٣

- Brock. 2. 439 (335) .s.2. 463-

\_ الأعلام ج٧/ ٢٨٦.

ـ الغزي: الكواكب السائرة ج ٢، ص ٧.

(٥) «التنبيه في فروع الشافعية» للشيخ ابي اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي الشافعي =

الشيخ أبي إسحاق الشيرازي<sup>(۱)</sup>، في فقه الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي، رضي الله عنه، قبل تمام العاشرة من عمري، وعرضته على أعيان علماء بلدتنا مصر حينئذ، فشافعيهم<sup>(۱)</sup> شيخ الإسلام أبو العباس أحمد الرملي<sup>(۱)</sup>، ومالكيهم محقق العصر، ناصر الملة والدين، اللقاني<sup>(1)</sup>، وحنبليهم، قاضي القضاة شيخ الإسلام، أبو الحسن على الطرابلسي، عم الله

(٢) في الأصل [ومعهم] صوّبت لسلامة المعنى من /م/ و/ع/.

(٣) أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي المنوفي. المصري، الأنصاري، الشافعي، فقيه شافعي، وتلميذ مجتهد لشيخ الاسلام القاضي زكريا الانصاري. انتهت إليه الرئاسة في العلوم الشرعية بمصر، حتى غدت علماء الشافعية بها كلهم تلامذته إلا القليل. من كتبه «الفتاوى» وجمعه ابنه شمس الدين محمد. وتوفى ٩٥٧ هـ/ ١٥٥٠ م.

الغزي: الكواكب ٢/ ١١٩ ـ شذرات الذهب ٨/ ٣١٦ ـ الأعلام ١/ ١١٧.

(3) ناصر الدين محمد بن حسن اللقاني المالكي، فقيه مالكي، ومفتي المالكية بمصر. بلغت شهرته المغرب حتى نظر إليه وإلى أخيه محمد على أنهما الرجلان اللذان كان عليهما مدار المذهب المالكي، توفى سنة ٩٥٨ هـ/ ١٥٥١ م. انظر: أبو فارس عبد العزيز الفشتالي: مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا. دراسه وتحقيق الدكتور عبد الكريم كريم، مطبوعات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والثقافية. الرباط. د. ت. ص ٢٨٠-٢٨١ ـ هدية العارفين ج ٢/٤٤٢ ـ بدر الدين القرافي: توشيح الديباج وحلية الابتهاج. تحقيق أحمد الشتيوي. بيروت دار الغرب الاسلامي ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م ص ٢٠٢ـ٢٠٤.

المتوفى سنة ٤٧٦ هـ/ ١٠٨٣ م. وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة
 بين الشافعية. انظر كشف الظنون ج ١/٤٨٩.

<sup>(</sup>۱) ولد في فيروز آباد بفارس، وقرآ على علماء شيراز، وانتقل منها إلى البصرة فبغداد، ونبغ في علوم الشريعة الاسلامية. كان مفتي الاسلام في عصره، واشتهر بمناظرته وجدله. بنى له الوزير نظام الملك، المدرسة النظامية في بغداد ليدرس فيها ويديرها. توفي ببغداد وصلى عليه الخليفة العباسي المقتدي عام ٤٧٦ هـ/ فيها ويديرها. له عدة تصانيف أهمها «التنبيه» و«اللمع» في أصول الفقه، «والتبصرة» في أصول الشافعية. انظر: وفيات الاعيان ج ١/٤ ـ طبقات السبكي ج ٣، ص ٨٨ ـ الأعلام ج ١، ص ٤٤.

الجميع [63 ب (ج)] برحمته. وشرعت في حضور دروس والدي للبحث والاستفادة، والقراءة عليه في أنواع العلوم، من حينئذ إلى وفاته، رضي الله عنه، حضورا مختلفاً باختلاف ما قرأت (١) وسمعت، واختلاف حالي في ذلك، فهما وتلقياً. واستوفيت حضور [٣٤ ب (م)] دروس القرآن العظيم تفسيراً، بقراءتي، وقراءة غيري مرات، وصحيح الإمام البخاري (٢) دراية لغالبه، ورواية لباقيه، وصحيح الإمام مسلم (٣)، وغير ذلك من كتب السنة،

ودائرة المعارف الاسلامية المعربة. ج ٣/ ١٩/٤-٤٢٦

- الاعلام ٦/ ١٥٨

E.I.2. T.I.P. 1336-1337 -

(٣) الجامع الصحيح واشتهر باسم صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي حسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الشافعي المتوفى عام ٢٦١ هـ/ ٨٧٤ م. وهو ثاني كتب الحديث الستة، وأحد الصحيحين الذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل على حد تعبير النووي. انظر: كشف الظنون ١/٥٥٥.

ومسلم هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (٢٠٤ ـ ٢٦١ هـ/  $\Lambda$  ٨٠٥ م) من اثمة المحدثين ولد بنيسابور وتوفي فيها، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق. أشهر كتبه "صحيح مسلم"، جمع فيه اثني عشر ألف =

<sup>(</sup>١) في /ع/ [وقع ما قرأت].

<sup>(</sup>٢) «الجامع الصحيح في الحديث» المشهور بصحيح البخاري للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ٢٥٦ هـ/ ٨٧٠ م. انظر: كشف الظنون ج ١/ ٥٤١.

والبخاري هو: محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن المغيرة البخاري. أبو عبد الله (١٩٤ - ٢٥٦ هـ/ ١٨٠ م) الحافظ الكبير لحديث رسول الله. ولد في بخارى، وقام برحلة طويلة في طلب الحديث: فزار خراسان والعراق والشام ومصر، وسمع من نحو ألف شيخ، وجمع نحو ستمائة ألف حديث، اختار منها ما وثق برواته. كتابه في الحديث «الجامع الصحيح» أوثق الكتب الستة المعول عليها (صحيح البخاري - صحيح مسلم - سنن أبي داود - سنن الترمذي - سنن ابن ماجه - سنن النسائي). انظر وفيات الاعيان ج ١/ ٤٥٥ - تاريخ بغداد ج ١/ ٤٠٥.

ومجاميع الحديث، وكتب الفقه، وآلات ذلك. وعصارة القول، إني لا شيخ لي في إفادة العلوم على طرائق البحث، وأوضاع التلمذة الخاصة، إلا والدي، رضي (۱) [٢٥](د)] الله عنه ورحمه. وشرعت في التصنيف في حدود السادسة عشرة، فشرحت حينئذ «غاية الإختصار» (٢) في فقه إمامنا الشافعي، رضي الله عنه. وبعد ذلك، بعض (٣) قطع من مؤلفات فقهية ورسائل كاملة صوفية. وأذن لي والدي، رضي الله عنه، في الكلام على الناس، على طريق (٤) القوم فيما يتلقون من الحق، ويلقون على الخلق، من غير تردد، وإن كان مع ترو من (٥) مناهل الفيض الإلهي (٢)، وذلك في أواخر شوال عام ثمانية وأربعين وتسعمائة (٧)، بمجلس كلامه على الناس. وابتدأت في إقراء (٨) القرآن، والحديث، والفقه، الإقراء العام، أولاً بالمسجد المشهور بالجامع الأبيض المعروف لجدي (٩)، ووالدي،

حدیث. وله مؤلفات أخرى مثل «المسند الكبیر» رتبه على الرجال، و«الاسماء والكنی»
 بأربعة اجزاء، وغیرها انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ، ٤ أجزاء. حیدر آباد ١٣٣٣ـ
 ۱۳۳٤ ج ٢/ ١٥ ـ وفیات الأعیان ج ۲/ ۹۱ ـ تاریخ بغداد ج ۱۰۰/۱۳.

<sup>(</sup>١) هنا ينتهي انقطاع النسخة / د/ المشار إليه في ص ١٨٩ وحاشية (١) فيها.

 <sup>(</sup>٢) (مؤلف للإمام أبي شجاع الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي، المتوفى سنة
 ١١٨٩ هـ/ ١٠٥٦ م. انظر: كشف الظنون ج ١١٨٩/٢

<sup>(</sup>٣) في /ع/ و/د/ (بعد)

<sup>(</sup>٤) في /م/ و/د/ و/ع/ [طريقة]

<sup>(</sup>٥) في /د/ [فمن].

<sup>(</sup>٦) في /د/ [الإلاهي].

<sup>(</sup>٧) أواخر شوال ٩٤٨ هـ/ ١٥ شباط (فبراير) ١٥٤٢.

<sup>(</sup>٨) في /د/ [قرات].

<sup>(</sup>٩) في /م/ و /د/ و /ع/ [بجدي].

جد محمد بن أبي الحسن البكري الصديقي (المشار إليه أعلاه)، هو محمد بن عبد الرحمن البكري (٨٠٧ ـ ٨٩١ هـ/ ١٤٨٩ م)، جلال الدين. فقيه مصري، ولد ونشأ في الصعيد الأدنى، ثم انتقل إلى القاهرة. وبرع في الأصول والحديث. وكان له صلة وثيقة مع المتصوف المصري (عبد القادر الدشطوطي). وتفرد بفروع =

رضي الله عنهما، عام (١) إحدى وخمسين وتسعمائة. وفي ذلك العام قال والدي [53](-7] رضي الله عنه في محفل من أصحابه وهو بمكة، وكنت بمصر: الذي حصل لولدي محمد في هذا العام، [70-(c)] لو أقام بعض جماعتي، وعين فضلاء منهم ستين سنة ليشتغل، ما وصل إليه. وقال لي رضي الله عنه مع (٢) الحجة الأخيرة، إن قدمت لهذه (٣) المرة، تكون شيخاً [33](0) مربياً. فلما قدم، تلقيته بالبويب (٤) ، فقلت له: يا والدي، هل أنجزتني ما وعدتني، فقال: نعم وزيادة. عرضتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت له ما لولدي محمد، فقال، لو أخبرت قريشا (٥) بمالها عند الله لبطرت. وفي يوم ما لاثنين، بعد ظهره، ثالث عشر ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة (٢) ، توفي والدي رضي الله عنه، عن أربعة (٧) وخمسين عاماً، خلا ثمانية وخمسين يوماً. فجلست بأذنه لي، قبل أن ينتقل إلى دار الآخرة، في الجامع الأزهر، في يوماً. فجلست منه، لإقراء (١) العلوم الشرعية، تفسيراً، وحديثاً، وفقهاً،

الشافعية، وولي قضاء الاسكندرية، واشتغل بالإفتاء والتدريس. له عدة تصانيف:
 \_ البدر الطالع ٢/ ١٨٢ \_ الضوء اللامع ٧/ ٢٨٤ \_ كشف الظنون ١٥٤٢. \_ الأعلام
 ٧/٧٣ \_ الكواكب السائرة ٢/ ٢٤٧، ٢٤٧، ٢٥٠ و ٢/ ١٩٤٤.

<sup>(</sup>١) في ع [تمام]. ٥٥١ هـ/ ١٥٤٤ ٥١٥ م.

<sup>(</sup>٢) في /م/ و /د/ و /ع/ [في].

<sup>(</sup>٣) في / د/ [هذه].

<sup>(3)</sup> البويب: منزلة من منازل الحج المصري تأتي مباشرة بعد «بركة الحاج» للمسافر من مصر إلى الحجاز. وهي مضيق بين جبلين صغيرين وشرفة وتل رمل مستطيل، وله بابان: هذا، وباب آخر عند مناخ عقبة أيلة. وهي أول المفازة من حد مصر. الخطط التوفيقية ج ٩، ص ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٥) في /د/ [قريش] وتبدو أصح للمعنى.

<sup>(</sup>٢) ١٣ ربيع الأول ٩٥٢ هـ/ ٢٥ أيار (مايو) ١٥٤٥ م.

 <sup>(</sup>٧) في /م/ [أربعا]، وفي الأصل و /ع/ [أربع]، أصلحت لسلامة اللغة من /د/.

 <sup>(</sup>٨) في /م/ و /ع/ [محال] وتبدو أصح، وفي /د/ [محل].

<sup>(</sup>٩) في /ع/ [لإفتاء].

والكلام بلسان الحقائق والمعارف. ولم يزل الله تعالى يمنن (١) علي بما [يكاثر أقله] (٢) النجوم، بل لا تفي (٣) به، ما دارت عليه منطقة الفلك [٣٥](د)] من المحدب إلى مقعر التخوم (٤). ونظمت في الطريق ديوانا لقبته «ترجمان الأسرار». وهو من حيث الأسلوب الشعري، ربما ترامى (٥) بعضه إلى هدف الإجابة. وفي الحقيقة، [هو في بابه] (٦) جامع متنوع (٧) المقاصد والمشارع. ملاحتة نورانية، وعالمه رحمانية، يسبق فيه القول إلى [صور يظنها الغبي حضيضاً] (٨)، وما علم أنها أوج معنوي تقاصر (٩) طويلاً من البيان (١٠) وعريضاً، ويعلو (١١) فيه

(١) في /د/ [يمن].

(٤) من المحدب إلى مقعر التخوم: في /د/ [مقر التخوم] وفي /ع/ [من المجدب إلى مقعر التخوم].

لقد اعتقد العرب بأن الفلك هو الجسم المحيط بالعالم، وهو يدور حول المركز (مركز الأرض). وهو مقسم إلى عدد كبير من الأجزاء وقبل كل شيء إلى سبعة أقسام، وهي أجسام كروية متصلة ببعضها بحيث أن كل واحد منها يحيط الذي يليه، أي أن السطح المحدب من الجسم الكروي الخارجي يلامس السطح المقعر من الجسم الذي يحيطه. ومركز جميع هذه الأفلاك هو مركز العالم

- E.I.2 . T.11, P.781. art. «Falak»

(٥) في /م/ [تراي] و /د/ [ترافي] و /ع/ [ترمى].

(٦) في /م/ [هو في الحقيقة لباب]، وفي /د/ [هو لباب] وفي /ع/ [هو لذا الباب].

(٧) في /ع/ [متبوع].

(A) في / د/ [صورة نظمتها حفيظا].

(٩) في /م/ [تقام]. و (تقاصر) تعني في الأصل: تضاءل، إلا أن هذا لا ينسجم مع المعنى، وقد يقصد به اختصر، أو جاء بالطويل والعريض من البيان قصيراً. (المنجد ص ٦٣٣. مادة (قصر).

(١٠) في /د/ [البنيان].

(١١) في /د/ [ويعملوا]، وفي /م/ [يعلوا]، وفي /ع/ [يغلب].

 <sup>(</sup>٢) في / الأصل/ [تكاثر] وفي /ع/ [يكاثر أوله] وكاثر: فاخر بكثرة العدد، أو غلبه في الكثرة. المنجد ١٧٤ مادة (كثر). صوبت من /م/.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و /م/ [لأتقي] وفي /ع/ [لا تلاقي] أصلحت من /د/ لسلامة المعنى.

[٢٤ ب (ج)] إلى مراقي يظنها القصد، تناطح الثريا علوا، بل تعدت (١) الأثير (٢) سموا، وما درى أن اكتناه شؤون الغيب أمر حارت دونه الهمم، وحارت فيه الأفكار، وصارت تحت (٣) التهم. ثم إن الله تعالى، وله المنّة والفضل، أنعم عليّ الأفكار، وصارت معلى نقطة البسملة بالجامع الأزهر، في ألفي مجلس ومائتي على بالكلام، على نقطة البسملة بالجامع من آية الكرسي (٥) ، أكثر من عبلس، وفي الألف، وفي (١) افتتاح الاسم الجامع من آية الكرسي (٥) ، أكثر من ذلك. وفهم القلب من وحي الإلهام (٢) ، أن ذلك وظيفة (٧) العمر. وعسى الله (٨) أن يجعل من أبناء الفقير من يقوم بذلك من بعده. ثم من نعم (١) الله عليّ، [اتصال نسبي] (١٠) بالخليفة الأعظم، أبي بكر الصديق (١١)،

(١) في /د/ و /م/ [تفوت].

- (٣) في /م/ و /د/ [نحته].
- (٤) في جميع النسخ ما عدا الأصل أتت [في].
- (٥) أي في اسم [الله] الذي تفتتح به «آية الكرسي». وهذه الآية هي الآية (٢٥٥) من سورة البقرة.
  - (٦) في / د/ [إلهام الرباني] وفي /م/ و /ع/ [الإلهام الرباني].
    - (٧) ساقطة من / د/ .
    - (A) في /د/ و /ع/ [الله تعالى].
      - (٩) في /د/ و /ع/ [أنعم].
        - (١٠) في /د/ [بنسبي].
- (۱۱) عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي، أبو بكر (۱۱ ق.هــ ۱۳ هـ/ ۷۷۳ م)، أول من آمن برسول الله على من الرجال. ولد بمكة، وكان سيداً من سادات قريش، وثرياً، وعالماً بالأنساب، وكانت العرب تلقبه بعالم قريش. رافق الرسول(ص) في كل خطوات رسالته، وبويع بالخلافة يوم وفاته سنة ۱۱ هـ/ ۱۳۳ م، وحارب المرتدين، وافتتح في عهده بلاد الشام وقسم من العراق. وقد لقب بالصديق لتصديقه النبي ( الله في خبر الإسراء. كتب في سمرته كثرون، وكان يلقب ب «عتيق».

طبقات ابن سعد (انظر فهرسته في ج ۹/ ۲۲ـ۲۸) ـ الطبري ج ٤٦/٤ فما بعد ـ =

<sup>(</sup>٢) في الأصل، و /م/ و /ع/ [الأبير]، صوّبت من /د/ لسلامة المعنى. و الأثير» في عرف علماء الفلك آنذاك يمثل الفلك التاسع.

رضي الله عنه، فالفقير محمد أبو بكر، وأبو المكارم: بأبي بكر<sup>(۱)</sup> كنّاني والدي رضي الله عنه، وأما الثانية، فأصلها أن جدي لأبي، خديجة بنت الحافظ جمال الدين البكري<sup>(۱)</sup>، وكانت امرأة صالحة، هاجرت إلى الحرمين الشريفين، وأقامت بهما نحوامن ثلاثين عاماً إلى أن توفيت بالمدينة الشريفة<sup>(۱)</sup>، على من فيها أفضل الصلاة والسلام. ورأت [في مكة]<sup>(3)</sup> في الليلة التي ولدت فيها بمصر، أني حلت إليها، فحملتني وطافت بي أسبوعا قائلة: سيدي أطلبه [منك عالما صالحا]<sup>(٥)</sup>. قالت، وإذا بمناد ينادي من قبل الكعبة، كنّوه بأبي المكارم. وأما لقبي<sup>(١)</sup> فزين العابدين، ووالدي محمد أبو الحسن، تاج العارفين [أبو فضل بن لقبي<sup>(١)</sup> أبي البقا جلال الدين، بن<sup>(٨)</sup> عبد الرحن، بن أحمد، بن محمد، بن أحمد، بن عوض، بن عبد الحالق بن [٤٧](ج)] عبد المنعم، بن يحيى، بن الحسن، بن موسى، بن يحيى، بن يعقوب، بن نجم، بن عيسى، بن شعبان، بن الحسن، بن داود، بن محمد، بن نوح [٤٥](د)]، بن طلحة، بن عبد الله، بن عوض، بن أبي بكر الصديق]<sup>(٩)</sup> [٥٤](م)] رضي الله عنهم. وللفقير نسب عبد الرحن، بن أبي بكر الصديق]<sup>(٩)</sup> [٥٤](م)] رضي الله عنهم. وللفقير نسب

<sup>=</sup> اليعقوبي ج ١٠٦/٢ وغيرهم كثيرون.

<sup>(</sup>١) في الأصلّ [المكارم].

<sup>(</sup>٢) جمال الدين البكري: لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) مدينة مقدسة في الحجاز غنية عن التعريف وهي يثرب القديمة، وعاصمة الإسلام الأولى. فيها قبر الرسول (ص)، وثاني الحرمين. لها عدة أسماء: منها طيبة وطابة. انظر: معجم البلدان ج ٥/ ٨٦٨٨ ـ الروض المعطار ٣٨٠، ٤٠١، ٤٠١، ٥٢٩، ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) في /د/ و /م/ [بمكة].

<sup>(</sup>٥) في /د/ [صالحاً عالماً].

<sup>(</sup>٦) في /د/ [نسبي].

<sup>(</sup>٧) في الأصل [أبو فضل]، وفي /م/ و /د/ و /ع/ [بن محمد].

 <sup>(</sup>A) في /م/ [ابن] وهكذا رسمت في كلّية النسب.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من /م/. وحول بعض شخصيات النسب الشهيرة، انظر: محمد توفيق البكري: بيت الصديق. مصر ١٣٢٣ هـ.

متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة أم جده (۱) ، وهي السيد الشريفة ، الحسيبة ، النسيبة ، [الحسنية (۲) ، فاطمة (۳) ، بنت ولي الله تعالى ، السيد تاج الدين ، بن السيد الشريف عمد ، بن السيد الشريف عبد الملك ، بن السيد الشريف [عبد المؤمن ، بن السيد الشريف عبد الملك ، بن السيد الشريف] (٤) يرحم (٥) ، بن السيد الشريف حسان ، بن السيد الشريف سليمان ، بن السيد الشريف عمد ، بن [علي بن محمد] (١) ، بن عبد الملك ، بن الحسين (۱) المكفوف ، المشريف عمد ، بن الحسن المثنى المناف ، بن الحسن السبط ، بن المسلم ، بن الحسن المثنى النبط ، بن الحسن السبط ، بن الحسن السبط ، بن الحسن النبط ، بن الحسن النبط ، بن الحسن النبط ، بن الحسن النبط ، بن الحسن السبط ، بن الحسن النبط ، بن المسلم ،

<sup>(</sup>١) في /م/ [جدّ جدّه].

<sup>(</sup>۲) ساقطة من /د/ و /ع/.

<sup>(</sup>٣) لم يعثر لها على ترجمة أونى مما ورد في النص.

<sup>(</sup>٤) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/،

<sup>(</sup>٥) في /د/ [سرور يرحم].

<sup>(</sup>٦) في /ع/ [السيد الشريف علي بن السيد الشريف محمد].

 <sup>(</sup>٧) في /م/ و /د/ و /ع/ [الحسن]. وهو المسمى أيضاً [الحسين الطالبي] المتوفى
 ١٦٩ هـ/ ٧٨٥م، والملقب بصاحب فخ (من ضواحي مكة)، حيث حارب قوات الحليفة العباسي الهادي، وقتل في المعركة. ابن خلدون ج ٣/ ٢١٥ ـ الطبري ج ٢/ ٤١٠ ـ الأعلام ج ٢/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

<sup>(</sup>A) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٩) فاطمة الزهراء (١٨ق.هـــ ١١ هـ/ ١٠٥ - ١٣٢ م) ابنة النبي محمد ﷺ، وأمها خديجة بنت خويلد. تزوجها (علي بن أبي طالب) وولدت له الحسن والحسين، وأم كلثوم، وزينب. وعاشت بعد وفاة الرسول ﷺ ستة أشهر فقط. طبقات ابن سعد ج ٨/١١-٢٠ \_ عمر رضا الكحالة: أعلام النساء، ٣جلدات. دمشق ١٣٥٩ هـ ج ٣/١١٩٩ ـ الأعلام ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>۱۰) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وابن عم رسول الله الله وصهره. من كبار المدافعين عن الدعوة الاسلامية وعن النبي الكريم. من أكابر الخطباء والبلغاء والعلماء بالقضاء، ومن أول الناس اسلاماً، رابع الخلفاء الراشدين، خاض معركة الجمل سنة ٣٦ هـ، ومعركة صفين (٣٧ هـ) ضد

مخزوم (۱) ، فولدني من قريش (۲) ثلاثة بنون (۳) ، بنو تيم (٤) ، وبنو مخزوم، وبنو هخروم، وبنو هاشم (۵) ، وذلك فضل (٦) من الله.

ثم والذي فلق الحب والنوى، وعلى العرش استوى، ليس اعتمادي إلا عليه، ولا ثقتي إلا به. والمغرور من طنَّ على أذن قلبه ازدهاء بحسب، فظن أن ذلك هو مركز الفخار، ومجلب (٢) علو المنار. كلاوربي، إنما هي منح إلهية، ومنن صمدانية، و الله تعالى بالمقاصد عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (٨) ». ولما كان الأستاذ الجد، عفى الله عنه، في الثامنة عشرة [٧٤ب(ج)] من عمره، أجري الحق على لسان والده الشيخ أبي الحسن [رحمه الله] (٩) ، في

<sup>=</sup> معاوية بن أبي سفيان، ومعركة النهروان سنة ٣٨ هـ ضد الخوارج. اتخذ الكوفة عاصمة له، اغتاله أحد الخوارج سنة ٤٠ هـ. (٢٣ ق.هـ ـ ٤٠ هـ/ ٢٠١ ٦٦١ م)٠

<sup>(</sup>۱) أحد بطون قبيلة قريش العربية، وهو نسبة إلى مخزوم بن يقظة بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب. ومن نسله خالد بن الوليد، وأبو جهل وكثيرون. ابن حزم: جمهرة الأنساب مصر. ١٩٤٨/ ١٣١-١٤٠ ـ عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ٣ أجزاء دمشق ١٣٦٨/ ١٩٤٩ ص ١٠٥٨ ـ الأعلام ج ١٣٨٨.

 <sup>(</sup>٢) القبيلة العربية المعروفة في مكة التي منها محمد ﷺ. انظر حولها معجم قبآئل العرب ص ٩٤٧ \_ جمهرة الأنساب ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) في /م/ و/د/ [بيوت].

<sup>(</sup>٤) أتت في جميع النسخ والأصل[تميم]، ولكن يجب أن تكون [تيم] وهو بطن من قريش، يرجع إلى (تيم بن مرة بن كعب بن لؤي) من قريش، وينتسب إليه أبو بكر الصديق، انظر حوله: محمد أمين البغدادي السويدي، سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، بغداد ١٢٨٠هـ/٦٤.

<sup>(</sup>٥) بنو هاشم: نسبة إلى هاشم بن عبد عبد مناف أحد أجداد الرسول ﷺ. انظر حوله الأعلام ج ٩، ص ٤٨ـ٤٩، والمصادر التي أوردها.

<sup>(</sup>٦) في /م/ و/د/ [الفضل].

<sup>(</sup>٧) في / د/ [محله] وفي / م/ [محلو].

<sup>(</sup>٨) في /م/ و/د/ إضافة [انتهى ما قاله الأستاذ الجد رضي الله عنه].

<sup>(</sup>٩) ساقطة من /د/.

درس التصوف، بالجامع الأبيض، بحضرة [جم غفير] (۱) من علماء عصره، فقال (۲) : أذنت لولدي محمد هذا، وكان حاضراً، أن يتكلم على لسان القوم (۱۳) من غير تهيؤ ولا استعداد، ومن خان، لا كان. ثم قال الأستاذ لبعض تلامذته (۱۶) ، أتدري معنى، من خان لاكان، قال لا : قال فهو راجع إلى الشيخ صاحب الدرس. إن الشيخ إذا أراد أن يذهب إلى درس التصوف، فتخطر الكلمة بعقله، فتحسن، فتراوده نفسه أن يأتي بها في الدرس. فإن حصل ذلك منه فتكون خيانة منه (۱۰) . وهذا مقام لا يعرفه إلا أهله. وكانت والدة الأستاذ الشيخ أبي الحسن البكري، والد الأستاذ الشيخ محمد البكري المذكور (۱۲) ، من العابدات، القائمات، الصائمات. ومما وقع لها أنها عبدت الله [۵٥] (د) سبحانه وتعالى ثماني عشرة سنة في خلوة فوق سطح الجامع الأبيض، ما عهد لها (۲) أنها بصقت فوق سطح المسجد (۸) حرمة له. وكانت (۱۱) عمد البكري، الأستاذ صاحب الترجمة مودة عظيمة. ولما ولد الأستاذ الشيخ (۱۱) محمد البكري، كانت مجاورة بمكة، وكان الأستاذ ولدها، [يسافر سنة إلى مكة، ويقيم سنة بمصر] (۱۱). وكانت هديتها عنده إذا جاء إلى مكة، ركوة من

<sup>(</sup>١) في /د/ [جماعة].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من / د/ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل [الفقير]. صوبت من /ع/ و/م/ و/د/ لصحة المعنى وقد تصح [الفقير]
 لو قصد بها الجد نفسه.

<sup>(</sup>٤) في /د/ [تلاميذه].

<sup>(</sup>٥) ساقطة من / د/.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من / د/ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من / د/ .

<sup>(</sup>٨) في /ع/ [الجامع].

<sup>(</sup>٩) في /ع/ [وكان].

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من /ع/.

<sup>(</sup>١١) في /ع/ [يسافر مكة سنة، ويقيم بمصر سنة].

ماء (١) زمزم، تملؤها من أول ثلث الليل الأخير، وتضعها فوق عتبة البيت الشريف، ثم تأخذها وتطوف بها من ذلك الوقت [٨٤ آ(ج)] حتى يجمى محل الطواف من حر الشمس، فتذهب بها إلى منزلها، وتلاقي بها [٢٤ آ(م)] ولدها، مولانا الشيخ أبا الحسن المذكور. وقد اتفق أن في سنة ولادة الشيخ محمد، كانت سنة حج والده المذكور. فحين وصل إلى مكة، لاقته أمه بالركوة (٢)، فشرب منها، وقبل يدها، فقالت له: يا أبا الحسن، أمة القادر وضعت؟ قال نعم. قالت، أما وضعت ذكراً؟ قال نعم. قالت، فما سميته؟ قال: محمد. قالت: فما كنيته؟ قال، أبا المكارم. قالت، يا أبا الحسن، أما وضعت في الليلة الفلانية؟ قال: نعم. قالت: و الله لما ولد ولدك هذا حملته (٣) الملائكة إلى مكة (٤)، وقالوا لي: هذا ولد ولدك أبي الحسن. وكان ذلك قبل أن لبسته والدته (٥) ثيابه، فأخذتُه، ولقيتُه في إزاري هذا، وذهبت به إلى زمزم، وغسَّلته من مائها، وسقيته منها، وطفت به أسبوعاً، وأتبت به إلى الملتزم (١)، ووضعته تحت أستار الكعبة، فسمعت النداء أن كنّوه بأبي المكارم. ثم أخذته (١) الملائكة مني، وذهبوا به إلى فسمعت النداء أن كنّوه بأبي المكارم. ثم أخذته (١) الملائكة مني، وذهبوا به إلى فالمدته، فقال لها الأستاذ والحمد لله، وافقت كنيتنا (٨) له ما

 <sup>(</sup>۱) في /د/ [مياء]. وبئر زمزم في مكة بئر معروفة ولها قدسيتها، وقد حفرها جد الرسول عبد المطلب. انظر الروض المعطار /٢٩٢ ـ ٢٩٣ ـ معجم البلدان ج ٣/ ١٤٩ ـ ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وجميع النسخ [حملوه] صوبت لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٤) في /ع/ إضافة [المشرفة].

<sup>(</sup>٥) في /ع/ [أمه]، وهي ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٦) المُلْتزم: ويقال له المَدْعى والمتعوَّذ، سمي بذلك لالتزامه الدعاء والتعوذ، وهو مكان معروف في الحرم المكي الشريف ما بين الحجر الأسود والباب. انظر: معجم البلدان. ج ٥/ ١٩٠

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ والأصل [أخذه] صوّبت من /د/.

<sup>(</sup>A) في / د/ [كنايتنا]، وفي /ع/ [كنيتها].

قلته (۱) . وقد أشار إلى بعض (۲) ذلك مجملًا مولانا الشيخ محمد البكري فيما تقدم.

ومن كرامات الجد، الأستاذ، الشيخ محمد البكري الصديقي رضي الله  $(^{7})$  عنه، وأعاد عليّ، وعلى المسلمين من بركاته، أن رجلاً يسمى الشيخ محمد الحريري  $(^{1})$  ، ابن الشيخ أبي بكر، بواب محفة الشيخ أبي الحسن البكري، وولده الشيخ محمد البكري، فوق العشرين سنة، وهو أن رجلاً [٢٥ﺁ(د)] كان يسمى  $(^{0})$  الشيخ سلمان  $(^{1})$  إمام جامع طولون  $(^{(7)})$  ، وكان من عباد الله الصالحين، وكان والده  $[^{(7)}]$  إمام جامع طولون  $(^{(7)})$  من العلماء العاملين، وبيتهم بيت العلم والصلاح. وكان الشيخ سلمان هذا ممن أخذ العهد  $(^{(8)})$  على الأستاذ رضي الله عنه، وكان من أكبر المعتقدين، نام  $(^{(8)})$  ليلة من الليالي، وإذا به يرى الشيخ محمد الحريري، في محله الذي في  $[^{(8)}]$  بين مصر الشيخ محمد الحريري، في محله الذي في  $[^{(8)}]$ 

<sup>(</sup>١) في /م/ [قلتيه]، وفي /د/ و/ع/ [لقبته].

<sup>(</sup>۲) ساقطة من / د/ .

<sup>(</sup>٣) في /د/ إضافة [الله تعالى].

<sup>(</sup>٤) محمد الحريري: لم يعثر له على ترجمة أكثر مما ورد أعلاه.

<sup>(0)</sup> في /د/ و/ع/ و/م/ [اسمه].

 <sup>(</sup>٦) في جميع النسخ [سليمان] ما عدا الأصل، وترك الاسم كما هو، إذ لم يعثر على تعريف بالشخصية غير ما ورد في النص.

<sup>(</sup>٧) جامع طولون أو جامع ابن طولون: من جوامع القاهرة القديمة، بناه أبو العباس أحمد بن طولون عام ٢٦٥ هـ/ ٨٧٨ م، وظل عامراً إلى زمن المستنصر الفاطمي، ثم خربت القطائع والعسكر وخرب الجامع. وأعاد بناءه الملك لاجين المنصور سنة ١٩٦٦ هـ/ ١٢٩٦ م، ثم خرب ثانية، وغدا تكية للفقراء. الخطط التوفيقية القاهرة ١٩٦٩ ج ٢ /٣٠٩، و ج ٤/ ٢٩١٠.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من /م/ و/د/.

<sup>(</sup>٩) في /د/ [نائما].

<sup>(</sup>١٠) في /د/ [بحري الحاص]، وفي /م/ [بحري الحصى]: لم يعثر على تعريف بمجرى الحصى أوفى مما ورد في النص.

القديمة (۱) ، وجامع طولون، في وسط الكيمان (۲) . والشيخ محمد هذا ، خادم سيدنا زين العابدين (۲) الذي هناك ، وإذا بالمحل اتسع اتساعاً عظيماً ، [ومطرت فيه مطرة عظيمة] (٤) وإذا بالمطرة (٥) كلها قمح ، والشيخ محمد واقف يلم (٢) ذلك القمح ، ويجرنه (٧) كالأهرام من كثرته . فقال له الشيخ سلمان : يا شيخ محمد أعطنا من هذا القمح ، قبل أن تفرق على الناس ، فقال له ، كيف أعطيك منه من غير أذن ؟ وإذا بالشيخ سلمان يسمع منادياً ، ينادي بين السماء والأرض ، هذا من رزقة (٨) أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، التي في السماء . فقال له الشيخ محمد (٩) ، كيف أعطيك [٥٠ ب(د)] منه بغير أذن ولده الشيخ محمد البكري ؟ فأفاق من نومه ، وكتب ورقة للشيخ محمد الحريري ، يبشر ، بهذه البشارة ، [وأنه هو الوكيل] (١٠) على ما نزل من هذه الرزقة التي في السماء ، لأبي بكر الصديق رضي الله عنه . ثم أن الشيخ سلمان توجه إلى الأستاذ ،

<sup>(</sup>١) في /ع/ [العتيقة].

<sup>(</sup>٢) الكيمان: المكان الخرب المتهدم، والحاوي لأنقاض وأكوام من التراب.

<sup>(</sup>٣) علي زين العابدين (٣٨ ـ ٩٤ هـ/ ٢٥٨ ـ ٢١٧ م) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، هو رابع الأثمة الاثني عشر عند الإمامية، مولده ووفاته في المدينة، إلا أن هناك قولاً مردوداً «بأنه قتل وحُمِل رأسه إلى مصر، ودفن في مشهده، قريباً من مجراة القلعة من نيل مصر، وقاتله عبد الملك بن مروان». انظر الأعمار ٥/٨٦ والحماشية \_ ووفيات الأعمان تحقيق احسان عباس ج ٣، ص ٢٦٦ ـ ٢٦٩، والمقصود هنا خادم [مشهد زين العابدين].

<sup>(</sup>٤) في / د/ [ومطرفيه مطر عظيماً].

<sup>(</sup>٥) في /د/ [بالمطر].

<sup>(</sup>٦) في /د/ [يجمع].

 <sup>(</sup>٧) في /د/ [ويخزنه] وفي /ع/ [ويحزنه]. وأجرن الحب: جمعه في الجرين، أي البيدر
 المنجد/ ٨٨ مادة (جرن).

 <sup>(</sup>A) في /م/ و/د/ و/ع/ [رزقة]، وفي الأصل [رزق].

<sup>(</sup>٩) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>١٠) في /م/، و/د/ [وهو انه الوكيل[ وفي /ع/ [وأنه الوكيل].

فبمجرد<sup>(۱)</sup> وصوله إليه، وسلامه عليه، وضع الأستاذيده في يد الشيخ سلمان، ودفع<sup>(۲)</sup> له خمسة دنانير، وقال له في أذنه: هذه من رزقة أبي بكر الصديق التي الهيرَاج)] في السماء، فقبل الشيخ سلمان يد الأستاذ، وحكى له المنام. ثم إن الشيخ محمد بعد ذلك جاء بالورقة التي أرسلها إليه<sup>(۲)</sup> الشيخ سلمان [فقال: [كارة]] يا سيدي، أتأذن لي أن أعطي الشيخ سلمان] (المحمد على السيخ محمد رزقة أبي بكر الصديق التي في السماء؟ فقال له: أذنت لك. فاكتال الشيخ محمد إردبا<sup>(٥)</sup> من القمح من عنده، وأرسله للشيخ سلمان فرحاً بهذه البشارة، وبإذن الأستاذ له بالاعطاء، وأنه وكيل الأستاذ في التفرقة، فسبحان من ينعم على من شاء<sup>(١)</sup> من عباده. وكان للأستاذ الشيخ محمد البكري، رضي الله عنه أخت شاء<sup>(١)</sup> من عباده. وكان للأستاذ الشيخ محمد البكري، رضي الله عنه أخت الوراقين (١) ليلي، وكان لها ولد [٧٥ آ(د)] نجيب، من رجل كان شيخ سوق الوراقين (١) ، اسمه سيدي محمد السعودي (١) ، يحفظ أربعة (١٠) كتب في العلم، قبل أن يكمل له من العمر خمس عشرة سنة، وكان أولاد الأستاذ أكبر منه، ولم يخفظوا ما حفظه هذا، وكانوا يقرؤون القرآن. فدخلت أمه على الأستاذ يوماً،

<sup>(</sup>١) في الأصل [بمجرد] صوبت لسلامة الأسلوب من النسخ الأخرى، وفي /ع/ [فمجرد].

<sup>(</sup>٢) في /ع/ [ووضع].

<sup>(</sup>٣) في /م/ [له].

<sup>(</sup>٤) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/ .

 <sup>(</sup>٥) في /د/ [بإردب] وانظر حول الإردب الحاشية (٧)، ص (١٢٥) ـ (١٢٦).

<sup>(</sup>٦) في /د/ [يشاء].

<sup>(</sup>٧) في /م/ و/د/ [كان اسمها].

أي السوق التي يباع فيها الورق وأدوات الكتابة، ويكثر ناسخو الكتب، ولم يتمكن من تحديد موقعه من القاهرة.

<sup>(</sup>٩) لم يعثر له على ترجمة، غير ما ورد في النص.

<sup>(</sup>١٠) في /د/ [فحفظ أربعة] وفي الأصل [أربع] صوبت من النسخ الأخرى لسلامة اللغة.

وقالت له: يا سيدي انظر إلى ولدي كيف حفظ كتباً كثيرة من العلم، وأولادكم لم يحفظوا مثله. فتطور الأستاذ تطوراً عظيماً، وكان الولد حاضراً فقال له الأستاذ، تقدم (۱) إلي، فدنا منه فمسك الأستاذ عمامة الولد، وفك منها بعض شيء، وأعاده، فسلب (۲) الولد لوقته، وذهل، وصار يبول على نفسه، واستمر على هذه الحالة إلى أن مات، ولم يفتح [عليه من ذلك الوقت، وفتح] (۳) على أولاد الأستاذ رضي الله (٤) عنه وعنهم أجمعين.

ومن كرامات الأستاذ رضي الله عنه، ان شخصاً يسمى (٥) عبد الرزاق [٩٤٠(ج)] الانبابي (٦) ، وكان من عباد الله الصالحين، وكانت له زوجة، وهي ضارية عليه في الكلام [٧٥٠(د)] وهي شريفة. وقد احتاج [٧٤٠(م)] إلى شيء من الدارهم، فأخذ منها حلياً تساوي ستة دنانير، وصبرت عليه في ذلك شهرين، ثم طالبته بالحلي المذكورة وشددت عليه. فلم يجد معه شيئاً وقع إليها] (١) ووقع بينهما الخصام (٨) بسبب ذلك، فأحضرت له ينجشريا (٩) ، فهرب منه، وذهب إلى بولاق، وجلس تحت منزل الجد، السني ناسل على شيئاً شياطين النيال، والجدد جالسس [(١١) في السني (١١) في النيال، والجدد جالسس [(١١) في النيال، والجدد جيال المنه وشيئاً المنه وشيئاً النيال، والجدد جيال و١١٠ في ولي النيال، والجدد جيال و١١٠ في ولي ولي والمين والميالة والميالة والمين والمين

<sup>(</sup>١) في /م/ و/ع/ و/د/ [تقرب].

<sup>(</sup>٢) أي أصيب باختلال في العقل.

<sup>(</sup>٣) في /م/، و/ع/ و/د/ [من ذلك الوقت إلا].

<sup>(</sup>٤) في النسخ غير الأصل [رضي الله تعالى] و[الله] ساقطة من الأصل. .

<sup>(</sup>٥) في /م/ و/د/ إضافة [الشيخ].

<sup>(</sup>٦) لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٧) في /م/ و/ع/ [يدفعه]، وفي /د/ [لها].

<sup>(</sup>٨) في /م/ [خصام].

<sup>(</sup>٩) في الأصل، وجميع النسخ [ينجشري]، صوّبت لغوياً.

<sup>(</sup>١٠) في /م/ و/ع/ ساقطة.

<sup>(</sup>١١) الجملة بين المعقوفتين ساقطة من /د/. أي بدءاً من [في فرجة \_ \_] وحتى [\_ \_ جالس تحته].

فرجة (١) بيته المذكور (٢) ، والرجل جالس تحته]، وهو يحدث نفسه [بما وقع له، ويقول: يا سيدي حصل لي كذا وكذا، وذكر له جميع ما وقع في نفسه] (٣) . فلم يشعر الرجل (٤) إلا وشخص من أتباع الجدجاء إليه من عند الأستاذ المذكور (٥) بعشرة دنانير، وقال له: [الأستاذ يسلم عليك] (٢) ويقول لك (٧) خذ هذه العشرة دنانير (٨) ستة لزوجتك، وأربعة أنفقها (٩) .

ومن كرامات الأستاذ، الشيخ محمد البكري رضي الله عنه وأرضاه، أنه خرج يوماً للتنزه، فقال الأستاذ لشخص من أتباعه: اذهب واشتر (۱۱) لنا غداء، فقال: يا سيدي إن الذي [بيده المصروف] (۱۱) لم يأت إلى الآن. فقال الأستاذ رضي الله عنه، نحن مصر فنا [٥٩ب(د)] لا يتوقف على أحد إلا على الواحد الأحد. ومدَّ يده إلى ورقة من شجرة، فاقتطفها وناولها للرجل، فوجدها [الرجل في يده] (۱۲) ديناراً، [فقال الأستاذ] (۱۳): اذهب واشتر لنا (۱۱) به [۱۰ آرج)] الغداء، والحساضرون ينظهرون إلى ذلك، ويتعجبون

<sup>(</sup>١) تبدو في /م/ و/ع/ [خرجة].

<sup>(</sup>٢) في /م/ [التي على شاطىء النيل].

<sup>(</sup>٣) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من / م/ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من / م/ و/د/ و/ع/.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من جميع النسخ عدا الأصل.

 <sup>(</sup>٦) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /ع/.

<sup>(</sup>٧) في /ع/ إضافة [الأستاذ].

 <sup>(</sup>٨) هكذا في جميع النسخ، ويفضل لغويا أن تكون [الدنانير العشرة].

 <sup>(</sup>٩) في /م/ و/د/ [تنفقها]، وفي /د/ و/ع/ إضافة بعدها [على عيالك].

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و/م/ و/د/ [اشتري]، صوّبت لغوياً من /ع/.

<sup>(</sup>١١) في /م/ [معه المصرف] وفي /ع/ و/د/ [معه المصروف].

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من / د/ و/م/.

<sup>(</sup>١٣) في /م/ و/ع/ [وقال للأستاذ] وفي الأصل [فقال للأستاذ]، صوبت من /د/ لسلامة المعنى.

<sup>(</sup>١٤) في /د/ ساقطة.

ومن كرامات الأستاذ أيضاً رضي الله عنه، إنه كان يوماً راكباً وإذا برجل من طلبة العلم، بيده كتاب في نوع من العلوم، وهو نحو العشرين كراساً، فأخذه الأستاذ منه، ونظر فيه، وصار يتصفحه وهو راكب إلى أن [٤٨] (م)] وصل إلى المحل الذي هو قاصده. ثم أنه نزل عن دابته (٢)، وجلس على كرسيه (٣)، ودفع الكتاب إلى صاحبه، وقال له: يا شيخ قد علمنا ما في كتابك. فطاش عقل الرجل، وتعجب من ذلك، ففطن الأستاذ لذلك، وقال (٤) له: أمسك الكتاب، وأنا ألقي عليك من صدري جميع ما فيه. وأخذ الأستاذ في إلقائه، إلى أن ألقى جميع ما فيه بتمامه وكماله. فزاد الرجل اعتقاداً في حضرة الأستاذ، وقال: ذلك فضل الله يؤتيه [٥٩ب(د)] من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

ومن كرامات الأستاذ أيضاً، رضي الله عنه، أنه كان في ليلة عيد، فخطر بأن في فصل له صوفاً أبيض، وبغدادية (٥) بيضاء، فأرسل خلف الشيخ محمد المنصوري (٦)، فحضر، فقال له: خذ هذا الصوف، وهذه البغدادية، وتأتي لنا بهما، في (٧) ثلاثة أيام. فما أصبح الصباح، إلا وقد حضر المنصوري المذكور،

<sup>(</sup>١) في /م/ إضافة [انتهى].

<sup>(</sup>٢) في / د/ [الدابة].

<sup>(</sup>٣) في /م/ و/د/ و/ع/ [كرسي].

<sup>(</sup>٤) في /د/، و/م/ و/ع/ [فقال].

<sup>(</sup>٥) في /د/ [بغازية] والبغدادية: لباس لم يعثر على تفصيل لشكله، ولكن ينسب إلى مدينة بغداد، وقد تكون هي «الفرجية» وهي ثوب فضفاض يعمل من الجوخ عادة، وله كمان واسعان يتجاوزان أطراف الأصابع. ويلبس هذا الثوب أفراد طبقة العلماء. انظر دوزي: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب، ترجمة أكرم الفاضل، بغداد ١٩٧١م، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٧) في /د/ و/م/ و/ع/ [بعد].

وبيده بقجة، وذلك قبل خروج الأستاذ إلى صلاة العيد. فحين [رآه الأستاذ، وإذا فيها قال] (١) له: ما هذا الذي معك؟ ففك البقجة بحضرة الأستاذ، وإذا فيها الصوف والبغدادية مخيطين (٢) ، فسر الأستاذ بذلك غاية السرور. ثم لبس البغدادية وقال للمنصوري: استحقيت علينا الحلوى، فوضع الشيخ (٣) يده في جيب (١) البغدادية الجديدة وأخرج منها ثلاثة دنانير، ودفعها إليه، فتعجب من حضر ذلك. واشترى القاضي عبد الجواد (٥) كاتب الخزينة من المنصوري ديناراً ومن الثلاثة] (١) بخمسين ديناراً (١) .

[43ب(م)] ومن كرامات الأستاذ أيضاً (^) ، رضي الله عنه، ما وقع له مع زوج بنته [90آ(د)] الشيخ أحمد العبادي (٩) ، لما حج مع الأستاذ. وكان (١٠) من عادته ، أنه يشتري للأستاذ جميع ما يحتاج إليه من الأمتعة ، فاشترى له أمتعته على العادة ، ففضل على الشيخ أحمد من ثمن الأسباب خمسة وأربعون ديناراً. فطالب

<sup>(</sup>١) في /د/ و/م/ و/ع/ [خرج الأستاذ فرآه، فقال].

<sup>(</sup>٢) . ساقطة من الأصل، أضيفت من /م/ و/د/ و/ع/ لتكملة المعنى.

<sup>(</sup>٣) في / د/ و/م/ و/ع/ [الأستاذ].

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل، أضيفت من النسخ الأخرى لصحة المعنى.

<sup>(</sup>٥) القاضي عبد الجواد: لم يعثر له على ترجمة أكثر مما ورد أعلاه.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من /م/ و/د/ و/ع/.

 <sup>(</sup>٧) في /م/ إضافة [انتهى والله أعلم] وفي /د/ [انتهى] فقط.

<sup>(</sup>۸) ساقطة من / د/ و/ع/.

<sup>(</sup>٩) أحمد العبادي: قد يكون هو شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي القاهري الشافعي المتوفي ٩٩٤ هـ/ ١٥٨٦ م في المدينة المنورة، وهو عائد من الحج. وكان علامة، وله مصنفات معظمها حواش. انظر: شذرات الذهب ٨/ ٣٤٤ ـ البوريني: تراجم الأعيان. ويسميه (أحمد بن القاسم المصري) ج ١، ص ٢٦ـ ١٤ ـ الأعلام ج ١/ ١٨٩، يشير إلى أن وفاته كانت بمكة مجاوراً وفي عام ٩٩٢ هـ/ ١٥٨٤ م، وهذا ما ذكره أيضاً البوريني. \_ الغزي: الكواكب السائرة ج ٣/ ١٢٤، ووفاته عنده عام ٩٩٤ هـ/ ١٥٨٦ م.

<sup>(</sup>١٠) في /م/ و/د/ [أنه كان].

أصحاب الأسباب الشيخ أحمد المذكور بالقدر المذكور، بعد ركوب الأستاذ من مكة إلى الوادي<sup>(۱)</sup>، [فلم يجد ما يدفعه لهم، وألحوا عليه<sup>(۲)</sup>، فأخذهم الشيخ أحمد]<sup>(۳)</sup>، [وجاء بهم إلى الوادي]<sup>(٤)</sup> لحضرة الأستاذ، وكان بعد أذان العصر. وكانت جمال الأستاذ وأسبابه ما وصلت إليه من مكة المشرفة، والأستاذ، فقال له على سجادته، وأتباعه حوله. فجاء الشيخ أحمد لحضرة الأستاذ، فقال له الأستاذ: ما لي أراك في قسوة؟ فقال: يا سيدي، أصحاب الخمسة وأربعين<sup>(٥)</sup> ديناراً جاءوا<sup>(۱)</sup> لأخذ دراهمهم. فقال<sup>(۷)</sup> الأستاذ: حتى تأتي جمالنا نعطي لهم. فقال الشيخ أحمد: يا سيدي ما لهم صبر إلى ذلك الوقت<sup>(۸)</sup>. فحصل للأستاذ حال عظيم، وقال للشيخ أحمد: ارفع طرف [هذه السجادة، وادفع لهم مالهم، فرفع (الشيخ أحمد) طرف] (۱۱) السجادة، فوجد الخمسة وأربعين ديناراً، [لم تزد ديناراً] السجادة، فوجد الخمسة وأربعين ديناراً، [لم تزد ديناراً] فتأمل هذه الكرامة. [۱۰]آ(ج)] هذا تنقص ديناراً، ولم تزد ديناراً (۱۱)، فتأمل هذه الكرامة. [۱۰]آ(ج)] هذا وصراد)] وكرامات الأستاذ لا تحصى، وعلى حد لا تستقصى، ولو شرحنا

<sup>(</sup>۱) الوادي: لعله يقصد [وادي القرى] وهو واد بين المدينة والشام، وهو من أعمال المدينة المنورة، كثيرالقرى، انظر معجم البلدان ج ٥/ ٣٤٥، والأصح أنه وادي مكة نفسه.

<sup>(</sup>٢) في / م/ و/ع/ [على الشيخ أحمد المذكور].

<sup>(</sup>٣) بين المعقوفتين ساقط من /ع/.

 <sup>(</sup>٤) بين المعقوفتين ساقط من /د/.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل وجميع النسخ [وأربعون]، صوّبت لغوياً.

<sup>(</sup>٦) في /د/ إضافة [معي].

<sup>(</sup>٧) في / م/ إضافة [له].

<sup>(</sup>٨) ساقطة من جميع النسخ ما عدا الأصل.

<sup>(</sup>٩) الشيخ أحمد] ساقطة من /م/ و/ع/.

<sup>(</sup>١٠) بين المعقوفتين ساقط من /د/، أي [هذه السجادة وادفع لهم مالهم، فرفع الشيخ أحمد طرف].

<sup>(</sup>١١) في /م/ أتت الفقرة بين المعقوفتين كما يلي: [لم تنقص ديناراً واحداً]، وفي /د/ [لم تنقص ديناراً، ولم تزد ديناراً واحداً].

# ذكر من والهم (٢) من البكلربكية على مصر المحمية (٣) فأولهم مسيح باشا الخادم (٩):

استولى على مصر من أول شوال سنة أثنتين وثمانين وتسعمائة، وعزل في (3) خامس عشر [83](a) جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وتسعمائة. [وكانت مدته] مدته خس سنوات، وسبعة أشهر، وخسة عشر يوماً (3). وكان خازندارا لولانا السلطان سليم الثاني. وكان قتاً لا، سفاً كا للدماء، يقال إنه قتل في هذه المدة نحواً من عشرة آلاف نفس، ولكن (3) غالبهم من أهل الفساد. لأن

<sup>(</sup>۱) في /ع/ إضافة [والله ينفعنا به وببركاته والمسلمين آمين]. ولقد أشار «ابن أبي السرور» أنه جعل لجده ترجمة خاصة ذكر فيها غالب كراماته، وأنفاسه الرحمانية، وسماها «الكوكب الدري الذي في مناقب الأستاذ البكري».

<sup>(</sup>٢) في /م/ و/د/ (ولى).

 <sup>(</sup>٣) في /ع/ إضافة [حماها الله تعالى]

<sup>(﴿)</sup> أَنظَــرَ تــرجمتــه في: ــ أوضــح الاشــارات/ ١١٩ ــ لطــائــف أخبــار الأول ١٥٨ ــزامباور/ ٢٥١ ــ التوفيقات الإلهامية ج ١٠١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة في /م/ و/د/.

<sup>(</sup>٥) في / د/ [فكانت مدة توليته].

<sup>(</sup>٢) مدة ولايته: أول شوال ٩٨٦ ـ ١٥ جمادى الأولى ٩٨٨ هـ/ ١٤ كانون الثاني ١٥٧٥ ـ ٢٨ حزيران (يونيه) ١٥٨٠. وهناك توافق في مدة الولاية مع أوضح الاشارات (ص ١١٩)، ما عدا أن هذا الكتاب الأخير لم يحدد بدء الولاية باليوم والشهر، واكتفى بالسنة.

\_ في لطائف أخبار الأول: اوائل ٩٨٠\_ ١٢ جمادى الأولى ٩٨٨ هـ/ نيسان ـ مايو ١٥٧٤ ـ ٢٥ يونيه (حزيران) ١٥٨٠.

\_ في زامباور: رمضان ٩٨٦\_ ١٥ جمادى الأولى ٩٨٨ هـ/ كانون الأول ١٥٧٤\_ ٢٨ يونيه(حزيران) ١٥٨٠.

<sup>(</sup>٧) [لكن] ساقطة من /م/ و/د/ و/ع/.

المناسر<sup>(۱)</sup> كانت في زمن حسين<sup>(۲)</sup> باشا كثيرة، فقطعها مسيح باشا المذكور. ومن عهده<sup>(۳)</sup> الى الآن، انقطع أثر المناسر، والسراق، [ولله الحمد]<sup>(٤)</sup>. أما أمر الرشوة، فما كان يقبل منها شيئاً، لاجليلاً ولا حقيراً.

فلهذا عمرت مصر في أيام دولته. وقداختص بصحبته الشيخ الإمام، والفهامة الهمام، نور الدين القرافي<sup>(٥)</sup>. وعمر له جامعاً عظيماً<sup>(٢)</sup> بباب القرافة، جعل<sup>(٧)</sup> أوقافه بيد الشيخ نور الدين يتصرف فيها [٦٠](د)]، كما

(١) في /د/ [المناثر] وحيثما وجدت أتت بذلك الشكل.

(٣) في /م/ و/د/ و/ع/ [عهدها].

(٤) ساقطة من /م/ و/د/.

ـ أنظر: النجم الغزي: الكواكب السائرة. ج ٣، ص ١٨٢.

وحول (باب القرافة)، أنظر (شارع باب القرافة) في الخطط التوفيقية الطبعة الثانية ج ٢٩٨/٢، والطبعة الأولى ج ٢٥٨/٤، وهو أحد أبواب القاهرة الخارجية القديمة التي كان يخرج منها أهل القاهرة إلى قرافة الإمام الشافعي. وهناك (باب للقرافة) ثان، وهو أحد ابواب القلعة، وفي سورها الجنوبي.

أنظر أيضاً: عبد الرحمن زكي. القاهرة، تاريخها، وآثارها. القاهرة ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦. ص ٧٠، و ص ١١٣، حاشية (٤).

(٧) في ام او ادا و اع [وجعل].

 <sup>(</sup>٢) في جميع النسخ [حسن]. أصلحت لأن الوالي الذي كثرت في عهده المناسر قبل مسيح باشا كان حسين باشا، وهو آخر الولاة في عهد السلطان سليم الثاني. وقد ترجمه المؤرخ سابقاً.

<sup>(</sup>٥) هـو على بـن أحمـد القـرافي، مـن كبـار علماء مصر في أواخـر القـرن العـاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. ويذكر النجم الغزي بأنه «لعلة مات قبل الثمانين وتسعمئة». ولكن يبدو أن وفاته كانت بعد ٩٨٢ هـ بدليل معاصرته لمسيح باشا، ودفنه في المسجد الذي أنشأه له هذا الوالى.

<sup>(</sup>٦) هو المعروف بمسجد مسيح أو جامع المسيحية بشارع عرب يسار خارج باب القرافة، ولا يزال قائماً. وقد انشأه مسيح باشا عام ٩٨٧ هـ/ لاعتقاده بنور الدين القرافي. وجعل أوقافه بيد الشيخ المذكور، والنظر له ولذريته. ويعرف أيضا بجامع نور الدين القرافي لأنه دفن فيه. أنظر: الخطط التوفيقية الطبعة الأولى ج ٥/١١٥. وطبعة ١٩٨٧ ج ٣٠٣/٢.

أحب وأراد. وشرط في كتاب وقفه ، النظر له ولذريته . وأمر كتَّاب (١) المراسيم ، بأن يكتبوا على غالب الأحكام والمراسيم: (بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين ، [والحمد لله] (٢) ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . ﴿إنما المؤمنون أخوة [٥١ب (ج)] فأصلحوا بين أخويكم ، واتَّقوا الله لعلكم تُرحَمون (٣) . يا عباد الله اجتهدوا في دين الله ، واعملوا بشرع الله (٤) ) . فانظر هذه المنقبة الحسنة والخصلة المستحسنة (٥) .

#### [٩٤ ب(م)] وثانيهم حسن باشا الخادم (١٠٠٠):

استولى على مصر [من سادس عشر جمادي الأولى سنة ثمان وثمانين

(٥) في /م/ اضافة فقرة القضاة، وهي كما يلي:

[وفي زمن مسيح باشا تولى قضاء الديار المصرية المولى عبد الكريم أفندى، وذلك في تاسع عشرين ربيع الثاني سنة أربع وثمانين وتسعمائة إلى ثاني عشر القعدة سنة اربع وثمانين وتسعمائة، وكانت مدته ستة أشهر، وثلاثة عشر يوماً. والمولى حسين افندى ابن قرا جلبي زاده، وذلك في ثالث عشر الحجة سنة ست وثمانين وتسعمائة إلى يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين وتسعمائة. وكانت مدته ستة اشهر ويومين. والمولى عبد الغني افندي ابن أمير شاه الولاية الأولى، وذلك في القعدة سنة اربع وثمانين وتسعمائة والى غاية الحجة سنة ست وثمانين وتسعمائة، وكانت مدته مدته سنة واحدة وشهرين وخمسة أيام.

[يلاحظ أن المدد المطروحة لا تنسجم مع التواريخ أبداً، ولا سيما مدة ولاية حسين أفندي ابن قراجلبي، وعبد الغني افندي ابن أمير شاه، كما يلاحظ تقديم وتأخير في تنالي القضاة، وهذه التواريخ هي نفسها التي أتت في عيون الأخبار ورقة ٣١٠ آـ ٣١١ آ].

<sup>(</sup>١) في /م/ و/د/ [كتبة].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من / د/.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات (٤٩) آية(١٠). وأتت كلمة [ترحمون] في /د/ [تفلحون].

<sup>(</sup>٤) في / د/ [بشريعة].

وتسعمائة، وعزل (۱) في ثالث ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وتسعمائة] (۲) وكانت مدته سنتين وعشرة اشهر ويوما (۳) . وكان جميل الصورة، وجاء إلى مصر من خازندارية مولانا السلطان مراد رحمه الله . وكان محباً للدنيا، جماعاً للأموال . أظهر الرشوة بعد أن كانت خفية ، بحيث أن خروجه من مصر ما كان إلا من على الترب (٤) من كثرة ظلمه ، وخوفه من الرعايا . وحين وصل إلى الديار الرومية ، وضعه مولانا السلطان مراد [.7ب(د)] في يدي قلة (٥) ، لما بلغه عنه من الظلم والجور (٢) .

(۱) ساقطة من /د/ و/م/.

(٣) \_مدة ولايته: ١٦ جمادى الأولى ٩٨٨هـ - ٣ ربيع الأول ٩٩١ هـ/ ٢٩ حزيران ١٥٨٠ م ١٥٨٠ م ١٥٨٠ م

\_ وهذه المدة لا تتوافق مع أوضح الاشارات التي حددها بسنة وعشرة اشهر، وكما يلى: ١٠ جماد آخر ٩٨٨\_ ٩٩٠ هـ/ ٢٣ يوليه (تموز) ١٥٨٠\_ ١٥٨٢ م.

ـ في لطائف أخبار الأول ص ١٥٦: ١٦ جمادى الأولى ٩٨٨هـــ "١١ ربيع الآخر ٩٩١ هـ/ ٢٩ حزيران ١٥٨٠ـ ٢ أيار ١٥٨٣ م.

\_ في زامباور: جمادى الأولى ٩٨٨ هــ ٣٣ ربيع الثاني ٩٩١ هـ/ حزيرانـ تموز ١٥٨٠ مـ ١٦ أيار ١٥٨٣ م.

(٤) في / د/ [الترتب]. ويقصد «بالترب»، «المقابر».

(a) يدي قلّة: قلعة في اصطنبول، بنيش في عهد محمد الفاتح عند الباب الذهبي. وقد
 اتخذت سجناً. أنظر:

- H. Inalcik: (Istanbul) dans :

- E.I.2. Vol IV. P233

(٦) في /ع/ إضافة: [الى أن أراد الله به ما اراد، والله الموفق للعباد]. وفي /م/ إضافة [انتهى]، والفقرة الخاصة بالقضاة، كما يلى:

[وفي زمن حسن باشا الخادم: تولى قضاء الديار المصرية المولى علي افندي ابن سنان جلبي زاده، وذلك في جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين وتسعمائة، والى جمادى =

<sup>(</sup>٢) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة كلها من /ع/، وورد مكانها مايلي: [سادس ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وتسعمائة]. ويبدو أن الناسخ أسقط تاريخ التولية، وثبت تاريخ العزل مع بعض غلط فيه، على أنه هو تاريخ التولية.

#### [ ٥٥ آ(م)] وثالثهم إبراهيم باشا الوزير (١٠٠٠ :

استولى على مصر في رابع عشري (۱) ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين ( $^{(1)}$  وتسعمائة، وعزل في ثالث  $^{(1)}$  شوال سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة، فكانت مدته سنة واحدة وخمسة أشهر  $^{(3)}$ . وكان كريماً، ذهب بنفسه إلى جميع أقاليم مصر، حتى إلى الصعيد الأقصى، إلى بير الزمرد  $^{(0)}$ ، واستخرج منها شيئاً كثيراً، وعاد إلى مصر بغاية العزة، ووافر  $^{(7)}$  العظمة، وكثرة الأرزاق. وكان حين قدم إلى

الاولى سنة إحدى وتسعين وتسعمائة. وكانت مدته سنة واحدة، وأحد عشر شهراً،
 وسبعة أيام].

<sup>(﴿)</sup> في /م/ إضافة [الاول]. أنظر ترجمته في: أوضح الاشارات/ ١٢٠ ـ لطائف أخبار الأول/ ١٥٦ ـ زامباور/ ٢٥١ ـ و محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: كشف الكربة في رفع الطلبة. حققه عبد الرحيم عبد الرحمن في المجلة المصرية للدراسات التاريخية. مجلد ٢٥١/ ١٩٧٦/ ص ٣١٣-٣١٣.

<sup>(</sup>١) في /د/ [عشر]

<sup>(</sup>٢) في /د/ [وسبعين] وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٣) في /م/ و/د/ [ثاني] وفي /ع/ [ثامن]، وفي أوضح الإشارات [عاشر].

<sup>(</sup>٤) مَدة ولايته: ٢٤ ربيع الآخر ٩٩١ - ٣ شوال ٩٩٢ هـ/ ١٧ أيار (مايو) ١٥٨٣ - ٨ تشرين الأول ١٥٨٤، ـ وفي أوضح الإشارات ص ١١٠: ٩٩١ هـ - ١٠ شوال ٩٩٣ هـ/ ١٥٨٣ - ٥ أكتوبر( تشرين الأول) ١٥٨٥، والمدة سنة واحدة وخمسة أشهر وثمانية عشر يوماً. ـ وفي الاسحاقي ص ١٥٦: ٢٤ ربيع الآخر ٩٩١ هـ ـ شوال ٩٩٢ هـ/ ١١ أيار ١٥٨٣ ـ تشرين الأول ١٥٨٤، والمدة سنة واحدة وتسعة عشر يوماً. ويلاحظ عدم انسجام المدة مع التواريخ. ـ وفي زامباور: ربيع الثاني ٩٩١ يوماً. ويلاحظ عدم انسجام المدة مع التواريخ. ـ وفي زامباور: ربيع الثاني ٩٩١ ـ ١ شرين الأول ١٥٨٥.

<sup>(</sup>٥) بير الزمرد: لابد أنه يقصد منجم الزمرد، ويذكر القلقشندي أن أعظم معادن مصر خطراً معدن الزمرد الذي لا نظير له في سائر أقطار الأرض، وهو في مغارة في جبل على ثمانية أيام من مدينة قوص، ويوجد عروقاً خضراً في تطابيق من حجر أبيض ج ٣/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) في /د/ [أوفر].

مصر، فتش على حسن باشا، ونصب عنه وكيلاً [٢٥ آ(ج)] في الدعوى (١) عليه [من الصناجق] (٢) ، وعين الأمير درويش بيك ابن الأمير مصطفى (٣) في ذلك. وجعل التفتيش في جامع [فرج بن] (١) برقوق، في عاشر شهر رجب سنة إحدى وتسعين وتسعمائة، واستمر إلى غاية رمضان من السنة المذكورة (٥) . وكان متولي التفتيش، مولانا عبد الرحمن أفندي (٢) ، قائم مقام، ومولانا عبد الباقي أفندي الجمالي (٧) . ولم يتأخر [٢٦ آ(د)] من (٨) مصر، من أرباب المناصب، والأمناء (٩) والملتزمين (١٠)، ومشايخ العربان، وغيرهم، [كبير ولا

(١) في/م/ و/د/ [الدعاوى].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٣) درويش بيك بن الأمير مصطفى: لم يعثر له على ترجمة غير ما ورد في النص.

<sup>(</sup>٤) في /م/ [فرج بن] ساقطة. وجامع فرج بن برقوق: هو الجامع الذي أنشأه السلطان المملوكي فرج بن برقوق (٨٠١ هـ/ ١٣٩٩ ـ ١٤١٢ م) داخل الحموش السلطاني بالقلعة. انظر الخطط التوفيقية: الطبعة الثانية بالقاهرة ١٩٦٩ ج ١، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٥) ١٠ رجب ٩٩١ هـ ـ غاية رمضان ٩٩١ هـ/ ٣٠ تموز (يوليو) ١٥٨٣ ـ ١٧ تشرين الأول ١٥٨٣.

<sup>(</sup>٦) لم يعثر له على ترجمة غير ما ذكر أعلاه.

<sup>(</sup>٧) عبد الباقي أفندي الجمالي: لم يعثر له على ترجمة غير ما ذكر أعلاه، ولعلّه ابن علاء الدين علي بن أحمد الرومي الحنفي الجمالي المفتي في القسطنطينية أيام السلطان سليم، والمتوفى عام ٩٣٢ هـ/ ١٥٢٥ م والمترجم له سابقاً، أو حفيده.

<sup>(</sup>A) في ام | اع | و | د | [ف].

<sup>(</sup>٩) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>١٠) الملتزم: إن نظام الالتزام في جباية الضرائب وجد في الدولة العثمانية على ما يبدو في عهد سليمان القانوني لجمع ضرائب الأملاك السلطانية. وقد أعطي في بادىء الأمر لرجال عسكريين أظهروا تفوقاً وشجاعة خلال الحروب، وكانوا يتعهدون بتقديم كمية ثابتة للخزينة مقابل حق جمع الضرائب لصالحهم من الرعايا. إلا أن النظام ما لبث أن امتد إلى واردات أخرى حتى بدا أنه نظام عام للجباية. وفي آخر القرن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر للميلاد، أصبح الالتزام يعطى لمدى الحياة =

صغير 1<sup>(1)</sup> ، إلا وأثبت عليه أموالاً جمة. وفتشوا عليه أيضاً فيما أخذه من الشون، فظهر عليه من أمر الغلال التي باعها، مائة ألف إردب، وأربعمائة إردب، واثنين وأربعين إردباً، وكتب بذلك عروضاً، وحججاً، وجهزها مولانا (٢) إبراهيم باشا المذكور، إلى الأبواب السلطانية المرادية، فاستصفى أمواله (٣) ، مولانا السلطان مراد في ذلك (٤) .

#### [٥٠ (م)]ورابعهم سنان باشا الدفتردار (١٠):

استولى على مصر في ثالث عشر شوال سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة. وكانت مدته (٥) سنة وستة أشهر وعشرين يوماً (٦). وكان قد عرض له مولانا ابراهيم

ويسمى (مالكانة). وقد وزعت الأرض المصرية عند دخول العثمانين على أعضاء الاوجاقات وغيرهم، بصفتهم «ملتزمين»، انظر: عبد الرجيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الريف المصري في القرن الثامن عشر، مطبعة جامعة عين شمس القاهرة، ١٩٧٤. ص ١٩٧٤.

<sup>-</sup> Gibb & Bowen, I. P.258-262, II. P.21 et seq

 <sup>(</sup>١) ساقطة من / د/، وفي الأصل و/م/ و/ع/ أتت [كبيراً ولا صغيراً] أصلحت لغوياً.

<sup>(</sup>٢) في /د/ ساقطة، وفي /ع/ [مولانا الوزير].

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ [ماله] وكانت مسجلة في / الأصل/ مثل ذلك، إلا أنها شطبت وعوضت بـ [أمواله].

<sup>(</sup>٤) في / م/ و/د/ إضافة [انتهى]، وفي / م/ إضافة أخرى: هي فقرة القضاة، وهي كما يلي: [وفي زمن إبراهيم باشا تولى قضاء الديار المصرية المولى محمد أفندي ابن مصطفى بستان زاده، وذلك في أواخر جمادى الأولى سنة إحمدى وتسعين وتسعمائة، وإلى أوائل القعدة سنة أربع وتسعين وتسعمائة وكانت مدته ثلاث سنوات إلا شهرين].

<sup>(﴿)</sup> انظـر تـرجمتـه في أوضـح الإشــارات/ ١٢١ ــ وفي لطــائــف أخبــار الأول/ ١٥٦ ــ زامباور/ ٢٥١ ــ التوفيقات الإلهامية؛ ج ٢/ ١٠٢٨ ــ كشف الكربة/ ٣١٣ ــ٣١٤.

<sup>(</sup>٥) في / د/ [مدة توليته].

<sup>(</sup>١) مدة ولايته:

ـ في المخطوط: ١٣ شوال ٩٩٢ هـ ـ تقريباً ٤ جمادى الأولى ٩٩٤ هـ/ ١٨ تشرين =

باشا في بكلربكية مصر [ثمناً عظيماً]<sup>(۱)</sup> ، واستقر في التاريخ المذكور. وما خرج من مصر إلا هارباً بسبب التفتيش، الذي ارسل به أويس باشا الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. فحين تحقق الأمر خرج على الصورة [٥٢-ب(ج)] المذكورة لهم<sup>(٢)</sup>

#### وخامسهم أويس باشا<sup>(يم)</sup>:

استولى على مصر في جمادى الآخرة سنة اربع وتسعين وتسعمائة، وعزل في ثامن عشر شهر [٢٦ب(د)] جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وتسعمائة (٣). وكانت مدته خمس سنوات وخمسة أشهر، وعشرة أيام (٤). وقد كان رجلاً

= الأول (أكتوبر) ١٥٨٤\_ ٢٣ نيسان (أبريل) ١٥٨٦.

في أوضح الإشارات: ١٣ شوال ٩٩٣ هـ ـ ١٤ ربيع الآخر ٩٩٤ هـ/ ٨ أكتوبر
 ١٥٨٥ ع أبريل ١٥٨٦.

ـ في لطائف أخبار الأول: ٢٣ شوال ٩٩٢ هـ ٢٣ ربيع الآخر ٩٩٥ هـ/ ٢٨ تشرين الأول ١٥٨٤\_ ٢ نيسان ١٥٨٧ م.

ـ في زامباور: شوال ٩٩٣ هــ ٢٢ جمادى الآخرة ٩٩٥ هـ/تشرين الأول ١٥٨٥\_ ٣٠ أيار ١٥٨٧ م.

(١) في /م/ و /د/ و /ع/ ساقطة، وحل محلها: [فأعطيها] في /م/، و /ع/، و [فأعطاها] في /د/.

(٢) في /د/ و /م/ [انتهى]، وفي /ع/ [و الله أعلم]، وقد تكون الفقرة الأخيرة [والله أعلم] قد صحفت في الأصل فغدت [لهم] التي لا محل لها.

(١٥٨) انظر ترجمته في أوضح الإشارات/ ص ١٢١ ـ وفي لطائف أخبار الأول/١٥٨ ـ زامباور/ ٢٥١ ـ كشف الكربة/ ٣١٤.

(٣) في /د/ [وسبعماية].

(٤) مدة ولايته: جمادى الآخرة ٩٩٤هــ ١٨ جمادى الآخرة ٩٩٩ هـ/أيار ـ حزيران ١٥٨٦ـ ١٣ نيسان ١٥٩١. إن المدة كما حسبها المؤرخ بالسنوات والأشهر والأيام لا تنسجم مع التواريخ التي بيّنها.

- في أوضح الاشـــارات ص ١٢١\_١٢٢: ١٢ جمــاد الشــاني ٩٩٤ ــ رجــب ٩٩٩هـــ (وفاته)/ ٣١ مايو ١٥٩١

ـ في لطائف أخبار الأول ص ١٥٨: ٢٣ جمادي الآخرة ٩٩٥\_ ٦ رجب ٩٩٩ هـ/=

متشرعاً، مهيباً، وأصله قاضياً. وتولى دفترداراً بالروم، وأخذ بعد ذلك مصر. [وكان له] (۱) التفات [إلى عسكر] (۲) مصر. فقامت نفوسهم لذلك، وهجموا عليه في ثاني شوال سنة سبع وتسعين وتسعمائة (۱) وذلك بالديوان الأعلى، وحقروه حقارة زائدة، بحيث أن جماعة منهم (٤) دخلوا بيت حريمه، وأخذوا أنفس ما وجدوه من الأسباب. ومن جملة ذلك ساعة عظيمة يعرف بها الأوقات، وسيف محلي بالفصوص الثمينة (۱) ، وقوس [زائد القيمة] (۱) ، وتوارى (۱) منهم [۱۵ آ(م)] الباشا هروباً. وقتلوا في ذلك اليوم ثلاثة أنفار من أتباعه. ودخلوا لبيت (۱) قاضي القضاة (۱۹) بمصر،

۳۱ مایو (أیار) ۱۰۸۷\_ ۳۰ نیسان (أبریل) ۱۰۹۱.
 فی زامباور: جمادی الآخرة ۹۹۰ ۲ رجب ۹۹۹ هـ/ مایو(أیار) ۱۰۸۷\_
 ۳۰ نیسان (أبریل) ۱۰۹۱.

<sup>(</sup>۱) في /م/ و/د/ و/ع/ [وكان ليس له]، ويبدو أنها الأصبح للمعنى إذا فسرت بأنه لم يكن يبدي اهتماماً وتقديراً للعسكر. إلا أن المؤرخ الفرنسي «مارسيل» يذكر بأنه كان مهتماً بالجيش، وأنه أراد إقامة النظام بين الفرق فثارت عليه. وبذلك تكون الجملة كما وردت في الأصل متناسقة مع المعنى.

<sup>(</sup>۲) في /م/ و/د/[بعسكر].

<sup>(</sup>٣) ٢ شوال ٩٩٧ هـ/ ١٤ آب (أغسطس) ١٥٨٩ م.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من /م/ و/د/ و/ع/.

<sup>(</sup>٥) في /م/ و/ع/[المثمنة]، وفي د[المتمنة].

<sup>(</sup>٦) في /د/ ، و/م/و و/ع/[لا قيمة له].

 <sup>(</sup>٧) في جميع النسخ والأصل [توارا] أصلحت إملاءً.

<sup>(</sup>٨) في /م/، و/ د/[بيت].

<sup>(</sup>٩) قاضي القضاة: لم يكن هناك منصب بهذا الاسم في العصر العثماني، إلا أن المؤرخين العرب في ذلك العصر أطلقوا هذه الصفة على «القاضي العثماني»، الذي كان هو رأس القضاة في الولاية. كما كانوا يطلقون عليه أيضاً لقب «قاضي عسكر أفندي» \_ أنظر حول منصب القضاء في مصر: عبد الرحيم عبد الرحمن: القضاء في العصر العثماني. ضمن كتاب «بحوث في التاريخ الحديث». طبع جامعة عين شمس. مصر ١٩٧٦ ص ١٩٧١ \_ وليلي عبد اللطيف المصدر السابق ص ١٤٨ ـ ٢٥١.

وهو<sup>(۱)</sup> مولانا ملا أحمد الأنصاري<sup>(۲)</sup> ، وقطعوا رأس باش<sup>(۳)</sup> الجاويشية عثمان<sup>(٤)</sup> ، وقبضوا على القاضي «علي بن القاق»<sup>(٥)</sup> ، ثم على القاضي «شمس المدين بن زحلق»<sup>(۱)</sup> ، وذلك في يوم الأربعاء رابع الشهر المذكور<sup>(۷)</sup> ، ووضعوهما في العرق خاناه<sup>(۸)</sup> . ثم في صبيحة يوم الخميس أنفذوا<sup>(٩)</sup> حكم الله تعالى فيهما، بأن قطعت رؤوسهما [في الديوان]<sup>(۱۱)</sup>، وعلقا بالجميزة التي بالرميلة . وهرب [٥٣](ج)] ابن العادلي<sup>(۱۱)</sup> أياماً ، وكذلك مصطفى أمير الحاج

(١) ساقطة من /م/ و/د/ و/ع/.

- (٣) في /ع/ ساقطة، وتعنى [رأس]، أو[رئيس].
- (٤) لم يعثر له على ترجمة سوى ما ورد في النص عنه، وما أضافة صاحب كشف الكربة/٣١٧ بأنه كان «ببلوك الكملية».
- (٥) في /د/ [القاق]، وفي أوضح الاشارات/ ١٢٢ [علي بن الفارقي]. ويبدو أن الأصح هو[القاق]. ولم يعثر له على ترجمة، أكان ابن القاق، أو الفاق، أو الفارقي. ويبدو أنه كان ملتزم الغربية، وفي الوقت نفسه المتصرف المستبد في جميع الأقاليم. لأن أويس باشا عينه عليها كلها، فكان يبيع الأقاليم بيعاً. وزاد نفوذه وظلمه.
   ـ أنظر: كشف الكربة / ٣١٤\_٣١٦.
- (٦) لم يُعثر على ترجمة له. وقد ورد اسمه في أوضح الاشارات (علي شمس الدين). وقد عرفه أوضح الاشارات مع زميله بأنهما (شهود الديوان)، وعرفه كشف الكربة/٣١٦ بأنه كان ناظر الحرمين الشريفين بمصر.
  - (٧) أي في ٤ شوال ٩٩٧ هـ/ ١٦ آب (أغسطس) ١٥٨٩ م.
    - (٨) في / د/ و/م/[العرقانة] والعرق خانة: هي السجن.
      - (٩) في / د/ [أنفذ].
      - (١٠) في /م/ و/د/ و/ع/[بالديوان].
  - (١١) ابن العادلي: هو الأمير أحمد العادلي، ملتزم البحيرة. أنظر كشف الكربة/٣١٦.

<sup>(</sup>٢) ملا أحمد الأنصاري: أحمد بن روح الله الأنصاري الجابري الرومي. كان من علماء الروم وقضاتهم. عين قاضياً بالشام ومصر والقسطنطينية، ثم قاضياً للعسكر بروم ايلي. وقد توفي بالقسطنطينية في سنة ١٠٠٨ هـ/ ١٥٩٩ ـ ١٦٠٠. وكان موصوفاً بالتهاون بأمور القضاء. المحبي ج ١: ص ١٨٩ـ١٩٠ ـ البوريني ج ١، ص ١٦٨ـ١٦١.

الشريف (۱) ، والسملاوي (۲) . وتعدى الأذى حتى على حوانيت السوقة بمصر ، وخببت نفائس أسباب الناس وملبوسهم (۳) ، ونادوا بأن أولاد العرب لا يستخدمون مماليك بيضا، وأن اليهود لا يستخدمون جواري (۱) مطلقاً، وأن يكشف على بيونهم (۵) ، بعد ثلاثة ايام ، فمن (۱) وجد عنده جارية ضرب عنقه . وصاروا يذهبون طوائف طوائف إلى بيوت الأكابر ، بآلات السلاح ، إلى أن يأخذوا منهم ما يريدون . وقد اجتمع قاضي مصر ملا أحمد الأنصاري ، والأمير الدفتردار ، وأكابر الدولة من الأروام ، ومحمد أفندي التي يرمق (۷) ، وذلك يوم الأحد ثامن شوال من السنة المذكورة (۸) ، وذلك بمدرسة السلطان حسن (۹) . ووعظهم محمد افندي التي يرمق، وحذرهم من الخروج والعصيان على سلطان

<sup>(</sup>١) مصطفى أمير الحاج الشريف: لم يعثر له على ترجمة.

 <sup>(</sup>۲) السملاوي: هو القاضي بدر الدين السملاوي، ولم يعثر له على ترجمة أوسع. أنظر
 کشف الکربة/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) في /د/[وسلبوهم].

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ أتت [جوارا].

<sup>(</sup>٥) في /م/ و/د/[عليهم].

<sup>(</sup>٦) في /د/[فكل من].

<sup>(</sup>٧) محمد التي يرمق: هو محمد بن محمد المعروف بالتي يرمق، صاحب السيرة النبوية التركية. أصله من أسكوب. وكان يعرف بابن الجفرقجي أي الخراط. عمل واعظاً بجامع السلطان محمد باصطنبول، وفسر، وحدّث، واشتهر، ثم استقر في القاهرة. وكان عظيم الجاه، له عدة تآليف. توفي ١٠٣٣ هـ/ ١٦٢٣ م. انظر المحبي: ج ٤/١٧٤

<sup>(</sup>٨) ٨ شوال ٩٩٧ هـ/٢٠ آب (أغسطس) ١٥٨٩ م.

<sup>(</sup>٩) مدرسة السلطان حسن: أو جامع السلطان حسن، الذي كان في الوقت نفسه مدرسة. ويقع تجاه قلعة الجبل. وقد ابتدأ الملك الناصر حسن بعمارته سنة ٧٥٧ هـ/ ١٣٥٦ م. واستغرق بناؤه ثلاث سنوات، وصرف عليه مال كثير، فخرج جامعاً رفيع العمارة والزخرفة.

ـ أنظر الخطط التوفيقية: القاهرة طبعة ١٩٨٠. ج ٤/١٧٤\_١٨١.

ـ عبد الرحمن زكي: القاهرة تاريخها وآثارها/٢٧ ـ ١٢٨.

الزمان [77ب(د)]، فلم يلتفتوا اليه ولا إلى وعظه. وأرسل أويس باشا، بيلردي (١) ، لقاضي مصر، أن يفعل لهم جميع ما يريدون (٢) ، وهم مع [10ب(م)] ذلك لا يزدادون إلا [عناداً وطغياناً] (٣) . وأخذوا ولد أويس باشا رهينة ، ليفعل لهم على مرادهم ، ففعل لهم ما راموه (١) . ولم تزل [شرورهم بائرة] (٥) ، إلى أن قطعهم مولانا الوزير محمد باشا (٢) ، كما سيأتي [بيان ذلك] (١) ، إن شاء الله تعالى مفصلاً ، في مدة مولانا السلطان أحمد (٨) ، وتولية محمد باشا [الوزير لمصر] (٩) .

## وسادسهم أحمد باشا حافظ الخادم (١٠٠٠):

استولى على مصر من ثامن عشر رمضان سنة تسع وتسعين وتسعمائة، وعزل في خامس رمضان سنة ثلاث وألف. وكانت مدته اربع سنوات وثلاثة ايام (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في /د/[بيردي]، و«البيلردي» تصحيف لـ[البُيُوردي] و[البيورُلْدي]، وهي كلمة تركية تعني أمر السلطان، أو الوزير، أو مرسوم منهما. أنظر المنجد/٥٧.

<sup>(</sup>۲) في /م/ و/د/[يريدوه].

<sup>(</sup>٣) في / د/[عصياناً].

<sup>(</sup>٤) في / د/[مارادهم مأ امروه].

 <sup>(</sup>٥) في /د/[مشورتهم سائرة] وفي الأصل و/م//كما ثبتت أعلاه، وفي /ع/[شرورهم نائرة]. [والبائرة] تعني الفاسدة، أو التي لا تطيع مرشداً (المنجد مادة: بار) و[النائرة] الملقية الشرور بين الناس. والمعنيان يصحان.

 <sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في الصفحات التالية، وفي أوضح الاشارات/ ١٣١-١٣٢ ـ وفي كشف الكربة/ ٣٢٧\_٣٨٧.

<sup>(</sup>٧) في /م/ و/د/ و/ع/[بيانه].

 <sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في الصفحات التالية من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٩) في /م/ و/د/[الوزير] ساقطة، ويأتي بعدها[انتهى]، وفي /ع/ ساقطة واستعيض عنها بـ [بمصر المحروسة، والله تعالى الهادي للصواب].

<sup>(</sup>ﷺ) أنظر ترجمته في: البوريني ج ١٩٨/١ ـ التوفيقات الإلهامية ج ١٠٣٥/٢. ـ لطائف أخبار الأول/ ١٦٠ ـ وفي أوضح الاشارات/ ١٢٣/ ــ زامباور/ ٢٥١.

<sup>(</sup>۱۰) مدة ولايته: ۱۸ رمضان ۹۹۹\_ ٥ رمضان ۱۰۰۳ هـ/ ۱۰ تموز ۱۵۹۱\_ ۱۶ أيار =

وقد أتى الى ولاية مصر من بكلربكية قبرس. وكان فيه (١) محبة للعلماء، والفقراء، صاحب رأي وتدبير مع الضبط الزائد. وقد جعل سُحابة (٢) للفقراء بطريق مكة المشرفة، وعمر عمارة ببولاق، وهي وكالتان بأرباع (٣) وبيوت، وجعل [مصرف السحابة] من ربع ذلك، والفاضل (٥) يجهز إلى جامعه، ومدفنه بالديار الرومية. أثابه الله على فعله بمنّه وكرمه. وهذا آخر من ولآهم (٥) مولانا [المرحوم السلطان] (٧) مراد من البكلربكية بمصر (٨).

= (مايو) ۱۹۹۹م.

- (٣) في / د/ [بأرباع بيوت]، وفي /ع/ [بأرباعي].
  - (٤) في / د/ [مصروف الصحابة].
- (٥) في / د/ [والقابض]، ولعلُّها تصحيف للـ[الفايض]. والفاضل هنا: أي المتبقى.
  - (٦) في / م/[ولاه]، وفي /د/[ولاية].
  - (٧) في / د/ [السلطان المرحوم]، وفي /ع/ [المرحوم المغفور له السلطان].
- (٨) في /ع/ إضافة [المحمية، عمرها الله تعالى]. ويتلوها: [فصل في ذكر من ولاهم من قضاة العسكر بمصر المحمية]. كما ورد في نسخة/م/ إضافة [انتهى]، والفقرة الخاصة بالقضاة هي كما يلي:

[وفي زمن أحمد باشا حافظ، تولى قضاء الديار المصرية المولى محمد بن كمال بيك زاده، وذلك في خامس عشر محرم الحرام سنة تسع وتسعين وتسعمائة، والى أوائل ربيع الثاني سنة ألف. وكانت مدته سنة واحدة وشهرين. وولى المولى =

ـ أوضح الاشارات: ٢٦ رمضان ٩٩٩ ـ رمضان ١٠٠٣ هـ/ ١٨ تموز ١٥٩١ ـ أيار ١٥٩٥ .

ـ لطائف أخبار الأول: ١٧ رمضان ٩٩٩ـ ٩ شعبان ١٠٠٣ هـ/ ٩ تموز ١٥٩١ـ ١٩٩٠ نيسان ١٥٩٥ م.

ـ والمدة عنده: ثلاث سنوات وعشرة شهور واثنان وعشرون يوماً.

ـ زامباور: رجب ۹۹۹ ـ مستهل رمضان ۱۰۰۳ هـ/ ۲۵ نیسان ـ ۲۶ أیار ۱۰۹۱ ـ نحو ۱۰ أیار(مایو) ۱۰۹۵ م.

<sup>(</sup>١) في / د/ ساقطة.

<sup>(</sup>٢) السحُابة والسُحبة: فضلة ماء في غدير، ويسميها أحمد شلبي (ص ١٢٣) "بالسحابة الأحمدية» لحمل الماء للمنقطعين من الحجاج في كل سنة.

فيض الله بن أحمد قاق زاده، وذلك في أوائل ربيع الثاني سنة ألف، وإلى حادي عشر رجب سنة إحدى وألف. وولى المولى محمد

شريف، وذلك في أواسط شهر رجب سنة إحدى وألف وإلى أوائل ذي الحجة سنة إثنتين بعد الالف. وولى المولى عثمان بن محمدباشا دقادن زاده، الذي كان والده بكلربكيا بمصر، وذلك في أواسط ذي الحجة سنة إثنتين وألف، وإلى أواسط رجب

الحرام سنة ثلاث وألف. وولى المولى حسن افندي قبلي زاده، وذلك في أواسط شهر

رجب سنة ثلاث وألف وإلى أواسط شهر صفر سنة أربع وألف، وهو آخر من ولاهم مولانا السلطان مراد على مصر المحروسة من قضاة العساكر. انتهى.]

## الباب الثالث عشر في ذكر سلطنة مولانا السلطان محمد (هـ)

ابن مولانا السلطان مراد. جلس على التخت في سابع عشر شهر (۱) رمضان سنة ثلاث وألف، وتوفي في يوم السبت سادس عشر شهر (۲) رجب سنة اثنتي عشرة وألف. وكانت مدة سلطنته ثماني سنوات، وأحد عشر شهراً (۲) . وكان ملكاً مهيباً (۱) ، ماجداً، أديباً، جواداً، سخياً، سرياً، سنياً، عالي (۱) الهمة، كاشفاً غمام (۲) الغمة، جليل القدر، تام الشكل، واسع الصدر، خفيف الركاب، سريع الجواب، مظفر (۷) الوقائع والحروب. يملأ العيون، ويرجف القلوب، طاهر السجية، قريب إلى الرعية، مثمر الأفنان، مؤثر [٤٥] (ج)] العدل والإحسان، حسن الأخلاق، كريم الأعراق (۸) ، شجاع، مقدام، وافر الإحسان [۲۳ب(د)] والإنعام. قتل في يوم ولايته الملك جميع أخوته، وكانوا (۱)

<sup>(</sup>١) ساقطة من / د/ . .

 <sup>(</sup>۲) ساقطة من (م/ .٠/

 <sup>(</sup>۳) مدة سلطنته: ۱۷ رمضان ۱۰۰۳ - ۱۱ رجب ۱۰۱۲ هـ/ ۲۲ ايار (مايو) ۱۹۹۰ ۲۰ کانون الأول (ديسمبر) ۱۲۰۳م.

<sup>(</sup>٤) في / د/[مهابا].

<sup>(</sup>٥) في / د/[عليّ].

<sup>(</sup>٦) في / د/[غمائم].

<sup>(</sup>٧) في / م/ و/ د/[مظفّر في].

<sup>(</sup>A) في / د/[الأعراف].

<sup>(</sup>٩) في / م/[فكانوا].

تسعة عشر [۲۰ب(م)] [ولدا ذكرا]<sup>(۱)</sup> ، أكبرهم مولانا السلطان مصطفى، وكان عمره أربعة وعشرين سنة ، وأصغرهم عمره دون الخمس سنوات . وكان يوم خروجهم إلى الدفن يفتت الكبود ، وبكت أهل اسطنبول لهذه العبرة العظيمة . وكان لمولانا السلطان محمد ، آغا<sup>(۲)</sup> يدعى قزنفر آغا<sup>(۳)</sup> ، وكان قزلار آغا<sup>(۱)</sup> بالسراي ، [وله آغا أيضا يدعى عثمان (ه) ، وكان قبي (آ) آغا بالسراي]<sup>(۷)</sup> . وكانا متصرفين عند مولانا السلطان رحمه الله . فتشوشت العساكر الرومية منهما ، فقامت على حضرته الشريفة ، وكان (<sup>۸)</sup> باغراء من المفتي صنع الله

<sup>(</sup>١) [ولدا] ساقطة في /م/ و/ع/ و[ذكرا] ساقطة في /د/.

<sup>(</sup>٢) لقب كان يطلق على رأس الفرق الانكشارية، أو رجال الحرب. وقد يكون اللفظ قد تطور من كلمة "آخي» التركية، أو «الفتي» أو «الأخ».

<sup>-</sup> Gibb & Bowen. I.P.28.n, 120.n.

 <sup>(</sup>٣) في /د/ [قرنفل آغا]، ويسميه المحبي (ج ٢٢٠/٤) [غضنفر آغا]. ولم يعثر على ترجمة له غير ما ورد في النص.

<sup>(</sup>٤) أي «أغا النساء»، وكان يطلق عليه ايضاً «آغا دار السعادة». وكان ينظر إليه على أنه الموظف الرئيسي لقصر السلطان. وكان يأتي في المركز الثالث في الامبراطورية بعد الصدر الأعظم، الذي كانت اتصالاته تتم عن طريقه، وبعد شيخ الاسلام. وكان يحمل رتبة وزير بثلاثة أطواخ. وقد ولي الإشراف، بالإضافة إلى مهامه السابقة، على أوقاف الحرمين الشريفين. وكان يؤخذ من العبيد السود البشرة.

<sup>-</sup> Gibb & Bowen. I. P.76وفي الجزء الذي عربه الدكتور «أحمد عبد الرحيم» مصطفى من هذا الكتاب تحت عنوان: «المجتمع الاسلامي والغرب». وطبع في المقاهرة، عام١٩٧١،ورد شرح هذا المصطلح في الجزء الأول/١١١١.

<sup>(</sup>٥) لم يعثر على ترجمة له غير ما ذكر أعلاه.

<sup>(</sup>٦) قبي آغا: هو "قبي أغاسي" أو "موظف الباب". وهو العبد المخصي الأبيض اللون الذي كان يشرف على شؤون الحريم في قصر السلطان. وكان تحت إمرته المباشرة بين ٣٠-٤٠ من "غلمان الباب" (قبي أوغلاني) .ibid. P.78. ويعرّب المحبي هذا المنصب فيسميه (حافظ الباب السلطاني) (ج ٢٢٠/٤).

<sup>(</sup>٧) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /م/ و/د/.

<sup>(</sup>A) في /د/ و/م/ و/ع/[وذلك].

أفندي (١) . وقالت العساكر: لا بد من قتل الأغاتين المذكورين. فسلمهما لأجل إخماد نائرة الفتنة، فقتلا.

وفتح بنفسه الشريفة من البلاد، مدينة أكري (٢) ، بعد قتال شديد بينه وبين طائفة الكفار، وانهزمت عساكر المسلمين، ثم تداركه الله بلطفه وفتحها. وكان ذلك في ثاني سنة من ملكه، ورجع إلى الديار الرومية، مؤيداً منصوراً، وبالخيرات مجبوراً [٦٤] (د)].

### وفي زمنه ظهرت الخوارج بجهات حلب، فمنهم [حسين اليازجي](٣) ،

- (۱) هو صنع الله بن جعفر، وكان فقيها، وله فتاوى مدونة وشهيرة في بلاد الروم. وقد كان قاضياً للقسطنطينية أولاً، ثم تولى قضاء عسكر أناطولي، فروم ايلي، وولي الإفتاء أربع مرات. وخلال حجه، مر من بلاد الشام عام ١٠١٩ هـ/ ١٦١٠ المرا المام، وهو الذي أمر بأن يصلي إمام المقصورة الشافعي في جامع بني أمية العشاء بعد الإمام الحنفي، لأن الأخير على مذهب السلطان، بينما كان الأمر نقيض ذلك، إذ كان الإمام الشافعي هو الذي يصلي قبلاً. بل بطل الشافعي من صلاة العشاء فيما بعد، وبقي الحنفي وحده، وذلك أثناء القرن الحادي عشر/السابع عشر للميلاد وتوفي عام ١٠٢١ هـ/ ١٦١٢ م.
- (٢) أكري: هي قلعة "كريزتيس Cerestes" قرب "ايرلاو Erlau" في شمالي بلاد المجر، وهي ليست بعيدة عن فينا. وقد اعتبرها القرماني حصناً، وقال أن معناه "الأعوج" (أخبار الدول/ ٣٣١) ـ انظر تفصيل المعركة في: . .236 236.
- إلى المراالياطجي]، وفي /ع/ و/د/[الياظجي]. وقد وردت ترجمته في البوريني. ج ٢، ص ٢٥٩، وفي المحبي ج ٢، ص ٣٢٢ تحت اسم "عبد الحليم اليازجي"، ويبدو أنه الأصح. وهو رجل من "الطائفة السكبانية" أي من تلك الفئة من الجنود التي كانت تحمل البندقية على ظهرها، وتقود الكلاب اثناء الصيد، وتمشي أمام الأمير أو الكبير. وهي كلمة فارسية مؤلفة من (سك) أي الكلب، و(بان) أي الحامي، فالمجموع [حامي الكلب]. وكان يعمل في أول أمره مع امير لواء صفد درويش بك. وقد حرضه على عدم تسليم اللواء لمن عين بعده عليه، وهو "دالي علي بك". وعندما استسلم درويش بك، فإن عبد الحليم وجماعته من السكبانية توجهوا إلى حلب، ودخلوا كلز، وحاربهم على أبوابها باشا حلب، فتوجه إلى =

وحسين باشا<sup>(۱)</sup> الذي كان<sup>(۲)</sup> بكلربكيا بالحبش<sup>(۳)</sup>. وفي زمنه، كان ناصيف بالسا<sup>(٤)</sup> متولياً بمدينة حلب [٤٥ب(ج)] فعزله وولى ابن جان

= سميساط، فالرها. وفي هذه المدينة تحالف مع «حسين باشا» والي الحبش السابق، الذي خرج بدوره على السلطان في بلاد قرمان. إلا أن اليازجي خان «حسين باشا» وسلمه إلى عسكر السلطان محمد، فقتل. وبعث السلطان بجيش كبير لمحاربته، فهرب إلى سمسون، حيث مات في عام ١٠١٠ هـ/ ١٦٠١م.

(۱) تحدث عنه البوريني (ج ٢/٢٦٢)، والمحبي (ج ٣٢٣/٢) عند الترجمة لعبد الحليم اليازجي. وقد عرّفاه كما عرّفه المؤرخ البكري بأنه كان «أمير الأمراء بولاية الحبش»، وأنه خرج على السلطنة في مدينة «اركلة» من أرض قرمان، وأنه تحالف مع عبد الحليم اليازجي في الرها، وأنه كان شجاعاً باسلاً، بعيداً عن الحيلة والخداع. وقد خدعه اليازجي، ثم سلّمه إلى الوزير محمد باشا بن سنان باشا الوزير الأعظم، الذي حمله إلى السلطان، فأمر بإعدامه. ويذكر المحبي (ج ٢/٨٥) بأن سبب عصيانه هو أنه دفع لأكابر الدولة مالاً جزيلاً استدان غالبه، ليكون أميراً على ولاية الحبش، ثم عزلوه سريعاً فشق عصا الطاعة مغاضباً لهم.

(٢) في /م/ و/د/ و/ع/[كان أولاً].

(٣) ولاية الحبش: هي الولاية التي أوجدتها الدولة العثمانية على الساحل الغربي للبحر الأحمر. وتضم موانىء سواكن، ومصّوع. وكان ذلك بعد أن قام «ازدمر» الوالي العثماني في اليمن بمحاولة لفتح الحبشة (٩٦٤ ـ ٩٦٦ هـ/ ١٥٥٤ ـ ١٥٥٦ م)، وبعد أن كان «أحمد غران» قد أخفق في حربه للأحباش المتحالفين مع البرتغالين. فقد رأت الدولة في هذه المنطقة موقعاً استراتيجياً هاماً جداً لها. وكان «بكلربيك الحبش» عادة يعمل بيكاً لجدة، أو أنه كان يرسل منها، ويجدد كل سنتين، ثم غدت الولاية وراثية: انظر لتفصيل أكبر:

- Gengiz Orhonlu, Habes Eyaleti-Istanbul 1974.

(3) ويقال له أيضاً «نصوح باشا»، وقد اشار الغزي (لطف السمر. ج ٢، ص ٢٧٩-٢٨٠) أن من عادة الترك أن يلقبوا من اسمه «نصوح» ب «ناصف». وأصله من نواحي «درمه» من بلاد روم ايلي، خدم أولاً في حرم السلطنة الخاص، ثم صار من المتفرقة، ثم صار أمير آخور في سنة سبع بعد الألف، وبعدها ولي كفالة حلب. وكان شديد البأس، واستطاع أن يرفع أيدي انكشارية دمشق عن قرى حلب بعد أن تحكموا فيها وطغوا. وقد ساعده عليهم حسين باشا جانبولاذ. وحدثت واقعة بين الطرفين عند كلز في شعبان ١٠١٧هـ/ ١٦٠٣م، وتعقبهم =

بلاط<sup>(۱)</sup> . [ثم بعد ذلك تولى ناصيف باشا حلب عن ابن جان بلاط]<sup>(۲)</sup> فلم يمكن ابن جان بلاط ناصيف باشا من حلب. فوقع بينهما النزاع الذي أدى بابن جان بلاط إلى العصيان. وأخذ قلعة حلب، وادعى السلطنة، ونهب جميع تجارها بحيث إنه أفقرهم.

ناصف باشا، إلى دمشق. ثم نقل ليكون نائب السلطنة بديار أناطولي، وبعدها ولي إيالة بغداد، فديار بكر. ووجهت إليه ولاية مصر، إلا أنه لم يذهب إليها، لأنه كلّف بأن يقوم مقام الصدر الأعظم مراد باشا أثناء مرضه، وثبت صدراً أعظم بعد وفاته، مع السردارية لحرب العجم. وتزوج بابنة السلطان، إلا أن السلطان قتله عام ١٠٢٣هـ/ ١٦١٤م.

- أنظر ترجمته في: لطف السمر ٢٧٩-٢٨٩ - المحبي ج ٤٤٨/٤ - الطباخ: إعلام النبلاء. ج ٣/ ٢٢٠. كامل الغزي: نهر الذهب ج ٣/ ٢٧٠-٢٧٣ - معجم الانساب والأسرات الحاكمة ج ٢/ ٢٤٢.

هو «حسين باشا بن جانبولاذ الكردي»: كان في ابتداء أمره من المتفرقة، ثم تولى إمارة كلّز بعد ابيه، وتنازع مع أخوته، وسجنته السلطنة لمال لها عليه، ثم أعادته إلى إمارته، وفضلت إبقاءه فيها لكثرة أجناده من السكبان وأمواله. وحارب «حسين باشا» الثائر أمير الحبش سابقاً، بالإشتراك مع محمد باشا الوزير، كما اشترك مع ناصف باشا في قتال انكشارية دمشق المتسلطين على حلب. إلا أن ناصف باشا انقلب عليه، ولا سيما عندما جاءت الأنباء بتعيين «حسين باشا» على ولاية حلب بدلاً منه. وتقاتل الطرفان وهزم ناصف باشا. وتحصن «حسين باشا» في حلب. وحاصر ناصف باشا المدينة، حتى اصيبت بمجاعة ثم توسط قاضي حلب بينهما بالصلح، واستولى حسين باشا على الديار الحلبية. إلا أنه عندما طلب منه «سنان باشا الجغال»، سردار الجيش العثماني في القتال ضد العجم، التوجه اليه لمساعدته باشا الجغال»، سردار الجيش العثماني في القتال ضد العجم، التوجه اليه لمساعدته في قتال الشاه، تباطأ عن السفر، حتى حصلت الكسرة ببلاد العجم للعساكر العثمانية عام ١٩١٤ه. ولما بلغ ابن أخيه «علي» مقتل عمه، تملك حلب، وخرج بها السلطنة.

- انظر لطف السمر ج ١/٥١٦ -خلاصة الأثر ج ٢/٨٤/٥ - إعلام النبلاء. ج ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /ع/ و/د/.

وقبل (۱) موت مولانا السلطان [۵۳] عمد رحمه الله، بلغه عن ولده السلطان محمود، وهو أكبر أولاده، بعض أمور تتعلق بالملك، وقال له: مالك تدخل في أمر الملك؟ فأجابه مولانا السلطان محمود بجواب ما أرضاه، فضربه والده مولانا السلطان محمد، بخنجر إلى أن قتله. وكان عمره نحو الثماني عشرة سنة. [وبعد ذلك ندم حيث لا ينفعه الندم] (۲). ومرض [من أجل ذلك] (۳) مدة يسيرة. ومما قيل عن مولانا السلطان محمد، رحمه الله، إنه قبل وفاته بثلاثة أيام، جمع سائر الوزراء، والمفتي، وقضاة العساكر، وسائر أكابر الدولة أيام، جمع سائر الوزراء، والمفتي، وقضاة العساكر، وسائر أكابر الدولة بعدي. فأجابوا جميعا بالامتثال لأمره الشريف. فأحضر مولانا السلطان أحمد، وأوصاه بحضرتهم أن تكون جدته (٤)، وهي والدة صاحب الترجمة، في أسكي دار (٥)، ولا يقبل لها الها قدل أحدال لها أيضا، لا تقتل أخاك

(١) في /د/[ومن قبل].

(٣) في /م/ و/د/ و/ع/[بعدها].

- أنظر: Creasy, P.230-233

 <sup>(</sup>٢) في /م/ و/د/ وردت الجملة بين المعقوفتين [وندم على ذلك الندم الكلي]، والأمر
 ذاته في /ع/ ما عدا أن حرف العطف في أول الجملة هو [ثم] بدل [و].

<sup>(3)</sup> هي السلطانة «صفية»، وهي من أصل بندقي، وقامت بدور هام لإيصال ابنها إلى العرش بعد وفاة أبيه مراد الثالث. فقد استدعته من آسية الصغرى على عجل، وقتلت أخوته التسعة عشر، والجواري الحوامل من السلطان مراد، وأبقت موت الأخير سراً. وكانت هي الحاكمة في البلاط، والمسيرة لأموره اثناء حكم ابنها «محمد الثالث» واصطدمت مع حاشيته ووزرائه.

<sup>(</sup>٥) في /م/ و/د/ و/ع/[سرايه]. أي في «السراي القديمة» كما ترجمها المحبي ج ٢٢٢/٤. لا «اسكودار» الجانب الآسيوي من القسطنطينية.

<sup>(</sup>٦) في /د/[له] وفي /ع/[فيها] وكذلك في خلاصة الأثر للمحبي. والقارىء لسيرة «السلطانة صفية» والدة السلطان محمد لا يمكنه أن يرجح [لها] أو[فيها]، وإن كان من المنطقي أن تكون وصيته قبل الوفاة، بعدم الاساءة إليها أي أن [فيها] هي الأصلح. إلا أن [لها] مقبولة أيضا، إذ من الممكن أن يكون قد نصحه بإبعادها عن

مصطفى (١) ، ولا تجعل وزيرك الأعظم إلا «علي باشا» (٢) بكلربكي مصر. ثم قال للجماعة المذكورين ولولده: انصرفوا. ولما توفي مولانا السلطان محمد رحمه الله [٥٥ آ(ج)] اجتمع أهل السراي، وأرسلوا إلى (٣) «قاسم باشا» (٤) قائم مقام الوزير الأعظم، ولأغاة الينجشرية، وللمفتي. فلما اجتمعوا في السراي، خرج عليهم مولانا السلطان أحمد، وأعلمهم بموت والده، فقبلوا يده الشريفة، ودعوا له أجمعين (٥).

الحكم، نتيجة غيظه من تدخلها الدائم في حكمه. ولو أن هذا الأمر مستبعد،
 ولا سيما أن التوصية جرت أمام المجموع.

<sup>(</sup>۱) يشير «كريزي» إلى أن الأمير مصطفى هذا كان متخلفاً عقلياً، وقد يكون هذا سبباً في توصية السلطان محمد بعدم قتله، هذا إلى الإعتقاد الخرافي آنذاك، بأن أولئك المتخلفين عقلياً، قد تؤدي الاساءة إليهم إلى إصابة المسيئين بما لا يحمد عقباه. 

Creasy, P.238

<sup>(</sup>٢) هو اعلي باشا السلحدار» الذي ستأتي ترجمته في هذا الكتاب. وقد ولي مصر في عاشر صفر ١٠١٠ هـ/ ١٠١ م وعزل في سادس ربيع الثاني ١٠١٣ هـ/ ١٠٤ م (أول سبتمبر). وكان شديداً على المفسدين، وفي زمنه كان الغلاء العظيم، البذي اعقبه الطاعون الفظيع. وقد عين صدراً أعظم في بداية عهد السلطان أحمد عام ١٠١٣ هـ/ ١٦٠٤ م.

ـ أنظر ترجمته في هذا الكتاب.

ـ وفي أوضح الإشارات/١٢٧ ـ ولطائف أخبار الأول/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) في /د/ و/م/ و/ع/[ل].

<sup>(</sup>٤) قاسم باشا: لم يعثر له على ترجمة وافية. ولكن المحبي أشار في ترجمته السلطان محمد (ج ٢٢١/٤) بأنه كان ضابط الجند، وأنه أعطي رتبة الوزارة، وأعطي منصب قائم مقام الصدر الأعظم «علي باشا»، بدل «محمد باشا الجراح» الذي عزل لمرضه.

<sup>(</sup>٥) ساقطة في /ع/ وحلّ محلها [والله تعالى أعلم].

# فصل في ذكر من ولَّى من البكلربكية على مصر (١)

#### فأولهم قورد (٢) باشا (\*):

استولى على مصر في ثامن عشر شهر رمضان سنة ثلاث وألف، وعزل في حادي (7) عشري جمادى [70 - (4)] الآخرة سنة أربع وألف، وكانت مدته سنة واحدة وثمانية أيام (3). وكان كريماً حليماً، يعطي العلوفات (3) لكل من [70] سأله، من الرجال، والعلماء والفضلاء، والأصاغر، حتى النساء. وكذلك فعل في الجرايات (7) مثل فعله في العلوفات. ودولته كانت بهجة

(١) في /م/ و/د/ إضافة [المحمية].

(٤) في /ع/ [أشهر].

مدة ولايته: ١٨ رمضان ١٠٠٣ هــ ١١ جمادى الآخرة ١٠٠٤ هـ/ ٢٧ أيار (مايو) ١٥٩٥ ولايته: ١٨ رمضان ١٠٠٣ هــ ١٠٩١ والمدة تسعة أشهر، وهي لا تتوافق مع ما ورد في أوضح الإشارات/١٢٣، إذ حدد تلك المدة كما يلي:

٢ رمضان ١٠٠٣ ـ ٧ رجب ١٠٠٤ هـ/ ١١ أيار (مايو) ١٥٩٥ ـ ٧ آذار (مارس) ١٥٩٦، والمدة عشرة أشهر. كما لا يتفق مع المذكور في أخبار الأول ص ١٦٠، حيث جعلها بين ١٣ رمضان ١٠٠٣هـ ـ ١٧ رجب ١٠٠٤ هـ/ ٢٢ أيار(مايو) عيث جعلها بين ١٣ رمضان ١٠٠٣. وفي الواقع إن المدة كما حددها المؤرخ البكري ١٥٩٥ ـ ١٧ آذار (مارس) ١٥٩٦. وفي الواقع إن المدة كما حددها المؤرخ البكري بالتواريخ المبينة أعلاه، لا تتجاوز تسعة أشهر وثلاثة أيام، وفي زامباور: رمضان ١٠٠٨ ـ ٣٠ رجب ١٠٠٤ هـ/ أيار (مايو) ١٥٩٥ ـ ٣٠ مارس ١٥٩٦.

(٥) العلوفات: جمع علوفة: راتب نقدي يصرف من الخزينة، أو ما يعرف ببدل تعيين سواء للأشخاص أو الخيول، انظر: أوضح الإشارات/ ١٢٤، هامش ١٢٨.

 <sup>(</sup>٢) في /د/ [قور] وفي لطائف أخبار الأول ص١٦٠ [قودر]، وفي هامش الأصل
 [قرط] وكذلك في أوضح الإشارات، وفي زامباور [كرد].

<sup>(</sup>١٦٠ ) انظر ترجمته في: لطائف أخبار الأول/ ١٦٠، وأوضح الإشارات/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) في / د/ [جماد] وفي /ع/ [ثمان].

 <sup>(</sup>١) الأجور المقررة، أو ما يُعين للأفراد كي يقيم كل واحد أوده، (المنجد ص ٨٩، مادة [جرى]. وفي / د/ أتت [الخيرات].

الدول (١) ، لعدم تجبره (٢) ووافر كرمه ، رحمه الله ، آمين (٣) .

#### وثانيهم السيد محمد باشا(\*):

استولى على مصر في ثالث شوال سنة أربع وألف، وعزل في ثالث عشري ذي الحجة سنة ست وألف، وكانت مدته سنتين، وشهرين، وعشرين يوماً (٤). وكان شديد النوال، خصوصاً للفقراء، أهل العيال. أنعم على أهل مصر

<sup>(</sup>١) في الأصل و/ع/ [الدولة] صوبت لصحة المعنى من /م/ و/د/.

<sup>(</sup>٢) في /د/ [تحيزه].

 <sup>(</sup>٣) في /م/ و/د/ [انتهى]. وقد أضيفت في /م/ بعد [انتهى] الفقرة الخاصة بالقضاة،
 وهى كما يلى:

<sup>[</sup>وفي زمن قورد باشا تولى قضاء عساكر الديار المصرية المولى عثمان أفندي التولية الثانية، وذلك في أواخر صفر سنة أربع وألف، ولم أقف له على مدة عزل. والمولى أحمد بن روح الله الأنصاري التولية الثانية، ولم أقف له على تاريخ تولية ولا عزل، انتهى].

<sup>( ﴿ )</sup> انظر ترجمته في أوضح الإشارات / ١٢٥، أخبار الأول / ١٦١، زامباور ج ٢/ ٢٥١ ـ كشف الكربة ٣١٩/ ٣٢٢.

وقد وصف في أوضح الإنسارات (ص١٢٤) وفي أخبار الأول (ص١٦١) بد «الشريف». وفي النص أعلاه يشير إلى نسبته إلى آل الرسول ﷺ. وقد ولي دمشق سنة ١٠٠٨ هـ /١٥٩٩ عشر يوماً، انظر: الباشات والقضاة ص ٢٦، والوزراء اللين حكموا دمشق ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) مدة ولايته: ٣ شوال ١٠٠٤ هـ ٢٣ ذي الحجة ١٠٠٦ هـ/ ٣١ أيار (مايو) ١٥٩٦ مدة ولايته: ٣ شوال ١٠٠٩ م. وهذه المدة متقاربة مع ما ورد في أوضح الإشارات، الذي حددها بين ٢ شوال ١٠٠٤ - ١٠٠١ هـ (دون تحديد للشهر واليوم)، إلا أنه جعل المدة سنتين وشهراً (ص ١٣٥)، بينما البكري عينها بسنتين وشهرين وعشرين يوماً. والمدتان المحددتان في المؤلفين المذكورين غير تلك المدة المعينة في أخبار الأول، إذ جعلها (ص ١٦١): ١٣ شوال ١٠٠٤ - ١٥ ذي الحجة سنة ١٠٠١ هـ/ ١٠ يونيه (حزيران) ١٥٩٦ - ١١ تموز (يوليه) ١٥٩٨ م. وفي زامباور رجب ١٠٠٤ هـ ١٢ ذي الحجة ١٠٠٦ هـ/ آذار ١٥٩٦ - ١٦ تموز (يوليه) ١٥٩٨ م.

وأغدق، وفي الخيرات لا يستلحق. أيامه حسنة الأيام، ودولته [زاكية كالبشام] (١) . عمّر الجامع الأزهر وجدَّده، وما هدم منه شيّده، ورتب له من الشون، العدس، يطبخ في كل يوم للفقراء. ولأجل ذلك، تسامعت الناس، فأتوا إليه لطلب العلم من أقاصي القرى، وعمّر [٥٥ب(ج)] المشهد الحسيني (١) وزينه، وتقيد بأمره وأتقنه. ودرّس فيه والدي بحضرته، فخرج متعجباً من هذا الدرس وبهجته. وقد جعل لي (١) والدي في أيامه، فرحاً (٤) كان نادرة الزمان، وفريداً في الحسن والإتقان، أبذل [٦٥ب(د)] فيه أموالاً كثيرة [٤٥آ(م)]، وتجمّل فيه بتجمّلات غزيرة، أصرف فيه من النقد، خسة آلاف دينار، ومن الأقمشة وغيرها، ما يزيد عن هذا المقدار. ونزل فيه البكلربكي المذكور بمنزل (٥) والدي شيخ الاسلام، أبي السرور (٢) ، وجلس فيه ثلاثة أيام، مع الإحسان لغالب من

<sup>(</sup>۱) في /د/ [كالبشام زاكية]. والبشام: شجر طيب الرائحة، ورقه يُسوِّد الشَعْر، وتتخذ عيدانه لتنظيف الأسنان مما علق بها من طعام، يعرف حبه بحب البلسان (المنجد ص ٤٠، مادة بشم).

<sup>(</sup>٢) المشهد الحسيني: هو مشهد رأس الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. وقد أنشأه الفاطميون سنة ٥٤٩ هـ / ١١٥٤ م، قرب الجامع الأزهر وجوار خان الخليلي. وقد أنشأه الصالح «طلائع بن رزيك» في خلافة «الفائز بنصر الله». والجامع كبير، ومقام الشعائر حتى اليوم، وله أوقاف جمة، وآخر من عمره الخديوي إسماعيل باشا. انظر: الخطط التوفيقية الطبعة الثانية ج ١٨٣٤ ـ ٢٠١ و ج ٢/ ٢٢٨ - ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من/ع/.

<sup>(</sup>٤) يقصد حفل ختان: ويبدو أن العادة قد درجت أن يختن الطفل وهو في السابعة من عمره.

<sup>(</sup>٥) في /م/ و/ع/ [وذلك لمنزل].

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته في الصفحات التالية على لسان ابنه المؤرخ. وانظر ترجمته أيضاً في مقدمة هذا الكتاب، وفي لطف السمر ج ١/ ٧١، تحت اسم «محمد بن محمد البكري»، وص ٢٦٥ تحت اسم «أبو السرور البكري المصري»، وفي البوريني ج ١، ص ٢٥٦ ـ والمحبي: ج ١/ ١١٨ ـ المال الصديق/ ٧٨ ـ والخطط التوفيقية الطبعة الأولى ج ١، ص ٤٧٤ وج ٣، ص ١٢٦ ـ والأعلام ج ٧/ ٢٩٠، =

حضر الفرح من الأنام، وأرباب الملاهي المستحسنات، الآتين عند سماعهم بالفرح (۱) من سائر الجهات. فكانت مدة الفرح أربعين يوماً، لم يذق فيها غالب أهل مصر من السرور نوماً، مع الوقدات الوافرة، ببركة الرطلي (۲) التي أصبحت على جميع أمثالها فاخرة، وذلك في زمن النيل السعيد لا زال ممتداً بعون الملك المجيد، في شهر ربيع الأول سنة خمس وألف (۳).

وفيه وقع لمولانا السيد محمد باشا المذكور، فتنة كفاه الله شرها، وذلك أنه في أول رجب سنة ست وألف (٤) ، اجتمع جماعة من العسكر من سائر الأقاليم، وحضروا إلى مصر، فوجدوا مولانا السيد محمد باشا في الربيع (٥) كما هو عادة أخوانه من بكلربكية مصر السابقة. وكان متخفظاً منهم، ومعه طوائف من العرب (٢) ، وغير ذلك [٥٦ (ج)] من الأمراء، كالدالي

ومستدركه ج ٢٢٦/١٠. وقد ورد في /د/ إضافة بعد أبي السرور جملة مشوهة:
 [أسكنه أسببه الفردوس أعلا القصور].

<sup>(</sup>١) في الأصل [الفرح] صوبت لاستقامة المعنى واللغة من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) بركة الرطلي: ذكرها المقريزي بأنها في الجهة البحرية من مدينة القاهرة، وقد زالت الآن وردمت. وعرفت «ببركة الطوّابة»، لأنه كان يعمل فيها الطوب، كما عرفت «ببركة الحاجب». وسميت ببركة الرطلي لأنه كان فيها شخص يصنع الأرطال الحديد التي تزن بها الناس، وكانت المراكب تعبر إليها من الخليج الناصري، وكان الناس يقومون في تلك المراكب بأنواع المنكرات. انظر الخطط التوفيقية الطبعة الثانية الناس جم ٢٦٤ـ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) ربيع الأولَ ١٠٠٥ هـ / تشرين الأول ـ تشرين الثاني ١٥٩٦ م.

<sup>(</sup>٤) أولَ رجب ١٠٠٦ هـ/ ٧ شباط (فبراير) ١٥٩٨ م.

<sup>(</sup>٥) يسميه أوضح الإشارات / ١٢٥ [برسيم الجيزة] وهي الأراضي التي كانت تعرف باسم « اوتلاق» وتزرع برسيماً يعلف خيول الباشا، وهي من أراضي الجيزة. انظر حاشية (١٣١) في ص ١٢٥ من أوضح الإشارات. والجيزة، هي اليوم مديرية من مديريات مصر، وتقع جنوبي القاهرة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل تبدو [العزب] بالزاي، والعزب فرقة من المشاة، أصبحت فيما بعد من حملة المؤن والذخائر، ثم أدمجت في وجاق «الجبجية» الذين يقومون بصنع الأسلحة =

عمد (۱) وجماعة الصناجق المحافظين لمصر. فلما نزل من الربيع و وكان الربيع من (۲) بر الجيزة وكانت الأمراء محفوفين به وحين وصل إلى قرب (۳) القلعة من رمى عليه بعض الأشقياء البنادق. وأما الينجشرية الذين كانوا معه فإنهم تنحوا عنه. فتعب مولانا السيد محمد باشا غاية التعب وحوصر مقداراً من النهار. ثم قال لهم: ما مرادكم وقالوا: نطلب منكم (۱) الدالي [30, عمد وكان من أكابر جاويشية الباب وكانت له خيرات وصدقات على الفقراء . [وقالوا له أيضاً] (۵) : نطلب منك «جلاد خصمي» (۱) الصوباشي، والأمير مراد

وإصلاحها، والذخائر للجيش، كما كان عليهم حراسة المؤن وتنقل الجيش أثناء الحرب، وكان منهم فرقة في مصر. ولكن عند الرجوع إلى كتاب «كشف الكربة» للمؤرخ ابن أبي السرور،/٣١٩ اتضح أنها [العرب] بالراء، وهكذا وردت في /م/ و/ع/ و/د/ إذ أن المؤرخ يعدد عدداً من أمرائها من العرب البدو، كالأمير مقلد أمير اللواء السلطاني والأمير علي بن الخبير. انظر:

<sup>-</sup> Gibb & Bowen, Part 1. P.56

<sup>(</sup>۱) لم يعثر له على ترجمة خاصة، ولكن يبدو أنه كان "كتخدا الشاويشية" ومن كبار العسكر (كشف الكربة/ ٣١٩\_ ٣٢٠) وأوضح الإشارات / ١٢٥). وكلمة "دالي" أو "ديلي" كانت تطلق على كتيبة من حرس الباشا، من الخيالة الكشافة أو الأدلاء، وقد تكون مشتقة من "دليل" العربية انظر 1920, 1920, 193, 1920. ولكن هناك تفسيراً آخر للكلمة، هو أن "ديلي" تعني بالتركية "المجنون" والشجاع المتهور، وقد أطلقت على فرقة غير نظامية من الفرسان في الجيش العثماني، كان أفرادها عادة حرساً للوزير أو الباشا، وكان لها دورها المتمرد على السلطة في آسية الصغرى في القرن السابع عشر. انظر مادة «Deli» في B.I.1,vol II. P.207-208 وفي دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٩/ ٢٦٠ مادة (دلي).

<sup>(</sup>٢) في /د/ [في].

<sup>(</sup>٣) في /م/ و/د/ و/ع/ [قريب].

<sup>(</sup>٤) في/م/ و/ع/ و/د/ [منك].

<sup>(</sup>٥) في /م/ [وقال له العسكر]، وفي /د/ و/ع/ [وقالوا له العسكر].

<sup>(</sup>٦) لم يعثر له على ترجمة خاصة، إلا أنه يبدّو أنه هو «الوالي» أي المسؤول عن الأمن بالقاهرة. وقد قسمت القاهرة آنذاك إلى ثلاث مناطق (القاهرة، بولاق، مصر =

السكري<sup>(۱)</sup> ، والأمير خضر<sup>(۲)</sup> الذي كان كاشفاً بالمنصورة<sup>(۳)</sup> ، وابن الطباخ<sup>(٤)</sup> وطلبوا جماعة أخر . فقال لهم السيد محمد باشا: أمهلوني ثلاثة أيام ، فصاحوا جميعاً يقولون: شرع الله بيننا وبينك . وطلبوا من مولانا [قاضي القضاة]<sup>(٥)</sup> عبد الرؤوف أفندي ، الشهير بعرب زاده<sup>(۱)</sup> ، أن يحكم [٢٦ب(د)] بينهم ، وبين مولانا السيد محمد باشا ، وذلك بمدرسة [المرحوم السلطان حسن]<sup>(۷)</sup> .

(۱) مراد السكري: لم يعثر له على ترجمة سوى أنه كان هو المحتسب بمصر، انظر كشف الكربة / ٣٢٠.

(٢) الأمير خضر: لم يعثر له على ترجمة. في كشف الكربة ورد الإسم [جعفر رافضي].

(٣) المنصورة: مدينة في مصر السفلى قرب دمياط، ومركز مديرية الدقهلية. وقد أسسها الملك الكامل الأيوبي عام ٦١٦ هـ/ ١٢١٩ م، وقد غدت مركز الدقهلية عام ٩٣٣ هـ/ ١٥٢٧ م، بدل «أشموم طناح». انظر:

- E.I.2. vol VI, P.425-426, art. «Mansura»

(٤) ابن الطباخ: لم يعثر له على ترجمة سوى أن اسمه الأول هو محمد بيك، ويبدو أنه كان من الصناجق، انظر: أوضح الإشارات/١٢٥. ويضيف صاحب كشف الكربة/ ٣٢١ إلى المعلومات عنه، بأنه هو الشهير بـ [آشحي محمد بيك].

(٥) في /د/ [القاضي].

(٦) عبد الرؤوف أفندي الشهير بعرب زاده: هو الثالث من القضاة الذين ولاهم السلطان محمد الثالث على مصر، والتاسع والثلاثون من قضاة مصر في العهد العثماني. ويسميه ابن أبي السرور في كتابه «عيون الأخبار» «عبد الرؤوف بن محمد العربي»، ويذكر في ترجمته بأنه كان عادلاً، ومتمسكاً بالشريعة، ولم يذكر تاريخ توليته وعزله بل ترك مكانه شاغراً، انظر عيون الأخبار ورقة ٣١٩ آ، وب.

(٧) في /م/ [المرحوم مولانا السلطان حسن] وفي / د/ [مولانا السلطان حسن رحمه الله].

القديمة) وغين لكل منها "صوباشي" أو "والي" بحسب التسمية المملوكية السابقة. وقسمت كل منطقة إلى عدة أدراك، يقوم بحراسة كل منها جماعة من الحفراء يتبعون الوالي. والمهمة الموكولة للوالي هي القبض على المجرمين، وقاطعي الطرق وتسليمهم للجاويشية لإيداعهم سجن الوالي ريثما تصدر الأحكام بشأنهم. انظر أوضح الإشارات ص ١٢٥ المتن، والهامش ١٣٣. وقد استند الدكتور عبد الرحيم على يوسف عراقي: الأوجاقات العثمانية في مصر في القرنين السادس عشر والسابع عشر. رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب عين شمس ١٩٧٨ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٤.

[فأجابهم إلى ذلك] (١) . فتوجهت [طائفة منهم كبيرة] (٢) لجانب المدرسة ، فأرسل الله تعالى في ذلك الوقت ، ريحاً عاصفاً ، أثار عجاجاً مظلماً ، أظلم [الجو منه] (٣) . فرأى مولانا السيد محمد باشا ، أن هذا وقت [في الهرب] (٤) ، فأسرع بفرسه ، ودخل باب القلعة ، وأغلق الباب خلفه . ولما أن وصل [٥٠ب(ج)] إلى الحوش ، ونزل عن جواده ، وأراد التوجه إلى محله ، داس على ذيل قفطانه ، فوقع على الأرض ، وكان ذلك كله معجزة (٥) لجده ، عليه الصلاة والسلام . لأن شخصاً كان دخل معه ، فرمى عليه بندقة ، ففاتت [رأسه ، بدوسه] (٦) على ذيله . وقتل طائفة من جماعته ، وسلبوا أثوابهم . ثم أنه حضر «حسن باشا السكران» (٧) بكلربكي الحبش ، «وبيري بيك» (٨) أمير الحاج الشريف ، فنهياهم ، ووعظاهم ، فلم يزدادوا إلا عناداً وعتواً . ثم بعد ذلك ، ذهبوا بأجمعهم ، قاصدين منزل الأمير «محمد الدالي» ، فلما أتوا عند المدرسة الشيخونية بالصليبة (٩) ، [٥٥](م)]

<sup>(</sup>١) ساقطة في / د/ .

<sup>(</sup>٢) في /د/ [منهم طائفة كبيرة] وفي /م/ [طائفة كثيرة] وفي /ع/ أتت [طائفة كثير].

<sup>(</sup>٣) في /د/ [الحومة].

<sup>(</sup>٤) في /د/ [الهروب] وفي /ع/ [الهرب] وهي أصح.

<sup>(</sup>٥) في /م/ و/د/ و/ع/ [كرامة].

<sup>(</sup>٦) في /د/ [رساس بندقية].

<sup>(</sup>٧) لا ترجمة له غير ما أوضح أعلاه، وقد أضاف كشف الكربة/٣٢٠، إلى أوصافه تلك «أمير الأمراء كبير الكبراء».

<sup>(</sup>٨) في /د/ [ويرى أشبك]. ولم يعثر له على ترجمة غير ما ذكر أعلاه.

<sup>(</sup>٩) المدرسة الشيخونية: يبدو أن المقصود فيها الخانقاه الشيخونية، أو جامع شيخو، في شارع الصليبة. وقد بنى الجامع والخانقاه الأمير سيف الدين شيخو الناصري عام ٧٥٦هـ/ ١٣٥٥ م انظر الخطط التوفيقية ج ١٣١٥/٢.

<sup>-</sup> الصليبة: المنطقة الممتدة بين جامع السلطان حسن في القاهرة، حتى جامع أحمد بن طولون. وهي واقعة ضمن دائرة قسم الخليفة في محافظة القاهرة. (عبد الرحيم: أوضح الإشارات ص ١٢٥ هامش ١٣٥) وفي الخطط التوفيقية الطبعة الثانية ج ٣١٣/٢. ويبتدىء شارع الصليبة من المنشية وينتهي عند أول شارع حدرة الحناء قبالة حارة بئر الوطاويط.

فوجدوا الأمير [٢٦](د)] «محمد بيك الشهير بالطباخ»، طالعاً إلى القلعة، فنصحهم، ووعظهم، فقالوا له: وأنت الآخر مطلوبنا(۱)، فقطعوا رأسه، وختم الله له بالشهادة. ثم جاءوا إلى منزل «الدالي محمد»، بقناطر السباع، فحاربوه، وقد كان عنده جماعة من الشجعان، فلما كسروا عليه الباب، فر هارباً إلى داخل منزله، وقفل الباب، وجلس في كوشك(٢) له، تشرف عليه منارة مدرسة البردبكية (٣)، التي بها المحكمة بقناطر السباع. فقصد جماعة منهم المنارة المذكورة، وضربوه ببندقية (٤) محررة عليه، فجاءت البندقة في رأسه، ثم هجموا منزله (١)، وقطعوا رأسه وعلقوها على باب زويلة، ونهبوا جميع ما في منزله من الأسباب، واليرق(١)، والتجملات والخيول، وما نهب تزيد قيمته على ثلاثين ألف دينار. وأما بقية المطلوبين، وهم، «مراد السكري»(٧)

أي / م/ و/ د/ و/ع/ [من المطلوبين].

<sup>(</sup>٢) في / م/ و/ع/ إضافة [لطيف].

<sup>(</sup>٣) مدرسة البردبكية في كشف الكربة/ ٣٢١ أتت (البردكية)، والأصح «البردبكية» لنسبتها إلى منشئها وهو الأمير «بردبك الأشرفي»، الدوادار الثاني في زمن السلطان البنال العلائي الظاهري» (حكم بين ٨٥٧ ـ ٨٦٥ هـ/ ١٤٦١ م). وأنشئت بقناطر السباع (في ساحة السيدة زينب اليوم) بين قره قول السيدة والخليج الحاكمي، وكانت مدرسة وجامعاً كبيراً بمنبر وخطبة ومنافع تامة وقد أطلق عليها اسم «جامع المحكمة». ولكنها زالت تماماً بعد ١٢٨٠ هـ وجعل مكانها ميدان السيدة زينب، الخطط التوفيقية، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٨٦ ج ٥، ص ١٣٨٠ ٢٣٢.

 <sup>(</sup>٤) في جميع النسخ جاءت [بندقية] الأولى والثانية. وفي كشف الكربة [بندقة]. وقد صوبت الثانية لصحة المعنى.

<sup>(</sup>٥) ف/د/ [هجموا عليه فيه].

<sup>(</sup>٦) يرق أو يراق: كلمة تركية تعني «الأسلحة» ويبدو أنها عممت فأطلقت على المقتنيات. انظر .Dozy. II. P. 859 وقد تكون تصحيفاً لكلمة «ورق» العربية، وتعني المال من الدراهم والماشية، المنجد ص ٨٩٧ مادة (ورق).

<sup>(</sup>٧) في / د/ [مراد البكري].

خصمي»، والأمير «خضر كاشف المنصورة» (١) ، فإنهم هربوا، ولا ظهر لهم أثر، إلا في الديار الرومية. ثم أنهم تتبعوا (٢) أولاد العرب، فكل من [٧٧ب(د)] وجدوه [يتزيا بزي] (٣) الأروام قتلوه، وأخذوا جميع ما عليه من الملبوس. ثم بعد ذلك سكنت (٤) الفتنة قليلا، ولكن نفوسهم على ما هي عليه من التجبر، إلى أن عزل مولانا السيد محمد باشا (٥).

### وثالثهم خضر باشا الوزير (\*):

استولى على مصر من سابع عشري الحجة سنة ست وألف، وعزل في خامس عشر محرم الحرام سنة عشر وألف. فكانت مدته ثلاث سنوات واثنى عشر يوما<sup>(1)</sup>. وكان قدم إلى مصر من بكلربكية بغداد. وكان يغلب عليه الشح

 <sup>(</sup>١) [كاشف] ساقطة من /م/ و/د/، ويبدو أن كلمة [المنصورة] بعد كاشف ساقطة من جميع النسخ. أضيفت لورودها سابقاً في النص.

<sup>(</sup>٢) في /د/ [اتبعوا].

<sup>(</sup>٣) في /د/ [من].

<sup>(</sup>٤) في / د/ [سكتة].

 <sup>(</sup>٥) في /د/ إضافة [رحمة الله تعالى عليه] وفي /م/ و/ع/ [رحمه الله تعالى] ثم الفقرة الخاصة بالقضاة في /م/ و هي كما يلي:

آوفي زمن السيد محمد باشا تولى قضاء الديار المصرية المولى عبد الرؤوف العربي، ولم أقف له على تاريخ تولية ولا عزل أعتمد عليهما، والمولى حسن أفندي قبلي زاده المرة الثانية، وكانت ولايته على مصر في أوائل شهر [٥٥ب(م)] رمضان سنة ست بعد الألف وإلى أوائل ربيع الأول سنة سبع وألف والله تعالى أعلم بالصواب].

<sup>(﴿</sup> انظر ترجمته في أوضح الإشارات/١٢٦ ـ وفي: لطائف أخبار الأول/١٦٢ ـ وفي زامباور ج٢/ ٢٥١ ـ وفي التوفيقات الإلهامية ج٢/ ١٠٤٢.

 <sup>(</sup>۲) مدة ولايته: ۲۷ من ذي العجة ۱۰۰٦ هـ - ۱۰ محرم ۱۰۱۰ هـ/ ۳۱ تموز (يوليو) ۱۹۸۸ - ۱۲ تموز (يوليو) ۱۲۰۱ م.

في أوضح الإشارات/١٢٦: ١٧ من ذي الحجة ١٠٠٦ هــ ١٢ محرم ١٠١٠ هــ/ ٢١ يوليه ١٥٩٨ــ ١٣ يوليه ١٦٠١ م. والمدة ثلاث سنوات واثنا عشر يوماً.

في لطائف أخبار الأول/١٦٢: ١٠ من ذي الحجة ١٠٠٦ هـ \_ ١٥ محرم =

الزائد. وشرع في قطع أرزاق العلماء من القمح، فطلع له والدي، رحمه الله (۱) ، وأنكاه بالكلام. فقال للوالد: يا مولانا هذا الغالب على الذين لهم القمح [(7) تجار، وليس بينهم (1) علماء [1] القليل (7) . فقال له الوالد: يا مولانا الوزير، نحن نكتب إليكم (7) دفتراً بأسماء الذين لهم القمح (7) . فأجابه (7) الوزير إلى ذلك. وأمر المقاطعجي (7) بالذهاب إلى منزل الوالد، في غير أيام الديوان، للنظر في هذه القضية. ثم لم يزل الوالد رحمه الله، يتلطف بالوزير، إلى أن أجاز الإعطاء للخاص والعام.

[٧٥٠(ج)] وفي زمن خضر باشا(٩) ، توفي والدي رحمه الله(١٠)

- (١) في / د/ إضافة [رحمة واسعة].
  - (٢) في / د/ [وكلمه كلام زايد].
- (٣) الفقرة بين المعقوفتين وابتداءً من [تجار] وحتى لهم القمح] أتت في هامش /د/.
  - (3) في / م/ و / ع/ و / د/ [فيهم].
  - (a) ساقطة من / م/ و /ع/ و /د/.
  - (٦) في / م/ و /ع/ و /د/ [لكم].
  - (٧) في / م/ و / د/ و /ع/ [فأجاب].
- (٨) المقاطعجي: المشرف على حساب «المقاطعة» أي على حساب «التزام ضريبة ما». ويبدو أن اسم «المقاطعجي» كان يطلق في مصر على عدد من القائمين بتلك الحسابات والذين كانوا يساعدون «الروزنمجي»، ويظهر أن المقاطعجية كانوا يتوارثون وظائفهم، ويلقبون بالأفندية.

- Gibb & Bowen, II, P.46, n7

- (٩) في / م/ إضافة [الوزير المذكور].
- (١٠) ـ ساقطة من /م/ و /د/ و /ع/ .
   ـ في الهامش الأيمن في /م/ وردت الفقرة التالية: [ذكر وفاة سيدنا ومولانا الأستاذ الشيخ أبي السرور الصديقي رحمه الله].

ا۱۰۱۰ هـ/ ۱۶ يوليه ۱۰۹۸\_۱۲ يوليه ۱۳۰۱ م. والمدة ثلاث سنوات وخمسة أيام.
 في زامباور: ذو الحجة ۱۰۰۲ هـ ۱۲۰۱ هـ ۱۰۱۰ هـ/ يوليه ۱۹۹۸\_۱۳ يوليه
 ۱۲۰۱ م.

[77] فهو شيخ الإسلام، علامة الأنام، ذو المفاخر، الجامع لكل مآثر. من فاق في الفضل على أقرانه، وتميز على أهل زمانه، المفسر المدقق، والفقيه المحقق. كان ذا ذهن سيال، وفكر إلى [حل الغوامض] (١) ميّال. قد أكب (٢) على الاشتغال، وطلب من العلم ما هو نفيس، وغال، وناظر وجادل، وحاول (٣) الخصوم وعادل. قد تبحر في العربية وأتقنها، وحرر قواعدها ومكّنها، واستطال بالأصول (٤) [70]، وأرهب منها الأسنّة والنصول. وأما التفسير (٥) ، فكان يستحضر من بحاره الزخارة، كل [مهمة ملمة] (٢) ، ومن كواكبه السيارة كل (٧) حوادث الظلمة. وكان يكشف أسرار «الكشاف» (٨) ،

<sup>(</sup>١) في /د/ [فعل الفرايض].

<sup>(</sup>٢) في /د/ [انكب].

<sup>(</sup>٣) [حاول] هنا بمعنى: طلب الشيء بحذق وجودة نظر. انظر: (المنجد/١٦٣. مادة (حول).

<sup>(3)</sup> الأصول: جمع أصل. ويطلق على مصطلحات مختلفة أشهرها ما يدل على ثلاثة فروع للعلوم الإسلامية. وهي: أصول الدين، وأصول الحديث، وأصول الفقه. و "علم أصول الدين» مرادف لعلم الكلام، و "علم أصول الحديث» فيقصد به مصطلح الحديث وطرائقه. و "علم أصول الفقه» ويطلق عليه غالباً "علم الأصول» فقط. وهو العلم بمبادىء الفقه الاسلامي وقواعده، والعلم بالأدلة التي تؤدي إلى تقرير الأحكام الشرعية، أي بالقرآن الكريم، والسنة، والإجماع، والقياس.

يوسف شاخت وأمين الخولي: مادة «أصول». في دائرة المعارف الإسلامية المعربة ج ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) أي علم تفسير القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) في /د/ [علمه]، في /ع/ [كل مهمة وملمة].

<sup>(</sup>Y) في /م/ [كل ما] وفي /د/ و /ع/ [كلها].

<sup>(</sup>٨) أي "الكشاف عن حقائق التنزيل" وهو كتاب في تفسير القرآن الكريم لـ "محمود بن عمر الزمخشري" المتوفي ٥٣٥ هـ/ ١١٤٤ م. وكان إمام عصره في اللغة، والنحو، والبيان والتفسير. وكان معتزلي المذهب، شديد الإنكار على المتصوفة. انظر. وفيات الأعيان ج ٢/ ٨١ ـ الأعلام ج ٨/ ٥٥.

وهو لما فيه من أمراض الاعتزال<sup>(۱)</sup> كشاف. يدري دقائقه، ويمري حقائقه. وحديثه<sup>(۱)</sup> [ما يرعى للخطيب درجه]<sup>(۳)</sup>، ولا ألم به ابن عساكر<sup>(۱)</sup> ولا خرَّجه.

- (۱) أي مبادىء المعتزلة: والمعتزلة فرقة إسلامية دينية عملت على استخدام الحجج العقلانية المنطقية في المعتقدات الدينية. ومن آرائها حرية الإرادة، والتوحيد، وخلق القرآن، والمنزلة بين المنزلتين. والعدل، وغيرها، وقد ناصرها الخليفة العباسي المأمون، وألزم الفقهاء على القول بمبادئها، ومنه كانت محنة «أحمد بن حبل»، الذي رفض بشدة أقوالها، انظر حولها: الشهر ستاني: الملل والنحل تحقيق عبد العزيز الوكيل بيروت د.ت / ٢٤ ـ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ج ٣ القاهرة د.ت / ١٤٤ ـ ١٤٤٠.
  - (٢) يقصد: معرفته بالحديث الشريف.
    - (٣) [ما يرعى للخطيب درجة]:
  - ــ [ما يرعى] في /د/ [ما يدعي].
- ـ [درجة] قد تكون بمعنى (مرتبة) وقد تكون [دَرَجَه] بالهاء في آخرها، وتعني (طريقه) أو (لزومه بحثه في الكلام والدين) (انظر المنجد ص ٢١١،٢١٠) مادة (درج) و(دَرج)، وهي الأصح.
- (٤) ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم (٩٩٩ ــ ٥٧١ هـ/ ١١٧٥ له ١١٧٦ م) ولد في دمشق وتوفي فيها كان محدث الديار الشامية، ومؤرخ دمشق، له «تاريخ دمشق الكبير» الذي اختصره عبد القادر بدران وسماه «تهذيب تاريخ ابن عساكر» وطبعه في سبعة مجلدات. ولابن عساكر كتب أخرى. انظر: وفيات الأعيان ج ١/ ٣٣٥ ـ البداية والنهاية ٢١/ ٢٩٤ ـ طبقات الشافعية ٤/ ٢٧٣ ـ الأعلام ٥/ ٨٢. انظر كذلك ابن عساكر (مطبوعات وزارة التعليم العالي في سورية بمناسبة ذكرى مرور تسعمائة سنة على ولادته ٢٦ ـ ٢٨ / ٥/ ١٣٩٩ هـ ٢٠٠٠ / ٤/ ١٩٧٩ ـ دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ١/ ٢٣٨ ـ ٢٣٠.

فكم مرى<sup>(1)</sup> منه، وعرف الرجال<sup>(۲)</sup> وكل من أخذ عنه. وأما الخلاف<sup>(۳)</sup>، ومذاهب السلف فذاك عشه الذي منه درج، وغابه الذي ألفه ليثه الخادر<sup>(3)</sup>، ودخل وخرج. وكان في علم التصوف<sup>(ه)</sup> إماماً، وفي فنه [77+(د)] لمن تقدم أماماً. وكان قيماً بفن الكلام<sup>(۲)</sup>، عارفاً بغوامضه بين الأنام. لو رآه ابن فورك<sup>(۷)</sup> لانفرك<sup>(۸)</sup>، أو الباقلاني<sup>(۹)</sup>

(١) مرى: استخرج، أو جادل. وفي /م/ [سري] و/د/ [مثري] ولم ير للكلمتين معنى في هذا المقام.

(٢) في /م/ [الدجال] وفي حالة كون الكلمة [الرجال] فإن المقصود منها «رجال الحديث» والضمير في (عنه) ترجع إلى ابن عساكر. وفي حالة كون الكلمة (الدجال) تعنى الكاذب من «رواة الحديث» ومن أخذ عنه.

(٣) الخلاف: أي الخلاف بين المذاهب في أمور الفقه، انظر: ابن خلدون المقدمة
 / ٤٥٦.

(٤) خدر الأسد: لزم الخِدر: أي لزم عرينه [المنجد مادة خدر].

(٥) هو العلم الذي يوصل صاحبه عن طريق العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والإعراض عن زخرف الدنيا، إلى الحق. وهو من العلوم الشرعية الحادثة، انظر حوله: مقدمة ابن خلدون / ٤٧٥ـ٤٧٥.

(٦) أي علم الكلام، وهو العلم الذي يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة والمنحرفين عن مذاهب السلف وأهل السُّنة، انظر: ابن خلدون المصدر نفسه ص ٤٦٧-٤٥٨.

(۷) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبو بكر المتوفى ٤٠٦ هـ/ ١٠١٥ م، من فقهاء الشافعية، وعالم بالأصول والكلام. تنقل بين بغداد والبصرة ونيسابور، حيث حدث وبنى فيها مدرسة، وتوفي بالقرب، منها فنقل إليها. بلغت تصانيفه في أصول الدين، والفقه، ومعاني القرآن قريباً من مائة. انظر: وفيات الأعيان ج ١/ ٤٨٢، وفيه اسمه «محمد بن الحسين» ـ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ٦ أجزاء مصر ١٣٢٤ هـ ج ٣/ ٢٥ ـ ١٥ الأعلام ج ٣/ ٣١٣.

(A) أي لزال قشره، أو تضاءلت مكانته، انظر: المنجد مادة (فرك).

(٩) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر الباقلاني (٣٣٨ـ ٤٠٣ هـ/ ٩٥٠ ولد ١٠١٣ م) من كبار علماء الكلام، انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة، وعاش في بغداد وتوفي فيها. وجه من قبل عضد الدولة البويهي = لقلا<sup>(۱)</sup> معرفته [٥٨ آ(ج)] [ووقع معه]<sup>(۲)</sup> في الدَرَك<sup>(۳)</sup> ، أو إمام الحرمين<sup>(۱)</sup> لتأخر عن مقامه، أو الغزالي<sup>(۵)</sup> لما نسج المستصفى على منواله، وجعله ولا رصفه<sup>(۱)</sup> إلا على منواله، أو ابن الحاجب<sup>(۷)</sup> لحمل العصا أمامه، وجعله

- (٢) ساقطة من الأصل، وأضيفت من النسخ الأخرى لأن المعنى لا يستقيم إلا بها.
  - ٣) الدَرَك: أقصى قعر الشيء، المنجد/٢١٣ مادة [الدرك].
- ) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي الملقب "بإمام الحرمين" (٤١٩ ـ ٤٧٨ ـ ١٠٨٥ ـ ١٠٨٥ م). من أعلم العلماء، ولد في الحرمين" من نواحي نيسابور، ورحل إلى بغداد، فمكة، فالمدينة، ثم عاد إلى نيسابور، حيث بنى له نظام الملك "المدرسة النظامية" فيها. كان أشعري المذهب، له عدة تصانيف أهمها "الإرشاد" في أصول الدين و"الورقات" في أصول الفقه، وغيرها. انظر: وفيات الأعيان ج ١/٧٨٧ ـ "طبقات الشافعية الكبرى" ج ٣/ ٤٤٩ ـ دائرة المعارف الاسلامية المعربة (البحث لبروكلمان) ج ٧، ص ١٧٩ ـ الأعلام ج ٢٠١/٤٠.
- (٥) الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي (٥٠٠ ـ ٥٠٥ هـ/ ١٠٥٨ الغزالي: هو محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي (٤٥٠ ـ ٥٠٥ هـ/ ١١١١ م). ولد وتوفي في الطابران (قصبة طوس بخراسان) فيلسوف، ومتصوف، وحجة الإسلام. قام برحلة طويلة إلى نيسابور، وبغداد، والديار المقدسة، والشام، ومصر، ثم عاد إلى بلده. درّس في المدرسة النظامية في بغداد. له ما يزيد عن (٢٠٠) مصنف، ومن كتبه المشهورة «إحياء علوم الدين» وهو والمنقذ من الضلال» و«المستصفى من علم الأصول» وقد طبع في مجلدين، وهو الذي يشير إليه المؤرخ. انظر: وفيات الأعيان ج ١٩٣١ ـالسبكي: الطبقات الكبرى ج ١٠١٤ ـشذرات الذهب ج ١٠١٤ ـالأعلام ج ٧٤٧/٧.
  - (٦) في /د/ [وصفه] وقد تكون تصحيفاً لـ [وضعه]، وتصحّ.
- (٧) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر، أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب (٥٧٠ =

سفيراً إلى ملك الروم، فناظر علماء النصرانية فيها. من كتبه المطبوعة (إعجاز القرآن) وله تصانيف أخرى. انظر: وفيات الأعيان ج ١/ ٤٨١ ـ تاريخ بغداد ج ١/ ٣٧٩ ـ الأعلام ـ دائرة المعارف الإسلامية المعربة (والبحث لبروكلمان) ج ٣/ ٢٩٤ ـ الأعلام ج ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>۱) قلا يقلو: أبغض. (المنجد/٦٥٢)، أي لكره معرفته أمام معرفة أبي السرور البكري.

دون الناس إمامه، مع سلامة باطن تنفعه يوم حشره، وديانة طواها الحافظان (۱) له إلى يوم نشره. اعترف أهل عصره له بفضله، فهو كالشمس بين أهلة (۲) أهله. مهما (۲) أشار به، هو الذي يكون، ومهما تحرك (۱) فيه، فهو الذي لا يعتريه (۱) أشار به، هو الذي مع أخلاق، ما للنسيم لطفها، ولا لأزهار الرياض اليانعة قطفها، ولا الغصون الناعمة لينها ولا عطفها، [وسماح يتعلم السحاب سحّه (۲) ، ويظهر من البحر [۲۰ب(م)] رشحه] (۷) . وكتابة إذا وصفتها بالخمائل أخملتها، وإن قلت هي كالعقود، فقد نقصت من قدرها، وأهملتها (۱) . تصبح بها الطروس وقد توشحت (۱) والعيون وقد تبردت (۱۰) بالمحاسن وتغشت (۱۱) . وأدب ما وصل الحصري (۱۲) إلى أنماطه، ولا صاحب بالمحاسن وتغشت (۱۱) .

<sup>= 7</sup>٤٦ هـ/ ١١٧٤ ـ ١٢٤٩ م). فقيه مالكي، ومن كبار العلماء باللغة العربية، ولد في مصر، وسكن دمشق، ومات بالاسكندرية، وكان والده حاجباً فلقب به. من تصانيفه الشهيرة «الكافية» في النحو و «الشافية» في الصرف و «جامع الأمهات» في فقه المالكية. انظر: وفيات الأعيان ج ١/٤١٣ ـ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس جزءان دمشق ١٣٦٧ ـ ١٣٧٠ هـ/ ج ٢/٣ـ٤ ـ الأعلام ج ٤/٣٧٤.

 <sup>(</sup>۱) الحافظان: الملكان اللذان يسجلان حسنات كل إنسان وسيئاته. أنظر: لسان العرب مادة (حفظ).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى [حرّك].

<sup>(</sup>٥) في / د/ [لا يغير به].

<sup>(</sup>٢) في /م/ [سمحه] والسَمْح: الجود والعطاء (المنجد / ٣٤٩ مادة «سمح») والسُّع: انصباب الماء غزيراً (المنجد / ٣٢٢ مادة «سخ») وهي أكثر تلاؤماً مع المعنى.

<sup>(</sup>٧) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /ع/.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من / د/ .

<sup>(</sup>٩) في /م/ و/د/ و/ع/ [توشت] وقد تكون أصح للمعنى.

<sup>(</sup>١٠) في /م/ و/ع/ [تروت] وفي /د/ [تردد].

<sup>(</sup>١١) في /ع/ تبدُّو [نعشت] وفي /د/ [نقشت].

<sup>(</sup>١٢) الحصري: هناك أديبان باسم الحصري، أحدهما هو إبراهيم بن علي بن تميم =

[17] الذخيرة (١) إلى التقاطه، ولا صاحب القلائد (٢) إلى تيجانه وأقراطه. فهو أول من لقب بإفتاء السلطنة بالديار المصرية، وتخوتها اليوسفية. ولم يزل رحمه الله على ذلك، إلى أن حلّ به الحمام، [وبكى عليه حتى الحمام] (٦) ، وذلك في ليلة الإثنين الثامن من ربيع الثاني سنة سبع وألف من الهجرة النبوية (١) ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، عن ست وثلاثين من عمره، [نفعه الله بصالح أعماله، يوم حشره ونشره] (٥) . وكان عمري إذ ذاك عمره، [نفعه الله بصالح أعماله، يوم حشره ونشره] (٥) . وكان عمري إذ ذاك

الأنصاري، أبو إسحق (المتوفى ٤٥٣ هـ/ ١٠٦١ م) أديب نقاد من أهل القيروان في تونس، ونسبته إلى عمل الحصير وله كتاب (زهر الآداب وثمر الألباب) وهو ابن خالة الشاعر أبي الحسن الحصري ناظم «باليل الصب» واسمه علي بن عبد الغني الفهري (المتوفى ٤٨٨ هـ/ ١٠٩٥ م) من أهل القيروان أيضاً. اتصل بالمعتمد ابن عباد، ومدحه وتوفي في طنجة. له عدة تصانيف شعرية. والمرجح أنه الأول. انظر: وفيات الأعيان ج ١١٣١، ٣٤٢ \_ معجم الأدباء ج ١٨٥٣ معمد بن محمد الوزير السراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسية، الجزء الأول تونس ١٢٨٧ هـ/ ٩٩ \_ الأعلام ج ١٤٤١، ج ٥/ ١١٥-١١٥.

<sup>(</sup>۱) إنه كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" لعلي بن بسام الشنتريني الأندلسي، أبو الحسن (المتوفى ٥٤٢هـ/ ١١٤٧م). وهو من الكتاب الوزراء، والأدباء الكبار، اشتهر بكتابه السالف الذكر، الذي ضمنه (١٥٤) ترجمة مسهبة لأعيان الأدب والسياسة ممن عاصرهم أو سبقوه قليلاً. انظر: ابن سعيد الأندلسي: المغرب في حلى المغرب جزءان مصر ١٩٥٣ـ ١٩٥٤ ج ١/١١٤ ـ مقدمة الذخيرة جرا ـ هدية العارفين ج ١/ ٧١٧ ـ الأعلام ج / ٧٢/٠.

<sup>(</sup>٢) صاحب القلائد هو «الفتح بن خاقان الإشبيلي أبو نصر» الكاتب المؤرخ (٤٨٠ـ ٥٢٨ هـ/ ١٠٨٧ ـ ١١٣٤ م). ولد ونشأ في اشبيلية، وقام برحلات كثيرة، أمر بقتله علي بن يوسف بن تاشفين. من تصانيفه التي اشتهر بها «قلائد العقيان في محاسن الأعيان» في أخبار شعراء المغرب. انظر: وفيات الأعيان ١٧٧١ ـ المغرب في حلى المغرب ١ ٢٥٤ ـ شذرات الذهب ١٠٧٢ ـ الأعلام ٥/٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من /د/ و/ع/.

<sup>(</sup>٤) ٨ ربيع الثاني ١٠٠٧ هـ / ٨ تشرين الثاني ١٥٩٨م.

 <sup>(</sup>٥) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /ع/.

تسع سنوات، لا زال غارقا في الرحمة والمبرات(١) [٨٥٠(ج)].

ومن تآليفه تغمده الله برحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه، تفسير القرآن العظيم في أربعة مجلدات، لم يبيض (٢) ، وتفسير سورة الأنعام (٣) في مجلدين، وتفسير سورة الكهف (٤) في مجلد كبير، وتفسير سورة الفتح (٥) في مجلد كبير، ورسائل عديدة، رحمه الله بمنّه وكرمه (٢) .

ومن شعره، أسكنه الله الفردوس الأعلى، مادحاً سيدنا ومولانا، شيخ الإسلام سعدي أفندي (٧) ، مفتي الديار الرومية [٦٩ب(د)] في الدولة المحمدية العثمانية، قوله:

يا سائقاً نحو طِلاب المَجْدِ تَجِدُّ في السَيْرِ جوادَ الجِدُّ [٧٥ آ(م)]

إِنْ رُمْتَ عزَّاً مالَه من حدٍ وسيؤدداً به توالي القَصْدِ فالسَعْدُ (٨) أن تسعى لباب سعدِ

ذاك الإمام العالم النحريري من دون علياه ترى الأثيري

ا في /د/ [الخيرات].

<sup>(</sup>٢) في / د/ [ينقص].

<sup>(</sup>٣) السورة السادسة من القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) السورة الثامنة عشرة من القرآن الكريم.

السورة الثامنة والأربعون من القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى إضافة [آمين].

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن حسن جان المدعو سعد الدين التبريزي، القسطنطيني المولد والمنشأ والوفاة، معلم السلطان مراد بن سليم الثاني، وابنه محمد. ولاه السلطان محمد الإفتاء، كان عالماً ومحباً للجهاد، توفي ١٠٠٨ هـ/ ١٥٩٩ م، انظر: خلاصة الأثر ج ٣/ ص ٤١٨.

 <sup>(</sup>٨) في /م/ [فالسعيد]. في جميع النسخ أتت ولكن هذا لا يستقيم لغوياً.

[كم مبحث من فهمه يسير بمنطق بديعه يثير](١) منتظم كلؤلؤ في عقدِ

تفْسيرُهُ الكشَّافَ للعالَمْ عَلَّومُه كافيةٌ للعالَمِ فَخُرُ الوَرى للدُرِّ خيرُ ناظم به جمال العُرْبِ والأعاجمِ (٢) علَّمةٌ لهُ علومٌ تَهْدي

تصريفهُ الفِعْلَ مِنَ المصادِرِ أَلْفَاظُهُ شَافِيةُ الخواطِر (٣) ميـزاننـا لَلكَلِـمِ الظـواهِـرِ لأولِ أو أوســطٍ أوآخــرِ خلافها جوابها بالردِّ

[٩٥آ(ج)]

عَلَّبُ بَدا بَطَلْعَةٍ شَمْسيَّهُ ميزانُ أفكارِ قوى نُطْقيَّهُ مينا قيرانُ أفكارِ قوى نُطْقيَّهُ مبينا قواعدً للقَضِيَّةُ (٤) مبينا قواعدً للقَضِيَّةُ (٤) مِنْ كلِّ شكْلِ صَحُّهُ بالحدِّ

(۱) في جميع النسخ أتت [النحريري] و[الأثيري] ولكن هذا لا يستقيم لغوياً إلا إذا كانت صفة لسعد.
 لم تأت كلمات البيت الثاني واضحة الصورة والمعنى في أية نسخة، ففي الأصل أتى البيت كما يلي:

كــم سحــب عــن فهمــه تسيــر بمنطــق بـــديعـــه يسيــر وفي /م/:

کے سحب مین فہمیہ یشیسر بمنطبق بیدیعیہ یشیسر رفی /د/:

كــم مخــث مــن فمــه بشيــري بمنطــــق بعـــــد يثيــــر وفي /ع/ :

كم سحب من فهمه يشير بمنطق بديعه يشير ولما لم يكن لتلك الأبيات من معنى واضح، فقد صوّبت من «نصرة الإيمان» والروضة الزهية» (ص ٨٥)، مع بقاء الارتباك في المعنى والوزن.

(٢) [به] في /ع/ [وبه].

(٣) [الفعل] في الروضة الزهية/ ٨٦ [للفعل].

(٤) [يحقق] في /ع/ [محقق].

يا عالماً في عَصْرِنا ومُفْرَدُ لدينِنا في دَهْرنا مجدُّدُ (١) [٧٠] (د)]

يشــــدُّ أركـــانـــا لنـــا تُشَيَّــدُ لَــوْ أَنَّنــي صِفــاتِكــمْ أعـــدَّدُ ضَاقَتْ طُروسي من مِدادِ مدِّي

لكنَّني العبدُ مع القُصورِ يَبْذُلُ جُهْدَ جُهْدِه المَهْصُوْدِي (٢) تَشَرُّف أَ بَعْدِي مِنْه في الضميرِ تشَرُّف أَ بِخِدْمَةِ الكبيرِ عَساهُ يَجْرِي مِنْه في الضميرِ أَن فُلانا في الأنام عَبْدِ

[٧٥ب(م)]

هذا، وكم سَرْبَكَنا إحسانا أخد مني بِعزَّه الزَمانا (٣) أخضَعَ لي بِمِصْرِنا أَقْرانا حتى سَبَقْتُ مِنْه مَنْ دانا (٤) فصارَ مِثْلَ موثَّقاً بالقَيْدِ

قلَّدَني الإفْتاءَ من الخَليفَة بَلَّغنسي مسراتباً مُنيفسة أَلْبَسَني مِنْ مَجْدِهِ تَشْريفَهُ أَدْخَلَني ظِللَه الوريفة أَلْبَسَني مِنْ مَجْدِهِ تَشْريفَهُ أَدْخَلَني ظِللَه الوريفة أَلْبَسَني مِنْ مَجْدِهِ أَعَلَى نَجْدِهُ أَا الله العلى نَجْدِهُ أَلْبَاعِلَى نَجْدِهُ أَا الله العلى نَجْدِهُ أَلْبَاعِلَى فَالْبَاعِلَى نَجْدِهُ أَلْبَالِهُ اللّهُ الل

قدْ صحَّ أنِّي لَكُمُ مَحْسُوبُ وَعَائِلَدٌ بِبَابِكُمْ مَنْسُوبُ (٢) إِنْ صحَّ ذَا قد تَمَّ لِيْ المطلوبُ وكلما أَذْعُوه لِيْ يُجيبُ (٧) من عِزَّة أَوْ رِفْعة أَو مَجْدِ

(١) في |م| و|د| و|ع| [يجدد].

<sup>(</sup>٢) [لكنني] في /م/ و/ع/ [ولكن]، وفي /د/ [لكنه]، وفي الروضة [لكن ذا].

 <sup>(</sup>٣) [سربلنا] في /د/ و/م/ و/ع/ وفي الروضة الزهية [سربلني]. [أخذ مني بعزه الزمانا] في /م/ [أخذ مني معزة الزمانا]، وفي /د/ [أخذ مني بعزة الزمان] والأصح ما ثبت أعلاه.

<sup>(</sup>٤) [منه مَنْ دانا] في الروضة الزهية [منه له دانا].

<sup>(</sup>٥) في الروضة الزهية، [مجد].

 <sup>(</sup>٦) [صح في /م/ [قدح] م و [عائذ ببابكم] في /م/ و/د/ [وعايذينا بكم].

<sup>(</sup>٧) [إن] في /م/ [إذ] وفي /د/ [إذا].

أَدْعُوكَ كَيْ تُتِمَّ لِيْ المقاصدا وتَقْمَعَ المانِعَ والمعاندا ومن أَطاع عاذلاً وحاسداً وظنَّ مالي ناصراً مساعداً كَيْفَ وَنَصْري حاصِلٌ من سَعْدي

[۹۹ب(ج)][۷۰ب(د)]

لا زلت عزاً للموالي تاجاً تُبدي لنا إلى الهدى مِنْهاجا مهيِّجا إلى العُلى نهَّاجا تُبْدي بِمَراّكَ لنا سِراجا(١) تُضيءُ نورا للوَرى وتَهْدي (١)

هذا وفي يوم الأحد المبارك، عشري شهر رمضان سنة تسع وألف (٣)، طلع العسكر، وقاضي مصر، وهو «عبد الوهاب أفندي» (٤) إلى الديوان الشريف، وطلبوا كتخدا(٥) الوزير المومى إليه، هو «الأمير

<sup>(</sup>١) [نهاجا] في / د/ [منهاجا]. وقد تكون أصح للمعنى.

<sup>(</sup>٢) القصيدة تخميس من بحر الرجز.

<sup>(</sup>۳) ۲۰ رمضان ۱۰۰۹ هـ / ۲۵ آذار ۱۲۰۱ م.

<sup>)</sup> القاضي عبد الوهاب أفندي هو عبد الرهاب الرومي، وقد تولى قضاء دمشق مرتين، في عام ١٠٠٦هـ/ ١٥٩٧م و ١٠٠٧هـ/ هـ/ ١٥٩٨م. وقد ذكر الغزي أنه كان صلباً بالدين، ثم ولي مصر، ووقع نزاع بينه وبين الشيخ زين العابدين البكري عم مؤلف هذا المخطوط، واتهم بأنه كان سبب خنق هذا الأخير من قبل والي مصر إبراهيم باشا في عام ١٠١٣هـ، إذ أنه عرض به للأبواب السلطانية. وقد تكون وفاته قد جرت في القسطنطينية بعد عزله عام ١٠١٤هـ/ ١٦٠٥٠ ١٦٠٦م. ولقد ذكر في نسخة /م/ من هذا المخطوط أنه عزل عن مصر عام الأخبار» (١٤٠٥م. ولقد ذكر في نسخة /م/ من هذا المخطوط أنه عزل عن مصر عام الأخبار» (١٤٥٠م) بأنه «سار في مصر أقبح سير، وتراكم عليه لذلك الهم والضير، وظلم إلى الغاية، وفي هذا القدر كفاية. وكانت ولايته في رابع عشري ربيع وظلم إلى الغاية، وفي هذا القدر كفاية. وكانت ولايته في رابع عشري ربيع الأول سنة تسع بعد الألف وعزل في مستهل ربيع الثاني سنة عشرة بعد الألف وكانت مدته أحد عشر شهراً وستة أيام» انظر ترجمته في لطف السمر ج ٢/ وكانت مدته أحد عشر شهراً وستة أيام» انظر ترجمته في لطف السمر ج ٢/ وكانت مدته أحد عشر شهراً وستة أيام» انظر ترجمته في لطف السمر ج ٢/ وكانت مدته أحد المحبى ج ٢/ ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٥) في /ع/ [كوخدا]، وفي /د/ [كدخدا].

بهرام»(۱) ، وبعض جماعة ، وطلبوا من قاضي العسكر المذكور ، النظر في دعاوى يدّعونها بسبب الشونة (۲) ، وبعض أمور احتجوا لها (۳) . وكان ذلك الوقت الكتخدا عند حضرة الوزير ، فنزل من باب الكيلار (٤) ، وهو متوجه إلى أن [٨٥](م)] وصل إلى نوبة الجاويشية ، فهجم العسكر عليه ، وقطعو ، بالسيوف ، [(0)] وقطعوا رأسه . وكان الأمير «حسين الترجمان» (۲) من جملة المطلوبين ، وكان محبوساً بالعرق خانا ، فأحضروه منها ] ، وقطعوا رأسه أيضاً (۱) ، وقطعوا أيضاً إني ذلك الحين [(0)] ، رأس «يوحنا النبلاوي» النصراني (۹) ، كاتب الخزينة . وطافوا برأس الكتخدا غالب مدينة مصر ، وعلقوها هي ورأس الأمير حسين في باب زويلة . ثم في ثاني يوم تاريخه (۱۰) ، أرسل الوزير أرضى [۲۷](د)] خواطر (۱۱) العسكر بما رامو ، وسكنت الفتنة (۱۲) .

(١) لم يعثر على ترجمة له غير ما ورد في النص.

- Gibb & Bowen .I. P.86n, 144n, 332-342

<sup>(</sup>٢) الشونة: مخزن الغلة. (المنجد ٤٠٩) مادة «شون»).

<sup>(</sup>٣) في /م/ و/د/ و/ع/ [بها] وهي أصح لغة.

<sup>(</sup>٤) في /د/ [الليلار]. وباب الكيلار: أي باب مخزن المؤن أو الموضع الذي تحفظ فيه اللحوم والأطعمة.

<sup>(</sup>٥) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/. وجاءت كلمة [العرق خانا] في نسخة /م/ [العرقانة].

<sup>(</sup>٦) لم يعثر على ترجمة له غير ما ورد في النص.

<sup>(</sup>٧) إضافة في /د/ [في ذلك الوقت].

<sup>(</sup>٨) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٩) في /د/ [الببلاوي] ولم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>١٠) أي في ٢١ رمضان ١٠٠٩ هـ/ ٢٦ آذار ١٦٠١ م.

<sup>(</sup>١١) في /د/ [خاطر].

<sup>(</sup>۱۲) في /د/ و/م/ و/ع/ [انتهى] وفي /م/ أتت فقرة القضاة بعدها، وهي كما يلي: [وفي زمن خضر باشا، تولى قضاء الديار المصرية المولى يحيى أفندي ابن =

#### ورابعهم الوزير(١) علي باشا (☆):

الذي كان سلحداراً فاستولى على مصر في صفر الله عشر وألف، [وعزل [٨٥ب(م)] في سادس [٦٠] ربيع الثاني سنة اثنتي عشرة وألف [٤٠) ، وكان بكلربكياً

- زكريا، وكانت ولايته في أوائل ربيع الأول سنة سبع وألف وإلى أواسط شهر رجب من السنة المذكورة. والمولى كمال أفندي، ولم يقدم إليها، وذلك في أواسط رجب السنة المذكورة وإلى أوائل شعبان السنة المذكورة. وأعيد المولى يحيى أفندي المذكور قبل ذهابه إلى الديار الرومية في أوائل شعبان المذكور، ولم يزل متولياً إلى أوائل ربيع الأول سنة تسع وألف. والمولى عبد الوهاب أفندي، وذلك في أوائل ربيع سنة تسع وألف وإلى أول ربيع الثاني سنة عشرة وألف، والله أعلم بالصواب].
  - (١) في /د/ إضافة [سلحدار]، وكذا ورد في أوضح الإشارات.
- (هم) انظر ترجمة قصيرة له في لطف السمر ج ٥٧٩/٢، وبعض أخباره في ص ٦٨١ ـ وفي أوضح الإشارات /١٢٧ ـ وفي أخبار الأول/١٦٢ ـ وفي زامباور ص ٢٥١، وجاء اسمه (ياوز على).
- (٢) وتعني حامل السلاح أو السيف، وهو من الفرسان. وكانت فرقة «السلحدارية» في الجيش العثماني واحدة من فرق الفرسان الست التي يضمها ذلك الجيش. وكان أفرادها يؤخذون من الانكشارية، ومن غلمان السراي. وكان السلحدارية يمنحون إقطاعات، وكل قسم منهم يرئسه (آغا) ويساعده أربعة قادة آخرون ومعاونون،
- Gibb & Bowen P.I. P.70 et seq

- (٣) ساقطة من /د/.
- (٤) الفقرة كلها بين المعقوفتين ساقطة من /د/ .
- (٥) مدة ولايته: صفر ١٠١٠ هـ ٦ ربيع الثاني ١٠١٢ هـ/ آب (أغسطس) ١٦٠١ م \_ ١٣ أيلول(سبتمبر) ١٦٠٣ م.
- وفي أوضح الإشارات /١٢٧/ ١٠ صفر ١٠١٠هــ ٦ ربيع الثاني ١٠١٣ هـ/ ١٠ آب (اغسطس) ١٦٠١ ـ الفاتح من أيلول (سبمتبر) ١٦٠٤م والمدة سنتان وشهران وعشرون يوماً.
- ـ في لطائف أخبار الأول /١٦٢/ ٦ صفر ١٠١٠ـ ٦ ربيع الآخر ١٠١٢ هـ/ =

صارماً، حاكماً، شجاعاً، كريماً، محسناً للعساكر، غير أنه كان سفاكاً للدماء. وكان إذا ركب في موكب يقتل العشرة أنفار وزيادة، ويمر في دمائهم بحصانه. وفي أيامه كان الغلاء الشديد بحيث أنه بيعت الويبة (۱) من القمح بمصر، بستة وثلاثين نصفاً، ثم أعقبه الفناء (۱) الذي لم يقع مثله (۱) وكان عاماً في جميع (٤) أقاليم مصر. وبلغني من شخص [من أهالي باب النصر] (۱) ، أنه حصر ما رأى في مصلاة باب النصر في يوم واحد، فكانوا يزيدون (۱) على ثمانمائة (۱) نفس، فانظر إلى غيرها من الجوامع، والمصلاة، فإنا لله وإنا إليه (۱) راجعون. وقد أمر مولانا الوزير علي باشاه المذكور، ملتزم بيت المال، بعدم التعرض لأحد [من أهالي من] (۱)

ت آب(اغسطس) ١٦٠١\_ ١٣ أيلول (سبتمبر) ١٦٠٣ م.
 وفي زامباور ويسميه (ياوز علي) محرم ١٠١٠ هـ ٧ ربيع الثاني ١٠١٢ هـ / تموز(يوليو) ١٦٠١ ـ ١٤ أيلول (سبتمبر) ١٦٠٣ م.

<sup>(</sup>۱) الويبة: مكيال مصري تتراوح قيمته بين (۱۲) كغ في القرن السابع عشر و (۲۱) كغ في التاسع عشر. وهي سدس الأردب،انظر: ف. هنتس: المكاييل والأوزان الاسلامية/ ۸۰.

 <sup>(</sup>٢) في /د/ [الفا] وقد ورد في هامش الأصل (النسخة الجزائرية) ما يلي: [وقد كان هذا الوباء بالجزائر، وهو الذي يعبر عنه حبوبت أحمد أعراب، ووقوعه اثنتي عشرة وألفاً].

 <sup>(</sup>٣) في الروضة الزهية / ٩٠ إضافة مفيدة [إلا زمن جعفر باشا والوزير مصطفى باشا والوزير مقصود باشا الآتي ذكرهم إن شاء الله تعالى].

<sup>(</sup>٤) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٥) الفقرة ساقطة من /د/. وباب النصر: أحد أبواب القاهرة الثمانية، وهو الباب القائم في الجهة البحرية، وموضعه بالنسبة لليوم بالرحبة التي أمام جامع الحاكم، انظر الخطط التوفيقية الطبعة الثانية ج ٢٩٢١ ـ القاهرة تاريخها وآثارها / ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) في /د/ [ما يزيد].

 <sup>(</sup>٧) في /د/ و/م/ و/ع/ [ثلثمائة] وقد تكون أقرب إلى الصحة.

<sup>(</sup>A) في /د/ [له].

<sup>(</sup>٩) في /م/ و/د/ و/ع/ [ممن].

يموت، وأن لا يكشف عليه.

وخرج "علي باشاه" المذكور، وهو متول على مصر، وأقام بها قائم مقام عنه، "بيري بيك" (١) ، في خامس عشر شهر (٣) ربيع الثاني الاب(د)]، سنة اثنتي عشرة وألف (٣) . ومات الأمير "بيري بيك" المذكور في خامس عشر شعبان من السنة المذكورة. فاجتمعت الصناجق، واتفقوا أن يولوا "عثمان بيك" ، قائم مقام، فولوه ذلك ثاني يوم مات فيه بيري باشاه (٧) . واستمر إلى أن جاء [الوزير "ابراهيم باشا"] (٨) الآتي ذكره، إن شاء الله تعالى.

(١) في /ع/ [باشا].

(٢) سأقطة من /م/ و/د/ و/ع/.

(۳) مدة ولاية بيري بك: ١٥ ربيع الثاني ١٠١٢ هـ ١٥ شعبان ١٠١٢ هـ/
 ۲۲ أيلول (سبتمبر) ١٦٠٣ ـ ١٨ كانون الثاني (يناير) ١٦٠٤ م.

(٤) لم يعثر على ترجمة مفصلة له، ولكن عرف من المخطوط نفسه أنه كان أميراً للحج، وكما تبين من (لطائف أخبار الأول/١٦٩)، أن (علي باشا) أحضر له إجازة من الأعتاب الشريفة بالتصرف بباشوية مصر، وأنه تصرف بمصر من عاشر ربيع الأول ١٠١٢ هـ، وتوفي في التاريخ المذكور، وكانت مدته أربعة أشهر، ودفن بالقرافة.

(٥) في /ع/ إضافة[على].

(١) عثمان بك: لم يعثر له على ترجمة سوى ما ذكره صاحب (لطائف أخبار الأول / ١٦٥) من أنه كان أمير لواء (أي بك صنجق)، وأنه كان مشهوراً بالعفة والاستقامة، وله جلالة وهيبة، وله خط مليح حتى لقبه صاحب أوضح الإشارات بـ (الخطاط)/ ١٢٨، وحاز فضيلة السيف والقلم، وأنه تصرف ثلاثة شهور وثلاثة وعشرين يوماً، وكانت مدته حسنة، وأنه صاحب تسبيع البردة، التي أولها الله يعلم ما بالقلب من ألم». تولى في ١٦ شعبان ١٠١٢ هـ/ ١٩ كانون الثاني يعلم ما بالقلب من ألم». تولى في ١٦ شعبان ١٠١٢ هـ/ ١٩ كانون الثاني

(٧) في / د/ و/م/ [بيك] ولا يعرف إذا كان قد منح لقب [باشا] فعلاً أم أن الناسخ في نسخة الأصل هو الذي منحه إياه كما فعل ناسخ /ع/ أيضاً.

(٨) في / د/ [الأمير أمير باشا].

ومن جملة خيرات الوزير علي باشا [٢٠ب(ج)] عمارة السبيل، والمصلِّى تجاه (١) مقام الإمام الشافعي (٢) ، رضي الله عنه، وبذلك حصل غاية [٥٩](م)] النفع للمسلمين (٣) أثابه الله الجنة (٤) .

(١) في / د/ [بجانب].

(٣) ساقطة من /م/ و/د/ و/ع/.

(٤) في /د/ إضافة [على ما فعل في ذلك. انتهى]. وفي /ع/ [هذا آخر من ولاهم السلطان محمد رحمه الله]. وفي /م/ [آمين انتهى]. ثم الفقرة الخاصة بالقضاة، وهي كما يلي:

آوفي زمن علي باشا المذكور تولى قضاء الديار المصرية المولى عثمان أفندي بن المرحوم محمد باشا دقادن الذي كان بكلربكياً بمصر المحروسة. وهذه التولية لعثمان أفندي على مصر المرة الثالثة، وكانت ولايته على مصر في أوائل ربيع الثاني سنة عشرة وألف، وإلى أواسط ذي الحجة سنة عشرة وألف. والمولى محمد أفندي ابن بستان نجل محمد أفندي المقدم ذكره، وكانت ولايته على مصر في أواسط الحجة الحرام سنة عشرة وألف وإلى أواسط شوال سنة إحدى عشرة وألف. والمولى محمد أفندي ابن حسام الدين حسين، الشهير بقراجلبي زاده، وكانت ولايته على مصر في أواسط شوال سنة إحدى عشرة وألف، وإلى أوائل وكانت ولايته على مصر في أواسط شوال سنة إحدى عشرة وألف، وإلى أوائل محمد على مصر من القضاة، والله تعالى أعلم]. وفي /ع/ يتلو ذلك فصل في محمد على مصر من القضاة، والله تعالى أعلم]. وفي /ع/ يتلو ذلك فصل في محمد على مصر من القضاة العسكر بمصر المحمية» في الورقات: (318 ب ـ 321 آ).

<sup>(</sup>٢) مقام الإمام الشافعي: يقع جنوب شرقي القاهرة، وجنوبي جبل المقطم. وقد بني زمن صلاح الدين الأيوبي، وذلك عام ٥٧٢ هـ/ ١١٧٦ م، وأنشأ صلاح الدين بجواره المدرسة الصلاحية (الصالحية). انظر: القاهرة تاريخها وآثارها ص ٣٦-٨٣.

# الباب الرابع عشر في ذكر سلطنة مولانا السلطان أحمد (كلا)

ابن مو لانا السلطان محمد. جلس على تخت الملك في يوم الأحد سابع عشر رجب الفرد سنة اثنتي عشرة وألف، وتوفي في يوم الأربعاء ثالث عشري (١) ذي القعدة الحرام سنة ست وعشرين وألف، ومولده الشريف في سابع عشر رجب سنة تسع وتسعين وتسعمائة (٢) ، ومدة ولايته الملك أربع عشرة سنة ، وأربعة [YV](c) أشهر، وأربعة أيام (٣) .

(ﷺ في /ع/ [السلطان الرابع عشر من آل عثمان، مولانا السلطان أحمد خان]. انظر: ترجمته في ـ البوريني: تراجم الأعيان ج ١، ص ٢٢٣.

- الغزي: لطف السمر ج ١/ ٢٧١-٢٧٤.

ـ المحبي: خلاصة الأثر ج ١/ ٢٨٢\_٢٩٢.

ـ القرماني: أخبار الدول/ ٢٣٢\_٢٣٩.

ـ الإسحاقي: لطائف أخبار الأول/١٥٠\_١٥١.

. Creasy, 238-242 - Langer, op.cit. P.424 \_

ـ دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ١/ ٤٥٠ـ٥٥٠ مادة (أحمد الأول) والبحث لـ (هيوار).

E.I.2. art. «Ahmad.I», vol. I. P.275-276 \_

والبحث لـ (R. Mantran).

(۱) في /د/ و/ع/ [عشر]، وكذلك في الغزي في لطف السمر: إذ جعل وفاته في ١٣ ذي القعدة، ومثله المحبي. وفي لطائف أخبار الأول ص ١٥١، أتت وفاته في ١٠ ذي القعدة ١٠٢٧ هـ/ ٢٩ تشرين الأول (أكتوبر) ١٦١٨ م.

(٢) مدة حياته: ١٧ رجب ٩٩٩ هـ ٣٣٠ ذي القعدة ١٠٢٦ هـ/ ١١ أيار (مايو) ١٥٩١ م ٣٠٠ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٦١٧، وفي الغزي والمحبي: ١٧ رجب ٩٩٩ هـ ٣٠٠ ذي القعدة ١٠٢٦ هـ/ ١١ أيار (مايو) ١٥٩١ م ٣١٠ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٦١٧ ويبدو أنه الأصح.

(٣) مسدة سلطنته: ١٧ رجب ١٠١٢ هـ - ٢٣ ذي القعدة ١٠٢٦ هـ/ ٢١ كانون
 الأول(ديسمبر) ١٦٠٣ - ٢٢ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٦١٧. وفي الغزي
 والمحبى: ١٧ رجب ١٠١٢ هـ - ١٣ ذي القعدة ١٠٢٦ هـ/ ٢١ كانون ≈

كان رحمه الله [٥٩ب(م)] من أجلّ ملوك آل عثمان [في الشجاعة والتدبير لأمر الرعية، والاشتغال](١) بأمر المملكة. [وكان أول](٢) ما بدأ به، أنه أرسل وزيره الأعظم علي باشا(٣)، إلى جهة المجر، بالعساكر الاسلامية، فمات رحمه الله، وهو متوجه للمجر، فصار مولانا محمد باشا(٤)، الذي كان في رميلي، سرداراً للعسكر، ثم بعد ذلك أوقع الصلح مولانا المرحوم مراد باشا(٥)، بين حضرة مولانا السلطان أحمد، وبين المجر، على مدة

الأول (ديسمبر) ١٦٠٣ ـ ١٢ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٦١٧، وفي أخبار الدول:
 ١٩ رجب ١٠١٢ هـ ـ ولم يذكر سنة الوفاة / ٢٣ كانون الأول (ديسمبر) ١٦٠٣ ـ
 ـ وفي لطائف أخبار الأول: ٣ رجب ١٠١٢ هـ ـ ١٠ ذي القعدة ١٠٢٧ هـ / ٧
 كانون الأول (ديسمبر) ١٦٠٣ ـ ٢٩ تشرين الأول (نوفمبر) ١٦١٨.

<sup>(</sup>١) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /ع/.

<sup>(</sup>۲) في /د/ [فأول].

<sup>(</sup>٣) على باشا: إنه على باشا السلحدار، والي مصر، والمترجم له سابقاً. فقد ولاه السلطان أحمد الوزارة العظمى عند وصوله من مصر، انظر: أوضح الإشارات / ١٢٨ ولا يضعه زامباور (ص ٢٤٢) ضمن الصدور الأعاظم في عهد السلطان أحمد، إلا أنه يوضح بأنه استلم الصدارة العظمى في شهر ربيع الثاني السلطان أحمد، إلا أنه يوضح بأنه وتوفي في ٢٨ صفر ١٠١٣ هـ/ ٢٦ تموز (يوليه) ١٠١٤ م، أي زمن السلطان أحمد.

<sup>(3)</sup> هو محمد باشا البوسنوي: وكان في ابتداء أمره من جماعة الحرم الخاص بالسلطان، ثم أمير آخور، ثم ضابط الجند، ثم ولي الحكومة بولاية أناطولي، وأنعم عليه برتبة الوزراة، وعين لمحافظة حد بلاد الاسلام في ناحية المجر (وهذا ما أراده المؤرخ برميلي في النص). وفي ١٠١٣ هـ/ ١٦٠٤ م، وجهت إليه الصدارة العظمى ووجه لمحاربة المجر، ثم وجه لمحاربة العجم، إلا أنه مرض وتوفي قبل الالتحاق بمهمته الجديدة في ١٥ محرم ١٠١٥ هـ/ ٢٣ أيار (مايو) منظر: خلاصة الأثرج ٤ ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>۵) انظر ترجمته في هامش (۵) ص(۱۷۸) والتعقيب في هامش (٦) ص (١٨٩). وفي : - E.I.2. vol. v II, P.600-601. art. «Murad Pacha»

عشرين (١) سنة، ودخل إلى الديار الرومية، برسل الكفار، ومعهم أنواع الهدايا والتحف، فقبل مولانا السلطان أحمد المذكور ذلك، وكفى الله المؤمنين القتال.

### ثم شرع رحمه الله في قطع دابر الجلالية(٢) ، فقطعهم عن آخرهم، وأخذ

- (۱) في /م/ و/د/ [عشر]. والصلح المشار إليه هو صلح "تسيتفاتوروك المحددة المعارفة المع
- Creasy, op.cit. P.239-240
- Langer, op.cit P.424
- E.I.2. vol I, Art. «Ahmad.I»
- (٢) الجلالية: هي فئات من «الجند السكبان» غير النظاميين، الذين انتشروا في الأناضول، في أواخر القرن السادس عشر، والذين كانوا يعيشون على نهب الأهالي وسلبهم، ولا سيما خلال انشغال الدولة بحروبها في بلاد إيران أو شرقي أوربا. وقد يكون اسمهم قد أتى من ثورة سياسية دينية قام بها رجل يدعى «شيخ جلال» عام ٩٢٥ هـ/ ١٥١٩ م في أمازية. وقد تزايد نشاطهم بين ١٠٠٤ المدن هي الأناضول على دفع الجزية لهم، وسيطروا على مقاطعات سيواس، المدن في الأناضول على دفع الجزية لهم، وسيطروا على مقاطعات سيواس، وذي القدرية. وقد تجمعوا حول (قره يازجي عبد الحليم) و (حسين باشا) والي الحبش السابق، وانضم قسم منهم إلى (علي باشا جنبلاظ). وقد تراوح عددهم بين ٢٠-٤٠ ألف. وبعد موت «قره يازجي عبد الحليم» (١٠١١ هـ/ ١٦٠٢م) انتشرت أعداد كبيرة من الجلالية في الأناضول. وكان من نتيجة ذلك أن ترك الفلاحون أراضيهم خوفاً، وبحثوا عن ملجاً في المدن المحصنة، وفرَّ السكان الفلاحون أراضيهم خوفاً، وبحثوا عن ملجاً في المدن المحصنة، وفرَّ السكان في تاريخ الدولة العثمانية بـ «الهرب الكبير»، وتبع ذلك انتشار المجاعة. وفي بعض المناطق، استولى القادة العسكريون على الأرض التي هجرت، وعندما عاد = بعض المناطق، استولى القادة العسكريون على الأرض التي هجرت، وعندما عاد =

حلب من يد بن جان بلاط<sup>(۱)</sup> ، وولاه باشوية في جهة رميلي، ثم بعد ذلك، قتله بذنب ظاهر<sup>(۱)</sup> ، وصارت [٦٦ آ(ج)] جهات حلب في أعمر ما يكون، وذلك بعد إزالة الجلالية، والحمد لله [على ذلك]<sup>(۳)</sup>.

ملاكها الأصليون، قامت صدامات بين الطرفين. ويبدو أنه لم يكن للجلالية أهداف سياسية أو اجتماعية بينة. وقد يكون من أسباب وجودهم تزعزع الحالة الاقتصادية في الدولة العثمانية، وفرار عدد من العسكريين من الجيش أثناء المعارك.

انظر:

- Halil Inalcik, The Heyday and Decline of the Ottoman Empire. in the Cambridge History of Islam. op.cit. I.P. 347-350

- W.j. Griswold: Djalali in E.I.2. Supplement. (3-4) P.238-239 وفي الواقع ضعف أمرهم بعد ١٠٢٠ هـ/ ١٦١١ م إلا أن صفة (الجلالية) ظلت كناية عن التمرد العسكري.

- (۱) هو علي باشا بن أحمد بن جان بلاط الكردي، وابن أخ حسين جان بلاط المشار إليه سابقاً، هامش (۱)، ص (۲۰۱) الذي سيطر على ولاية حلب، ثم انتهى أمره بالقتل. وقد ثار «علي جان بلاط» على الدولة العثمانية بحجة الثار لعمه، وساد مدينة حلب وولايتها، وانتصر على جيش الدولة الذي كان بقيادة يوسف بن سيفا أمير طرابلس وذلك قرب حماة، وتحالف مع الأمير فخر الدين المعني الثاني، وحارب الجند الشامي وانتصر عليه في معركة «العرّاد» سنة ١٠١٥ هـ/ ١٦٠٦م. وراصر الحليفان دمشق، ودخل إلى المدينة نفسها، ثم تصالح مع أهلها على مبلغ دفع له. وبعد عودته إلى حلب، اصطدم بالقوات العثمانية التي أرسلتها إليه الدولة بقيادة «مراد باشا» فانهزم أمامها، وطلب العفو من السلطان، فعينه واليا على «طمشوار» (تمسقار) إلا أنه ما لبث أن قتله السلطان عام ١٠٢٠هـ/ على «طمشوار» (تمسقار) إلا أنه ما لبث أن قتله السلطان عام ١٠٢٠هـ/ الأثر ج ٣/ ١٠٢٠ ـ المحبي: خلاصة الأثر ج ٣/ ١٢٥ ـ الطباخ إعلام النبلاء ج ٣/ ٢٢٩ ـ القرماني/ ٣٣٣ ـ الطف السمر: صفحات متعددة (انظرالفهرس: على بيك جان بلاط).
- (۲) في /م/ و/د/ إضافة [فتقضى ذلك]، وقد يقصد من هذه الإضافة أن الأمر قد تم وقضي، إذ تقضى ذلك، أمضاه وأتم مراده (المنجد/ ٦٣٦ مادة قضي).
  - (٣) في /ع/ [رب العالمين].

وقتل من الوزراء الصدور جانباً، وكان كلما قتل واحداً منهم، وضع عمامته في الكشك الذي يقتل فيه الوزراء ليعتبر بقية الوزراء بذلك. وكان من أجلّ من قتلهم (۱) ناصف باشا (۲) ، وهو آخرهم قتلاً، وسبب قتله، أن جماعة قتلهم طولانا السلطان بمكاتيب، ادّعوا أنه كتبها لجهة العجم، فيها التحريض على عدم الصلح، وتلويح بمساعدته لهم. فحين قرأ مولانا السلطان، رحمه الله هذه المكاتيب (۱) ، أرسل خلف بعض الوزراء، وأمره بفعل وليمة ، لجماعة ناصف باشا بأسرهم. وكان ناصف باشا إذ ذاك [۲۰](م)] متمرضا، فجاء أتباع ناصف باشا بأجمعهم إلى الوليمة. فحين خلا محله من أتباعه، أرسل مولانا رحمه الله جماعة من القابوجية لناصف باشا لقتله، فأستأذنوا في الدخول عليه (۵) ، وليس عنده أحد، وأظهروا له أمر مولانا فأستأذنوا في الدخول عليه (۵) ، وليس عنده أحد، وأظهروا له أمر مولانا السلطان بقتله، فقال: ما يمكن تجمعوني (۲) بمولانا السلطان؟ فقال (۷) القابوجية ، ما لذلك سبيل، فقال لهم: أمهلوني [حتى أصلي] (۱) فرغ، خنقوه على سجادة فقام، وأوصى (۱۰)، وصلى ركعتين، [ثم لما] (۱۱) فرغ، خنقوه على سجادة

<sup>(</sup>١) في /م/ و/ع/ و/د/ [قتله منهم].

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في هامش (٤)، ص (٢٥٠).

<sup>(</sup>T) في / د/ [حملوا].

<sup>(</sup>٤) في / د/ [هذا الكتاب].

<sup>(</sup>٥) في /م/ و/د/ و/ع/ إضافة الفقرة التالية، وقد تكون سقطت من ناسخ الأصل: [فقال لهم بعض الأغاوات: ما يمكن الاجتماع به، فقالوا: لا بد من ذلك، فدخلوا عليه].

<sup>(1)</sup> في / د/ و/ع/ و/م/ [أن يجمعوني].

<sup>(</sup>V) ساقطة من / د/ .

<sup>(</sup>٨) في / م/ و/ع/ و/د/ [لأصلى].

 <sup>(</sup>٩) في /م/ و/ع/ و/د/ إضافة [فقالوا له: لك ذلك].

<sup>(</sup>١٠) في /م/ و/ع/ و/د/ [وتوصى].

<sup>(</sup>١١) في /د/ [فلما].

الصلاة، ثم ذهبوا إلى مولانا السلطان وأخبروه بذلك، فقال: أتوني به، فجاءوا به، فأمر بعوده، ودفنه. وكان الواسطة في قتل ناصف باشا المذكور، مولانا [٢٦٠(ج)] أفندي محمد بن الخوجا<sup>(۱)</sup> مفتي الديار الرومية. ثم ولى مولانا السلطان الوزارة العظمى بعده لمحمد باشا<sup>(۲)</sup>، زوج ابنته، الذي كان بكلربكيا بمصر، ومزيل الطُلبة<sup>(۳)</sup> منها، الآتي ذكره في محله إن شاء الله تعالى. وجهزه بالعساكر إلى بلاد العجم، وأرسل أيضاً أخذ عسكرا من مصر نحو الألف نفس. فحين وصول الوزير المذكور إلى بلاد العجم، وقع المصاف<sup>(٤)</sup> بينه وبين عسكر العجم، وكانت الهزيمة على العجم. فحين رأت الأعاجم ذلك، أرسلوا أمالوا أتباعه، [فأمالوا على قبله]<sup>(٥)</sup>، فحصل منه<sup>(٢)</sup> التواني، فوقع الاختلال<sup>(٧)</sup>. وقتل من عسكر الإسلام جانب كبير، وعاد بلا فائدة تحصل.

<sup>(</sup>۱) في /د/ و/ع/ [الخواجا] وهو محمد بن محمد سعد الدين بن حسن جان الشهير بابن الخوجه، مفتي السلطنة ورئيس علمائها. سافر مع والده والسلطان محمد لحرب المجر، وجاهد إلى جانب المقاتلين، وتدرج في مناصب القضاء، حتى ولي الافتاء في ١٠٠٩هـ/ ١١٦٠م، وعزل منه ثم أعيد، وتوفي في جمادى الآخرة سنة ١٠٢٤هـ/ ١٦١٤م. انظر المحبي: خلاصة الأثر ج ١٦٨٨.

<sup>(</sup>۲) محمد باشا المعروف بـ (قول قران) تولى مصر ١٠١٦ هـ/ ١٠٢٠ م، وعزل عنها في ١٠٢٠ هـ/ ١٦١١ م، وستأتي ترجمته بين ولاة مصر. وفي عهده تمرد الاسباهية، فقاتلهم في عام ١٠١٧ هـ/ ١٠١٨ م، وأضعف قوتهم، كما أنه ألغى تلك المظلمة المسماة «الطُّلبة» وهو مال كان الاسباهية قد وقعوه على الفلاحين في القرى دون حق. انظر محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: كشف الكُرْبة في رفع الطُّلبة. مصدر سابق. ص ٣١١، والهامش (١) بصفة خاصة.

<sup>(</sup>٣) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٤) في / د/ [المضاق].

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من /ع/، وفي /د/ [قيل] بدلاً من [قبله] وقد تعني [قبله] هنا [جهته]
 وقد تعني [مقدرته] (المنجد / ٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من /ع/.

<sup>(</sup>٧) في / د/ [الاختلاف].

[7٠ب(م)] فغضب عليه (١) مولانا السلطان، وأراد قتله كما فعل بمن قبله، فبواسطة أم زوجة الوزير المذكور، عفى عنه مولانا السلطان من القتل، بشرط جلوسه فى اسكودار.

وكان مو لانا السلطان أحمد محبا لعمارة [ $^{9}$  الحرمين الشريفين. ففي ثالث سنة من ملكه، كسا $^{(7)}$  البيت الشريف $^{(7)}$  من داخل، وكذلك فعل بالحجرة المنورة أمنورة وكسا أضرحة جميع سكان البقيع أوسكان المَعْلاة  $^{(7)}$ . وكسا أضرحة جميع سكان البقيع أوسكان المَعْلاة  $^{(7)}$ . وكان أراد رحمه الله أن يجعل حجارة الكعبة الشريفة ملبسة، واحدا بالذهب وواحدا بالفضة، فمنعه من ذلك مولانا محمد أفندي المفتي. وقال: هذا يزيل حرمة البيت، ولو أراد الله سبحانه وتعالى، لجعله قطعة واحدة  $^{(A)}$  من الياقوت. فكفّ عن ذلك. [ $^{(7)}$  وجعل ثلاث مناطق من الفضة المحلاة بالذهب أيضاً، داخل الكعبة الشريفة، صوناً لها من الهدم. وأنشأ وقفاً من قرى مصر، على خدام [الحرمين الشريفين]  $^{(P)}$ ، المكي والمدني  $^{(10)}$ . لأن في القديم ما كان يصرف لهم إلا على حكم النصف.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل، وأضيفت من النسخ الأخرى لضرورة اكتمال المعنى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وجميع النسخ الأخرى [كسى]، أصلح إملاؤها لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٣) أى الكعبة المشرفة.

<sup>(</sup>٤) الحجرة التي دفن فيها الرسول ﷺ في الحرم المدني.

<sup>(</sup>٥) أي بقيع الغرقد: وهو مدفن أهل المدينة المنورة. والأصل في معنى البقيع من الأرض: موضع فيه أروم شجر، والغرقد: شجر كبار العوسج. انظر: الروض المعطار/ ١١٣، معجم البلدان ج١/٣٧٠.

 <sup>(</sup>٦) المعلاة: مقبرة أهل مكة، انظر: صلاح الدين المنجد: معجم أماكن الفتوح،
 مصر ١٩٦٠/١٩٦٠.

<sup>(</sup>٧) في /م/ و/د/ أتت [واحد.... واحد].

<sup>(</sup>٨) ساقطة من /م/ .

<sup>(</sup>٩) في /م/ و/د/ و/ع/ [الحرم الشريف].

<sup>(</sup>١٠) في /م/ إضافة الفقرة التالية: [لأجل أن يصرف علوفة الخدمة السنية تماماً]. =

فجزاه الله تعالى عن قصده خيراً. وفي سنة أربع وعشرين وألف (۱) ، أرسل شبابيك، من الفضة المحلاة بالذهب، للحجرة الشريفة، وفصاً (۲) من الماس، قيمته ثمانون (۲) ألف دينار، ليجعل فوق الكوكب الدري (٤) . وأن يرسل إليه بالشبابيك [٤٧آ(د)] القديمة، ليجعلها في مدفنه الذي أنشأه، بالقسطنطينية (٥) لأجل التبرك (٢) . فاعترض عليه المفتي في فعل الشبابيك، فقال: ترسلها من البحر، فإن كان [٢٦آ(م)] النبي، صلى الله عليه وسلم، يقبلها، فهي تصل سالمة من غير غرق، وإلا فتغرق في الطريق. فأرسلها من البحر إلى المدينة الإسكندرية، ووصلت (١) سالمة. ثم أرسلها (٨) من مصر أيضاً إلى المدينة المنورة، فوصلت سالمة من غير [أدنى مشقة] (٩) . وكذلك أمر أن يفعل بالشبابيك القديمة، حين ترسل إليه، فوصلت إلى اسطنبول من غير أدنى مشقة، فجعلها في مدفنه كما أراد. وفي شوال، سنة ست وعشرين وألف (١٠)،

وفي /د/ مثلها ما عدا [السنية] وردت [السنة]، و[تماماً] [تاماً]. وفي /ع/
 [لأجل أن يصرف علوفة الخدم الستة تماماً] ومثلها ما ورد في خلاصة الأثر
 ج ١/ ٢٨٨، ما عدا أن كلمة [الستة] أتت [السنة].

<sup>(</sup>١) سنة ١٠٢٤ هـ تقابل ١٦١٥ م.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وجميع النسخ [فص] إلا أنه ورد في خلاصة الأثر ج ٢٨٩/١ في ترجمة السلطان أحمد [فصين من الماس قيمتها ثمانون ألف دينار].

<sup>(</sup>٣) في /د/ [ثلاثون].

<sup>(</sup>٤) الكوكب الدري: مسمار من الفضة مموه بالذهب، في رخامة حمراء، وضع تجاه الوجه الشريف في الجدار، من استقبله كان مستقبل الوجه الشريف، انظر المحبي: خلاصة الأثرج ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) في /م/ [القسطنطونية].

<sup>(</sup>٦) في /د/ [البركة].

<sup>(</sup>٧) في /م/ و/د/ و/ع/ [فوصلت].

<sup>(</sup>٨) في /م/ و/د/ [أرسلوها].

<sup>(</sup>٩) في / د/ [أذى ومشقة].

<sup>(</sup>١٠) شوال ١٠٢٦ هـ/ تشرين الأول (اكتوبر) ١٦١٧.

أرسل أمر أحمد باشا<sup>(۱)</sup> الآتي ذكره في محله إن شاء الله تعالى، بأن يرسل مقدارا من الخزينة [عشرة آلاف ذهب]<sup>(۲)</sup> ، لأجل عمارة الحرم المدني، على حكم الحرم المكي. فامتثل مولانا [أحمد[77ب(7)] باشاه، وأرسل]<sup>(7)</sup> ما أمر به، [غير أنه اقترض ذلك من الخواجا اسماعيل أبوطاقس، والخواجا علي جعفر، والخواجا عثمان بن يغمور، وبقية التجار، ودفع لهم حقهم بعد عزله]<sup>(3)</sup> ، له. ومات مولانا السلطان أحمد<sup>(6)</sup> ، قبل الشروع في ذلك. فانظر إلى هذا القصد الحسن، فرحم الله تلك الروح<sup>(7)</sup> الطاهرة. فما أجل [37ب(د)] أيامه الزاهرة، وما أبهج سيرته، وأنور طريقته. فدولته حسنة في جبهة الأيام، ونضارتها يفخر بها سائر الإسلام. خالية من الوبا، عاطرة الربا، الغلاء منها<sup>(۷)</sup> بعيد، والرزق فيها ينمو ويزيد. كل فتنة في دولته [ليست زائلة، ونار الطَلْبة]<sup>(۸)</sup> بنظره الشريف خامدة. فكره في إصلاح الرعايا لا يزال ونار الطَلْبة]<sup>(۸)</sup> ، وبالتفاته لهم حاز أوفر المناقب. وكان رحمه الله، بطلاً شجاعاً،

<sup>(</sup>۱) والي مصر، ولي مصر في عام ١٠٢٤ هـ/ ١٦١٥ م، بعد محمد باشا الصوفي، واستمر والياً بها إلى أن عزل عام ١٠٢٧ هـ/ ١٦١٩ م. وقد أمر أثناء ولايته بتجهيز عدة حملات من مصر، للعجم، والحبش، واليمن، وطرابلس الغرب (أوجلة). ويسميه صاحب لطائف أخبار الأول/ ١٧١ «أحمد باشا الدفتدار» انظر: ص (٣٢٢) من هذا الكتاب ـ أوضح الإشارات ١٣٥ـ١٣٥ ـ لطائف أخبار الأول/ ١٧١.

<sup>(</sup>Y) ساقطة من /م/ و/د/و /ع/.

<sup>(</sup>٣) في / د/ [السلطان أحمد أمر الباشا فأرسل].

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من/د/ و/م/ و/ع/. ووردت إضافةً في هامش الأصل،
 ولم يعثر على ترجمة لأولئك التجار.

 <sup>(</sup>٥) في / د/ إضافة [رحمه الله].

<sup>(</sup>٦) في /د/ [الأرواح].

<sup>(</sup>V) في / د/ و/م/ و/ع/ [عنها].

<sup>(</sup>A) في / د/ بين المعقوفتين ساقط.

 <sup>(</sup>٩) هكذا في جميع النسخ، ولم تصوّب لغة لانسجامها سجعاً مع [المناقب] التي تليها.

سخياً، للإحسان دفاعاً، محباً للصيد (۱) في خالب الأوقات، راكباً له في أسعد الساعات (۲). ذو شكل [۲۱ب(م)] حسن، وفعل حسن. أبهته تملأ القلوب، وهيبته عندها كل أسد مغلوب. أنشأ جامعاً (۳) بالقسطنطينية، حاز كل البها، وبرونقه على كل الجوامع زها (۱). لم يبن مثله في الآفاق، ولم ينسج على منواله (۱) بالاتفاق. صرف عليه أموالاً جزيلة، وجلب إليه من الأقطار (۲) تحفاً جليلة، فصار ذا بهجة رائقة، ومعان من الصناعة، فائقة، له أربع (۷) منارات من الأربع جهات، وأتمه قبل موته بأيام، ذلك تقدير الملك العلام [۵۷] (د)]. هذا وقد سأله سلطان العجم في الصلح، كذا، كذا مرة، فلم يقبل ذلك (۸)، رحمه الله، لما يعلم من مكرهم وخداعهم، وقال: لا بد من [قتالهم، لو أصرفت] (۹) في ذلك جميع من مكرهم وخداعهم، وقال: لا بد من [قتالهم، لو أصرفت] (۹) في ذلك جميع خيراً، وعوضه في ذلك الجنة، بغير سابقة محنة.

<sup>(</sup>١) في / د/ [للصدقة].

<sup>(</sup>٢) في /م/ [السعادات] وفي /د/ [السعدات].

<sup>(</sup>٣) ويقع في وسط «آت ميداني» وقد جعلت له ست منارات، وكسيت جدرانه بالقاشاني الأزرق، ووضعت فيه تحف عديدة، وقناديل جميلة، وقد تكلف مليوناً ونصف مليون من القطع الذهبية، وهو من أجمل جوامع اصطنبول حتى اليوم، انظر: خلاصة الأثر ج ١/ ٢٩١

<sup>-</sup> E.I.2 T.lv. art. «Istanbul»

<sup>-</sup> Mediterranée Orientale (les Guides Bleus) Paris 1953. P.218

<sup>(</sup>٤) في /ع/ [قد زها].

 <sup>(</sup>٥) في /م/ و/د/ [منوالها].

<sup>(</sup>٦) في /ع/ [الآفاق].

<sup>(</sup>٧) في خلاصة الأثر ج ٢٩١/١؛ "إن له (ست منارات)، وهو كذلك إلى الآن وقد أضيفت إليه سابعة فيما بعد، باتجاه الكعبة المشرفة"، انظر أيضاً:

<sup>-</sup> Les Guides Bleus. op.cit. P.218

<sup>(</sup>٨) ساقطة من /ع/ .

<sup>(</sup>٩) في /د/ و/م/ [القتال لو أصرفت] وفي /ع/ [القتال لو أنفقت].

<sup>(</sup>١٠) في /د/ واع/ [خزايني].

وكان ابتدأ مرضه [الشريف من شوال سنة ست وعشرين وألف، بقرحة] (۱) في ظهره. وأخبرني ملا محمود أفندي (۲) ، إمام جامع مولانا السلطان، أن مصطفى آغا (۳) قزلار آغاسي، أخبره أن مولانا السلطان المذكور، قبل موته بيوم، وكان وقت العصر، صار يقول: عليكم السلام، إلى أن قال ذلك أربع مرات، قال مصطفى آغا، فقلت له: يا مولانا السلطان بتسلموا (٤) على من فقال: حضر إلى في هذا الوقت، سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا على، وقالوالى: بأني (٥) اجتمع بسلطان الدنيا والآخرة عثمان، وسيدنا على، في الله هذا الوقت. فكان كما قال، فمات في ثاني يومه، رحمه الله، وبلغ من العمر ثمانية وعشرين سنة، وخلف رحمه الله. من الأولاد السلطان عثمان مولانا السلطان عثمان ،

<sup>(</sup>١) بين المعقوفتين ساقط من /د/. شوال ١٠٢٦ هـ/ تشرين الأول ١٦١٧.

<sup>(</sup>٢) في /م/ و/د/ [مولانا محمود أفندي]. وملا محمود أفندي: لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) في /م/ و/د/ [مولانا مصطفى آغا]، ولم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) هي اللهجة العامية للاستفهام في [تسلمون]، وقد وردت في /ع/ [تسلموا].

<sup>(</sup>٥) في /ع/ [بأن].

 <sup>(</sup>٦) ساقطة في / د/ و/م/، وفي خلاصة الأثر أتت [في غد مثل هذا الوقت] وهي أصلح للمعنى.

<sup>(</sup>٧) في نصرة أهل الإيمان [سبعة] وكذلك في Creasy, P.241، وقد عددهم الأول: فكانوا: عثمان، ومحمد، ومراد، وبايزيد المعروف بأورخان، وقاسم، وسليمان، وإبراهيم، ويبدو هذا العدد هو الأصح، وورد مع الأسماء نفسها في مخطوطة «نزهة الأبصار وجهينة الأخبار» مكتبة برلين Ms9475, we354 ورقة 195ب، وفيها أن السلطان عثمان والسلطان مراد والسلطان إبراهيم تولوا الملك، والسلطان محمد قتله عثمان، وبايزيد وسليمان وقاسم فقتلهم السلطان مراد».

<sup>(</sup>٨) أتى إلى السلطنة العثمانية بعد خلع عمه السلطان مصطفى عام ١٠٢٧ هـ/ ١٠٣١ م. وفي عهده تم التوقيع على صلح مع إيران، وحارب بولونيا ١٠٣١ هـ/ ١٦٢١ م، وكان ينوي الحج إلى مكة، وفي طريقه يجمع جيشاً من الأكراد وغيرهم، ويعود فيهاجم الاسباهيين والانكشارية المتمردين، الذين غدوا مزعجين للسلطنة في =

نصره الله(۱) ، ومولانا السلطان محمد(۲) ، ومولانا السلطان مراد<sup>(۳)</sup> ، ومولانا السلطان بايزيد<sup>(٤)</sup> . وأما الأناث [فهن أربع أيضاً]<sup>(٥)</sup> على ما قيل، تغمده الله

= العاصمة. إلا أنه يبدو أن الانكشارية قد عرفوا بالأمر فثاروا عام ١٠٣٢ هـ/ ١٦٢٢ م، وخلعوه، وأعادوا السلطان مصطفى. ثم قام «داود باشا» الصدر الأعظم إلى سجن «يدي قلة» حيث أودع السلطان عثمان وخنقه، وكان عمره عندما قتل سبع عشرة سنة.

ـ خلاصة الأثر ج ٣، ص ١٠٨ـ١٠٥ ـ ابن أبي السرور البكري: در الجمان في سلطنة عثمان (انظر المقدمة حوله) ـ واللطائف الربانية على المنح الرحمانية (ص ٣٤٠ ـ ٣٥٤ من هذا الكتاب) ـ نصرة أهل الإيمان ص ١٧٧ ـ لطائف أخبار الأول ص ١٥٢ ـ (Creazy, P. 242-243 . ١٥٤ .

(۱) في /م/ و/د/ [نصره] أيضاً، وفي /ع/ [رحمه الله]. وقد يكون هذا دليلاً على أن نسخة الأصل (ج) ونسخة /د/ و/م/ قد نقلت من نسخة كتبت في حياة السلطان عثمان، أي قبل وفاته. ومن المعروف أن الأصل قد كتب فعلاً في عام ١٠٣٠ هـ/ ١٦٢١ م، أي قبل عزل السلطان عام ١٠٣٢ هـ/ ١٠٣٢ م، وأن نسخة /ع/ قد كتبت فعلاً بعد مقتل السلطان عثمان ١٠٣٢ هـ/ ١٦٢٢ م.

(٢) ذكر المحبي في خلاصة الأثرج ١، ص ٢٩٢ أنه توفي شهيداً في ١٠٣٠ هـ/

(٣) وهو الذي غدا سلطاناً باسم «مراد الرابع» بعد خلع «السلطان مصطفى» للمرة الثانية عام ١٠٤٧ هـ/ ١٦٤٠ م، وحكم حتى وفاته في ١٠٤٩ هـ/ ١٦٤٠ م. انظر ترجمته المفصلة في خلاصة الأثر ج ٤، ص ٣٣٦ـ٣١ و ٢٥٤-246 (Creasy, 246-257) وفي النسخة /م/ من هذا المخطوط ورقة ٨٨ ب، وفي مخطوطة نزهة الأبصار وجهينة الأخبار ورقة ١٩٦ ب، وفي نصرة أهل الإيمان ص ١٩٠.

(٤) أتى في النزهة الأبصار وجهينة الأخبار» ورقة 196B بأن بايزيد قد قتله السلطان مراد الرابع. ونسي البكري إبراهيم الذي أصبح سلطاناً بعد موت أخيه السلطان مراد عام ١٠٤٨ هـ/ ١٦٤٨ م، وخلع عن الملك عام ١٠٥٨ هـ/ ١٦٤٨ م. انظر ترجمته المفصلة في خلاصة الأثر ج ١٦٣١ و ٢٤٥-272 ودائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ١٩٢١ (للمؤرخ موردتمان J.H. Mordtman) وفي:

- E.I.2. T.IV. p.1007-1008

(٥) في /ع/ [فأربعة أيضاً] وفي /د/ و/م/ [ فهم أربعة] وفي الأصل [فهم أربع أيضاً] وقد أصلحت لسلامة اللغة.

بالرحمة والرضوان، وأسكنه أعلا فراديس الجنان(١)، آمين.

# فصل في ذكر من والهم (٢) من البكلربكية على مصر المحمية

فأولهم (٣) الوزير إبراهيم باشا (١٠) المقتول بمصر.

استولى بمصر (٤) من رابع عشر الحجة سنة اثنتي عشرة وألف، وقتل [٢٣ ب (ج)] في يوم السبت، أول شهر جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وألف، وكانت مدته أربعة أشهر وسبعة أيام (٥). وكان صوفي الطريقة، متقيداً بأمر إزالة الطُلْبة من مصر، ورفعها، فلم يتهيأ له ذلك، وقتلوه. وسببه، أنه في يوم الجمعة المبارك، سلخ ربيع الثاني (٢)، سنة ثلاث عشرة وألف نزل متوجهاً إلى بولاق في

<sup>(</sup>١) في /ع/ إضافة [بجاه سيد ولد عدنان].

<sup>(</sup>٢) في /د/ [فيمن ولي].

<sup>(</sup>٣) في /ع/ [وأولهم].

<sup>&#</sup>x27; (هم) انظر ترجمته في لطف السمر ج ١/ ٢٤٤ ـ خلاصة الأثرج ١، ص ٦١ ـ ٦٢ وهي منقولة عن لطف السمر بحرفيتها ـ أوضح الإشارات / ١٢٩ ـ لطائف أخبار الأول/ ١٦٧ .

<sup>(3)</sup> في /م/ و/د/ و/ع/ [عليها].

 <sup>(</sup>٥) مدة ولايته: ١٤ ذي الحجة ١٠١٢هـ أول شهر جمادى الأول ١٠١٣ هـ/ ١٤ أيار
 (مايو) ١٦٠٤ \_ ٢٥ أيلول (سبتمبر) ١٦٠٤.

ـ في أوضـح الإشـــارات/١٢٩: ١٤ ذي الحجــة ١٠١٢ هـــ ١٣ ربيــع الآخــر ١٠١٣ هــ/ ١٤ أيار (مايو) ١٦٠٤ ــِ ٨ أيلول (سبتمبر) ١٦٠٤.

ـ في لطائف أخبار الأول/١٦٧: ١٢ ذي الحجة ١٠١٢ هـ ـ مستهل جمادى الأول ١٠١٣ هـ/ ١٢ أيار (مايو) ١٦٠٤\_ ٢٥ أيلول (سبتمبر) ١٦٠٤.

\_ في لطف السمر: كان مقتله في شهر ربيع الأول ١٠١٣ هـ/ تموز \_ آب (يوليه \_ أغسطس) ١٦٠٤، وكذلك في خلاصة الأثر.

\_ وفي زامباور: (ويسميه الحاج إبراهيم) ربيع الثاني ١٠١٢ هــ ٢٩ ربيع الثاني ١٠١٣ هــ ١٠١٩ ربيع الثاني ١٠١٣ هــ/ أيلول ١٦٠٤.

 <sup>(</sup>٦) في /ع/ [الأول] وبذلك تتفق مع لطف السمر، وخلاصة الأثر./ ٢٩ ربيع الثاني
 ١٠١٣ هـ/ ٢٤ أيلول ١٠١٤.

موكب عظيم، ليتوجه منها [في مركب إلى شبرا] (١) من ضواحي مصر، ليقطع جسر أبي المنجا (٢) . فتوجه إلى شبرا، وجلس في القصر الذي في الدولاب (٣) ، المتعلق [٢٧ آ(د)] بالوزير مراد باشا، لقربه من الجسر المذكور. ثم إن العسكر حين بلغهم توجهه، ذهبوا بأجمعهم إلى القرافة، وتحالفوا على قتل مولانا إبراهيم باشا (٤) المذكور. ثم في صبيحة [٢٦ ب (م)] يوم السبت من السنة المذكورة (٥) توجه العسكر بأجمعه، إلى ثغر بولاق، لينظروا قدوم الوزير المذكور، ليبطشوا (٢) به. فبلغهم الخبر أنه جالس بالدولاب، فتوجهوا إليه، وهم على ما هم عليه من العدد، وكثرة العدد. فوصل الخبر للوزير بأن العسكر قادم إليه، فقال له بعض الصناجق: يا مولانا الوزير، التدبير بأن تنزل في المركب، وتتوجه إلى بولاق قبل الصناجق: يا مولانا الوزير، التدبير بأن تنزل في المركب، وتتوجه إلى بولاق قبل مصطفى أفندي عزمي زاده (٧) ، وعثمان بيك، الذي كان قائم مقام عند ذهاب مصطفى أفندي عزمي زاده (٧) ، وعثمان بيك، الذي كان قائم مقام عند ذهاب

<sup>(</sup>١) في /ع/ [إلى شبرا]. وشبرا من ضواحي القاهرة سابقاً، ومن أحيائها الهامة اليوم، وتقع إلى الغرب منها وقد تحولت إلى منطقة سكنية مزدحمة منذ أن بنى محمد علي باشا سرايه فيها عام ١٨٠٨\_ ١٨٢٣ م، انظر:

<sup>-</sup> J.Jomier: Al-Kahira, in E.I.2. vol IV. P.461-464

<sup>(</sup>٢) جسر أبي المنجا: هو على قناطر أبي المنجا التي أنشأها الظاهر بيبرس على بحر أبي المنجا سنة ٦٦٥ هـ/ ١٢٦٦ م، وتقع غربي ناحية ميت نما في مركز قليوب حالياً. النجوم الزاهرة ج ٧، ص ١٤٨. هامش ٤٨. استناداً إلى هامش (٨٤) من أوضح الإشارات/ ١١٥ ـ القاهرة: تاريخها وآثارها/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) الدولاب: لم يعثر على ترجمة لهذا المكان.

 <sup>(</sup>٤) في ام او ادا و اع الوزير].

<sup>(</sup>٥) الفاتح من جمادي الأولى ١٠١٣ هـ/ ٢٥ أيلول (سبتمبر) ١٦٠٤ م.

<sup>(</sup>٦) في /ع/ [ويبطشوا] وهي أصح أسلوباً.

كان من العلماء الروم الكبار، تخرج على يد شيخ الاسلام سعد الدين السالف الذكر، وعمل في التدريس في اصطنبول، وتحول إلى مناصب القضاء. وعين لقضاء الشام عام ١٠١١ هـ/ ١٦٠٢م، ولقضاء مصر ١٠١٣ هـ/ ١٦٠٥م، وقد عزل عنها لعدم تلافيه فتنة مقتل إبراهيم باشا، المذكورة أعلاه. وتولى بعد ذلك القضاء =

الوزير علي باشا، والأمير بايزيد بيك (١) ، والأمير محمد بن خسرف (٢) [٦٤] والأمير درويش بيك (٣) بن عثمان أفندي الذي كان قاضياً بمصر، والأمير مراد الدفتراد (٤) ، ومولانا حسين أفندي الشهير بباشازاده (٥) ، وعبد الجبار أفندي (٦) ، الذي كان قاضياً [٢٧ب(د)] بمكة المشرفة ، وجمع من الجاويشية ، والمتفرقة (٧) . فحين جاءوا ، أحاطوا بالقصر من كل جانب ، وطلع الجاويشية ، والمتفرقة (٧) . فحين جاءوا ، أحاطوا بالقصر من كل جانب ، وطلع

في عدة مدن، وآخرها إعادته إلى دمشق عام ١٠٢٠ هـ/ ١٦١١ م، ثم ولي قضاء اصطنبول وقضاء العسكرين، وتوفي في حدود سنة ١٠٤٠ هـ/ ١٦٣٠ م، ومولده ٩٧٧ هـ/ ١٥٦٩ م. خلاصة الأثرج ٤، ص ٣٩٠\_٣٩٠.

الم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) في /ع/ وحيثما وردت فيها، [محمد بيك]. ولم يعثر على ترجمة له، وقد يكون هو ابن الوالي (خسرو باشا) المترجم له سابقاً بين ولاة القرن العاشر للهجرة / السادس عشر للميلاد، وفي عهد سليمان القانوني. وقد أتت في /د/ دائماً [محمد خسرف].

<sup>(</sup>٣) لم يعثر له على ترجمة غير ما ذكر في النص.

<sup>(</sup>٤) لم يعثر له على ترجمة ولكن هناك «مراد بن إبراهيم» المعروف بابن الشريطي الدفتري الذي كان دفترداراً بدمشق عام ١٠٤٥ هـ/ ١٦٣٥ م، وتوفي ١٠٥٧ هـ/ ١٦٤٧ م. ولكن ما ورد عنه لا يؤكد أنه المبين أعلاه، وليس في ترجمته إشارة إلى عمله دفترداراً في مصر، انظر خلاصة الأثر ج ٤/ ٣٣٤ـ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) حسين أفندي الشهير بباشازاده: هو حسين باشا بن رستم المعروف بباشازاده الرومي، نزيل مصر، وأحد العلماء الروم الكبار. مولده في بلغراد في ٩٥٨ هـ/ ١٥٥٠ م، من أسرة باشوات: فجده لوالدته هو الياس باشا، الصدر الأعظم في عهد السلطان سليم، وقد أخذ عن كبار علماء عصره، وقرر الإقامة بمصر بعد أن زارها أثناء حجه الأول، وبنى بيتاً مطلاً على بركة الفيل، وكان كريماً. توفي بمصر في ٣ رجب ١٠٢٣ هـ/ ٩ آب (أغسطس) ١٦١٤، خلاصة الأثسر ج ١، ص ٩٨-٩٠.

<sup>(</sup>٦) عبد الجبار أفندي: لم يعثر له على ترجمة أكثر مما أتى في النص.

<sup>(</sup>٧) المتفرقة: يبدو أنها فرق عسكرية أطلق عليها هذه التسمية لأنها استخدمت في أمور «متفرقة» ومختلفة في النصف الأول من القرن السادس عشر. ولم يكن عدد أفرادها يزيد عن مائتين، إلا أنهم تضاعفوا في النصف الثاني. وكانوا من الخيالة، وتدفع لهم مرتبات مرتفعة، ويملك كل واحد عدداً من العبيد المسلحين على نمط =

له خسة عشر نفراً من الاسباهية، والسيوف مصلتة (١) بأيديهم. فلما رآهم، قال لهم: ما مرادكم؟ أنا ما أعطيتكم علوفاتكم، وترقيات القدوم (٢) بزيادة؟ فكان من جوابهم، أن قالوا: نحن ما نريد (٣) إلا روحك. فلما رأى منهم الغدر لا محالة، قام على أقدامه، فضربه شخص منهم بالسيف على وجهه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وتراكمت عليه السيوف، وقطعوا رأسه. فلما رأى ذلك الأمير محمد بن خسرف، قال [٣٣ آ(م)] لهم: يا عسكر السلطان، هذا ما هو مليح تفعلوا في وزير السلطان مثل هذا الفعال (٤)، فقالوا له: وأنت (٥) أيضاً

الاسباهية. وكان الكتاب الأجانب يسمون الموجودين منهم في سراي السلطان الخالس النبيل». وكانوا لا يتركون الجانب الأيسر للسلطان عندما يذهب للقتال. وكان لا يقبل في هذه الفرقة سوى الغلمان الخاصين بغرف السلطان، وأولاد كبار القبوقول، وبصفة استثنائية أقرباء الحكام الذين يدفعون الجزية للسلطان (Gibb & Bowen. I.p.87-88 الخسيدارية Hospodars) انظر: وقد أطلق اسم المتفرقة» في مصر كذلك، على فرقة من المماليك دخلت في خدمة العثمانين عام ٩٦٢ هـ/ ١٥٥٤ م، ودخلها أيضاً أناس أحضروا من العاصمة العثمانية نفسها، وكان الباشا هو قائدها. ومثلما تميزت هذه الفرقة في العاصمة، فإنها منحت امتيازات مماثلة في مصر، وغدت شبه حرس خاص للوالي، إلا أن أفرادها كلفوا بحماية القلاع في الأقاليم، وبملاقاة «الحج المصري» أثناء عودته، وتأمين سلامته حتى دخوله القاهرة. انظر حولها:

<sup>-</sup> Shaw, Ottoman Egypt. 1517-1798.London 1973. PP: 191-196

<sup>-</sup> Holt, The Beylcate in Ottoman Egypt during the seventeenth Century B.S.O.A.S.T. XX IV, 1961, P.214-248 - PP. 216,223

في /د/ [مسلولة].

<sup>(</sup>٢) في /ع/ [وترقياتكم]. ويسمونها أيضاً «التراقي» وهي مكافآت مالية يعطيها الباشا من الخزينة إلى كبار رجال الفرق العسكرية حين استلامه منصبه، وقدومه إلى مصر، انظر أوضح الإشارات ص ١٢٩ حاشية (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) في /ع/ [ما مرادنا].

<sup>(</sup>٤) في /م/ و/د/ [الفعل].

<sup>(</sup>٥) في /د/ إضافة [الآخر].

مطلوبنا، فضربوه بالسيوف، وقطعوا رأسه (۱) ، هذا والعساكر تحت القصر لا يحصون. ونزل من كان في القصر من العسكر بالرأسين لرفقائهم، وأما بقية الجماعة الذين (۲) كانوا عند الوزير، هم والأمراء (۳) ، والقضاة فحصلت لهم عناية ، فهربوا، [۷۷ آ(د)] وذهب (۱) العسكر بالرأسين، وطافوا بهما جميع مدينة مصر، بالمناداة عليهما، [وعلقا في] (۱) باب زويلة ، كما يفعل بأقل الناس (۱) ، فإنا لله وإنا إليه راجعون (۷) .

ثم في ثاني يوم (^) من قتل الوزير الشهيد، ذهب العسكر للأمير عثمان بيك، بأن يجعلوه قائم مقام، فأبى ذلك وامتنع. فذهبوا من عنده لقاضي مصر، هو مصطفى أفندي عزمي زاده، فجعلوه قائم مقام (٩)، ودفن الرأسان، وأصبح أهالي مصر في غاية التشويش، وعدم الأمن، والحزن على الوزير الشهيد، فإنه

<sup>(</sup>۱) يذكر الاسحاقي أن مقتل محمد بن خسرو كان قبل مقتل الوزير، بينما يتفق أوضح الإشارات مع البكري في الرواية.

<sup>(</sup>٢) في /ع/ والأصل، [الذي]، أصلحت من النسختين الآخريين لسلامة اللغة.

<sup>(</sup>٣) في /ع/ و/م/ و/د/ [وهم الأمراء]

<sup>(</sup>٤) في /د/ و/م/ [وذهبت].

<sup>(</sup>٥) في / الأصل/ و/م/ و/د/ [وعلقتا على]، صوّبت من /ع/.

<sup>(</sup>١) في /ع/ إضافة [من المجرمين].

<sup>(</sup>٧) يعزو الغزي (في لطف السمر)، والمحبي في (خلاصة الأثر) قتل إبراهيم باشا، إلى اتهامه بخنق أوسم زين العابدين البكري عمّ المؤلف، الذي دخل عند الباشا وخرج ميتاً. وقد أظهرا أن العسكر قتلوه حمية للشيخ زين العابدين. بينما يعزو «أحمد شلبي» ذلك إلى قتله العسكر دون سبب، فأرادوا الانتقام منه. أما الاسحاقي (ص ١٦٦) فيؤكد أنه تتبع عثرات العسكر، وتجسس عن أخبارهم واجتماعاتهم حتى في مجالس الأنس، فقرروا قتله.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من /م/ و/د/.

<sup>(</sup>٩) ذكر الاسحاقي (ص ١٦٧) بأنه تصرف بمصر من ثالث جمادى الأولى ١٠١٣هـ - ٢ رجب ١٠١٣ هـ أي لمدة شهرين وثلاثة عشر يوماً/ ٢٧ أيلول (سبتمبر) ١٦٠٤ - ٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٦٠٤ م.

كان أقصى مراده إزالة الطُلْبة (١) عن الرعايا، ويأبي الله إلا ما أراد (٢).

وقال الشيخ عبد الرحمن الملاح في قتله مؤرخا:

قَتَلَتْ عَسَكُو المَلْيَكِ وزيواً ضَرَبَتْه بالسيفِ ضرباً شديداً قطعتْ رأسَه وقد أرَّخوهُ للنعيم، الوزيرُ راحَ شهيداً (٣)

# وثانيهم [الوزير محمد باشا الكرجي الخادم] (١٠٠٠):

استولى على مصر من غاية شهر رجب الفرد سنة ثلاث عشرة وألف، وعزل في غاية صفر الخير سنة [٧٧ب(د)] أربع عشرة وألف، وكانت مدته سبعة أشهر، واثني عشر يوماً (٤)، وكان عنده حسن تدبير في أمر العسكر، مع

وفي /م/ ورَّدت إضافة الفقرة الخاصة بالقضاة، وهي كما يلي:

[وفي زمن إبراهيم باشا المذكور، تولى قضاء الديار المصرية، المولى مصطفى أفندي بن بير محمد الشهير بعزمي زاده [٦٣ب(م)] وذلك في أواسط ربيع الثاني سنة ثلاث عشرة وألف، وإلى أواخر شعبان سنة ثلاث عشرة وألف].

(٣) البيتان من البحر الخفيف، والتأريخ الشعري بحساب الجمَّل هو كما يلي:

للنعيم = ۲۳۰ ۳۰۰ ۲۳۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۶۰ ۲۳۰ ۲۳۰

الوزير = ۱+ ۳۰+ ۲+ ۷+ ۱۰ +۱۰ = ۲۰۲

راح = ۲۰۹ = ۲۰۸

شهیدا = ۲۰۰ + ۲۰۱ + ۲۰۰ = ۳۲۰

المجموع = ۲۳۰+ ۲۰۲۴ ۹۰۲+ ۳۲۰ = ۱۰۱۳ هـ.

- (١٠٠٠) في /ع/ [محمد باشا الوزير الخادم]. ويسميه صاحب أوضح الإشارات ولطائف أخبار الأول «جرجي محمد باشا»، وفي /د/ [الكورجي]. انظر ترجمته: في أوضح الإشارات ١٣٠-١٣١ لطائف أخبار الأول/١٦٧، وقد تولى الوزارة العظمى في عهد السلطان مصطفى، ثم عاد إلى مصر وأقام بها وهو مكفوف البصر.
- (٤) مدة ولايته: أخر رجب ١٠١٣ هـ ـ آخر صفر ١٠١٤ هـ/ ٢٢ كانون الأول =

 <sup>(</sup>١) في /م/ و/د/ و/ع/ [الظلم].

<sup>(</sup>۲) في /م/ و/ع/ [أراده].

السياسة التي [بها أخذ] (١) غالب من أراده منهم. هذا ولما وصل إلى مصر، ورد عليه من الأعتاب السلطانية جاشنكير باشي (٢) ، وبيده خط مولانا السلطان، وأحكام (٣) ، خطاباً لجميع الصناجق بمصر والعساكر بها، بسبب الطلبة، والتفحص (٤) عن أصلها، وعن السبب في قتل الوزير إبراهيم باشاه، ومن قتله. فاجتمعوا جميعاً في قرا ميدان (٥) ، وكان هناك [٦٥ آ(ج)] أيضاً محمد أفندي التي يرمق، وغالب عساكر مصر، والوزير المذكور في القلعة. فأرسل أحضر جماعة من (٢) الصناجق، وقال لهم: انزلوا اسألوا عن فأرسل أحضر جماعة من (١)

 <sup>(</sup>دیسمبسر) ۱۹۰۶ - ۱۱ تموز (یولیه) ۱۹۰۵ م، \_في أوضح الإشارات/ ۱۳۰: ۲۰ مرحب ۱۹۰۱ هـ \_ آخر صفر ۱۰۱۶ هـ/ ۱۷ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۰۶ ـ ۱۲ تموز (یولیه) ۱۹۰۵ م، \_في لطائف أخبار الأول/ ۱۹۷۱: ۷ رجب ۱۰۱۳ هـ ۱۲۰۱ ربیع الأول ۱۰۱۶ هـ/ ۲۹ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۰۵ ـ ۲۸ تموز (یولیه) ۱۹۰۵ م، وفي زامباور/ ۲۰۱: ربیع الثاني ۱۰۱۳ هـ ۲۹ صفر ۱۰۱۶ هـ/ آیلول (سبتمبر) ۱۹۰۶ ـ ۲۵ تموز (یولیه) ۱۹۰۵ .

<sup>(</sup>١) في /ع/ [أخذ بها].

<sup>(</sup>٢) الجاشنكير باشي: Çaşnī - Gir - Başi وتعني «جاشنكير» بالفارسية «الذوّاق» أي الذي يتذوق طعام السلطان. والجاشنكير باشي، هو رئيس مجموعة الذواقين، وكان يصل عددهم إلى خمسين. وكانوا يأتون بصواني الطعام التي ستقدم إلى الصدر الأعظم والوزراء الآخرين في أيام الديوان ليقوموا بتذوق الطعام فيها. وكان يكلف أيضاً بجزء من عمل المطبخ السلطاني المسمى «حلوى خانة». وكان بعضهم يصل إلى مناصب رفيعة، لصلتهم المباشرة بالسلطان. وكان «الذواقون» ورئيسهم يستخدمون أيضاً مراسلين، ويكلفون بمهمات ذات أهمية ثانوية

<sup>-</sup> Gibb & Bowen.I. P.348-349

<sup>(</sup>٣) في /ع/ [وأحكامه] وهي أصح أسلوباً.

<sup>(</sup>٤) في /د/ [والفحص].

<sup>(</sup>٥) قراميدان هو الميدان الممتد أسفل سور القلعة، وكان يطلق عليه أحياناً ميدان الرميلة. ومكانه الحالي منطقة المنشية، وميدان صلاح الدين، أسفل القلعة بقسم الخليفة. انظر أوضح الإشارات/ ١٣٢ هامش ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) في /م/ و/د/ و/ع/ إضافة [من أكابر].

سبب ذلك. فعند ذلك نزل الأمراء، وسألوا [كما أمروا] (۱) وطال بينهم القيل والقال، فقال لهم جماعة من الأمراء، إن فيكم المفسدين ومن يجب إزالته، فإن كنتم تريدون العفو [۸۷آ(د)] عن ذنوبكم (۲) ، فأتوا بالمفسدين (۳) منكم. فاتفقوا على ذلك، [وكتبت أسماؤهم] (۱) . ونزل أغوات البلكات (۱) لإحضار من كتب اسمه، فأحضروا غالبهم [37آ(م)]، ورميت رقابهم في الديوان الشريف. ولم يزل الوزير محمد باشا المذكور، يأخذ المفسد (۱) منهم، شيئاً فشيئاً، حتى قتل منهم على الهوينا، نحو المائة (۷) نفر، ولو بقي لاستأصلهم، ولكن [كانت مدة إقامته] (۸) قصيرة. والوزير المذكور في الحقيقة، كان قصده الإصلاح وذلك مع محبته للرعايا، والفحص عن من يظلمهم (۹) .

- Gibb & Bowen. I.(the Index. Boluk)

(٦) في /د/ و/م/ و/ع/ [المفسدين].

(٧) في /د/ و/م/ و/ع/ [المائتي].

(A) في /د/ و/م/ و/ع/ [مدته كانت].

(٩) في /م/ وردت الفقرة الخاصة بالقضاة، في نهاية الجملة، وهي كما يلي:
وفي زمن الوزير محمد باشا الكرجي، تـولى قضاء الديار المصرية محمد
أفندي بن عبد الغني أفندي الذي كان قاضياً بمصر سابقاً، وذلك في أواخر شعبان
سنة ثلاث عشرة وألف، وإلى أوائل ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وألف، ولم يقدم
بها. وولي مصطفى افندي ابن بالي، وذلك في أوائل ذي القعدة سنة ثلاث عشرة =

<sup>(</sup>١) في /م/ و/ع/ و/د/ [عن سبب ذلك].

<sup>(</sup>٢) في /م/ و/ع/ و/د/ [ذنبكم].

<sup>(</sup>٣) في /م/ و/ع/ [بالمفسد].

 <sup>(</sup>٤) في / الأصل/ و/م/ [وكتب أسماءهم] وفي /د/ [وكتبوا أسماؤهم] صوبت من
 /ع/ لضبط المعنى.

<sup>(</sup>٥) جَمَع بُلُك: والكلمة التركية تعني [قسم]. وهم فئة من الفئات الانكشارية الثلاث (السكبان، الجماعات) وتؤلف (٦١) أو(٦٢) أورطة (فرقة) من فرق الانكشارية الـ(١٩٦)، وكان رئيسهم يدعى عادة به «قول كخياسي». إلا أن كلمة «بلك» لم تقتصر على هذه الفئة، وإنما عممت على قسم من فرق الفرسان، والمدفعية، ولذا فهي تعني «قسماً عسكرياً» أو مجموعة كتائب، والمقصود منها في النص [الفرق].

#### [77 ب(م)] وثالثهم الوزير حسن باشا(م):

الذي كان بكلربكياً باليمن. استولى على مصر، من مستهل ربيع الأول سنة أربع عشرة وألف، وعزل في آخر محرم الحرام سنة ست عشرة وألف، وكانت مدته سنة واحدة وأحد عشر شهراً (۱) . وكان رحمه الله ليّن العريكة، ومصانعاً (۲) للعسكر، والسبب في ذلك خوفاً على ولده مولانا محمد باشا (۱۱) الذي كان بكلربكياً بالحبش، لكونه معه، وصار يخاف عليه من غائلة هؤلاء وهذا من حسن نيته (۱۵ يحصل [۲۰ب(ج)] في زمنه أذي (۱۱) لأحد مطلقاً وهذا من حسن نيته (۱۰) ، انتهى.

وألف وإلى أواسط محرم سنة خمس عشرة وألف.

 <sup>(☆)</sup> انظر ترجمته في المحبي: خلاصة الأثر ج ٢/ ٧٣-٧٦ ـ وفي أوضح الإشارات / ١٣٠ـ١٣٠ ـ وفي لطائف أخبار الأول / ١٦٨.

<sup>(</sup>۱) في /م/ و/د/ و/ع/ [يوماً] والصحيح ما ثبت أعلاه، لأنه ينسجم مع التواريخ الواردة.

ـ مدة ولايته: أول ربيع الأول سنة ١٠١٤ هـ ـ آخر محرم الحرام ١٠١٦ هـ/ ١٢٠ موز (يوليه) ١٦٠٥ م ـ ٢٧ أيار (مايو) ١٦٠٧ م.

ـ في أوضح الإشارات: عرة ربيع الأول سنة ١٠١٤ هــ آخر صفر ١٠١٦ هـ/ ١٧ مرز (يوليه) ١٠١٥ م.

ـ في لطائف أخبار الأول: ثالث ربيع الأول سنة ١٠١٤ هــ رابع صفر ١٠١٦ هـ/ ١٩ تموز (يوليه) ١٦٠٥ ١٢٠٠ م.

ـ في زامباور: صفر ١٠١٤ هــ ٣٠ محرم ١٠١٦ هـ/ حزيران ـ تموز ١٦٠٥ م ـ ٢٧ أيار (مايو) ١٦٠٧.

<sup>(</sup>۲) في / د/ [متصنعاً].

<sup>(</sup>٣) لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل أتى املاؤها [أذاً] أصلحت املاءً.

 <sup>(</sup>٥) في / م/ إضافة [رحمه الله] وسقطت [انتهى] وبعد [رحمه الله] أتت الفقرة الخاصة بالقضاة ونصها:

<sup>[</sup>وفي زمن حسن باشا المذكور تولى قضاء الديار المصرية المولى [٢٤ب(م)] =

## [٢٤ب(م)] ورابعهم الوزير محمد باشا معمِّر مصر (\*):

ومُبْطِل (۱) الطُلْبة بعد أن استحيل إبطالها. استولى على مصر في سابع صفر الخير سنة ست عشرة وألف، وخرج من مصر متولياً لها في يوم السبت ثامن عشر جمادى الثانية سنة عشرين وألف، وكانت مدته أربع سنوات، وأربعة أشهر، واثني عشر يوماً (۲). وكان مولانا الوزير حاكماً صارماً، به كان عمار الديار المصرية وخلاصها من أيدي الطغاة. وأيامه كانت أحسن الأيام، خيرها وافر، وضبطها متكاثر. في أول ديوان فعله، وهو خامس عشر صفر الخير (۳) من السنة المذكورة، جمع الصناجق جميعاً، والجاويشية، والمتفرقة، وأغوات البلكات، وقال لهم: ما كنتم حاضرين قتل الوزير إبراهيم باشا؟ فسكتوا

<sup>=</sup> عبد الباقي أفندي طرسون زاده وذلك في أواسط محرم سنة خمس [وعشرة] وألف، وتوفي في أوائل رمضان سنة خمس عشرة وألف، والمولى عبد الجبار أفندي، وذلك في أوائل رمضان سنة خمس عشرة وألف، وكان مقيماً بمصر منفصلاً عن قضاء مكة المشرفة، فولاه الوزير حسن باشا وعرض له في قضاء مصر، فأعطيه، واستمر إلى أوائل جمادى الثانية سنة سبع عشرة وألف].

<sup>(</sup>يه) انظر ترجمته في: أوضح الإشارات / ١٣١\_١٣٣ وقد أُطَلَق عليه لقب (قول قران) وكذلك في لطائف أخبار الأول / ١٦٨\_١٧٠ .

<sup>(</sup>١) في الأصل [بطل] إلا أن المعنى يقتضي إصلاحها بما ثبت أعلاه، من النسخ الأخرى.

 <sup>(</sup>۲) مدة ولايته: ۷ صفر ۱۰۱٦ هـ ۱۸ جمادی الثانية ۱۰۲۰ هـ/ ۳ حزيران (يونيه)
 ۱۲۰۷ م ـ ۲۸ آب (أغسطس) ۱۲۱۱ م.

<sup>-</sup> في أوضح الإشارات: ٧ صفر ١٠١٦ هـ ـ الفاتح من جمادى الأولى ١٠٢٠ هـ/ ٣ حزيران (يونيه) ١٠٢٠ م ـ ١٠٢١ م.

<sup>-</sup> في لطائف أخبار الأول: ٥ صفر ١٠١٦ ـ ١٢ جمادى الآخرة ١٠٢٠ هـ/ الفاتح من حزيران (يونيه) ١٠٢٠ ـ ٢٢ آب (أغسطس) ١٦١١.

<sup>-</sup> في زامباور: (ويسميه أوغوز محمد) محرم ١٠١٦ هـ ـ مستهل جمادى الأولى ١٠٢٠ هـ/ أيار (مايو) ١٦٠٧ ـ ١٢٠١ م.

<sup>(</sup>٣) ١٥ صفر ١٠١٦ هـ/ ١١ حزيران (يونيه) ١٦٠٧ م.

جميعاً، ثم قال (۱) الجاويشية والمتفرقة: الفساد كله (۲) من هؤلاء (۳) الصناجق. ثم كثر القيل والقال بين [۲۵ آ(م)] الفريقين، واستقر الحال على أن كل من كان (٤) [۴۷ آ(د)] دخل في قتل الوزير إبراهيم باشا يحضرونه (۵) ، وهم عليه، وعلى من يأخذ الطُلْبة. وأرسل بذلك مراسيم إلى جميع الأرياف (۲) ، فامتنعوا عن الطُلْبة مدة. ثم في أواخر شوال سنة سبع عشرة وألف (۷) اجتمع جميع العساكر الذين في الأرياف، وجاءوا، وتحالفوا في بلد سيدي (۸) العارف بالله تعالى سيدي (۹) أحمد البدوي (۱۱) على عدم رفع الطُلْبة، وعلى قتل الأمير بالله تعالى سيدي (۱۱) كتخدا الجاويشية، وغيره من أعيان الصناجق. وجعلوا لهم سلطاناً ووزراء (۱۲)، وقسموا حارات مصر [على أن يصير لكل وجعلوا لهم سلطاناً ووزراء (۱۲)، وقسموا حارات مصر [على أن يصير لكل شخص منهم جانباً. ثم أنهم خرجوا من بلد سيدي أحمد البدوي،

<sup>(</sup>١) في الأصل و/م/ و/د/ [قالوا]، وفي /ع/ [قالوا له] أصلحت لغة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من /م/ و/د/ و/ع/.

<sup>(</sup>٣) في /د/ [هذه].

<sup>(</sup>٤) في /م/ إضافة [له] بعد [كان].

 <sup>(</sup>٥) في /م/ و/د/ [يحضرون] وفي الأصل و/ع/ [يحضروه] صوبت لغة.

<sup>(</sup>٦) في /د/ [الأقاليم].

<sup>(</sup>٧) أواخر شوال ١٠١٧ هـ/ أوائل شباط (فبراير) ١٦٠٨ م.

<sup>(</sup>A) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>١٠) أحمد البدوي: هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني البدوي (٥٩٦ - ٢٧٥ هـ/ ١٢٠٠ م) متصوف، وله شهرته في مصر. أصله من المغرب، ولد بفاس، ودخل مصر في عهد الظاهر بيبرس. زار الحجاز وبلاد الشام والعراق، توفي ودفن في طنطا. له بعض التصانيف. انظر: شذرات الذهب ج ٥/ ٣٤٥ ـ النجوم الزاهرة ج ٧/ ٢٥٧ وفولرز: K. Vollers في دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ١/ ٤٧٢ ـ الاعلام ج ١/ ١٧٠٠.

<sup>(</sup>١١) لم يعثر له على ترجمة أكثر مما عرّف به في النص.

<sup>(</sup>۱۲) في /د/ [ووزيرا].

وصاروا]<sup>(۱)</sup> ينزلون البلاد، بلدة بلدة، ويغرمون أهلها الغرائم، ويذبح لهم منها المائة رأس الغنم، ومن البقر والجاموس شيء كثير، وكل من رأوه من العسكر ألزموه بالمجيء معهم، إما بالجبر أو بالرضا. واستمروا على [هذه الحالة]<sup>(۱)</sup> إلى أن وصلوا إلى القليوبية<sup>(۱)</sup>.

وأما حضرة الوزير محمد باشا، فإنه لما بلغه ذلك عنهم، جمع الصناجق والجاويشية والمتفرقة [٧٩ب(د)] وقال لهم: ما أنتم طائعون مولانا السلطان؟ قالوا: نعم. فقال لهم: إني أريد أن أجهزكم لقتال هؤلاء الخوارج الذين سمعتم بهم. فقالوا جميعاً: لا مخالفة لأمر مولانا الوزير. فألبس مصطفى بيك، الذي كان كتخدا الجاويشية سابقاً قفطاناً، وأرسل شاليش (٤) الحرب فوضع في قراميدان، ونودي في [٢٥ب(م)] يوم (٥) الجمعة: كل من كان منكم طائعاً (١) لله ولرسوله، وولي الأمر، فليأت تحت هذا الشاليش، ويبيت هذه (٧) الليلة في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من / د/ وحل محلها [أن يصيروا].

<sup>(</sup>٢) في /م/ [هذا الحال] وفي /د/ [ذلك الحال].

<sup>(</sup>٣) القليوبية: إحدى محافظات مصر اليوم، وتقع جنوب شرقي الدلتا، وعاصمتها (بنها). استحدثت في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون وكانت عاصمتها (قليوب) حتى ١٨٥٠ م. يحدها غرباً فرع دمياط من النيل، وتنتهي شرقاً عند الصحراء الشرقية. انظر: الموسوعة العربية الميسرة/ ١٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) الشاليش أو الجاليش: كلمة تركية قديمة أو فارسية تعني الحرب أو المعركة. وأطلقت كذلك على الراية الكبيرة التي كانت تعلوها كتلة من الوبر الطويل. وكان السلاطين المماليك عندما يستعدون للخروج بحملة ما، يعلقون هذه الراية أربعين يوما قبل سفرهم في المبنى المسمى (طبلخانة).

<sup>-</sup> Quatremere, Histoire des Sultans mamelouks. 2 vol. en 4 parties. Paris 1937. Vol.I. part.I. P.225-26, 253.

<sup>-</sup> Dozy. Vol I.P. 168

 <sup>(</sup>٥) في الأصل [سوق] صوّبت من جميع النسخ الأخرى، لتناسقها مع المعنى.

<sup>(</sup>٦) في /م/ و/د/ و/ع/ [مطيعاً]، وفي الأصل [طايع] صوّبت لغة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل [تلك]، وقد صححت من النسخ الأخرى لصحة المعنى.

قراميدان. فاجتمعت جميع العساكر وباتوا تلك الليلة في قراميدان. وخرجوا هم والسردار (۱) في يوم السبت بستة مدافع، وجميع الجاويشية، والمتفرقة، وطائفة الينجشرية، والعرب (۲)، واللوند (۳). وكان مولانا الوزير محمد [۲٦ب(ج)] المذكور [رحمه الله] ، حين بلغه أمر العسكر، أرسل إلى جميع عربان [الأطراف يأمرهم] ما بالحضور، فحضروا جميعاً في أسرع مدة. ثم أنهم خرجوا مع الصناجق التي بمصر في يوم السبت ثامن ذي القعدة الحرام سنة سبع عشرة (۱) لقتالهم. وباتوا ليلة الجمعة في بركة الحاج الشريف (۷). ثم في يوم الأحد

- Gibb & Bowen, Part I, P.99.193.

(٥) في / د/ [الأطراف والأرياف وأمرهم].

 <sup>(</sup>١) في / د/ [السدار] وقد وردت بهذا الرسم في كل النص ، فلا داعي للإشارة إلى
 ذلك في كل مرة.

 <sup>(</sup>٢) وردت هكذا في كل النسخ. ولكن قد تكون [العزب] بالزاي، وقد عرّفت هذه الفرقة سابقاً.

<sup>(</sup>٣) اللوند: تحريف لكلمة: ليقانتينو Levantino الإيطالية، ومعناها «بحّار من الشرق» ومن جزر بحر ايجة بصفة خاصة. وقد أطلقها العثمانيون على بحارتهم، ومعظمهم من أصل يوناني، أو ألباني أو دالماشي. وقد عرف هؤلاء بعدم تقيدهم بالنظام، ولجوئهم إلى القرصنة. وقد استغنت الدولة العثمانية تدريجيا عن خدماتهم في البحرية بإحلال عناصر عسكرية أخرى محلهم. إلا أنهم حافظوا على تكوينهم كفرقة لها سماتها الخاصة. وأخذ أفرادها يعملون على البر، وضمن العسكر الخاص بالولاة، أو أنهم كانوا يعيشون متشردين، إذا لم يجدول عملاً. وبسبب عدم انتظامهم وشغبهم صدر مرسوم بالغائهم عام ١١٠٥هم ١٦٩٥م وسمح لهم أن ينضموا إلى فرق «الغونولو» و«التفنكجية». والأول هم من الفرسان الذين كان الوالي يتخذهم عسكراً له، والآخرون من المشاة.

 <sup>(</sup>٤) في / م/ و/د/ [نصره الله] مما يدل على أن تينك النسختين منقولتان من أصل كتب ومحمد باشا لا يزال حياً، وهي ساقطة في /ع/.

 <sup>(</sup>٦) في /م/ و /د/ [سبع عشرة وألف] وفي /ع/ [سبع وعشرين ألف] ـ ٨ ذي القعدة
 ١٠١٧ هـ/ ١٣ شباط (فبراير) ١٦٠٩ م.

<sup>(</sup>٧) بركة الحاج الشريف: بركة واسعة من برك النيل وتقع على طريق ركب الحج =

اجتمعوا بهم على سطح الخانكاه (۱) ، ووقع المصاف بين الفريقين ، وعمرت المدافع ، وجميع البنادق . فحين رأوا كثرة العساكر أوقع الله الرعب في قلوبهم . ثم ذهب إليهم الأمير يوسف بيك الشهير بالغطّاس (۲) ، والأمير حماد بن مقلد (۳) ، والأمير على بن الخبير (٤) ، وقالوا لهم : هل أنتم مستمرون على القتال ، أو تسلموا ؟ فأجابوا جميعاً بالتسليم (٥) ، [حين رأوا الجد . فقال لهم السردار مصطفى بيك : لا بد من مجيء أكابركم البلكباشية (٢) . فجاءوا جميعاً مصطفى بيك : لا بد من مجيء أكابركم البلكباشية (٢) . فجاءوا جميعاً

(٢) لم يعثر له على ترجمة، وفي كشف الكربة/٣٥٥ عرّفه بقوله «الأمير الكبير ذو الرأي المثير» فقط، وفي ص ٣٥٦ قال عنه بأنه «أمير عربان هوارة بإقليم دجرجا (جرجا) بالوجه القبلي».

(٣) لم يعثر له على ترجمة، ولكن «المقلد» والده من أمراء العربان.

(٤) لم يعثر له على ترجمة ولكن أشير سابقاً بأنه أحد أمراء الأعراب، وهو على ما يبدو شيخ عربان الجيزة. كشف الكربة/ ٣٥٦\_ ٣٥٧.

(٥) في /د/ [مسلّمين].

أي رؤساء الفرق. فكل فرقة من الفرسان (بلوك)، كان على رأسها رئيس (باش).
 وكان عدد أفرادها عشرين نفراً عادة.

- Gibb & Bowen. Part I, P.327.

ـ انظر أيضاً حاشية (٥)، (٢٩٨).

المصري في طريقه إلى الديار الحجازية بعد أن يخرج من باب النصر. وعندها يخرج أهل مصر لوداع الحج، والتفرج عليه، والتنزه في بساتين ومقاصير على شاطىء النيل المنصب في تلك البركة. وكان اسمها أولا (جب عميرة) ثم أصبح (بركة الجب)، فبركة الحاج. انظر: الخطط التوفيقية الطبعة الأولى. ج ١/٤ ـ الورثيلاني: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار. بيروت ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤ م. ص ٢٨١،٢٧٩.

<sup>(</sup>۱) الخانكاه أو الخانقاه: دار المتصوفة. والمقصود هنا «خانقاه سرياقوس» التي أنشأها الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۲۳ هـ/ ۱۳۲۳ م. ثم عُمِّر قربها حي كامل اتسع مع الزمن حتى صار بلدة كبيرة تعرف بخانقاه سرياقوس. ثم فصلت عنها في ٩٣٣ هـ/ ١٥٢٧ م وأصبحت ناحية بذاتها. انظر محمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية. القاهرة ١٩٥٣ ١٩٦٣ ح ١/ ٣٢ ـ وحياة محمد ناصر الحجي: السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده (مع وقفية خانقاه سرياقوس) ـ الكويت ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م .

مسلّمين (۱) ]، فوضعهم (۲) في الحديد، وكانوا ثلاثة وعشرين (۳) نفساً. ثم أن شخصاً جاء من وسط عساكرهم مشهراً السيف (٤) ، قاصداً قتل الأمير مصطفى بيك السردار [٢٦](م)] فحين رأى الينجشرية أنه قاصد الخيانة، أسرعوا (٥) بالسيوف فقطعوه قبل وصوله إلى السردار. وأماالسردار فصار يأمر بإحضار الجماعة الذين لا علوفة لهم (٦) ، وكانوا مع [٨٠ب(د)] هؤلاء العساكر البغاة . فكل من حضر له منهم يأمر بقطع رأسه . فقتل منهم نحو الخمسين نفساً (٧) في أسرع وقت . وأما بقية العسكر [٢٧] (ج)] المخالفين فصاروا يأتون جماعة جماعة ، ويدخلون تحت صنحق السردار ، فيأخذون أسلحتهم . ثم أن السردار رجع إلى المخالكاه ، وأرسل خبراً (٨) لمولانا الوزير بالنصر على هؤلاء البغاة ، وذلك في يوم الأحد عاشر ذي القعدة الحرام من السنة المذكورة (١٠) . وبات السردار تلك الليلة في الخانكاه ، وأصبح يوم الاثنين حادي عشر الشهر المذكور من السنة المذكورة (١٠) ، وحسار العسكر ، ودخل إلى مصر في غايسة العظمة والأبهة ، وصار العسكر

<sup>(</sup>١) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٢) في /د/ [فوضعوهم].

<sup>(</sup>٣) في الأصل [وعشرة] وكذلك في أوضح الإشارات/١٣٢ أي أنهم كانوا ثلاثة عشر جربجياً. إلا أنه ورد في النص نفسه، وبعد صفحتين، أن عدد البلكباشية المقبوض عليهم كان ثلاثة وعشرين، وهو العدد الذي أكدته النسخ الثلاث /م/ و/د/ و /ع/.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل [شهر السيف] وفي /د/ [شهر] فقط، وقد صوّبت من /م/ لصحة المعنى.

<sup>(</sup>٥) في /د/ و/ع/ إضافة [له].

 <sup>(</sup>٦) يقصد من ليس له أجر نظامي، أي من انضم إلى المتمردين من غير العسكر النظامي.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من /م/ و/د/، وفي /ع/ [نفراً].

 <sup>(</sup>A) في /د/ [بخبر] وفي الأصل و/م/ [خبر]، وفي /ع/ [أخبر].

<sup>(</sup>٩) ١٠ ذي القعدة الحرام ١٠١٧ هـ/ ١٥ شباط (فبراير) ١٦٠٩ م.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۱ ذي القعدة ۱۰۱۷ هـ/ ۱۲ (فبراير) ۱۲۰۹ م.

ينجر من الصباح إلى أذان الظهر، وكان يوماً مشهوداً، وفتحاً مبيناً، وهو في الحقيقة الفتح الثاني لمصر في الدولة الشريفة العثمانية، أيدها الله تعالى.

وحين وصل السردار إلى حضرة الوزير، أمر بقتل البلكباشية الشلاثة والعشرين، فقتلوا للوقت، وقتل معهم من أفراد [٨٨](د)] العسكر نحو الخمسين نفراً (١) ورفع الأمان عنهم وصار كلما أي له بالإنسان منهم قتله للوقت، حتى قتل منهم جانباً كبيراً. فحين سمعوا بذلك صاروا يفرون، فكل من فرّ منهم إلى خارج، اختطفه العربان وأخذوا سلبه، والذي يختفي منهم في مصر [٢٦ب(م)] فكل من علم به من الرعايا عرّف به، إمّا الصوباشي، أو كتخذا الجاويشية الأمير مصطفى فيعرّف به حضرة مولانا الوزير، فيجاء به فيقتل. وأما الأمير مصطفى كتخذا الجاويشية كان هو من أعظم المحرضين لمولانا الوزير في الأمير مصطفى كتخذا الجاويشية كان هو من أعظم المحرضين لمولانا الوزير في أفندي يحيى (٢) قاضي مصر، طلع إلى حضرة الوزير محمد رحمه (٣٠) الله في يوم الخميس، رابع عشر الشهر المذكور (٤)، وأشار بعدم القتل لبقية العسكر (٥) البغاة، وأن ينفوا إلى اليمن، فامتثل قوله. وصار كل شخص أي به وضعه (٢٠) في البرج حتى وضع [٨١ب(د)] نحو الثلاثمائة (٧) نفس منهم في البرج. في أواخر الشهر حتى وضع [٨١برد)] نحو الثلاثمائة (٧)

<sup>(</sup>١) ساقطة من /م/ و/د/.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن يحيى بن يوسف، الثالث والخمسون من قضاة مصر في العصر العثماني. وكان من كبار العلماء في التفسير والحديث والعربية والفقه. تولى القضاء في أوائل جمادى الثانية ١٠١٧ هـ/ وبقي حتى أوائل جمادى الثانية ١٠١٨ هـ.

انظر: عيون الأخبار ورقة ٣٣٣ آ، والنسخة /م/ من هذا المخطوط ورقة ٦٩ ب.

<sup>(</sup>٣) في /م/ و/د/ [نصره].

<sup>(</sup>٤) ١٤ ذي القعدة ١٠١٧ هـ/ ١٩ شباط (فبراير) ١٦٠٩ م.

<sup>(</sup>٥) في /م/ و/ع/ و/د/ [العساكر].

<sup>(</sup>٦) في /م/ و أع/ [يضعه].

<sup>(</sup>٧) في /ع/ [الثمانمائة].

المذكور (١١) ، أرسلهم ليلاً على جمال مقيدين، في أيديهم الخشب، إلى أن وصلوا إلى السويس(٢) ، ووضعوا في مركب، وساروا إلى جهة اليمن. وهذا ملخص أمرهم إجمالًا، لأننا لو بسطنا ذلك، وكيفية المراجعة التي وقعت بين الوزير والعساكر على يد شيخ الإسلام التي يرمق وغيره لطال ذلك جداً. وقد أفردنا ذلك في مؤلف صغير، وسميناه «تفريج الكَرْبة في رفع الطُّلْبة» والطُّلْبة معناها أنهم أي الغُز (٣) كانوا يأتون الكاشف(٤) فيقولون له اكتب لنا على الناحية الفلانية كذا وكذا بما(٥) يريدون مثلاً، فيقول: بأي طريق أكتب لكم ذلك؟ فيقولون: اكتب أن فلاناً اشتكى فلانا من أهالي الناحية الفلانية، فيأمر الكاشف بكتابة ما يقولون، ويكتب لهم حق الطريق(٦) بقولهم، وذلك سواء كان له

<sup>(</sup>١) ٣٠ من ذي القعدة ١٠١٧ هـ/ ٦ آذار ١٦٠٩.

<sup>(</sup>٢) السويس: الميناء المصري المعروف على خليج السويس شمالي البحر الأحمر. اسمه القديم (كلسيما) وأسماه العرب (القلزم)، وكانت ميناء مصر الكبير على البحر الأحر. انظر الموسوعة العربية الميسرة/ ١٠٤١ \_ ودائرة المعارف الإسلامية المعربة مادة (السويس).

<sup>-</sup> E.I.2. T.v, P.368-369, art. «Al-Kulzum»

<sup>(</sup>٣) الغُزّ: يقصد به المؤرخون العرب شعب الأوغوز التركى. انظر مادة (غُز) في: - E.I.2. T.II, P.1132-1138. art. «Ghuzz»

<sup>(</sup>٤) في /م/، إضافة [الاقليم].

<sup>(</sup>٥) في /د/ [ما].

<sup>(</sup>٦) حق الطريق: هو الضريبة التي فرضتها السباهية على الفلاحين مقابل أجرهم على جباية مال الميري منهم، متنقلين من مكان إلى آخر. وقد يكون هو ما يسمى أيضاً بـ(بدلي نزل)

<sup>-</sup> Gibb & Bowen. Part I, P.270.n; Part.II, P.30-32, 40.n.

وانظر محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: كشف الكُرْبة في رفع الطلبة ص ٣١١، حاشية (١). ويشرح مانتران وسوڤاجه «حق الطريق»: بأنه رسم كان يفرضه ممثل السلطة إذا استدعي لخارج مقر إقامته العادية، ويسمى أيضاً: حق التسفير أو (حق التنقل)، والمقصود به هنا [الطُّلُبة] نفسها، وتعنى بالعربية (السفرة البعيدة)

<sup>-</sup> Mantran & Sauvaget: Réglements fiscaux Ottomans. les Provinces syriennes. Beyrouth 1951 P.51. n.5.

صحة أو لا. والغالب أن جميع ما يقع من مثل ذلك يكون لا أصل له (١) ، فهذا معنى الطُلْبة.

وقد كان لي بلدة بالمنوفية (٢) ومالها مائة ألف نصف (٣) ، فغُرِّمت أنا وأهاليها [٦٨ آ(ج)] في الطُلْبة في السنة (٣) مائتي ألف نصف (٤) . وقد جاء لبلدتنا المذكورة شخص من العسكر بطُلْبة مذكور فيها أن كوم البلد (٥) اشتكى من المارين تحته ، وحق الطريق ألف نصف (٢) ، فحين جاء إلى الناحية ، فرَّ [أهالي الناحية](٧) جميعاً ، فرأى امرأة لها ولدان صغيران (٨) ، فأخذهما منها ووضعهما في خرج (٩) ، فحين رأت المرأة ذلك ذهب عقلها ، فجاءت (١٠) بمصاغها وقالت له هذا يساوي زيادة على الألف نصف ، فاخذ المصاغ منها ، وأخرج الأولاد من الخرج ، فإذا هما ميتان . فانظر إلى هذا التحدي (١١) ، الذي ما فعله كافر بخلاف

<sup>(</sup>١) في /ع/ إضافة [بل الجميع لا أصل له] وفي /د/ [بل جميع لا أصل له].

<sup>(</sup>٢) المنوفية: إحدى الولايات الخمس التي قسمت مصر إليها في العصر العثماني. وتقع في الوجه البحري، إلى الشمال الغربي من القاهرة، وبين فرعي رشيد ودمياط. عاصمتها اليوم (شبين الكوم)، وكانت عاصمتها (منوف) حتى ١٨٢٦ م. انظر ليلى عبد اللطيف. الادارة في مصر. مصدر سابق. ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من / د/ .

<sup>(</sup>٤) أتت في الروضة الزهية / ص ١٠٠[أربعين ألف نصف].

<sup>(</sup>٥) في الأُصل غير واضحة، وفي /م/ [كوم الناحية] وفي /د/ [كرم الناحية].

<sup>(</sup>٦) في /م/ ساقطة، وفي /د/ إضافة [فضة].

<sup>(</sup>٧) في /م/ و/د/ [أهلها].

 <sup>(</sup>A) في جميع النسخ [ولدين صغيرين] وفي / د/ [صغيرين] ساقطة. صّوبت لغوياً.

 <sup>(</sup>٩) الخرج: وعاء من قماش ثخين على الأكثر بعينين، يوضع على ظهر الدابة. انظر
 المنجد/ ١٧٣ مادة [خرج].

<sup>(</sup>١٠) في /د/ إضافة [له].

<sup>(</sup>۱۱) في /م/ و/د/ و/ع/ [التجّري]، وقد تكون من [التجرية] أي الغزو والسلب، - Dozy op.cit. vol I, P.191.

وقد تكون تصحيفاً لــ(التعدى).

المسلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هذا وقد مدح سيدنا ومولانا شيخ مشايخ الاسلام، ملك العلماء (١) [الأئمة الاعلام، تاج المفسرين الفخام، وخيرة المحدثين العظام] (٢) ، أجل علماء الأنام، فخار آل الصديق، ونخبة آل عتيق (٣) ، [واحد دهره، ومفرد عصره] (٤) [  $^{(1)}$  بالأستاذ [الأعظم العم] والملاذ الأجلّ الأفخم، الشيخ محمد أبو المواهب الصديقي (٦) ، مفتي السلطنة الشريفة بالديار المصرية، والتخوت اليوسفية، مولانا الوزير محمد [المذكور [ $^{(1)}$  بقصيدة، وهي:

### قد توالت من السرورِ البشائر وإلهبي بالنصرِ سَرَّ الخواطرْ

ا في / د/ إضافة [العظام].

<sup>(</sup>٢) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٣) إنهم آل أبي بكر الصديق: ويقال إنه أطلق على أبي بكر اسم "عتيق" لأن النبي ﷺ قال له: أنت عَتيق من النار، أو عتيق الله من النار، انظر الطبري: تاريخ الأمـم والملـوك، ٨ أجـزاء، القـاهـرة مطبعـة الاستقـامـة ١٣٥٧ هـ/ ١٩٣٩ م ج ١ / ٦١٥.

<sup>(</sup>٤) في / م/ و/د/ [واحد الدهر ومفرد العصر].

 <sup>(</sup>٥) في / م/ و/ع/ [العم الأعظم] وفي / د/ ساقطة.

<sup>(</sup>۱) إنّ كلمة [محمد] ساقطة من /د/، وهو محمد أبو المواهب بن محمد بن محمد بن علي أبي الحسن البكري الصديقي المصري الشافعي، عم المؤرخ. أديب ومتصوف، آلت إليه مشيخة المشايخ بعد وفاة أخيه (أبي السرور) والد المؤرخ. وكان على صلة وثيقة مع «علي الحلبي» صاحب السيرة الحلبية. له ديوان شعر مخطوط (ترجمان العوارف وبستان المعارف) ومصنفات أخرى. عاش (٩٧٤- ١٠٣٧ هـ/ ١٥٦٦ م). انظر البوريني: المصدر السابق ج ١/ (٩٧٤ - المحبي: خلاصة الأثر ج ١/٥١٥ - الخفاجي: ريحانة الألبا ج ٢، ص ٢٧٣- ١٤٤ - الأعلام ج ٧/ ٢٩٢ - بيت الصديق/ ١٨٥.

 <sup>(</sup>٧) في /ع/ ساقطة، حل محلها [محمد باشا صاحب الترجمة]. وفي /م/ و/د/ جاءت [رحمه الله] [نصره الله].

فلهُ الحمــدُ حَيْــتُ جــادَ عَلَيْنــا يــا وزيــراً لــهُ التُقــى والمعــالــي [۲۸ب(ج)]

إنَّ أعداكَ والحواسدَ ماتوا ولَهِ والسَّدَ اللهُ بسالملائه واقي اللهُ بسالملائه واقي الله قدماً راموا خلافك عادوا جماءَكَ الخيلُ عادياتٍ عليهم غَرهم جَهْلُهم فصاروا قُصارى يا سميَّ النبيِّ أنت كشمس قد نصرت الاسلام والدين حقاً فلك اللهُ فسي المدوام معين فلك اللهُ فسي المدوام معين ونهنَّ على الملوكِ شرقاً وغرباً خيرُ كلِّ الملوكِ شرقاً وغرباً عمر الأرض والرعايا بِعَدْلِ عمر الأرض والرعايا بِعَدْلِ

بك ياماجداً تعنالى مقاماً صنت عرض الاسلام والناس جمعاً يا سميً النبي فافخر بمجد لو رآه كسرى وقيصر كانا فلك الله مسن وزيسر عظيم

وبأيامِكم أقَرَّ النواظرُ (١) والمغازي لأنْت باللهِ ظاهرُ

خيفة منك قبل سَلُ البَواترُ ورؤوسُ اللئامِ تحت الحوافرُ بنكالٍ وذلُّ خاسىء وخاسرُ فارعاتِ فلم يُفِدُهُم تكاثِرُ (٢) فارعاتِ فلم يُفِدُهُم تكاثِرُ (٢) أمرِهِم للطيورِ ثم الكواسِرُ (٣) أشرقتُ بالضيا والعدلُ ظاهرُ بالعوالي، وإنَّ مَجْدَك ظاهرُ وليك اللهُ حافظُ ومُناصِرُ والله الدوائرُ (٤) مالِكُ الخافقيْنِ قُطْبُ الدوائرُ (٤) والله من مناظِرُ وليأ مَجْدُهُ من مُناظِرُ وليأ مَحْدَهُ من مُناظِرُ وليأ مَحْدَهُ من مُناظِرُ وليأ مَحْدامُ العساكرُ وليأ مَحْدامُ العساكرُ وليأ مَحْدامُ العساكرُ

في ارتفاع سما سِماكَ الماَثِرُ وحَمَيْتَ البلادَ من كلِّ فاجرُ ما رأينا مثالَه في الدفاترُ لكَ جنداً في عدادِ العشائرُ وعلى الخير للدوامِ مُثابر

<sup>(</sup>١) [أقر] في /د/ [يقرّ].

 <sup>(</sup>٢) جاء في الأصل و/م/ بعد [قارعات] كلمة [عليهم] وهي زائدة في وزن الشعر،
 صوّب الشطر من / د/.

<sup>(</sup>٣) في / د/ [الكواثر].

<sup>(</sup>٤) [ملك] أتت في/د/ [مالك].

لك بُشرى بعزةٍ لا تُضاهى [٦٨]

صُنْتَ بالعدلِ مصرَ من كُلِّ إصْرِ أنتَ مشلُ العزيز جئتَ إلينا أنتَ موسى وكلُّ فِرْعونِ بغى قد قَطَعْتَ الصدورَ مِنْهُمْ بِنصلِ [79](ج)]

كلُّ شخص لفيض فَضلِك شاكر ْ

وشفيت الأبصارَ ثم البصائرُ (۱) الحفيظُ الأمينُ تمحي المفاجرُ (۲) ذاق منكَ الفنا وضربَ الخناجرُ ورميت الرؤوسَ ثم الحناجرُ (۳)

نَقَضَ العهدَ فَهْوَ غاو وغادرُ (٤) والنبيُ الكريمُ حام وناصرُ والنبيُ الكريمُ حام وناصرُ وأرى النصرَ حيثما سرتَ سائرُ في الهيم قادرُ وانكساري فكان بالنصرِ جابرُ حمَّم وطَه وبالكتابِ وفاطرُ (٥)

(١) [كلّ إصر] في /د/ و/ع/[كلّ الأمر] وفي /م/ [كلّ] ساقطة.

(٣) [قد قطعت الصدرو منهم بنصل]:

\_ [قد] ساقطة من الأصلُ و/م/ً ، أضيفت من /د/ و/ع/ لصحة الوزن.

- [والصدور] أتت في الأصل [الضرور]، وفي /د/ [الدور]. وقد تكون [الضرور] جمع ضرّ، على وزن [الشرور]، إلا أن المعنى يستقيم بـ [الصدور] الاتية في /م/ و/ع/، بشكل أفضل.

- [بنصل] في الأصل و/م/ [بفضل] وفي /د/ [بفصل] صوّبت من «الروضة الزهية».

(٤) [الله] في /م/ و/د/ و/ع/ [الإله] \_ [قوم] في /د/ [ندم]، وتبدو كذلك في الأصل و/م/. وفي /ع/ تبدو [القرم]. صوّبت من «الروضة الزهية».

(٥) (يس) و(النجم) و(طه) و(فاطر): سور في القرآن الكريم، ترتيبها على التوالي(٣٦) (٥٣) (٢٠) (٣٥).

 <sup>(</sup>٢) [تمحي المفاجر] في /م/ [مجي المفاخر] وفي /د/ و/ع/ [محيي المفاخر]
 ويصح المعنى بها.

فــــي ســـرورِ وعــــزةِ وهنـــاءِ [۸۳ب(د)]

وبَقَى نجلُك محمّد أرسا الأصل للمسواهب داع وأنسا الأصل للمسواهب داع لم يكن ما نعي عن السّير إلا لكن القلب عندكم في رحاب فاعند أروا عاجزاً تأخر ضعفاً فالصّديق الصدّيق ألصدّيق حقاً والإمام الفاروق كان معيناً وعلى عثمان صهر خير البرايا وعلى وفووها

لقلوبِ الأعداء لا زلتَ فاطر (١)

وبقيت مسع أوّل شم آخر كل وقت والله مَوْلى السرائر (٢) ضعف ظاهر لباد وحاضر ضعف ظاهر لباد وحاضر وفُسؤادي ومُهجَتى والضّمائر واعف عني فأنت بالحلم ساتر معكم سره بغير مُكابِر (٣) ومغيشا وللكاسر كاسر كاسر (٤) حامي الدين بالظبا والمغافر (٥) مَنْ عُلاهم يجلُ عَنْ كلُ ذاكر (٢)

<sup>(</sup>١) [الأعداء] في الأصل [الأعادي] صوبت من النسخ الأخرى لسلامة الوزن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ورد في الهامش الأيسر تكرار للبيت بصيغة أخرى هي: وأنسا لسك بسالمسواهسب داع كل وقت والله مسولى السرائس

 <sup>(</sup>٣) [الصدّيق] يقصد بها [أبا بكر الصدّيق] الخليفة الراشدي الأول، الذي ينتسب هو إليه.

<sup>(</sup>٤) [الفاروق] في /م/ و/ع/ و/د/ [الفارق] ويقصد الخليفة الراشدي الثاني (عمر بن الخطاب) الملقب بالفاروق.

 <sup>(</sup>٥) [صهر] في /د/ [ظهر] وهو يريد (عثمان بن عفان) الخليفة الراشدي الثالث،
 وصهر النبي محمد ﷺ، أي زوج ابنتيه رقية، وأم كلثوم.

ـ الظُبى: جمع ظُبَة، وهي حدّ السيف أو السنان ونحوهما انظر المنجد/ ٤٧٩، مادة (ظهو).

ـ المغافر: جمع مِغْفَر ومِغْفَرة: زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة. المصدر نفسه/ ٢٥٥، مادة (غفر).

 <sup>(</sup>٦) أي (علي بن أبي طالب) ابن عم النبي محمد ﷺ، والخليفة الراشدي الرابع.
 و(فاطم) هي فاطمة ابنة رسول الله ﷺ، وزوج علي بن أبي طالب. أما ذووها فهم =

حقكم نصرُهم وكُمْ من أشائرُ وجميع الأقطاب كالجند كانوا [۸۸ب(م)]

إنَّ ربِّي وَفي بما قد ضَمنَّا مع وَفْق على مرادِك سائرُ(١) هــو وفْــقُ الحفيــظِ واللهُ أَعْطــى مَا ذَكَرْنَا والفضلُ وافِ ووافرْ(٢)

وقال(٣) شيخنا الشيخ العلّامة، والعمدة الفهامة عبد الله الدنوشري(١) في َ ذلك مؤرخاً: [٢٩ب(ج)]

هذا الذي بذوي الضلالةِ يفتكُ<sup>(٥)</sup> بشىرى لمىولانا الىوزيىر محمير تاريخه: (جَمْعُ الخوارج أُهلِكوا)(٦) وعلى البُغاةِ له انتصارٌ دائمٌ وله أيضاً مؤرخاً: [٨٤ (د)]

ربُّ الأنامِ كَيْدَهم في نَحْرِهم إن الطغاة المارقين قد رَمى

أهلها، ويقصد بالذات ابنيها [الحسن والحسين].

[وفق] ني / د/ [وقف] وني /ع/ [رفق]. (1)

(۲) القصيدة من بحر الخفيف.

في /م/ و/ع/ [وقد قال]. (٣)

- عبد الله الدنوشري: عبد الله بن عبد الرحمن بن علي (٠٠- ١٠٢٥ هـ/ ٠٠-١٦١٦ م) فقيه مصري شافعي، ولغوي، نسبته إلى (دنوشر) غربي المحلة الكبرى بمصر، له بعض المصنفات، وكان من أساتذة المؤلف البكري ومن تلامذة والده، انظر الروضة الزهية/ ١٠٩ \_ خلاصة الأثر ٣/ ٥٣ \_ الخطط التوفيقية ج ١١/ ٢٥.
  - (٥) [بذوي] أتت في جميع النسخ [لذوي]، ولكن الأصح لغوياً [بذوي].
    - (٦) [دائم] في /ع/ [زائد].

\_ البيتان من البحر الكامل \_ والتاريخ بحساب الجمّل=

جمع = ١١٣ الخوارج= ٨٤١ أهلكوا= ٦٣

117 = + 4 + + 5 + + 4

7" = 1 +7 + + + + + + + + 1

المجموع الكلي: ١١١٣ + ١٤٨ ٣٣ = ١٠١٧هـ.

بـرأسِ إبـراهيـمَ بـاشــا سـابقــاً طافوا جهاراً مع مزيدِ مَكْرِهم (١) على الفسادِ قَدْ بَنَوْا أمورَهم فَقُتَّلوا: تاريخهم (بظلمهم)(٢)

وحين فرغ مولانا الوزير محمد رحمه الله (٣) من هذا الأمر المهم، أمر أهل مصر بأن يقطعوا قدر ذراع (١٤) في عمق الأرض تجاه بيوتهم، وحوانيتهم (٥) ففعلوا ذلك وامتثلوا أمره الشريف، وقصد بذلك إزالة آثارهم حتى [بالأرض التي وطئوها]<sup>(١)</sup>

ولمولانا الشيخ عبد الله الدنوشري المذكور في المعنى:

أزالَ وزيرُ المُلْكِ مَنْ كان مفسداً بمصر وكان الناسُ مِن فعلِهم مَرْضيَ ونادى بأنَّ الأرضَ تُقْطَعُ بِعَدَهُمْ وحضَّ على هذا وقَدْ أَكَثرَ الحضَّا وكمان امْتِشالُ الأمرِ قَطْعَاً، وقَـائـلِ [٩٦٩]

يقولُ لماذا كانَ ذا الأمرُ والإمْضا

فقلتُ لهُ من تحتِهمْ قطَعَ الأرْضا(٧)

هذا ولما فرغ مولانا الوزير المذكور من هذا الأمر، شرع في أمرِ الرِزَق<sup>(٨)</sup>،

وقد كَثُرَ التَسْآلُ عن سرٍّ ما جرى

<sup>(</sup>١) [إبراهيم باشا] هو إبراهيم باشا المقتول، والي مصر (١٠١٢\_ ١٠١٣ هـ/ ١٦٠٤ م)، وهو الذي قتله العسكر، انظر ترجمته في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و/ع/ [تاريخه] صوبت من النسخ الأخرى لصحة الوزن والمعنى. - الأبيات من بحر الرجز ـ وتعادل [بظلمهم] بحساب الجُمَّل ٢+ ٩٠٠+ ٣٠+ ١٠١٧ = ٤٠ +٥ +٤٠ ه..

<sup>(</sup>٣) [رحمه الله] في /م/ و/د/ [نصره الله].

قد يكون المقصود منها اللراع الشرعية: وهي ذراع اليد المصرية، وتتراوح بين ٥٠,٣ سم \_ ٤٨,٥٤ سم أو ٤٩،٨٧٥ سم، انظر: فالتر هنتس: المصدر السابق/ ٩١,٨٨.

<sup>(</sup>٥) في /م/ [ودكاكينهم].

<sup>(</sup>٦) في /م/ [بالأرض التي وطنوا عليها] وفي /د/ [الأرض التي وطنوا عليها].

<sup>(</sup>٧) الأبيات من البحر الطويل.

أراضي الرزق هي: أراض أنعم بها السلاطين السابقون على بعض الناس، وأصبح =

والسؤال عنها، والنظر في أمر المرتزقة، فكل من رأى تمسكه قديما (۱) ، أو يدخل له من باب من الأبواب، أعاد الرزقة (۲) إلى المشتري، وجعل في نظيرها مالاً على الناحية التي بها الرزقة، زيادة على مالها الأول. فزادت  $[\cdot V](-)$  الأموال من هذا المعنى (۱) نحو المائة كيس (۱) . وأبطل العمل بدفتر الجراكسة الذي فيه ضبط الأرزاق، وأن لا يعمل إلا بدفتر التربيع الذي فعل في سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة (۱) ، في الدولة الشريفة العثمانية أيدها الله تعالى، وذلك في ولاية سليمان باشا (۱) الولاية الأولى. ثم بعد ذلك، رتب على القرى مرتبات بغير ظلم، بل بغاية الإنصاف: وهو أنه جعل على كل ناحية ما يناسبها من المغارم كالجرافة (۷) وتوابعها من أثوار وغيرها، ومثل الكلف الشتوية المغارم كالجرافة (۷)

حق الانتفاع بها ينتقل بالميراث للورثة. وكان أكثر تلك الأراضي موقوفاً على الحرمين، أو على المساجد والأضرحة، وأعمال البر والإحسان. وكانت تلك الأراضي معفاة من الضرائب، ولا يدفع عنها إلا ضريبة رمزية باسم «مال حماية» نظير حماية أصحاب السلطة لهذه الأراضي من العبث بها أو السطو عليها. انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الريف المصري في القرن الثامن عشر، مطبعة جامعة عين شمس ١٩٧٤/ ٦٩ و: . . Gibb & Bowen Part II, P.173.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ، والأصل [قديم] صوّبت لغة.

<sup>(</sup>٢) في / د/ [الرزق].

<sup>(</sup>٣) في / م/ [المعين] وهي أصح للمعني.

<sup>(</sup>٤) الكيس كان يضم في مصر (٢٥,٠٠٠) بارة، بينما في بلاد الشام وتركية (٢٠,٠٠٠) بارة.

<sup>-</sup> Gibb & Bowen, Part II, P.45n.

<sup>(</sup>٥) انظر حاشية (١)، ص (١٤٤).

 <sup>(</sup>٦) والي مصر بين عامي ٩٣١ـ ٩٤١ هـ/ ١٥٢٥ـ ١٥٣٥ م، انظر ترجمته في هذا الكتاب، وفي أوضح الإشارات ١٠٨ـ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) ضريبة من عهد المماليك، كان هدفها تغطية تكاليف الجراريف التي يجرف بها التراب لإقامة الجسور السلطانية. وكانت تستخرج من جميع البلاد، مالاً ورجالة بسبب ذلك، وكان جمعها من عمل الكاشف، انظر: غرس الدين خليل: المصدر السابق/ ١٢٩.

والصيفية (۱) ، وغير ذلك من العوائد الجارية (۲) بها العادة. وصار إذا رأى ناحية عليها عوائد ليس لأهلها قدرة عليها لفقرهم، وقلة قدرتهم خفف عنهم ذلك، وجعله على ناحية يكون عليها عوائد خفيفة ((7)) ، وهي تتحمل زيادة عنها. وقيد جميع ما ذكر في الديوان الشريف بدفاتر مقررة (3) ، وأرسل قيد (۵) ذلك في الأقاليم. فجزاه الله عن مقصده خيراً ، لأن وجوده كان  $[6\Lambda](c)$  أمناً [77

وأما أمر العلوفات فإنه كان يصرفها للخاص والعام، والعسكري وغيره في ثامن (٢) عشري الشهر، وما قطع لأحد شيئاً من علوفاته، ولا قبح، ولا نظر [إلى ما](٧) في أيدي الناس من ذلك. وقد جعل له وقفاً كبيراً، بمصر، من قرى ووكائل بثغر رشيد، وحكر بجهة الأزبكية (٨) وغير ذلك، ويتحصل من

<sup>(</sup>۱) الكلف الصيفية والشتوية: لم يعثر على تفسير مفصل لها، إلا أنها على ما يبدو من العادات التي كانت القرى ملزمة بتقديمها إلى أجهزة الإدارة في الصيف والشتاء، من سمن وأغنام، وعسل وجبن وحبوب ودجاج وغيرها من منتجات الريف. ووجودها سابق للعهد العثماني، إلا أن العهد الأخير زاد من قيمتها، وثبت قيمتها نقداً، وأطلق على المُجبى النقدي منها اسم «البراني»، انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن ع

<sup>(</sup>٢) في الأصل و / م/ و/ع/ [الجاري] صوّبت لغوياً من / د/.

<sup>(</sup>٣) في كل النسخ أتت وكأنها [حقيقة].

<sup>(</sup>٤) في /ع/ [مقدرة].

<sup>(</sup>٥) في /د/ [قبل].

 <sup>(</sup>٦) في /ع/ [خامس] ولكن أوضح الإشارات/ ١٣٣ يؤكد صرف الجامكية في الثامن والعشرين من الشهر.

<sup>(</sup>٧) في /د/ [لما].

<sup>(</sup>٨) إن الحكر هو أرض زراعية في أساسها، ثم وقفت، وقد يبني عليها الواقفون ما يحلو لهم من عقارات. والأزبكية في أصلها الأول بستان كبير غربي الخليج، وكان يمتد بين المقس وجنان الزهري، وكان يشرف على نهر النيل من غربيه، ويعرف بالبستان المقسي، وقد انشئت محل البستان هذا بركة أيام الفاطميين =

الوقف المذكور في كل سنة ما يزيد على عشرين [٧٠ب(ج)] ألف دينار. وجعل فيه سحابة للحاج الشريف، وهي أربعون حملاً<sup>(١)</sup> من الماء في كل سنة، وجعل منه أيضاً خيرات بمصر من قراء<sup>(٢)</sup> وغيرهم، وما فضل بعد ذلك يجهز له إلى الديار الرومية.

وأما العزة التي حصلت له في خروجه من مصر ما حصلت لغيره من البكلربكية، لأنه خرج من مصر والولاية باقية عليه لم يعزل عنها، وجعل قائم مقام بمصر مولانا محمد بيك حجي الدفتردار (٣) ، الذي صار الآن (٤) بكلربكيا باليمن، وجلس في العادلية (٥) نحو العشرين [٥٨ب(د)] يوماً، يولي، ويعزل،

لم تستغرقه كله، وقد بنى سكان القاهرة حولها. وفي عام ٨٨٠ هـ/ ١٤٧٥ م عمر فيها الأتابكي «أزبك» في عهد الأشرف قايتباي، وحسن من أحوالها، فبنيت القصور الفاخرة فيها، كما بنى أزبك الجامع الكبير والحمامات والقياسر. وهكذا عرفت الأزبكية باسمها هذا نسبة إليه. وكانت متنزها كبيراً. وفي عهد الخديوي إسماعيل جرى تنظيمها على ما هي عليه الآن. انظر: الخطط التوفيقية، الطبعة الثانية المصورة ج ٣ (١٩٨٣/ ٢٥٢-٢٥٢ ـ القاهرة تاريخها وآثارها/ ١٨٢.

<sup>(</sup>١) في /م/ [جملاً] والتعبير صحيح أيضاً لأن أحمال الماء تحمل على الجمال، في مرافقتها لقافلة الحج.

<sup>(</sup>٢) في / د/ [قرى]. والقرّاء، جمع قارىء، أي قارىء القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) في /د/ [الدفتدار]. وهو الذي يسميه الإسحاقي في لطائف أخبار الأول/ ١٠٢٠ [حاجي باشا]. وقد حكم من ٣ رجب ١٠٢٠ هـ ١٦١١ هـ ١٦١١ وعين والياً على ١١ أيلول (سبتمبر) ١٦١١ ـ ٢٨ تشرين الأول(أكتوبر) ١٦١١. وعين والياً على اليمن، وأثناء حكمه لها عرف باحتكاره للبن والبهارات والبضائع، وحصل من ذلك على أموال كثيرة. وترجمه المحبي في خلاصة الأثر ج ٢٩٦/٤-٢٩٩، ويذكر أنه دخل صنعاء عام ١٠٢١ هـ/ ١٦١٧ م وخرج منها سنة ١٠٣١ هـ/ ١٦٢١ م، وأيامه كانت غلاء ومجاعة، وتوفي في مكة المكرمة عام ١٠٣١ هـ/ ١٦٢١ م. ١٦٢٢ م

 <sup>(</sup>٤) ساقطة من /م/ و/د/ و/ع/ وفي /ع/ حل محل فعل [صار] السابق لها فعل
 [كان].

<sup>(</sup>٥) العادلية: لا يعرف بالضبط المقصود من العادلية، أهي دار العدل التي أنشأها =

ويعطي العلوفات، وغيرها<sup>(١)</sup> .

### $[ \cdot V](a)$ وخامسهم الوزير محمد باشا الصوفي $[ \cdot V](a)$ :

استولى على مصر في يوم السبت ثاني [عشري] (٢) شعبان سنة عشرين وألف، وعزل في يوم الثلاثاء من ربيع الأول سنة أربع وعشرين وألف (٣)، وكانت مدته ثلاث سنوات وستة عشر يوماً (٤). وكان يحب الفضلاء والعلماء،

المنصور قلاوون، وأقام فيها الناصر محمد قبة جليلة (انظر الخطط التوفيقية الطبعة الثانية ج ١/٩٣) أو هي المدرسة العادلية التي بناها السلطان العادل طومان باي الأشرفي مع التربة، خارج باب النصر (ج ١/١٣٠)، إلا أن المعنى الثاني هو الأصح وهي أولى منازل الحج المصري انظر: الورثيلاني: المصدر السابق/٢٦٦.

(۱) أتى في /م/ إضافة الفقرة الخاصة بالقضاة وهي كما يلي:

[وفي زمن محمد باشا الوزير تولى قضاء الديار المصرية المولى محمد أفندي الشهير بيحيى، وذلك في أوائل جمادى الثانية سنة سبع عشرة وألف، وإلى أوائل جمادى الثانية سنة ثماني عشرة وألف. والمولى يحيى أفندي ابن عبد الحليم الشهير بأخي زاده، وذلك في أوائل جمادى الثانية سنة ثماني عشرة وألف وإلى أوائل جمادى الثانية سنة عشرين وألف، وذهب وهو متولي قضاء الديار المصرية، أوائل جمادى الثانية سنة عشرين وألف، وذهب وهو متولي قضاء الديار المصرية، وأقام له قائم مقام بها، وتوفي [٥٧ آ(م)] عند ذهابه إلى الديار الرومية قريباً من الشام، ودفن بها. رحمه الله تعالى]. وفي /ع/ إضافة فقرة [رحمه الله تعالى].

(☆) انظر ترجمته في أوضح الإشارات / ١٣٣\_١٣٤ ــ وفي لطائف أخبار الأول / ١٧٠. (٢) في / د/ [عشر].

(۳) مدة ولايته: ۲۲ شعبان ۱۰۲۰ هـ ربيع الأول ۱۰۲۶ هـ/ ۳۰ تشرين الأول
 (أكتوبر) ۱۹۱۱ م ـ نيسان (أبريل) ۱۹۱۵ م ـ في أوضح الإشارات: ۱۰۲۰ هـ ۸ ربيع الأول ۱۰۲۶ هـ/ ۱۹۱۱ ـ ۷ نيسان (ابريل) ۱۹۱۵م ـ وفي لطائف أخبار
 الأول: ۲۲شعبان ۱۰۲۰ هـ ـ ۱۰ ربيع الأول ۱۰۲۱ هـ/ ۳۰ تشريس الأول
 (اكتوبر) ۱۹۱۱ ـ ۹ نيسان (ابريل) ۱۹۱۵ م.

ـ وفي زامباور: جمادى الأولى ١٠٢٠ هـ ـ ٣٠ ربيع الأول ١٠٢٤ هـ/ تموز ـ آب (يوليه ـ أغسطس) ١٦١١ـ ٢٩ نيسان (أبريل) ١٦١٥ م.

(٤) المدة المذكورة لا تتناسب مع التواريخ المذكورة، وينقصها ستة أشهر، ولذا فإن =

صافي السريرة، لا يريد الشر، ولا يحب الظلم، وإن وقع منه شيء من الظلم أو غيره فإنما كان من تابعه يوسف آغا<sup>(1)</sup> ، الذي كان حوالة الشهر  $^{(7)}$  ، لأنه استحوذ عليه  $^{(7)}$  ، وكانت  $^{(3)}$  أمور مصر كلها  $^{(6)}$  بيده من عزل، وتولية، وغير ذلك، ومو لانا الوزير لا يخالف أمره لصفاء سريرته، وعدم اعتقاده في أحد سواه. وفي أيامه في سنة اثنتين وعشرين وألف  $^{(7)}$  جاءت عساكر من جهة الروم يزيدون على ألفي نفس  $^{(8)}$  ، أرسلهم الوزير الأعظم ناصف باشا، لينفوا إلى اليمن لفساد وقع منهم. وجاءت [ $^{(8)}$ [ $^{(7)}$ ] [ $^{(7)}$ [ $^{(8)}$ ] أوامر [ $^{(8)}$ ] شريفة للوزير محمد باشا المذكور أن يعطيهم علوفات معينة في الأوامر المجهزة  $^{(8)}$  للوزير المذكور، ويجهزهم إلى اليمن، فأمرهم الوزير المذكور بالحضور لأجل العلوفات وذهابهم إلى اليمن، فقالوا: نحن ما أرسلنا إلا لنجلس في

المدة التي أوردها (أوضح الإشارات) بأنها ثلاث سنوات ونصف، والتي ذكرها صاحب لطائف أخبار الأول وهي ثلاث سنوات وستة أشهر وثمانية عشر يوماً هي الأصح، وقد تكون ساقطة من الأصل وجميع النسخ.

<sup>(</sup>١) لم يعثر على ترجمة له أكثر مما ورد في النص.

<sup>(</sup>٢) الحوالة: هو الشخص المخوَّل بجمع الأموال الأميرية من العمال المكلفين بتحصيلها. وسمي بـ (حوالة الشهر) لقيامه بجمع الأقساط الشهرية. انظر أوضح الاشارات حاشية ١٨٣ ص ١٣٣، نقلاً عن قانون نامة مصر، مادة ٢٤، ص ٣٩ (ترجمة قام بها الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ولما تنشر بعد).

<sup>(</sup>٣) في /م/ و/د/ و/ع/ [على خاطره الشريف].

<sup>(</sup>٤) في ام / واد/ واع/ [وصارت].

<sup>(</sup>٥) في |م/ و/د/ و/ع/ [جميعاً].

<sup>(</sup>٢) ١٠٢٢هـ/١١٢١م.

<sup>(</sup>٧) في /د/ [شخص].

 <sup>(</sup>٨) إن ما بين هذه المعقوفة المزدوجة والمعقوفة الأخرى في ص (٣٢٣) من هذا الكتاب ساقط من الأصل أي من نسخة الجزائر، وقد أكمل من /م/ و/د/ و/ع/.

<sup>(</sup>٩) في /د/ [شريفة].

(١) في /ع/ [أنزلوا].

<sup>(</sup>٢) في /ع/ إضافة [التي هناك].

<sup>(</sup>٣) في / د/ [فشدً].

<sup>(</sup>٤) سوق أمير الجيوش: هو سوق حارة برجوان، وكان من باب حارة برجوان إلى قرب الجامع الحاكمي. وكان يعرف أيام الفاطميين بسوق أمير الجيوش. وكان معمور الجانبين بعدة وافرة من باعة اللحوم والجبانين والخضرية والعطارين وغيرهم، وقد خرب بعد ٢٠٨هـ/ ١٤٠٣م. وهو الآن من أعمر أسواق القاهرة، وأغلب ما يباع فيه أقمشة المانيفاتورة، وهو مشهور اليوم عند العامة بمرجوش. انظر: الخطط التوفيقية الطبعة الأولى ج ٢/ ١١ والطبعة الثانية ج ٢/ ٨٣.

 <sup>(</sup>٥) الركن: لعله يقصد بالركن، الركن تجاه المدرسة القاصدية، حيث هناك عضادة باب النصر، الخطط التوفيقية الطبعة الأولى ج ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٦) في /ع/ [حبس الرحبة] الرحبة: قد تكون هي المسماة برحبة الأفيال، القائمة وراء ما يسمى بدار جعفر، قرب دار برجوان، أو دار الضيافة. المصدر نفسه الطبعة الجديدة ج ٣/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٧) في / د/ [الصناجق].

<sup>(</sup>٨) في /م/ و/د/ [فأرسل].

<sup>(</sup>٩) لم يعثر له على ترجمة أوسع مما أتى في النص.

باب النصر، ودخلوا لهم من شباك بالمدرسة (١) الجان بلاطية (٢) ، وقتلوا منهم ثلاثة أنفار. فحين رأوا أن لا قدرة لهم على عسكر مصر، وتحققوا القتل عن آخرهم، سلموا أنفسهم وفتحوا الأبواب. ثم في ثاني يومه، أصرف لهم مولانا الوزير العلوفات (٣) ، وهي زيادة عن الثمانين كيساً وبرزوا(١) إلى العادلية، وكفى الله المسلمين شرهم.

وحين عزل مولانا الوزير المذكور، وخرج إلى العادلية، أعطى من العلوفات والقمح ما يخرج عن الحد بالثمن. وبلغني عن بعض الكتبة، أنه أعطى من قسم العلوفات عشرة آلاف عثماني (٥) ، في كل يوم، ومن القمح أربعمائة إردب في كل شهر، فاستمر في العادلية إلى أن طرقه (٦) خبر وصول الوزير أحمد باشا إلى ثغر الاسكندرية. انتهى (٧) .

<sup>(</sup>١) في /ع/ إضافة [المسماة].

<sup>(</sup>٢) المدرسة الجنبلاطية: وهي بلصق باب النصر عن يمين الخارج إلى المقبرة. وقد تخربت اليوم، ولم يبق منها، كما ذكر «علي مبارك» في خططه، سوى باب مسدود كان يدخل إليها منه قبل الخروج من باب النصر عن يمين السالك إلى خارج البلد. وقد أنشأها في أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي الملك الأشرف أبو النصر جنبلاط . وكان من جملة المناصب التي تقلدها نيابه حلب، فنيابة الشام، ثم غدا سلطاناً، ولم تحمد سيرته، وسجنه طومان باي ثم خنقه عام ٥٠١هـ/ ١٥٠٠ م. انظر: الخطط التوفيقية الطبعة الأولى ح ٢/ ١٥٠٥ والطبعة الثانية ج ٢/ ١٩٠١.

<sup>(</sup>٣) في /ع/ [علوفاتهم على العادة].

<sup>(</sup>٤) في / م/ [وترزوا].

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ (عثمانياً)، صوّبت لغوياً.

<sup>(</sup>٦) في / د/ كلمة غير مفهومة، رَسْمُها [بعليقه] وقد تكون تصحيفاً لـ [بلغه].

<sup>(</sup>٧) في / م/ إضافة فقرة القضاة، وهي كما يلي:

<sup>[</sup>وفي زمن محمد باشا الصوفي تولى قضاء الديار المصرية المولى عبد الله أفندي ابن علي الشهير ببتلي زاده، وذلك في أوائل شوال [٧١](م)] سنة عشرين وألف، وإلى أواخر شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وألف. والمولى صالح أفندي، =

### [1V](a) وسادسهم الوزير أحمد باشا

الذي كان دفترداراً بمصر. استولى على مصر في يوم الاثنين سادس [/٨](د)] ربيع الثاني سنة أربع وعشرين وألف، وعزل في يوم الخميس ثاني عشر صفر سنة سبع وعشرين وألف، وكانت مدته سنتين وعشرة أشهر واثني عشر يوماً(۱) ، وكان دخوله إلى مصر في موكب ما وقع لغيره من البكلربكية. وحين وصل إلى الجوخيين(٢) ، أرمى عليه شخص حجراً، وشاهدت أنا ذلك لأني كنت في طبقة بجانب البيت الذي ألقي منه الحجر، فجاء الحجر على عمامته، فكسر إحدى الريشتين (٣) اللتين في رأسه، فرفع رأسه فعرف المحل

وذلك في أواخر شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وألف، والمولى نوح أفندي ابن المرحوم ملا أحمد الأنصاري، الذي كان قاضياً بمصر سابقاً، وذلك في أواخر شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وألف، وإلى أواخر شهر ربيع الثاني سنة خمس وعشرين وألف].

<sup>(</sup>١٠٠٠) انظر ترجمته في أوضح الإشارات / ١٣٤ ـ في لطائف أخبار الأول / ١٧٢\_١٧٣ .

<sup>(</sup>۱) مدة ولايته: ٦ ربيع الثاني ١٠٢٤ هـ ١٢٠ صفر ١٠٢٧ هـ/ ٥ أيار (مايو) ١٦١٥ مدة ولايته: ٦ ربيع الثاني ٨ شباط (فبراير) ١٦١٨. ـ وفي أوضح الإشارات/١٣٤: ١٠ ربيع الثاني ١٠٢٤ هـ ١٠٢٠ هـ ١٢١٨ (مايو) ١٦١٥ ـ ٨ شباط (فبراير) ١٦١٨ ـ وفي لطائف أخبار الأول/ ١٠٧٠: ٦ ربيع الآخر ١٠٢٤ هـ ٣ صفر ١٠٢٧ هـ/ ٥ أيار (مايو) ١٦١٥ ـ ٣ كانون ثاني (يناير) ١٦١٨. ـ وفي زامباور/ ٢٥٠: ربيع الأول ١٠٢٤ هـ ١٢١٥ هـ/ نيسان (أبريل) ١٦١٥ ـ ٨ شباط (فبراير) ١٦١٨ .

<sup>(</sup>٢) الجوخيين: يبدو أنه سوق الجوخيين، وهو من شارع الغورية، وكان ممتداً إلى شارع التبليطة في الحقبة المعاصرة. وكان معداً لبيع الجوخ من بلاد الفرنج، لعمل المقاعد، والستائر، وثياب السروج وغواشيها. ثم غدا هذا الجوخ الملون ملبوس الأكابر والأعيان. انظر الخطط التوفيقية الطبعة الأولى ج ٢/٢٦٦٠. والطبعة الثانية ج ٢/٢٦١. وفي أوضح الإشارات / ١٣٤ أتى مايلي: «لما مر بالسوق المعروف بالباسطية قرب باب زويلة».

<sup>(</sup>٣) أشار صاحب (لطائف أخبار الأول) / ١٧٢، أن الريشتين كانتا بالعمامة وهما =

مكللتان بالمعادن، قيل أن قيمة كل واحدة ألف دينار.

<sup>(</sup>١) في / د/ إضافة [فيه].

<sup>(</sup>٢) في / د/ [من] وفي /ع/ [أعلم بمن].

<sup>(</sup>٣) لم يعثر على ترجمة له غير ما ذكر في النص من أنه (خواجا) أي تاجر بالغورية. .

<sup>(3)</sup> الغورية: هي المنطقة الواقعة قرب جامع الأزهر إلى غربيه. وشارع الغورية اليوم هو الشارع الممتد من قراقول الأشرفية إلى باب شرع الكحكيين. وقد سميت نسبة إلى "قانصوه الغوري"، آخر سلاطين المماليك، الذي بنى فيها مجمعه المشهور، المؤلف من جامع ومدرسة وخانقاه، ومكتب، وسبيل، ومدفن عليه قبة، ووقف عليه أوقافاً كثيرة عام ٩١١هـ / ١٥٠٥م. وهي اليوم سوق من أعظم أسواق القاهرة، وفيه الخانات والحوانيت، والوكالات المشحونة بالبضائع. الخطط التوفيقية الطبعة الأولى ج ٢/ ٢٤-٢٧ الطبعة الثانية / ١١٢ ـ ١١٨.

 <sup>(</sup>٥) نهاية الصفحة الناقصة من الأصل [نسخة الجزائر] انظر ص(٣١٩) والحاشية التي تحمل الرقم (٨)،

<sup>(</sup>٢) نوح أفندي: قاضي مصر، وهو ابن الملا أحمد الأنصاري الذي تولى سابقاً قضاء دمشق، ومصر، وأدرنه، والقسطنطينية، ثم قضاء العسكر. وكان من العلماء الأتراك المرموقين، وتوفي عام ١٠٠٨ هـ/ ١٥٩٩ م. ونوح هذا تولى القضاء في أواخر شهر رمضان سنة ١٠٢١ هـ، وحتى أواخر ربيع الثاني ١٠٢٥ هـ، أي من أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) ١٦١٢، وحتى منتصف أيار (مايو) ١٦١٦ م، (وهذا ما ورد في نسخة الثاني (نوفمبر))، ص (٢٦١٣) من هذا الكتاب). أما في مخطوطة عيون الأخبار (نسخة ع/ ٣٣٤ آ) فقد أتت توليته من ١١ رجب ١٠٢٣هـ إلى ١٠ رجب ١٠٢٥ هـ/ ١٢١٠ م.

<sup>(</sup>٧) في /م/ و/ع/ و/د/ [وعرض الحجر].

على مولانا الوزير (١) ، فأمر [٧١ب(م)] بصلب الرامي في المحل الذي ألقي منه الحجر ، فصلب (٢) ، وأما الحجر فإن مولانا الوزير [أمر بوزنه] (٢) فكانت زنته خمسة أرطال (٤) .

ثم إن مولانا الوزير المذكور، في يوم الأحد المبارك ثاني عشر شهر ربيع الثاني من السنة المذكورة (٥) ، وهو أول ديوان فعله، أمر المقاطعجية، وجميع الكتبة، بأن يوقفوا جميع ما أعطاه الوزير محمد باشا المذكور المتقدم ذكره، من قمح وعلوفات وغير ذلك. ثم شرع بعد ذلك في التفتيش على الوزير محمد باشا (7) ، المتقدم ذكره. فحرر ما دخل في جهته من الشون العامرة، والمال الميري (7) ، فكان مقداره نحو المائة كيس، وكتب بذلك قوائم وتمسكات، وأرسلها إلى الأبواب الشريفة الأحمدية، [وما نعلم هل أفاده ذلك أم (7).

ثم في (٩) محرم الحرام سنة خمس وعشرين [٨٨](د)] وألف، جاءت أوامر شريفة خنكارية بإرسال ألف من العسكر إلى سفر العجم. فشرع في تجهيز

<sup>(</sup>١) في /م/ و/د/ إضافة [المذكور].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من/د/.

<sup>(</sup>٣) في /م/ [وزنه]، وفي /ع/ إضافة [فوزن].

<sup>(</sup>٤) الرطل: إن وزن الرطل السائد في مصر في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي كان (١٤٤) درهماً أي (٤٥٠)غ تقريباً أو ما يقارب نصف كغ، انظر: هنتس المصدر السابق / ٣١-٣٢.

<sup>(</sup>٥) ١٢ ربيع الثاني ١٠٢٤ هـ/ ١١ أيار (مايو) ١٦١٥ م.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من / د/.

<sup>(</sup>٧) إن الميري هي خزينة الدولة، وقد أطلق على مجموع ضريبة الأرض في مصر هذه التسمية أيضاً، وقد حددت تبعاً لمساحة الأرض وجودة كل جزء منها، لأن الأرض قسمت إلى «عال» و«وسط» و«دون» انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن؛ الريف المصري / ١٠١ و Gibb & Bowen part.II. P.9-11,40.

<sup>(</sup>A) جملة مشطوبة في الأصل (نسخة الجزائر) ووردت في جميع النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٩) في /د/ إضافة [ثاني]. ٢ محرم ١٠٢٥ هـ / ٢١ كانون الثاني (يناير) ١٦١٦ م.

ذلك، فجهز العساكر المذكورة، وجعل سر دارهم صالح بيك (١) الذي كان أمير الحاج الشريف. وخرجوا على أحسن ما يكون من التدبير، بغير أذية لأحد، ولا ضرر للرعايا. ومن الاتفاق [14] أنه كان أربع تجاريد خارجة في آن واحد، وهي تجريدة العجم المذكورة، وتجريدة اليمن، وتجريدة الحبش، وتجريدة لأوجلا (٢). وكان أهالي مصر ليس عندهم خبر من هؤلاء العساكر (٣)، بخلاف زمن غيره، كان إذا خرجت تجريدة واحدة (١) فيها مائة نفس يحصل منهم الضرر البالغ، وهذا كله لحسن (٥) سياسته، لأنه صار يرقي العساكر [14] الخارجة إلى العجم بزيادة على (٦) العوائد السابقة (١). ثم أنه أخرجهم من مصر على أسلوب ما وقع ترتيبه لأحد غيره من البكلربكية. وهو الذي (٨) جعل في مقدم العسكر [14]

<sup>(</sup>١) لم يعثر على تعريف به أوفى مما ورد في النص.

<sup>(</sup>٢) أوجلة: واحة في أرض برقة، وإلى الغرب من جغبوب، وجنوبي برقة، وفيها نخيل، وتقع على الطريق إلى السودان، ومنها. انظر محمد سيد نصر ونقولا زيادة وجماعة من الأساتذة الآخرين: أطلس العالم، نشر دمشق، القاهرة، لبنان، خريطة رقم ٣٢ ـ وكذلك الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار/ ٦٤ ـ وأوضح الإشارات/ ١٣٥ حاشية ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) في / د/ [العسكر الخارج].

<sup>(</sup>٤) ساقطة من / م/ و/ د/ و/ع/.

<sup>(</sup>٥) في /م/ و/د/ و/ع/ [بحسن].

<sup>(</sup>٦) في /م/ و/د/ و/ع/ [عن].

 <sup>(</sup>٧) يشرح أوضح الإشارات/ ١٣٥، هذا الأمر فيقول: «أعطى لكل واحد من النفر إحساناً على قدر مراتبهم، من عشرة دنانير إلى ثلاثين ديناراً» والأمر نفسه في مخطوطة «الروضة المأنوسة» (دار الكتب رقم ٧٧٧٥ تاريخ) ص ٢٧.

<sup>(</sup>A) في /م/ و/ع/ و/د/ [أنه].

 <sup>(</sup>٩) أمين الترسخانة أو الترسانة، أي (أمين البحرية) وهو مساعد الباشا في شؤون
 الأسطول والبحرية، وهو الذي يشرف على بناء السفن وترميمها وتسليحها.

<sup>-</sup> Gibb & Bowen, part.I. P.103-104.

لوند السويس والريسة (۱) ، ثم من بعدهم جبجي باشي (۲) وأمامه جميع الطبجية (۳) ، ثم من بعده آغاة العزب (۱) وأمامه جميع العزب، ثم من بعدهم آغاة البنجشرية وأمامه جميع الينجشرية وأمامه جميع الينجشرية] (۱) [ثم من بعدهم آغاة التفكجية وأمامه جميع التفكجية] (۲) ، ثم من بعدهم آغاة الكملية [وأمامه جميع الكملية] (۷) ،

- Gibb & Bowen part.I P.67.

- (٣) "الطبجية" هم فرقة المدفعية، وثبتت كما أتت في النسخ دون تعديلها إلى
   "جبجية"، إذ يمكن أن يكون هناك دمج بين الفرقتين في مصر.
- (٤) انظر حول جميع الفرق المذكورة (العزب، التفكجية، والكملية، والينجشرية، والجراكسة) حاشية (٢)، ص (١٤٤ـ١٤٣) من هذا الكتاب، وليلى عبد اللطيف المصدر السابق/ ١٧٥ـ٢٤٠.
- (٥) في الأصل ساقطة، وحلّ محلها (الجراكسة). وقد أضيفت الفقرة من /م/ و/د/. وفي «الروضة المأنوسة» ص ٢٧ أتت إضافة '[آغا الجراكسة وأمامه الجراكسة] وكذلك في «الروضة الزهية» ص ١٠٨، وفي /ع/ أتى [ثم من بعدهم آغات الجراكسة]. وقد تكون فقرة «الروضة المأنوسة» و«الروضة الزهية» قد سقطت من الأصل والنسخ الأخرى، لأنه من المنتظر أن تكون فرقة [الجراكسة] بين الفرق. إلا أن ما ورد في الأسطر التالية عن «أمراء الجراكسة» في الأصل و/م/ و/د/، ساقط من «الروضة الزهية» و«الروضة المأنوسة».
  - (٦) الفقرة ساقطة من /م/، وفي /ع/ [وأمامه جميع التفكجية] ساقطة.
    - (٧) ساقطة من الأصل، وأكملت من النسخ الأخرى لاتساق المعنى.

<sup>(</sup>١) ساقطة من /د/ ولعلّه يقصد ريّسة السفن، أي كبار العاملين في الأسطول التابع لولاية مصر. أما «ريّسة الترسانة» فهم عادة من الكتبة الذين يحفظون التقارير الخاصة بالبحرية. - Gibb & Bowen part.I P.104.

<sup>(</sup>٢) وردت في جميع النسخ و/ع/ [حجي باشا]. ويبدو أنها تصحيف له (طبجي باشي) أي رئيس المدفعية، بدليل ما ورد بعدها. إلا أنها وردت في الروضة المأنوسة (مصدر سابق ص ٢٧) [جبجي باشي]، و[الطبجية] أتت [جبجية] وكذلك في «الروضة الزهية» / ١٠٨ وقد صححت من المخطوطين السالفين. و«الجبجي باشي» هو رئيس «الجبجية»، وهؤلاء فرقة عسكرية يعمل أفرادها في صناعة الأسلحة وترميمها، ويزودون الجيش بالذخيرة. انظر:

ثم (۱) من بعدهم كواخي الصناجق جميعاً، كل كتخدا بأتباع أستاذه، وجاب خانته (۲) ، ثم من بعدهم أمراء الجراكسة، ثم من بعدهم الصناجق جميعاً، ثم من بعدهم السردار. ثم لما خرج العسكر إلى الخانكاه ذهب بنفسه، وجلس على كرسي، ووضع بجانبه الألوف من الذهب، وأمر بعرض العسكر عليه الآلاج)] فصار يعطي لكل شخص على قدر فقره وحاله، فكان أقل ما ينال الشخص منهم العشرين ديناراً، فانظر إلى هذا الترتيب (۱) العجيب. وأما أمره في القتل فكان ليس له رغبة فيه، وفي مدة ولايته ما قتل [۹۸آ(د)] [سوى عشرة أنفس] (٥) وذلك بعد ثبات القتل عليهم بحضرته، وتحقق ذلك مع عدم الريبة في الشهود. ومع ذلك كان (٦) الأمن في مصر شديد (٧) ، والخير ينمو فيها ويزيد. وأما حكمه فإنه كان يفحص عن الأمر، ويراجع الخصم المرار (٨) العديدة، فإذا رأى ثباته حكم له بما يراه من الحق. وحين عزله (٩) ، قامت عليه العساكر [۲۷ب(م)] جميعاً لأنه كان عنده بعض تهاون في أمر العلوفات (١٠)، فأخذوا ما كان منكسراً لهم بتمامه وكماله وكذلك الصناجق، وطلبوا منه إثني عشسر صندوقاً، فامتنع من إعطائها، فقالوا له: الوزير

<sup>(</sup>١) ساقطة من /م/.

 <sup>(</sup>٢) [الجبخانة] هي عادة مكان تجميع الذخيرة الحربية والأسلحة. ولعله يقصد المسؤولين عن الأسلحة والذخيرة الخاصة بكل كتخدا صنجق.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من /د/.

 <sup>(</sup>٤) في /م/ و/د/ إضافة [والفعل]، وفي /ع/ [والفعل والعجيب].

<sup>(</sup>٥) في / د/ [غير عشرة أنفار].

<sup>(</sup>٦) ني /د/ [لأن].

 <sup>(</sup>٧) هكذا في جميع النسخ [شديد] ولم تصوّب لغوياً لأن المؤلف توخى السجع مع مايليها.

<sup>(</sup>A) في / د/ [المرات].

<sup>(</sup>٩) في /م/ و/د/ [عزل].

<sup>(</sup>١٠) في /م/ /د/ و/ع/ [علوفاتهم].

محمد (۱) السابق خرج، وأبقى في الخزينة ذلك القدر (۲)، وأنت وضعت يدك عليه. فما زالوا عليه حتى وزنها. وخرج من مصر ولم يعط علوفات ولا غيرها، كما كان يفعل غيره في زمن العزل، مثل محمد باشا الصوفي. وهذا آخر من ولاهم (۳) مولانا السلطان أحمد (٤) من البكلربكية بمصر. انتهى (٥).

(١) في /م/ و/د/ و/ع/ إضافة [باشا].

 <sup>(</sup>٢) في /ع/ إضافة [وهو الاثنى عشر صندوقاً المقدم ذكرها].

<sup>(</sup>٣) في /م/ و/د/ [ولاه].

<sup>(</sup>٤) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من/م/ و/د/، وأتى محلها في/م/ الفقرة الخاصة بالقضاة وهي: [وفي زمن أحمد باشا الدفتر دار سابقاً بمصر، تولى قضاء الديار المصرية المولى محمد أفندي الشريف وذلك في أوائل ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وألف وإلى أوائل جمادى الأولى سنة ست وعشرين وألف. والمولى محمود أفندي أخي زاده، أخو يحيى أفندي ابن عبد الحليم المبتدى بذكره، وذلك في أوائل جمادى الأولى سنة ست وعشرين وألف وإلى أواخر شهر رمضان سنة سبع وعشرين وألف].

وفي /ع/ وردت إضافة الفقرة التالية: [رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، هو وآباؤه وأجداده، وأبقى الملك فيهم إلى يوم القيامة، بجاه محمد على الملك الملك الملك المالك المال

# الباب الخامس عشر في ذكر سلطنة مولانا السلطان مصطفى (هـ)

ابن مولانا السلطان محمد، أخي السلطان أحمد المقدم ذكره. جلس على تخت الملك في يوم الخميس [٧٢ب(ج)] رابع عشرين القعدة الحرام سنة ست وعشرين وألف، وخلع في يوم الأربعاء ثالث ربيع الأول سنة سبع وعشرين وألف<sup>(۱)</sup>، بولد أخيه هو<sup>(۲)</sup> مولانا السلطان [٣٧آ(م)] عثمان ابن مولانا السلطان أحمد، بموافقة عظماء أرباب الدولة، وهم سعدي أفندي المفتي<sup>(٣)</sup>، ومولانا مصطفى أغا<sup>(٤)</sup> قزلار آغاسي، ومولانا محمد باشا الصوفي<sup>(٥)</sup> قائم مقام، وذلك لما لم يروا فيه [أهلية للسلطنة]<sup>(٢)</sup> لشدة بذله الأموال، وكثرة ركوبه إلى المحلات البعيدة

<sup>(</sup>١٨) انظر ترجمته في المحبي: خلاصة الأثر ج ٤/ ٣٦٣ـ٣٦٥ ـ في لطائف أخبار الأول/ ١٥١ ـ وفي:

<sup>-</sup> Creasy, op.cit. P.241,244-245.

 <sup>(</sup>۱) مدة سلطنت الأولى: ٢٤ ذي القعدة ١٠٢٦ هـ ٣ ربيع الأول ١٠٢٧ هـ/
 ٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٦١٧ مباط (فبراير) ١٦١٨ م.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من /ع/.

<sup>(</sup>٣) هو المولى أسعد بن سعد الدين بن حسن جان التبريزي الأصل، القسطنطيني المولد (٩٧٨\_ ١٠٣٤ هـ/ ١٥٧٠ متقن للغات (٩٧٨ من علماء الأتراك، متقن للغات الثلاث العربية والفارسية والتركية. أصبح مفتي السلطنة عام ١٠٢٤ هـ/ ١٦١٤ م وعزل، ثم تولاها ثانية عام ١٠٣١ هـ/ ١٦٢١ م، وتوفي وهو مفت. انظر المحبي: خلاصة الأثر ج ١٩٦١ سم ٣٩٨٣ ـ البوريني المصدر السابق ج ١٩٤١ وهيوار (كلود): أسعد أفندي. في دائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ١٢٠١ و

<sup>-</sup> E.I.2. V. II, P.73 art. «ES'AD Efendi».

<sup>(</sup>٤) لم يعثر له على ترجمة أوفى مما ورد في النص.

<sup>(</sup>٥) هُو والي مصر المترجم له سابقاً، وقد عمل قائم مقام للصدر الأعظم ريثما يعين صدر أعظم أصيل.

<sup>(</sup>٦) في / م/ [أهلاً للسلطنة] وفي / د/ [أهلية السلطنة].

من غير تقيد بأمر موكب<sup>(۱)</sup> ، لأنه تارك للدنيا وليس براغب فيها، متقيد بالتقشف بحيث أنه كان مدة ملكه لبسه جوخة خضراء بأكمام عربي. وأما أكله فإنه لم يأكل الزفر مطلقاً، وإنما كان أكله الكعك الناشف، واللوز [٩٠](د)] والبندق وأنواع الفواكه. وأما أمره في النساء، فإن والدته أحضرت له جواري عديدة فلم يقبل منهن شيئاً<sup>(۱)</sup> . فحين أرادوا خلعه، وذلك في<sup>(۱)</sup> يوم الثلاثاء ثاني ربيع الأول من السنة المذكورة<sup>(١)</sup> ، ذهب حضرة المفتي [سعدي]<sup>(٥)</sup> أفندي إلى أسكودار، لمولانا الشيخ محمود<sup>(١)</sup> المعتقد الصالح العالم العامل<sup>(٧)</sup> ، يستشيره في ذلك، فأشار بخلعه، وأن يولى محله مولانا السلطان عثمان. ثم جاء من عنده، وأرسل أخبر مولانا قائم مقام، ومولانا مصطفى آغا، [وذلك قريب]<sup>(٨)</sup> العشاء من ليلة الأربعاء. فأرسل مولانا قائم مقام إلى الصوباشي باصطنبول<sup>(٩)</sup> ،

<sup>(</sup>١) في /م/ و/ع/ و/د/ إضافة [ولا غيره].

 <sup>(</sup>٢) في الأصل آشي] صوّبت لغة، وفي بقية النسخ [واحدة] وكذلك في خلاصة الأثر ج ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>٤) ٢ ربيع الأول ١٠٢٧ هـ/ ٢٧ شباط (فبراير) ١٦١٨.

<sup>(</sup>٥) في /م/ و/ع/ و/د/ [أسعد].

<sup>(</sup>٦) هو الشيخ محمود الاسكداري، وكان من كبار المتصوفة، فبعد أن عمل بالقضاء والتدريس في أدرنه واصطنبول، اتجه إلى التصوف، وأقام في اسكدار، وأنشأ فيها زاويته المشهورة، وألحق بها جامعاً، وعمل خطيباً فيه. وكان صديقاً حميماً للسلطان أحمد، وله رسالة سماها [جامع الفضائل]. وتوفي عام ١٠٣٨ هـ/ ١٦٢٨ م، وخلفه الشيخ محمود الشهير بغفوري. انظر: خلاصة الأثر ج ٤/ ٣٢٩\_٣٢٧.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل [العالم] مكررة، وفي /د/ [الكامل] صححت من /م/ لأن هاتين الصفتين كانتا تغدقان متلازمتين على كبار الصوفية.

<sup>(</sup>A) في /م/ و/د/ و/ع/ [ذلك وقريب].

 <sup>(</sup>٩) هي القسطنطينية، عاصمة الدولة البيزنطية سابقاً، فالدولة العثمانية، وهي على
 مضيق البوسفور، وغنية عن التعريف، انظر تفصيلاً عنها في:

<sup>-</sup> E.I.2. vol IV, P.233-259.

والبحث للمؤرخ (خليل إنالجيك).

وقال له: إذا جاءت لك ورقة في غد مختومة، فافعل بما فيها، واحترس(١) على الأبواب، فقال سمعاً وطاعة. وأما مولانا [٧٣](ج)] مصطفى آغا فإنه لما مضى (٢) من ليلة الأربعاء ست ساعات، ذهب إلى أبواب السراي [٧٣-(م)] وقفلها جميعاً، وأبواب الأوض (٣) التي فيها أكابر السرايا والخدم، وأخذ المفاتيح، وهيأ المحل الذي فيه تخت السلطنة، وأوقد [٩٠ب(د)] فيه الشموع، وفرشه من أحسن الفرش. وذهب من حينه إلى مولانا السلطان عثمان في محبسه الذي هو فيه، وهو محل عمه(٤) الذي كان فيه في حياة أخيه المرحوم السلطان أحمد، وفتح له الأبواب، فحصل لمولانا السلطان (٥) غاية الرعب، خوفاً من أن يكون عمه أرسل يقتله. فقال له مولانا مصطفى آغا: لا تخف أنت صرت سلطاناً. فلم يصدق ذلك، فصار يحلف له أن القول صحيح، ولا زال يتلطف به إلى أن أدخله (٦) إلى محل التخت، فألبسه (٧) ثياب الملك وأجلسه على التخت، وقبل يده. وصار يفتح أبواب السرايا باباً باباً، ويدخل من كان [داخل الأبواب](٨) لمبايعة مولّانا السلطان عثمان، حتى لم يبق أحد في السرايا بغير مبايعة، وهذا كلّه صار، والسلطان مصطفى نائم عند والدته. ثم أرسل مولانا مصطفى آغا أعلم قائم مقام والمفتي، [فحضرا، ودخلا](٩) على مولانا السلطان عثمان، وبايعام أيضاً، وقبلا يده الشريفة. ثم ذهب مولانا المفتي ومولانا [٩٦] قائم مقام، ومولانا مصطفى آغا إلى مولانا السلطان مصطفى، وذلك

<sup>(</sup>١) في / د/ [واحترص].

 <sup>(</sup>٢) في / م/ و/د/ و/ع/ وفي خلاصة الأثر ج٤/ ٣٦٥ [أول ما مضى].

<sup>(</sup>٣) الأوض: جمع (أوضة) وبالتركية تعني (الغرفة).

 <sup>(</sup>٤) في / م/ إضافة [السلطان] وفي / د/ [السلطان مصطفى].

<sup>(</sup>٥) في / د/ و/ع/ إضافة [عثمان].

<sup>(</sup>٦) في / د/ [أدخل].

<sup>(</sup>٧) في / د/ [من ألبسه].

<sup>(</sup>٨) في / د/ [داخلاً].

<sup>(</sup>٩) في / د/ [فحضروا ودخلوا].

وقت الفجر، فطلب من الداخل، فخرج لهم وقال لهم ما جاء بكم في هذا الوقت؟ فكان أول من تكلم له  $^{(1)}$  مولانا أسعد أفندي  $^{(1)}$  المفتي وقال له  $^{(1)}$ : أمر المملكة اختل، والأعداء تسلطت عليها  $[$^{(1)}]$ ، ونحن نخشى على ضياع الملك، وأنت ليس  $^{(7)}$  بلائق للسلطنة. فأجابه بقوله: أنا ما طلبت منكم الملك ولا أردته، وأنا ليس لي به مصلحة، فقالوا جميعاً: ما يمكن بقولك هذا، [لا بد أنك]  $^{(3)}$  تذهب تبايع ولد أخيك مولانا السلطان عثمان، لأننا أجلسناه على التخت. فقال لهم: جعله الله مباركاً وأنا ليس عندي مخالفة. فقام من حينه، وذهب إلى مولانا السلطان عثمان وبايعه، فقالوا: لا بد أن تحضر  $^{(0)}$  بقية الوزراء، ومولانا يحيى أفندي  $^{(1)}$  قاضي رميلي، وحسين أفندي  $^{(2)}$  قاضي أناطولي، وتشهد على نفسك بالخلع، فقال لهم  $^{(1)}$ : أُفعلُ ذلك. فأرسلوا

<sup>(</sup>١) في /م/ و/د/ و/ع/ [مكلّم].

<sup>(</sup>۲) ساقطة في /م/ و/د/.

<sup>(</sup>٣) في /د/ [لست].

<sup>(</sup>٤) في /د/ [إلا باذنك].

 <sup>(</sup>٥) في /د/ [بحضر]، وفي /ع/ [الآن تحضر]، وعبارة [لا بد أن] ساقطة.

<sup>(</sup>٦) يحيى أفندي: يبدو أنه (يحيى بن زكريا بن بيرام) (... ١٠٥٣ هـ/ ... ١٦٤٤ م) تركي مستعرب، ولد ونشأ باصطنبول، وولي قضاء مصر، والشام، وبروسة، وأدرنة، واصطنبول، وعمل بالتدريس أيضاً، وقاضي عسكر بأناطولي ثم في روم إيلي، وأعطي الإفتاء السلطاني سنة ١٠٣١ هـ/ ١٦٢١ م، وعزل وأعيد مرات. له شعر بالعربية ومجموعة فتاوى. انظر: خلاصة الأثر ج ٤/٧٢٤ ـ هدية العارفين ج ٢/ ٥٣٢ ـ الأعلام ج ٩/ ١٧٧١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و/م/ و/ع/ [حسن أفندي] صوّبت من /د/ لأن قاضي عسكر الأناطولي عام ١٠٢٧ هـ/ ١٦١٨ م كان المولى (حسين بن محمد بن نور الله المعروف بأخي زاده). وقد أصبح مفتياً لدار السلطنة، وكان له دور في دعم السلطان مراد الرابع في صراعه مع السباهية، إلا أنه ما لبث أن قتله عام ١٠٤٣ هـ/ ١٦٣٣ م. انظر خلاصة الأثر ج ٢/ ١٠١٠١.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من /د/.

أحضروا الوزراء، وقاضي رميلي، وقاضي أناطولي، وكتبوا عليه حجة بالخلع. وأرسل<sup>(۱)</sup> مولانا محمد باشا قائم مقام، ورقة الصوباشي<sup>(۲)</sup> التي وعده بإرسالها، وفيها بالمناداة<sup>(۲)</sup> بتولية مولانا السلطان عثمان<sup>(٤)</sup>، نصره الله، في القسطنطينية، فنودي بذلك، فأطاع العام والخاص، واستقر الملك، وكانت أيامه أيام أمان ورخاء<sup>(٥)</sup>، لم يقع فيها كدورة ولا تشويش.

### فصل في ذكر من ولَّى من البكلربكية على مصر المحمية.

فولى مولانا الوزير مصطفى باشا(\*)، فاستولى على مصر من يوم الجمعة عاشر (٢) جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وألف، وعزل (٧) بجعفر باشا (٨) الوزير [الذي كان بكلربكياً باليمن سابقاً] (٩)، في يوم الاثنين ثاني عشري الحجة

(١) في الأصل [وأرسلها] صوّبت من النسخ الأخرى لسلامة المعنى.

(٢) في / د/ [إلى الصوباشي] وفي / م/ [للصوباشي].

(٣) في / د/ [المناداة] وفي /ع/ [الأمر بالمناداة].

- (٤) انظر ترجمته: في خلاصة الأثر ج ١٠٨-١٠٥ ـ وابن أبي السرور البكري الصديقي: اللطائف الربانية على المنح الرحمانية مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٥٤٥ تاريخ) ص ٢ فما بعد، وفي هذا الكتاب ص (٣٤٠) ـ (٣٥٥) وفي لطائف أخبار الأول / ١٥١-١٥٢.
- (٥) في / د/ ساقطة ويبدو أن هذه الفقرة قد كتبت قبل حدوث الفتنة في عهد السلطان عثمان.
- (١٠٠٠) انظر ترجمته في أوضح الإشارات/١٣٦، وقد أسماه «كفلكي مصطفى باشا» ـ وفي لطائف أخبار الأول /١٧٢ وأسماه مصطفى السلحدار ـ وفي زامباور/ ٢٥٠ وسماه (لفكه لى مصطفى).
  - (٦) في /م/ و/د/ و/ع/ [غرة] وهذا ما أكده أيضاً صاحب (أوضح الإشارات).
    - (٧) في / د/ إضافة [بحضرة].
    - (۸) انظر ترجته فی هامش (٦)، ص (٣٣٥).
- (٩) في/د/ سقط من العبارة بين المعقوفتين [الذي] وفي /م/ أتت العبارة كما يلي:
   [كافل الممالك اليمانية سابقاً].

[ $^{8}V^{(1)}$ ] الحرام سنة سبع وعشرين وألف، فكانت مدته ثمانية أشهر إلا تسعة أيام (۱) . وكان ليناً [ $^{8}V^{(1)}$  ولا أمر، ولا نهي، والأمور كلها راجعة إليهم، ليس] له معهم كلام (۳) ولا أمر، ولا نهي، والأمور كلها راجعة إليهم، حتى أدى ذلك إلى الفتنة الشديدة التي وقعت له، وذلك في يوم الجمعة، سابع شهر شوال سنة سبع وعشرين وألف (٤) . وقتل [في ذلك اليوم] (٥) كاتب ديوانه [ $^{8}V^{(1)}$ ]، والأمير محمد العجمي (٢) آغاة الكملية، ومحمد جاويش (٧) الخزندار. وفي ثاني يوم قتل (٨) يوسف الترجمان السابق (٩) ، [وهرب جماعة، منهم] (١٠) الأمير يوسف بيك (١١) أمير الحاج الشريف، والأمير علي كتخدا (١٢) منهم]

<sup>(</sup>۱) مدة ولايته: ١٠ جمادى الأولى ١٠٢٧ هـ - ٢٢ ذي الحجة ١٠٢٧ هـ / ٥ أيار (مايو) ١٦١٨ ـ ١٠١٠ كانون الأول (ديسمبر) ١٦١٨ م ـ وفي أوضح الإشارات/ ١٣٦: غرة جماد الأول ١٠٢٧ هـ - ١٠٢٨ هـ / ٢٦ نيسان (أبريل) ١٦١٨ ـ أواخر كانون الأول (ديسمبر) ١٦١٨ ـ وفي لطائف أخبار الأول/ ١٧٧: ١٣ صفر ١٠٢٧ هـ - ١٥ صفر ١٠٢٨ هـ / ٩ شباط (فبراير) ١٦١٨ ـ وفي زامباور: صفر ١٠٢٧ هـ - ١٢ ذي القعدة ١٠٢٧ هـ / شباط (فبراير) ١٦١٨ ـ الفاتح من تشرين الثاني ١٦١٨ .

<sup>(</sup>۲) في /م/ [ليس كان].

<sup>(</sup>٣) ساقطة من /م/ و/د/ و/ع/.

<sup>(</sup>٤) ٧ شوال ١٠٢٧ هـ/ ٢٧ أيلول (سبتمبر) ١٦١٨ م.

<sup>(</sup>٥) في /د/ [فيها].

 <sup>(</sup>٦) في /م/ و/د/ و/ع/ [أحمد] وكذلك في أوضح الإشارات. ولم يعثر على ترجمة لمحمد أو أحمد العجمي غير ما أتى في النص.

<sup>(</sup>٧) لم يعثر له على ترجمة غير ما ورد في النص.

<sup>(</sup>٨) في /م/ و/ع/ إضافة [الأمير].

<sup>(</sup>٩) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>١٠) في /م/ ساقطة، وحلّ محلها [وفي ثاني يوم هرب].

<sup>(</sup>١١) لم يعثر له على ترجمة غير ما ذكر في النص.

<sup>(</sup>١٢) لم يعثر له على ترجمة غير ما ذكر في النص.

الجاويشية، وسليمان الترجمان (١) ، وسهراب المقاطعجي (٢) وهذا كله [حصل بسبب] (٣) مصطفى بيك (١) ، وهو [(٥) كان سببها. واستمر الأمر يزيد، إلى أن جاء الوزير جعفر باشا (٢) المذكور ترجمته في الذيل (٧) ، فما أفاد مجيئه (٨) شيئاً، وصار يصانعهم إلى أن عرل بمصطفى باشا (٩) ، وهو ثاني من

- (٢) لم يعثر له على ترجمة غير ما ذكر في النص.
  - (٣) في /م/ [كان سببه].
- (٤) في / م/ إضافة [البقجلي] لم يعثر على ترجمة له توضح أعماله، وموقعه في المناصب الادارية .
- (٥) جميع الفقرة بين المعقوفتين أي حتى [عالم] ص (٣٣٦) ساقطة من / م/ وقد أتى محلها مايلي: [وهو المثير لها لما فعله الوزير مصطفى باشا مع مصطفى بيك المذكور، من تحقير لشدة ظلمه. واستمر الأمر يزيد إلى أن قتل مصطفى بيك المذكور [من قبل] (أضيفت لصحة المعنى) مولانا الوزير مصطفى باشا الآتي ذكره إن شاء الله تعالى]. وقد أتبعت هذه الفقرة بفقرة القضاة، وهي كما يلى:
- [وفي زمن مصطفى باشا المذكور، تولى قضاء الديارالمصرية المولى مصطفى أفندي الشهير بعزمي زاده المرة الثانية، وذلك في أواخر شهر رمضان سنة سبع وعشرين وألف وإلى أوائل شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وألف].
- آ) كان حاكماً في بلاد الحبش، ثم عين والياً على اليمن عام ١٠١٦هـ/ ١٦٠٧م، وقام باستخلاص عدد من المدن من يد الأئمة وانتهت حربه مع «الإمام القاسم» بعقد صلح بينه وبينه. وفي هذه الأثناء عزل عن اليمن ليحل محله الحاجي محمد باشا، فخرج من صنعاء عام ١٠٢٥هـ/ ١٦١١م. وكان يعرف العربية والتفسير، وعلم الكلام. ووجه والياً إلى مصر عام ١٠٢٧هـ/ ١٦١٨م، ولم يبق فيها طويلاً إذ عزل بعد خمسة أشهر ونصف تقريباً. وفي زمنه وقع وباء كبير عام ١٠٢٨هـ/ ١٦١٩م. المار: الغزي: لطف السمر ج ١/ ١٥٥٠هـ المحبي: خلاصة الأثر ج ١/ ١٨٥٨ عالطائف الربانية الملحقة بهذا الكتاب ص(٣٥٦) أوضح الإشارات / ١٣٧٠ ـ لطائف أخبار الأول / ١٧٢.
  - (٧) أي ذيل «المنح الرحمانية» وهو «اللطائف الربانية».
    - (A) في / د/ [بجثته] وفي /م/ [عجبه].
- (٩) قدم إلى مصر سنة ١٠٢٨ هـ/ ١٦١٩ م، وأقام واليا سنة فيها، ولم يكن أهل مصر =

 <sup>(</sup>١) لم يعثر له على ترجمة غير ما ذكر في النص، وقد أضيف في /م/ [الأمير] ولم يعثر له على ترجمة.

ولاهم (١) مولانا السلطان عثمان على مصر [كما هو مذكور في الذيل أيضاً](٢) والله سبحانه تعالى عالم (٣) ](٤) .

[(°) تم المنح الرحمانية في الدولة العثمانية على التمام والكمال، ويتلوه الذيل المسمى باللطائف الربانية على المنح الرحمانية. كتبه لنفسه، ولمن شاء الله من بعده، العبد الفقير محمد بن عمر بن نور الدين بن عبد القادر، الشهير بابن الأحدب (٢)، في ١٣ شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وألف (٧)].

راضين عنه لاستبداده وظلمه، فعزل عنها، انظر: أوضح الإشارات / ١٣٨ ـ ١٣٨
 اللطائف الربانية الملحقة بهذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) في /د/ [ولاه].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من /ع/.

<sup>(</sup>٣) في / د/ [أعلم].

 <sup>(</sup>٤) نهاية النقص الموجود في /م/. انظر الحاشية ومتنها الحاملة للرقم (٥) من ص (٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) الفقرة بين المعقوفتين لا وجود لها في /م/ و/ع/، وفي /د/ حلّ محلها مايلي: 
[تمّ المنح الرحمانية في الدولة العثمانية، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. ويتلوه الذيل المسمى بـ «اللطائف الربانية على المنح الرحمانية»، تأليف سيدنا ومولانا شيخ مشايخ الاسلام والمسلمين، أعلم العلماء العاملين، أبلغ البلغاء المستوجهين، كنز النحاة والمفيدين، مولانا وسيدنا الشيخ محمد السرور [٩٢-(د)] البكري الصديقي. نفعنا الله ببركاته والمسلمين، آمين].

<sup>(</sup>٦) لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٧) ١٣ ربيع الأول ١٠٣٠ هـ/ ٥ شباط (فبراير) ١٦٢١ م.

# ٱلكطَائِفُ لَتَبَانِيَّة عَلَى كَلْنَحُ التَّحْمَانِيَّة

# اللطائف الربانية على المنح الرحمانية (١٠٠٠

[12] [(1) الحمد لله الذي أظهر الشرع بالدولة الشريفة العثمانية، إذ عموا بعدلهم سائر البرية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، ولا ضد له، ولا ندّ له، الذي خص من شاء من عباده بالمنح (٢) الرحمانية، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله، [صاحب اللطائف الربانية صلى الله عليه وعلى آله] (٣) وصحبه وشيعته ووارثيه وحزبه الأنجم الدرية، وسلم تسليماً كثيراً، آمين.

<sup>(﴿)</sup> لم يأت عنوان «اللطائف الربانية في المنح الرحمانية» في نسخة /م/، وإنما توبع في هذه النسخة السياق السابق، بأن وضع عنوان هو: «الباب السادس عشر في ذكر سلطنة مولانا السلطان عثمان بن مولانا السلطان أحمد». كما أن هذا العنوان لم يرد في النسخة /د/، وإنما توبع النص بشكل عادي بعد الخاتمة المذكورة في الحاشية(٥)، (٣٣٦)، إلا أنه أتى في النسخة /ك/ وهي نسخة خاصة بالذيل، وهي موجودة في دار الكتب المصرية تحت الرقم (٥٤٢٥ تاريخ). وقد اتخذت النسخة /ك/ هذه أصلاً، مع العلم بأنها ليست هي في الواقع «الذيل على المنح الرحمانية» وإنما هي ذيل على «المنح الرحمانية» «وفيض المنان» معاً. والنسخة الحقة للذيل هي النسخة /د/ التي كتبت مباشرة في عهد السلطان عثمان، وقبل أن تحدث الفتنة ضده. ولكن لما كانت المعلومات عن السلطان عثمان في نسخة /د/ قليلة وغير مكتملة، فقد اختيرت /ك/ أصلاً، مع موازنتها مع النسخ الأخرى، والإشارة دائماً إلى ذلك في الهامش.

<sup>(</sup>۱) إن النص المحصور بين المعقوفتين الحاملتين للرقم (۱) و (۷) في هذه الصفحة والصفحة التي تليها، غير موجود في نسخة /م/، وهو أمر طبيعي، طالما أن النسخة /م/ ليست من نسخ (المنح الرحمانية) وذيلها [اللطائف الربانية]، وإن تماثلت المعلومات المحتواة فيها، والنص نفسه، معها. كما جاء في مطلع نسخة /د/ كافتتاح للمخطوط العبارة التالية: [بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين].

 <sup>(</sup>٢) في / د/ [بمنح] وقد أتت في نص /د/ دائماً على هذا الشكل دون (أل التعريف).

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من /ك/ نسخة اللطائف الخاصة المشار إليها في هامش (١٠) السابق.
 أضيفت من /د/ لأهميتها في النص.

وبعد فإني حين ألفت كتابي (۱) المسمى بـ «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية»، [ وابتدأت فيه بذكر مولانا السلطان عثمان غازي، وختمته بذكر مولانا السلطان مصطفى] (۲) [وذكرت فيه بكلربكيتهم بمصر، فخطر لي أن اجمع تاريخاً أوردت فيه ذكر قضاتهم بمصر، مع زيادات ظهرت بعد تأليف المنح، وسميته [فيض المنان بذكر دولة آل عثمان] (۱) ، أحببت أن أذيّل عليهما الذيل لتميل إليه النفوس أعظم ميل. وابتدأت في هذا الذيل بذكر حضرة مولانا وسيدنا، سيد الملوك [السالك في رعيته] أحسن سلوك، مَنْ نشر العدل في الآفاق، وطنّت حصاة فخاره بالاستحقاق، مولانا الملك [۹۳ آ(د)] المؤيد عثمان خان خلّد الله تعالى دولته على [مر الزمان آمين] (۱) .

### المرتبة السادسة عشرة (١٠) في ذكر سلطنة مولانا السلطان أبي النصر عثمان (٢٠٠٠):

ابن مولانا المرحوم [ص ٢(ك)] السلطان أحمد، السادس عشر من ملوك

<sup>(</sup>١) في / د/ [الكتاب].

<sup>(</sup>٢) الفقرة ما بين المعقوفتين ساقطة من /ك/ أضيفت من /د/ لإكمال المعنى.

<sup>(</sup>٣) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من / د/ .

<sup>(</sup>٤) في / د/ [عليه].

<sup>(</sup>٥) في /د/ [السالكة في رغبة].

 <sup>(</sup>٦) في /د/[مر الأيام]. وفي /د/ بعد [أمين] أتت الفقرة الهامة التالية التي تثبت أن النسخة هي فعلا «اللطائف»، [وسميته باللطائف الربانية على المنح الرحمانية].

<sup>(</sup>Y) نهاية الفقرة الطويلة الناقصة في نص / م/

<sup>(</sup>A) الفقرة مفتقدة في / د/ . وقد جاءت في/م/ و/ع/[الباب السادس عشر].

<sup>(</sup>١٥٢ انظر ترجمته في: خلاصة الأثر ج ٣/ ١٠٨ - ١٠٠ الطائف أخبار الأول/ ١٥١ - ١٥٢ - الطائف أخبار الأول/ ١٥١ - ١٥٢ - تحفة الناظرين/ ١٥٤ - خطوطة نصرة أهل الأيمان/ ١٧٧ - محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: در الجمان في دولة مولانا السلطان عثمان. مخطوطة في مكتبة سوهاج رقم (١٠٣ تاريخ). ف ٤٧٨ - ومصورة لها في معهد المخطوطات العربية تحت الرقم (١٥٥ تاريخ).

آل عثمان . جلس على تخت الملك في سادس ساعة ، من ليلة الأربعاء ، ثالث ربيع الأول سنة [ $^{(1)}$ ] سبع وعشرين وألف، وذلك بعد خلع عمه مولانا السلطان مصطفى [ $^{(1)}$  وتوفي إلى رحمة الله تعالى في يوم الخميس ثامن شهر رجب الفرد الحرام سنة إحدى وثلاثين وألف. فكانت مدة سلطنته رحمه الله ، أربع سنوات وأربعة أشهر وستة أيام  $^{(1)}$  وأفول ما ابتدأ به أن أكرم عمه مولانا السلطان مصطفى  $^{(1)}$  بأن وضعه في أحسن الأماكن ، وأفرغ عليه جزيل الإنعامات ، مع ذكره له بأجمل المحاسن . ثم ثنّى بإكرام والدة عمه  $^{(1)}$  ، وجعلها عنده في مقام أمه . وثلّث بوضع إخوته الكرام في موضع عمه  $^{(1)}$  ، وجعلها عنده في مقام أمه . وثلّث بوضع إخوته الكرام في موضع والمكارم السديدة  $^{(2)}$  ، فهو عين ملوك آل عثمان وانسان عين الزمان ، كما أشار إلى ذلك [عم مؤلفه]  $^{(1)}$  الأستاذ الشيخ محمد  $^{(2)}$  أبو المواهب الصديقي ، دام بقاؤه ، بتاريخ  $^{(3)}$  بديع ، كأنه في حسنه زهر الربيع ، الصديقي ، دام بقاؤه ، بتاريخ  $^{(3)}$ 

إن الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/ فقط. وهذا أمر منتظر طالما أن نص /د/ قد دوِّن في حياة السلطان عثمان لابعد وفاته، كما حدث للنسخ الأخرى.
 مدة سلطنته: ٣ ربيع الأول ١٠٢٧ هـ ـ ٨ رجب ١٠٣١ هـ/ ٢٨ شباط (فبراير)
 ١٦٦٨ أيار (مايو) ١٦٢٢.

<sup>(</sup>٢) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /د/.

 <sup>(</sup>٣) لقد لعبت والدة السلطان دوراً في إيصال ابنها إلى الحكم، وفي الحكم نفسه،
 أثناء وجوده. انظر:

<sup>-</sup> Creasy. op.cit, P.245.

وتسمى اماه بيكر».

<sup>(</sup>٤) في / م/ إضافة [غير جماعة الخدام].

<sup>(</sup>٥) في / د/ فقط إضافة الفقرة الطويلة التالية: [خلد الله ملكه على ممر الأيام، وأسبغ جزيل الفضل والأنعام، مع عمر مديد، والعيش في السعادة رغيد]. وهذا دليل واضح على أن النسخة كتبت في حياة السلطان عثمان.

<sup>(</sup>٦) في / د/[عم المؤلف هو].

<sup>(</sup>٧) ساقطة من / د/ .

وهو (۱):

لما وُلِيُّتُم على البرايا بإذنِ ربسي حقّاً وصِدْقاً [ص٣(ك)]

عثمانٌ عينُ الملوكِ حقًّا (٢) وللشيخ عبد الرحمن (٣) الملاّح مؤرخاً:

والصَّفا والفوزُ في الكونِ تجدَّدْ<sup>(٦)</sup>

انتشى القُمْرِيُّ في الروض فَأَنْشَدْ وعلى أَغْصَانِه غنَّى وغَـرَّدْ (١) وزمانُ الخيـرِ والخَيْـراتِ آتـي والمَسرّاتُ لها الرحْمَنُ أَوْجَدْ (٥) أَشْرَقَتْ شُمْسُ المعالي بالهَنا [٥٧ب(م)]

بالعوالي والظُب للمُلْك شيَّـدُ

مــذ تــولّــى مُلْــكَ الأرْضِ الــذي

۱۲۲+ ۱۳۲+ ۱۲۲+ ۱۲۲+ ۱۲۲ هـ

ـ البيتان من البحر الوافر.

(٣) في / د/[الرحيم].

<sup>(</sup>١) في /م/[حيث قال]، وفي /ك/ ساقطة، أضيفت من /د/ . ب

<sup>(</sup>٢) [حسن وارد] في /د/[هذا وأراد]، وفي /ك/[عن وارد]، وفي /م/ [عن والده] أصلحت من /ع/ لسلامة المعنى والوزن.

ـ الشطر الثاني بحساب الجمّل: عثمان= ٦٦١ عين= ١٣٠ الملوك: ١٢٧ حقا:

أتت في جميع النسخ، [انشا] ولكن يفضل عليها لحسن المعنى [انتشى]، وقد تكون [انشا] تصحيفاً لها.

 <sup>[</sup>فأنشد] في /د/[أنشد]، وفي /م/ و/ك/[وأنشد] صوبت من /ع/ لبلاغة المعنى.

<sup>[</sup>والخيرات آتي] في /د/ وفي /م/ و/ك/ [والخيراتي]. وفي /ع/ [والجبر آتي]. صوّبت كما هي أعلاه لسلامة المعنى والوزن.

<sup>[</sup>المعالي] في /د/ و/م/ و/ع/ [المعاني] وتصح معنى كذلك بصفتها تعني [الصفات الحميدة].

الإمسامُ العسادلُ المَلِسكُ السذي مَلِكُ فَسُوقَ السِمساكيْسِ سَمسا وَلَـهُ في هامةِ الجَـوْزاءِ مَقْعَـدْ آلُ عُثْمَــانَ لَهُــمْ فَخْــرُ بــه عَـنْ أَبيـهِ قـد بـذَا بَـذَرَ الهُـذَى مَنْ تولَّى المُلْكَ في عـامِ الصَفـا

هُوَ ذو النُّورَيْنِ عُثْمانُ المؤيَّدُ(١) وَهْـوَ في الأَحْكام بالحقِّ مُسَـدَّدْ ولقد أحيا لنا السلطان أخمَـدُ أَرَّخُوهُ شَاهُ عُثْمَانُ مُؤيَّدُ (٢)

[ص٤(ك)] فأيامه زاهرة، ولياليه بالسعادة باهرة، صفت له الأيام من الكَدَرْ وسابقَ السعدَ مرادُه وبدر (٣) ، وقالت السعود المخبوءة خُذْ، وقالت الأقدارُ تَحصَّن بألطاف الله وعذَّ، ودانت له ملوك الأرض وأصبح في ملكه الطول والعرض [٩٤] مع رخاء الرخاء تهب نسيما، ووجه الأمن استقر وسيما، [والانعامات تفاض فتخجل البحار الزاخرة، وبدرها(٤) إذا فاض استحى منه البدر، ولم يخرج من الدارة](٥) . سلطان سلاطين الاسلام(٢) ، وفريد العصر والأوان، خليفة الله الأعظم (٧) في أفراد نوع الانسان، ذو النورين (٨)، ثالث العمرين (٩) ، ظل الله الممدود، مَنْ الظلم والجور في زمنه مفقود، واسطة

 <sup>(</sup>١) في /ك/ البيتان ساقطان، بشكلهما المدّون أعلاه وقد أتيا فيها في بيت واحد هو: مُسذ تسولسى مُلْسكَ الأرْض السذي هُوَ ذو النُوْريَنُ عُثْمانُ المؤيَّدُ

<sup>(</sup>٢) الأبيات من بحر الرمل، والفقرة [شاه عثمان مؤيد] تعادل بحساب الجمَّل: شاه= (٣٠٦) + عثمان= (٦٦١) + مؤيّد= (٦٠) = ١٠٢٧ هـ.

في الأصل (ك) و/د/ إضافة لا معنى لها، وهي [ولو]. (٣)

<sup>(</sup>٤) في /ع/ [وبدوها].

 <sup>(</sup>٥) في /م/ الفقرة بين المعقوفتين ساقطة.

في /ك/ و/ع/ [الزمان]، وفي / د/ وردت إضافة بعد الاسلام، وهي [ظل الله على كافة الأنام].

<sup>(</sup>٧) ساقطة من /د/.

<sup>(</sup>A) كناية عن تشبيهه بعثمان بن عفان لتشابه الاسمين.

يقصد أنه بعدله يأتي بعد عمر بن عبد الخطاب الخليفة الراشدي، وعمر بن العزيز الخليفة الأموي.

عقد (١) ملوك آل عثمان، المحفوف بعناية الملك المنّان. مَنْ أغدق على خواصه بالجوائز السنّية، وعمّهم بالهبات البهية، فكم له من مناقب شائعة بين [٧٦](م)] الأنام، ويد طولى على الخاص والعام.

#### شعر:

لنا كلَّ بابِ في المكارمِ مُقْفَلِ<sup>(٣)</sup> كإيماضِ بَرُقِ العارِضِ المتهلِّلِ<sup>(٤)</sup>

يَدٌ أَلِفَتْ [بَذْلَ<sup>(٢)</sup> ] الأيادي وفتَّحت إذا هِيَ جَادَتْ أَوْمَضَ اليُسْرُ مِثْلَها [ص٥(ك)]

وتَحْمِلُ مِنْ ثِقْلِ النَّدى كلَّ مُفْضَلِ (٥)

تحنُّ إلى بَـذْكِ الأيادي بنائها

ومما وقع لحضرته الشريفة (٢) ، بعد جلوسه على التخت، أن أخا سلطــــان التتــــار (٧) المــــوضـــوغ رهينــــة بيــــدي

<sup>(</sup>١) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>٢) [بذل] تبدو في /م/ [يبيد] ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٣) أبيات الشعر الثلاثة مفقودة في /م/، وهي من البحر الطويل.

<sup>(3) [</sup>اليُسر مثلها] في /د/ [السر مثلها]، وفي /ك/ [العين مقلها]. ثبتت من /ع/، ونصرة أهل الإيمان لصحة المعنى. [العارض] في /د/ [العاصر]، وفي نصرة الإيمان [القاصر] ولا يبدو للكلمتين معنى، إلا إذا قصد بـ [العاصر] [المُعْصِرات] أي السحائب تعتصر بالمطر [المنجد مادة (عصر)] وبذلك يكون لها معنى [العارض].

<sup>(</sup>٥) [تحنُّ] في /د/ و/ع/ [تحفُّ]، و[بنانها] في /د/ [ثناءها]، و[مفضَّل] في /ك/ و/ع/ [مقفل] صوّبت من /د/.

<sup>(</sup>٦) في / د/ أضيفت الفقرة التالية: [لا زالت رتبته عالية منيفة].

<sup>(</sup>٧) أخو سلطان التتار: المقصود بالتتار هنا «تتار شبه جزيرة القرم» الذين استوطنوا شبه الجزيرة منذ ١٢٣٩م، ودانوا بالاسلام، وأقاموا علاقات تجارية وسياسية مع المماليك في مصر، وهم المعروفون بتتار القطيع الذهبي. ومنذ مطلع القرن الخامس عشر كان على رأسهم أسرة «جيراي» أو «كيره» التي عملت على استقلال شبه جزيرة القرم عن حكم دولة القطيع الذهبي في روسية. إلا أن الأسرة اضطرت للاعتراف بتبعيتها للدولة العثمانية منذ عهد محمد الفاتح عام ٨٨٠هـ/ ١٤٧٥م، =

قلّة (۱) هرب. فحين بلغ مولانا السلطان ذلك أرسل إلى قائم مقام محمد باشا (۲) ، وقال [له] (۱) لا بد من تحصيله (۱) ، فأجابه [۹۴ ب (د)] بمزيد الامتثال. فبعد مضي ثلاثة أيام من ذلك اليوم (۱) ، لم يحضر، فأرسل مولانا السلطان إلى قائم مقام أحضره، فقال: ما جرى (۱) في الرجل المطلوب؟ فقال له: يا مولانا ما أمكن تحصيله (۱) ، ولكن هذا أيضاً وقع لأجدادكم، وهرب من عندهم قبل (۱) ذلك. وصار محمد باشا يعدد له هذا الأمر. فحصل من عندهم قبل (۱) الغضب، وقال: أنا أرسلت طلبتك تكون حكوي لمولانا السلطان غاية (۱) الغضب، وإلا وتربة أجدادي أخذت رأسك (۱۱). فخرج بين يدي؟ اذهب فحصّله، وإلا وتربة أجدادي أخذت رأسك (۱۱) [فحصّل الوزير محمد باشا وهو في غاية الغمّ [بسبب ذلك] (۱۱) [فحصّل الوزير محمد باشا وهو في غاية الغمّ [بسبب ذلك]

ومع ذلك ظلت متمتعة بنوع من الاستقلال الذاتي. ومنذ زمن الخان "سعادة جيراي" (٣٠ ٩٣٨٩ هـ/ ١٥٣٤ - ١٥٣١ م) غدت العادة أن يرسل الخان أحد أخوته رهينة إلى اصطنبول. وخلال مرحلة حكم السلطان عثمان، فإن الخان القائم على حكم القرم، كان (جاني بيك جيراي) (المرة الأولى) (١٠١٩ المرة الأولى) (١٠١٩ هـ/ ١٠٢١ م) ولا يعرف اسم الأخ الرهينة، انظر:

<sup>-</sup> E.I.2. vol.II. Art (Giray) p.1138-1140 - vol V. art (Kirim) p.138-140.

<sup>(</sup>۱) يدي قلة: قلعة أمر السلطان محمد الفاتح ببنائها بعد فتح القسطنطينية، في الجنوب الغربي من المدينة وقرب السور، وغدت مع الزمن سجناً وتقوم قربها - E.I.2. vol.iv.p. 234 et la Carte. art. «Istanbul».

<sup>(</sup>٢) إنه محمد باشا الصوفي المترجم سابقاً.

<sup>(</sup>٣) ساقطة في جميع النسخ ما عدا /ك/.

<sup>(</sup>٤) في /د/ [تخلصه].

<sup>(</sup>٥) في /ك/ ساقطة ، أضيفت من النسخ الأخرى لسلامة المعنى .

<sup>(</sup>٦) في /م/ [ما وقع].

<sup>(</sup>٧) في /د/ [تخلصه].

<sup>(</sup>٨) في /د/ و/م/ و/ع/ [مثل].

<sup>(</sup>٩) في /د/ [غايت].

<sup>(</sup>١٠) في /م/ إضافة [عوضه].

<sup>(</sup>١١) في /م/ [بهذا السبب].

الرجل](١) بعد يومين من هذه الواقعة(٢) ، [ووضع في مكانه](٣) بيدي قلة.

[هذا]<sup>(1)</sup> ، ومن محاسنه<sup>(0)</sup> ، [أنه لم يقتل من أخوته أحداً ، وهم سبعة]<sup>(۲)</sup> : السلطان محمد ، والسلطان مراد ، [والسلطان قاسم]<sup>(۷)</sup> ، والسلطان سليم ، [ $\omega$ 7(ك)] [والسلطان إبراهيم ، والسلطان بايزيد . وأبغض ما عليه من يتعاطى الرشوة]<sup>(۹)</sup> ، وحين بلغه عن خوجاته [شيء من ذلك]<sup>(۱)</sup> عزله ونفاه ، مع أنه كان أقرب الناس إليه [وبعد ذلك رضي عنه على شرط عدم الرشوة]<sup>(۱)</sup> . وكان متقيداً بالرعايا ، يسأل عن

<sup>(</sup>١) في / د/ و/ع/ [فحصَّله].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من / د/.

<sup>(</sup>٣) في /م/ [ووضعه مولانا السلطان في مكانه]، وفي /د/ [ووضعه في مكان].

<sup>(</sup>٤) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>٥) في /د/ إضافة [أطال الله بقاءه] وهذا دليل آخر على كتابة النسخة في حياة السلطان عثمان.

 <sup>(</sup>٦) في /م/ أتت الفقرة بين المعقوفتين كما يلي: [عدم قتله أخوته ومنهم]. وكلمة [سبعة] ساقطة من/ع/ ويبدو أن عددهم كان (ستة) بعد إسقاط (عثمان) منهم، انظر الحاشية (٧)، ص (٢٨٩).

<sup>(</sup>Y) ساقطة من /ك/ و/ع/ أضيفت من /د/ و/م/.

<sup>(</sup>٨) في /ك/ [حسن] وفي /د/ [حسين] وفي /م/ [جهان كير]. وفي الواقع لم يكن بين الأخوة كما ذكر ابن أبي السرور البكري نفسه في كتابه «نزهة الأبصار وجهينة الأخبار» (ورقة ١٩٦٣) من حمل تلك الأسماء، وكذلك اسم «سليم» الوارد بعد [حسن]. وقد رؤي تصويب اسم [حسن] إلى [سليمان] أما [سليم] فأبقي، إذ لعل العدد الأول كان ثمانية، ومنهم سليم، وهو اسم دارج عند آل عثمان. أما أن عثمان لم يقتل أحداً من أخوته، فقد ذكر مؤرخنا ذاته في «نزهة الأبصار» أن «السلطان محمد» قتله السلطان عثمان، وقد جاء هذا أيضاً في جميع مؤلفاته وفي نسخة /ك/ ذاتها.

<sup>(</sup>٩) أتت الفقرة بين المعقوفتين في /م/ كما يلي: [وكان أبغض ما إليه الرشوة].

<sup>(</sup>١٠) في /م/ [أنه ارتشى].

<sup>(</sup>١١) في /م/ [ثم استتوبه ورضي عنه]، وفي /د/ ساقطة.

أحوالهم [وأحوال المملكة](١) جميعاً(٢) ، [٩٥](د)]. [[( $^{(7)}$  ومما أحدثه مولانا السلطان [نصره الله] أنه غزا طائفة القزق)(٤) . وقبل ذهابه [٧٦ب(م)]

- (٢) في /د/ إضافة النص التالي: [فإن أحسّ من أحد من ولاته نوع رشوة، أو ظلماً، عزله مع زيادة التحقير، فنسأل الله تعالى دوام ملكه على ممر الأيام، بجاه الملك العلام، ونبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. فهو الملك العادل، والبحر الكامل، زين الملوك، السالك في دولته أحسن السلوك. جمع الكمالات، وحاز أفضل البراعات، من شاع ذكره في المشارق والمغارب، وطلع بين أهلّة أهله طلوع الشمس في الغياهب. كم له من صدقات وافرة ومكارم متكاثرة، مقيد بالشجاعة، والحظ والبراعة. زين آل عثمان، صاحب المجد والاحسان، اختار لخدمته الوزراء النبلاء، ورفض عن حضرته السفلاء الجهلاء. فقضاته حازوا العلم الوافر، والخير من جانبهم للرعايا متكاثر، مقيدون في أحكامهم بالشريعة الغراء، فأيامهم والخير من جانبهم للرعايا متكاثر، مقيدون في أحكامهم بالشريعة الغراء، فأيامهم والخير من جانبهم للرعايا متكاثر، العالمين].
- والقسم الأكبر من هذه الفقرة وردت في النسخ الأخرى في آخر ترجمة السلطان عثمان انظر ص (٣٥٥) من هذا الكتاب.
  - (٣) ابتداءً من هذه المعقوفة المزدوجة وحتى مطلع ص (٣٥٦) ساقط من /د/.
- (3) ما بين القوسين ساقط من /م/ وأتى مكانه الفقرة التالية: [ومن غزواته غزوه لبلاد القزق]. القزق، أو القوزاق: وتعني الكلمة بالروسية، أو بالقيرغيزية، «البدو»، وقد تعني المغامرين، والجوّالة. وقد أطلقت هذه التسمية على القبائل الأوزبكية التي تركت «الخان أبا الخير» وهاجرت نحو سهوب شمال شرقي تركستان، وهم نواة سكان (قزقستان) اليوم. كما أطلقت أيضاً على الشعب البدوي أو نصف المستقر في سهوب روسيا الجنوبية، وهم من الصرب (السلاف). وأهم أقسامهم قزق نهر الدنيبر، ونهر الدون. وقد ظهروا قوة لها أثرها في الأوضاع السياسية في القرن المخامس عشر نتيجة تدفق الرحّل الآسيويين. فشرعوا يبحثون عن أرض جديدة، وقد استقر بعضهم عند نهر الدنيبر على الحدود الجنوبية الشرقية للمملكة البولونية الليتوانية (أوكرانيا)، وبتماس مع خانات القرم. وقد أقلقوا جيرانهم من الأتراك المسلمين، والبولونين، والروس، بل وصلت بعض هجماتهم حتى =

 <sup>(</sup>١) في /م/ أتت الفقرة كما يلي: [ويتفقد أمورهم وأمور مملكته]، وفي /ع/ وردت الفقرة كما هي أعلاه ما عدا أن [المملكة] أتت [مملكته].

قتل أخاه المرحوم مولانا السلطان محمد المنادد له في عمره، وذلك خوفاً من الفتنة بعده. وحين أراد قتله، أحضره إلى محل جلوسه، وكان جالساً على صفة، وبيده كتاب يقرأ فيه، فحين حضر بين يديه، قال له مولانا السلطان محمد: بالله عليك، لا تدخل في دمي، ولا تجعلني خصمك يوم القيامة، وأنا أقنع منك برغيف في كل يوم. فما كان من جوابه إلا الأمر [بخنقه بالوتر بين يديه](۱)، ففار من منخريه دم إلى أن وصل إلى [عمامة مولانا السلطان يديه](۱)، ففار من منخريه دم إلى أن وصل إلى [عمامة مولانا السلطان على مولانا السلطان عثمان الحول، حتى فعل به كما فعل بأخيه. [قال الله تعالى: «سَيَجْزيهم وَصُفَهُم»(٤)، وقال صلى الله عليه وسلم: (من حفر لأخيه قليباً أوقعه الله فيه قريباً(۱)). وقال على (كما تدين تدان)(۱)، [قال

- (١) في /م/ [فخنق بحضرته].
- (٢) في /م/ أتت الفقرة [عمامته وكان].
- (٣) جَمادى الآخرة ١٠٣٠ هـ/ نيسان (أبريل) ـ أيار (مايو) ١٦٢١ م.
  - (٤) سورة الأنعام (٦)، الآية (١٣٩)،
- (٥) القليب: البئر (المنجد مادة قلب). الحديث الشريف: قال الحافظ «ابن حجر» «لم أجد له أصلاً، وإنما ذكره صاحب الأمثال بلفظ: «من حفر جباً أوقعه الله فيه منكباً». وذكر عن كعب الأحبار أنه سأل ابن عباس: «من حفر مهواة كبّهُ الله فيها»، فقال ابن عباس: «إنا نجد في كتاب الله: ﴿ولا يَحيقُ المَكُرُ السَيُّء إلا باهٰلِهِ ﴾. ويجري على الألسنة أيضاً «من حفر بثراً لأخيه أوقعه الله فيه». فهو إذا ليس بحديث. انظر: اسماعيل محمد العجلوني الجراحي (المتوفى ١١٦٢هـ): كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. تحقيق أحمد القلاش، جزءان. حلب د.ت. ج ٢/ ٣٣٩- ٣٤٠.
  - (٦) ما بين معقوفتين ساقط من /م/.
- (٧) رواه أبو نعيم والديلمي عن ابن عمر، رفعه في حديث بلفظ «البر لا يبلى،
   والذنب لا ينسى، والديان لا يموت فكن كما شئت، فكما تدين تدان». وأورده =

<sup>=</sup> الأناضول. انظر:

<sup>-</sup> E.I.2. vol IV. P.881: Art «Kazak».

<sup>. -</sup> G.L.E. vol III. P.535 art. «Cosaque»

الشاعر](١) :

أَحْسِنُ إلى الناسِ جَمْعاً يسأتسي لكَ الاحسانُ ولا تُعَجِّدُ السلطانُ ولا تُعَجِّدُ السلطانُ قسد قسال خَيْدُ البرايا كما تَدينُ تُدانُ (٢)

 $[-\infty^{(4)}]$  [وخرج لقتالهم]<sup>(7)</sup> في أواخر جمادى الثانية سنة ثلاثين وألف<sup>(3)</sup> ، [وكان خروجه لهم]<sup>(6)</sup> في نحو الستمائة ألف<sup>(7)</sup> . وجعل القنطرة التي على البحر ، الحاجز بينه وبين الطائفة المذكورة ، وأتقنها . [وهذه القنطرة هي التي أحدثها مولانا السلطان نصره الله]<sup>(7)</sup> . ثم حين حلول ركابه الشريف ببلاد القزق ، قاتلهم أشد قتال ، وحصل لهم من حضرته الشريفة مزيد النكال ، ونصره الله عليهم ، ببركة الأولياء ، أرباب الأحوال]<sup>(۸)</sup> ، وأخذ منهم جزية [ونصره الله عليهم ، ببركة الأولياء ، أرباب الأحوال]<sup>(۸)</sup> ، وأخذ منهم حزية العلاع المانعة [بالارتفاع ، والغنائم السنية الفائقة البهية]<sup>(۹)</sup> . فلما حاز ما هنالك ، واستولى على تلك الممالك ، عاد إلى الديار الرومية منصوراً ،

ابن عدي في الكامل ومسنده ضعيف، وذكره ابن حجر في اللاليء المنثورة. انظر
 المصدر نفسه ج ٢/ ١٨٤-١٨٥.

<sup>(</sup>١) في /ع/ [وقد قيل في المعنى].

<sup>(</sup>٢) الأبيات من بحر المجتث.

<sup>(</sup>٣) في /م/ [وكان خروج مولانا السلطان عثمان المذكور لقتال القزق].

<sup>(</sup>٤) أواخر جمادي الثانية ١٠٣٠ هـ أواخر أيار (مايو) ١٦٢١ م.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>٦) في /م/ إضافة [مقاتل، رحمه الله].

 <sup>(</sup>٧) في /م/ [وهو الذي أحدثها] وفي /ع/ الفقرة ذاتها مع إضافة [ورحمه] بعد [نصره الله] مما يدل على نقل من الأصل، ثم استدراك لأنه عند النقل كان قد توفي، والأمر ذاته في هذه النسخة (ك).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من  $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) ساقطة من /م/ .

وبالخيرات محبوراً (١٧) وذلك في أواخر السنة المذكورة.

 $[-\infty \Lambda(b)]$  ثم لما جلس على تخته الشريف، ومحل عزه المنيف، شرع (۲) أفي أخذ أهبته، وأراد السفر إلى  $[-\infty, \infty]$  مكة المشرفة. وأخرج خيامه إلى أسكدار، وذلك في يوم الأربعاء سابع شهر رجب الفرد سنة إحدى وثلاثين وألف (3) ، وصمم على ذلك، فحصل اللغط والكلام في ذلك اليوم. وقامت الفتنة، واجتمعت طائفة الاسباهية والينكجرية في الأودة الجديدة المخصوصة بهم، واتفقوا على عدم السفر مع حضرة مولانا السلطان (٥) . ثم  $[-\infty, \infty]$  وقزلار في  $[-\infty, \infty]$  أن ميدان (٧) ، واتفقوا على قتل الوزير الأعظم دلاور باشا (٨) وقزلار

<sup>(</sup>١) في /م/ [مجبوراً].

<sup>(</sup>٢) في /ع/ إضافة مايلي: [في الإنعامات للعساكر، وجبر منهم كل خاطر، فهابته ملوك الآفاق، وذلّ لحضرته أرباب النفاق. وحين ذهب حضرة مولانا السلطان نصره الله إلى قتال القزق، جعل قائم مقام القسطنطينية عنه مولانا الوزير أحمد باشا الذي كان بكلربكيا بمصر المحروسة في سنة أربع وعشرين وألف. هذا ولما عاد رحمه الله تعالى من الغزاة، أراد السفر إلى].

 <sup>(</sup>٣) في /م/[في التجهز إلى]. وفي /ع/ ساقطة، وحل محلها ما ذكر أعلاه في الهامش السابق (٢).

<sup>(</sup>٤) الأربعاء ٧ رجب ١٠٣١ هـ/ ١٨ أيار (مايو) ١٦٢٢ م.

<sup>(</sup>٥) في / م/ إضافة [رحمه الله].

من المعروف ـ كما يذكر المؤرخ كريزي P.243 ـ بأن هدف السلطان عثمان من الذهاب إلى الحج هو الوصول إلى دمشق، ثم وضع نفسه على رأس جيش من الأكراد وغيرهم، وعده وزيره دلاور باشا بجمعه قرب المدينة. وبهذا الجيش الذي كان سينظمه على نمط جديد، كان ينوي العودة إلى القسطنطينية، والقضاء على الإنكشارية والسباهيين، وإعادة تنظيم الحكومة تنظيماً جديداً.

<sup>(</sup>٦) في /م/[تذاهبوا إلى].

 <sup>(</sup>٧) آت ميدان: (آت) كلمة تركية تعني (الحصان). «وآت ميداني» «ميدان للخيل» في اصطنبول أقيم على أنقاض الهيبودروم الامبراطوري ويقع جنوب شرقي المدينة.
 انظر: [دائرة المعارف الاسلامية المعربة. ج ١/٤٢٣].

<sup>(</sup>٨) دلاور باشا: صدر اعظم في الدولة العثمانية من أصل كرواتي. تنقل في عدة =

آغا سليمان آغا دار السعادة (۱) ، وباقي باشا (۲) الدفتردار ، وعمر افندي الخوجا (۳) ، [لأنهم كانوا سبباً لتحرك مولانا السلطان إلى السفر إلى الحج] (٤) الخوجا في ذلك اليوم بعد الظهر على (٥) بيت عمر أفندي الخوجا ، ونهبوا أمواله ، وأرادوا قتله ، فما وجدوه] (١) . ثم لما كان وقت العصر ، اجتمعت الموالي والقضاة العسكر ، بمولانا السلطان عثمان وسألوه بأن يعطي العسكر ، دلاور باشا الوزير الأعظم ، وسليمان آغادار السعادة ، أو يقتلهما هو حتى تسكن الفتنة (٧) ، [وأبرموا عليه في السؤال] (٨) . فامتنع مولانا المرحوم السلطان عثمان من ذلك ، وعاند (٩) ، وصمم على عدم إعطائهما [٩ك ، ٧٧ب(م)] وقال: أما السفر فتركته ، وأما قتل هذين المذكورين أو تسليمهما للقتل ، فما

- E.I.2. Vol II, P.285. art. «Dilawar Pacha»

(١) إن «أغادار السعادة» أو «أغاسراي السلطان» هو لقب القزلار أغاسي أيضاً:

- Gibb & Bowen. Part I, P.76.

أما سليمان فلم يعثر على ترجمة خاصة به.

- (٢) لم يعثر على ترجمة له.
- (٣) لم يعثر له على ترجمة خاصة.
- . /a/n libagi millim (3) libagi millim (5)
- (٥) ساقطة من /ك/ و/ع/ أضيفت من خلاصة الأثر ج ١٠٨/٣ لصحة اللغة.
- (٦) ما بين المعقوفتين أتى في /م/ كما يلي: [ثم ذهبوا إلى منزل الخوجا في ذلك الوقت، فما وجدوه، فنبهوا بيته].
- (٧) في /م/ إضافة [وقالوا له يا مولانا السلطان العسكر متحققون أن ما حرككم للسفر إلا هؤلاء الجماعة].
  - (٨) مابين المعقوفتين ساقط من /م/.
    - (٩) ساقطة من /م/.

مناصب قبل الوصول إلى الصدارة العظمى، ومنها ولاية بغداد، وديار بكر. حارب تجاه الصفويين ١٠٢٥هـ/ ١٦١٦م وتجاه البولونيين عام ١٠٣٠هـ/ هـ/ ١٦٢١م. والسلطان عثمان هو الذي أوصله للصدارة العظمى، ولم يبق طويلاً، إذ قتل في ٨ رجب ١٠٣١هـ/ ١٩ أيار (مايو) ١٦٢٢م. وقد عمر خاناً بين الرها وبيره جيك وهو خان (تشار مَلك). أنظر:

أفعل ذلك. واستمر الحال على ذلك إلى المساء. وتفرق العسكر لمنازلهم. ولما أصبح الصباح، وهو يوم الخميس ثامن رجب (١)، اجتمعت العساكر جميعاً بالسلاح والسيوف وجميع آلات الحرب، وذهبوا إلى الموالي (٢) أفواجاً أفواجاً، وجمعوهم (٢) بالجامع الجديد (٤) الذي عمره مولانا (١) السلطان أحمد، واتفقوا على قتل عمر أفندي، وباقي باشا، ودلاور باشا الوزير الأعظم، وسليمان آغا قزلار آغاسي (١). فذهب قاضي العسكر، وقاضيا استانبول، وبعض الموالي، إلى مولانا السلطان عثمان، وقالوا له: يا مولانا السلطان، هذه الفتنة لا يذهبها (٢) إلا القتل لدلاور باشا، وقزلار آغاسي (٨). فعاند السلطان في ذلك، وما سمع كلامهم، وذلك ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. واستمر الحال كذلك إلى وقت الظهر، وعجز العسكر من الانتظار، فهاجم العسكر السرايا، فوجدوا مولانا السلطان مصطفى بين الأبواب، فأخرجوه وأجلسوه على كرسي (٩) السلطنة. وبايعه العلماء والموالي الموجودون في ذلك الوقت. وقرب المساء أركبوا (١٠) المعروف بأدنة مسجد (١٢). ولما رأى مولانا الموائي الموجودون في ذلك [١٠٤] إلى [مسجد الينكجرية] (١١) المعروف بأدنة مسجد (١٢). ولما رأى مولانا الموائي الموجودون في ولانا المعروف بأدنة مسجد (١٢).

<sup>(</sup>۱) ۸ رجب ۱۰۳۱ هـ/ ۱۹ أيار (مايو) ۱۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) أي ألقضاة الكبار والعلماء.

<sup>(</sup>٣) في /م/[وأتوابهم].

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمة السلطان احمد في هذا الكتاب ووصف جامعه.

<sup>(</sup>٥) في /ع/ إضافة [المرحوم].

<sup>(</sup>٦) في /ك/ و/ع/ إضافة [للقتل] وهي لامعنى لها في الجملة.

<sup>(</sup>٧) في /م/[لا يدفعها].

<sup>(</sup>٨) في /م/[سليمان آغا].

<sup>(</sup>٩) في /م/[تخت].

<sup>(</sup>١٠) في /ك/ و/م/ و/ع/[فأركبوا]، صوّبت لسلامة الأسلوب.

<sup>(</sup>١١) في /م/[المسجد المتعلق بالينكجرية].

<sup>(</sup>١٢) أدنه مسجد: لم يعثر له على تعريف غير ما ورد في النص.

السلطان عثمان هذا الفعل، تحير في أمره، وأخذ معه حسين باشا<sup>(۱)</sup> الوزير الأعظم سابقاً، وذهب [٨٧ا(م)] إلى بيت آغاة الينكجرية ليدبر أمره. وقال له مولانا السلطان عثمان: تذهب وتأخذ خاطر العسكر، وتجعل لكل انسان خمسين شريفياً، وخمسة أذرع جوخ، وألزمه بذلك. فذهب الآغا إلى طائفة العسكر وكلمهم في ذلك، فما كان من جواب العسكر إلا قتل آغاة الينكجرية. [وذهب العسكر]<sup>(۲)</sup> من فورهم لبيت الآغا المذكور، وقتلوا حسين باشا، وقبضوا على مولانا السلطان عثمان، وأحضروه لمولانا السلطان مصطفى فأرسله إلى يدي قلة. وأحضر العسكر دلاور باشا، [وقزلار آغاسي سليمان أغا]<sup>(۳)</sup>، وقطعوا رأسيهما<sup>(١)</sup>، وعلقوا رأس آغاة الينكجرية، وسليمان آغا، وحسين باشا، ودلاور باشا، على جامع المرحوم السلطان بايزيد<sup>(٥)</sup>. ووقعت البيعة العامة لمولانا السلطان مصطفى، وجلس على سرير الملك<sup>(٢)</sup>. وجعل مولانا السلطان مصطفى، زوج أخته داود باشا<sup>(۷)</sup>، وزيراً أعظم. ثم لما كان

<sup>(</sup>۱) حسین باشا: هو الذي أسماه «زامباور» (مره حسین). وکان صدراً أعظم في رمضان ۱۰۲۹ هـ وقبل دلاور باشا، على ما يبدو. أنظر: زامباور/۲۵۲. ولم يعثر له على ترجمة أوفى.

<sup>(</sup>۲) في /م/ [وذهبوا].

<sup>(</sup>٣) في /م/ [وسليمان آغا دار السعادة].

<sup>(</sup>٤) في /م/ [روسهما].

<sup>(</sup>٥) جامع السلطان بايزيد ويقع إلى جنوب السراي القديمة في اصطنبول، ويطل على ميدان «توري». وقد بناه السلطان بايزيد الثاني بين ٩١١-٩٠٦ هـ/ ١٥٠١ م. وألحق به مدرسة، ومستوصفاً، وحماماً، وخاناً. وقد غدا هذا المركب العمراني مركز ناحية تمتد حتى بحر مرمرة.

انظر:

<sup>-</sup> E.I.2. Vol IV, P.240-241. art. «Istanbul».

 <sup>(</sup>٦) مدة سلطنته الثانية: ٨ رجب ١٠٣١هـــ ١٠ ذي القعدة ١٠٣٢ هـ/ ١٩ أيار
 ١٦٢٢ــ ٥ أيلول ١٦٢٣ م.

 <sup>(</sup>٧) جاء في ترجمة دائرة المعارف الاسلامية لداود باشا أنه زوج أخت والدة السلطان =

بعد العصر من هذا اليوم، ذهب داود باشا إلى يدي قلة، من غير علم مولانا السلطان [1112] مصطفى، [وخنق مولانا السلطان عثمان، وقتله] (١) وكفّنه، وصلى عليه، ودفنه عند أبيه مولانا المرحوم السلطان أحمد. وقد أرخ وفاته الشيخ عبد الرحمن الملاح:

مليكُ عدلٍ قد انْقَضى ومَضَى عليه من ذي الجَلال رضوانُ [٧٨ب(م)]

ماتَ شهيداً، قُلناً: تاريخُه حلَّ النعيمَ المليكُ عثمانُ (٢)

ثم لما كان يوم الجمعة تاسع (٣) شهر رجب المذكور، ذهب العساكر [سنة

انظر: دائرة المعارف الإسلامية المعربة. ج ٩/ ١٢٦-١٢٧ (داود باشا).

مصطفى لا زوج أخت السلطان مصطفى نفسه.

داود باشا: وهو الملقب «قره داود باشا». وهو بشناقي الأصل، وقد نشأ في السراي السلطانية، وتقلد عدة مناصب وكلف في عهد السلطان أحمد الأول بعدة حملات حربية. وولي منصب قبودان باشا في بداية العهد الأول لحكم السلطان مصطفى (١٦١٣ م). وفي الثورة ضد السلطان عثمان اختاره الانكشارية صدراً أعظم باقتراح والدة السلطان مصطفى، وكان داود باشا زوج أختها، وهو الذي أعدم السلطان عثمان. وصرف عن منصبه بعد أسابيع قليلة، ثم حوكم وأعدم في الربيع الأول ١٠٣٢ هـ/ ٩ كانون الثاني (يناير) ١٦٢٣ م.

<sup>-</sup> E.I. 1. Vol I. P.953

<sup>-</sup> E.I. 2. Vol II. P.189. art. «Dawud Pacha».

 <sup>(</sup>١) في /م/[وأنفذ في مولانا السلطان عثمان قضاء الله وحكمه، وغسله]. وفي /ع/ وردت كما هي أعلاه ماعدا لفظة [وقتله]. وحل محلها [وغسله].

 <sup>(</sup>۲) الأبيات من البحر المنسرح. وحساب الجمل للفقرة [حل النعيم المليك عثمان]
 هو: ۳۸+ ۲۰۱+ ۱۳۱+ ۱۳۱ هـ

<sup>(</sup>٣) في /ك/[ثاني] وفي /ع/[ثامن] صوّبت من /م/ لأنها أصح: فقتل دلاور باشا وجماعته كان في ٨ رجب، والنهب جرى في اليوم التالي. كما أن يوم الجمعة كان في التاسع من رجب لا الثامن. ٩ رجب ١٠٣١ هـ/ ٢٠ ايار (مايو) ١٦٢٢ م.

(۱۰۳۱] لبيوت المقتولين، فنهبوها، وكذلك بيت باقي باشا الدفتردار، وبيت حاجي الصوباشي (۲)، وبيت الخوجة، وبيت سنبل علي (۳)، وبيت مراد جاويش (٤) ملتزم الجمرك. ومضى دم مولانا السلطان عثمان هدر (۵)، ولكن من يستطيع الرد للقدر. وقد أسف الناس على موته، وذهابه، وقوته، وكيف لا يأسفون وعليه يبكون، [(۲) وهو الملك العادل، والبحر الكامل، زين الملوك السالك في دولته بأحسن سلوك. جمع الكمالات، وحاز أفضل البراعات. قد شاع ذكره في المشارق والمغارب، وطلع بين أهله أهله طلوع الشمس في الغياهب. كم له من صدقات وافرة، ومكارم متكاثرة، متقيد بالشجاعة والحظ، [۲۱ك] والبراعة. كيف لا، وهو زين آل عثمان، صاحب المجد والإحسان، اختار لخدمته الوزراء النبلاء، ورفض عن حضرته السفلاء المجد والإحسان، اختار لخدمته الوزراء النبلاء، ورفض عن حضرته السفلاء مقيدون في أحكامهم بالشريعة الغراء، فأيامهم هي الأيام الزهراء (۲)، [فعليه مقيدون في أحكامهم بالشريعة الغراء، فأيامهم هي الأيام الزهراء (۲)، [فعليه الرحمة والرضوان بجاه الملك المنان، آمين] (۷).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ساقطة من /م/ و/ع/.

<sup>(</sup>٢) لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ [هدر] لتكون سجعاً مع [قدر]، ولم تصوّب.

 <sup>(</sup>٦) الفقرة بين المعقوفتين الحاملتين لهذا الرقم، وردت في نسخة /د/، وقد اشير
 إلى موضعها منها في هامش (٢)، ص (٣٤٧) من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٧) هذه الفقرة غير موجودة في /د/ لأن النسخة الأخيرة دونت والسلطان عثمان لما يقتل بعد.

### فصل في ذكر من والهم من البكلربكية على مصر المحمية:

فأول من ولّى منهم جعفر باشا ( $^{(*)}$ ) فاستولى على مصر في يوم الأربعاء تاسع ربيع الأول سنة ثمانية وعشرين وألف، وعزل في يوم الأحد ثالث عشرين شعبان من السنة المذكورة [ $^{9}$ +( $^{1}$ )، فكانت مدة استيلائه على مصر خمسة أشهر وأربعة عشر يوماً ( $^{1}$ ). وكان من أجلاء العلماء الفضلاء، له اليد الطولى في غالب العلوم، خصوصاً في علم التفسير. وما حصل [لأهالي مصر منه] ( $^{(*)}$ ) الغزير، مع الرفق بالرعية، والسير معهم على أحسن طوية.

ووقع في زمانه [١٣ (ك)] [الفناء العظيم] (٤) ، وذلك بتقدير الله (٥) العزيز العليم، فكان كل من مات في زمنه، وله ولد، أعطى [علوفته لولده أو أبيه، فإذا لم يكن له ولد ولا أب] (٦) ، أعطى ذلك لأقاربه مع البشاشة والتسلي

 <sup>(</sup>۱) هنا ينتهي النقص الموجود في نسخة/د/، والمشار إليه في الحاشية (۳)،
 ص (٣٤٧). وتعود النسخة /د/ لتسير مع بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) أنظر حول ترجمته الحاشية (٦)، ص (٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) مدة ولايته: ۹ ربيع الأول ۱۰۲۸ هـ - ۲۳ شعبان ۱۰۲۸ هـ/ ۲۶. شباط (فبراير) ۱۲۱۹ - ۱ آب (أغسطس) ۱۲۱۹

ـ أوضـح الاشـــارات/١٣٧: ٩ ربيــع الأول ١٠٢٨هـــ ١٤ شعبـــان ١٠٢٨ هــ (مقتبس من التحفة)/ ٢٤ شباط (فبراير) ١٦١٩ــ ٢٧ تموز (يوليه) ١٦١٩.

ـ لطائف أخبار الأول: قدومه إلى مصر في أواسط صفر ١٠٢٨ هــ أوائل رمضان ١٠٢٨ هـ/ أوائل شباط (فبراير) ١٦١٩ أواسط آب (أغسطس) ١٦١٩.

<sup>(</sup>٣) في /د/[من جانبه لأهل مصر] وفي /ع/[منه] ساقطة.

<sup>(</sup>٤) في / د/ [فناء عظيم].

<sup>(</sup>٥) سأقطة من /م/.

<sup>(</sup>٦) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من ك/ وهي ساقطة من متن /ع/، ولكن أضيفت في الهامش الأيسر.

للمحزون. وهذا من لطف الله تعالى(١) بعباده في هذا الخطب الجسيم.

وكان ابتداء الفناء في أواخر ربيع الأول سنة ثمانية وعشرين وألف، وانتهاؤه في أواخر جماد الآخر من السنة المذكورة (٢). وكان غالب من يموت فيه عمره ما بين الخمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين. وتوفي فيه ممن نعرفه من الأعيان السيد الشريف، الحسيب، النسيب، السيد محمد، الميقاتي الشهير بابن الطحان (٣)، وذلك في سابع [٩٦ آ(د)] عشرين ربيع الآخر من السنة المذكورة. وتوفي عمر جلبي (٤) ناظر الجوالي، وذلك في ثاني جماد الأول من السنة المذكورة. وتوفي فيه ايضاً الشيخ علي الحنبلي (٥) المدني المدرس بالمدينة الشريفة، على صاحبهاأفضل الصلاة والسلام. وذلك في ثاني جماد الأول من السنة المذكورة. وفي ثالثه توفي الأمير محمد بك (١) أمير اللواء الشريف [بيرام بك] (٨) الشريف (٧) الشهير بجبجي. وفيه توفي أمير اللواء الشريف [بيرام بك] (٨) القبودان (٩) بدمياط، وذلك في سابع [١٤ (ك)] جماد الأول من السنة القبودان (٩) بدمياط، وذلك في سابع [١٤ (ك)] جماد الأول من السنة

<sup>(</sup>١) ساقطة من /م/.

<sup>(</sup>۲) مدة الفناء: أواخر ربيع الأول ١٠٢٨ هـ \_ أواخر جمادى الآخرة ١٠٢٨ هـ/ أواسط آذار (مارس) ١٦١٩ \_ أواسط حزيران (يونيه) ١٦١٩.

 <sup>(</sup>٣) محمد المشهور بابن الطحان: لم يعثر له على ترجمة. وفاته في ٢٧ ربيع الآخر
 ١٠٢٨ هـ/ ١٣ نيسان (أبريل) ١٦١٩.

<sup>(</sup>٤) عمر جلبي: لم يعثر له على ترجمة. وفاته ٢ جمادى الأولى ١٠٢٨ هـ/ ١٠٢٨ نيسان (أبريل) ١٦١٩.

<sup>(</sup>٥) في /ك/[الحنبلي] وفي /د/ وفي /م/[الحبيلي]. ولم يعثر له على ترجمة تصحح التسمية. وفاته في ٢ جمادى الأولى ١٠٢٨ هـ/ ١٥ نيسان (أبريل) ١٦١٩.

لم يعثر له على ترجمة. وفاته في ٣ جمادى الأولى ١٠٢٨ هـ/ ١٦ نيسان (أبريل)
 ١٦١٩.

<sup>(</sup>٧) في /د/ إضافة [السلطاني].

<sup>(</sup>A) في /ع/ [بيري]، ولم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٩) القبودان: أي قائد الأسطول. وقد خصت الدولة العثمانية مصر بثلاثة قبودانات: =

المذكورة (۱) . وفيه توفي الأمير سليمان البستنجي (۲) ، وذلك في ثاني am(7) جماد الأول من السنة المذكورة. و[السيد الشريف محمد الحسني] كاتب السجلات بباب قاضي القضاة بمصر المحروسة ، وذلك في سادس am(7) الأول من السنة المذكورة am(7). وفيه توفي راشد كتخدا السيد

- أنظر ليلي عبد اللطيف: المصدر السابق. ص ٣٨٥\_٣٨٥ و

- Gibb & Bowen. Part I. P.202. n.3.

(١) وفاة بيرام بك في ٧ جمادي الأولى ١٠٢٨ هـ/ ٢٠ نيسان (أبريل) ١٦١٩.

(٢) في /د/[البيتنجي] وفي /ع/[السيحي]. لم يعثر له على ترجمة. والبستنجي بمعناه الأصلي هو الانكشاري المكلف بالعمل في حدائق قصر السلطان. إلا أنه في الواقع كان ضمن فرقة عملها حراسة المنطقة حول قصر السلطان، وفي مناطق مختلفة من اصطنبول. وقد يكلفون بعمل الشرطة المحلية، والتفتيش على الغابات ومجاري المياه وقد يرتقي البستنجية إلى مراتب أعلى. ولا يعرف بالضبط عمل السلمان البستنجي] في مصر.

- Gibb & Bowen. I. P.83-84

ـ انظر:

- (٣) في /د/[ثاني عشرين] وفي /م/ و/ك/[ثامن عشر]. وقد يكون الأصح ما ثبت أعلاه، إذ يلاحظ أن المؤرخ يتبع التسلسل الزمني في أيام تاريخ الوفاة.
   ١٢ جمادى الأولى ١٠٢٨ هـ/ ٢٥ نيسان (أبريل) ١٦١٩.
- (٤) في /د/[سيدي محمد]. وفاته في ١٦ جمادى الأولى ١٠٢٨ هـ/ ٢٩ نيسان (أبريل ١٠٢٨)، ولم يعثر له على ترجمة.
- (٥) لم يعثر له على ترجمة، سوى ما ورد في النص. وفاته ١٨ جمادى الأولى
   ١٠٢٨ هـ/ الفاتح من ايار (مايو) ١٦١٩.

احدهم للاسكندرية، والثاني لدمياط ورشيد، والثالث للسويس. ويحمل هؤلاء عادة رتبة الصنجقية (أمير لواء)، ويعتبرون من صناجق مصر، الأربعة والعشرين. وكان لكل واحد مرتب نقدي (ساليانة) ومرتب عيني (جراية وعليق) تصرف لهم من خزينة مصر. ولكن لم يكونوا أعضاء في الديوان العالي. ومهمتهم الأساسية الإشراف على الموانىء، وحفظ القلاع وخفر سواحل مصر، والمحافظة على الأمن. وكان على (قبودان دمياط ورشيد) إمداد الأسطول العثماني بحاجاته عند مروره بمصر، وحماية الشواطىء عندما يستدعى قبودان الاسكندرية للانضمام للأسطول العثماني، وتنظيم الملاحة في ميناءي دمياط ورشيد.

فهيد (١) حاكم مكة المشرفة، وذلك في ثامن عشر جماد الأول من السنة المذكورة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفيه توفي الشاب السعيد الموفق الحميد الزكي، الرشيد، المشتغل بالعلوم العقلية [٩٦٠(د)]، والنقلية، والمحقق [بتحصيل فرائض العقائد السنية] (١) جامع أشتات [الفضائل، الدرة العربية] ماحب الفرائد (١) المفيدة، بدر أفلاك (١) العصابة الصديقية، غصن رياض (٦) السلالة التميمية، ذو النسب الطاهر، والجمال الباهر، والكمال الزاهر (١) ، روح جثمان كل جثمان، عين إنسان كل إنسان، خلاصة العلماء الكرام، ذخيرة الأجلاء العظام، مهجة القلب والخاطر، وقرة العين والناظر، ثمرة الفؤاد، المفتت لفراقه (٨) الأكباد، مولانا، وسيدنا (٩) ، المسرحوم المغفور له مولانا أحمد مولانا، وسيدنا أله المسرحوم المغفور له مولانا أحمد

<sup>(</sup>۱) الشريف فهيد بن الحسن بن أبي نمي: أحد أشراف مكة. وقع في صراع مع أخيه الشريف إدريس على الشرافة وأخرج من مكة عام ١٠١٩ هـ/ ١٦١٠ م. وسافر إلى مصر، ثم إلى الديار الرومية، وأنعم عليه السلطان أحمد بإمارة مكة، إلا أنه توفي هناك عام ١٠٢٠ هـ/ ١٦١١ م.

أنظر ترجمته في خلاصة الأثر. ج ٣. ص ٢٨٨ ـ الأعلام ج ٥/٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) في / د/ [بتحصل الفوائض السنية].

<sup>(</sup>٣) في / م/ [الفضائل الغربية] وفي /ع/ [الفضائل الدرة الغربية].

<sup>(</sup>٤) في / د/ و/م/ [الفوائد].

<sup>(</sup>٥) في / م/ ساقطة.

<sup>(</sup>٦) في /م/ و/د/[رياضه].

<sup>(</sup>٧) في / د/ [الظاهر].

<sup>(</sup>٨) في / م/ [بفراقه].

<sup>(</sup>٩) في / د/ أتت إضافة الفقرة التالية: [شيخ الإسلام، علامة الأنام، مفيد الطالبين، ذخيرة المحققين مولانا وسيدنا]. وردت هذه الفقرة، كما يلاحظ في المتن، وفي جميع النسخ، بعد [مولانا] الثانية في السطر التالي. أي أن تلك الصفات أغدقت على [حسن أفندي التميمي] والد المتوفى لاعلى [المتوفى] وقد تكون هي الأصح.

أفندي (١) ابن مولانا (٢) شيخ الإسلام [١٥ (ك)]، علامة الأنام، مفيد الطالبين، ذخيرة المحققين، حسن أفندي التميمي (٣)، وسبط عارف الأوان ونخبة (١) الزمان، قطب الوجود، وفلك السعود، من لا يحتاج إلى الإطناب في مدحه، هنا أستغني بشهرته عن شرحه، مولانا (٥) الشيخ محمد البكري (١) الصديقي [رضي الله عنه] (٧). وكان ذلك في الأحد عشري (٨) جماد الأول سنة ثمانية وعشرين وألف (٩). [٩٧ آ(د)] [[(١) ومما رثاه به الشيخ عبد الرحمن الملاح. شعر:

يا لَقَوْمي إنَّ الخطب عظيم لي دُموعٌ مرسلاتٌ قد أتى مُهُجتي في النازعاتِ انْفَطَرَتْ أنا يعقوبُ هموم وعَناء غابَ بلدري عن عيوني ومضى [١٢(ك)]

ومصابٌ فيه قد شاب الفطيمُ نبأٌ عن فيضِها دالٌ وميم (١١) وانشقاقُ القلبِ بالحُزْنِ الأليمُ بالحُزْنِ الأليمُ بالحُرْنِ الأليمُ باكسي العينِ ولي قلبُ كظيمُ وغَرامي فيه والوجدُ أليمُ

<sup>(</sup>۱) لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) في / د/ إضافة [سيدنا].

<sup>(</sup>٣) لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) في /م/[وتحفة].

 <sup>(</sup>٥) في / د/ إضافة الفقرة التالية: [الأستاذ الأعظم، والعارف الأجل الأفخم].

<sup>(</sup>٦) هو جد المؤرخ: أنظر ترجمته في هذا الكتاب، وفي المقدمة.

 <sup>(</sup>٧) في / د/ جاءت الفقرة بين المعقوفتين [قدّس الله روحه، ونور ضريحه] وفي / م/ أضيفت [تعالى] بعد لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٨) في /د/[عشر].

<sup>(</sup>۹) ۲۰ جمادی الأولی ۱۰۲۸ هـ/ ۳ أيار (مايو) ۱٦١٩.

 <sup>(</sup>١٠) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /م/ وكذلك جميع قصائد الرثاء التالية، وحتى فقرة [وكان عمره إذ ذاك..] في ص (٣٧٤).

<sup>(</sup>١١) يقصد في الشطر الثاني، أن دمعه فأض [دماً]، هذا ما عناه بـ(دال) و(ميم).

أَشْعِلَتْ في مُهْجَتِي نارُ الجحيمْ (۱)
راحلاً والحُرْنُ في قَلَبْي مُقيمْ (۲)
وبهاذا قالَّرَ السربُ السرحيا،
كَمْ أَنَادِي مِنْ مُصابِي ياكريمُ
واسْعِفيني إنني مالي رحيمُ
في رياض القَبْرِ مَعْ لُطْفِ النسيمُ
في رياض القَبْرِ مَعْ لُطْفِ النسيمُ
كيفَ سُلُواني ولي عَظْمُ رميمُ
حِجْرُهُ الحِجْرُ وظهري كالحطيمُ (۲)
وأنا من فَرْطِ أشجاني أهيمُ (۱)
إنما أَشْكُو إلى الله العَليمُ (۱)

ياعنائي يا بكائي بعده آهُ وأَوَّهُ سُروري قد مضي في جُمادٍ أوّلٍ فارقتُه في جُمالةُ مُريِّ في تَغْريدهِ أنا كالقُمْريِّ في تَغْريدهِ يا عُيوني فاسْكُبي الدَمْعَ دماً آهُ، واحُزْني لغُصْنٍ قَدْ ثُوى عَنْهُ لا أَسْلو بِحالٍ ابداً بعدة صار الصفا في كَدر بعدة والغضا في كَدر والعضا في كَدر في فلمَنْ أَسْكُ ومالي مسعد فلمَنْ أَسْكُ ومالي مسعد فلمَنْ أَسْكُ ومالي مسعد فلمَنْ أَسْكُ ومالي مسعد قلمَنْ أَسْكُ ومالي مسعد [۱۷ (ك)]

كيف أسلو سيداً عالي الندى

أَحْمَـدُ البكري من آل تميم (١)

<sup>(</sup>١) [يا عنائي يا بكائي] في /ع/[ياعناي، يا بكاي].

 <sup>(</sup>٢) [آهٌ وأواهً] أتت في / د/ [آهٌ وآهُ].

<sup>(</sup>٣) حاول الشاعر في بيت الشعر هذا أن يعني «بالصفا» «الصفا» نقيض الكدر والحزن، و«الصفا» الجبل بين بطحاء مكة والمسجد الحرام، والذي يسعى الحاج عنده وعند جبل مروة. (والحِجُر) وتعني (حِجُر الكعبة) وهو ما تركته قريش في بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام وحجرت على الموضع ليُعلم أنه من الكعبة، فسمي «حجراً». وفي «الحجر» قبر هاجر أم اسماعيل (عليه السلام). والحطيم: تعني المنكسر وفي الوقت ذاته: جدار حجر الكعبة، وقيل ما بين الركن وزمزم والمقام.

ـ أنظر: المنجد في مواد (حجر)، و(صفا)، و(حطم) ـ ومعجم البلدان ج ٢/٠٢٢ (حجر) و ص ٢٧٣ (حطيم).

 <sup>(</sup>٤) [والغضا] في /د/ تبدو [ويقضي]، وفي /ك/ و/ع/ [والغضى]. والغضا: شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب، وجمره يبقى طويلاً لا ينطفىء.

<sup>(</sup>٥) [مُسْعِد] هكذا في كل النسخ، وهي من اسعد: أي عاون (المنجد مادة سعد).

<sup>(</sup>٦) جاء مجموع البيت في /د/ مشوهاً ولا ينسجم مع سياق القصيدة ورويها. فقد =

أحمدُ الأوصافِ ذو العلمِ الذي [٧٩ب(د)]

كان ذا معنى بديسع حسن كان بدراً طالعاً بك قمراً كان بدراً طالعاً بك قمراً كسان والله نجيباً بسارعاً بعدده أشعِلت بعدده نيسراننا قد أشعِلت بعدده كمار شعاري أسفي بعدده كما خصص جرعتها يا حبيباً قد مضى عن ربعنا حال حالي عندماً فارقتني حال حالي عندماً فارقتني

وافرٌ حُـزْني، طَـويـلٌ كـامـلٌ ربٌ أَفْــرغُ صَبْــرَ أيــوبِ علــى

كان في العالم كالطود العظيم

في المعاني، لَفْظُه درُّ نَظيمُ (۱) مشرقاً في حُندُسِ الليلِ البهيمُ وتقياً مسن تقيي وفهياً وهدو مسرورٌ بجنّاتِ النَعِيمُ وليي الفِحْرُ أنيسُ ونَديمُ (۱) عند فقدي ذَلِكَ اللّفْظَ الرَحيمُ أنيت في ذِمَّةِ مَوْلانا الكريمُ وقَطَعْتُ اليأسَ والقَلْبُ كَليمُ (۱) وقَطَعْتُ اليأسَ والقَلْبُ كَليمُ (۱)

وبسيطٌ ليسس لي فيه قسيم خسن الأوصافِ ذي الفضل العميم (٤)

أتى كما يلي: [فلمن أشكو إلى الله العليم: كيف اسلوا سيدي عالي الندا] أي أدخل الناسخ الشطر الثاني من البيت السابق مع الشطر الأول من البيت التالي. إلا أنه في الهامش الأيسر من الصفحة وضع تصحيحاً للبيت، مع إشارة على [أشكو]. والتصحيح هو لتتمة الشطر الأول من البيت، وهو (مالي مسعد) والجزء الأول من الشطر الثاني (إنما أشكو). ويبدو أن التصحيح قد جرى بعد أن كان الناسخ قد نسخ كل الأبيات بعد ذلك البيت، ونسخها وقد أخذ الشطر الثاني من كل بيت وكأنه الشطر الأول، والشطر الأول وكأنه الشطر الثاني. فالبيت التالي مثلاً أتى على الشكل الآي، وهكذا. . .

أحمد البكوي من آل تميم أحمد الأوصاف ذو العلم الذي

- (١) في /ع/[لفظه] أتت [لُقُوله].
  - (۲) [ولي] في / د/[وهي].
  - (٣) كليم] في /د/[كظيم].
- (٤) [أيوب] هو النبي أيوب: ولد في أرض فلسطين، وتميّز بصبره في التجارب والمحن، ونادى ربّه فاستجاب له فردّ عليه أهله وماله. انظر دائرة المعارف =

أَيّها البَدْرُ التَميمسيُّ النه البَدْرُ التَميمسيُّ النه البَدْوا وبنَوا أَيْسنَ مَسنُ سادوا وشادوا وبنَوا أيسن طه المصطفى خَيْسرُ الورى ذهب الكلُّ وفاتوا وانقضوا إنما المَدوّتُ مُسدامٌ دائسرٌ إنما السَّدُنْيا نَعيمٌ وشقاءٌ [۱۹۸ (د)]

قد تَسَلَّتْ سائرُ الناسِ بهِ إِنَّ هذا الخَطْبَ قد هذَّ القُوى [١٩(ك)]

أَنْشَــدَ المــلاَّحُ فــي تــاريِخــه

بَدْرُهُ قد غابَ والخَطْبُ جسيمُ أَيْنَ أَهْلُ الكَهْفِ أَصْحابُ الرَقيم (١) أَيْنَ رُسُلُ الواحدِ الحَقِ الحكيمُ لَيْسَ يَبْقى غَيْرُ ذي المُلْك القَديم (٢) يَشْرَبُ المَخْدومُ منهُ والحديم (٣) كَلُّ مَوجُودٍ على الدُّنيا عَديمُ

وتسلَّى صاحبُ الطَّبْعِ السَليمُ قسماً والعظيمُ قد أمسى هَشيمُ

أَحْمَدُ الحَبْرُ التميمي بالنَعيم (٤)

الاسلامية المعرّبة ج ٣/ ٢١٦ـ٢١٦ ـ الموسوعة العربية الميسرة/ ٢٩٢.
 [ذي] في /ك/ [ذو]، أصلحت من /د/ و /ع/.

(۱) أهل الكهف سبعة من الشهداء حبسوا في كهف أحكم غلقه بالقرب من إفسوس، أيام اضطهاد الامبراطور (ديسيوس) في القرن الثالث الميلادي للمسيحيين. وبعد مدة طويلة أفاقوا وكأنهم كانوا في سبات عميق، وقدموا للامبراطور (تيودوسيوس الثاني) المتوفى ٤٥٠ م الذي استقر إيمانه المضطرب بسماع قصتهم. ثم عاد الشبان إلى كهفهم لمواصلة نومهم إلى اليوم الآخر. وقد وردت قصّتهم في القرآن الكريم في (سورة الكهف). انظر: الموسوعة العربية الميسرة / ٢٥٢ ودائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٢/ ٢٤٢ عدد: أصحاب الكهف).

- الرقيم: اسم المكان الذي أقام فيه أصحاب الكهف وقد اختلف في موقعه كما اختلف في موقعه كما اختلف في تفسير كلمة (الرقيم) الواردة في القرآن الكريم، انظر: معجم البلدان ج ٢/ ٢٠-٢٢ ودائرة المعارف الاسلامية المعربة ج ٢/ ٢٤١-٢٤٢ مادة (أصحاب الكهف).

- (٢) [وفاتوا وانقضوا] في /د/ [وماتوا ونقصوا] و [ذي] في /ك/ [ذو].
  - (٣) [دائر] في /ع/ [دائم].
- (٤) [الملاَّح] في /د/ [الملاًّ]، و[أنشد] في /ك/ و/ع/ [انشا]. [الحبر] في /د/ =

وَصَــلةٌ بســلام أبــداً لِرَسولِ جاءَ بالذَّرِ الحَكيم

وعلــــى آلٍ وصحــــبِ كلَّمــــا فاحَ من رَوْضِ الحِمى طيبُ الشَّميمُ (١)

وهذه القصيدة المسماة «بشجو الكثيب عند فقد الحبيب» للشيخ شعبان الدنوشري<sup>(۲)</sup>

> بكيتُك حتى لاتَ حينَ بكائي وأظلمت الأيسامُ بَعْمَدُك واخْتَفْسَى وما اختارَتِ الدُّنيا فِراقَك إنَّما تَحكَّمتِ الأسْقامُ فيكَ مَحبَّةً وأُخْفَتْك إخْفَاءَ السِـرارِ وإنمــا هنّياً شهيدَ الطعن أحمدَ من مضى [(4)(上)]

وعزَّ لعُظْم الخَطْبِ فيكَ عَزائي ضِياءُ صَباحي في ظُلام مَسائي أَتَتْكَ من الرحمن رُسْلُ قَضاءِ وَلَـمْ تَقَـضِ فَـي أَحْكَـامِهـا بشفـاءِ سِرارُ فَناءِ لا سرارُ بقاء (٣) إلى الجنَّةِ الفيحاءِ مع الشهداءِ

و/ك/ [الخير] صوّبت من /ع/ لبلاغة المعنى، ولانسجامها مع حساب الجمَّل. [أحمد الحبر التميمي بالنَّعيم] تعادل بحساب الجمَّل ما يلي:

 $<sup>\</sup>delta T = \xi + \xi + \lambda + \lambda = \lambda$ 

الحبر = ۱+ ۳۰+ ۸+ ۲+ ۲۰۰ = ۲۶۱

التميمي = ۱ + ۲۰ + ۲۰ + ۲۰ + ۱۰ + ۲۰ + ۱۰ = ۳۱ ه

بالنعيم = ۲+ ۱+ ۲۰۰ +۵۰ +۷۰ +۱۰ + ۲۰۳ = ۲۰۳

المجموع: ٥٣+ ٢٤١+ ٥٣١+ ٢٠٣ = ١٠٢٨هـ.

الشميم في /ك/ [التميم] كما وضع إلى جانب هذا البيت الأخير وطولياً الرقم (١٠٢٨). والقصيدة من بحر الرمل.

<sup>(</sup>٢) لم يعثر له على ترجمة ولعلّه ابن عبد الله الدنوشري المترجم سابقاً، وأستاذ المؤلف.

<sup>(</sup>٣) [السرار] في /د/ [السراير]، وفي /ك/ و/ع/ ودر الجمان [الشرار]، ولكن المعنى لا يستقيم إلا بـ[السرار] وهي مصدر [أسرً] أي [أخفي]. لسان العرب مادة [سرر].

ألا قاتا الله المنون فإنها سهام بلا رمي تشق قلوبنا فيا أيها الركب المحث مطية فيا أيها الركب المحث مطية إلى جيرة لا يالفون تزاورا منازِلُهم تُحت الترابِ خَفيَة ما إلى المرابِ خَفيَة المرابِ خَفيَة المرابِ خَفيَة المرابِ خَفيَة المرابِ حَفيَة المرابِ خَفيَة الله المرابِ المرابِ المرابِ المرابِ المرابِ الله المرابِ المرابِ الله الله المرابِ المرابِ الله المرابِ الله المرابِ الله المرابِ الله المرابِ الله المرابِ المرابِ الله المرابِ المرابِ المرابِ الله المرابِ الم

قَلَيلٌ وإنْ عُـدَّوا كثيراً وجَمْعُهُمْ تحمَّلُ إلى ذاك الشَهابِ رِسالتي وقُــلُ أَيُّهـا الثاوي بـدارٍ بعيْـدةٍ سَلَبْتَ أَباك الصبرَ عَنْكَ فقدْ غدا يَنُوحُ ويبكي في الدِّيارِ وقَدْ علا يَنُوحُ ويبكي في الدِّيارِ وقَدْ علا

يُسرَدِّدُ طَــرْفَ الفِكْــرِ فيهــا لَعلَــه يَعـــزُّ عَليْــهِ أَنْ يَـــراكَ مُـــوَسَّــداً فما حيلتي والدَهْرُ خَصْمي ومَنْ يكُنْ أراك بعيـنِ العَجْزِ عَنْ دَفْع كـلِّ مـا

إذا أَنْشَبَتْ لهم تُنْتَزعْ بهدواءِ وتَجُريعُ أَوْصابِ بغير إناء<sup>(۱)</sup> إلى منزل خالٍ من الخُلَطاء<sup>(۲)</sup> [وكلٌ يُرى ثاوٍ بَبَيْتِ فَناء]<sup>(۳)</sup> خَهلاءٌ من الخِهلانِ والجُلَساء

تُفَسرِّقُه أَيْسدي بسلاً وبسلاء ونادِ عسى يُضغي لبُعْد نِداءِ على الكُرْهِ منِّي ذاكَ لا برضاءِ حليف الأسى والوجد والبُرَحاءِ عليها ظلامُ الحُرْنِ بعد ضياءِ

يَسراكَ تُنساجيه بكُسلِّ فِنساءِ (٤) أديم الشَّرى بالقَفْسر بعد ثَسراءِ لهُ الدَهْرُ خَصماً عُدَّ في الضُعفاءِ عَداه، [ونارُ الحُزُن] حَشْوُ حِشائي (٥)

<sup>(</sup>١) [بغير] في /ك/ وجميع النسخ [لغير] ولكن المعنى لا يستقيم إلا كما ثبتت أعلاه.

 <sup>(</sup>٢) [المحثُ] في /د/ [المحبّ] - الخلطاء: جمع مخالط، والمخالط: الصاحب والجار [مادة خلط في المنجد].

 <sup>(</sup>٣) [جيرة] في /ع/ [حين]. والشطر الثاني من البيت أتى في /ع/ على الشكل الآتي: [في كل يرى تاء وطيب فناء].

 <sup>(</sup>٤) [يردِّد] في /ك/ [يرد]، وفي /د/ [يرتّد] صوّبت لسلامة الوزن من /ع/.
 \_ [الفكر] كذا في /د/ و/ع/، وفي /ك/ [الذكر] وتصح الروايتان والمعنى.

 <sup>(</sup>٥) [أراك] في /ع/ و/د/ [أرآه] و [ونار الحزن]، في /د/ و/ك/ [والنار والحزن]،
 صوبت من /ع/ لسلامة المعنى.

لَبِسْتُ عليْه الثُكْلَ لمَّا رأيْتُه فَكنت أُرَجِّي أَن يُوسِّدني الشرى فَكنت أُرجِّي أَن يُوسِّدني الشرى فَيالَيْتَنَي كُنْتُ الفداءَ أرى لَهُ تَكَدَّرَ عَيِشي بَعْدَ صفو ومن يَعِشْ ظَمِئتُ ومالي مَوْرِدٌ غَيْر عَبْرَةٍ فَلَمِئتُ ومالي مَوْرِدٌ غَيْر عَبْرَةٍ فَلَمِئتُ فَدَيْتهُ فَلَمِئتُ فَدَيْتهُ ومَا أَنَا مِنْ وَجُدي عَلَيْهِ ولَوْعَتي ومَا أَنَا مِنْ وَجُدي عَلَيْهِ ولَوْعَتي ومَا أَنَا مِنْ وَجُدي عَلَيْهِ ولَوْعَتي

عَسى أَنَّ يَوْمَ الحَشْرِ يَجْمَعُ بيْنَنا [99آ(د)]

ولمَّا عَلا فَوْقَ الرِقابِ وفَتِّحت جلا عُمَّةَ الأَفْلاكِ بالذِكْرِ وارْتَقَى وحَفِّتْ بهِ الحورُ الحِسانُ كَرَامةً وَصارَ مع الأَبْرارِ وابتَدَرَتْ إلى ولكن بكاهُ النَّاسُ حتَّى تكحَّلَتْ وأقررَتْ معاني العِلْمِ منهُ وأَقْفَرَتْ وبارَتْ تِجاراتُ البَلاغةِ بَعْدَهُ

يُلَّسفُ بنَسوْبِ للْسرَدَى ورداءِ فسابقنى كَرْها فَخابَ رجاءِ فما حيلتي إلا مزيد ضناءِ (١) يَسذُقُ كَدرَ الأيَّامِ بَعْدَ صفاءِ تَرْوي الثَرى لَكِنْ تزيدُ ظماءِ (٢) بسأكُسرَم مالٍ أو أعسزٌ فِداءِ بسالٍ ولكنَّسي أمسوتُ بسداءِ

وإن كان موصوفاً بطولِ ثناءِ<sup>(٣)</sup>

سروراً له أبواب كل سماء السى دَرَجِ الأخيار والصُلَحاء ومنه اكتستْ فَوْبَيْ ثَنا وَبهاء (٤) لقاهُ اشتياقاً أَنْفُسُ الشُهداء غُيونهُمُ مِنْ دَمْعِها بِدماء (٥) عُيونهُمُ مِنْ دَمْعِها بِدماء (٥) معالمُ أَهْلِ الفَضْلِ والأدبَاء (٢) وعُطّل مِنْهُ موسِمُ الفُصَحاء

 <sup>(</sup>١) [أرى] ساقطة من /ع/، ولايستقيم الوزن إلا بها. وفي /ع/ جاء الشطر الثاني
 كما يلي: [فما أرى حيلتي إلا يد ضناء] ولا معنى له.

<sup>(</sup>٢) [عبرة] في / د/ [غيره] وفي /ك/ [عزه]، صوّبت من /ع/.

<sup>(</sup>٣) [موصوفاً] في /د/ [موصفاً].

 <sup>(</sup>٤) [حفّت] في /د/ [وخصّت]. الشطر الثاني أتى في /د/ مشوهاً [ومنه اكتسبت ثوبي ثناؤها].

<sup>(</sup>٥) [بكاه] في /د/ [بكي].

<sup>(</sup>٦) [وأَقُرت] من أقرأ إقراءً عنه: انصرف وغاب (المنجد: مادة: (أقرأ في قرأ).

وناحَتْ عَلْيه كُتُبُهُ فَعُيونُها بَكَتْ نَفْسَه أَقُلامُه فَكَأَنشًا بَكَتْه قوافي الشعر ثم تقطَّعَت: [77(ك)]

فيا غائباً لا تُرْتَجى مِنْهُ أَوْبَهُ فَقَدُناكَ لَكُنْ لَم نَجدُ لَكَ مُشْبِها تَكَامَلَ فِيكَ العِلْمُ والحِلْمُ يا فَتى تَصاركَ فيك الناسُ بالحبِّ والثنا نَظَمْتُ المراثي فِيكَ من حرِّ أَدْمُعي وَكَان يَرُعْني ذاكَ حتَّى صَنَعْتُهُ وَكَان يَرُعْني ذاكَ حتَّى صَنَعْتُهُ وَفَضَّلْتُها بالصِدْقِ فيها وبالوفا وفَضَّلْتُها بالصِدْقِ فيها وبالوفا [99ب(د)]

وأَوْقَفْتُ مَعْناها عَلَيْكَ تَاشُفاً وأَعْطَيْتُ أَحْزاني قِيادَ صَبَابَتي وما راقَ شعْري فيكَ إلاَّ لأَنْني وأَجْرَيْتُ أَبْكارَ المعاني كواكباً [٢٤(ك)]

على فَقْدِهِ مَكْفُوفَ أَبْ بِعَمَاءِ منابرُ قَدْ أَقْرَتْ مِنَ الخُطَباءِ<sup>(١)</sup> أعاريُضها وانْها كَالْ بناءِ

بَعيدٌ عَنِ الأَصْحابِ والقُرباءِ فَإِنَّكَ كُنْتَ البدرَ أَو كُنزُكاءِ (٢) وحانَكَ عُمْرٌ عَن بلُوغِ مُناء وحانَكَ عُمْرٌ عَن بلُوغِ مُناء وكسلُّ مُحسبُ مسولعٌ بثناء عُقسودَ هناءِ (٣) عُقسودَ هناءِ (٣) فما حيلتي والدّهْرُ رامَ عناءِ لما يُثَنا مِنْ عِفةٍ واخاءِ (٤)

على أَنَّ جَوْدَ الشِعْرِ غَيْرُ سَخاءِ وأَتْبَعْتُ دَلُوي في البكاءِ رِشاءِ<sup>(٥)</sup> تَرَكْتُ الدُنا فيما نَظَمْتُ وَراثي بأَفْلاكِ لفظٍ حازَ رِقَّةَ ماءِ<sup>(١)</sup>

 <sup>(</sup>١) [أقلامه] في /ك/ و/ع/ [وأقلامه]، صوّبت من /د/ لصحة المعنى والوزن.

 <sup>(</sup>٢) [فإنك] في /ك/ [كأنما]، وفي /ع/ [كأنك]، ثبتت من /د/ لصحة المعنى والوزن. \_[كُزكاء] في /ك/ [كن كاء] وفي /د/ [كذا كاء].

<sup>(</sup>٣) [حرّ] في /ك/ [فؤ]

<sup>(</sup>٤) [من] في /د/ [سرً].

<sup>(</sup>٥) الـرشـاءُ: حبـل الـدلـو (المنجـد: رشـا، أرش، ص ٢٦٢) ويقـال ﴿أَتَبِعِ الـدلَـوْ رشاءها»، مَثَل في اتباع أحد المتصاحبين الآخر.

<sup>(</sup>٦) [لفظ حاز رقة ماء] ساقطة من /د/.

وما الشعر إلا كالنجوم شعاعه ومراته تجلو المعاني وإنما فيا حَسَنَ الأفعالِ والذاتِ والنا فيا حَسَنَ الأفعالِ والذاتِ والنا وما هُو إلا جَنَّةٌ لأولي النهى ومن شيم الأيّام تفريق كل ما فتبا كذيبا لا يَدومُ نعيمُها قصاراي منهم وإن شغلته م ورود حياضِ الموتِ شُرباً مُسَقَّما فلا مَلِكُ يلقى محيصاً عن الردى وغرقهم مساويها القباح محاسناً وغرقهم حتى إذا أمنوا عَدن وعمداً

وما اسْتَتَرَتْ إلاَّ لإِنْسَاعِ مُكْرَهِ تَفكَّــرْ هــداكَ اللهُ فيهـا فَــإنَّمـا ولــولا قَضـاءُ الله فيمـا نُـرَى لَـهُ [١٠٠](م)]

فيا أَيُّها الساداتُ، يا مَعْدِنَ الوَفا ويـا علمـاءَ العصـر يـا صلحـاءهُ

لسامعِه يبدو بغيسر خفاء إذا صَقَلَتْها أَلْسُنُ الفُضَلاء تَصَبَّر فهذا راحَة العُقَلاء تَصَبَّر السفهاء ويأباه جَهْلًا أكثر السفهاء تَجَمَّع مِنْ أَهْلِ ومنْ قُرباء ولا بُوسُها إلا بطولِ عَنَاء ولا بُوسُها إلا بطولِ عَنَاء بيسوم نعيم أَوْ بِيسوم شقاء لسوقيّهم والسادة النجباء (۱) ولا من تحلّى حِلْية الخُلفاء ولا من تحلّى حِلْية الخُلفاء فجرُوا ذُيُولَ الفَحْرِ والخُيلاء عَلَيْهِم كما تعدو على الفُقراء عَلَيْهِم كما تعدو على الفُقراء

وفي الموتِ فاعْلمِ كَشْفُ كُلِّ غطَاءِ التَّفَكُّــرُ يَجلْــو أَعْيُــنَ البُصَــراءِ لضاق بنــا واسْتَــدً كــلُّ فضــاءِ<sup>(٢)</sup>

ويا سادة الدُنْيا بِغيْرِ خَفاءِ وأنْجابَهُ جُودوا بِكَشْفِ بَلاءِ (٣)

<sup>(</sup>١) [لسوقيّهم]، في /د/ [لسموقهم] وفي /ك/ [لسموهم]. صوّبت من /ع/ لانسجامها مع المعنى والرسم.

 <sup>(</sup>۲) [له] ساقطة في /ك/ و/ع/ وأضيفت من /د/ لضرورتها لصحة الوزن.
 [واستدً] في /د/ و/ك/ [واشتد] صوّبت من /ع/ لصحة المعنى، وقد تكون [وانسدً].

 <sup>(</sup>٣) [يا صلحاءه] في جميع النسخ أتى إملاؤها مغلوطاً [يا صلحائه] صوبت لسلامة اللغة.

بدَعْوتِكُمْ عِنْدَ الإلَهِ تكرُّماً فَقــد ضــاعَ منَّـا الــوشــعُ إذ لاتصبـرٌّ عَسى عَطْفَةٌ من ربِّنا وعَطيَّةٌ تَجودُ بها يا أَرْحَمَ الرُحَماء(١) وعَبْدُكَ شعبانٌ أتاكَ بِرَغْبَةٍ وفِكْرَتُه مَشْغُولَةٌ بِدُعاءِ (٢) وصَلِّي بِتَسْليمِ على خَيْرِ مُرْسَلِ

بِكَــفِّ الأعــادي بـــارْتِفــاع وَبــاءِ ولا حيلـةُ تُـرْجـى بكَشْـفِّ غِطـاءِ وآلِ وأصْحــابِ بجــود عطــاءِ<sup>(٣)</sup>

ومما رثاه به الشيخ فتح الله الحلبي(٤) : [٢٦(ك)]

وحشا السليبِ وعَبرةُ المعمودِ<sup>(٥)</sup> جيـرانُ ظِـلِّ فِنـائـك المَمْـدودِ<sup>(١)</sup>

لى بَعْمَدَ بَيْنِمَكَ لَمُوْعَمَةُ الممودودِ كُنَّا نُسريدُ أَن تكونَ، وكُلُّنا

 <sup>(</sup>١) [عَطْفَة] في /د/ [عِظَة].

<sup>(</sup>٢) [برغبة] في /د/ [بزغمة] وفي /ك/ [بزعم] وفي /ع/ [برغمه] إلا أن المعنى لا ينسجم مع واحد منها، ومن ثمَّ صوّبت كما ثبتت أعلاه. \_[بدعاء] في /ك/ و/ع/ [بدهاء] صوّبت من / د/ لصحة المعنى.

<sup>(</sup>٣) القصيدة من البحر الطويل ـ [العجز] [فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل (فعولن)].

وهو المعروف بأبن النحاس الحلبي، الشاعر المشهور (... ١٠٥٢ هـ/ ... ١٦٤٢ م). وأصله من حلب وقد طاف في كثير من البلاد، وأتى دمشق مرات، وشارك في مجالس الأدباء فيها، وانتقل إلى القاهرة، ثم هاجر إلى الحجاز، واستقر بالمدينة المنورة، وفيها توفي، انظر: خلاصة الأثر ج ٣/ ٢٥٧\_٢٦٦ - الأعلام ج ٥/ ٣٣٣.

<sup>[</sup>السليب] في / د/ [النبيب] وفي /ك/ [الشيب] صوّبت من /ع/ . والحَشا: هو الربو والبهر والنهيج الذي يعرض للمسرع في مشيته، والمحتد في كلامه، من ارتفاع النفس وتوتره. ووردوها هنا كناية عن ضيق الصدر والحزن الذي يصيب (السليب)، أي التي مات زوجها أو حميمها . انظر لسان العرب، دار صادر ج ١٥، ص ١٧٩، مادة (حشا). وكذلك المصدر نفسه ج ١/ ص ٤٧٣ مادة [سلب]. وقد تكون [الحشا] أيضاً من [الحشأ] أي إيقاد النار، كناية عن نار الألم، المنجد: ١٣٥ مادة [حشأ]، ـ المعمود: المحب العاشق، لسان العرب. مادة [عمد].

<sup>(</sup>٦) في / د/ [قنائك] وفي /ع/ [قنائك].

فَصَدَمْتَنَا لاعَنْ فِلا وتَسوادرِ فَلاَرْثِينَّك بِالدُموع وإن يكنْ ولأَصْحَبَنَ الليلَ بَعدُكَ ساهراً وأَصَبِّر عيناً في هواكَ شجيَّة نَصَبَتْ لكَ الأيَّامُ أيَّ حَبائلِ وَلكَمْ نَسَجْتُ عَلَيْكَ من زَرَد الدُعا طوبى لَمرْقَدِكَ المنيرِ فإنَّه [1010(د)]

أَسَفي على غُصْنِ تقاضاه الردَى ومُلْحِتِ للمَجْدِ قَبْدلَ بلُوغه [۲۷(ك)]

ومهنّد ما سُلّ في طَلَبِ العُلى بعداً لِطارقة المَنُدونِ فإنّها تُعندى إذا غَشِيَتْ بِأَلّا تَنْنَدى

وهَجَرْتَنَا لا عن قِلا وصُدودِ (۱)
دَمْعُ الشَجِيِّ عَلَيْكَ غَيْرَ مُفيدِ (۲)
وأريه كَيفَ يكونُ قَدْحُ زُنودِ (۳)
وقضاً على العَبراتِ والتَسهيدِ (۱)
فاسْتَوْقَفَتْكَ وكُنْتَ أيَّ شَرودِ
دِرْعاً يَقيكَ فَكَانَ غيرَ سديدِ (۵)
مَلَآنُ من شَمْسِ الضحى بعَمودِ

وهلللِ سَعْدٍ في الشرى مَلْحودِ أَلْقى إليْهِ المَجْدُ بالإقْليدِ

حَتَّى تَغَمَّد في الشرى بغُمُودِ ضَيْفٌ يُقَطِّع خَيْطَ كلِّ وريدِ<sup>(٢)</sup> إلاّ بِـوُسْطَى كلِّ عِشْدٍ فَـريـدِ<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>۱) في/د/ [قلا وقوادم] وفي /ك/ [قلا وقوادر]. وفي /ع/ [قلا توادد] فإما أن تكون [قلو توادر]، أي [بغض تكون [قلو توادر]، أي [بغض وتباعد] فالقلا هو البغض، والتوادر من ودر: أي أبعد ونحّى. انظر المنجد مادة (ودر) ومادة [قلا] و[قلو] ـ وفي «در الجمان»، أتت [فصد متنا] في مطلع البيت [فصرمتنا] وتعني [فهجرتنا] وهي أصلح للمعنى، علماً أنها وردت في النسخ الأخرى [فصدمتنا].

<sup>(</sup>٢) [الشجّي] في /ع/ [السخّي].

<sup>(</sup>٣) [ساهراً] في "در الجمان" [ساهدا]. \_[لأصحبن] في /ك/ \_[لأصبحن].

<sup>(</sup>٤) [شجيّة] في /ع/ [سخيّة].

<sup>(</sup>٥) [درعاً يقيك] في / د/ [رعايتك].

<sup>(</sup>٦) [خيط] في /د/ [ضبط]، وقد تكون تصحيفاً لـ [نبض].

 <sup>(</sup>٧) لقد ورد هذا الشطر من البيت مشوشاً في جميع النسخ ولا سيما الكلمات الأخيرة =

الشُهدُ قد ملأتُ عوافي البيد<sup>(1)</sup> عن ظِلِّ عَفْوِ الخالقِ المعبودِ<sup>(۲)</sup> تِلْك الربوعُ من الظِبا والغِيدِ واليومَ مصْرُ الحُزْن والتَعْديدِ<sup>(۳)</sup> ممَّنْ عَهِدْت سوى الليالي السودِ أَكْوارُ عيس نُزِّلتْ لرُقودِ<sup>(3)</sup> أَحْبابِ قد أَعْجمَتْما لي عُودي<sup>(6)</sup> بَيْنِ السورودِ المَوري وفَجْعَةِ المَورودِ<sup>(1)</sup> بَيْنِ السورودِ المَوري وفَجْعَةِ المَورودِ<sup>(1)</sup>

يا ذا السعادة والذي لرحيله شَمسُ الشهادة لوَّحَتْكَ فلا تَحُدُ شَمسُ الشهادة لوَّحَتْكَ فلا تَحُدُ طُفِئتُ لغَيْبَكَ الشموعُ وأَقْفَرتْ عَهْدي بِمصْرِكَ مصرُ كلِّ محاسنِ لَمَ يَبْقَ فيها مَنْ يَلوحُ هلاله مَلاتُ قُبورُهُمُ الفَضاءَ فكأنّها يبا نَبْوة الأيام ويا جَفْوة اللها أورَدْتُماني مَوْرداً فصدَرْتُ عَنْ إلاكماني مَوْرداً فصدَرْتُ عَنْ اللها إلاكماني

حقَّقْتُما لي رُتُبَةَ المَفْضولِ لمَّ المَحْشودِ (٧)

منه. ففي /د/ أتى [تغشى إذا غشيت يد اللاشنفي] وفي /ك/ أتى [تغشى إذا غشيت يد اللاشي]. وفي /ع/ أتى [تعنى إذا غشيت يد الأنثني]، وفي در

الجمان أتى [تغشى إذا غشيت به ألا تفتني]. وقد صوّب في الأعلى انسجاماً مع المعنى، واتساقاً مع رسم الكلمات السابقة، ومع مراعاة الوزن وما يمكن أن يكون قد طرأ من تصحيف على الكلمات أثناء النسخ، وقد تكون كلمة [غشيت]

مصحفة عن [نشبت].

(١) [عوافي] في /ع/ [عراص] أي الساحة الواسعة، وفي /ك/ ما ثبت أعلاه، وتعني الأرض الدارسة أو المغطاة بالنبات. وفي /د/ الكلمة غير واضحة. وكلمة [الشهد] قد يكون المقصود منها جمع شهيد، أي أن البيد امتلأت بالشهداء.

(٢) في /ك/ [السعادة لو حلَّت]، وفي /د/ [الشهادة لو حلّت] صوّبت من /ع/ لسلامة المعنى والوزن.

- (٣) أي تعديد مناقب الموتى ورثاؤهم (المنجد ص ٤٩٠ مادة [عدّ]).
- (٤) [الفضاء] في /ك/ و/د/ تبدو [القفر] صوّبت من /ع/ لسلامة المعنى والوزن.
  - (٥) [و] في / د/ [أو] وأكوار: جمع الكور. أي قطيع الإبل (المنجد، مادة كور).
    - (٦) في /د/ [بين الوراء فجعة المودود].

ما زلْتُ أَقْتَرِعُ المصائبَ صابراً إِنَ تَبْعَشَا نَحْوي الخُطوبَ فإنَّها كرًا عليَّ فإن صَبْريَ صَارمٌ [١٠١](د)]

فَسَقى الذي غصب الحياة من الرضا مــااسْتْعَبَــرتْ عَيْــنٌ لفَقْــدِ حبيبِهــا وسَقَـى أبــاه الصبــرَ كــأســاً مُثَـرعــاً

حتى انْفَرَدْتُ لها وقلَّ عدَيدي<sup>(١)</sup> كىالسَـرْدِ معـروضـاً علـى داودِ<sup>(٢)</sup> مِـنْ دونِـه يَنْقَــدُّ كــلُّ حــديــدِ<sup>(٣)</sup>

غُسدًاً ذاتَ بسوارق ورُعسود<sup>(1)</sup> أو حَسنَ حسادِ للنَقسا وزَرود<sup>(0)</sup> مَمْزوجةً بحسلاوةِ التَسوْجِيسد<sup>(1)</sup>

ولبعضهم مؤرخاً: [انتقل إلى دار النعيم](٧) في (سنة ١٠٢٨) والآخر

<sup>=</sup> فيهم، انظر: المنجد ص ١٣٥ مادة (حشد).

<sup>(</sup>١) [العديد]: الندّ، القِرْن (المنجد/ ٤٩١. مادة: عادّ)

<sup>(</sup>٢) السَرْد: الدرع (المنجد ٣٣٠ مادة (سرد). ويشير الشاعبر إلى أنه مستهين بالخطوب كما استهان النبي داود بالدرع عندما عرض عليه ليحارب به (جليات) الفلسطيني، وكما استهان بدرع جليات نفسه. انظر: الكتاب المقدس، المطبعة الأميركانية في بيروت ١٩٣٨، ص ٢٧٣-٢٧٥، (صموئيل الأول، الأصحاح ١٧).

 <sup>(</sup>٣) [ينقد ] في /ك/ [ينفد] وفي /د/ [ينهد] صوبت من /ع/ لبلاغة المعنى وقد تكون (يَقْتد) وهي أصح لغوياً.

<sup>(3) [</sup>غصب] في /ك/ و/د/ [عقب]، صوبت من /ع/ لأن المعنى أبلغ. [غداً] هكذا وردت في جميع النسخ، وقد تكون جمعاً غير معروف أو دارج لـ «غادية» السحابة الممطرة، إلاأنها قد تكون تصحيفاً لكلمة [عزّاء] وهي المطر الوابل، (المنجد: مادة (عزَّ)) أو لكلمة «العَدْر» وتعني كذلك [المطر الغزير].

<sup>(</sup>٥) [عين] في /ك/ و/د/ [عيني]، صوبت من /ع/ لصحة المعنى. النقا: كثيب الرمل المحدودب (المنجد/ ٨٣٥) مادة (نقا). وزرود: اسم رمل [لسان العرب ج ٣/ ١٩٤ مادة زرد].

<sup>(</sup>٦) [بحلاوة] في /د/ و/ك/ [بحلو] صوبت من /ع/ لصحة الوزن. القصيدة من البحر الكامل.

 <sup>(</sup>٧) الجملة الأولى بحساب الجمّل = ١٠٥١ + ١٤١ + ٢٠٠ + ٢٠١ = ١٠٢٨ هـ
 الجملة الثانية في الصفحة التالية بحساب الجمّل = ١٠١٩ + ٢٦ + ٩٠ + ٢٤٨ + ١١٥ = ١٠٢٨ هـ. وورد إلى جانبها في /ع/ كلمة [مثله] أي مثل الذي فوقها، أي ١٠٢٨ هـ.

مثله: [سامح الله من ترحم عليه] (في سنة ١٠٢٨). فرحمة الله على تلك الروح الطيبة، وأمطر عليها من المغفرة صبابة (١)، إذ كان شبلاً جليلاً وَجَزْأُ (١) نبيلاً. واستمر على الاشتغال بالعلوم، وحاز منها أجل منطوق ومفهوم (٣)، حفظ الألفية (١) [٢٩(ك)] وحلّها على أحل (٥) طوية، وختم المقدّمة (٦) لأبي الليث (٧) وكان فيها الشبل من ذاك الليث وكم ختم من كتب في العلوم النحوية، وأبدع فيها بالبدائع النقلية، إلى أن أخذه (٨) الله الملك العلام، بنقله النحوية، وأبدع فيها بالبدائع النقلية، إلى أن أخذه (٨)

- (٣) المنطوق والمفهوم: تعبيران عند الأصوليين: فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله، سواء ذكر ذلك الحكم أو لا. والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، بأن يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحواله، انظر: التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون. مجلدان تصحيح المولوي محمد وجيه، والمولوي عبد الحق، والمولوي غلام قادر، كلكنة ١٨٦٣غ، أعيد طبعه في طهران ١٩٤٧، ج ٢/ ١١٥٤-١١٥٥،
- (٤) أي ألفية ابن مالك: وهي قصيدة في علم النحو مؤلفة من ألف بيت للشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي المعروف بابن مالك، المتوفى سنة ٢٦٢ هـ/ ١٧٧٣ م وهي من بحر الرجز. انظر: كشف الظنون ج ١٥١/١.
  - (٥) في /ع/ [أحسن] وتبدو أصح للمعنى واللغة، و[أحل] هنا تعني [أسهل].
    - (٦) في / د/ و/ك/ [مغتنم]، صوّبت من /ع/ لسلامة المعنى.
- (٧) هو أبو الليث السمرقندي (... ٣٧٣ هـ/ ... ٩٨٣ م) واسمه (نصر بن محمد)
   ولقبه أبو الليث، وإمام الهدى، علامة من أثمة الحنفية، ومن كبار الزهاد، وله
   عدة تصانيف، ومنها [المقدمة] في الفقه، وهو مطبوع. انظر: كشف الظنون
   / ٤٤١ \_ الفوائد البهية/ ٢٢٠.
- (A) في /د/ و/ك/ [أخذ]، وفي /ع/ [اختاره]، صوبت لسلامة المعنى، والأخيرة أبلغ أسلوباً.

 <sup>(</sup>١) [صبابة] في /ع/ [صبّة]. و[صبابة] و[صبّة] بالمعنى نفسه، وهي الماء القليل.
 انظر لسان العرب: ج ١/ ١٦٥ مادة [صبّ].

 <sup>(</sup>۲) جَزْأ: جزأ بالشيء أي فَعَل فعلاً ظهر أثره، وقام فيه مقاماً لم يقمه غيره، ولا كفى فيه
 كفايته. لسان العرب ج ١/ ٤٦-٤٧ مادة [جزأ] وقد تكون [حراً] مصحفة.

إلى دار السلام(١) ، شعر:

النساسُ للمسوتِ كَخَيْسِلِ الطَّسرادُ واللهُ لا يَسسدعُسسو إلىسى دارِه والمسوت نقَّسادٌ علىسى كفِّسه والعُمسرُ كسالظالِ ولابسدَّ أن

فالسابقُ السابقُ منها الجوادُ الا مَنِ اسْتصلَحَ مِنْ ذا العبادُ جمواهرٌ يسأخُذُ منها الجيادُ يبزولَ ذاك الظلُّ بعدَ المرزادُ (٢)

[١٠١ب(د)][تتمة ٧٩ ب(م)] (٣) وكان عمره إذ ذاك أربع عشرة سنة فمضت كأنها سنة .

وفي الفصل المذكور، توفي الأمير خليل آغا<sup>(3)</sup> ، آغاة الجراكسة ، وذلك في سابع عشري جماد الأول من السنة المذكورة. فيه توفي الخواجا إبراهيم المنصوري الخياط<sup>(٥)</sup> ، وكان من أهل الخير مواظباً عليه ، وجعل مدرسة  $[\cdot \Upsilon(b)]$  بمصر القديمة ، وأوقف عليها أوقافاً  $[\cdot \Lambda \tilde{I}(a)]$  جليلة ، وكانت وفاته تاسع عشرين جماد الأول من السنة المذكورة . [[(c)]] وفيه توفي الأمير أحمد [c] الشهير بابن المقرمع [c] ، وذلك في عاشر جماد الآخر من السنة المذكورة . وقف المرحوم سنان

<sup>(</sup>١) في /ع/ [المقام].

<sup>(</sup>٢) [المزاد] في /ع/ [امتداد] وهي أبلغ. وَالأبيات من البحر السريع.

<sup>(</sup>٣) من هنا تعود نسخة /م/ لتلتقي مع النسخ الأخرى بعد انقطاع.

<sup>(</sup>٤) لم يعثر على ترجمة له غير ما ورد في النص. والوفاة في ٢٧ جماد الأول ١٠٢٨ هـ/ ١٠ أيار (مايو) ١٦١٩.

 <sup>(</sup>٥) لم يعثر على ترجمة له غير ما ورد في النص. والوفاة في ٢٩ جماد الأول
 ١٠٢٨ هـ/ ١٢ أيار (مايو) ١٦١٩.

<sup>(</sup>٦) الفقرة بين المعقوفتين المزدوجتين الحاملتين للرقم نفسه ساقطة من /ع/.

<sup>(</sup>٧) في /ك/ [الكاشف ترقية]، وفي / د/ [كاشف ترقية] وفي /ع/ ساقطة، صوبت من /م/ .

 <sup>(</sup>٨) هكذا في /د/ و/ك/. وفي /م/. وفي الروضة الزهية [المقوقع] ولم يعثر له على ترجمة أكان ]المقرمع] أو [المقرقع] أو [المقوقع]. الوفاة في ١٠ جمادى الآخرة ١٠٢٨ هـ/ ٢٥ أيار (مايو) ١٦١٩.

<sup>(</sup>٩) لم يعثر له على ترجمة أوفى مما ورد في النص ووفاته في ١٣ جماد الآخر =

باشا<sup>(۱)</sup> ، وذلك في ثالث<sup>(۱)</sup> عشر جماد الأخير من السنة المذكورة. وفيه توفي الأمير محمد بيك<sup>(۱)</sup> أمير اللواء الشريف، وذلك في عاشر رجب الفرد من السنة المذكورة. وقد حصر من توفي في الفصل المذكور، مضبوطاً<sup>(۱)</sup> من الحوانيت، يوماً بيوم<sup>(۱)</sup> ، فكان من ابتدائه إلى انتهائه ستمائة ألف وخمسة الحوانيت، يوماً بيوم<sup>(۱)</sup> ، فكان من ابتدائه إلى انتهائه ستمائة ألف وخمسة [111] وثلاثين ألفاً، وهذا [ما أخرج من الحوانيت <sup>(۱)</sup>]. ولو ذكرنا من توفي فيه من الأعيان لضاقت الأوراق والزمان<sup>(۱)</sup> ، فنسأل الله تعالى [أن لا يعيده]<sup>(۱)</sup> على المسلمين، [بجاه رب العالمين، وبحرمة نبيه الأمين]<sup>(۱)</sup> آمين.

# ثم تولى مصطفى باشا الوزير (١٠٠٠) في يوم الجمعة سابع عشرين رمضان سنة

= ۱۰۲۸ هـ/ ۲۸ أيار (مايو) ۱۹۱۹ م، أو ۲۳ جماد الآخر ۱۰۲۸ هـ/ ٧حزيران ١٦١٩ م.

(١) والي مصر، انظر ترجمته في هذا الكتاب .

(٢) كذا في /ك/ و/د/ وفي /ع/ و/م/ [عشري].

(٣) كذا في /د/ و/ك/ مع بعض تشويه، وفي /ع/ [محمود] وفي /م/ والروضة الزهية [محرم]. لم يعثر له على ترجمة. وفاته في ١٠ رجب ١٠٢٨ هـ/ ٢٣ حزيران (يونيه) ١٠١٩.

(٤) في /ك/ و/د/ [مضبوط] و[يوم]، صححتا من /ع/ و/م/.

(٥) في /م/ والروضة الزّهية / جاءت الفقرة بين المعقوفتين كالآتي: [هذا خارجاً عما أخرج من الحوانيت].

(٦) ساقطة من /ع/ و/م/ .

(Y) is /3/ e / a/ [aka aeco].

(٨) الفقرة كلها ساقطة من /ع/. وقسمها الأخير فقط [وبحرمة نبيه الأمين] ساقط من /م/. وقد ورد في /م/ عن القضاة ما يلي: [وفي زمن جعفر باشا المذكور، ما تولى قضاء الديار المصرية أحد. واستمر عزمي زاده مصطفى أفندي متولياً قضاء مصر إلى أن عزل جعفر باشا المذكور في زمنه].

(ﷺ) انظر ترجمته في أوضح الإشارات / ١٣٧ ـ ١٣٨ ـ وفي لطائف أخبار الأول /١٧٣ وفي زامباور ج ٢، ص ٢٥٢. ثمان [۱۳(ك)] وعشرين وألف، وعزل في يوم الأحد سابع عشر رمضان سنة تسع وعشرين وألف، فكانت مدة استيلائه على مصر احد عشر شهراً وعشرين يوماً(۱)، وهو الذي قتل مصطفى بيك الشهير بالبقجلي، والمتقدم ذكره، وذلك في يوم الخميس خامس محرم سنة تسع وعشرين وألف(٢). وحصل لأهالي مصر بقتله غاية السرور. غير أن مصطفى باشا المذكور أعقب ذلك [-٨-(α)] [بغاية الشرور، من كثرة الرمايا، وعظيم البلايا، وأخذ الأموال، وذلك بغاية الاستئصال](٣). وذهبت الشكاوى فيه إلى مولانا السلطان عثمان، نصره الله(٤)، فعزله، وأرسل إليه(٥) مولانا الوزير حسين باشا الآتي ذكره أدناه(١)، فأبطل عمله، وأخذ منه عشرين [٢٠١-(د)] صندوقاً، [من الذي دخل جانبه](٧) من الأموال السلطانية، وأحضر جميع(٨) تجار مصر للدعوى دخل جانبه](٧)

<sup>(</sup>۱) مدة ولايته: ۲۷ رمضان ۱۰۲۸ هـ ۱۷ رمضان ۱۰۲۹ هـ/ ۷ أيلول (سبتمبر) ۱۲۱۹ م ۱۲۱۰ م ۱۲۱۰ آب (اغسطس) ۱۲۲۰ م.

ـ وفي أوضح الإشارات: ٢٧ رمضان ١٠٢٨ هــ رمضان ١٠٢٩ هـ/ ٧ أيلول (سبتمبر) ١٦١٩م ـ آب (اغسطس) ١٦٢٠ م.

<sup>-</sup> في لطائف أخبار الأول: ١٠ رمضان ١٠٢٨هــ ٣ رمضان ١٠٢٩ هـ/ ٢١ آب (اغسطس) ١٦١٩ م ـ ٢ آب (اغسطس) ١٦٢٠ م.

<sup>-</sup> وفي زامباور/ ۲۰۲ : شعبان ۱۰۲۸ هـ - ۱۷ رمضان ۱۰۲۹ هـ/ تموز - آب ۱۲۱۹ م - ۱۲ آب (اغسطس) ۱۲۲۰ م.

<sup>(</sup>٢) ٥ محرم ١٠٢٩ هـ/ ١٢ كانون الأول (ديسمبر) ١٦١٩ م.

<sup>(</sup>٣) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /ع/ و/م/، وحلّ محلها [بمصادرات لبعض التجار وكثرة الرمايا، فعظم بذلك على التجار البلايا] وكلمة [الاستئصال] غير واضحة تماماً كتابة ومعنى في /د/ و/ك/، صوّبت من در الجمان.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من /ع/ و/م/.

<sup>(</sup>٥) في /ع/ [له].

 <sup>(</sup>٦) في /ع/ إضافة [إن شاء الله] وفي /م/ [إن شاء الله تعالى].

<sup>(</sup>٧) في /ع/ [مما دخل في جهته] وفي /م/ [وذلك مما دخل في جهته].

<sup>(</sup>٨) في /ع/ و/م/ [غالب].

عليه بما أخذ منهم، فثبت عليه باعترافه ثلاثة وثلاثون ألف غرش، وكتب عليه الحجة (١) بذلك، وأرسلها مولانا حسين باشا المذكور إلى الحضرة (٢) الخنكارية. [ولو شرحنا ما فعله في هذه الديار لطال الشرح جداً، ولتجاوز حداً، والله أعلم] (٣).

[ثم تولى مولانا](٤) الوزير حسين باشا(الله) فكان استيلاؤه على مصر في يوم الأربعاء سابع عشرين رمضان سنة تسع وعشرين وألف(٥).

# وقد فرغ وتم الكتاب بعون الله الملك الوهاب، على يد أضعف العباد،

(١) في /ع/ و/م/ [وكتبت عليه الحجج].

(٢) في /ع/ و/م/ [الأبواب].

(٣) الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /ع/ و/م/، وجاء بعد [الخنكارية] في /م/
 فقرة القضاة، وهي كما يلي:

[وفي زمنه تولى قضاء الديار المصرية المولى محمد أفندي، ابن محمد متولى مصر سابقاً ابن محمد متولي مصر أيضاً، الشهير كل منهم بجوي زاده، وذلك في أوائل جمادى الثانية سنة تسع وعشرين وألف وإلى أواسط جمادى الثانية سنة ثلاثين وألف]

(٤) في /م/ [وثالثهم] وفي /ع/ [مولانا] ساقطة.

(م) انظر ترجمته في أوضع الإشارات / ١٣٨، وهو الملقب فيه بقرا حسين باشا، وفي لطائف أخبار الأول/ ١٧٣.

(۵) مدة ولايته: من نسختي /م/ و/ع/: ۲۷ رمضان ۱۰۲۹ هــ ۱۹ ربيع الأول ۱۰۳۱ هـ/ ۲۲ آب (اغسطس) ۱۹۲۰ ـ الفاتح من شباط (فبراير) ۱۹۲۲م.

ـ في أوضح الإشارات: ٢٠ رمضان ١٠٢٩ هــ ٩ ربيع الأول ١٠٣١ هـ/ ١٩ آب (اغسطس) ١٦٢٠ ـ ٢٢ كانون الثاني (يناير) ١٦٢٢ م.

\_ في لطائف أخبار الأول: ٢٣ رَمضان ١٠٢٩هــ ٢٠ ربيع الآخر ١٠٣١هـ/ ٢٢ آب (اغسطس) ١٦٢٠ \_ ٤ آذار (مارس) ١٦٢٢ م.

\_ وفي زامباور (يسميه مـره حسيـن): ً رمضـان ا ١٠٢٩ هـ ـ ٢١ ربيـع الآخـر ١٠٣١ هـ/ آب (اغسطس) ١٦٢٠ \_ ٥ آذار (مارس) ١٦٢٢ م.

الفقير محمد ابن علي الفيشي (١) ، رحمه الله (٢) . تحريراً في شهر ربيع الآخر ، يوم الاثنين المبارك في سنة [0.11] ألف ومائة وخمسة (0.11) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (0.11) .

(١) محمد بن على الفيشي. لم يعثر له على ترجمة.

 <sup>(</sup>٢) في / د/ هناك إضافة [بركاته] ثم شوهت بكتابة الكلمة التالية [تحريراً] على جزئها الأخير.

<sup>(</sup>٣) الفقرة مشوهة، وعام [١١٠٥] يبدو [١١٠٩] إلا أن كلمة [خمسة] واضحة. غير أن نسخة /ك/ وهي منقولة عن نسخة /د/ بحسب ما ذكر الناسخ، أشار إلى أن التاريخ هو [١١١٩].

 <sup>(</sup>٤) هناك بعض كلمات مشوهة وغير واضحة في نسخة /د/، وفي /ك/ وردت الإضافة التالية:

<sup>[</sup>انتهى نسخ هذا الكتاب بحمد الله تعالى بتاريخ ١٣ مارس ١٩٣٢، والموافق القعدة سنة ١٩٣٠هـ، بقلم الفقير الحقير محمد رفعت كامل نقلاً عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم (٨٠ م) تاريخ].

# تتمة نسخة /ع/ و/م/ عن ولاة مصر في عهد السلطان عثمان نسخة م [۸۰ب ـ آخر ۸۱] نسخة ع[۵۴۵]

وعزل[أي حسين باشا] في يوم الخميس تاسع عشر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وألف، وكانت مدة استيلائه على ولاية مصر سنة واحدة وستة أشهر واثنين وعشرين يوماً (١) . هذا وحسين باشا المذكور كان متواضعاً إلى الغاية، قليل الحجاب، لكن كانت أخلاقه في غاية الصعوبة. هذا ومضى غالب شهر شوال ثاني شهر دخوله وهو في غاية الصحة، ثم مرض مرضاً شديداً بضارب العظم في إحدى رجليه، فجلس بقية شوال والقعدة وغالب الحجة، فعوفي من مرضه فشرع حين ذلك في تحصيل الأموال، والحكم بين الخاص والعام. وقد جعل لأولاً ده فرحاً حافلاً وكان ابتداؤه في يوم الاثنين ثامن شعبان سنة ثلاثين وألف واستمر إلى يوم الاثنين نصف الشهر المذكور(٢٠) . ونادى في مصر بالزينة في هذه الثمانية أيام فجعل الناس الزينة. ودخل له من التقادم في هذا الفرح ما يحير الأفكار من رخوت مرصعة، وخيل، وسكر، وأقمشة، ودراهم، ولم يقبل من أحد من أرباب الدولة في هذا الفرح من السمن ولا العسل ولا الأغنام، وكل من أحضر له شيئاً من ذلك يرده، ويأخذ عوضه مما ذكر أعلاه، حتى إني سمعته يقول في بعض مجالس اجتماعي به: قد حصل لي من الرخوت في هذا الفرح ما لم يحصل لوزير غيري. ومن الحوادث في زمنه زيادة النيل إلى آخر بابه حتى آيست الناس من نزوله. وغلو الأسعار من ثامن شوال

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية (٥)، ص (٣٧٧).

<sup>(</sup>۲) ۸ شعبان ۱۰۳۰ هـ ـ ۱۰ شعبان ۱۰۳۰ هـ/ ۲۸ حزیران ۱۹۲۱ ـ ٥ تموز (یولیه) ۱۹۲۱ م.

سنة ثلاثين وألف وإلى آخر ربيع الثاني سنة إحدى وثلاثين وألف(١) حتى وصلت الويبة القمح ثلاثين نصف فضة. وأيضاً الوباء، وكان ابتداؤه في الحجة سنة ثلاثين وألف، وانتهاؤه في جمادي الأولى سنة إحدى وثلاثين وألف<sup>(٢)</sup>، فتعبت الناس غاية التعب، فسبحان الفعال لما يريد. وحين عزل ادعى عليه قائم مقام حسن الدفتردار (٣) بأنه دخل في جهته من ثمن غلال الشونة، ومن مال بيت المال جانب [وكان هذا لا أصل له، إنما هو لغرض نفساني من حسن المذكور، لكون مولانا الوزير وهو متولي لم يطع حسن الدفتردار على ظلم العباد، وأخذ الأموال من الناس بغير حق. ولو أطاع مولانا حسين باشا حسن المذكور في قوله، لأهلك الحرث والنسل، لأن حسن المذكور من الجبابرة العتاة، السفهاء، لا يرحم صغيراً ولا يوقر كبيراً. لأنه حين تولى قائم مقام بمصر حقّر العلماء، وأهان العظماء، ومد يده بالرشوة، فحصّل من الأموال ما يجل عن الوصف، ولكن سيذهب بدداً، ولا يظلم ربُّك أحداً](٤). هذا واستمر مولانا حسين باشا يمهل (٥) الظالم المذكور بحسن خدعته، ووافر معرفته، حتى خرج من مصر، ولم يزن سوى خمسة وعشرين ألف دينار، وكان دفعها لمقتضى: [٨١ب(م)] وهو أن يهودياً يدعى [إبمّا(٢)] عامل البهار، وكان عليه باقي هذا القدر، وكان أسمع مولانا الوزير المذكور بعض كلمات منكيّة بعد عزله، فطلب قائم مقام هذا القدر من اليهودي، فادعى دفعه لمولانا الوزير

 <sup>(</sup>۱) ۸ شوال ۱۰۳۰ هـ آخر ربیع الثانی ۱۰۳۱ هـ/ ۲۲ آب (أغسطس) ۱۹۲۱ ـ نحو
 منتصف آذار ۱۹۲۲ م.

 <sup>(</sup>۲) ذو الحجة ۱۰۳۰ هـ جمادى الأولى ۱۰۳۱ هـ/ تشرين الأول ۱۹۲۱ ـ نيسان
 (أبريل) ۱۹۲۲ م.

<sup>(</sup>٣) لم يعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين ساقط من /م/ ومن الروضة الزهية.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة في /ع/ صوّبت من /م/.

 <sup>(</sup>٦) في /ع/ تبدو [آبا] ولم يعثر على ما يصحح الاسم، إذ سقط من «الروضة الزهية»، وثبت ماورد في /م/.

حسين باشا. فكلم مولانا الوزير (۱) في ذلك، فقال ليس بجهتي شيء ولكن حيث أن هذا الكافر نسبني إلى هذا القول الكذب، فأنا أدفع لكم هذه الخمسة والعشرين ألف دينار بشرط تسليم اليهودي إليّ، على أن أفعل فيه ما أريد. فسلم له قائم مقام اليهودي وأخذ منه الخمسة والعشرين ألف ذهب. فصار مولانا الوزير يضربه ليلاً نهاراً، إلى أن هلك، فأراح الله المسلمين منه لأنه كان جباراً، كافراً، عنيداً. وسافر مولانا حسين باشا إلى الديار الرومية براً، فقبل وصوله جرت كائنة مولانا السلطان المرحوم عثمان التي شرحناها آنفاً (۲) فاجتمع أهل الحل والعقد على جعله وزيراً أعظم، فجعل وزيراً أعظم، فدبر المملكة على حسن تدبير، بعد ما كان فيها من الخلل الكثير، وولى الممالك لمستحقيها، ورفض الأشرار، وقام بناموس الخنكار (۲).

[ثم ولى] (3) مولانا الوزير محمد باشا(4) [وكان استيلاؤه على تخت مصر] (٥) [٨٢] (م)] من يوم الاثنين رابع جمادى الثانية سنة إحدى وثلاثين وألف وعزل في يوم الأحد غرة شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين وألف، وكانت مدته شهرين ونصف (١) ، وكانت أيامه مشوبة بغاية الكدر، من الاضطراب

<sup>(</sup>١) في /م/ إضافة [حسين باشا].

<sup>(</sup>٢) في /م/ [تاريخنا الكبير].

<sup>(</sup>٣) في /م/ أتت فقرة القضاة، وهي: [وفي زمنه تولى قضاء الديار المصرية المولى عبد الكريم أفندي وذلك في أواسط جمادى الأولى سنة ثلاثين وألف وإلى أواسط الحجة الحرام سنة ثلاثين وألف. والمولى عبد الله أفندي بن محمود وذلك في أواسط شهر الحجة الحرام سنة ثلاثين وألف إلى أوائل جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وألف].

<sup>(</sup>٤) في /م/ [ورابعهم].

<sup>(</sup>هم) انظر ترجمته في: \_ أوضح الإشارات / ١٣٩ وقد أسماه «محمد باشا البستنجي». \_ زامباور ج ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) في /م/ [استولى على مصر].

 <sup>(</sup>٦) مدة ولايته: ١٤٠ جمادى الثانية ١٠٣١ هـ - غرة رمضان ١٠٣١ هـ/ ٢٦ نيسان =

الزائد لماوقع للمرحوم السلطان عثمان. فثقلت ولايته على النفوس، لكن لم يحصل منه ضرر لأحد مطلقاً، ولعل ذلك لقصر مدته، على ما سمعت من شدة طمعه في الديار الرومية. وقد جمع في هذه الأيام من الأموال، ما يعجز عن تحصيله غيره في عام. [وهو آخر من ولاهم مولانا السلطان عثمان، وبه كمل أربع بكلربكية له بمصر المحمية](١) انتهى.

### نسخة /ع/ (٢)

هذا وما بين هؤلاء البكلربكية والقضاة من الخلل في التواريخ، يكون مدته متسلم وقائم مقام، وعمدتنا في ذلك ذكر دخول الخبر بالعزل، ودخول المتولي لمصر.

انتهى ذكر دولة مولانا السلطان عثمان عليه الرحمة والرضوان، وكان الفراغ من كتابة هذا التاريخ المبارك في غرة جمادى الأولى من شهور سنة ثلاث

<sup>=</sup> ۱۹۲۲ ـ ۱۰ تماوز ۱۹۲۲ . \_ أوضح الإشارات \_ ٤ جماد الآخر ۱۰۳۱ هـ ـ رمضان ۱۰۳۱ هـ/ ۲۰۱ نیسان ۱۹۲۲ ـ تموز ۱۹۲۲ . \_ زامباور/۲۵۰ ـ ربیع الثانی ۱۰۳۱ هـ ـ ۷ رمضان ۱۰۳۱ هـ/ ۱۳ شباط ـ ۱۳ آذار (مارس) ۱۹۲۲ ـ ۱۲۲۲ ـ ۲ تموز ۱۹۲۲ م. ویسمیه بیر محمد باشا.

الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من /م/، ولكنها جاءت بعد فقرة القضاة، مع إضافة [وبه كمل أربع بكلربكية).

وجاءت فقرة القضاة بعد كلمة [عام]: وهي:

<sup>[</sup>وفي زمنه تولى قضاء الديار المصرية المولى رضوان أفندي الشهير بالمحتشم، وذلك في أوائل جمادى الثانية سنة إحدى وثلاثين وألف، وتوفي في أواسط القعدة الحرام من السنة المذكورة بثغر الاسكندرية، عند ذهابه إلى الديار الرومية، وذلك من شده قهره على منصب مصر لأنه فقير جداً وذو عيال كثيرة مع غلبة الدين. ولم يكن له في مدته حظ، ولاحصّل شيئاً أبداً.

 <sup>(</sup>٢) [ص ٣٤٨ ا من ع]. وكتب في أعلاها [وقف]. وهي اخر صفحة رئيسية منها.
 أما الورقة (٣٤٧) آ، و ب، فقد تضمنت القضاة كالمعتاد.

وثلاثين وألف<sup>(۱)</sup> على يد العبد الفقير منصور ابن سليم الدمناوي الأزهري<sup>(۲)</sup>. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) غرة جمادي الأولى ١٠٣٣ هـ /٢٠ شباط ١٦٢٤ م

<sup>(</sup>٢) لم يعثر له على ترجمة.

#### المصادر والمراجع

- ـ آصاف (يوسف بك) : تاريخ سلاطين آل عثمان من أول نشأتهم حتى الآن. هولاندة ١٩١٩.
  - ابن الأثير (عزالدين بن محمد الشيباني):
  - ـ الكامل في التاريخ ١٢ جزءاً مصر ١٣٠٣ هـ.
  - \_ أسد الغابة في معرفة الصحابة، ٥ أجزاء مصر ١٢٨٠ هـ.

#### - ابن إياس (محمد) :

- ـ بدائع الزهور في وقائع الدهور، ٣ أجزاء. القاهرة ١٣١٢ هـ.
- ـ بدائع الزهور في وقائع الدهور، الجزء الثالث والرابع والخامس منه. تحقيق محمد مصطفى، القاهرة ١٩٦٠ ـ ١٩٦٣

#### - ابن بطوطة (ابو عبد الله محمد) :

- \_رحلة ابن بطوطة. دار صادر، بيروت ١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤ م.
- ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ١٢ جزءاً. القاهرة (دار الكتب المصرية) ١٣٤٨ هـ.
- ابن جمعة المقار (محمد) : الباشات والقضاة. نشره صلاح الدين المنجد في كتاب : ولاة دمشق في العهد العثماني. دمشق ١٩٤٩.
- ابن الجوزي (أبوالفرج) : صفوة الصفوة. جزءان . حيدر آباد ١٣٥٥ هـ/ ١٨٦٢ م.
  - ابن حجر العسقلاني (أحمد بن على) :
- ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. تحقيق محمد سيد جاد الحق. ٤ أجزاء. حيدر آباد ١٩٤٥ـ ١٩٥٠ ومنه طبعات أخرى من خمسة أجزاء القاهرة ١٣٨٥ هـ/ ١٩٦٦.

- الإصابة في تمييز الصحابة. ٤ أجزاء مصر ١٣٥٨ هـ/ ١٩٣٩ م. تهذيب التهذيب. ١٢ جزءاً. حيدر آباد ١٣٢٥- ١٣٢٧ هـ.
  - ـ لسان الميزان. ٦ أجزاء. حيدر آباد ١٣٣١ هـ.
    - ـ ابن حزم (علي): جمهرة الأنساب. مصر ١٩٤٨
- ابن حمادوش الجزائري (عبد الرزاق): لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحسب والحال. تقديم وتحقيق د. أبو القاسم سعد الله. الجزائر ١٩٨٣.
- ابن الحنبلي (رضي الدين محمد بن إبراهيم): در الحبب في تاريخ أعيان حلب. تحقيق محمد الفاخوري ويحيى عبارة. جزءان في أربعة أقسام دمشق ١٩٧٢ ـ ١٩٧٤.
- ـ ابن خلدون (عبد الرحمن): العبر وديوان المبتدأ والخبر. ٧ أجزاء. بيروت. د.ت
- ـ ابن خلكان(أحمد بن محمد): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. جزءان. مصر ١٣١٠ هـ، والطبعة الجديدة تحقيق إحسان عباس ٨ أجزاء بيروت ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م.
- ـ ابن ابي دينار(محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني): المؤنس في اخبار إفريقية وتونس. تونس ١٢٨٦ هـ.
  - \_ ابن زنبل الرمال (أحمد):
- تاريخ السلطان سليم مع قانصوه الغوري. جزءان. مخطوط في دار الكتب المصرية تحت الرقم (٤٨ تاريخ) ونسخة تحت عنوان (تاريخ مصر) مخطوط في المكتبة الوطنية في ميونيخ تحت الرقم Cod. Arab 413 وقد نشر من قبل عبد المنعم عامر تحت عنوان (آخرة المماليك) القاهرة ١٩٦٢.
- ـ ابن سعد (محمد): الطبقات الكبرى، ٨ أجزاء. ليدن ١٣٢١ هـ وبيروت ١٣٨٠ هـ/ ١٩٦٠ م.
  - ـ ابن سعيد الأندلسي: المغرب في حلى المغرب. جزءان. مصر ١٩٥٣ ـ ١٩٥٤.

- ـ ابن شاشو (عبد الرحمن بن محمد): تراجم بعض أعيان دمشق. بيروت ١٨٨٦ م.
  - ابن شاكر: انظر الكتبي
- ابن شاهين الظاهري (غرس الدين خليل): زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. تحقيق بولس راويس. باريس ١٨٩٤.

#### - ابن طولون (محمد شمس الدين):

- إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى. تحقيق محمد أحمد دهمان. دمشق ١٣٨٣ هـ/ ١٩٦٤ م. ونسخة أخرى تحقيق عبد العظيم حامد خطاب. عين شمس ١٩٧٣.
- التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والأقران. نشر صلاح الدين خليل الشيباني المصري، ضمن كتاب يجمع «الدرة المضية في الوصايا الحكيمة» لأبي بكر الشيباني الموصلي، و«شذرات من أعلام الموسوعة الموصلية الموجزة» دمشق ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٦ م في الصفحات (٢١٢-٨١).
  - ـ الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام. دمشق ١٩٥٦ م.
- ـ حارات دمشق القديمة. نشر حبيب الزيات في مجلة المشرق. السنة الخامسة والثلاثون سنة ١٩٣٧ (ص ٣٣ ـ ٣٥).
- ضرب الحوطة على جميع قرى الغوطة. نشر أسعد طلس في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد ٢١ سنة ١٩٤٦ (ص:٣-٨) وعلق عليه الناشر في المجلد ٢١ نفسه ص ٢٤٥. ونشره ايضاً حبيب الزيات في «الحزانة الشرقية» بمجلة المشرق المجلد الثاني. ص ٣٩.
- ضوء السراج فيما قيل في النساج. رسالة نشرتها وعلقت عليها «ليلي الصباغ» ضمن بحوث «المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشمام» المنعقد بين (٢٧ ذي الحجمة ١٣٩٨ ٣ محمرم ١٣٩٩ هـ/ ٢٧ تشريم الثماني ١٩٧٨ ٣ كمانون الأول ١٩٧٨ م.) جزءان. دمشق ١٩٧٩. ج ١، (ص ٣٥ ٢٧).

- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. تحقيق محمد أحمد دهمان. جزءان.دمشق ١٣٦٨\_ ١٣٧٥ هـ/ ١٩٤٩\_١٩٤٩ م.
  - المعزة فيما قيل في المزة. دمشق ١٩٤٨.
- ـ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. تحقيق محمد مصطفى. جزءان القاهرة ١٩٦٢ ـ ١٩٦٤.

#### ـ ابن عبد الهادى (يوسف):

- ـ الإعانات في معرفة الخانات. نشر حبيب الزيات في مجلة المشرق السنة السادسة والثلاثون. بيروت ١٩٣٨ (ص: ٦٦ ـ ٧٠).
  - ـ ثمار المقاصد في ذكر المساجد. تحقيق أسعد طلس. بيروت ١٩٤٣.
- ـ عدة الملمات في تعداد الحمامات. نشر صلاح الدين المنجد في كتابه «خطط دمشق» بيروت ١٩٤٩.
- نزهة الرفاق في شرح حالة الأسواق. نشر حبيب الزيات، في الحزانة الشرقية بمجلة المشرق. السنة السابعة والثلاثون، سنة ١٩٣٩ (ص.١٨ ـ ٢٨).

#### \_ ابن عساكر (على بن الحسن):

- تاريخ مدينة دمشق، المجلدتان الأولى والثانية. تحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق ١٩٥١ ـ ١٩٥٤.
- ـ المجلدتان الثالثة والرابعة. تحقيق لجنة في المجمع العلمي العربي بدمشق، تحت إشراف شكري فيصل.
- ابن العماد الحنبلي (عبد الحي العكري): شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ٨ أجزاء، القاهرة ١٣٥٠ هـ.
- ـ ابن فرحون (ابراهيم بن علي): الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. مصر ١٣٢٩ هـ. وطبعة أخرى ١٣٥١ هـ.

#### ـ ابن فضل الله العمري:

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. تحقيق أحمد زكي باشا.
 الجزء الأول القاهرة ١٣٤٢ هـ.

- التعريف بالمصطلح الشريف. مصر ١٣١٢ هـ.
- ابن قدامة (جعفر): نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتاب يلي كتاب ابن خرداذية: المسالك والممالك. ليدن ١٨٨٩
- ابن كثير (اسماعيل بن عمر أبو الفداء الدمشقي): البداية والنهاية . ١٤ جزءاً . بروت . د . ت .
- ابن كنّان (محمد بن عيسى): الحوادث اليومية من تاريخ احدى عشر وألف
   ومية. مخطوط في مكتبة برلين. جزءان تحت الرقم:

- 9479- We (11) 1114-9480- We (11) 1115.

- ابن معصوم (صدر الدين علي الحسيني الحسني): سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، القاهرة ١٣٢٤ هـ.
- ـ ابن منظور (محمد بن مکرم): لسان العرب. ١٥ جزءاً. بيروت. دار صادر ١٣٨٨ هـ/١٩٦٨ م.
  - ابن الوزير: انظر (الصنعاني).
  - أبو تراب: تاریخ کجرات. طبعة دنیسون روس. کلکتا ۱۹۰۹
  - أبو الفدا الحموي (اسماعيل بن علي): تقويم البلدان. باريس ١٨٥٠ م.
- إدارة المساحة العسكرية بمصر: الأطلس العربي. القاهرة ١٣٨٥ هـ/ ١٩٦٥ م.
- الإسحاقي (محمد بن عبد المعطي): لطائف اخبار الأول فيمن تصرف في مصر مصر من أرباب الدول. مصر ١٣٠٤ هـ.
- الإشبيلي (علي بن محمد اللخمي): الدر المصان في سيرة سليم خان. تحقيق د. هانس أرنست. القاهرة ١٩٦٢.
  - الإفراني (محمد الصغير): نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي. أنغر ١٨٨٨
- الأنصاري (أحمد): المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. ج ١ الآستانة ١ الأستانة ١ ١٣١٧ هـ.

#### - أنيس (محمد أحمد):

- ـ الدولة العثمانية والمشرق العربي (١٥١٤\_ ١٩١٤) القاهرة. د.ت.
- مدرسة التاريخ المصري في العهد العثماني. نشر معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة ١٩٦٢.
- ـ أنيس (محمد أحمد) وحراز (رجب): المشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر. القاهرة ١٩٦٧ م.
- الأيوبي (الياس): تاريخ مصر في عهد الخديوي اسماعيل. جزءان. مصر 1978 م. ١٩٢٣ م.
  - البدري (عبد الله): نزهة الأنام في محاسن الشام. القاهرة ١٣٤١ هـ.
- البديري (أحمد): حوادث دمشق اليومية بين سنتي ١١٥٣ ١١٧٦ هـ، تنقيح الشيخ محمد سعيد القاسمي، وتحقيق الدكتور أحمد عزت عبد الكريم، القاهرة ١٩٥٩.
- بروكلمان (كارل): الأتراك والعثمانيون وحضارتهم. تعريب. من مجموعة تاريخ الشعوب الإسلامية. دار العلم للملايين. بيروت ١٩٤٩.
- البطريق (عبد الحميد): من تاريخ اليمن الحديث (١٥١٧- ١٨٤٠). معهد البخوث والدراسات العربية. القاهرة ١٩٦٩.

#### - البغدادي (إسماعيل باشا):

- ـ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون. جزءان. طهران ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م.
- ـ هدية العارفين عن اسماء المؤلفين وآثار المصنفين. جزءان. طهران ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م.
  - ـ البغدادي (الخطيب): تاريخ بغداد ١٤ جزءاً. مصر ١٣٤٩ هـ.
- البغدادي (عبد المؤمن بن عبد الحق): مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبغدادي والبقاع. تحقيق علي محمد البجاوي. ٣ أجزاء. مصر ١٣٧٣-

#### ١٣٧٤ هـ/ ١٩٥٤\_ ١٩٥٥ م.

- البغدادي السويدي ( محمد أمين): سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. بغداد. ١٢٨٠ هـ.

# ـ البكري (محمد بن أبي السرور):

ـ التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية. مخطوطة في المكتبة الوطنية في فينا تحت الرقم

MS.Á.F. 283 وهي من (٨٦) لوحة.

- تفريج الكَرْبَة في رَفْع الطَلْبَة. مخطوط في معهد المخطوطات العربية المصورة تحت الرقم (٧٦٤) تاريخ. وهو من (٨٤) لوحة، قام بنشره د.عبد الرحيم عبد الرحمن، في المجلة التاريخية المصرية المجلد ٢٣. عام ١٩٧٦.
- در الجمان في دولة مولانا السلطان عثمان. مخطوطة مصورة في معهد المخطوطات العربية المصورة تحت الرقم (٦٥٥ تاريخ) وهي من (١٨) صفحة.
- ـ الروضة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية. مخطوط في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت الرقم (١٧٥٥ تاريخ) وهي من (٢٣٨) صفحة (الترقيم بالصفحات).
- الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة. مخطوط في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت الرقم (٢٢٧ تاريخ) وهي منقوصة من أولها، وعدد ورقاتها (٤٩). وهناك نسخة بالعنوان نفسه مع اختلاف في المضمون، وفي دار الكتب المصرية تحت الرقم (٢٥٢٤ تاريخ)، ومنها صورة في معهد المخطوطات العربية المصورة تحت الرقم (٢٧١ تاريخ) وهي من (٥٤) لوحة.
- ـ سمير الأصحاب ونزهة ذوي الألباب. مخطوط منسوب للمؤلف، في دار الكتب الوطنية بتونس، تحت الرقم (15790).

- عيون الأخبار ونزهة الأبصار (ويضم تاريخ الدول الإسلامية ماعدا الدولة العثمانية). مخطوط في دار الكتب المصرية تحت الرقم(٧٢م)، وهو من (٢٠٣) لوحات، ومنه نسخة في مكتبة برلين تحت الرقم MS.9474. We.380، وهي من (١٧١) لوحة.
- عيون الأخبار ونزهة الأبصار (ويضم تاريخ الدول الإسلامية والدولة العثمانية حتى ١٠٣٢ هـ.) مخطوط في مكتبة برلين تحت الرقم 351 WS. 9473, We وهو من ٣٤٨ ورقة، ومنه نسخة في الجزائر لدى الباحث «المهدي البوعبدلي» وتضم بحسب ما ذكر ٥٣٣ صفحة.
- القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب.
   تحقيق إبراهيم سالم، ومراجعة إبراهيم الأبياري.
- الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة. مخطوط مصور في معهد المخطوطات العربية المصورة تحت الرقم (٤١٩ تاريخ) عن مخطوط في المكتبة التيمورية في القاهرة تحت الرقم (٢٥٢٣ تاريخ). وهو من ١٧٥ لوحة.
- اللطائف الربانية على المنح الرحمانية. مخطوط في دار الكتب المصرية تحت الرقم (٨٠ م).
- المنح الرحمانية في الدولة العثمانية. مخطوط منه ثلاث نسخ: إحداها في المكتبة الوطنية بالجزائر تحت الرقم (١٦٥١ مخطوطات) وهي من (٧٤) لوحة وثانيتها: في دار الكتب المصرية تحت الرقم (١٩٢٦ تاريخ) وهي من (١٠٣) لوحات، وثالثتها في جامعة اصطنبول تحت الرقم (١١٠٥)، ومنها صورة في معهد المخطوطات العربية المصورة تحت الرقم (١٠٠٥) لوحات.
- ـ نزهة الأبصار وجهينة الأخبار. مخطوط في مكتبة برلين تحت الرقم 354 MS 9475 We نوم (٢٠٨) من اللوحات.

- النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية. مخطوط في دار الكتب المصرية تحت الرقم (٢٢٢٦ تاريخ) وهو من (١٠٩) من اللوحات.
- نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان. مخطوط مصور في معهد المخطوطات العربية المصورة تحت الرقم (٢١٣٢ تاريخ)، ومصور عن نسخة بالمغرب في مكتبة الرباط تحت الرقم (D.527). وهو من (١١٥) لوحة.
- واسطة العقد الفريد لما حوى من الدر النضيد (الاسم الذي أعطاه للكتاب مفهرسه) بخطوط في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت، تحت الرقم (٩٥) من القسم الجديد، ومنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية المصورة تحت الرقم (٢٥٦) لوحة.
  - ـ البكري (محمد توفيق): بيت الصّديق . مصر ١٣٢٣ هـ/ ١٩٠٥ م
- البوريني (الحسن): تراجم الأعيان من أبناء الزمان. حقق بعضه في جزئين. صلاح الدين المنجد. دمشق ١٩٥٩- ١٩٦٦. وبقيته في مخطوط المكتبة الوطنية بڤينا تحت الرقم:

Cod. Arab. 1190, Mixt. 346.

- البوعبدلي (المهدي): كتاب عيون الأخبار ونزهة الأبصار لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي. بحث مرقون على الألة الكاتبة، قدمه الباحث في الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي في ورجلان في الجزائر. عام ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م.
  - بيهم (محمد جميل): فلسفة التاريخ العثماني. بيروت ١٩٢٥.
- التهانوي (محمد): موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروفة بكشاف اصطلاحات الفنون: ٦ أجزاء بيروت ١٩٦٦.
- وطبعة أخرى. تصحيح جماعة من العلماء. مجلدان. كلكته ١٨٦٣. ثم طهران ١٩٤٧.

- توتل (فردينان) : المنجد في الآداب والعلوم مع المنجد في اللغة. الطبعة الطبعة الثامنة عشرة. بيروت ١٩٦٥.
- التمبكتي (أحمد البابا): نيل الابتهاج بتطريز الديباج. مطبوع على هامش كتاب ابن فرحون: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. مصر ١٣٢٩ هـ.
- ـ الجاسر (حمد): مقدمة وتحقيق كتاب: قطب الدين النهروالي: البرق اليماني في الفتح العثماني. الرياض ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م.
- جامعة دمشق (كلية الآداب): كتاب المؤتمر الثاني لتاريخ بلاد الشام المنعقد في دمشق بين ٢٧ ذي الحجة ١٣٩٨ هـ ٣ محرم ١٣٩٩، الموافق ٢٧ تشرين الثاني ١٩٧٨ ٣ كانون الأول ١٩٧٨. جزءان. دمشق ١٩٧٩.
- جب (هاملتون) وبوين (هارولد): المجتمع الإسلامي والغرب. ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى، ومراجعة أحمد عزة عبد الكريم، جزءان. القاهرة ١٩٧١.
- الجبرق (عبد الرحمن): عجائب الآثار في التراجم والأخبار، ٤ أجزاء بولاق ١٢٩٧ هـ.
- الجبوري (عبد الله): فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. ج ٤. بغداد ١٩٧٤.
- الجراحي (اسماعيل بن محمد العجلوني): كشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. تحقيق أحمد القلاش. جزءان، حلب. د.ت
- الجرجاني: (علي بن محمد): التعريفات. مصر ١٣٠٠ هـ ويليه رسالة في بيان المحرجاني: (علي بن محمد): الصوفية الواردة في الفتوحات المكية لابن عربي.
- الجزيري (عبد الرحمن): الفقه على المذاهب الأربعة، ٥ أجزاء. بيروت. الطبعة الثالثة. د.ت.
  - ـ جودت (أحمد): تاريخ. ترجمة عبد القادر دنا. ج ١. بيروت ١٣٠٨ هـ.

- ـ جوليان (شارل أندري): تاريخ افريقية الشمالية، من الفتح الإسلامي إلى سنة المرين (شارل أندري): تعريب محمد مزالي، والبشير بن سلامة، تونس ١٩٧٩.
- حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله): كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. جزءان. طهران ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧.
- ـ حاطوم (نور الدين) وطربين (أحمد) وعاقل (نبيه) و مدني (صلاح): المدخل إلى التاريخ. دمشق ١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٥ م،
- ـ حتى (فيليب): تاريخ العرب. تعريب إدوار جرجي وجبرائيل جبور، ٣ أجزاء بيروت ١٩٤٩ ـ ١٩٥١
- الحجي (حياة محمد ناصر): السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده. الكويت ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣
- حسن (حسن ابراهيم): تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. الجزء الثالث، القاهرة. د.ت.
  - ـ حسن (علي إبراهيم): مصر في العصور الوسطى، القاهرة ١٩٤٧ م.
- ـ الحسني (عبد الحي): الثقافة الإسلامية في الهند، راجعه وقدم له أبو الحسن علي الحسن الخسن الندوي، الطبعة الثانية. دمشق ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م.
- الحشاء (أحمد بن محمد): مفيد العلوم ومبيد الهموم. تحقيق كولان ورنو. الرباط ١٩٤١
- ـ الحصني (محمد أديب آل تقي الدين): منتخبات التواريخ لدمشق، ٣٤٦ هـ/ ١٩٢٧ م.
- ـ الحفناوي (محمد): تعریف الخلف برجال السلف. الجزائر ۱۳۲۱ هـ/ ۱۳۲۸ م
- ـ الحمصي (نعيم): نحو فهم جديد منصف لأدب الدول المتتابعة وتاريخه. جامعة تشرين، اللاذقية. ١٩٧٨\_ ١٩٨٣ م.

- الحميري (محمد بن عبد المنعم): الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس، بيروت ١٩٧٥.

### \_ الحموي (ياقوت بن عبد الله):

- ـ معجم البلدان. ٥ أجزاء. بيروت ١٣٨٨ هـ/ ١٩٧٨ م.
- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، ٧ أجزاء. مصر ١٩٠٧ ١٩٢٥ م.
- الحنبلي (مجير الدين عبد الرحمن بن محمد): الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. الطبعة الثانية. جزءان. النجف ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨ م.
- الحنبلي (مرعي): نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين.
   Cod. Arab 889
   خطوط في المكتبة الوطنية بميونخ رقم
- الخالدي الصفدي (أحمد): تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني. تحقيق أسد رستم وفؤاد إفرام البستاني. بيروت ١٩٦٩ م.
- الخطيب البغدادي (أحمد بن على): تاريخ بغداد، ١٤ جزءاً. بيروت (تصوير): د.ت
- الخطيب الجوهري (علي بن داود): نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الخطيب الجوهري (علي بن داود): نزهة القاهرة ١٩٧٠.

# \_ الخفاجي (أحمد شهاب الدين):

- خبايا الزاويا فيما في الرجال من البقايا. مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (٧١٠٩).
- ـ ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. جزءان. القاهرة ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٧ م.

#### \_ خوجة (حسين):

- بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان. مخطوط في المكتبة الوطنية بتونس تحت الرقم 10226.
- ـ ذيل بشائر أهل الإيمان، تقديم وتحقيق الطاهر المعموري. ليبياً ـ تونس ١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥ م.

- الخياري (إبراهيم): تحفة الأدباء وسلوة الغرباء: مخطوط في مكتبة برلين تحت الرقم 125 MS, 6135 We وقام بنشره والتعليق عليه رجاء محمود السامرائي بثلاثة أجزاء. بغداد ١٩٧٣- ١٩٨٠.
- دائرة المعارف الإسلامية: تعريب محمد ثابت فندي، وأحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد، وعبد الحميد يونس. طبع منها (١٥) جزءاً فقط. مصر ١٩٣٣- ١٩٧٥.
- دروزة (محمد عزة): العرب والعروبة. الجزء الأول. حقبة التغلب التركي دمشق ١٩٥٩.
- الدمرداشي: (الأمير أحمد كتخدا عزبان): الدرة المصانة في أخبار الكنانة تحقيق د. عبد الرحيم عبد الرحمن. القاهرة ١٩٨٩.
- ـ دهمان (محمد أحمد دهمان): دمشق في عهد المماليك، دمشق ١٣٨٣ هـ/ ١٩٦٤ م.
- دوزي (رينهارت): المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب. تعريب الدكتور أكرم فاضل. بغداد ١٩٧١.
- ـ الذهبي (محمد شمس الدين): ـ أعلام النبلاء، ٢٥ جزءاً. بيروت ١٩٨١ ـ ١٩٨٨
  - ـ تذكرة الحفاظ، ٤ أجزاء. حيدرآباد ١٣٣٣ـ ١٣٣٤ هـ.

#### - رافق (عبد الكريم):

- ـ بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت (١٩٦٧ ـ ١٧٩٩ .
  - ـ العرب والعثمانيون (١٥١٦\_ ١٩١٦). دمشق ١٩٧٤.
- ثورات العساكر في القاهرة في الربع الأخير من القرن السادس عشر والعقد الأول من القرن السابع عشر ومغزاها. بحث نشر في «أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة، مارس ــ أبريل ١٩٦٩» ٣ أجزاء. القاهرة. ١٩٧٩ ـ ٢ (٧٤٥ ـ ٧٧٥).

- مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام من مطلع القرن السادس عشر حتى مطلع التاسع عشر. بحث نشر في مجلة دراسات تاريخية. العدد الأول. دمشق. ربيع الثاني ١٤٠٠ هـ/ آذار ١٩٨٠.
- ـ الراقد: (محمد عبد المنعم السيد): الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربي. الاسكندرية ١٩٧٢
  - رضا (محمد): معجم متن اللغة. ٥ أجزاء ـ بيروت ١٣٨٠ هـ/ ١٩٦٠ م
  - \_رمزي (محمد): القاموس الجغرافي للبلاد المصرية. القاهرة ١٩٥٣\_١٩٦٣.
- الروزنامجي (حسين أفندي): ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية. تحقيق محمد شفيق غربال. وصدر بعنوان (مصر عند مفرق الطرق) (۱۷۹۸ م) في حوليه كلية الآداب. جامعة فؤاد الأول (القاهرة اليوم) المجلد الرابع ج ١٩٣٦/١
- ـ زامباور (إ. دوزامباور): معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي. ترجمة زكي محمد حسن وزملائه. جزءان. القاهرة ١٩٥١ م.
- ـ الزركشي (محمد بن إبراهيم): تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية. تونس ١٢٨٩
- ـ الزركِلي (خير الدين): الأعلام ١٣ جزءاً. (٩) في الأصل و (٤) مستدركات. بيروت الطبعة الثالثة د.ت.
- ـ الزكي (عبد الرحمن): القاهرة، تاريخها، وآثارها، من جوهر القائد إلى الجبري المؤرخ. القاهرة ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م.
  - \_زكريا (وصفي): عشائر الشام. جزءان. دمشق ١٣٦٣-١٣٦٦ هـ.
- زيادة (محمد مصطفى): نهاية السلاطين المماليك في مصر. في المجلة التاريخية بكلية الآداب. جامعة القاهرة. المجلد الرابع. العدد الأول. مايو ١٩٤١.

- زيدان (جرجي): تاريخ آداب اللغة العربية. ٤ أجزاء في مجلدين. بيروت ١٩٦٧ م.
- الساحلي (خليل): سنو الازدلاف أو أزمات الامبراطورية العثمانية المالية. تعريب وتقديم عبد الجليل التميمي. بحث في المجلة التاريخية المغربية. تونس. جويليه (تموز) ١٩٧٨.
- -سالم (سيد مصطفى): الفتح العثماني الأول لليمن (١٥٣٨- ١٦٣٥ م). القاهرة ١٩٦٩.
- ـ السبكي (عبد الوهاب بن علي): طبقات الشافعية الكبرى، ٦ أجزاء، مصر ١٣٢٤ هـ.
- السخاوي (محمد شمس الدين): الضوء اللامع من أهل القرن التاسع، ١٢٥ جزءاً، القاهرة ١٣٥٦ هـ.
- السخاوي (علي بن أحمد): تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات، مصر ١٣٥٦ هـ.
- السراج (محمد الأندلسي الوزير): الحلل السندسية في الأخبار التونسية، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، ٣ أجزاء، بيروت ١٩٨٥.
- سرهنك باشا (إسماعيل): حقائق الأخبار عن دول البحار بجلدان، مصر ١٣٤١ هـ.
- ـ سعد الله (أبو القاسم): تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر المجري (١٩٨٦ م). جزءان الجزائر ١٩٨١.
- السلاوي (الناصري أبو العباس أحمد بن خالد): الاستقصا لأخبار المغرب المغرب الأقصى، ٤ أجزاء مصر ١٣١٢ هـ، وطبعة الدار البيضاء ١٩٥٥ م.
- السلاوي (يحيى): عقد الجمان في خلاصة تاريخ بني عثمان، استامبول ١٣١٣ هـ.
- السقاف (عبد الله): تاريخ الشعراء الحضرميين، ٥ أجزاء، القاهرة ١٣٥٣ هـ فما بعد

- السيد (فؤاد): فهرس المخطوطات المصورة (في معهد المخطوطات العربية) قسم التاريخ،
   الجزء الثاني، القسم الأول، والقسم الثاني، القاهرة ١٩٥٧ و ١٩٥٩.
- \_ السيوطي (جلال الدين): \_ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، جزءان، مصر ١٢٩٩ هـ.
  - ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. مصر ١٣٢٦ هـ.
- \_ الشايب (زهير): الترجمة الكاملة لكتاب وصف مصر، ٩ أجزاء، القاهرة (١٩٨٧ ١٩٨٤).
- \_ الشربيني (يوسف بن محمد): هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف، الطبعة الشانية القاهرة ١٣٠٨ هـ.
- الشرقاوي (عبد الله): تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين، مطبوع على هامش كتاب الاسحاقي: أخبار الأول فيمن تصرف من أرباب الدول، مصر ١٣٠٤ هـ.
- ـ الشرقاوي (محمود): دراسات في تاريخ الجبرتي. مصر في القرن التاسع عشر. ٣ أجزاء. القاهرة ١٩٥٥\_ ١٩٥٦.
  - \_ الشطى (محمد جميل): مختصر طبقات الحنابلة، دمشق ١٩٣٩.
- الشعراني (عبد الوهاب): الطبقات الكبرى من لواقح الأنوار في طبقات الشعراني (عبد الأخبار. جزءان، القاهرة د.ت.
- شلبي (أحمد بن عبد الغني): أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات الملقب «بالتاريخ العيني». تحقيق عبد الرحيم عبد الرحيم، القاهرة ١٩٧٨.
- \_ الشناوي (عبد العزيز محمد): الدولة العثمانية دولة مفترى عليها، جزءان، القاهرة ١٩٨٠.
  - الشهابي (الأمير حيدر أحمد): الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان، نشر نعوم مغبغب، ٣ أجزاء مصر ١٩٠٠.

- ـ الشهرستاني: الملل والنحل تحقيق عبد العزيز الوكيل، بيروت د.ت.
- الشوكاني (محمد بن علي): البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع، جزءان، القاهرة ١٣٤٨ هـ.
- ـ الشيال (جمال الدين): التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن التاسع عشر. القاهرة ١٩٥٨.
  - ـ شيبوب (خليل): عبد الرحن الجبري. القاهرة ١٩٤٨.

#### - الصباغ (ليلي):

- أفريقية الشرقية في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، بحث قدم إلى ملتقى الفكر الاسلامي الثالث عشر، المنعقد في تمنراست (تمنغست) بالجزائر في سبتمبر (ايلول) ١٩٧٩.
- الجديد في العسكر الجديد: بحث نشر في مجلة الفكر العسكري، وفي العددين الثالث والرابع، السنة الرابعة، دمشق، شوال ١٣٩٦ هـ/ ايلول ١٩٧٦ م، (ص ١٨٨ ـ ٢٠٦) وذو الحجة ١٣٩٦ هـ/ كانون الأول ١٩٧٦ م (ص ١٨٨ ـ ٨٨).
- المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني، دمشق ١٩٧٣.
- الفتح العثماني لبلاد الشام ومطلع العهد العثماني فيها، رسالة ماجستير من جامعة القاهرة ١٩٦١، نشر جزء منها في كتاب (المجتمع العربي السوري السالف الذكر).
- ـ من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول، (محمد الأمين المحبي المؤرخ)، دمشق ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.
- ـ تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، دمشق ۱٤٠١\_ ۱٤٠٢ هـ/ ۱۹۸۱\_۱۹۸۱ م.
- الصعيدي (عبد المتعال): المجددون في الاسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر الصعيدي (المجري القاهرة، د.ت.
  - الصليبي (كمال): تاريخ لبنان الحديث، بيروت ١٩٦٧.

- الصواف (فائق بكر): العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز. ١٣٩٨ هـ.
- الصيادي (محمد عز الدين عربي كاتبي): كتاب الروضة البهية في فضائل دمشق الصيادي (محمد عز الدين عربي كاتبي):

# \_ طاشكبري زاده (أحمد بن مصطفى):

- ــ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ، بيروت ١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥ م .
- ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة، ٣ أجزاء، حيدر آباد ١٣٢٩\_ ١٣٥٦ هـ.
- الطباخ (محمد راغب): إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، ٧أجزاء، حلب الطباخ (محمد راغب): إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، ٧أجزاء، حلب ١٩٢٦\_١٩٢٦ م.
- ـ الطبري (محمد بن جرير): تاريخ الأمم والملوك، ٨ أجزاء، القاهرة ١٣٥٧ هـ/ ١طبري (محمد بن جرير):
- طلس (أسعد): ذيل ثمار المقاصد في ذكر المساجد، طبع ملحقاً بثمار المقاصد لابن عبد الهادي وكان هو المحقق له، بيروت ١٩٤٣ م.
  - الطويل (توفيق): التصوف في مصر إبان الحكم العثماني، القاهرة ١٩٤٦.
  - عبد الباقي (محمد فؤاد): المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم. بيروت. د. ت.
- عبد البديع (لطفي): فهرس المخطوطات المصورة (في معهد المخطوطات العربية)، الجزء الثاني (تاريخ) القسم الأول، القاهرة ١٩٥٦.

### - عبد الرحيم (عبد الرحمن عبد الرحيم):

- ـ مقدمة كتاب أحمد بن عبد الغني الشلبي: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات، القاهرة ١٩٧٨.
- ــ مقدمة كتاب «كشف الكَرْبة في رفع الطَلْبة» لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي، المنشور في المجلة التاريخية المصرية، المجلد ٢٣، ١٩٧٦.
- ـ مقدمة كتاب محمد البرلسي السعدي: بلوغ الأرب برفع الطلب، المنشور في المجلة التاريخية المصرية، المجلد ٢٤، القاهرة ١٩٧٧.

- \_ الريف المصري في القرن الثامن عشر، مطبعة جامعة عين شمس ١٩٧٤.
- ـ القضاء في مصر العثمانية، بحث منشور في كتاب «بحوث في التاريخ الحديث» جامعة عين شمس، القاهرة ١٩٧٦.
- عبد العزيز (عمر): دراسات لمصادر عربية عن تاريخ مصر العثمانية، بيروت ١٩٧٧.
- عبد الكريم (أحمد عزت): مقدمة كتاب البديري الحلاق: حوادث دمشق اليومية، والتعليقات عليه، القاهرة ١٩٥٩.

#### عبد اللطيف (ليلي):

- \_ الادارة في مصر العثمانية. جامعة عين شمس، القاهرة ١٩٧٨.
- ابن أبي السرور البكري: عصره ومؤلفاته. بحث نشر في الكتاب التذكاري الصادر عن جامعة عين شمس في القاهرة بعنوان «بحوث في التاريخ الحديث» بمناسبة انقضاء عشرين عاماً على سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث بجامعة عين شمس، مطبعة جامعة عين شمس ١٩٧٦ (ص ٣٤١-٣٥٤)،
  - عبد الله محمد: التاريخ العربي لكجرات. دنيسون روس. لندن ١٩١٠. العبيدي المالكي (ابراهيم):
- عمدة التحقيق في بشائر أهل الصديق. طبعة قديمة. دار الكتب المصرية. رقم (٤١٨ تاريخ)
  - ـ قلائد العقيان في مفاخر آل غثمان، مصر ١٣١٧ هـ.
- عراقي (يوسف): الأوجاقات العثمانية في مصر في القرن السادس عشر والسابع عشر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب عين شمس ١٩٧٨.
- العرشي (حسين أحمد): بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام، مصر ١٩٣٩.

- العريني (السيد الباز): الفارس المملوكي. نشرة مستخرجة من المجلد الخامس من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ١٩٥٦.
- \_ العزاوي (عباس): تاريخ العراق بين احتلالين، ٨ أجزاء، بغداد، ١٣٥٣\_ ١٩٥٥ م.
- \_ العصامي (عبد الملك بن حسين): سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالى، ٤ أجزاء القاهرة ١٣٨٠ هـ.
  - \_ عطية الله (محمد): القاموس الاسلامي. جزءان القاهرة ١٩٨٣ هـ.
- \_ العلاّف (أحمد حلمي): دمشق في مطلع القرن العشرين، نشر وتعليق علي جميل نعيسة، دمشق ١٣٩٦ هـ/ ١٩٧٦ م.
- \_ العلموي (عبد الباسط): مختصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس إلى أحوال دور القرآن والحديث والمدارس، تحقيق صلاح الدين المنجد، دمشق ١٣٦٦ هـ/ ١٩٤٧ م.
- العيدروس (عبد القادر): النور السافر عن أخبار القرن العاشر، تحقيق محمد رشيد الصفا. بغداد، ١٣٥٣ هـ/ ١٩٣٤ م.
- \_ غرايبة (عبد الكريم): مقدمة تاريخ العرب الحديث، دمشق ١٣٨٠ هـ/ ١٣٨٠ م.
  - \_ الغبريني (أحمد بن أحمد): عنوان الدراية، تحقيق رباح بونار، الجزائر د.ت.
- \_ الغزي (شمس الدين): ديوان الاسلام، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت الرقم ( ٢٢٠٨ تاريخ).
- \_ الغزي (كامل): نهر الذهب في تاريخ حلب، ٣ أجزاء حلب ١٣٤١ \_ ١٣٤٥ هـ/ ١٩٢٢ م.
  - \_ الغزي (نجم الدين):
- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، ٣ أجزاء، نشر جبرائيل جبور، لبنان ١٩٥٥- ١٩٥٩.

- لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر، تحقيق محمود الشيخ، جزءان، دمشق ١٩٨١-١٩٨٢.
  - ـ فارس (محمد خير): تاريخ الجزائر الحديث، دمشق ١٩٦٩.
  - فريد (محمد): تاريخ الدولة العلية العثمانية، مصر ١٨٩٦.
- الفشتالي (أبو فارس عبد العزيز): مناهل الصفافي مآثر موالينا الشرفا، دراسة وتحقيق عبد الكريم الكريم، الرباط د.ت.
- فكري (أحمد): مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الثاني في العصر الأيوبي، القاهرة د.ت.
  - فهرس الخزانة التيمورية: الجزء الثالث، القاهرة ١٩٤٨.
- فهرس الكتب العربية: الموجودة بالدار: الجزء الخامس، القاهرة ١٣٤٨ هـ/ ١٩٣٠ م.
- فولرس (كارل) والبلباوي (محمد): فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية المصرية، القاهرة ١٣٠٨ هـ/ ١٨٩٠ م.
- القاري (رسلان): الوزراء الذين حكموا دمشق، نشر في كتاب «ولاة دمشق في القاري (رسلان): العهد العثماني» تحقيق صلاح الدين المنجد، دمشق ١٩٤٩.
  - قاسم (قاسم عبده): أهل الذمة في مصر العصور الوسطى. القاهرة ١٩٧٧.
- القرافي (بدر المدين محمد بن يحيى): توشيح الديباج وحلية الابتهاج. تحقيق وتقديم أحمد الشتيوي، دار الغرب الاسلامي بيروت ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م.
- القرشي (عبد القادر): الجواهر المضية في طبقات الحنفية. جزءان. حيدرآباد ١٣٣٢ هـ.
- القرشي (ابن ظهيرة): الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها والبيت الشريف. القاهرة ١٣٥٧ هـ-١٩٣٨ م.
  - القرماني (أحمد يوسف): أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ، بيروت د.ت.
- القلقشندي (أحمد بن علي): صبح الأعشى في صناعة الانشا، ١٥ جزءاً،

- بيروت (تصوير أوفست) د.ت.
- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. بغداد. د.ت.
  - \_ الكتاب المقدس: المطبعة الأمريكية. بيروت ١٩٣٨.
- ـ الكتبى (محمد بن شاكر): فوات الوفيات، جزءان، مصر ١٢٩٩ هـ.
- \_ كحالة (عمر رضا): \_ معجم المؤلفين ١٥ جزءاً، دمشق ١٣٦٨ هـ/ ١٩٤٩ م \_قبائل العرب القديمة والحديثة، ٣ أجزاء، بيروت ١٣٨٨ هـ/١٩٦٨م \_ أعلام النساء، ٣ مجلدات، دمشق ١٣٥٩ هـ.
- ـ كرد علي (محمد): خطط الشام، ٦ أجزاء، دمشق ١٣٨٩ـ ١٣٩٢ هـ/ ١٩٦٩ ـ ١٩٧٢ م.
  - ـ لبيب (حسين): تاريخ الأتراك العثمانيين، ٣ أجزاء مصر ١٩١٧.
- اللكنوي (محمد بن عبد الحي): الفوائد البهية في تراجم الحنفية، مصر ١٣٢٤ هـ.
- ـ لو سترانج (كي): بلدان الخلافة الشرقية. تعريب بشير فرنسيس وكوركيس عواد. بغداد ١٣٧٣ هـ/ ١٩٥٤ م.
- مبارك (علي): الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة، ٢٠ جزءاً، القاهرة ١٣٠٦،
   وهناك طبعة ثانية جديدة واستخدمت الطبعتان.
  - ـ متولي (فؤاد): الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته. القاهرة ١٩٧٧.
- مجموعة من الأساتذة، منهم نيقولا زيادة، ومصطفى الحاج إبراهيم، أطلس العالم، بيروت د.ت.

# \_ المحبى (محمد الأمين):

- ـ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ٤ أجزاء، القاهِرة ١٢٨٤ هـ / ١٨٦٩ م، ونسخة مصورة عنها، دار خياط، بيروت د.ت.
- ـ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ٥ أجزاء القاهرة ١٣٨٧ ـ ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٧ م. ـ ذيل نفحة الريحانة، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٩ م.

- مختار (محمد): كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنجية والقبطية، دراسة وتحقيق وتكملة محمد عمارة، جزءان، ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م.
- محلوف (محمد بن محمد): شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. مصر ١٣٤٩

### "١- المرادي (محمد خليل):

- \_ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، ٤ أجزاء القاهرة ١٢٩٥ م. ١٣٠٦ هـ/ ١٨٧٤ م.
- ـ عرف البشام ممن ولي فتوى دمشق الشام، تحقيق وتعليق وإضافة محمد مطيع الحافظ ورياض عبد الحميد، دمشق ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م.
  - ـ معلوف (لويس): المنجد في اللغة العربية، الطبعة الثامنة عشرة، بيروت ١٩٦٥.
- ـ المعموري (الطاهر): مقدمة كتاب ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان. تونس ـ ليبية ١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥ م.
- معهد المخطوطات العربية: فهرس المخطوطات المصورة، الجزء الثاني تاريخ، القسم الرابع، القاهرة ١٣٩٠ هـ/ ١٩٧٠ م.
- المقري (أحمد): نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، ٤ أجزاء القاهرة ١٣٠٢ هـ.
- المقريزي (أحمد بن علي): \_ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ٣ أجزاء، المقاهرة ١٩٦٧\_١٩٦٨ .
  - السلوك لمعرفة دول الملوك، ٤ أجزاء. مصر ١٩٤١.

#### - المنجد (صلاح الدين):

- المؤرخون الدمشقيون في العهد العثماني وآثارهم المخطوطة، بيروت ١٩٦٤.
- ــ ولاة دمشق في العهد العثماني، دمشق ١٩٤٩ (تحقيق كتابي ابن جمعة والقاري).

- ـ مسجد دمشق، دمشق ۱۹٤۸.
- ـ دمشق القديمة، دمشق ١٩٤٥.
- ـ معجم أماكن الفتوح، مصر ١٩٦٠.
- منق (علي بن بالي): العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ـ ذيل على الشقائق النعمانية لطاش كبري زاده ـ ومطبوع في آخره بيروت ١٩٧٥ م.
  - الموسوعة العربية الميسرة: باشراف محمد شفيق غربال، القاهرة ١٩٦٥.
    - ـ الموسوعة الفلسطينية، ٤ أجزاء. دمشق ١٩٨٤.
- ـ موسى باشا (عمر): محاضرات في الأدب المملوكي والعثماني، ١٩٧٩ـ ١٩٨٠ م.
- موير (وليم): تاريخ دولة المماليك في مصر. تعريب محمد عابدين وسليم حسن. مصر ١٣٤٢ هـ.

### \_النابلسي (عبد الغني):

- ـ تاريخ الدولة العثمانية، مخطوط في مكتبة برلين، برقم 1808 (11) 9727 we
- الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز، مخطوط في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم ٣٢٢٦.
- ـ النعيمي (عبد القادر): الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق جعفر الحسني، جزءان دمشق ١٣٦٧ـ ١٣٧٠ هـ/ ١٩٤٨ـ ١٩٥١ م.

### · \_ النهروالي (قطب الدين)

- البرق اليماني في الفتح العثماني، تحقيق حمد الجاسر، الرياض ١٩٦٧ هـ/ ١٩٦٧ م.
- ـ الإعلام بأعلام البيت الحرام. تحقيق ڤستنفلد. غتنغن ١٨٥٧. تصوير دار خياط بيروت ١٩٦٤.
  - ـ نويهض (عادل): معجم أعلام الجزائر، بيروت ١٩٧١.

- هانتس (فالتر): المكاييل والأوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري،
   تعريب كامل العسلي، الجامعة الأردنية، عمان د.ت.
- الهيلة (محمد الحبيب): مقدمة الحلل السندسية في الأخبار التونسية للسراج. تونس ١٩٧٠.
- الورثيلاني (الحسين بن محمد): نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، المشهورة بالرحلة الورثيلانية، بيروت ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤ م.
- اليمني (محمد بن محمد): التابع للبدر الطالع، ملحق بكتاب البدر الطالع للشوكاني، القاهرة ١٣٤٨ هـ.

# المراجع الأجنبية

- Ambrière (Francis): La Méditerranée Orientale. Les Guides Bleus. Paris 1953.
- Ayalon (D), the Historian AL-jabarti and his Background dans: B.S.O.A.S. XXIII/2 1960 (235-263).
- Bagley (F.R.C), Egypt and the Eastern Arab countries in the first three centuries of the Ottoman Turks. in the Muslim World. part. III leiden Brill 1969.
- Brockelmann (Carl): Geschichte der Arabischen Litteratur, Erster Band. 2vol, Leiden 1943. and Erster Supplement Band. 3vols, Leiden 1937-1942.
- Creasy (E): A History of the Ottoman Turks, reprinted by Khayats, Beirut 1960.
- Dozy (R): Supplément aux dictionnires arabes. 2vol. Beyrouth 1968.
- Encyclopédie de l'Islam:
- 1ère édition (I.E.1) 4vols et supplément Leide 1931-1938.
- 2ème édition (E.I.2) 7vols. 1954-1993.
- Gengiz Orhonlu, Habes Eyaleti. Istanbul 1974.
- Gibb (H.A.R) and Bowen (H): Islamic Society and the west. 2parts, London 1951-1957.
- Grand Larousse Encyclopédique, 12vol, paris 1965-1975.
- Hammer Purgstall (J.von): Histoire de l'empire Ottoman. traduit en français par, B. Hellert, 18 vols. Paris 1835-1846.
- Hauser et Renaudet: les débuts de L'âge Moderne, Paris 1946.
- Heyd (Uriel): Ottoman Documents on Palestine, Oxford 1960.
- Holt: the Beylicate in Ottoman Egypt during the seventeenth century. in B.S.O.A.S T.XXIV. 1961.
- Inalçik (H): the Ottoman Empire, the classical Age 1300-1600. translated by Norman Itz Kowitz and Collin Imber. London 1973.
- Julien (C.A.L), Histoire de l'Afrique du Nord. de la Conquête Arabe à 1830. Paris 1956.
- Kissling (H.J): the Ottoman Empire to 1771. Leiden 1969.
- Langer (w.l): An Encyclopedia of world History, New-york 1948.

- Langer and Blake: the Rise of the Ottoman Turks and its Historical Background. in American Historical Review, xxxvII, 1941.
- Laoust: Les Gouverneurs de Damas sous Les Mamelouks et les premiers Ottomans. Damas 1952.
- Le Strange (Guy): Palestine under the Moslems. Beirut 1965.
- Mantran (R), Noth Africa in the Sixteenth and Seventeenth centuries in Cambridge History of Islam. vol.2. Chap.vil.
- Mantran et Sauvaget: réglements Fiscaux Ottomans. les Provinces Syriennes, Beyrouth 1951.
- Marcel (Jean Joseph): Egypte depuis la Conquête des Arabes jusqu'à la domination française. Paris. 1848.
- Quatremère, Histoire des sultans Mamelouks, 2vol, en 4. Parties, Paris 1937.
- Sauvaget (j): Alep, essai sur le développement d'une grande ville Syrienne, Paris 1941.
- Shaw (stanford.J): Ottoman Egpyt 1517-1798. London 1973.
- The Cambridge History of Islam. edited by: M.Holt and K.S Lambton, Bernard Lewis. 2vols Cambridge University press 1970.
- Wittek (P): the rise of the Ottoman Empire. London 1938.

ate ate ate

# الفهارس المعجمية

وتضم

فهارس المقدمة، والمخطوط، متناً وهوامش.

# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة            | رقمها | السورة   | رقمها     | الآية                                                                                                         |
|-------------------|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y19 69            | : ٢   | البقرة   | 400       | الكرسي: ﴿الله لا إله إلا هو ﴾                                                                                 |
| 1.9               | : ٢   | البقرة   | 107       | ــ ﴿إِنَا للهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾                                                                   |
| 104               | :٣    | آل عمران | 75        | _ ﴿إِنْ هَذَا لِهُو الفَّصَصُ الحَقُّ﴾                                                                        |
|                   |       |          |           | ــ ﴿ فَقُطِعَ دابِرُ القوم الذين ظلموا                                                                        |
| ۸۱                | ۲:    | الأنعام  | ٤٥        | والحمد لله رُبِّ العاُلمين﴾                                                                                   |
| 257               | 7:    | الأنعام  | 189       | _ ﴿سيجزيهم وَصْفَهُم﴾                                                                                         |
|                   |       |          |           | _ ﴿ فَانْتَقَمُّنَا مَنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ فِي البِّمُ                                                    |
| ٨٢                | :Y    | الأعراف  | 141       | بأنهم كذَّبوا بآياتِنا وكانوا عنها غافلين﴾                                                                    |
|                   |       |          |           | ـ ﴿تِلكَ من أُنباءِ الغيبِ نوحيها إليك ما                                                                     |
|                   |       |          |           | كنت تَعلمُها أنتَ ولا قومُك من قبل                                                                            |
| 104               | :11   | هود      | ٤٩        | هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين﴾                                                                                |
|                   |       |          |           | _ ﴿وَكِلَّا نَقَصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ الرُّسُلِ مَا                                                     |
|                   |       |          |           | نُثَبُّتُ بِه فؤادك، وجاءك في هذه الحقُ                                                                       |
| 105               | :11   | هود      | 14.       | وموعظة وذكري للمؤمنين﴾                                                                                        |
|                   |       |          |           | _ ﴿ نحن نقصُّ عليك أَحْسنَ القصصِ بما                                                                         |
| 101               |       |          |           | أَوْحَيْنَا إليكَ هذا القرآنَ وإن كُنْتُ من                                                                   |
| 104               | : ۱۲  | يوسف<br> | ٣         | قَبْلِهِ لمن الغافلين﴾                                                                                        |
| ١٨٩               | : ۲۱  | الأنبياء | 44        | _ ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلِهِةَ إِلَّا اللهِ لَفُسِدَتًا ﴾                                                     |
|                   |       |          |           | ـ ﴿ وَمَا تُدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكَسِبُ غَدَأَ                                                               |
| VV                | . w . | s ( el   | <b></b> / | وما تدري نفسٌ بأيِّ أرضٍ تموت                                                                                 |
| ( ) ( ) W( )      | :٣١   | لقمان    | ٣٤        | إن الله عليمٌ خبير﴾                                                                                           |
| ٣٤٨ (في الهامثر.) | :٣٥   | فاطر     | ٣3        | _ ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمُكُرِ السَّيُّءُ إِلَّا بِٱلْهَلِهِ﴾                                                     |
| 740               | : ٤٩  |          | ١.        | _ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوهٌ فَأَصْلِحُوا بِينَ<br>انْرَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَأَصْلِحُوا بِينَ |
| 110               |       | الحجرات  | ١٠        | أُخَوَيْكُم واتقوا الله لعلكم تُرحَمون﴾                                                                       |
|                   |       |          | 邓 帝       | ₩                                                                                                             |

# فهرس سور القرآن التي ورد ذكرها

| الصفحة                     | رقمها      | السورة                  |
|----------------------------|------------|-------------------------|
| 47,03                      | : ١        | _ الفاتحة               |
| 719,197,109,60,69          | : ٢        | ـ البقرة                |
| 104                        | :٣         | ـ آل عمران              |
| 68، 69، 114، ۲۷۰، ۲۲۰، ۲۲۸ | <b>7</b> : | ـ الأنعام               |
| ٨٢                         | : Y        | ـ الأعراف               |
| ٤٥                         | : ٩        | ـ التوبة (براءة)        |
| 105 4104                   | : ۱۱       | _ هو د                  |
| 104                        | : ۱۲       | _ يوسف                  |
| YV: 114 69,68              | : ۱۸       | ـ الكهف                 |
| 711                        | : ۲ •      | _ طه                    |
| 1.49                       | : ٢١       | _ الأنبياء              |
| 99                         | : ۲ ٤      | _ النور                 |
| YY                         | :٣1        | _ لقمان                 |
| 711                        | : 40       | ـ فاطر                  |
| 711                        | ۲۳:        | ـ يَس                   |
| 114 ، 69                   | : ٤٨       | ـ الفتح                 |
| 740                        | : ٤٩       | ـ الحجرات               |
| 711                        | : 07       | ـ النجم                 |
| 27                         | : 97       | ـ العلق ﴿اقرأ باسم ربك﴾ |
| 泰 袋                        | 泰          |                         |

٤١٤

# فهرس الأحاديث الشريفة

| الصفحة   | المصدر                        | الحديث                                |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------|
|          | أبو نعيم، والديلمي وابن عدي   | « البِرُّ لا يَبْـلـى، والذَّنْـبُ لا |
|          | (في الكامل) وابـن حجـر في     | يُنْسَى، والديَّانُ لا يموت، فكُنْ    |
| ۳٤۸ هامش | (اللآليء المنثورة) عن ابن عمر | كما شِئْتَ فكما تَدينُ تُدانٍ»        |
|          | · ***                         |                                       |

**5**, -,

# فهرس الأمثال وما التبس مع الحديث

(مَنْ حَفَرَ لأخيه قَليباً أَوْقَعَهُ اللهُ فيه قريباً): ٣٤٨ متن
 (مَنْ حَفَرَ مَهْواةً كَبَّهُ الله فيها): ٣٤٨ هامش
 (مَنْ حَفَرَ بِثْراً لأخيه أوقعَهُ اللهُ فيه): ٣٤٨ هامش
 (مَنْ حَفَرَ جُبًّا أُوقِعَهُ اللهُ فيه مُنكبًّا): ٣٤٨ هامش

els "a" els els

# فهرس الأشعار

| الصفحة                 | الشاعر                     | دد الأبيات | البحر ء     | القانية    | المصدر                                          |
|------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------|
| <b>٣٦<u>٩</u>.٣</b> ٦٤ |                            | ٧.         |             | عزائي      | _ بَكَيْتُكَ حتى لاتَ حينَ بُكائي               |
| ۲۰۸                    | 9                          | ١          | الكامل      | وانْفُسَحْ | - مَلِكٌ إذا ضاقَ الزمانُ بأَهْلِهِ             |
| <b>454_45</b>          | عبد الرحمن الملاح:         | ٩          | الرمل       | وغَرَّدْ   | ـ انتشى القُمْرِيُّ في الروضِ فأنشد             |
| 377                    | : 9                        | ٤          | السريع      | الجواد     | ـ الناسُ لِلْمُوتِ كَخَيْلِ الطِّرادِ           |
| ١٨٤                    | العجماوي                   | ۲          | مجزوء الرمل | محموذ      | ـ في جُمادي في نهارِ                            |
| 474_779                | فتح الله الحلبي:           | 79         | الكامل      | المعمود    | ــ لي بَعْدَ بَيْنكِ لَوْعَةُ اَلْمَؤْدُودِ     |
| 147 .81                | عبد الرحمن الملاح:         | 4          | الخفيف      | شديداً     | ـ قَتَلَتْ عَسْكُرُ المَليكِ وزيراً             |
| 53                     | محمد أبو الحسن البكري:     | ٣          | الطويل      | والذِكْرِ  | ـ عَلَيكَ بِشُرْبِ الصالحين فإنَّه              |
| 14_77                  | الشهاب ابن العُليف:        | 44         | الطويل      | والتَّثْرِ | ـ خُذُوا من ثنائي مُوجِبَ الحَمْدِ والشُّكْرِ   |
| 194_190                | قطب الدين النهروالي:       | 40         | الطويل      | والنَصْرِ  | ـ لك الحَمْدُ يا مَوْلايَ في السِرُّ والجَهْرِ  |
| 18171                  | المولى أبو السعود:         | ٤٨         | البسيط      | ناقورِ     | ـ أصَوْتُ صاعِفَةٍ أم نَفُخَةُ الصُّورِ         |
| 414_4.9                | أبو المواهب البكري:        | 23         | الخفيف      | الخواطِرُ  | ـ قد توالَتْ من السُرورِ البشائرُ               |
| ۳۱٤                    | عبد الله الدنوشري :        | ٤          | الطويل      | مرضى       | ـ أَزَالَ وَزِيرُ المُلْكِ مَنْ كَانَ مُفْسِداً |
| ١٨٣                    | : 9                        | ۲          | جزوء الخفيف | موعِظَة م  | ـ إن محموداً قَتْلُهُ                           |
| 63                     | : <b>°</b>                 | ١          | الكامل      | شفيع       | ـ وإذا الحَبيبُ أتى بذَنبِ واحدٍ                |
| 171                    | أبو ذؤيب الهذلي:           | ١          | الكامل      | لا تنفَعُ  | ـ وإذا الِمَنيَّةُ أنشبَتْ أظْفَارَها           |
| 737                    | أبو المواهب البكري:        | ۲          | الوافر      | وصِدْقاً   | ـ لمَّا وُلِّيتُمُ على البَرايا                 |
| 414                    | عبد الله الدنوشري:         | ۲          | الكامل      | يفتكُ      | ـ بُشرى لمولانا الوزيرِ محمَّدِ                 |
| 77                     | السلطان سليم الأول:        | ۲          | البسيط      | الدَرَكا   | ـ المُلُّكُ للهِ مَنْ يَظْفَرْ بِنَيْلِ غَنَّى  |
| ۱۳۸                    | السلطان سليمان القانوني:   | ۲          | الوافر      | بالخيالِ   | ــلِسانُ الفُرْسِ أَسْكَرَنا بَجامي             |
| 488                    | ?:                         | ٣          | الطويل      | مقفل       | ـ يدُّ أَلِفَتْ بَذُلَ الأيادي وفَتَحَنْ        |
| 144                    | ? :                        | ١          | المتقارب    | تمّ°       | - إذا تَمَّ أمرٌ بدا نقصُهُ                     |
| ۳٦٤_٣٦٠                | عبد الرحمن الملاح:         | ۲۸         | الرمل       | العظيم     | ـ با لَقُومِي إنَّ الخَطَبَ عظيم                |
| 415-414                | عبد الله الدنوشري          | ٣          | الرجز       | نخرهم      | ـ إن الطُغَاةَ المارقين قَدُ رمى                |
| 40 هامش                | محمد بن أبي الحسن البكري : | ٤          | الطويل      | الصوارم    | ـ إذا افتخرَتْ أَبْناءُ قومٍ أكارمٍ             |

| 78      | عبد الحق الحجازي:  | ۴ | الكامل  | الإسلام   | _ لَمْ بَهْدِموا أركانَ مِصْرَ وإنَّما        |
|---------|--------------------|---|---------|-----------|-----------------------------------------------|
| 489     | : 9                | ٣ | المجتث  | الإحسأن   | _ أَخْسِنُ إلى الناس جَمْعاً                  |
| 408     | عبد الرحمن الملاح: | ۲ | المنسرح | رضوانُ    | ــ مَلبِكُ عَدْلٍ قد انَقضى ومضى              |
| 121     | : ٢                | ١ | البسيط  | والكَفَنِ | _ أُنْظُرُ لِمَنْ مَلَك الدُّنيا بِأَجْمَعِها |
| 59 هامش | : የ                |   | الرمل   | مكينُ     | ۔ ماتَ مِنْ نَسْلِ أَبِي بِكِرٍ فَتَىِّ       |
| ۸۰      | : 9                | ١ | الطويل  | وأقاربَة  | _ ألا إن مَالاً كَأَنَ مِنْ غَيْرٍ حِلَّةٍ    |
|         |                    |   |         | -         | -                                             |

\* \* \*

# فهرس الأشعار التأريخية

| ـ في جُمادي في نهارِ              | محموذ       | مجزوء الره | مل ۲         | العجماوي:          | ١٨٤     |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------|---------|
| ـ قَتَلَّتْ عسكرُ المَليكِ وزيراً | شديدأ       | الخفيف     |              | عبد الرحمن الملاح: | 18, 197 |
| _ إن محموداً تَتْلُهُ             | مؤعِظه      | مجزوء الخ  | نفيف ٢       | ? :                | ١٨٣     |
| ـ لمَّا وُلِّيتُم على البرايا     | وصِدْقاً    | الوافر     | ۲            | أبو المواهب البكري | 737     |
| ـ بُشْرى لمولانا الوزير مُحمَّدِ  | يفُتكُ      | الكامل     | ۲            | عبد الله الدنوشري: | 77      |
| ـ إن الطُغاةُ المارقين قَدْ رمى   | نخرهم       | الرجز      | ۲            | عبد الله الدنوشري: | 717_317 |
| _ أَنْشَدَ الملَّاحُ في تاريخه    | بالنعيم     | الرمل      | جزء من قصيدة | عبد الرحمن الملاح: | ٣٦٣     |
| ـ مَليكُ عَذْلِ قد انقضى ومضى     | ر<br>رضوانُ | المنسرح    | ۲            | عبد الرحمن الملاح  | 408     |
| ـ ماتَ من نَسْلِ أبي بكْرِ فتىً   | مكين        | الرمل      | ۲            | ?:                 | 59      |
| , , , ,                           |             | * *        | **           |                    |         |

#### المستزاد

- يا مَنْ مَلَكَ الْأَنْسَ بِلُطْفِ الملكاتِ في حُسْنِ صِفاتِ المستزاد ١٤ خضر بك: ٤٠-٤٦

### التخميس

ـ يا سائقاً نَحْو طلابِ المَجْدِ نجدُ في السير جوادَ الجِدِّ الرجز ١٢ أبو السرور البكري: ٢٧٠-٢٧٣ إِنْ رُمْتَ عِزًّا ما له من حـدُّ وسؤدداً به توالي القَصْدِ فالسعدُ أن تسعى لباب سَعْدِ

\* \* 引

# فهرس الأعلام

#### (الألف)

- آدم= أبو البشرية: 107، 109، 112، 114، 115، 114
- \_ آشحي محمد بيك= محمد بيك ابن الطباخ:
  - \_ أبّا، إبما= اسم ليهودي: ٣٨٠
    - \_ إبراهيم الأبياري: 12
- إبراهيم باشا= الصدر الأعظم والوالي: ١٤٥-١٤٢،١٠٦
  - \_ إبراهيم باشا الخادم: ١٠٧، ١٠٧
- إبراهيم باشا الوزير= والي مصر: ٢٣٧، ٢٣٩
- إبراهيم باشا الوزير المقتول الشهير بحاجي
   إبراهيم= والي مصر: 77، 78، 80، 70، 7۷۲،
   ۲۷۷، ۲۹۱, ۲۹۷، ۲۹۷، ۳۰۰، ۳۱٤
- إسراهيم بيك= مجُري عين عرفات: ١٢٨-١٢٦
- ــ إبراهيم بن تغري بردي الدفتردار: ١٢٦، ١٢٩،
- إبراهيم السلطان العثماني ابن السلطان أحمد الأول: 100، 115، 123، 125، 131، 134، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٩، ٢٩٠، ٣٤٦
- إبراهيم الحمزاوي= أخو جانم الحمزاوي:
- \_ إبراهيم الخليل= النبي الكريم: 139، ٨٦، ٣٦١
  - ـ إبراهيم خورشيد: 18

- إبراهيم سالم: 12
- إبراهيم بن عامر بن علي العبيدي المالكي: 9، 35، 37، 60، 65، 75، 150، ١٠
  - إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري: 17، 26
    - إبراهيم العجمي الصوفي: 12
- إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري الحصرى: ٢٦٩
- ـ إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي أبو إسحاق: 51، 56، 72، ٢١٣، ٢١٤
- إبراهيم بن علي بن محمد برهان الدين البعمري= ابن فرحون: 85، 86، ٢١٣
  - إبراهيم اللقاني أبو إسحاق: 97
- إبراهيم بن محمد بن أبي شريف المقدسي برهان الدين: 48، 49
  - إبراهيم المنصوري الخياط الخواجا: ٣٧٤
    - ـ أبقراط: 139
    - \_ ابن أبي الدين: ٢٦
- ـ ابن أبي دينار= محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني: 9، 10، ١٩٩
- ابن أبي السرور البكري الصديقي= محمد بن أبي السرور البكري الصديقي
  - الأبياري= إبراهيم: 12
- الأبياري= عبد الجواد بن علي: 22، 23، 135
- أبيض الوجه= محمد بن علي، أو محمد بن محمد أبي الحسن البكري الصديقي: 55، 60 ابن الأثير= عز الدين أبو الحسن علي الجزري: 104

\_أحمد بن حنبل: ٢٦٥

\_ أحمد الخطيب الشوبري: 96

\_ أحمد الرملي الأنصاري= أحمد بن حمزة الرملي: 56، ٢١٤

- أحمد بسن روح الله الأنصاري: ٢١٣، ٢١٣

ـ أحمد الرومي : ١٣٩

ـ أحمد زين الدين بن عبد الرحمن الوارثي البكرى: 91

أحمد بن زين العابدين البكري الصديقي:
 15، 16، 60، 81، 91، 95

\_ أحمد سلطان الحفصي: ١٩٨

ـ أحمد الشتيوي: 56، ٢١٤

م أحمد شلبي بن عبد الغني المصري: 56، 70، ١٠٣، ١٤٤، ٢٩٥

ـ أحمد الشنتناوي: 18

ــ أحمد بن طولون: ۱۱، ۱٤۰، ۱۲۸، ۲۲۰، ۲۲۰

\_أحمد العادلي: ٢٤٢

- أحمد العبادي= أحمد بن قاسم الصباغ العبادي: 66، 76، ٢٣١

ـ أحمد بن عبد الرحمن الوارثي البكري: 91

- أحمد عبد الرحيم: ٢٤٨

- أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي الشامي الشهير بابن النجار: 95، 9، ١٠٣

- أحمد عزة (عزت) عبد الكريم: 7

- أحمد بن علي تقي الدين المقريزي: 12، 23، 145

م أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي: ٢٦٥، ١٥٤

- أحمد بن على العسقلاني= ابن حجر

ـ الأجهوري= على أبو الحسن نور الدين: 89

\_ ابن الأحدب= محمد بن عمر نور الدين بن

عبد القادر: 152، 153، ٣٣٦

\_ إحسان عباس: 52، 72، 777

\_ أحمد= الأمير كاشف الشرقية: ٣٧٤

- أحمد الأزهري: 158

\_ أحمد الأنصاري (المؤرخ): ٢١٣

- أحمد البابا التمبكتي: 55، 85، 86، ٢١٣

- أحمد باشا الحافظ الخادم: ٢٤٥

۔ أحمد باشا الحائن: ١٠٦، ١٣٩، ١٤١، ١٤١، ١٤١،

\_ أحمد باشا الدفتردار: 166، ۲۸۷، ۳۸۰، ۳۲۸

ـ أحمد باشا الكرجي: 90

- أحمد بن بايزيد الثاني السلطان العثماني: ٢٢، ٢٢

ـ أحمد البدوي = ٣٠١

ـ أحمد بن بقر: ٨٧

- أحمد بك= أمير للحج المصري: 156

ـ أحمد البكري= أحمد بن حسن التميمي: 61، ٣٥٩\_٣٥٩

ـ أحمد جازان: ٦٠

\_أحمد بن جمال الدين الموقع: 92

\_ أحمد بن حجر الهيتمي الأنصاري: 50

- أحمد بن حسن التميمي البكري: 61، ٣٦٤\_٣٥٩

- أحمد بن الحسين بن محمد العُليف= ابن العُليف: ٦٦

\_أحمد حلمي العلاف: ٩٧

\_أحمد بن حمزة بيري أفندي: ١٦٤،١٦٢

أحمد بن حمزة الرملي شهاب الدين: 56،

217

ـ أحمد بن علي بن حجر الهيتمي الأنصاري: (50، 87

- أحمد بن علي الحسيني البدوي= أحمد البدوي: ٣٠١

ـ أحمد بن علي القلقشندي: 64، 78، ١٣، ١٣، ٨٧، ٨٧، ٢٣٧

ــ أحمد بن علي المقريزي = المقريزي

\_أحمد بن علي النسائي: ٢١٥

أحمد بن عمر بن محمد السيفي الزبيدي
 الشهير بالمزجَّد: 50، 53

\_ أحمد بن عناية الله الشهير بالنشانجي: ٢٠٦

\_ أحمد غران= الإمام: ١٤٧، ٢٥٠

\_ أحمد فكري: 64

\_أحمد فؤاد المتولي: ١٤٣

- أحمد العبادي: ٢٣١

- أحمد بن قاسم الصباغ العبادي الأزهري:

66، 76، ۲۳۱

- أحمد بن القاسم المصري= أحمد بن قاسم المصري= أحمد بن قاسم الصباغ العبادي

\_أحمد القلاش: ٣٤٨

أحمد القليوب: 96

\_ أحمد بن كمال الدين البكري الدمشقي: 60

ــ أحمد كوبرلي : 101

ـ أحمد بن محمد، شهاب الدين الخفاجي: 16، 16

- أحمد بن محمد الشيخ المهدي= أحمد المنصور السعدي

- أحمد بن محمد القسطلاني: 49

- أحمد المقري شهاب الدين: 90، ٨٠

ـ أحمد المنصور السعدي الذهبي: 40، 55، ۲۱۱

أحمد بن موسى شمس الدين الشهير
 بالخيالي: ٤٠

ــ أحمد بن موسى بن عبد الغفار المغربي: ٧٧

- أحمد بن ناصر الباعوني: 50

ـ أحمد الوارثي المصري البكري الصديقي: 15

ـ أخي زاده= حسين أفندي بن محمد بن نور الله: ٣٣٢

\_ إدريس الشافعي= عمد بن إدريس الشافعي

- إدريس= شريف مكة: ٣٥٩

\_أده بالي= الشيخ: ١٦،١٥

ـ إدوار جرجي: ١٢

أرسطاطاليس: 199

\_أرطغل\_أرطغرل: ٩، ١٤، ١٥

\_ أُزبك الأنابكي: ٣١٧

ــ أُزْدُمَر= الوالي : ٢٥٠

- الأزهري: أحمد: 158

- الاستراباذي= فضل الله: ٣٢، ٣٣

ـ استيفاو داغاما: ١٤٧

\_ إسحاق= النبي: ٨٦

أبو إسحاق الشيرازي= إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي

- الإستحاقي= محمد بن عبد المعطي: 69،

- الأصفهاني= الحسين بن أحمد أبو شجاع: 46، 57، ۲۱٦ - الأصفهاني= محمد بن الحسن الشهير بابن فورك: ٢٦٦ - الأطروني= عبد القادر: 67 - الإفراني= محمد الصغير: 40 - أفلاطون: 139 ـ أبو الإكرام الوفائي: ٩٢ - أكرم الفاضل: ٣٠ - أكور مراد= مراد باشا: ١٨٩ - التي يرمق= محمد: ٣٠٧ \_ إلياس آغا= ناظر وقف: ٣٧٤ \_ إلياس الأيوبي: 25 - إلياس باشا= صدر أعظم: ٢٩٣ - أماديوس الثاني= الامبراطور: ٢١ - إمام الحرمين= عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني: 60، ٢٦٧ ـ أمير چلبي أفندي: ١٦٤ - أمير سلطان= محمد بن على البخاري: ٥٢ ـ أمين الخولي: ٢٦٤ - الأندلسي= شعيب بن الحسين أبو مدين: - الأندلسي= على بن بسام الشنتريني: ٢٦٩ ـ الأندلسي= محمد بن محمد الشهير بالوزير السراج: 9 ، ٢٦٩ الأندلسي= مَدْيَن بن شعيب بن الحسين:

- الأنصاري= أحمد بن حجر الهيتمي: 50،

- الأنصاري= أحمد شهاب الدين بن حمزة

الأنصاري= أحمد بن روح الله القاضى:

149 ، 161 ، 171 ، 149 أبو الإسعاد الوقائي= يوسف بن محمد الفضل الوفائي: 91، 97 - أسعد أفندي= القاضى: 31، 132، 134 ـ أسعد بن سعد الدين بن حسن جان التبريزي: ٣٣٩، ٣٣٢ - ابن اسفنديار ـ اسفنديار أوغلي: ٢٦، ٣١ - اسكندر باشا= الوالي: 130، 131، 174 . 174 . 175 . 109 ــ اسكندر المقدوني: ١٨٦ - إسماعيل بن إبراهيم الخليل= النبي: ٣٦١ - إسماعيل بن أبي بكر المُقْري اليمني: 50، 51 - إسماعيل باشا= خديوي مصر: 68، \*11, 507, 117 - إسماعيل باشا سرهنك: ١٢٠، ١٣٨، 139 - إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي: 121 46 19 10 - إسماعيل السجيدي: 88، 93 - إسماعيل شاه بن الشيخ حيدر الصفوي: 171, 1.7, 77, 77, 171 - إسماعيل الشرواني: 55، ٢١٢، ٢١٣ - إسماعيل أبو طاقس: ٢٨٧ - إسماعيل بن عثمان الكوراني: ٤٢ - إسماعيل محمد العجلوني الجراحي: ٣٤٨ - الأشرف (الملك)= جنبلاط: ٣٢١ ـ الأشرف (الملك)= خليل: ٨٢ - الأشرف (الملك)= شعبان بن حسين: 68 ـ الأشرف (الملك)= قانصوه الغوري - الأشرف (الملك)= قايتباي: ٤٤، ٣٤٧ - الإصطخري: ٨٥

47 44

الرملي: 56، ٢١٤

- إيسال العلائم الظاهري= السلطان المملوكي: ٢٦١ - إنالجيك (إنالجيك): خليل: ٢١، ٢٨٢ ــ أيوب= النبي: ٣٦٢ - أيوب باشا= الوالى: 31، 131 - أبو أيوب الأنصاري= خالد بن زيد: ٤٠، - الأيوبي= إلياس: 25 - الأيوبي= صلاح الدين: 43، 64، 78، 7AV . 10 . . AV . AT - الأيوبي = الملك الكامل: 78، ١٥٠، ٢٥٩ (الباء) \_بابا إسحاق: ٢٣ - البابان= إسماعيل باشا البغدادي ـ بابر التيموري: ١٤٨ ـ بابنغر= فرانز: مؤرخ: ١٩ ـ بارتولد= مؤرخ: ٥، ١١ - باشا زاده= حسين باشا رستم: ٢٩٣ - الباعوني= أحمد بن ناصر: 50 ـ باغلي= مؤرخ أجنبي: ١٤٨ - الباقلان= محمد بن الطيب بن محمد أبو یکر: ۲۲۷، ۲۲۷ -باقی باشا: ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۵ \_ باليم سلطان: ٢٣ - الباي محمد الصغير: 111 \_بايزيد= حاكم قسطموني: ٢٦ - بايزيد= الأمير (من رجالات مصر): ٢٩٣ ـ بايزيد بن السلطان أحمد: ٢٨٩، ٢٩٠،

- بايزيد خان بن السلطان سليمان القانون=

717, 737, 737, 007, 777 الأنصاري= أبو أيوب= خالد بن زيد: 09 68. - الأنصاري= زكريا: 34، 48، 51، 54، 144 , 60 , 59 , 56 -الأنصاري= شرف الدين: 34، 92، 144 - الأنصارى= على بن أحمد: 91 - الأنصاري = محمد بن الحسن بن فورك الأصفهاني: ٢٦٦ \_الأنصاري= يجيى أبو زكريا: 59 - الأنطاكي= داود: 88 ـ أنطوان أيزاك سلڤستر دوساسي: 22، 32، 143 4136 4135 -أنطوني جينكنسون: ١١٨ \_أنيس= محمد أحمد: 24، 31، 129 - أورخان بن السلطان العثماني أحمد: ٢٨٩ - أورخان بن الأمير بايزيد بن السلطان سليمان القانوني: ١٠٩ أورخان بن السلطان عثمان= السلطان العثمان: 122، ١٦، ١٧، ١٩، ٢٠، 77, 77 \_أوزون حسن: ٥٧ ـ أوغوز محمد باشا= محمد باشا قول قران= مبطل الطلبة: ٣٠٠ ـ أويس باشا= الوالي: 127، ٢٤١، ٢٤١، - ابن إباس= عمد بن أحمد: 134، 150، (٧٤ ، ٧٣ ، ٣٤ ، ١٠ ، ٨ ، 166 ، 151 176, AA, VP, 7 · 1, 7 · 1, 371 \_ إياس باشا: ١٢٣ \_أيالون= داڤيد: مؤرخ: 147 \_إينال السيفى: ١٢٥

٣٤١

أبوزيد: ۱۰۹،۱۰۷

- بایزید خان الأول ابن السلطان مراد الأول: 122، ۲۵-۲۷، ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۵۲

- بایزید الثانی السلطان بن السلطان محمد الفاتح: 122، 124، 134، ۲۱۵، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۱۳، ۳۵۳

- بتلي زاده عبد الله بن علي: ٣٢١

-البتول: 40

- البحترى: 140

- بحلق= شهرة زين الدين محفوظ المجوفي: 94

- البخاري= محمد بن إسماعيل الجعفي: 55، 57، 77، ٢١٣، ٢١٥

- البخاري= محمد بن على الحسيني: ٥٢

- بدر الدين البرديني: 76

 بدر الدین بن قاضی سماونة= محمود بن إسرائیل: ۳۱

- بدر الدين القرافي= محمد بن يحيى القرافي: ٢١٤، 85

ـ بدر الدين القوصوني: 67، 68

- بدر الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن شهبة الأسدي: 50

- بدر الدين محمود أفندي= القاضي بمصر: ٢٠٣

- البدوي= أحمد: ٣٠١

- بَرُدَبك الأشرفي: ٢٦١

- البرديني= بدر الدين

- البرديني= عبد الكريم

- برسباي= السلطان المملوكي: ١٨٦

- برقوق= السلطان المملوكي: ٧٤، ٢٣٨

- بركات الثاني بن محمد= شريف مكة: ۹۷، ٦١، ٦٠

- البرمكي= محمد بن تميم: 52

- البرهان بن أبي شريف المقدسي= إبراهيم بن محمد: 48، 49

ـ برهان بن ظهيرة: ٩٨

- ابن بسام الأندلسي الشنتريني= هلي بن بسام

ـ بشير فرانسيس: ٥٥

- بطرس حرفوش: ٤٢

- بطليموس= الجغرافي: 139

ـ ابن بطوطة: ٥٥، ٩٩، ٩٩

- ابن بغداد= زعيم قبلي: ١٧٦

- البغدادي= إسماعيل باشا

- البغدادي= الخطيب= أحمد بن علي بن ثابت: ١٥٤، ٢٦٥

- أبو البقا محمد بن عبد الرحمن بن أحمد= جلال الدين البكري الصديقي: 42\_45، 48، 50، 117، 177، 177

- بكار بن قتيبة: ١٦٨

ـ بكتاش: ۲۳، ۲۶، ۳۳

- بكتمر الحاجب: ١٧٣

ـ أبو بكر= الشْيخ: ٢٢٥

- أبو بكر الصديق: 9، 39، 40، 59، 110، 117، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٢، ٣١٢، ٣٠٩، ٣٠٩، ٣٠٢،

- البكري= أحمد زين الدين بن عبد الرحمن الوارثي

- البكري= أحمد بن زين العابدين بن محمد بن أبي الحسن

- البكري= تاج العارفين أبو الوفا بن محمد بن أبي الحسن

\_البكري= جلال الدين الكبير

- البكري= جلال الدين الصغير= أبو البقا عمد بن عبد الرحن بن أحمد

- البكري= جلال الدين بن أبي الحسن

-البكرى= خليل

\_ البكري= زين العابدين بن محمد بن أبي الحسن

ـ البكـري= أبـو السرور بـن محمـد بـن أبي الحسن

ـ البكري= أبو السعود

- البكري= عبد الباقي بن علي

- البكري= عبد الرحمن بن زين العابدين بن محمد بن أبي الحسن

- البكري= عبد الرحمن (أو عبد الرحيم) بن محمد بن أبي الحسن

- البكري= عبد القادر الدمشقي

- البكري= عبد القادر محيي الدين بن عبد الرحمن بن محمد صالح

- البكري= عبد الله بن أبي المواهب البكري بن محمد بن أبي الحسن

البكري= على (أو محمد) بن محمد بن أبي
 البقا بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الحسن

\_البكري= محمد توفيق

\_ البكري= محمد بن زين العابدين بن محمد بن أبي الحسن

- البكري= محمد صالح بن جلال الدين البكري الصغير: 48

- البكري= محمد بن علي (أو محمد) أبو الحسن= أبيض الوجه

ـ البكري= محمد بن أبي السرور بن محمد بن أبي الحسن= المؤرخ ـ البكري= محمد بن أبي السعود

- البكري= محمد أبو الفضل الوارثي - ابن بلال= محمد بن محمد العيني: 56،

ـ ابن بلال= محمد بن محمد العيني: 56 ٢١٣

- بهادر شاه بن مظفر خان الثاني: ١٤٩

\_ بهرام= الأمير: ١٧٤

- بهمان شاه: ۹۹

ـ بورك لودجه مصطفى: ٣١

- البوعبدلي= المهدي: 7، 8، 24، 29، 111، ٥

\_ بولس راویس: ۷، ۸۳

ـ بونابرت= نابليون: ١١٤

\_ بونار = رابح: 47

- البويهي= عضد الدولة: ٢٦٦

\_ بيبرس= الملك الظاهر: ١٣٠، ١٦٣،

۲۹۲ ، ۲۰۱

ـ بيرام= الشيخ الصوفي: ٤٨

ـ تيموجين= جنكيز خان: ١١

- تيمــورلنــك= تيمــور: 163، 166، 17\_17, 77, 70, 71

- تيودوسيوس الثاني= الامبراطور الرومانى:

377

#### (الثاء)

ـ الثعالبي= أبو منصور: 140 - الثقفي= الحارث بن كلدة: ١٦٨

# (الجيم)

- الجابري= أحمد بن روح الله الأنصاري: 717, 737, 737, 007, 777

- جامي= عبد الرحمن نور الدين بن أحمد:

-جانبردي الغزالي: ٧٤، ٧٥، ١٢٣

-جانبلاط= جنبلاط= الملك الأشرف: ٣٢١

- جانبولاذ= جان بلاط= جنبلاط: ٢٥٠،

107, 117, 717

-جانبولاذ= حسين باشا: ٢٥١، ٢٥١

-جانبولاذ= على باشا: ٢٥١، ٢٨١، ٢٨٢

- جانم الحمزاوي: 47، 168، ٧٦، ١٢٤،

102,107,100,119,120,301

- جب= هاملتون= المؤرخ: انظر «غب»

- جبَّجي≃ محمد بك: ٣٥٧

- جبرائيل سليمان جبور: 13، ٦، ١٢

- الجبرق= عبد الرحمن بن حسن: 146، 147

- جبور= جبراثيل سليمان: 13، ٦، ١٢

- الجبورى= عبد الله: 40

- الجراح= محمد باشا: ٢٥٣

- بيرام بك= القبودان: ٣٥٨، ٣٥٨

- بيرم باشا= الوالى في مصر: 83

- بير محمد باشا: ٣٨٢

- بيري أفندي أحمد بن حمزة= القاضى:

- بيري بك= قائمقام: ٢٦٠، ٢٧٧

- البيضاوي= عبد الله بن عمر: 55، ٤٦،

- بيقردج (هـ)= مؤرخ: ١٤٩

#### (التاء)

- تاج الدين محمد القرشي: 39

- تاج العارفين البكري أبو الوفا: 14، 16،

75\_73 ,71 ,69 ,62\_60

- التازي= عبد الهادي: 40

- أبو تراب= مؤرخ: ١٤٩

-الترمذي: ۲۱۵

ـ تشودي= مؤرخ: ٢٣

- ابن تغري بردي أبو المحاسن: ٧٤

التفتازان= سعد الدين مسعود بن عمر:

-تكش: ۱۱

ـ التلمساني= شعيب بن الحسين المعروف بأبي مدين: 44، 47

- التلمساني= مَدْيَن بن شعيب بن الحسين: 47 444

- التمبكتي= أحمد البابا: 55، 85، 86، 213

- التميمي= حسن: ٣٦٠

- التهانوي= محمد علاء: ٣٧٣

- توقه دين، توقلين= محمد باشا دقادن

زاده: ١٦٥

ـ جنکیز خان: ۸، ۱۱، ۱۲، ۲۲ ـ جنكيز أورهونلو= مؤرخ تركى: ٢٥٠ - جنيد= من السلالة الصفوية: ٥٧ - جهان شاه بن بایزید الثانی: ٦٣ - جهان كير بن السلطان سليمان القانوني: -أبوجهل: ۲۲۲ ـ جُوڤيه= مؤرخ: ۲۹۲ - الجو كندار = سيف الدين آل ملك: 42 ـ جوليان= مؤرخ فرنسي: ١٩٩ ـ جوهر الصقلي: ٢٠١، ٢٠١ - الجوهرى= على بن داود الخطيب: 64 ــ الجويلي= عيسى: ١٧٦ - الجويني = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين: ٢٦٧ \_جيراى= جانى بيك: ٣٤٥ ـ جيراي= حاجي: ٦٣ ـ جيراي= سعادة: ٣٤٥

- جيراي - سعاده . ١٠٨ (الحاء)

- ابن الحاجب = عثمان بن عمر: 52 (الحاء)

- ابن الحاجب حسن = عمد مصطفى بن الحاج حسن: ٤٥ حسن: ٤٥ حسن: ٤٥ - حاجي إبراهيم باشا = إبراهيم باشا المقتول - حاجي باشا = حاجي محمد باشا (الوالي): - حاجي جيراي: ٣٣ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصفى بن عبد الله: ١٤٥ - حاجي خليفة = مصفى بن عبد ا

- الجراحي= إسماعيل محمد العجلوني: ٣٤٨ ـ الجرجان: ۱۱۷ -جرجى محمد باشا: ٢٩٦ - الجزيري= عبد الرحمن:٢١٢ \_ جستنيان= الامراطور: ٣٩ - جعفر باشا= الوالى: 16، 28، 29، 119، TYY , 777 , 077 , 107 , 077 \_جعفر الحسني: 47، 52 \_جعفر الصادق: ٢٣ - أبو جعفر المنصور: ١٦٦، ١٦٦ -جلاد خصمی: ۲۹۲،۲۵۸ - جلال= حافظ: 18، ه \_جلال= الشيخ= ثائر على العثمانيين: ٢٨١ \_جلال الدين= الملاّ: ٣٩ - جلال الدين البكرى الصغير= محمد أبو البقا بن عبد الرحمن بن أحمد - جلال الدين البكري= الكبير: 42، 45 \_جلال الدين (أو جمال الدين) بن أبي الحسن البكري: 60، 61، 65 - جلال الدين الدواني: ٢١٣ ـ جلال الدين منكبرتي: ١٢ ، ١٤ - جليات الفلسطيني: ٣٧٢ - جم بن السلطان بايزيد الثاني= جمجمة: 07 ,07 \_ جمال الدين الشيّال: 146 \_جمال الدين محمد أبو نمي= أبو نمي: ٩٨ \_جمحمة = جم بن السلطان بايزيد الثاني - ابن جمعة المقار: ٧٥، ١٢٣، ١٤٥ ـ جنبلاط= جان بلاط= الملك الأشرف: 371

- الجندى= خليل بن إسحاق: 89

ـحسن الحفصي= مولاي: ١٩٨

- حسن بن عبد المحسن = حسن بن عبد الله ، القاضي: ١٦٩

ـ حسن العسكري: ٣٣

ـ حسن = على ابراهيم

۔ الحسن بن علي بن أبي طالب: 39، 107، 110، ٤، ٣٧، ٢٢٢، ٣١٣

ـ حسن بن عمّار الشرُّ نبلالي: 96، 97

- حسن بن قاسم أفندي بن علي بن آغا الكل سي: 158

\_الحسن المثلث بن الحسن المثنى: 39، ٢٢١ ـ الحسن المثنى بن حسن بن علي بن أبي طالب: 39، ٢٢١

ـ حسن بن مرعي: ۸۷

- أبو الحسن البكري الصديقي= محمد (أو علي) بن محمد أبي البقا جلال الدين البكسري: 14، 17، 41، 42، 45، 45، 47، 45، 65، 63، 63، 63، 71، 71۲, 77۲ ٢٢٤

- أبو الحسن الطرابلسي= علي بن ياسين نور الدين: 57

- أبو الحسن المقدسي= علي نـور الـديـن المقدسي: 73

ـ حسين= الشريف: ٣٧

- حسين بن أحمد الأصفهاني أبو شجاع: 46، 57، ٢١٦

ـ حسين أفندي= قائمقام الوالي: ١٦٨

- حسين أفندي الشهير بباشا زادة: ٢٩٣

ـ حسين أفندي ابن قرا جلبي: ٢٣٥

ـ حسين أفندي ابن عبد السلام: ١٦٩

ـ حسين أفندي بن محمد بن نور الله المعروف

بأخي زاده: ٣٣٦

ـ حاجي الصوباشي: ٣٥٥

- الحارث بن كلدة الثقفي: ١٦٨

حافظ جلال: 18

ـ حافظ الشرق= الخطيب البغدادي: ٢٦٥

ـ حامد أفندي (المولى): ١٦٤

- الحانوت= عمر سراج الدين: 86

\_ الحبشي= حسن: 64

ـ حبوبت أحمد إعراب: ٢٧٦

\_حبيب الزيات: ١٢٣

ـحتّي= فيليب: ١٢

- الحجازي= عبد الحق بن محمد السماقي: 78

ـ ابن حجر العسقلاني= أحمد بن علي: 46،

80 ، 51 ، 53 ، 53 ، 53 ، 54 ، 43 ، 43 ، 51

ـ ابن حجر الهيثمي الأنصاري= أحمد بن

علي: 50، 87

- حرفوش= بطرس: ٢٤

- الحريثي= أبو العباس: 93

- الحريثي = محمد: 93

- الحريري= القاسم بن علي: 22

- ابن حزم= علي بن حزم: ٢٢٢

-حسام باشا: ٨٥

\_حسن = السلطان الناصر: ٢٤٣

\_حسن إبراهيم حسن: ٢٦٥

\_حسن أفندي التميمي: ٣٦٠

ـ حسن أفندي قبلي زاده: ٢٤٦، ٢٦٢

ـ حسن باشا الخادم= والي مصر: ٢٣٥، ٢٣٢، ٢٣٦

ـ حسن باشا= والي مصر واليمن: ١٨٩، ٣٠٠، ٢٩٩، ١٩٢، ١٩٠

ـ حسن باشا السكران: ٢٦٠

- حسن البوريني≃ البوريني

- حسن الدفتردار: ٣٧٩

\_ الخطيب البغدادي: ١٥٤ ، ٢٦٥ \_ الخفاجي= أحمد بن محمد بن عمر: 16، ٣٠٩ ،92 ،86 ،67 ،65 ،62 ،55 \_ الخفاجي= محمد بن عمر: 66 \_ابن خلدون= عبد الرحمن: 106، ٨، ١٢، 77, 37, 77, 177, 777 ـ ابن خلَّكان: 52، 72، ٢٦، ١٦٠ \_الخلوتي= كريم الدين: 96 ـ خليل آغا: ٣٧٤ \_خليل بن إسحاق الجندي: 89 \_ خليل إنالجيك (إينالجيك): ٢١، ٢٣٦، 777, 777 ـ خليل باشا= الوالى: 30، 134 ـ خليل البكري: 60 - خليل الرحمن = إبراهيم الخليل: ٥٥ \_خليل= السلطان الأشرف: ٨٢ ـ خليل شيبوب: 146 ـ الخواجا زاده= الخوجة زادة ـ خوارزم شاه محمد علاء الدين بن تكش: ۱۱ **ـ خوجة**= حسين: 8 - خوجه زاده= مصطفى بن يوسف البرساوي مصلح الدين: ٢-٤٧٥ ـ خوجة نصر الدين: ٣٩ -خورشيد= إبراهيم: 18 ــ الحقولي= أمين: ٢٦٤ - الخياري= إبراهيم: 26

- الخيالي= أحمد بن موسى شمس الدين: ٤٠

- خير بك= خير بن مال باى بن عبد الله:

- أبو الخير= الخان الأزبكي: ٣٤٧

- أبو الخير الكليباتي: ١٥٤

\_ابن حوقل: ٨٥ ـ حياة محمد ناصر الحجي: ٣٠٤ \_ حَيْدر بن إبراهيم= القاضي: 81 ـ حيدر الصفوي: ٥٨ ، ٥٧ (الخاء) ـ خالد بن زيد= أبو أيوب الأنصاري: ٤٠، ٥٩ - خالد بن الوليد: ٢٢٢ - الخائن أحمد باشا= أحمد باشا الخائن - ابن الخبير: ٢٠٣، ٢٥٦ - ابن الخبير = حماد: ٢٠٣ - ابن الخبير = سلامة: ٢٠٣ - ابن الخبير= على: ٢٥٨، ٣٠٤ - خدیجة بیکم: ۵۷ - خديجة بنت حمال الدين البكري: ٢٢٠ خديجة بنت خويلد= خديجة الكبرى= زوجة الرسول ﷺ: 74، ٢٢١ - الخديوى إسماعيل باشا: 68، ١٤٠، - الخراسان= أبو مسلم: ١١ - الخراط= صادق: 116 - الخراط= ابن الجقرقجي: ٢٤٣ - ابن خرداذبة: ١٤٤ - خسرو باشا= خسرف باشا= الوالى: 731, AO1, PO1, MPY -خضر= الأمير: ٢٥٩، ٢٦٢ \_خضر باشا= الوالي: ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٧٤ -خضر بك بن جلال الدين: ٣٩، ٤٠ - الخطاب= عبد العظيم حامد: ١٩٣ \_ الخطاط= عثمان بيك: ٢٧٧ - الخطيب= على بن داود الجوهري: 64

- أبو حفص عمر= مؤسس الدولة الحفصية: 191 - الحفناوي= محمد: 86 ـ الحلبي= علي نور الدين: 84، 90، 94، ــ الحلبي= فتح الله: ٣٦٩ - الحلو= عبد الفتاح محمد: 15، 16، 55 \_حليمة بيكم: ٥٧ ـ حماد بن خبير: ٢٠٣ - حماد بن مقلد: ٣٠٤ - حمد الجاسر: ۱۲۸ - همزاوی= جانم: 47، 168، ۲۷، ۱۲٤، 108\_189 .18 . 170 \_حمزة بيك= الأمير: ١٨١، ١٨١، ٢٠٣ - حمودة= الشيخ: 60 - الحموى= ياقوت: 41، 75، 87، ٤٦، ٤٦، 108 \_ حُميندة= شريف مكة: ٦١ - حميد الدين بن أفضل الحسيني: ٦١ - الحميري= محمد بن عبد المنعم: ١٢٨، - الحنبلي= رضى الدين: 43، 45، 103، ١٠٢ ، ١٥٥ ، ١٤٤ ، ١٥٥ ، ١٤١ ، ١45 ٩٠١، ١١٧، ٣٢١، ١٥٠، ٥٢١ ـ الحنبلي= عثمان بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار: 95 - الحنبلي= ابن العماد: 45، 48، 56، 59، 161، ٨، ٩، ٢٩، ٣٢٢ \_ الحنبلي= مجير الدين: 45 ـ حنظلة بن صفوان: 107، 109، 112 \_ أبسو حنيفسة الصغير= أحمد الخطيب

 حسين باشا (الأول)= والى مصر: 28، 100، ۲۰۲، ۱۳۶ ـ حسين بــاشـــا (الثــاني)= والي مصر: \_حسين باشا= الصدر الأعظم: ٣٥٣ ـ حسين باشا= أمير الحبش الثائر: ٢٥٠، 101, 117 ـ حسين باشا جانبولاذ (جنبلاط): ٢٤٩، \* 07, 107, TAY ـ حسين باشا بن رستم= حسين باشا زاده \_حسين الترجمان: ٢٧٤ \_حسين خوجة: 8، 9 ــ حسين الرومي : ١٢٧ \_حسين بن عبد الله الذماري: ١٩٢ ـ الحسين بن علي بن أبي طالب: 68، ٣٧، 177, 077, 707, 717 ـ حسين الكردى: ١٤٦،١٢٧ ـ الحسين بن محمد الورثيلاني: 74، ٣٠٤ ـ الحسين المكفوف بن على بن الحسن المثلث: YY1 (39 ـ حسين مؤنس: ١٢١ \_حسين ميرزا بيقرا: ١٣٨ - حسين بن نخالة: 88 \_ حسين اليازجي= عبد الحليم اليازجي: 729 - الحسيني الحسني= علي بن معصوم: 90 - الحصري= إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري: ١٦٩، ١٦٩ - الحصري= أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري: ٢٦٩ - الحصني= محمد أديب آل تقي الدين: ١٢٣

\_الحطاب= محمد: 55، ٢١٣

الشوبري: 96

ـخير الدين ُبربروسا: ١٩٨، ١٩٨

#### (الدال)

ـ دالي على بك : ٢٤٩

ـ الدالي محمد: ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦١

ـ داود (النبي): ٣٧٢

\_ أبو داود= سليمان السجستاني: ٢١٥

ـ داود الأنطاكي: 88

ـ داود باشا= الصدر الأعظم= قره داود: ٣٥٣، ٣٥٣

ـ داود بــاشـــا= والي مصر: 54، ١٣٩،

11, 111, 111

ـ دبيدار = دُندار

\_درویش بك= أمیر صفد: ۲٤٩

\_ درويش بك بن عثمان أفندي= الأمير: ٢٩٣

ـ درویش بك بن الأمیر مصطفی: ۲۳۸

\_ الدشطوطي= عبد القادر: 41، 42، 45، 48، 48

- دقادن زاده محمد باشا= الوالي، أو دوقه كين، أو دوفتراكين زاده، أو دوقه كين، أو دوفراكين: ١٦٥-١٦٧

- دِلاور باشا= الصدر الأعظم: ٣٥٠-٢٥٥

\_الدمناوي= منصور: ٣٨٣

- الدميري= يحيى بن إبراهيم بن عمر: ٩٠،

\_دندار: ۱۳، ۱۶، ۱۷

\_الدَنُوشرى= شعبان: ٣٦٤

\_ الدنوشري= عبد الله زين الدين: 87، ٣١٣

\_دهمان= محمد أحمد: ۷۰، ۱۲۳ \_ دوزي= رينهارت: ۵۰، ۸۱، ۸۳، ۸۷، ۲۲۱، ۱۲۲، ۱۲۶، ۱۶۲، ۱۵۰، ۲۲۱، ۲۷۱،

ـ دوساسي= أنطوان إيزاك سلفستر: 22، 32، 135، 136، 143

ـ دوفترکین ـ دوفراکین= محمد باشا دقادن زاده: ۱٦٥

ـ دوق ساڤوا: ۲۱

\_ديسيوس= الامبراطور: ٣٦٢

ــ الديلمي: شهردار بن شيرويه: ٣٤٨ ــ ابن أبي دينار= محمد بن أبي القاسم الرعيني القرواني: 9، 10، ٩٩١

#### (الذال)

- الذماري= حسن بن عبد الله: ١٩٢ - الذهبي= أحمد المنصور بن محمد الشيخ المهدي السعدي: 40، 55، ٢١٦، ٢١٦ - الذهبي= محمد شمس الدين: ٢١٣، ٢١٦ - ذو القرنين: 139 - ذو النورين= عثمان بن عفان: ٣٤٣

## (الراء)

- راجع بونار: 47 - راجا كاليكوت: ١٤٧ - راشد كتخدا شريف مكة: ٣٥٨ - راشد بن مغامس: ١٢٠ - رافق= عبد الكريم: 7، 24، 26، 33،

> ـ راویس= بولس: ۸۳ ـ رجاء محمود السامراثي: 17

ـ ابن رزّيك = طلائع بن رزيك

- الرسول محمد ﷺ: 40، 74، 108، 116،

150 (145 (136 (131 (129 (128

1.7, 017\_917, 177, 377, 7.7,

٣٦٣، أنظر أيضاً: محمد ﷺ

ـ رضوان أفندي المحتشم= قاض: 30، ٣٨٢

- رضوان= الأمير: 145

- رضوان باشا: ١٧٠

رضوان بك بن عبد الله الفقاري= أمير
 الحج المصري: 100

- رضي السديسن الحنبلي: 43، 45، 103، 145، 161، 165، £2، ٧٤، ٩٠، ٩٠، ١٩٠، ١٩٠

- رضي الدين الغزي: 49، 88

- الرعيني= محمد بن محمد الحطاب: 55، ٢١٣

الرعيني= محمد بن أبي القاسم القيرواني
 الشهير بابن أبي دينار: 9، 10، ١٩٩

ـ رفاعة رافع الطهطاوي: 127

- رقية = ابنة الرسول ﷺ: ٣١٢

- الرمّال= ابن زنبل: ۷۶، ۸۷، ۱۰۲، ۱۷۵، ۱۲۶

ـ رمضان أفندي ناظر زاده: ٢٠٦

- الرملي= محمد بن أحمد: 63، 73، 74، 88، 89

- الرملي= أحمد بن حمزة الأنصاري: 56، ٢١٤

ـ رنو= مؤرخ فرنسي: ١٠٩

-رنوده= مؤرخ فرنسي: ۱۱۸، ۱۱۹

ـ روجر النورمندی: ۱۱۶

- الروجي= على باشا مبارك

ـ روح الله أفندي= محمد أمين بن صدر الدين الشرواني: 26، 101

ـ رولڤنك= مستشرق: ۱۲۱

-روم محمد باشا= صدر أعظم: ٣٣

# (الزاي)

-زبيدة= زوجة هارون الرشيد: ١٢٢

- الزركشي= عمد بن إبراهيم بن لؤلؤ: ١٩٩

- السزركلي= خير السديسن: 8، 10، 12، 17، 17. 15، 58، 7، ٢٠

-زريني: الكونت: ١٢٩

- زكريا الأنصاري: 34، 48، 51، 56، 56، 59، 50، 71٤

- زكى = عبد الرحمن: 43، 64

- زکي محمد حسن: ٥٨

- زلعة السم= محمد باشا (الوالي): 100

ــزليخا: ١٣٨

- الزخشري= محمود بن عمر: 87، ٤٦، ٢٦٤

- ابن زنبل الرمال: ۷۶، ۸۷، ۱۰۲، ۱۲۵، ۱۲۵

الزنجان= عبد الوهاب بن ابراهيم عز
 الدين التركماني: ٥٠

ـ السخاوي= على بن أحمد نور الدين: 59، 79، ۲۷، ۲۷، ۱۰۰ السخاوي= محمد بن عبد الرحمن: 42. 145 60 - السراج= محمد بن محمد الأندلسي: 9، - سراج الدين الحانون= عمر: 86 - سرهنك باشا= إسماعيل: ١٢٠، ١٣٨، ـ أبو السرور بن محمد أبي الحسن البكري الصديقي: 14، 15، 19، 31، 36، 37، .88 .83 .75 .73 .70 .68\_64 .62 .60 707, 777, · VY, P.7 - أبو السرور بـن محمـد بـن أبي السرور البكرى: 101، 113، 131 ـ أبو السرور بن يحيى الملاح: 153 - السروري البكري: 37 ـ سعادة جيراي: ٣٤٥ - ابن سعد= محمد: ۲۱۸، ۲۱۸، ۲۱۹، 271 ـ سعدي أفندي المفتي= محمد بن حسن جان سعد الدين التبريزي: ٢٧٠، ٢٧٣، ٢٩٢، 444 - أبو السعود البكرى: 60 ـ أبو السعود المفتى= محمد بن محمد بن مصطفى العماد: ٥٩، ١٣١، ١٨٦ ـ السعودي= محمد: ۲۲۷ - ابن سعيد الأندلسي= على: ٢٦٩ \_السقّاف= عبد الله : 77

ـ الزيات= حبيب: ١٢٣ \_ زيادة = نقو لا: ٣٢٥ الزيّادي= علي بن يحيى نور الدين: 64، 90 (88 ــ زید بن علی زین العابدین : ۸۸ ، ۱۹۰ - أبو زيد= بايزيد بن سليمان القانوني: - الزيدي= مطهَّر بن شرف الدين: ١٩٠ - زيرك= محمد: ١٩، ٩٩ ـ زبن الدبن على القرماني: ١٠٠ ـ زين الدين محفوظ المجوفي المشهور ببحلق: - زين العابدين= لقب محمد بن أبي الحسن البكري الصديقي: ٢٢٠ ـ زين العابدين= علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ٢٢٦ \_ زين العابدين بن محمد بن أبي الحسن البكري الصديقي: 15، 17، 60، 62، 65، YYT ,95 ,91 ,83\_76 ,66 - زبن العابدين بن السيد على: 111 - زبن العابدين بن محمد زين العابدين: 16 ـ زينب بنت علي بن أبي طالب: ٢٢١

## (السين)

- سالم= إبراهيم: 12 - سالم= سيد مصطفى: ١٤٨ - السامرائي= رجاء محمود: 17 - سام ميرزا الصفوي: ١٢١ - السبكي= عبد الوهاب بن علي: 47، 52، 27، 89، ٢١٤، ٢٦٢، ٢٢٧ - ستانفورد. ج. شو: 9، 11، 99، ٢٩٤ - السجيدي= إسماعيل: 88، 93

- سلامة بن الخبير: ٢٠٣

\_السلاوي الناصري= أبو العباس: 40

ـ سلجوق= جد السلاجقة: ١٢

- السلطانة صفية: ٢٥٢

- سلقستر دوساسي= أنطوان إيزاك: 22، 32، 32، 134، 134

ـ سلمان ريس: ١٤٧

ـ سلمان= الشيخ: ٢٢٥، ٢٢٦

- سليم حسن: ٢٤

ـ سليم بن السلطان أحمد الأول: ٣٤٦

- سليمة= السلطان سليم: ٦٤

- سليم الثاني بن السلطان سليمان القانوني: 122، 124، 126، ١٠٥، ١٠٧، ١٠٧، ١٩٤، ١٩٤، ١٨٩، ١٨٩، ١٩٤، ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٠٣،

- سليمان آغا قزلار آغاسي: ٣٥٣-٣٥١، - سليمان باشا الخادم= الوالي: 47، ١٤٥، ١٤٢-١٥٢، ١٥٦، ١٥٩، ١٧٦، ١٨٧،

ـ سليمان البستنجي: ٣٥٨

ـ سليمان بك بن السلطان أورخان: ٢٠، ٢١، ٢٩

- سليمان بك بن بابزيد= أمير قسطموني: ٢٦

- سليمان بن السلطان أحمد الأول: ٢٨٩، ٣٤٦

-سليمان بن السلطان بايزيد الأول: ٣٤ -سليمان الترجمان: ٣٣٥

- سليمان شاه= الجد الأكبر للعثمانيين: 9،

- سليمان شلبي= مأمور مساحة: ١٤٤ - سليمان بن عبد الملك بن مروان= الخليفة الأموى: ٧٤

- السماقي= عبد الحق بن محمد الحجازي: 78

- السمرقندي= عبيد الله: ٢١٣

- السمرقندي= أبو الليث= نصر بن محمد: ٣٧٣

ـ السملاوي= القاضي: ٢٤٣

ـ سنان باشا= القائد والوالي: 9، ١٧٦، ١٩٧، ١٩٠، ١٩٩، ١٩٤، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٠-٢٠٦، ٣٧٤= يـوسـف بـن عبد الله

- سنان باشا= الصدر الأعظم للسلطان سليم الأول: ٨٧

\_سنان باشا الدفتردار: ٢٣٩

ـ سنان باشا الجغال: ٢٥١

ـ سنبل علي: ٣٥٥

ـ سهراب المقاطعجي: ٣٣٥

ـ سوبرنهايم= مستشرق: ١٠

ـ سوڤاجه= جان. مؤرخ فرنسي: ٧٣، ٣٠٧

\_السيد= فؤاد: 21، 116

- شاه جلبی: ۱۸۳ - شاه طهماز= طهماسب بن الشاه إسماعيل الصفوى: ۱۰۷ ـ شاه قولي: ۵۸ ـ شاهين= مصطفى باشا (الوالي): ١٦٩، 141 , 14. - شاهين= الشيخ: 12 - ابن شاهين= غرس الدين الظاهرى: ٨٦، 178 . 1 . 7 ـ شاور: ۱۷۰ - الشتيوى= أحمد: 56 أبو شجاع= الحسين بن أحمد الأصفهان: Y17 .57 .46 - أبو شجاع= شهردار بن شيرويه: 46 ـ أبو شجاع= شيرويه بن شهردار الديلمي الهمذاني: 46 -شرف الدين الأنصاري: 34، 92، 144 ـشرف الدين الصغيرٌ: ١٠٢، ١٥٤، ١٥٥ - شرف الدين موسى بن عبد الغفار: ٧٧ - الشرقاوى= عبد الله: ٢٠٨ - الشرقاوي≃ محمود: 146 - الشُرُ نُبُلالي= حسن بن عمّاز: 96، 97 - الشرواني= إسماعيل: 55، ٢١٣ الشرواني= روح الله محمد أمين بن صدر الدين: 26، 101 - الشروان= قاسم: ١٢٧ - الشريطى= ابن: ٢٩٣ - شعبان أفندى= القاضى: 31

- شعبان الدنوشرى= الشاعر: ٣٦٤، ٣٦٩

\_ شعبان بن حسين الملك الأشرف=

\_شعبان الملك الكامل= السلطان: 42

\_ السيد الباز العريني: ٧٦ ـ سید مصطفی سالم: ۱٤۸ - السيدة زينب: ١٦٣ ، ١٨٠ ، ٢٦١ \_ سيدة الكاشف: ٥٨ ـ السيدة نفيسة: 142 \_سيدي الحميدي: ٦١ ـ سيدي على: ٤٩،٤٨ سيدي عمر روشني: 12 - سيدي مدين بن شعيب التلمساني: 44، 47 \_ سيف الدين آل ملك= الجوكندار: 42 - سيف الدين بن بردي= قانصوه الغوري: ٧٣ ـ السيوطي= جلال الدين: 46، 145، 73، (الشين) ـشاخت= يوسف: ٢٦٤ - شاذ بك= الأمير: ٨٧

(الشين)

- شاخت= يوسف: ٢٦٤

- شاذ بك= الأمير: ٨٧

- شارل الثامن= ملك فرنسة: ٢٥

- شارلكان= الامبراطور: ٥٩، ١١٤، ١٩٨، ١١٨

- ابن شاشو= عبد الرحمن بن محمد: 15

- شاعر البطحاء= الشهاب ابن العليف: ٦٦

- الشافعي الإمام= محمد بن إدريس: 54، ٢١٦، ٢١٤، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٨

- الشافعي الصغير= محمد الرملي: 63

- ابن شاكر الكتبي: ٤٤

- الشاه إسماعيل الصفوي: ٥٩، ٢٧، ٢١٠، ٢١٠

السلطان: 68

ـ شهردار بن شيرويه: 46 \_الشهرستان= محمد: ٢٦٥ \_شيرويه بن شهردار الديلمي الهمذاني: 46 \_شو= ستانفورد. ج: 9، 11، 99، ٢٩٤ ـ الشوبري= أحمد الخطيب: 96 - الشوكاني= محمد بن على: 12، 42، 44، ـ ابن شويع≈ علي: ١٩٠\_١٩٣ - الشيال= جمال الدين: 146 - شيبوب= خليل: 146 \_ الشيخ جلال: ٢٨١ \_شيخ السلطان= محمد العماد: ٥٩ \_ الشيخ محمد بن إلياس: ٢٠٤ - الشيخ محمود: 12 - شيخو= الأب لويس: 146 \_شيخو = سيف الدين شيخو: ٢٦٠ \_شيخي جلبي: ١٨٢ ـ شيخي عبد القادر المؤيدي: ١٨٤، ١٨٨ ـ الشيرازي= إبراهيم بن علي الفيروز آبادي أبو إسحاق: 51، 56، 72، ٢١٤، ٢١٤، ٢١٤

### (الصاد)

صاحب القانون= محمد بن بركات أبو

ـ شيطان قولي= شاه قولي: ٥٨

نمي: ٩٨ -صاحب مصر = عبد القادر الدشطوطي -صادق الخراط: 116 -صالح أفندي= المولى: ٣٢١ -صالح بن جلال= المولى: ١٦٤ -صالح أفندي بن جوي= المولى: ١٦٤ -صالح بيك= السردار: ٣٢٥

- الشعراني= الشعراوي= عبد الوهاب: 43، 4 . 486 . 67 . 58 ـ شعيب بن الحسين الأندلسي التلمساني أبو مَدْيَن: 44، 47 ـ أبو شعيب مَدْيَن بن شعيب بن الحسين الأندلسي التلمساني: 44، 47 - الشلبي= أحمد بن عبد الغني: ١٢٤، 179 . 171 . 170 ـ الشلّى= محمد: ٩٨ ـ شمس الدين بن زحلق= على شمس الدين: ٢٤٢ ـ شمس الدين الفناري: ٢٨ - شمس الدين القوصوني: 67 ـ شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي السرور البكرى الصديقي: 36 ـ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي: 63، 93 (88 (85 (83 (74\_72 (64 ـ شمس الدين محمد بن علي الحسيني البخاري: ٥٢ ــ الشنتناوي= أحمد: 18 - الشنتريني= ابن بسام الأندلسي: ٢٦٩ ـ الشنواني= يحيى بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب: 96 ـ شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الأنصاري بن حمزة الرملي: 56، ٢١٤ -شهاب الدين أحمد بن الحسين العليف: ٦٦ - شهاب الدين أحمد النجار الشامى: 95، - شهاب الدين القاسم= أحمد بن قاسم الصباغ العبادى: 66، 76، 781 - ابن شهبة الأسدي= بدر الدين أبو الفضل

محمد بن أبي بكر: 50

(الضاد) خالية من الأسماء (الطاء)

ـ طاشكېري زادة: 55، 161، ١٦، ٢٨، ٨٤، ٨٤

ـ الطاهر المعموري: 8، 9

الطائي= محمد بن عبد الله الشهير بابن
 مالك: 52، ۲۱۲، ۲۷۳

- الطباخ= محمد راغب: ۱۲۵، ۲۵۱، ۲۸۲

- الطباخ= محمد بيك: ٢٥٩، ٢٦١

ـ الطبري= محمد بن جرير: 107، ٢١٩، ٣٠٩، ٢٢١

- ابن الطحان= محمد الميقات: ٣٥٧

- طراباي= إينال السيفي: ١٢٥

الطرابلسي= علي بن ياسين أبو الحسن:
 57، ۹۰، ۹۰، ۹۰

ـ طُرْغُد= البحّار العثماني: ١١٥

ـ طغرل بك: ١٢

- طغلك= محمد: ٩٩

\_ طلائع بن رُزِّيك (رُزِّيق)= الصالح: 68، ٢٥٦

- طه المصطفى= الرسول محمد ﷺ

- الطهطاوي= رفاعة رافع: 127

ـ طهماز شاه= طهماسب الأول: ۱۰۸،

171 . 17 .

\_طهماسب الأول= طهماز شاه

ـ طور لاق هو كمال: ٣١

ـ ابن طولون= أحمد: ۱۱، ۱۲۰، ۱۲۸،

77. . 770

\_ ابن طولون= محمد شمس الدين المؤرخ:

ـ الصالح طلائع بن رزيك (رزيق): 68، ٢٥٦

ـ صالح علي: ١٢١

- الصباغ= ليلي: 11، 15، 95، 107، ٢٢، ٨٥، ٢٢، ٣٨، ٢٥، ١٥٨، ٢٢،

- الصدّيقي: أعطيت هذه الصفة لكل فرد من أفراد أسرة البكري، ومن ثم لم يتم رصدها بالصفحات. انظر:البكري

\_الصعيدى= عبد المتعال: 63

ـ الصغير = محمد الإفراني: 40

- الصغيرٌ = شرف الدين: ١٥٤

- الصغير = محمد الباي : 11

-صفية السلطانة: ٢٥٢

\_الصُقُلِيِّ= محمد باشا: ١٨٧، ١٣٠، ١٨٧

\_الصِقلي= جوهر: ١٧٥، ٢٠١

ـ صلاح الدين الأيوبي: 43، 64، ٨٣، ٨٦، ٨٦، ٨٨، ٢٩٧

- صلاح الدين ظهيرة= محمد بن أبي السعود بن إبراهيم: 54، ٩٦، ٩٧

ـ صلاح الدين المنجِّد: 14، ٧٥، ١٤٥، ٢٥٥، ٢٨٨

\_صموئيل: ٣٧٢

\_صنع الله أفندي: ٢٤٨، ٢٤٩

- الصنوبري الضبي= محمد: 140

\_الصواف= فائق بكر: ١٢٨

ـ الصوفي= محمد باشا: ۲۸۷، ۳۱۸، ۳۲۱، ۳۲۸، ۳۲۹

۱۱، ۱۲، ۷۷، ۷۹، ۲۰۱، ۱۲۳، ۱۹۲، ۱۹۳

ـ طومان باي= آخر سلاطين المماليك: 124، ٧٤، ٧٥، ٨٦ـ٨٩، ٩١، ٩٧، ٣٢١

ـ طومان باي الأشرفي: ٣١٨، ٣٢٢ ـ الطويل= كمال الدين: ٩٠، ٣١٦، ١١٦

#### (الظاء)

- الظاهر بيبرس: ٨٣، ٢٩٢، ٢٩٢، ٣٠١ - الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي: ٨٢ - ابن ظهيرة المكي= محمد بن السعود إبراهيم صلاح الدين: 54، ٩٦، ٩٧

## (العين)

- ابن ظهيرة القرشي: ٩٨

-عابدين بك= أمير الحج المصري: ٣٢٠ -عادل نويهض: 90 - ابن العادلي: ٢٤٢ - عالم قريش= أبو بكر الصدّيق: ٢١٩ - عامر بن العزيزي أبو عيينة: 87 - العبادي= أحمد: ٢٣١ - العبادي= أحمد بن قاسم الصباغ: 66، 76، 76

\_عبارة= يحيى: 43

- عباس= إحسان: 52، 72، ٢٢٦ ،72

- ابن عباس= عبد الله المحدِّث: ٣٤٨

- عبد الباسط= أحد أتباع محمد أبي الحسن البكرى: ١١٧.

- عبد الباقى أفندى الجمالي: ٢٣٨

ـ عبد الباقي أفندي بن طرسون زاده: ٣٠٠ ـ عبد الباقي أفندي بن عبد العزيز: ١٦٦ ـ عبد الباقي بن علي البكري: 60 ـ عبد الباقي القوصوني: 129 ـ عبد البديع = لطفي: 21

- عبد الجبار أفندي القاضي: ۲۹۳، ۲۹۳ - عبد الجواد القاضي= كاتب الخزينة: ۲۳۱ - عبد الجواد علي الأبياري: 32، 33، 135

ـ عبد الجواد الدّمليجي: 94

\_عبد الحق= المولوي: ٣٧٣

- عبد الحق بن محمد الحجازي السماقي: 78، 79

ـ عبد الحليم اليازجي= حسين: ٢٤٩، ٢٥٠

- عبد الحميد البطريق: ١٢٧

- عبد الحميد يونس: 18

\_عبد الدائم بن بقر: ۸۷، ۸۸، ۱٤۰

ـ عبد الرحمٰن بن أحمد بن محمد الجامي نور الدين: ١٣٨

\_عبد الرحمن أفندي= قائمقام: ٢٣٨

\_عبد الرحمن أفندي بن على: ١٧١

- عبد الرحمن باشا= والي مصر: 32

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: 39،
 ۲۲۰

-عبد الرحمن الجزيري: ٢١٢

- عبد الرحمن بن حسن الجبري: 146، 147

\_عبد الرحمن زكي: 43، 64، ٢٣٤، ٢٤٤

\_ عبد الرحمن بن زين العابدين بن محمد بن

أبي الحسن البكري الصديقي: 15، 60، 95

- عبد الرحمن (أو عبد الرحيم) بن محمد بن أبي الحسن البكري: 14، 15، 65، 73،

83 .74

ـ عبد الرحمن بن يحيى الملاح: 81، 91، 91، 79۲، ٢٩٦

- عبد الرحيم بن عبد الرحمن عبد الرحيم: 120 ، 127 ، 100 ، 100 ، 120 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 10

- عبد الرحيم بن محمد بن أبي الحسن البكري الصديقي = عبد الرحن بن محمد بن أبي الحسن البكري

-عبد الرزاق الإنبابي= الشيخ: ٢٢٨ - عبد الرؤوف أفندي الشهير بعرب زاده: ٢٦٢، ٢٥٩

> - عبد الرؤوف بن عبد الوهاب: 90 - عبد الشاه= شاه قولى: ٥٨

ـعبد العزيز بن مروان الأموي: ٨٨

ـ عبد العزيز الفشتالي: 56، ٢١٤

ـ عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني: 51، 88

عبد الغني أفندي بن أمير شاه= المولى
 القاضى: ٢٣٥

- عبد الغني النابلسي: 8

-عبد الفتاح محمد الحلو: 15، 16، 55

- عبد الفتاح محمد أبي الفضل أبو الإكرام: 92

- عبد القادر بن أحمد= المولى القاضي: ١٨٣، ١٦٤

عبد القادر بدران: ٢٦٥

- عبد القادر البكرى الدمشقى: 16

-عبد القادر بن حسن العجماوى: ١٨٣

- عبد القادر الدشطوطي: 14، 41-45، 48، 49، 47، 717

ـ عبد القادر بن شيخ عيدروس: 48، 76، 79

- عبد القادر بن عبد العزيز= المولى القاضي: ١٦٤

- عبد القادر بن عبد الرحمن بن محمد الصالح بن جلال الدين البكرى: 93,48

-عبد القادر النعيمي: 47، 52، ٢٦٨

- عبد الكريم أفندي = المولى القاضي: ١٦٤، ٣٨١، ٢٣٥

- عبد الكريم البرديني: 76

- عبد الكريم رافق: 7، 24، 26، 33، 136، ٩، ٨٨، ١٧٦

-عبد الكريم كريِّم: ,56، ٢١٤

- عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيرى: 89

ـعبد الله أفندي الشهير بېرويز : ١٦٦ ـعبد الله أفندي بن علي الشهير ببتلي زاده :

ـ عبد الله أفندي بن محمود: ٣٨١

- عبد الله بن بايزيد الثاني السلطان العثماني:

- عبد الله بن بايزيد بن السلطان سليمان القانوني: ١٠٩

ـعبد الله الجبوري: 40

- عبد الله بن زين الدين الدنوشري: 87، ٣١٣، ٣١٣

\_عبد الله السقاف: 77

ـ عبد الله الشرقاوي: ۲۰۸

ـ عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي: ٤٦

ـ عبد الله محمد= مؤرخ: ١٤٩ عبد الله مند أن قحافة= أن ك

ـ عبد الله بن أبي قحافة= أبو بكر الصديق: ٢١٩

ـ عبد الله بن أبي المواهب البكري الصديقي: 83، 93

ـ عبد المتعال الصعيدي: 63

-عبد المطلب= جد الرسول ﷺ: ٢٢٤

- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني= إمام الحرمين: ٢٦٧

- عبد الملك العصامي المكي: 147، ١٢٣

-عبد الملك بن محمد الشيخ السعدي: ٢١١

عبد الملك بن مروان≈ الخليفة الأموي:
 ۲۲٦

ـعبد المنعم عامر: ١٢٤

\_عبد المؤمن= قائد الموحدين: ١٩٨

ـ عبد الهادي التازي: 40

- عبد الوهاب بن إبراهيم= القاضي: 77، 79، 82، 81، 82، 770

عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجان= عز
 الدين الزنجاني: ٥٠

عبد الوهاب الشعراني (الشعراوي): 43،
 43،
 66،
 67,
 68،
 68،

-عبد الوهاب عزام: ٧٣

ـ عبد الوهاب بن علي السبكي: 47، 52، 72، 89، ٢١٤، ٢٦٦، ٢٦٧

-عبيد الله السمرقندي: ٢١٣

- العبيدي= إبراهيم بن عامر: 9، 35، 37، 60، 65، 75، 150، ١٠

حثمان آغا قبي آغاسي: ٢٤٨ - عثمان بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار: 95

ـ عثمان أفندي= المولى القاضي: ٢٥٥

ـعثمان باش الجاويشية: ٢٤٢

- ابن عثمان الباي الكبير بالجزائر: 111

- عثمان بن بايزيد بن السلطان سليمان القانوني: ١٠٩

\_ عثمان بك الخطاط= قائمقام: ٢٧٧، ٢٩٥

- عثمان بن عفان: 9، 110، 123، 150، ٤، ١٠، ٢٨٩، ٣١٣، ٣٤٣

- عثمان بن عمر بن أبي بكر الشهير بابن الحاجب: 52، ٢٦٧

- عثمان غازي الأول= أول سلاطين الدولة العثمــانيــة: 110، 122، 123، 155، 155، 156، 177، ١٩٤٠

۔ عثمان بن محمد باشا دقادن زادہ: ۲٤٦، ۲۷۸

-عثمان بن يغمور: ٢٨٧

-العجماوي: ۱۸۳

ـ العجماوي= عبد القادر: ١٨٣

- العجمي الكوراني: 12

\_العجمي= فخر الدين: ٣٢، ٣٣

-عدنان= جد العرب: 128، 132، ٢٩١

- ابن عديّ= عبد الله ، المحدّث: ٣٤٩

-عرابي= أحمد: 25

ـ علج علي= قلج علي: ١٩٨ـ٢٠٠ ـ علي إبراهيم حسن: ٧٤، ٧٧، ١٥٠، 147 , 140 , 141 \_على الأعلى: ٣٣ على الأفندي الحميدي: المولى القاضى: ۱۸٤ ـ علي أفندي بن سنان جلبي زاده= المولى القاضي: ٢٣٦ ـعلى باشا= والي مصر: 34، 144 - على باشا الخادم= قامع ثورة الشيعة: ٥٨ - على باشا= الصدر الأعظم: ١١٤ ـ على باشا الوزير= والي مصر : ١٦٢ ، ١٦٤ ـ على باشا الخادم= والي مصر : ١٦٨ ، ١٦٩ ـ على باشا السلحدار= ياوز على= والي مصرّ: ۲۵۳، ۲۷۷، ۲۷۲، ۲۷۷، ۲۸۰ 494 ـ علي باشا الصوفي كيلون: ١٧١\_١٧٤، - علي بن بسام الأندلسي الشنتريني: ٢٦٩ على بك الفقارى: 99 - على البكري: 60 - على البكري التونسي: 9 ـ علي جان بلاط= جانبلاذ: ٢٥١، ٢٨١، ـ على بن الحسن المثلث: 39، ٢٢١ ـ على بن الحسين بن هبة الله أبو القاسم= ابن عساكر: ٢٦٥ ـ على الحسيني الحسني ابن معصوم: 90 -على الحنبلي المدنى: ٣٥٧ ـعلى بن الخبير : ٢٥٨، ٣٠٤

-على بن داود الجوهري الخطيب: 64

ـ العراقي= يوسف محمد: ١٤٤، ٢٥٩ \_ عرب زاده أفندي الغربق= المولى القاضي: 111 - ابن عربشاه: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد: 166، ۲۷ - العريني= السيد الباز: ٧٦ - عز الدين التركماني الزنجاني= عبد الوهاب بن إبراهيم: ٥٠ - عسرمسى زاده مصطفى أفندي= المولى القاضي: ۲۹۱، ۳۳۵، ۳۷۵ -عزیز مصر: ۳۱۱ ـ العزيز بالله= الخليفة الفاطمي: ٧٧ - العسقلان= ابن حجر: 46، 51، 53، 08, +3, 73, 837, P37 ـ ابن عساكر = على بن الحسين بن هبة الله أبو القاسم: ٢٦٥ - العسلى= كامل: 141، ١٢٦ ـ العسيلي= على بن محمد نور الدين المصري: \_العش= محمد بن سعيد: 112 \_ العصامي= عبد الملك بن حسن بن عبد الملك المكي: 147، ١٢٣ -عضد الدولة البويهي: ٢٦٦ ـ علاء الدين خوارزم شاه: ١١ ـ علاء الدين السلجوقي: ١٤ \_ علاء الدين على بن على بن أحمد الجمالي: ۱۲، ۲۹، ۸۳۲ ـ علاء الدين قيقباد الأول: ١٦-١٤ \_علاء الدين قيقباد الثالث بن فرامرز: ١٥، ـعلاء الدين محمد خوارزم شاه: ١٢

\_العلاف= أحمد حلمي: ٩٧

-علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ٢٢٦

-علي بن شويع: ١٩٠، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٣ - علي بن أبي طالب: 39، 110، ٤، ٢٣، ٣٣، ٣٧، ٥٨، ١٦٣، ٢٢١، ٢٨٩،

-على الطوسي البتاركاني: ٣٤

-على بن عمر = أمير الصعيد: ١٧٥

ـعلي بن القاق: ٢٤٢

-علي بن الفارقي: ٢٤٢

ـعلي بن قرمان: ١١

-علي كتخدا الجاويشية= الأمير: ٣٣٤

- علي مبارك: 12، 25، 45، 50، 145، 145، 771

- علي بن محمد نور الدين العسيلي المصري: 67، ١١٧

- علي بن محمد بن علي البكوي: زين العابدين بن محمد بن أبي الحسن البكري

- علي بن بن محمد بن محمد علاء الدين الخزرجي المقدسي الشهير بابن غانم: 65،

ـ علي نور الدين الحلبي: 84، 90، 94، ٣٠٩

- على الوفا: 92

- علي بن ياسين الطرابلسي أبو الحسن: 57، ٢١٤

- علي بن يحيى نور الدين الزيّادي: 64، 88، 90

-علي بن يوسف بن تاشفين: ٢٦٩ - ابنُ العُليف= أحمد بن الحسين: ٢٦ - ابن العماد الحنبلي= عبد الحي العكري: 45، 48، 56، 59، 161، ٨، ٩، ٩٦، ٩٧، ٩٧، ٩٧

- ابن عمر = عبد الله المحدِّث: ٣٤٨ - عمر أفندى الخوجة: ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٥

-عمر جلبي= ناظر الجوالي: ٣٥٧

- عمر بن الخطاب: 110، ٤، ٥٨، ١٢٨، ١٢٨، ٢٤١،

- عمر رضا كحالة: 26، 63، 771، 777 - عمر الروشني: 12

- عمر بن عبد العزيز= الخليفة الأموي: ٣٤٣

- عمر بن مظفر الوردي الشافعي: 51، 53، 88، 93

-عمرو بن العاص: 64، ١٦٥

**-عواد=** کورکیس: ٥٥

- العيثاوى= يونس: 52

- العيدروس= عبد القادر بن شيخ، محيي الدين: 48، 76، 79

-عيسى اسكندر المعلوف: 34، 143

-عيسى بن السلطان بايزيد الأول: ٢٩

ـ عيسى الجويلي: ١٧٦

## (الغين)

- غازي بن صلاح الدين الأيوبي: ٨٢ - الغازي عثمان= انظر: عثمان السلطان العثماني الأول والثاني - ابن غانم المقدسي= علي بن محمد بن محمد الخزرجي: 65، 67 - غب (وبوين)= مؤرخان: 99، 140، - الغيطي= محمد بن أحمد نجم الدين: ١١٦

#### (الفاء)

- الفاخوري= محمود: 43

أبو فارس عبد العزيز القشتالى: 56، ٢١٤

- الفاروق= عمر بن الخطاب: ٣١٢

ـ ڤاسكو دوغاما: ١٤٦، ١٤٧

- الفاسي= قاسم بن عبد الكريم: ١٤٩

- فاضل= أكرم: ٢٣

- فاضلة الصديقية البكرية: 98

فاطمة الزهراء ابنة الرسولﷺ: 39،

1 • 7 ، 177

- فاطمة بنت تاج الدين القرشي: 39، ٢٢١

ـ قالتر هنتس: 141، ١٢٦، ٢٧٦

- قان سلب: 24، 38

- الفائز بنصر الله= الخليفة الفاطمي: 68،

407

- فائق بكر الصواف: ١٢٨

ـ الفتح بن خاقان الإشبيلي: ٢٦٩

ـ فتح الله الحلبي : ٣٦٩

ـ الفتوحي= أحمد بن عبد العزيز الحنبلي

الشهير بابن النجار: ٩٠، ١٠٣

الفتوحي= عثمان بن أحمد بن عبد العزيز :

95

ـ فخر الدين العجمي: ٣٢، ٣٣

ـ فخر الدين المعني= الثاني: 125، 138،

۲۸۲

ـ فخر الدين أبو منصور: ١٥٧

- أبو القداء الحموي: ٨٦،٨٥

- فرامرز بن کیکاوس: ۸

ـ فرانز بابنغر: ١٩

- فرج بن برقوق= السلطان: ٢٣٨

141, V, VI, TO, 30, TF, · A, F, · A, F, · A, F, · A, T, · YI, · YI, · O\$I, · OI, · O

- الغبريني≈ أحمد بن أحمد: 47

\_غربال= محمد شفيق: ١٧٢

ـ الغزالي= جان بردي: ٧٤-٧٦، ١٠٢

ـ الغزالي= محمد بن محمد أبو حامد: ٤٨،

**۲1V** 

\_ الغزى= شمس الدين: 86

- الغزي= كامل: ٢٥١

- الغزي= محمد رضي الدين: 49، 88

- الغزي= محمد نجم الدين: 13، 14، 41،

64\_62 58 55 53 48 47 43

.86 .81 .80 .77 .76 .74 .73 .69<u>.</u>66

. ٤٩ . ٤٠ . ٦ ، 166 ، 145 ، 103 ، 88

30, 77, AF, PF, AV, .P, 1P,

7P, VP, P.1, VII, TYI, PYI,

731, 371, 971, 971, 781, 781,

391, 177, 377, 07, 777, PVY, PVY, OTT

غضنفر آغا= قزنفر آغا= قزلار آغاسي:

ـ الغطاس= يوسف بك: ٣٠٤

\_غفوري= محمود: ٣٣٠

ـ غلام قادر= المولوي: ٣٧٣

TA, YA, . P, 1P, TP, Y.1, T11,

071, 771, 731, 731

ـ فيض الله بن أحمد قاق زاده= القاضي: ٢٤٦

ـ فيليب حتّي: ١٢

### (القاف)

ـ قادري أفندي= المولى القاضي: ١٦٩

- ابن القاري: ٧٥، ١٢٣، ١٤٥

- القاس= القاس ميرزا: ١٢١

- قاسم بن أحمد السلطان العثماني: ٢٨٩، ٣٤٦

-قاسم باشا= الصدر الأعظم: ١٤١، ١٤٢، ١٤٢ - قاسم باشا= قائمقام الصدر الأعظم: ٢٥٣

- قاسم بك الشرواني= ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸

- قاسم بن عبد الكريم الفاسي: ١٤٩

- قاسم عبده قاسم: ۱۲۸

- القاسم بن محمد= إمام اليمن: ١٧٦، ٣٣٥،

- القاصوني= محمد بن محمد المولى بدر الدين: 68

- ابن قاضي سماونة: ٣١

ـ ابن قاضي عجلون: 93

۲۸، ۷۸، ۹۰، ۹۱، ۲۹، ۲۰۱، ۲۱۱،

167 616 16117 6110

- القانوني= سليمان. انظر: سليمان القانوني

- قايتباي= الملك الأشرف: ٤٤، ٥٥، ٣١٧، ٩٨، ٥٦

- قتادة بن إدريس بن مطاعن: ٣٧

- قبحا سنان باشا= سنان باشا: ١٩٤

ابن فرحون= إبراهيم بن علي بن محمد
 اليعمرى: 85، 86، ٢١٣

- فردریك الثانی: ۱۱۶

ـ الفردوسي: ۱۳۸

- فردينان= الامبراطور أخو شارلكان: ١١٨

- فرنسيس= بشير: ٥٥

-الفرنوي: ۱۰۲

- فرهاد باشا= فرحات باشا: ١٢٣

ـ فرهاد باشا= والي حلب: ١٢٣

ـ قستنفلد= مستشرق: ۸، ۱۵۳

الفشتالي= أبو فارس عبد العزيز: 56،
 ٢١٤

- فضل الله التبريزي الاستراباذي: ٣٢، ٣٣

- الفقاري= رضوان بن عبد الله: 100

\_الفقاري= علي بك: 99

ـ فلوغل= غوستاف= مستشرق: 13

ـ الفناري= محمد بن حمزة بن محمد: ٢٨، ٢٩

- الفهمي= الليث بن سعد بن عبد الرحمن: ١٦٠

- فهيد بن الحسن بن أبي نمي= شريف مكة: ٣٥٩

- فؤاد السيد: 21، 116

ـ فؤاد متولي: ١٢٤

- ابن فورك= محمد بن فورك: ٢٦٦

- فوكاس= نقفور: ١٨٦

- ڤولرز= مستشرق: ۲۰۱، ۳۰۱

- فولريس= كارل: 20

- قون هامر= مؤرخ: ١٠٦

**ـ فيثاغورس**: 139

- الفيشي= محمد بن علي الفيشي: ٣٧٨

ـ قدامة بن جعفير: ١٤٤

\_ القديس يوحنا= فرسان القديس يوحنا

\_ قرا حسين باشا= ١٥٥، ٣٧٧

ــ القرافي= محمد بن يحيى بدر الدين: 56، 85، ٢١٤

\_ قراقوش بن عبد الله بهاء الدين: 78

\_القرشي= ابن ظهيرة: ٩٨

\_القرشي= عبد القادر: 87

القرشي= محمد: 40

- القرشي= محمد بن إدريس الشافعي

- القرصوني= محمد شمس الدين: 67

ـقرقماس: ۱۲۵، ۱۲۵

\_ابن قرمان= محمد: ٣٢

- ابن قرمان= مصطفى: ٣٢

- القرماني= أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي: 69، 161، ٨، ١١-١٤، ١٧، ١٩، ١٩، ٢٨، ٣٦، ٣٨، ٣٥، ٥٥، ٧١، ٥٥، ٧١، ١٦٤، ١٨٥، ٢٨٠

\_القرمان= زين الدين على: ١٠٠

ــ القرماني= نور الدين حمزة: ١٠٠

\_ القرماني= مصطفى زكريا بن أيدغمش مصلح الدين: ١٠٠

\_قره بييك أوغلو= شاه قولي: ٥٨

- قـره يـازجـي= عبـد الحليـم (حسين) اليازجي: ٢٨١

ـ قزنفر آغا= غضنفر آغا: ٢٤٨

- القزويني= عبد الغفار بن عبد الكريم: 51, 88

القزويني= محمد بن عبد الرحمن جلال
 الدين: 51

\_القسطلاني= أحمد شهاب الدين: 49

ـ القسطلاني= مصلح الدين مصطفى: ٥٣، ٥٤.

ـ قسطنطين= الامبراطور: ٣٩

- القشيري= مسلم بن الحجاج: 57

- القطب الكبير= محمد بن أبي الحسن البكرى: 66,55

ـ قُطَرم= أمير قسطموني: ٢٦

\_القلاش= أحمد: ٣٤٨

ـ قلاوون= الملك المنصور: ٣١٨

\_قلج على= علج على: ١٩٨، ٢٠٠

\_ القلقشندي= أحمد بن علي: 64، 78، 78، ٢٣٧ م

ـ القليوبي= أحمد شهاب الدين: 96

ـقورد باشا: ۲۵۵، ۲۵۵

\_قورقد= ابن السلطان بايزيد الثاني: ٦٢، ٣٢، ٢٣

ـ القوصون= عبد الباقي: 129

\_ القوصون= محمد بدر الدين: 67

\_ قول قرآن محمد باشا= محمد باشا مزيل الطلبة الوالى: ٣٠٠

- القيرواني= محمد بن أبي القاسم الرعيني الشهير بابن أبي دينار: 9، 10، ١٩٩

\_القيصوني= محمد شمس الدين: 68

**ـ قبطاس:** 145

\_قيقباد الثالث بن فرامرز: ١٦

- كعب الأحبار: ٣٤٨

- کفلکی مصطفی باشا: ۳۳۳

أم كلثوم= ابنة الرسول ﷺ: ٣١٢

\_ أم كلثوم = ابنة علي بن أبي طالب: ٢٢١

\_ كمال أفندي= المولى القاضى: ٢٧٥

- كمال الدين الحنبلي: ١٤٢

ـ كمال الدين الطويل= محمد بن علي: ٩٠،

117 . 1 . 1

- الكمال بن أبي شريف المقدسي= محمد بن

محمد بن أبي بكر المقدسي: 45

- الكمال الموقع= جد أحمد بن جمال الدين الموقع: 93

- ابن كنّان= محمد بن عيسى: 15، 37

كوبرلي= أحمد باشا: 101

- الكوراني= إبراهيم العجمي الصوفي: 12

- الكوراني= أحمد بن إسماعيل بن عثمان:

۔ کورجی أحمد باشا، محمد باشا، مصطفی باشا≃ انظر: کرجی

**- کورکیس عواد: ٥٥** 

-كوزلجه قاسم باشا: ۱۳۹، ۱۶۱، ۱۶۲

ـ كولان= مؤرخ فرنسي: ١٠٩

ـ کونت زرین*ی*: ۱۲۹

ـ كون دغدي: ١٤

- كونستانس الثاني: ٣٩

- كوهر ملكشاه= السلطانة: ١٦٦

ـ كي لوسترانج: ٥٥، ٨٥، ٨٦

- كيلون= على باشا الصوفي: ١٧١

# (اللام)

ـ لاجين= الملك المنصور: ٢٢٥

- لازاروس= ملك الصرب: ٢٣

#### (الكاف)

ـ كابيلوڤيتش= ميلوش: ٢٣

ـ كاتب شلبي≈ حاجي خليفة= مصطفى بن عبد الله

ـ كاترمير= مؤرخ فرنسي: ٣٠٢

- كارل بروكلمان= بروكلمان

كارل فولريس: 20

- الكامل= الملك الأيوبي: 78، ١٥٠، ٢٥٩

- الكامل = الملك شعبان المملوكي: 42

- كامل العسلي: 141، ١٢٦، ٣٢٤

- كامل الغزى: ٢٥١

- الكتبي= ابن شاكر: AE

-ابن کثیر: ۱۱، ۱۲، ۲۱، ۲۶

- كجك أحمد باشا: 125

حکالة= عمر رضا: 26، 63، ۲۲۱،
 ۲۲۲

ـ كرامرز≈ مستشرق: ٨، ١٥٥

- الكرجي= أحمد باشا: 90

- الكرجي= محمد باشا الخادم: ٢٩٦

- الكرجي= مصطفى باشا: 33، 34

- ابن کرمان: ۲۵

- كريزي= المؤرخ الإنكليزي: 69، ٨،

11, 11, 77, 07, 77, .7, 17,

17, 70, 30, 14, 3.1, 7.1,

٠١١، ١١٤، ١١٥، ١١٨، ١٢١، ٢٢١،

۱۲۱، ۵۸۱، ۷۸۱، ۰۰۲، ۲۰۲، ۸۰۲،

.17, 737, P37, 707, 707, 117,

۶۸۲، ۱۶۳، ۱۶۳، ۰۵۳

ـ كريستوفاو دوغاما: ١٤٧

- كُريّم= عبد الكريم: 56، ٢١٤

- كريم الدين الخلوتي: 96

ـ لالاشاهين: ١٧٠

- لالا مصطفى باشا: ١٩٤

\_ لانفـر= مــؤرخ: ٩٩، ١٠٨، ١١٤،

· 11, P11, PV1, 1A1

\_ **لاوست**= مؤرخ فرنسي: ٧٥

\_ أبو اللطف يحيى بن أبي السادات أمين الدين الوفا: 97

ـ لطفى عبد البديع: 21

ـ لفكه لي مصطفى باشا: ٣٣٣= كفلكى مصطفى باشا

- اللقان= إبراهيم: 97

 اللقان= ناصر الدين محمد بن حسن: 56، 718,94

\_ اللقاني= محمد بن حسن شمس الدين: 56

ـ اللكنوي= محمد بن عبد الحي: ٢٨، ٣٤

ـ لويو سواريز: ١٤٧، ١٤٧

\_ لوريمر: ١٤٨

ـ لوسترانج= کي: ٥٥، ٨٥، ٨٦

ـ لويس معلوف: ٦٨

- الليث بن سعد: 142، ١٦٠

\_ أبو الليث السمرقندي= نصر بن محمد:

ـ ليلي ابنة أبي الحسن البكري الصديقي: ٢٢٧

\_ ليلي الصباغ: 11، 15، 95، 107، ٢٢، -177,181,40,57

- ليل عبد اللطيف: 7، 24، 31، 42، 99، (187 (170 (178 (97 (142 (103 (100

331,001,137, 1,7, 177, 107

(الميم)

\_ المأمون= الخليفة: ١١، ١٨٨، ٢٦٥

- ابن ماجة: ٢١٥

ـ مارسيل≃ جان جوزيف: 22، 24، 744 (154 (170

ـ مال خاتون= الأميرة: ١٦

- ابن مالك= محمد بن عبد الله الطائى: 52، TVT , T 17 , 55

ـ ماماى بيك= الأمير: ١٨٠، ٢٠٣

ـ مانتران= روبير= مؤرخ فرنسي: ١٩٩، 717, 977, 7.7

- ماه بيكر = الأميرة: ٣٢١

- مبارك= على باشا: 12، 25، 50، 64، 145ء ۲۲۱

- المتوكل على الله= الخليفة العباسي: ٨٨،

ـ المتوكل على الله= آخر خليفة عباسي= محمد بن يعقوب: 54، 107، ٤

- المتوكل على الله= بحيى بن أحمد= الإمام اليمني: ١٩٠

- المتولى= أحمد فؤاد: ١٤٣

- المجوفي= محفوظ زين الدين: 94

- مجير الدين الحنبلي: 45

\_ محب الدين المحبي= عمد بن أبي بكر المحبى: 76

- المحبى = محمد الأمين: 13، 16، 25، 37، .78 .76 .74 .69 .65\_63 .61 .41 .40 (150 (103 (97-95 (90 (89 (84 (83 161, 77, 90, 701, 371, 271, PY1, VA1, PA1, 191, A17, Y3Y, 737, A37\_707, 107, 777, PVY, 117, 717, 317, 197, 097, 9.7, 717, P77, 077

\_محفوظ زين الدين المجوفي: 94

\_ المحلى= محمد بن أحمد بن محمد: 52

- محمد رسول الله ﷺ: 40، 108، 111، 136 (133 (131 (121 (120 (114 (113 .٣٣ ، ٢٣ ، 166 ، 150 ، 145 ، 143 AY1, 101, 1.7, 077, . FT, PFT, ۷۵۳، ۳۸۳ - محمد= الشيخ: ٢٢٧ \_ محمد أبازة: 124 - محمد بن إبراهيم بن حسن بن قاسم الكل سى: 158 - محمد بن إبراهيم بن لؤلؤ الزركشي: ١٩٩ - محمد بن السلطان إبراهيم= محمد الرابع: 157 (125 - محمد بن أحمد الأول السلطان العثماني: PAY, +PY, 537, A37 - محمد بن أحمد أنيس: 24، 31، 129 - محمد بن أحمد أبو البركات= ابن إياس \_عمد أحمد دهمان: ٧٥، ١٢٣

- محمد احمد دهمان: ٧٥، ١٢٣، - محمد احمد دهمان: ٧٥، ٢٥، 64، 72-77، 88، 88، 88، 89
- محمد بن أحمد الغيطي نجم الدين: ١١٦
- محمد بن أحمد بن محمد المحلي: 52
- محمد بن أحمد بن محمد خان بن محمود النهروالي المكي= قطب الدين النهروالي - محمد بن إدريس الشافعي: 54، 69، 60، 7١٨، ٢١٢، ٢١٢، ٢١٨، و57، ٢٥، ٢١٢، ٢١٢، ٢١٢، ٢٠٥، 57، ٢٠٥، ٢١٥، ٢١٥، ٢١٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٥،

ـ محمد أفندي التي يرمق: ٢٤٣، ٢٩٧ ـ محمد أفندي بن الياس: ١٦٢

\_محمد أفندي بن بستان بن محمد: ٢٧٨ \_ محمد أفندي بن حسام الدين حسن الشهير بقراجلبي زاده: ٢٧٨

- محمد أفندي بن الخوجة = محمد بن محمد سعد الدين بن حسن جان: ٢٨٥، ٢٨٥ - محمد أفندي الشريف: ٣٢٨

عمد أفندي الشهير بشيخي جلبي: ١٨٢ عمد أفندي عبد الغني: ٢٩٨ عمد أفندي الناثب: 84، 133، 134

\_ محمد أفندي الشهير بيحيى: ٣١٨

ـ محمد أمين البغدادي السويدي: ٢٢٢ ـ محمـد أمين بـن صـدر الـديـن الشرواني= روح الله أفندي: 26، 101

- محمد الأمين المحبي= المحبي

ـ محمد باشا= والي مصر: ١٤٢

عمد باشا بن أحمد باشا بن توقه دين=
 عمد باشا دقادن زاده

-محمد باشا البستنجي: 30، ٣٨١

معمد باشا البوسنوي: ٢٨٠

- محمد باشا الجراح: ٢٥٣

- محمد باشا بن حسن باشا: ٢٩٩

- محمد باشا دقادن زاده: ١٦٧\_١٦٥

- محمد باشا روم= محمد باشا القرماني: ٥٣

-محمد باشا زلعة السم: 100

- محمد باشا بن سنان باشا: ٢٥٠

- محمد باشا الشريف: 68، 70، 71، 70، 71، 47

- محمد باشا الصُقُليِّ: ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۸۷، ۱۸۷ - محمد باشا الصوفي: ۳۸۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۲۳، ۳۲۰ - محمد باشا القرماني= محمد باشا روم

- محمد بن الحسن (الحسين) بن فورك الأنصاري: ٢٦٦ - محمد أبو الحسن البكرى= على (أو محمد) بن محمد أبي البقا جلال الدين البكري - محمد بن حسن اللقاني ناصر الدين: 56، - محمد بن حسن اللقاني شمس الدين: 56 - محمد بن أبي الحسن البكري الصديقي= محمد بن محمد (أو على) أبي البقا جلال الدين البكري: 14، 56، 60\_60، 65\_67، 498 497 494 490 488 479 473 472 (11) (11) (15) (165) (124) VIY, 777\_PYY, 507, 0P7, 0F7 - محمد الحسني = كاتب السجلات: ٣٥٨ \_ محمد الحطاب: 55، ٢١٣ \_ محمد الحفصى= مولاي: ١٩٩ \_ محمد بن حمزة بن محمد الفناري: ٢٨ \_ محمد حيدر زاده= الوالى: 100 \_ محمد خان= حافظ بغداد الصفوى: ١١٩ \_محمد بن خسرف= الأمير: ٢٩٥\_٥٢٩ \_محمد الدالي: ٢٦١، ٢٦١ \_ محمد رشيد الصفا: 48 - محمد رفعت الكامل: 119، 159 \_محمد زمزی: ۳۰۶ \_محمد زيرك: ٨٨ \_ محمد زين الدين بن محمد البكري: 26 ـ محمد زين الدين بن محمد أبي السرور البكرى الصديقي: 12 \_ محمد زين العابدين بن محمد بن أبي

الحسن= زين العابدين بن محمد بن أبي

\_ محمد بن زين العابدين بن محمد بن على

الحسن البكري: 61، 65، 75

ـ محمد باشا قول قران= أوغوز= مزيل الطلبـــة: ١١، ١27، ١29، ١60، ١64، 337, 107, 317, ... 17 ـ محمد باشا الكرجي الخادم: ٢٩٨\_٢٩٦ - محمد باشا بن الوزير محمد باشا قول قران: ـ محمد باشا أبو النور: 138 - محمد بن السلطان بايزيد الأول= محمد الأول العثماني: 122، ٢٧، ٢٩، ٣٦، ٣٣ - محمد بن السلطان بايزيد الثاني: ٦٣ - محمد البرلسي الرفاعي: 127 \_ محمد بك= أمير اللواء: ٣٧٥ - محمد البكري الصديقي= محمد بن محمد أن الحسن البكري الصديقي - محمد أبو بكر البكرى الصديقى= محمد بن محمد أبي الحسن البكري ـ محمد بن أبي بكر أبو الفضل المعروف بابن شهبة الأسدى: 50 خمد بن أي بكر المحبى محب الدين: 76 عمد البلباوي: 20 - محمد بن تميم البرمكي: 52 - محمد توفيق البكرى= محمد بن على بن محمد البكري: 25، 60، ٢٢٠ \_ محمد جاویش: ۳۳۴ م محمد جبجی بك: ۳۵۷ \_محمد جلاد خصمی: ۲۲۱، ۲۲۲ - محمد الحبيب الهيلة: 9 - محمد حجى بيك: ٣١٧ ـ محمد الحريثي الشافعي: 92، 93 \_محمد الحريري: ٢٢٥، ٢٢٦ \_ محمد بن حسن جان سعد الدين التبريزي:

۲٧.

أبى الحسن= محمد بن علي زين العابدين بن محمد بن على أبي الحسن: 14، 15، 95 , 75 , 38 , 25 , 17

\_محمد سالم: ١٢١

\_ محمد السرور البكري: ٣٣٦

ـ محمد أبو السرور بن محمد بن علي أبي الحسن البكري الصديقي= أبو السرور البكري الصديقي: 14، 15، 19، 31، 36، (75 (73 (70 (68\_64 (62 (61 (60 (37 E8, 88, 707, 777, · V7, P. T

ـ محمد بن أبي السرور بن زين العابدين البكرى: 60

ـ محمد بن أبي السرور بن محمد بن على البكرى الصديقى (الأب): 11، 12، 26 ـ محمد بن أبي السرور محمد بن زين

العابدين بن أبي الحسن محمد البكري الصديقي: 19

ـ محمد بن أبي السرور بن محمد بن علي البكري الصديقي: 7-11، 17، 20، 21، 45 44 42 39 37 30 24 23 464 462 461 459 458 455 453 448 113 (109\_105 (99\_79 (77\_74 (72\_68 127 (126 (124 (122 (119 (117 (115 (145 (143 (142 (139 (138 (132 . ٩١ ، ٨ ، ٥ ، 169\_163 ، 160 ، 156\_148 

 محمد بن أبي السعود بن إبراهيم= ابن ظهيرة المكي صلاح الدين: 54، ٩٦، ٩٧ ـ محمد بن أبي السَّنْعُورَ أَلِيكُرِي: 60 \_ محمد السعودي في السياري المحمد السعودي في ٢٢٢

- محمد بن سعيد العش: 112

\_ محمد بن السلطان سليمان القانوني: 11. (1.4

\_محمد سيد نصر: ٣٢٥

\_محمد شاه أفندي بن حزم: ١٨٣

\_محمد شفيق غربال: ١٧٢

\_ محمد شمس الدين بن الشيخ أحمد شهاب الدين: 95

\_محمد بن شنب: 86

\_محمد شيباني= خان الأوزبك: ٥٧

\_ محمد صالح بن جلال الدين البكري: 48

\_ محمد الصغير الإفراني: 40

\_ محمد الصغير= الباي: 111

- محمد الطباخ= البيك: ٢٥٩، ٢٦١

- محمد راغب الطباخ: ١٢٥، ٢٥١، ٢٥٢

\_ محمد بن طولون= المؤرخ= ابن طولون: 11, 17, 04, 46, 2.1, 211,

194 , 180

ـ محمد طغلك السلطان: ٩٩

ـ محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني: ٢٦٦

ـ محمد بن عبد الحي اللكنوي: ٢٨

- محمد بن عبد الرحمن بن أحمد، جلال الدين البكري أبو البقا: 42، 45، 47، 48، ۲۲۰، ۲۱۲، ۱۷۳، ۱۱۱، 50

ـ محمد عبد الرحيم (عبد الرحمن) البكري بن محمد بن أبي الحسن: 61 = عبد الرحيم= عبد الرحمن

ـ محمد العبادي: ١٧٥

- محمد بن عبد القادر: ١٩٤

- محمد بن عبدالله الطائي الشهير بابن مالك: 52، 55، ٢١٢، ٣٧٣

- محمد بن عبد المعطى الإسحاقي

المنوفى: 69، 147، 161، ١٣٨، ١٤٦ \_ محمد بن عثمان السلطان= محمد بن مراد الثالث= محمد الثالث: 69، 122 انظر: محمد بن مراد الثالث \_محمد العجمى آغا: ٣٣٤

\_محمد عطية الله: ١٦٤،٨٦

\_ محمد على باشا: 146، ٢٩٢

ـ محمد بن على أبى الحسن البكري= محمد ابن أبي الحسن البكري .

- محمد بن على الحسيني البخاري: ٥٢ ـ محمد بن على الشوكاني: 12، 42، 44،

ـ محمد بن علي الطويل: ٩٠، ١٠٣،

ـ محمد بن على الفيشي: 119، 158، ٣٧٨ ـ محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي الأندلسي= الشيخ محيى الدين ابن العربي: 174, 34, 771

- محمد عمارة: 83، ١٦٥

\_محمد بن عمر= أمير الصعيد: ١٧٥

\_ محمد بن عمر الحانوتي سراج الدين: 86

ـ محمد بن عمر الخفاجي: 66

\_ محمد بن عمر نور الدين بن عبد القادر الشهير بابن الأحدب: 152، 153، 777

\_محمد بن عوض: ١٠٢

\_ محمد بن عيسى بن كنان: 15، 37

\_ محمد بن أبو الفضل الوارثي البكري: 94 (93

\_ محمد أبو الفضل الوفائي: 92 \_ محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني

الشهير بابن أبي دينار : 9، 10، ١٩٩

- محمد القرشي: 39

\_محمد بن قرمان: ٣١، ٣٢ - محمد بن قلاوون، الملك الناصر: 771, 111, 011, 017, 717, 317, 117 ـ محمد کرد علی: ۷۳، ۷۵ - محمد بن كمال بيك زاده: ٢٤٥

ـ محمد اللقاني: انظر: اللقاني

ـ محمد بن محمد بن أحمد رضى الدين الغزي: 49

ـ محمد بن محمد أبي البقا بن عبد الرحمن البكري جلال الدين= محمد (أو على) أبو الحسن البكري

- محمد بن محمد باشا مزيل الطلبة: ٣١٢ ـ محمد بن محمد بدر الدين نجم الدين الغزي= نجم الدين الغزي

ـ محمد بن محمد المولى بدر الدين القاصوني: 68

ـ محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي الكمال بن أبي شريف: 45

ـ محمد بن محمد البكري= أبو السرور البكرى: ٢٥٦

\_ محمد بن محمد الحطاب الرعيني: 55،

\_ محمد بن محمد بن حمد بن بلال: 56،

ـ محمد بن محمد أبي السرور زين العابدين المعروف بابن أبي السرور: 13

\_ محمد بن محمد بن أبي السرور شمس الدين أبو عبد الله البكري (الابن): 11، 23 ـ محمد بن محمد بن أبي السرور البكري الصديقى: 20

\_ محمد أبو السرور بن محمد بن أبي الحسن على بن عبد الرحمن الصديقي:

19= محمدبن أبي السرور بن محمد بن أبي الحسن البكري

- محمد بن محمد سعد الدين بن حسن جان التبريزي الشهير بابن الخوجا: ٢٨٥، ٢٨٤ - محمد بن علي المصري البكرى: 14

محمد بن محمد بن محمد أبو حامد
 الغزالى: ٤٨ ، ٢٦٧

ـ محمد بن محمد مخلوف: 10

ـ محمد بن محمد بن مصطفى العماد= أبو السعود المفسر: ٥٩

ـ محمد بن محمد الوزير السراج: 9، ٢٦٩ ـ محمد مختار باشا: 83

- محمد بن مراد الثاني السلطان المعروف بمحمد الثاني الفاتح: 122، ۲۹-۵۷، ۲۵-۵۵، ۲۱، ۱۱۱، ۲۳۲، ۳٤۵، ۳٤٤

-محمد مصطفى: ۱۱،۱۱

- محمد بن مصطفى العماد محيي الدين: ٥٩

محمد بن الخليفة المعتضد بالله: ١٠

- محمد معروف بن محمد الشريف: ٢٤٦

- - محمد الشهير بمعلول زاده: ٢٠٣

\_ محمد بن مكرّم= ابن منظور

ـ محمد المنصوري: ٢٣٠

- محمد أبو المواهب البكري بن محمد بن أبي الحسن البكري= أبو المواهب البكري

ـ محمد الميقاتي الشهير بابن الطحان: ٣٥٧

- محمد بن نسيبة: ١٤٤

ـ محمد أبو نمي بن بركات الثاني: ٩٨

- محمد وجيه= المولوي: ٣٧٣

ـ محمد بن أبي الوفا الموقع: 51

ـ محمد بن يوسف التادفي الحلبي: ١٤٢

\_محمود أفندي= القاضى: 166

\_ محمود أفندي= إمام جامع السلطان: ٢٨٩

\_ محمود أفندي أخي زاده= القاضي: ٣٢٨ ـ محمود بن إسرائيل= ابن قاضي سماونة: ٣١

ـ محمود باشا الوزير: ٣٣، ٤٧، ٤٨، ٥٠، ٥٣

ـ محمود باشا= والي مصر: ۱۲۲، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۸۳، ۱۸۸، ۱۸۸

- محمود بن بایزید بن السلطان سلیمان القانونی: ۱۰۹

محمود ربيع: 59

\_ محمود رزق سليم: ٧٣

- محمود شاه بن السلطان بايزيد الثاني: ٦٢

- محمود شاه بن السلطان سليمان القانوني: ١١٠

ـ محمود الشيخ: 13

- محمود الشيخ الاسكداري: ٣٣٠

ـ محمود عابدين: ٧٤

ـ محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري:

7 27 . 27 . 87

ـ محمود الغفوري: ٣٣٠

محمود الفاخوري: 43

ـ مراد السكري: ٢٥٨، ٢٥٩ - مراد بن مصطفى بن السلطان سليمان القانوني: ١١٠ - المرادي= محمد خليل= المؤرخ: 15 - مرة حسين باشا= الصدر الأعظم: ٣٥٣ - مرعى الحنبلي: ١٤١ - المزجّد= أحمد بن عمر بن محمد السيفي المذحجي الزبيدي: 50، 53 - المستنصر = الخليفة الفاطمي: ٢٢٥ مسعود بن عمر التفتازاني سعد الدين: 52 - المسعودي= علي أبو الحسن المؤرخ: 140 - مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: Y10 657 \_أبو مسلم الخراساني: ١١ ـ مسيح باشا الخادم= والي مصر: 167، 777, 777, 377 \_ مصطفى= أمير الحج المصري: ٢٤٢ ـ مصطفى آغا قزلار آغاسى: 166، ٢٨٩، 441-414 \_ مصطفى أفندي الرومي: 132 \_ مصطفى أفندي عرمى زاده: ٢٩٢، 097, 197, 077 \_ مصطفى باشا= صدر أعظم: ٨٥ ـ مصطفى باشا= والى مصر: 28، ١٢٥، 179 , 171 - مصطفى باشا شاهين= والى مصر:

171, 171, 171, 171

ـ مصطفى باشا السردار: ١١٤

\_ مصطفى باشا صغصغان= والى مصر:

ـ محمود الكجراتي= السلطان: ١٤٧ ـ محمود شاه بن السلطان محمد الثالث: 707 ـ محيي الدين أفندي= محمد بن مصطفى العماد ـ محيى الدين عبد القادر بن عبد الرحمن بن محمد الصالح بن جلال الدين البكري: 93 48 \_ محيي الدين بن العربي: ٨٣، ٨٤، ١٢٣ ـ مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب: ٢٢٢ - مَدْيَن التلمساني الأندلسي بن شعيب= أبو شعيب: 44، 47، ١٧٣ - مدين بن عبد الرحمن القوصوني: 68 - مراد بن إبراهيم الشريطي: ٢٩٣ \_مراد بن السلطان أحمد= مراد الرابع ـ مراد الأول بن السلطان أورخان العثماني: TO . YT . YY . V . 122 مراد الثانى بن السلطان محمد الأول: 110 ، ١٦ ، ٣٦ ، ٣٦ ، 122 \_ مراد الثالث بن السلطان سليم الثاني العثماني: 16، 69، 122، ١٢٩، ١٢٨، ٩٨١ ، ١٩١ ، ١٩٤ ، ١٨٩ ، ٢٣١ 037, 137, 737, 707 - مراد الرابع بن السلطان أحمد الأول: 30، 100 ، 115 ، 125-123 ، 137 ، 100 PAY , 197 , 177, 137 ـ مراد باشا الثاني: ١٦٤، ١٧٨، ١٧٩، 107 , 17, 17, 187 - مراد باشا= أكور مراد= حرب اليمن: 197 . 191 . 189 - مراد جاويش= ملتزم الجمرك: ٣٥٥ - مواد الدفتودار= الأمير: ٢٩٣

- المعتضد= الخليفة العباسي: ١٢٨ - المعتمد بن عباد: ٢٦٩ المعرى = عمر بن مظفر الدين المعروف بابن الوردي: 51، 53، 88، 93 - المعز لدين الله الفاطمى = الخليفة الفاطمي: ۷۷، ۱۷۵، ۲۰۱ ـ ابن معصوم= علي الحسني الحسيني بن معصوم: 90 \_ المعلوف= عيسى اسكندر: 34، 143 \_معلوف= لويس: ٦٨ - المعمورى= الطاهر: 8، 9 ـ المعني= فخر الدين الثاني: 125، 138، - المقار= ابن جمعة: ١٢٣ - المقتدي= الخليفة العباسى: ٢٣٤ - المقدسي= إبراهيم بن محمد بن أبي شريف: 48، 49 \_ المقدسي= علي بن محمد بن محمد الخزرجي الشهير بابن غانم: 66، 67 - المقدوني= اسكندر: ١٨٦ - ابن المقرمع = الأمير أحمد كاشف الشرقية: ٣٧٤ - المقري= أحمد شهاب الدين: 90، ٨٠ - ابن المُقري: شرف الدين إسماعيل بن أبى بكر المُقْري اليمني: 50 - المقريزي= أحمد بن علي تقي الدين: ٨٩ ، ١١ ، 145 ، 23 ، 12 ـ مقصود باشا: ۲۷٦ - ابن مقلد= حماد: ٣٠٤

- أبو المكارم= لقب محمد بن أبي الحسن

\_ مصطفى باشا السلحدار= والى مصر: ۲۷۲، ۳۳۳، ۲۳۳ ـ مصطفى باشا= والي مصر: ٣٧٥، ٣٧٦ \_ مصطفى بن الباي محمد الصغير: 111 مصطفى بك البقجلي: ٣٣٥، ٣٧٦ ـ مصطفى بك كتخدا الجاويشية: ٣٠٢، 3.7, 7.7 \_ مصطفى بن السلطان بايزيد الأول: ٢٧ ـ مصطفى زكريا بن أيدغمش القرماني: \_ مصطفى بن السلطان سليمان القانوني: 1.7,1.0 \_مصطفى بن محمد= ناسخ: 113، ٤ ـ السلطان مصطفى بن محمد الثالث: 118، 129، 129، 138، 138، ٢٥٣، 118 ۶۸۲، ۱۹۲، ۲۹۲، ۲۳۳، ۱۳۳، ۱۶۳، 137, 707\_307 \_ مصطفى بن السلطان محمد الفاتح: ٥٦ \_مصطفى بن محمد قرمان: ٣٢ \_ مصطفى بن السلطان مراد الثالث: ٢٤٨ مصلح الدين بك= أمير الحج المصري: 1 . . \_ 4V ـ مصلح الدين مصطفى: ١٢٢ \_ مصلح الدين مصطفى القسطلاني: ٥٣ ـ مصلح الدين مصطفى بن يوسف البرساوي خوجه زاده: ٧٤-٥٢ مُطهّر بن شرف الدين يحيى الزيدي: ـ معاوية بن أبي سفيان : ٤٠ ، ٨٨ ، ٢٢٢ - المعتز = الخليفة العباسي: 140 ـ المعتصم عبد الملك بن محمد الشيخ

البكرى: ٢٢٤

ـ مكوز: ۱۸،۱۷

- المنصور السعدي= أحمد الذهبي السلطان السعدي: 40، 55، ٢١١

ـ منصور بن سليم الدمناوي= ١١١، ٤، ٣٨٣

ـ المنصوري الخياط: ٣٢٤

- ابن منظور = محمد بن مكرم: 63

ـ منكبرتي= جلال الدين: ١٢

- المهدي البوعبدلي: 7، 8، 24، 29، 111.

م المؤيدي= شيخي عبد القادر: ١٨٣،

- أبو المواهب البكري ابن زين العابدين البكرى: 60

مورتمان (موردتمان)= مستشرق: 18،
 ۲۹، ۳۵، ۲۲، ۹

\_ موسى (النبي)= 74، 139، ١٩٧

\_ موسى أفندي القاضي: 31

\_ موسى بن السلطان بايزيد الأول: ٣١

ـ موسى الكاظم: ٥٧

ـ الموفق طلحة العباسي: ١٦٨

- الموقّع= أحمد جمال الدين (الكمال):

93 ,92

- ابن الموقّع = محمد بن أبي الوفا: 51

\_موير= وليم: ٧٤، ٨٦

\_ميران شاه: ٣٢

\_ميلوش كابيلوڤيتش: ٢٤

ــ الملاّح= أبو السرور بن يحيى: 153 ــ المــلاّح= عــــد الــ حمـــن: 81، 93

- المللّح= عبد السرحمين: 81، ٢٩٦، ٢٩٦، ٣٤١،

ـ ملك = آل ملك : 42

ـ الملك الأشرف جنبلاط: ٣٢١

- الملك الأشرف شعبان: 68

ـ الملك الأشرف طومان باي: 124، ٧٤، ٥٥، ٧٥، ٣٢١

الملك الأشرف قانصوه الغوري: 44،
 134، 130، 124، 67، 54،
 194، 134، 130، 134، 194،
 194، 14، 14، 14، 14، 14، 14، 14، 15،
 187، 14، 14، 14، 14، 14، 15،

ـ الملك الأشرف قايتباي: ٤٤، ٤٥، ٥٦، ٥٥، ٩٨، ١٠٢، ٣١٧

ـ الملك الصالح نجم الدين أيوب: ١٦٧

- الملك الظاهر بيبرس: ١٣٠، ١٦٣،

ـ الملك الكامل الأيوبي: 78، ١٥٠، ٢٥٩

- الملك الكامل شعبان: ٤٢

\_ الملك الناصر حسن: ٢٤٣

الملك الناصر محمد بن قلاوون: 42،
 ۳۰۲، ۲۰۵، ۱۸۰،

- الملك المنصور قلاوون: ٣١٨

- الملك المنصور لاجين: ٢٢٥

- الملك المؤيد: 68

الملواني= يوسف الشهير بابن الوكيل:

- المناوي= يحيى بن محمد أبو زكريا: 46 - المنجّد= صلاح الدين: 14، ٧٥، ١٢٣

ـ المنصور= أبو جعفر: ١٠

ـ نابليون بونابرت: ٩، ١١٤ ـ الناصر= الملك الحسن: ٢٤٣

ـ الناصر≃ الملك محمد بن قلاوون: 42، ۳۱۸، ۳۰۲، ۳۰۲، ۲۰۵، ۳۱۸

- الناصر بالله العباسى= الخليفة: 46

ـ ناصر خسرو: ٨٦

- ناصر الدين= الأمير= والد الشيخ الكمال المقدسي: 45

ـ ناصر الدين بن حسن اللقاني: 56، 94، 40، ٢١٤

ـ الناصري السلاوي: 40

ـ الناصري= سيف الدين شيخو: ٢٦٠

ـ ناصیف باشا= نصوح باشا: ۲۵۰، ۲۵۰، ۳۱۹، ۲۸۳، ۲۵۱

- ناصيف بك: ١٦٢

ـ ناظر زاده= رمضان أفندي: ٢٠٦

ـ النبلاوي= يوحنا : ٢٧٤

- النبي إبراهيم الخليل: 139، ٨٦، ٣٦١، - النبي محمد ﷺ: ١٢٨، ٢٢١، ٢٨٦، ٣٠٩\_٣١٢، ٣٤٧، ٣٤٥

- ابن النجار= أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي: ٩٠، ٩٠،

- ابن النجار= عثمان بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي: 95

(النون)

- نجم الدين المحبي: 76 - نجم الدين المحبي: 76 - ابن النحّاس الحلبي= فتح الله الحلبي: ٣٦٩ - نخالة= حسين بن: 88 - النسائي= أحمد بن علي: ٢١٥ - نصر بن محمد= أبو الليث السمرقندي:

نجم الدين الغيطي: محمد بن أحمد:

ـ نصوح باشا= ناصيف باشا

ـ نظام الملك: 72، ٢١٤، ٢٦٧

- أبو نعيم المحدِّث= أحمد بن عبد الله: ٣٤٨

- النُعيمي= عبد القادر: 47، 52، ٢٦٨

- نفيسة= السيدة: 142

ـ نقفور فوكاس: ١٨٦

ـ نقولا زيادة: ٣٢٥

\_ النهروالي = قطب الدين المكي = محمد بن أحمد بن محمد خان بن محمود: 166،  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

- أبو نمي= شريف مكة: ٩٧-٠١٠

ـ نوح≈ النبي: 150، ٩، ٩٠

- نوح أفندي بن ملا أحمد الأنصاري: ٣٢٢، ٣٢٢

- أبو النور= محمد باشا: 156

ـ نور الدين حمزة القرماني: ١٠٠

ـ نور الدين علي بن أحمد السخاوي: 59

- نور الدين علي بن أحمد القرافي: ٢٣٤

- هوزر= مؤرخ فرنسي: ۱۱۹،۱۱۸ ، ۱۱۹ - هولاكو: ۱۱۹،۸۲ - هولت= المؤرخ: ۲۹۶ - أبو الهول: ۱4۱ - الهيتمي= أحمد بن حجر: 50 - الهيله= محمد الحبيب: 9 - هيلر= مترجم كتاب ڤون هامر: ۱۰۱ - هيوار= مؤرخ: ۲۷۹، ۳۲۹

# (الواو)

- الوارثي البكري= أحمد بن عبد الرحمن:
93 ،91
- الوارثي البكري= متحمد أبو الفضل: 94
- والدة السلطان: ٢٥٢، ٣٣٠، ٣٣١،
٣٥٤، ٣٥٣، ٣٤١
- الورثيلاني= الحسين بن محمد: 74،

- ابن الوردي= عمر بن مظفر زين الدين المعري: 51، 53، 88، 93

- الوزيس السراج= محمد بن محمد الأندلسي: 9، ٢٦٩

- الوفائي= عبد الفتاح بن محمد أبي الفضل أبو الإكرام: 92

الوفائي= يوسف بن عبد الرزاق محمد
 أبي الفضل أبو الإسعاد: 92، 93

-ابن الوكيل= يوسف الملواني: ١٦٥

ـ ولي الدين البصير: ١١٧

4.5

- ولي شمس الدين= محمد بن علي البخارى: ٥٢

<u>ـ ويتيك= مؤرخ: ٩، ١١</u>

- نور الدين علي الزيادي: 64

- نور الدين علي بن غانم المقدسي: 66

- نور الدين علي بن ياسين الطرابلسي:

- النور العسيلي= نور الدين علي: 67

- النورمندي= روجر: ١١٤

- نوفر خاتون= نيلوفر خاتون: ١٥، ١٧

- نويهض= عادل: 90

النيسابوري= مسلم بن الحجاج النيسابوري= مسلم بن الحجاج المقشيري: 57، ٢١٥

# (الهاء)

- هاجر = زوجة إبراهيم الخليل: ٣٦١ - الهادي = الخليفة العباسي: ٢٢١ - هارولد بوين = المؤرخ = بوين - هارون الرشيد = الخليفة: ٢٢١ - هارون بن المتوكل محمد بن عبد العزيز بن يعقوب = الخليفة: ١٠ - هاشم بن عبد مناف: ١٠٥، ٢٢٢ - هايد = أورييل: ١٠٩ - هزاع = أخو شريف مكة: ١٠ - ابن هشام النحوي = جمال الدين عبد الله: - همايون بن عام التحوي = جمال الدين عبد الله:

ـهمايون بن بابر التيموري: ١٤٨ ـ الهمذاني الديلمي: شيرويه بن شهردار الديلمي (أبو شجاع): 46 ـهنتس= قالتر: 141، ٢٢٢، ٣٢٤

#### (الياء)

ـ يعقوب (النبي): ٣٦٠ ،٨٦ \_اليعقوبي= أحمد: ٢٢٠ ـ يافث بن نوح: 150، ٩، ٩٠ - اليعمري= إبراهيم بن علي الشهير بابن - السازجى - الساظجى= عبد الحليم فرحون: 85، 86، ۲۱۳ (حسين): ٢٨١، ٢٥٠، ٢٨١ - يلواش= ميلوش كابيلوڤيتش: ٢٣ ـ ياقوت الحموى: 41، 87، ١٠، ٤٦، - اليمنى= ابن المقرى: 50 ٧٧، ١٨، ٣٥١، ٥٢٢ ـ يوحنا النبلاوي: ٢٧٤ ـ ياوز على= الوالى على باشا السلحدار: ـ يوسف (النبي): ١٣٨ 240 \_يوسف آغا: ٣١٩ - يحيى بن إبراهيم بن عمر الدميري يوسف باشا= ثائر: 124 المالكي: ٩٠، ١٠٣ \_ يوسف بك= أمير الحج: ٣٣٤ ـ يحيى الأنصاري أبو زكريا: 59 \_ يوسف الترجمان: ٣٣٤ \_ يحيى (أفندي) بن زكريا بن بيرام: ٢٧٤، - يوسف بن جانم الحمزاوى: ١٥٢-١٤٩ ـ يوسف بن سيفا: ٢٨٢ ـ يحيى بن أبي السادات أمين الدين الوفا، ـ يوسف شاخت: ٢٦٤ أبو اللطف: 97 \_ يوسف عادل خان: ٩٩ ـ يحيى بن شرف الدين الحوراني النووي: ـ يوسف العبادي: ١٧٥ 86 ,51 ,50 ,46 - يوسف بن عبد الرزاق محمد أبو الفضل ـ بحيى عبارة: 43 الوفائي أبو الإسعاد: 91ـ93 يحيى (أفندي) بن عبد الحكيم الشهير ـ يوسف بن عبد الله= سنان باشا بأخى زاده: ٣١٨، ٣٢٨ ـ يوسف العراقي: ٢٥٩، ١٤٤ - يحيى بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب - يوسف بك الشهير بالغطاس: ٣٠٤ الشنواني: 95، 96 ـ يوسف قرقماس: ١٢٤ بحيى المناوي: 45، 46 - يوسف المغربي: 40 ـ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: ٤٠ - يعقبوب الأسود= يعقبوب بن إدريس ـ يوسف الملواني= ابن الوكيل: ١٦٥ ـ يونس باشا: ٨٥ اللارندي النكدي: ٢٨، ٢٩ - يعقوب الأصفر (أو الأصغر) القرماني: - يونس= عبد الحميد: 18، o

ـ يونس العيثاوي: 51

# فهرس الأقوام والجماعات والديانات، والمذاهب

(الألف) -آل أنجو: ١١٤ - آل أبي بكر الصديق: 40، ٣٠٩، ٣١٢ - آل البكري: 39، 75، 91، انظر أيضاً (أسرة البكري) و (البكرية) \_آل تميم: ٣٦٩، ٣٦١، ٣٦٣ ـ آل الحسن (الحسن بن علي بن أبي طالب): 94، 109، 143، انظر الحسنيون ـ آل الـرسـول ﷺ: 140، ٣، ٢٣٥، 007, 277, 377, 277 -آل سلجوق: 107، 110، 3 ـ آل الصديق= آل أبى بكر الصديق= آل عتيق: ٣١٩، ٣١٩ - آل عتيق: ٢١١، ٢١٩، ٣٠٩ انظر آل أبى بكر الصديق - آل عثمان: 113، 115، 121، 132، ١٣٢ ،١٠ ،٦ ،٤ ،144 ،141 ،133 X7, PT, 11, P17, PY7, 1X1, ٣٤٠ ٣٤٤، ٣٤٧، ٣٥٥ انظــــر: العثمانيون -آل القوصوني: 67 ـ الأتراك= الترك، والروم - أجنبي - أجانب: 7، 22، 83، 149

-الأراغونيون: ١١٤ - الأزيك - الأزابكة: ٥٧، ١٠٧ -الأسيان: ۲۰، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۸

- الاسبتارية= فرسان القديس يوحنا: ٥٦، 110,118,111

- إسرائيل= بنو: 74

 أسرة \_ أسرة البكرى: 16، 39، 41، 45, 45, 88, 89, 100, 100, 114, 115, 146, 169\_166 , 165 , 163

- الأسرة (بعامة): ٥٨، ٦٣، ٨٨، ٣٩٣ ـ أسرة باشوات: ٢٩٣

- أسرة جيراي (كيره) في القرم: ٣٤٤ - الأسرة السلطانية: ١٦٦

ـ أسرة لوزينيان (قبرص): ١٨٦

- الإسلام - الإسلامي - المسلمون: 7، 8، ,98 ,87 ,72 ,56 ,55 ,41 ,34 ,23 (146\_144 (138 (137 (128 (107 168 163 162 158 150 149 · 168 r, P, 11, 11, 17-77, 17, 17, 73, 30, 01, 11, 11, 74, 11, ٣٨، ٨٨، ٩٩، ٢٠١، ١١١\_١١١، 111, 171, 171, 171, 131, 131, ٥٢١، ١٨٥، ١٧٧، ١٨٥، ١٨١، 091, 791\_1.13, 0.7, ٧.7, .17, 117, 717, 317, 717, 777, 177, 077, 777, 777, 077, VFY, AYY, 1AY, 3AY, VAY, AAY, 177, 777, 737, 337 - الإسماعيلية= المذهب الشيعي: ٢٠١ \_الأشراف: ۳۷، ۵۱، ۲۰، ۱٤۳، ۳۵۹، ۳۰۹

-الأشعرية: ٢٦٥، ٢٦٧

(الباء)

-البدو: ۳۲، ۸۷، ۱۱۳، ۱۷۲، ۲۷۸، ۲۵۷

- البربر: 43، ٨٩ انظر: الأمازيغ

ـ البرتغاليون: 143، ١٢٧، ١٤٦ ـ ١٤٨ ـ ١٤٨

- البشناق= أهل البوسنة: ٣٥٤

- البطالمة: ١٨٦

- البكرية= السادات: 59, 41, 16

\_ بطن قبيلة: ١٢٢، ١٢٢

- البنادقة: ٥٦، ١٨٦، ١٩٩، ٢٥٢

ـ بنو أمية= انظر أمية

**- بنو بغداد: ۱۷**٦

ـ بنو تيم: 40, 40، ٢٢٢

- بنو الحارث بن كلدة الثقفي: ١٦٨

**\_بنو حرام: 88** 

ـ بنو خراسان: ۱۹۸

ـ بنو زيد بن حرام: ۸۷

ـ بنو الشعرية: 43

ـ بنو شيبة: ٩٨

- بنو العباس= انظر العباس

ـ بنو عبد الواد: ١٩٨

- بنو قرا**فة**: ۱۵۳

ـ بنو مخزوم: 40، ۲۲۲

\_بنو مزار: 41

ـ بنو النجار: ٤٠

ـ بنو هاشم: 40، 111، ۲۲۲، ۲۲۲،

11

- بنو الوفائي: 97

- بيت البكري: 41 انظر آل البكري ـ أسرة

البكري \_ آل الصديق

- البيزنطيون: ٩، ١٢، ١٥، ١٧، ٢١،

۸۳، ۵۱، ۵۱، ۴۸

- الاعتزال= المعتزلة: ٢٦٥

-أعجمى - أعاجم: 151. انظر: العجم

-الأعراب: ٣٢، ٨٦، ١٩١ انظر: العُرْبان

- الأعيان: ۱۰۱، ۱۲۸، ۱۷۵، ۱۸۳،

٢٦٩، ٣٠١، ٣٢٢، ٥٧٥ انظر: (الأكابر)

ـ الأفرنج= الفرنج: ١٤٦، ١٥٠، ١٨٧،

777,199

-الأفغان: ١١، ٥٧

- الأكابر: ٤٩، ٥١، ٥٢، ١٦٢، ١٨٠،

7.7, 3.7, 737, .07, 707, 807,

797, 317, 777, 777

- الأكراد= الكرد

- الإلحــاد: ۲۶، ۳۲، ۱۰۶، ۱۰۰،

197,198

- الألمان: 23

\_الأمازيغ: ٨٩

- الأمة بعامة: 72، 109، 128، 146

- الأمة الإسلامية المحمدية: 72، ١٠٥

\_أمية= بنو: 107، 109، 110، 114، ٤،

7 29 , 78 ,0

ـ الانكروس ـ المجر: ٢٠، ٣٧، ١١٠،

١١٨ انظر: المجر

-الانكليز: 7، 11، ١٠٨، ٢١٢

ـ أهل التوحيد: ١٨٥

\_أهل الذمة: ١٢٨

\_أهل الكهف: ٣٦٣

\_الأوار=شعب: ٥

ـ الأوغوز= شعب تركي: ٨، ٣٠٧

-أولاد العرب: ٢٦٣، ٢٦٢

## (الحاء)

ـ حرام≂ بنو: ۱۸۷

- الحروفية: ٣٢، ٣٣

- الحفصيون (تونس): ١٩٨، ١٩٩

ـ الحميريون: ١٩٥

ـ الحنابلة: 98، ٩٠، ٩١، ١٠٣، ١٢٣،

771,317,057

- الحنفي - الأحناف: 30، 31، 46، 77، 78، 74، 78، 98، 98، 98، 14، ٢٨، ٢٨،

۰۲، ۲۲، ۹۰، ۱۰۰، ۳۰۱، ۵۲۱،

391, 717, 937, 777

ـ الحنيفي (الدين): ۲۹۰، ۱۰۰، ۲۹۰

#### (الخاء)

\_ **خراسان=** بنو: ۱۹۸

**- الخزر: ۲۰** 

- الخلوتية طريقة صوفية. انظر: فهرس المصطلحات

(الدال)

\_ لا شيء

(الذال)

ـ لاشيء

#### (الراء)

- الرافضة: ٥٨، ٧٣

- الرخل: ٨، ٣٤٧

- أبو الرداد= آل: أسرة المقياس: ٨٨

ـ الروس: ٥٦، ٦٤، ٣٤٤، ٣٤٧

#### (التاء)

ـ التتار ـ التتر: 150، ٨، ٩، ٢٠، ٢٧،

7.1, 911, 337

ـ تتار القطيع الذهبي: ٣٤٤

\_ الترك \_ التركي: 22، 46، 98، 101،

(151 (150 (149 (140 (123 (109

٠ 166، ٤ ، ٥ ، ٧-٩ ، ١١ ـ ١٥ ، ١٩ ، ٢٠ ،

77, 97, 73, 73, 93, 90\_15, 77,

۸۷، ۹۰، ۹۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۹،

ATI, V31, 001, 101, PVI, 7PI,

791, . 17, 737, 337, . 07, 197,

7.7, 7.7, 777, 977, 177, 777,

٣٣٧ انظر : (الروم) و (العثمانيون)

ـ ترك مستعربون: ٥٦ ، ٦٠

التـركمان: 150، ٨، ١٢-١٤، ٢٤،

1.9 . 1.7 . 07 . 0 . . . 70

- التكرور: 49

ـ تيم= بنو: 40، 109، ٢٢٢

(الثاء)

ـ لا ش*ي*ء

# (الجيم)

\_ جذام= قبيلة عربية: ٨٧

- الجراكسة: ٥٧، ٨٨، ٨٨، ١٢٤، ١٢٤

\_ الجلبان= المماليك: ٧٥، ٧٦، ٩٩، ٨١

ــ الجنويون: ٥٦

ـ الجيعان= أولاد: ١٠٢

# (الشين)

- الشعرية= بنو: 43

ـ شيبة ≈ بنو: ٩٨

ـ الشيعة: 163، ۲۳، ۳۳، ۵۸، ۱۱۹، ۱۹۰

- الشيعة الاثنا عشرية: ٥٧

- الشبعة الإسماعيلية: ٢٠١

#### (الصاد)

۔ الصرب ۔ الصقالبة: ۲۰، ۲۳، ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۳۳،

- الصقالبة = انظر: الصرب

- الصوفية= انظر التصوف في فهرس المصطلحات

- الصينيون: ٥، ١١، ١٢، ٢٦، ٢٠٩

#### (الضاد)

ـ لا شيء

(الطاء)

- الطرغد= قبيلة: ٥٦

(الظاء)

- لاشيء

ـ الروم: الرومان والبيزنطيون: 110، ٤، ٥، ٩

ـ الرومان: ١٨٦، ١٨٦

# (الزاي)

- الزاون زوان الصينيون= شعب الأوار: ٥ - الزنادقة: ٣٤

ـ زید≈ بنو زید بن حرام: ۸۷

ــزويلة= قبيلة: ٨٩

## (السين)

- السادات البكرية: 16، 41، 59

ـ السلاجقة: ٥، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٥، ١٦

ـ سـلاجقــة الـروم: ٩، ١٢، ١٤، ٢٨، ٢٨، ٣٢

- السلاف= الصقالية: ٣٤٧. انظر: الصرب

- السنَّـة: 57، 104، 132، 168، ٥٧، ٥٧، ١٥٣، ٢٦٢، ٢٦٢

# (العين)

\_ العامة= العوام: ٣٤، ٥٨، ٧٦، ٩٤، ١٧٢

ـ عنيق= آل عتيق

\_ العثمانيون: 7، 9، 11، 12، 22، 24، 69 ,57 ,54 ,47 ,42 ,38 ,30 ,29 .123 ,122 ,120 ,115 ,113 ,99 ,80 (141 (140 (138 (134 (132\_129 153 (152 (150 (149 (145 (144 157، 160، 168، 166\_162، 160، 157 V, P, .1-01, VI, IY, 0Y, FY, AY, 17-07, NT, Y3, T3, Y3, FO-PO, 11, Tr, rr\_rr, YV, 3V, AV, ·A, ۲۸، ۸۸، ۱۹، ۷۹، ۲۰۱، ۲۰۱، ۸۰۱، ٠١١، ١١١، ١١٥، ١١١، ١١٩، ١١٩ ·31, 731, 031, A31, 301, 001, 171, 771, 0V1, TV1, XV1, PV1, 3A1, TA1, VA1, 191, 7P1, API\_1.7, V.Y, P.Y, Y1Y, PTY, 137, +07, 107, P07, 077, P77, 117, 397, 7.7, 7.7, 1.7, 317, ٣٥٠، ٣٥٥، ٣٥٨ انظر = آل عثمان أيضاً.

- العجم: 12, 69, 12، ٢٦ ، ٢٦ ، ٥٧ ، ٥٧ ، ٥٧ ، ٥٣ ، ٢٦ ، ٢٦ ، ١٢٨ ، ١٢١ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، ٣٢٤ .

ـ العربان: 99، ۸۷، ۱۲۵، ۱۹۰ـ۱۹۲، ۲۰۰، ۲۳۸، ۳۰۳، ۳۰۴

## (الغين)

ـ الغرباء: ١٦٤

\_الغُزّ: 150، ١٢، ٣٠٧

#### (الفاء)

\_ فرسان القديس يوحنا= الاسبتارية: ٥٦، المسبتارية: ٥٦،

ـ الفرنج= الإفرنج: ١٤٦، ١٥٠، ١٨٧، ١٩٩، ٣٢٢

- الفقارية: حزب مماليك: 100

ـ الفينيقيون: ١٨٥، ١٨٥.

#### (القاف)

\_القارلوق= شعب: ٨

-القاسمية= حزب مملوكى: 100

- القبط - الأقباط: ١٦٤ ، ١٦٤

ـ قبيلــة: 150، ۸، ۵۰، ۸۹، ۱۰۱،

721,041,177,737

ـ قبيلة زويلة: ٨٩

\_قرافة= بنو: ١٥٣

\_قریش= قبیلة: 40، 87، 150، ۱۰، ۹۸، ۹۸، ۱۰، ۹۸، ۹۸، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲

-القزق: 119، ٣٤٧، ٣٤٩، ٣٥٠

- قزق نهر الدينبر: ٣٤٧

-القوزاق= القزق: ٣٤٧، ٣٤٨

#### (الكاف)

-الكرد: ۵۷، ۲۵۱، ۲۸۲، ۲۸۹، ۳۵۰

ـ المكروات: ٣٥٠،١١٥

- كومنين= أسرة: ٦٣

# (اللام)

- اللان= شعب: ۲۰

# (الميم)

۱۲۱، ۲۱، ۲۷، ۹۰، ۳۰۱، ۲۲۱،

717, 317, 757

ـ المجر: 69، 124، ٣٧، ١٠٦، ١١٠،

1113 . 113 . 1713 . 173 . 1743 . 1743

۲۸٤ . انظر : إنكروس

\_مخزوم= بنو: 40، 99، ۲۲۲ \_ المذهب: ٤٦، ٥٧، ٥٨، ٩٠، ٢٠١، ٢١١، ٢٦٤، ٢٦٢

41 = بنو: 41

- المسيحية = النصرانية: ٢٣، ١١٤، ١١٤. انظر: النصاري.

- المسيحية الشرقية: ٣٩

ـ مَعافر بن يعفُر= قبيلة: ١٥٣

ـ المغول: ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٤٨. انظر التتر.

#### (النون)

- النجار= بنو: ٤٠

- النصارى= المسيحيون: ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۳۹، ۳۷، ۲۷۲، ۲۷۲

#### (الهاء)

\_ هاشم (آل، بنو): 40، 111، ۱۵۳، ۲۲۲ ۲۲۱

- الهرطقة: ٣٣

ـ هوارة= عرب: 99، ۱۷۵، ۳۰٤

ـ الهون= تتر : ٢٠

#### (الواو)

ـ ورسق، وارساق= قبيلة تركية: ٥٦ ـ الوفائي: بنو: 97

#### (الياء)

- اليسونسان: 107، 110، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۵، ۳۰۳

# فهرس الأماكن والوقائع

```
(ألف)
             ـ أرض اللوق: ٨٨، ١٦٧
                      ـ أركلة: ٢٥٠
                                       _ آت ميدانى= ميدان الخيل: ٢٨٨، ٣٥٠
                      _ أرمنت: 140
                                                    ـ آرال= بحر وحوض: ٨
     - أرمينية: ١٣، ٢٠، ٢٦، ٨٨، ٥٧
                                      - الأستانية = انظر: اصطنبول،
                ــ أروى (جزيرة): ٨٨
                                                              والقسطنطينية
    - الأزبكية = في القاهرة: ٣١٦، ٣٤٧
                                                      - الأسود= البحر: ٣١
                       ـ أزمير: ٢٦
                                          -آسية -آسيويون: ٢٥٧، ٢٥٢، ٣٤٧
           - إزنيق: ٧، ٣١، ٤٠، ٢١
                                      _ آسيــة الصغـري: ٩، ١٢، ١٤، ١٥،
             ـ الأزهر= الجامع الأزهر
                                       P1, 17, 07, 77, 17, 77, 73,
- إسبانية - الإسبان: ٢٠، ١١٣، ١٩٧،
                                       ٥٥، ١٠، ٣٢، ١٠٩، ١١١، ٧٠٢،
                             191
                                                               YOX . YOY
               ـ استونى بلغراد: ١٢٠
                                            ـ آق قرمان أو آق كرمان: ٥٥، ٥٦
              - الأسدية = مدرسة: 84
                                                      _آمد= دیار بکر: ۲۰۷
          _أس كب= قلعة: ٣٠، ٢٤٣
                                                   ــ أحد= معركة وموقع: ٤٠
                 _اسكلب: ۳۰، ۹۹
                                                         _أحمد ناغار: ٩٩
                 _ الاسكندرونة: ٩٤
                                           _ الأحمر = البحر: ٧٧، ١٤٦، ١٤٦
- الاسكنــدريــة: 42، 81، 135، 138،
- الاسكنــدريــة
                                      _أدرنة: 101، ۲۱، ۳۱، ۳۲، ۳۲، ۳۵، ۳۰،
142، ١١٦، ١٢٤، ١٧٤، ٥٠٢، ١٧٧،
                                      V3, 10, 00, .V, 3P, 0P, TYT,
      TTY . TT.
- اسکسودار - اسکسدار: ۱۵۵، ۲۵۲،
                                               _أدرياتيك= بحر: ١١٨، ١١٩
                  TO. (TT. (TAO
                                                        _أدنه مسجد: ٣٥٢
     _اسكى دار= السراي القديمة: ٢٥٢
                                          _أذربيحان: ٨، ٢٦، ٢٧، ٥٧، ١٠٦
              - اسکی شهر: ۱٦، ۳۲
                                                  _أرخبيل الدوديكانيز: ١١١
              _ اسلام بول= اصطنبول
                                                             _أردبيل: ٣١
            - الإسماعيلية = ترعة: ١٦٦
                                                    -الأردن-ية: ٣٧، ١٢٦
            - الإسماعيلية= سراي: ٨٨
                                                           ـ أرزنجان: ١٢
                       _ إسنا: 140
                                                       - أرض الطبالة: ١٧٣
```

ـ أسيوط: 199 ـ إشبيلية: ٢٦٩

- الأشرفية= المدرسة: 68

ـ الأشرفية= قراقول: ٣٢٣

ـ أشموم طناح: ٢٥٩

ـ الأشمونين: 130

ـ أصفهان: ۱۰۸

ـ أطرابزندة= طرابزون: ٦٣

ـ أطفيحية: ٨٧

-إعزاز: ٧٤

ــ أفريقية: ٨٢، ١١٣، ١٩٨

- إفسوس: ٣٦٣

\_أفغان\_أفغانستان: ١١، ٥٧

ـ أڤلونا= ألونا: ١١٨

777, 397, 107, 717

ـ أكري (معركة): ٢٤٩

ـ ألازيا= قبرس: ١٨٥

- ألبانية: ٢٠، ١١٨

- ألمانيا - ألماني: 23

ـ ألونا= أڤلونا: ١١٨

- أمازية= أماسية: ٦٠، ٦٣، ١٢٠، ٢١١

- أمستردام: ۱۲۱، ۱۲۱

\_الأناضول= أناطولي: 69، ٨، ٢٠، ٣١، ٥٥، ٥٦، ٥٥، ٨٤، ٩٥، ٩٠، ١٠٩، ٢٨، ٢٨١، ٢٨٢، ٣٣٣، ٣٣٣

ـ الأندلسي: 47، 107، 110، 114، 3،

112,75,0

انطاكية: ٧٤

ـ أنقرة: ٢٦، ٢٧

- انكلترة - انكليزي: 7، ۱۱، ۱۰۸، ۲۱۲

ـ أنكورية: ٢٧

ــ الأهرام= مكان وأثر: 130, 137, 140، 400، 89، 807، 140،

- أوتلاق = ٢٥٧

\_أوجلة\_أوجلا: ٢٨٧، ٣٢٥

- الأودة= الأوضة

- أوربة الشرقية: 163، ٢٨١

ـ أورشليم= القدس: ٨٥ ـ أوضة= أوده: ٣٣١، ٣٥٠

- أوكرانيا: ٣٤٧

ـ أوكسفورد= جامعة: 99، ١٨٩

ـ أولو جامع: ٣٤

ـ أيا صوفياً: ٣٩

- إيبرية : ١١٣

ـ إيتبوروني: ١٦

ـ أيدين: ٢٦

- إيران: 163، ٨، ١٢، ١٣، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٢٨٠

- إبر لاو: ٢٤٩

- إيطالية: ۲۱، ٥٦، ۱۱۱، ۱۱۸، ۱۹۹، ۳۰۳

ـ أيلة: 74، 94، ٢١٧

- با**ل**س: ۱۳ \_بج: ۱۲۱ \_بجاية: 47 ـ بحر (بحيرة) آرال: ٨ (الباء) - اليحر الأحمر: 164، ٧٧، ١٢٧، ١٤٦، V31, 071, AA1, 107, V.T - بحر الأدرياتيك: ١١٨، ١١٩ - البحر الأسود: ۲۰، ۳۱، ۳۸، ۲۳ - بحر إيجه: ٢٠، ٣٠٣ - البحر العربي: ١٨٧ - بحر القُلْزُم = البحر الأحمر: 74، 164، ٧٧ ـ بحر قزوین: ۸، ۱۲، ۱۰۲، ۱۲۱ \_ بحر الفرات= نهر الفرات: ١٣ ـ البحر المتوسط: 163، ١٢، ٢٦، ٨٢، ٨٢ 711, 771, 011, 491, 191, 171 7 / / ـ بحر مرمرة: ٣٨، ٣٥٣ ـ الباب العالى: ١٤٣، ١٥٠، ١٥٥، - بحر أبي المنجا: ٢٩٢ - بحر النيل= نهر النيل: ٨٨ ، ٨٨ - البحيرات= هضبة في إفريقية: ٨٢ ـ البحيرة= إقليم: 64، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٥، 727 ـ بحيرة تونس: ١٩٧ ــ بحيرة وان: ١٢١ ـ بـاب النصـر: 42، 167، ٨٦، ٩٠، - بخاری: ۲۱۰، ۵۷، ۲۱۵ - بدر= معركة: ٠٤ ـ بدون: ۱۱۸ - البرج الأسود= قره حصار: ١٥ ـ باریس: 11، 22، 32، 135، ۷، ۸۳، - برجوان= حارة: ٣٢٠ 111,071, PPI, 7.7 \_البردبكية= مدرسة . ٢٦١ - الباسطية: ٣٢٢

\_ إيليا\_ إيلياء: ٧٧، ٨٥ \_إينونو: ١٥ ـ باب الأبواب: ٢٠ ـ باب الخرق: ١٦٨ - الباب الذهبي: ٢٣٦ - باب الرحبة: ٣٢٠ - باب الركن: ٣٢٠ ـ باب زويلة: 12 \_ باب الزيادة: ١٢٨ - باب السلام: ٩٨ - الباب السلطاني: ١٨٨ ـ باب شارع الكحكيين: ٣٢٣ - باب الشعرية: 43، 45، \_ باب بنى شيبة = باب السلام - باب الصفا: ٩٩ PAI, AOY \_ باب العدوى: 45 ـ باب الفتوح: 43 \_ باب القرافة: 76، ٢٣٤ - باب الكيلار: ٢٧٤ ـ باب بنی مخزوم: ۹۹ ۲۷۲, 3 · ۳، ۸۱۳, • ۲۳، ۱۲۳ ـ باب الوزير: ١٠٢

\_ باكو: ١٢١

- البرديني= جامع 76

\_بعلبك: 12، ١١٢

\_بغدان= مولدافيا: ٥٨

- بقيع الغرقد: ٢٨٥

- البكرية: جامع

ـ بكوزية: ۲۷ ً

- البلاد الإسلامية: 87، ٢٠١، ٢٨٠

\_ بلاد التتار: ٦٣

- بلاد التركمان: ٢٤

- بلاد التكرور: 49

- بلاد الحيش: ٣٣٥. انظر: (الحبش)

ـ بلاد الحجاز: 79، 98، ۱۰، ۷۶، ۸۶، ۹۷، ۹۷، ۹۷، ۹۷ (انظر: انظر: الحجاز)

\_ البلاد الحلبية= حلب

ـ بلاد الروميلي= الروملي= روم إيلي= رميلي: ۲۰، ۳۲، ۲۰۰

 ـ برزة: ١٢٣

\_ برسا= بروسة

\_ برسيم الجيزة: ٢٥٧

ـ برقة: ٣٢٥

- بركة آل ملك: 42

- بركة الجب: ٣٠٤

ـ بركة الحاج: ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٤

- بركة الحاجب: ١٧٣، ٢٥٧

ـ بركة الرطلي: 38، 72، 93، ١٧٣، ٢٥٧

ـ بركة السباع: ١٧٩

- بركة أبى الشامات: ١٧٩

ـ بركة الطوابة: ١٧٣

\_ بركة الفيل: ٢٩٣

\_ بركة القرع: ١٧٣

- بركة الناصرية: ١٧٩

ـ برلين: 29، 30، 37، 55، 55، 105، 109،

111\_111، ٤، ٨، ١٩، ١٩، ٢٨٩

ـ بروسا= بروسة= بورصة= بروصة: ١٧،

P1, X7, 17, P7, ·3, 33, 03, V3, X3, ·0, Y0, P0, IF, FF,

777 . 1 . 777

- بريطانية= انكلترة: ١١٤، ١١٧. أنظر أيضاً انكلترة

- بريسلاو = جامعة: 23

- البساتين= قرية في مصر: ١٥٣

- بستان ریدان: ۸٦

- البستان المقسى: ٣١٦

ـ بسارابيا: ٥٦

- البشيرى= درب: 93

- البصرة: 72، ١٢٠، ٢٦٦، ٢١٤

- بصرى: ٦٧

- البطحاء= بطحاء مكة: ٦٦ ، ٣٦١

ـ بلاد الصرب: ١٠، ٣٧

ـ بلاد الصُغُد: ١٥

\_ بلاد العجم= بلاد فارس: 124، ١٣، 31, 40, 74, 5.1, 611-111, 347

- البلاد العربية: 7، 117، 151، 163

\_بلاد القاندال: ١١٣

ـ بلاد الفرنج: ٣٢٢. انظر: الفرنج والأفرنج

ـ بلاد قرمان= قرمان، قرمانية: ١١، ١٤،

\_بلاد القزق: ٣٤٩

- بلاد القوقاز: ٢٧. انظر: القوقاز

\_بلاد الكرد: ٥٧. انظر: الكرد

\_بلاد ماهان: ۱۱، ۱۲

- بلاد ما وراء النهر: ١١، ١١٧، ١٣٨

-بلاد النصارى: ٢٥، ٥٧

\_بلجك= بيلجك= بيليجيك: ١٥، ١٧

\_بلخ: ١١

- بلدركة = غليركة: ٩٩

\_ بلدية الإسكندرية: 135

ـبلغار داغ: ٥٦

ـ بلغارية: ۲۰

\_بلغراد: ۲۹۳، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۹۳

ـ البلقان= شبه جزيرة: ٢١، ٣٠، ٥٥،

YA1 . 11.

-البلو بنيز= المورة: ٣٧

\_بلوڤديڤ= فيليبويوليس= فلبة: ٢٠

ـ بلوكومة= بلجك: ١٥

- البنات (إقليم): ١٢٢

-البندقية: ٥٦، ١٨٦، ١٩٩، ٢٥٢

ـ البهنسا= البهنساوية: 41، 47، ١٢٤،

128 . 140

ـ بوابة الناصرية: ١٨٠

ـ بودا: ۱۱۸

ـ بودابست: ۳۷، ۱۱۸، ۱۲۱

- بودليان= مكتبة: 33

\_ بور: ۳۷

ـ بوره: ۳۷

\_ بورسة= بورصة= بروسة

ـ البوسفور= مضيق: ٣٨، ٣٣٠

- البوسنة - البوسنوي : ١٢٩ ، ٢٨٠

- ب لاق: 101، ۱۸۷، ۱۸۰، ۲۰۰

797, 797, XOY, 1PY, YPY

ـ بولونيا: ٢٨٩، ٣٤٧، ٣٥١، ٣٥١

ـ بوق آباد: ۲۷

ـ بومبای: ۱٤٧

-البويب: ٢١٧

-بئر - آبار: 61، ۱۹٤، ۲۲٤

ـ بئر الزمرد: ٢٣٧

ـ بئر الوطاويط (حارة): ٢٦٠

ـ بيـت ـ بيـوت: ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۸،

037, 797, 317, .77, 777,

107,000

- البيت الشريف= الكعبة: ٢٢٥، ٢٨٥

- بيت المقدس= القدس= إيلياء: ٨٥.

انظر (القدس)

ـ بيج= ثينا: ١٢٢

ـ بيجافور: ٩٩

\_بيدار: ٩٩

ـ بيره جيك: ٣٥١

- بيروت: 9، 13، 15، 22، 55، 64،

4.4

\_ بيزنطة \_ البيزنطيون: ٩، ١٢، ١٥،

ـ تورى (ميدان): ٣٥٣

ـ تونس: 8، 9، 58، ٢٦٩

- تیمیشوارا= تمسفار: ۱۲۲

- التيه= وادى: 74

(الثاء)

\_ ثغر \_ ثغور= منطقة: 137

ـ ثقبة= عين: ١٢٣

(الجيم)

ـ جام: ۱۳۸

- جامباتان: ۱۲۱، ۱۲۱

- جامع: 9، 44.42، ٣٩، ١٥٥، ١٦٣،

391, 177, 577, 887, 987, 977

- الجامع الأبيض= جامع البكرية: 44،

74° 47' 17' 177' 47' 45' 45'

-جامع أحمد باشا حافظ (القاهرة): ٢٤٥

الجامع الأزهر: 27، 58-60، 64، 68،

,95 ,91 ,90 ,88 ,87 ,76 ,73 ,71

141, ۲۰۱, ۲۱۱, ۲۲۱, ۲۰۲, ۲۱۲

P17, 707, 777

ـ جامع إسكي جامع= أولو جامع

- جامع اسكندر باشا (القاهرة): ١٦٧

- الجامع الأموي بحلب: 56

ـ الجامع الأموي= بني أمية، دمشق: ٩٠،

- جامع أولو جامع (أدرنة)= الجامع الجديد= جامع السليمانية= الجامع العتيق

(إسكي جامع)= كويه لي: ٢٨، ٣٤

٧١ ، ١٢ ، ٨٣ ، ٢٥ ، ١١١ ، ٠٣٣

- بيلغو رود= المدينة البيضاء: ٥٦

ـ بين القصرين: ٧٧

(التاء)

ـ تبريز: 12، ۳۱، ۳۲، ۶۱، ۵۷، ۲۰۱،

11. 11.

- التبليطة= شارع (القاهرة): ٣٢٢

- التتمة = مدارس (اصطنبول): ٤٧ ، ٥٣

ـ تراقية: ۲۰، ۳۵

- ترانسلڤانية: ١٢٢

- تُربة = مقبرة: 46، 60، ۷۷، ۱۳۱،

414 , 104

- تربة آل البكرى: 75، 93

ـ تربة آل ملك: 42

ـ تربة الغوري: ٧٧

- ترعة الإسماعيلية: ١٦٦

- ترکستان: ۳٤٧

- تركية (الدولة الحالية): ١٢١، ٣١٥

-تزيغيد: ١٢٩

ـ تسغدڤار: ۱۲۹

ـ تسيتڤاتوروك= مكان ومعاهدة: ١٧٩، ٢٨١

\_تشار ملك= خان قوافل: ٣٥١

ـ تعز: ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۲

ـ التكرور (بلاد): 49

ـ تكية: 12، ١٦٢، ١٦٧، ٢٢٥

- تلمسان: 47

ـ تمسڤار: ۱۲۲، ۲۸۲

- تمنراست= (الجزائر): ١٤٨

ـ تهامة عدن: 50.

ـ تورونتو: ٧

ـ جامع البرديني: 76

ـ جامع عبد الكريم البرديني: 76

- المجامع المجديد (في أدرنة): انظر: أولو جامع

- الجامع الجديد (في اصطنبول)= جامع السلطان أحمد الأول: ٢٨٨، ٣٥٨

ـ جامع الجوكندار: 42

- الجامع الحاكمي: 141، ٢٧٦، ٣٢٠

- جامع الدشطوطي: 45

- الجامع الزينبي (القاهرة): ١٦٣

ـجامع الزيتونة: 9

ـ جامع السلطان: 166، ٢٨٩

- جامع السلطان أحمد= الجامع الجديد (اصطنبول): ٣٥٢، ٢٨٨

- جامع السلطان بايزيد الأول (أدرنة)= الجامع الجديد= أولو جامع

ـ جامع السلطان بايزيد الثآني (اصطنبول)= ٣٥٣

- جامع السلطان حسن (من المماليك) في القاهرة: ٢٤٣، ٢٦٠

\_ جامع السلطان محمد الفاتح (اصطنبول): ٣ ٢ ٢

ـ جامع السليمانية (أدرنة)= أولو جامع

ـ جامع السليمانية (القاهرة): ١٥٧

ـجامع سنان (بولاق): ۲۰۲، ۲۰۲

ـ جامع سيدي سارية: ١٥٧

- جامع شرف الدين الصغير (القاهرة): ١٥٤

ـ جامع شيخو: ٢٢٠

- جامع الطباخ (القاهرة): ١٦٧

ـ جامع ابن طولون (القاهرة): ١٤٠،

77. 177, 177

- الجامع العتيق (أدرنة)= أولو جامع= إسكي جامع

ـ الجامع العتيق (القاهرة)= جامع عمرو بن العاص: 64

ـجامع عمرو بن العاص= الجامع العتيق

ـ جامع الغورية (القاهرة): ٧٧، ٣٢٣

ـ جامع فرج بن برقرق (القاهرة): ٢٣٨

- جامع القرافي: ٢٣٤

ـ جامع القلعة (القاهرة): ١٥٠

- الجامع الكبير بمكة= الحرم المكي

ـ جامع كويه لي جامع= جامع أولو جامع

- الجامع النبوي في المدينة = الحرم المدني

ـ جامع المحكمة (القاهرة): ٢٦١

- جامع المسيحية (القاهرة): ٢٣٤

ـ جامعات القاهرة: 7

- جامعة اصطنبول: 125، 116

- الجامعة الأردنية: 141، ١٢٦

ـ الجامعة الأمريكية ببيروت: 29، 116. ۲۹۱

ـ جامعة أوكسفورد: 99، ٧

جامعة بريسلاو: 22

ـ جامعة الجزائر: 148

ـ جامعة دمشق: 7، 13، ٣٨

ـ جامعة عين شمس: 7، 42، ١٤٣،

331, 877, 137

ـ جامعة فنفكيرشن: ١٢٢

- جامعة القاهرة: ٧٥، ١٤٨.

ـ جامعة هارقارد: 9، 99

- جامعة ها**ل**: 23

ـ جامعة هنغارية: ١٢٢

- الجانبلاطية = المدرسة: ٣٢١

- جب عميرة: ٣٠٤

- جزيرة كورفو: ١١٩ - الجزيرة الوسطى= أروى= السلطانية - جسر - جسور: ١٢٤، ١٦٦، ٣١٥ - جسر أبي المنجا: ١٨٠، ٢٩٢ - جعبر= قلعة: ١٣٠ - جعفر= دار: ٣٢٠

ــجعفر= دار: ۲۲۰ ــجغبوب: ۳۲۵

- الجفال= منطقة (مصر): ١٢٤

ـ جلديران= معركة وموقع: ٥٧

ـ الجماميز≈ درب: ١٧١

- الجميزة: ٢٤٢

ـ جنان الزهرى: ٣١٦

\_جندر: ۲۵

\_جنوة: ٥٦

**ـ الجوخي=** سبيل: ٩٧

\_الجوخيين= سوق: ٣٢٢

ـ جورجيا: ١١، ٢١

- جون ريلاندز= مكتبة في مانشستر: ,129 33,31، 136

ـ جونية: 19

ـ جوين: ٢٦٧

\_جيحان= نهر: ٥٥

- الجيـــزة: ۸۷، ۱۲٤، ۱۵۷، ۲۰۳، ۲۵۷، ۲۵۸، ۳۰۶

#### (الحاء)

- الحاجب= بركة: ٢٥٧

- الحاجب= قنطرة: ١٧٣

- الحارة - الحارات: 141، ٢٦٠، ٣٠١،

۳۲.

ــحارة برجوان: ٣٢٠

ـ حاشية المطاف (حول الكعبة): ١٩٤

\_جبل الزيتون (القدس)= جبل الطور: ٨٥

- جبل الصفا (مكة): ٣٦١

ـ جبل الطور= جبل الزيتون

ـ جبل مروة (مكة): ٣٦١

ـ جبل المقطم: 78، 137، 139، ٢٧٨، ٢٨٦

ـ جبوق آباد : ۲۷

ـ جبوق أوڤازي: ۲۷

حِدِّة (المدينة): ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۶۲، ۲۵۱، ۲۵۷

10.01

ــ الجراية= سوق: 43

ـ جربة≃ جزيرة: ١١٥

ـجرجا= مدينة وإمارة: 99، ١٢٤، ١٧٥، ٣٠٤

ـجرجانية: ٢٦

- الجزائر - الجزائري: 7، 8، 28، 47، 47، 48، 70، 71، 77، 70، 48

152 128 111 199 186 184

. 19t . 18A . Y. . 0 . 167 . 160\_158

171, 111, 111, 117, 177

ـجزر قمران: ۱٤٧

- جزیرة - جزر: 125، 163، ۱۲، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۲۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۳۰۳

- الجنزيرة= منطقة (شمالي سورية والعراق): ٥٧

- جزيرة أروى= جزيرة الروضة= الجزيرة الوسطى= جزيرة العبيط: ٨٨

ـ جزيرة الروضة= جزيرة أروى

- جزيره الروصه= جزيرة اروى

ــ جزيرة العبيط= جزيرة الروضة

- جزيرة العرب: ١٢٨ = شبه جزيرة العرب

ـ جزيرة كريد (كريت): 125

- الحاصل - الحواصل: ١٧٥

ـ الحاكمي= الجامع: 141، ٢٧٦، ٣٢٠

ـ حبرون= مدينة الخليل: ٨٥

- الحَبْس= السجن: ۲۱، ۲۸، ۸۵، ۸۹، ۸۹، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۳، ۳۲۰، ۲۳۳،

- الحبش = ولاية: 100، 156، ٢٦٠، ٢٦٠، ٢٨١

-الحيشة: ٢٥١، ١٤٧، ١٧٨، ٢٥٠

- الحجاز: 18، 47، 79، 88، 90، 97، 98، 90، 97، 98، 98، 100، 98 الديار المقدسة= بلاد الحجاز

- الحجر الأسود: ٢٢٤

الحجرة المنورة= حجرة الرسول ﷺ:
 ۲۸۲ ، ۲۸۵

- حِجْر الكعبة: ٢٦١،١٠١، ٢٦٠ - حدرة الحنّاء = شارع: ٢٦٠

- الحديدة: ١٨٨

- الحرم الشريف= الحرم المكي: ٩٨، ٢٨٧، ٢٢٤، ١٠٨

- الحرم المدني: ٢٨٧ ، ٢٢٠

-حرم النبي إبراهيم: ٨٥

ـحريصا: 14، ٦

- الحسيني= المشهد: 68 ، 70 ، 70 ، 70 .

- الحسينية = حيّ: 42

\_حصار (بالتركية)= حصن= برج: ١٧

-حصن: ۱۱۷، ۲۱، ۲۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱،

P11.171.P71.001.7P1.VP1. P3Y

ـحصن حَبّ (اليمن): ١٩٢

ـحصن سان إلمو: ١١٥

ـحضرموت: 76، 79

- الحطيم: ١٠١، ٣٦١

ـ حلق الواد: ۱۹۲، ۱۹۷، ۲۰۰

- حمّـام: ۱۰۲، ۱۷۱، ۱۹۶، ۲۰۲، ۳۰۳

\_حميد: ٢٥٠

- حنين= عين: ١٢٣ ، ١٢٣

ـحور: ۱۳

- حَوْرة: ١٣

ـحوران ـحوراني: 46، 86

ـ حوش أبي علي: ١٥٣

ـ حـيّ ـ أحياء: 42، 43، ٨٦، ١٤١، ١٤١، ٩٥٠ م

ـحي قاسم باشا= في اصطنبول: ١٤١

ـ حيدر آباد: 53، 86، 87، ۲۸، ۲۸، ٤٦، ٨٤، ٥٥، ٨٤

#### (الخاء)

خان= مكان لاستراحة القوافل: 68، 70۸، ۳۲۳، ۱۵۸
 خان تشار ملك: ۳۵۱
 خان الخليلي: 83، ۱۵۸، ۲۵۲
 خان يونس: ۸۵

## (الدال)

ـ دابق= مرج: ٧٤، ٧٥

-دار الإمارة: ۱۷

ـ دار برجوان: ۳۲۰

- دار جعفر: ۳۲۰

ـ دار خياط: ٨

ـ دار السبع قاعات: ١٥٤

ـ دار السعادة: ٣٣، ٣٤، ٢٤٨، ٣٥١

- دار السلطنة: 63، 69

- دار صادر: ۱۱، ۹۸

- دار الضرب: ۹۶، ۱۷۲

دار الضيافة: ٣٢٠

دار العدل: ٣١٧

- الدار العربية للكتاب: 8

- دار الغرب الإسلامي= دار نشر: 56،

- دار الكتب الوطنية بتونس= المكتبة الوطنية: 9

- دار الكتب الظاهرية بدمشق: 65، ١٧٨

- دار الكتب المصرية: 9، 17، 20، 24،

£21 £70 £61 £57 £50 £34\_31 £29 £28

(119 (112 (107 (99 (86 (77

(159 (157 (144 (143 (135 (131\_129 7, 1, 34, 7.1, 171, 031, 017,

\_دار المتصوفة= الخانقاه: ٣٠٤

-دار الندوة: ١٢٨٠

- دار الوثائق القومية= القاهرة: ١٤٤

- دالماشيا - دالماشي: ٣٠٣

ـ الدانوب≃ نهر: ١١٨

- الداوودية= شارع: 76

ـ الخيانقياه ـ الخيانكياه: ٢٦٠، ٣٠٤، ٥٠٣، ٣٢٣، ٧٢٣

-خانقاه سرياقوس: ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٢٧

- الخانقاه الشيخونية= جامع شيخو: ٢٦٠

-خانقاه الغورى: ٣٢٣

-خداوندكار= إقليم: ١٩، ١٩،

-خراسان: ۱۱، ۱۲، ۵۷، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۲۰

017, 777

- خريطة: 130، ١٤، ١٥، ١٧، ٢١، ٤٢

ـخريطة القاهرة: ١٥٣، ١٥٨، ١٦٦

ـ خريطة الجمهورية العربية اليمينة: ١٩٢،

190

- الخزانة البديرية بالقدس: 38

ـ الخزانة التيمورية: 20، 34، 144

-خزانة كتب: ٩٨

- الخشابية = مدرسة: 64، 68

- **خصيب**= منية بنو: 46

ـخليج السويس: ١٤٨

- الخليج الحاكمي: ٢٦١

-الخليج العربي: ١٣، ١٤٨ ١٤٨، ٣٠٧

ـ خليج القرن الذهبي: ٣٨

- الخليج المصري= من النيل: ١٥٦،

174\_170

- الخليج الكبير: ١٦٧

- الخليج الناصري: ١٧٣ ، ٢٥٧

- الخليفة= قسم (القاهرة): ٢٦٠ ، ٢٩٧

-الخليلي= خان: 68، ١٥٨، ٢٥٦

-خوارزم: 87، ۱۱، ۱۲، ۲۶، ۵۷

..خور = حور = جعبر: ۱۳

-خيوة: ٥٧

ـدنوشر: 87، ۳۱۳ ـالدنيبر= نهر: ۳٤۷ ـدهروط: 41، 44 ـالدوديكانيز= جزر أرخبيل: ۱۱۱ ـالدولاب= مكان قرب القاهرة: ۲۹۲ ـديـار بكـر (آمـد): ۲۰۷، ۱۸۹، ۲۰۷

ديار بكر (آمد): ۵۷، ۱۸۹، ۲۰۷، ۳۵۷ ۳۵۷، ۲۵۱

ـ ر .. ـ الديار الرومية= بلاد الروم ـ الديار المصرية= مصر

\_ الديار المقدسة= الحجاز: 88، ٢٦٧ انظر: الحجاز

> ـ الدير: ٥٦، ٨٥ ـ ديو: ١٤٧\_١٤٩

#### (الذال)

ـذمار: ۱۹۱

#### (الراء)

- رأس الرجاء الصالح: ١٤٦ - الرباط= مدينة: 56، 121، ١٠٩ - الرباط، الرُبُط: 137، 139، ٩٩ - ربع - أرباع - رباع: ١٧٠، ٢٠٦، ٢٤٥ - ربع السادات: ١٧٠ - الرحبة الأفيال: ٣٢٠، ٣٢٠

ـ رشید= رشیت: ۱۱۶، ۳۰۸، ۳۱۲، ۳۵۸

ـ الرطلي= بركة: 38، 72، 93، ١٧٣، ٢٥٧

ـ دائرة قسم الخليفة= في القاهرة: ٢٦٠ ٢٩٧

ـ دجرجا≈ جرجا

دجلة= نهر: ١٣، ١١٩

- درب البشيري= القاهرة: 93

ـ درب الجماميز= القاهرة: ١٧١

-درمة= قرية: ۲۵۰

ـ دشطوخ: 43

- الدقهلية = مديرية: ٢٥٩

-ا*لدكن:* ۹۹، ۱٤۸

- الدلتا في مصر: ١٢٥، ١٦٤، ١٧٥، ٣٠٢

ـ دلهی: ۲٦

دمستوار: ۱۲۲

ـدمنهور: ۱۲۵

ـ دميـاط: ۲۰۹، ۳۰۲، ۳۰۸، ۳۵۷،

٣٥٨

ـ دندرة: ۸۸

\_ زاویة محمود الاسكدارى= في اسكدار: \_زبيد= مدينة: ١٨٨، ١٩٢، ١٩٣ ــ زعبل= أبو: ١٦٦ \_زمخشر: ٤٦ \_زمزم= بئر: ۱۰۱، ۲۲٤، ۳٦١ \_الزهري= جنان: ٣١٦ - زويلة= باب: 12، ٨٩، ١٢٥، ٢٧٤، 777 . 790 \_ زيّاد= محلة في إقليم البحيرة: 64 - الزيتون= جبل: ٨٥ \_الزيتونة= جامع: 9 ـزيلع: ١٤٧ \_زين العابدين= مشهد: ٢٢٦ (السين) ـ ساباغز: ۱۱۰ -ساحة السيدة زينب: ٢٦١ - السادات= ربع: ۱۷۰ - السادات= زاوية: ١٧١ ـ ساڤوا: ۲۱ ـ ساقية أبي شعرة: 58 ـ سامسون= سمسون= سامون: ۳۱، ۲۵۰ ـ سامون= سامسون - سان إلمو= حصن: ١١٥ -سيأ: ١٩٢ - السباع= بركة: ١٧٩ - السباع= قناطر: ١٦٣

\_سبيل= ماء: ۹۷، ۱۹۶، ۲۷۸، ۳۲۳

- سبيل الجوخي= سبيل عبد الباسط: ٩٧

- سبيل عبد الباسط= سبيل الجوخى: ٩٧

- سبيل التنعيم: ١٩٤

- الرقبة = الرقة: ٩٩ (مجمع). - الرقة = مدينة: ١٣ -الرقيم: ٣٦٣ ــركن الكعبة: ١٠١، ١٢٨، ٣٦١ \_الرميلة: 68، ١٤٠، ١٨٤، ٢٤٢، ٢٩٧ -الرها: ۲۵۱،۲۵۰ ـ رودس= جــزيــرة: 163، ٥٦، ١٠٣، 111,311,111 ـ روسية ـ الروس: ٥٦، ٦٤، ٣٤٧، ٣٤٧ - الروضة= جزيرة: ٨٨ \_رومانية: ۲۰، ۱۲۲، ۱۲۹ - الروملي: روميلي - رميلي - روم إيلي: · Y , YY , Y3 , 30 , A0 , P0 , OP , 107, 177, 777, 777 - الرياض: ١٢٨ ـ الريدانية= معركة وموقع: 124، ٨٦، ٨٧ - السريسف: 164، 166، ٢٣٩، ٢٨٧، 1 . 7 , 017 , 17 17 ـ ريلاندز= مكتبة جون: 31، 33، 129، 136 (الزاي)

 \_سميساط= ۲۵۰

- سهوب روسية الجنوبية: ٣٤٧

- سواكن: ۲۵۰، ۱٤٧ · ۲۵۰

ـ السودان: ۸۲، ۲۱۱، ۳۲۵

ـ سور: ۸۱، ۱۱۲، ۱۷۳، ۱۷۷، ۳٤٥

ـ سور القاهرة: ٨٦

ـ سور القلعة: ٢٩٧

\_سوري حصار: ٣٩

ـ سورية ـ سوري: ۱۳، ۵۷، ۷۳، ۸۳، ۸۳،

171,127

ـ سوق: ۳۲، ۱۶۰، ۱۰۲، ۱۲۲، ۱۲۸،

۲۸۱، ۲۳۰، ۳۲۳

\_ سوق أمير الجيوش= مرجوش: ٣٢٠

سوق الجراية: 43

ـ سوق الجوخيين: ٣٢٢

ـ سوق الخيل: ١٤٠

ـ سوق السلاح: ١٧١

\_ سوق سنان باشا= الاسكندرية: ٢٠٥،

۲.

ـ سوق الصاغة: ١٥٨

ـ سوق الوراقين: ٢٢٧

ـ سوهاج: 28، 120، 124، ٣٤٠

ـ السويس: ١٤٧، ١٤٨، ١٦٦، ٣٠٧،

777, AOT

\_السيل= سيل مكة: ١٠١

\_سيناء: 74

\_سينوب: ٣١

ـ سيواس= ولاية ومدينة: ٦٠، ١٠٩،

111

ـ سبيل الغورى: ٣٢٣

\_ سجـــن: ۲۳۱، ۲٤۲، ۲۰۱، ۲۰۹،

٢٩٠، ٣٤٥ انظر أيضاً: حبس

ـ سحابة: ٢٤٥، ٣١٧

ـ سدوة: ٣٦، ٣٧

ـ سراي الإسماعيلية بالقاهرة: ٨٨

- السراي القديمة= إسكى دار: ٢٥٢،

401

ـ سرڤيا: ٣٦

\_ سروة: ٣٦

ـ سرياقوس= خانقاه: ٣٠٤

ـ سقاریا= نهر: ١٥

ـ سقطرة: ١٤٦

ـ سكتوار: ١٣٩، ١٣٩

ـ سكوبجة = أس كب = أسكب: ٣٠

\_سلاڤونية: ٢٠

- السلام= باب (الحرم المكي): ٩٨

\_ سلانيك: 116

السلطانية= الجزيرة= الجزيرة الوسطى

بالقاهرة: ٨٨

ـ سلطانية بروسة= مدرسة: ٤٠، ٥٢

السلم النهري= مقياس النيل: ٨٨

- السليمانية = جامع في أدرنة: ٣٤

- السليمانية = جامع بالقاهرة: ١٥٧

- السليمانية = مدارس في مكة: ١٢٦

- السماكان: = ٦٧

- السماك الأعزل: ٦٧

ـ السماك الرامح: ٦٧

\_ سماو**نة**: ٣١

\_ سمرقند: ۲۱، ۲۷، ۴۳

\_ سمندرة= سميديرڤو: ٣٧

- سميدير قو= سمندرة: ٣٧

# (الشين)

ـ شارع باب القرافة: ٢٣٤

ـ شارع التبليطة: ٣٢٢

ـ شارع حدرة الحناء: ٢٦٠

ــ شارع الداوودية: 76

- شارع درب الجماميز: ١٧١

ـ شارع السيدة زينب: ١٨٠

ـ شارع الصليبة: ٢٦٠

- شارع عرب يسار: ٢٣٤

ـ شارع الغورية: ٣٢٢، ٣٢٣

ـ شارع القلعة: ١٦٧

ـ شارع الكحكيين: ٣٢٣

ـ شارع محمد علي: 76

ـ شارع الناصرية: ١٧٩

- الشامات= أبو= بركة: ١٧٩

ـ شاول: ۱٤٧

ـ شبام کوکبان: ۱۹۵

-شبرا: ۲۹۲

- شبرا بلولة = شيبرا بلولى: 97

- شبه جزيرة إيبرية: ١١٣

- شبه جزيرة البلوبنيز= المورة: ٣٧

- شبه جزيرة البلقان: ٣٠، ٥٥، ١١٠

-شبه الجزيرة العربية: 164، ١٧٦، ١٨٨

ـ شبه جزيرة القرم: ١٠٦، ٣٤٤

ـ شبين الكوم: ٣٠٨

ـ شتول ڤايسنبورغ: ١٢٠

- الشربة (مطبخ): 61

ـ الشرق: ۱۰، ۳۷، ۱۰۶، ۱۲۷، ۱۲۷،

۲۱۰،۱٦٤

- الشرقية= إقليم: ۸۷، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵، ۳۷٤

- الشرقية= الصحراء: ٣٠٢

-شروان: 55، ٥٧، ١٢١، ٢١٣

- الشريفية = المدرسة: 64، 68

-شط العرب: ٣

أبو شعرة= ساقية: 58

- الشعرية = باب: 49

ـ الشهباء= حلب

-شهرزور: ٤٢

**ـ شو**بر: 96

ـشيخو (جامع): ۲۲۰

- الشيخونية: الخانقاه= المدرسة: ٢٦٠

-شيراز: 72

## (الصاد)

ـ صادر= دار: ۸۰

- صاروخان: ۲۵، ۲۲

ـ الصالحية: ٩٧ ، ١٢٣

- صحراء سيناء: 74

- الصحراء الشرقية: ٣٠٢

ـ صدراته= ورجلة في الجزائر: 8

ـ الصرب= بلاد وقوم: ۲۰، ۳۲، ۳۷،

11.

- طريق رأس الرجاء الصالح: ١٤٦ - الطشطوشية= عمارة على قبر عبد القادر الدشطوطي بالقاهرة: 45 - طمشوار: ۲۸۲ -طنجة: ٢٦٩ -طنطا: ٣٠١ - طهران: 18، ا5، 108، 121، ۱۰۸، 474 - الطوّابة = بركة: ١٧٣، ٢٥٧ - طوروس الكيليكية: ٥٦ ـ طوس: ۲۶۷ - طيبة= اسم المدينة المنورة: ٢٢٠ \_ الطين \_ أطيان : ١٤٥ (الظاء) ـ لا مكان فيها (عين) - العادلية = المدرسة: ٣١٧، ٣١٨، ٣٢١ العالم - العالمي: 20، ١٣٤، ١٢١٧ ، ٢١٧ العالم الإسلامي: 7، 49، 59، 98، Y.1 . 1 £ A . 1 £ V . 1 17 . 150 -عبد الباسط= سبيل: ٩٧ \_ العبيط= جزيرة: ٨٨ - عجلون: 93 \_عدن: 50، ١٤٦، ١٤٧، ١٧٦، ١٧١، ١٨٧،

- العدوى= ميدان: 43، 45

- العراد= معركة وموقع: ٢٨٢

ـ العـراق: 163، ٢٣، ٢٦، ٣٧، ٥٧،

31, 11, 11, 11, 11, 017, 1.7

- الصعيد= جنوب الدلتا في مصر: 41، 140 46 43 - الصعيد الأدنى: 41، ٢١٦ - الصعيد الأعلى: ١٧٥ - الصعيد الأقصى: ٢٣٧ - الصفا= جبل: ٣٦١ -صفد: ۷۵، ۲٤٩ ـ صفين= معركة وموقع: ٢٢١ ـ صقلية: ١١٤، ١١٤ \_صقولو: ۱۲۹ - صلاح الدين= ميدان: ٢٩٧ - الصلاحية= الزاوية: 64 - الصليبة= شارع: ٢٦٠ - صنعاء: ١٧٦، ١٨٨، ١٨٨، ١٩٠ 791,091, 177,077 - صيدا: ١٨٢ - الصين - الصينيون: ٥، ١١، ١٢، ٢٦، 4.9 (الضاد) ـ ضريح: ٣١٥. انظر: قبر (الطاء) - طابة= اسم المدينة المنورة: ٢٢٠ - الطابر ان: ٢٦٧ - الطبالة= أرض: ١٧٣ \_ طبرستان: ۱۲

#### (الفاء)

\_القاتيكان: 34، 144، ٥٦

-فاس: 86، ۳۰۱

- ثالونا= ألونا= قلورة: ١١٨

- فاندالوسيا= الأندلس: ١١٣

\_فخ= مكان وموقعة: ٢٢١

\_ الفخمية = المدرسة: 64

- الفرات= نهر: ١٣

ـ فرنسة ـ فرنسي: 22، 146، ۲۰، ۲۰، ۵۲،

721, 197, 187

ـ الفسطــاط: 64، ۷۷، ۱۵۳، ۱۲۲،

Y.0 . 1V.

ـ فلسطين ـ فلسطيني: ٨٥، ٣٦٢، ٣٧٢

- قلورة = قالونا: ١١٨

\_ فنفكيرشن= القلاع الخمس: ١٢١

ـ فيروزآباد: ۲۱٤

- الفيل = بركة: ٢٩٣

م فيليبو بوليس= فلبه= بلو ڤديڤ: ٢٠

ـ ڤينا: 13، 30، 124، 133، ٩٢، ١٠٦،

729,177

- فينيقية - فينيقيون: ١٨٥ ، ١٨٥

-الفيوم: 131، 139، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٥

#### (القاف)

ـ قاسيون= جيل: ١٢٢

\_القاصدية= المدرسة: ٣٢٠

- القاهرة - القاهري: 7، 9، 11، 12، 15،

49 47 44-41 32-30 24-20 16

.78 .77 .68\_66 .64 .63 .56\_54 .51

132 130 198 197 191-89 186

(159 (147 (146 (143\_141 (138\_136

- العراق العجمى: ٥٧

- العرق خانة= العرقانة: ٢٤٢، ٢٧٤

ـ عرفة: ۱۸۳، ۱۲۷، ۱۸۳، ۱۸۳

\_عطفة السادات: ١٧١

ـ عقبة إيلياء = أيلة: ٧٧، ٢١٧

سالعقبة = الأردنية: VV

-عكا: ١١١

العين= في الإمارات العربية المتحدة:

121

ـ عين ثقبة: ١٢٣

ـ عين حنين: ١٢٢

ـ عين شمس: 7، ١٤٤، ١٤٤، ١٦٦،

710, 137, 207, 017

ـ عين عرفة: ١٢٢، ١٢٦، ١٢٧، ١٧٧،

۱۸۳

- عين ميمون: ١٢٣

## (الغين)

ـغاليبولى: ١١

- الغانج= نهر: 99

ـ غتنغن= غوتنغن: ٨، ١٥٣

- الغرب: 49، 99، 10، ١١٣، ١١٣، ٣١٠، ٣١٠

\_ الغربية= إقليم: ١٢٥، ١٢٥، ١٧٦،

727

غوتا≃ مكتبة: 33

ـ غوتنغن= غتنغن

-غوثا= مدينة بالهند: ١٤٦

-الغورية: ۷۷، ۱۱٦، ۳۲۲، ۳۲۳

-الغيط: ١٨١، ١٨١

\_غيط خشقدم: ١٨٠

ـ قبة أبو الخير الكليباني: ١٥٤

ـ قبة دار العدل بالقاهرة: ٣١٨

ـ قبة الغوري: ١١٦

\_قبر: ۱۳، ۲۲، ۲۲، ۸۵، ۲۲۰، ۲۲۱

ـ قبر الرسول ﷺ: ۲۲۰

\_قبرس: ١٨٥، ٢٠٢

ـ القبلي= الوجه: ١٢٤

ـ القدس: 4، 85، 97، 101، ۳۱، ۷۰، ۲۱۲، ۲۱۲

ـ قراحصار: ۱۷،۱۶

ـ قراجه حصار: ١٥

- قراجه شهر: ١٥

- قرا میدان= میدان الرمیلة: ۲۹۷، ۳۰۲، ۳۰۳

- القرافة: 60، 75، 76، 93، 98، ١٥٣، ٩٥ ، ١٥٣، ٩٥

- القرافة الصغرى: ١٥٩، ١٥٩

- القرافة الكبرى: ١٥٣ ، ١٥٩

ـ قرطاجنة ـ قرطاجي: ١١٤

- القرع= بركة: 1٧٣

القرم= شبه جزیرة: ۲۱، ۱۰۳، ۱۰۱،
 ۲۸۱، ۳٤۷، ۳٤۵، ۳٤۷

ـ قرمان ـ قرمانية: ۱۱، ۱۶، ۱۰، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۹، ۲۸، ۲۷۸، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵۰

\_القرن الذهبي= خليج: ٣٨

ـ قره شهر: ۲٤

ـقره صو=نهر: ١٥

ـ قره قول: ۲۲۱ ، ۳۲۳

\_قریة، قری: ۱27، ۱37، ۱38، ۱۳، ۱۳، ۱۲۸، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۳، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۳۱۳

. قز قستان: ٣٤٧

- قزوين= المدينة : ١٠٨

- قزوین= بحر: ۸، ۱۲۱، ۱۲۱

ـ قسطموني ـ قسطمونة: ۲۱، ۳۰، ۳۳، ۳۳، ۲۵، ۵۲، ۵۲،

\_قسم التاريخ بجامعة دمشق: 7

ـ قسم التاريخ بجامعة القاهرة: ١٤٨

۔ قصبر ۔ قصبور: ۲۸، ۳۵، ۳۵، ۵۵، ۵۱، ۷۷، ۲۰۵، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۳۱۷

- القصر الأبيض= مدينة آق قرمان: ٥٦

\_قصر البدوية: ١٨٠

\_قصر السلطان: ١٨٩، ٣٥٨

- قصر الشمع: ١٦٦

- القصر الصغير: ٧٧

ـ قصر ابن طولون: ١٤٠

-القليوبية: ٣٠٢، ٢٢٤

ـ قناطر السباع (في القاهرة): 156، ١٦٣،

177

ـ قناطر أبي المنجا: ٢٩٢

- القنطرة: ١٠٨

- قنطرة الحاجب: ١٧٣

- قوص: 138، ۲۳۷

- القوقاز: ٢٦، ٢٧

ـ قونیة: ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۲۸، ۳۱، ۲۳،

70, 70

- القيروان: 10، ٢٦٩

\_قيزيل إبرماق= نهر: ١٠٩

-قیساریة: ۱٦٤، ٣١٧

ـ قيصرية: ٢٤

# (الكاف)

- كافا: ٦٣ = كفا

ـ كاليكوت: ١٤٧

- الكتبخانة الخديوية المصرية: 20

- كجرات: ١٤٧، ١٤٨

- کردستان: ۱۲

- كرم الناحية: ٣٠٨

- کرمان= کرمیان: ۱۱، ۲۵، ۲۷

- كريد= جزيرة كريت: 123، 125

- کریزتیس= أکری: ۲٤٩

- الكريود، الكريون: ٢٠٥

- کشك - کوشك: ۸۸، ۲٦۱، ۲۸۳

- الكعبة المشرفة: 55، ٣٢، ٩٨، ١٠١،

717, .77, 377, 007, 007, 157

- الكفا= مملكة (القرم): ٦٣

- كلبركة = كلدركة: ٩٩

- كلِّز = كلِّس: ٢٥١، ٢٥٠، ٢٥١

ـ القصر العيني: ١٦٦

القصر الكبير: ٧٧

ـ قصر كوكبان: ١٩٥

ـ القطائع= مدينة: ١٤٠، ٢٢٥

ـ القلزم= بحر: 74

- القلزم= السويس: ٣٠٧

- القلعة= شارع: ١٦٧

ـ القلعـة ـ قـلاع: 68، 123، ١٣، ١٩،

17, 77, 07, .7, 17, 57, 77,

00, VA, 111, 711, A11, 331,

.01, 101, PYI, YAI, YAI, AAI,

791, 937, 397, 937, 207

ـ قلعة أس كب: ٣٠

ـ قلعة بلجك: ١٧

- قلعة بلغراد: ١٢٠، ١٢٠

ـ قلعة بغداد: ١٢٠

قلعة الجبل (القاهرة): 56، 78، 79،

٧٨، ١٤٤، ١٥٠، ١٥١، ١٥١، ١٧٩،

711, 577, 377, 737, 207, 157,

117, 497, 777

ـ قلعة جعبر= قلعة حور= قلعة دوسر : ١٣

ـ قلعة حلب: ٨٨، ٢٥١

ـ قلعة حلق الواد: ٢٠١، ٢٠٠

ـ قلعة رودس: ١١١

ـ قلعة لوكلك= قلعة كولك: ٥٥

\_ قلعة ملون= قلعة ملوان: ٥٥

\_ قلعة نخل: 74

ـ قلعة يدى قلة: ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٩٠،

337, 037, 707, 307

ـ قلعة يني شهر: ١٧

\_قلقشندة: 86، ١٦٠

ـ قليوب: ١٨٠، ٣٠٢

ـ ليبانتو= معركة ومكان: ١٢٩، ١٩٩، ۲., ليبيا: 9 ـ ليتوانية: ٣٤٧ ـ ليدن: 11، ١٤٨، ١٤٨، ١٤٨ - **ليغولاي=** حصن: ١٩٧ (الميم) \_ مارستان: 68 مالاقا: ١٤٦ ـ مالطة= جزيرة: ١١٥\_١١٣ \_ مانشستر: 31، 129، 135، 136، 136 ... مانیسا= مغنیسا≃ مغنیا: ٤٢ \_ماهان: ۱۱، ۱۲ \_ماهيان: ١٦ ـ ما وراء النهر: ١١، ١٢، ٢٦، ١٠٧، ۱۳۸ \_المتعود= الملتزم: ٢٢٤ - المجر (الانكروس): 69، 124، ٣٧، ٢٠١، ١١١، ١١١، ١١١، ١٢١، ١٢١، \* 17 / 17 3 3 7 7 \_مجراة القلعة: ٢٢٦ ـ مجرى الحصى: ٢٢٥ \_ مجمع الرقة \_ أو الرقبة = مكة : ٩٩ \_محكمة\_محاكم: 94، ٢٦١ \_ المحكمة الكبرى بالقاهرة: 95 \_ المحلة الكبرى: 87، ٣١٣ \_ محمد على باشا= شارع: 76

\_ المحيط الهندي: ١٤٧، ١٤٧

ـ مخطط القاهرة: ٨٧ وانظر المخطط في

- مخا: ۱۸۸

آخر الكتاب

\_ كلية الآداب، جامعة عين شمس: ٢٥٩ \_ كلية الآداب، جامعة القاهرة: ١٤٨ \_ كنيسة \_ كنائس: ٣٩، ٨٥ \_ كنيسة القيامة: ٨٥ - كوبروحصار: ١٤، ١٧ كوبنهاغن: 30 ـ كوتاهية: ٢٦ \_ كورة \_ كور: 137، 197 \_ كورفو = جزيرة: ١١٨، ١١٩، ــ كوشك قينارجه= معاهدة وموقع: ٦٣ ــ الكوفة: ٢٢٢ \_ كوكيان: ١٩٥ \_ كولك= قلعة: ٥٥ - كوم البلد: ٣٠٨ ـ الكويت: ٣٠٤ - كويه لى= جامع فى أدرنة: ٣٤ - كيليكية: ۲۸، ۵۱، ۵۸ \_ الكيمان: ٢٢٦ (اللام) - لارندة: ٢٩ \_ لبنان: ٣٢٥ \_ لقانة: 97 ـ لندن: 33، 129، 135، V، P، ۱۹۹، 498 \_لواء صفد: ٢٤٩ \_ لوزان= موقع ومعاهدة: ١١ ــ اللوق= أرض: ٨٨، ١٦٧ \_لوكلك= كولك= قلعة: ٥٥

\_ كلسيما= السويس: ٣٠٧

\_ كلكنة: ١٤٩، ٣٧٣

ـ المدارس التتمة: ٥٣

- المدارس الثمان: ٥٣ ، ٦٠ ، ٦١

- المدارس السليمانية= مكة: ١٢٨-١٢٦

مدارس الصحن: ٥٣

ـ مدرسة ـ مدارس: 12، 43، 151، 163،

165، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۲۵، ۳۳، ۲۱، ۹۹،

771, 271, 391, 317

- المدرسة الأشرفية= القاهرة: 68، 214

\_مدرسة الأشرف الغوري= القاهرة: ٣٢٣

\_ مدرسة الأشرف قايتباي= مكة: ٩٨

- مدرسة بايزيد الثاني= اصطنبول: ٣٥٣

- مدرسة بايزيد الثاني = أماسية : ٦٠

\_ المدرسة البردبكية= القاهرة: ٢٦١

- مدرسة بغداد النظامية= بغداد: 72، ٢١٤

- المدرسة الجانبلاطية= القاهرة: ٣٢١

\_ مدرسة السلطان حسن= القاهرة: ٢٤٣، ٢٥٩

\_ المدرسة الخشابية= القاهرة: 64، 68

- مدرسة (دار حديث) للحنابلة= مكة: ١٢٦

\_مدرسة زين التجار= القاهرة: 64

- المدرسة الشريفية= القاهرة: 64، 68، 84

ـ المدرسة الشيخونية= القاهرة: ٢٦٠

- المدرسة الصلاحية - الصالحية = القاهرة: ٢٧٨

- المدرسة الفخمية= القاهرة: 64

- مدرسة اللغات الشرقية بباريس: 22

- مدرسة بمصر القديمة: ٣٧٤

- المدرسة المؤيدية= القاهرة: 12

- المدرسة الناصرية: 64

- المدرسة النظامية ببغداد: 72، ٢٦٧ - المدرسة النظامية بنيسابور: ٢٦٦، ٢٦٧ - المَدَّعى= الملتزم (الحرم الشريف): ٢٢٤

\_مدفن= انظر: دفن

ـ مدفن الغوري: ١١٦، ٣٢٣

\_المدينة البيضاء= قرب شيراز: ٤٦

ـ المدينة البيضاء= بيلغورود: ٥٦ آق قرمان

\_المدينة البيضاء= بلغراد: ١١٠

ـ المدينة المنورة: 17، 85، ۱۱، ۳۲، ۵۶، ۲۱، ۳۲، ۵۶، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۸۰

ـ مراکش: ۲۱۱

ـ مرج دابق= معركة وموقع: 44، 124، 124، 45، 47، 48

- مرجوش= سوق أمير الجيوش: ٣٢٠ - مرسية: ٨٤

-مرمرة= بحر: ٣٥٣

- مسجد: ۳۵، ۶۲، ۵۹، ۲۰، ۱۹۲، ۲۱۲، ۲۱۳، ۳۵۲

- مسجد إبراهيم الخليل= الخليل: ٨٥

\_ مسجد أدنة= مسجد الينكجرية: ٣٥٢

- المسجد الأقصى: ٥٥

- المسجد الحرام= الشريف= الحرم المكي: ٢١٠، ٢٠١، ٢٠٠

\_مسجد سنان باشا= القاهرة: ٢٠٥

- المسجد الشريف= المسجد الحرام

مسجد الصخرة: ٨٥

\_مسراح= اليمن: ١٩٢

ـ المسعى الشريف: ٥٨

\_مسقط: ١٤٦

\_مطبخ الشربة: 61

مطبخ القصر الكبير: ١٥٨

- مطبعة الاستقامة بدمشق: ٣٠٩

- المطبعة الأمريكانية ببيروت: ٣٧٢

ـ مطبعة جامعة عين شمس: 42، ٣١٥

- المطبعة العربية بباريس: 22

- المطرية: ١٥٩

- المعلاة: **٢٨٥** 

- مغنیا= مغنیسیا= مانیسا: ۲۲

- مقام السادة المالكية (الحرم المكي): ۲۱۲،55

ــ المقام في الحرم المكي: ١٠١، ٣٦١

ـ مقام الإمام الشافعي: ٢٧٨

ـ مقام السيدة زينب: ١٧١

ـ مقام الشيخ حمودة: 60

\_مقبرة: ۱۹۳، ۲۸۵، ۳۲۱

-المقس: ٣١٦

\_المقطم= أجبل: 78، 137، 139

ـ مقياس النيل: 130، 137، 141، ١٨٨، ١٥٦

مكة المكرامة: 53، 54، 56، 74، 77، 78،

91، 125، ۲۲، ۳۷، ۴۲، ۲۵، ۲۲، ۲۵،

VY\_FP, VP, YY1, MY1, 071\_PY1,

۸۷۱ ، ۳۸۱ ، ۲۰۲ ، ۳۱۲ ، ۷۱۲ ، ۶۱۲ ،

. 77 , 777 , 777 , 377 , 777 , 037 ,

ــ المشرق: 7، 8، 47، 146، 147، ٣٤٧، ٥٥٥

- المشهد الحسيني: 68، 70، 20، 20،

- مشهد زين العابدين: ٢٢٦

مشهد السادة البكرية: 59، 60

مشهد الشافعي: 59

ـ مصر: 7، 8، 10ـ11، 15ـ19، 22، 24، (64 (58\_54 (50\_48 (45\_38 (34 (30 (149 (144\_115 (101\_95 (91\_70 (67 (\\ \9 \\ \169\_163 \\ 156\_153 \\ \150 11, 77, 77, .3, 73\_33, .0, 50, ۸۵، ۲۰ ۲۲، ۳۷٫۲۷ ۱۸٫۲۸، ۸۸\_۲۲، ۲۹\_۸۲، ۱۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ٧٠١، ١١١، ١١٤، ٢١١، ١٢٤ ٢٠٢١، 177 . 178\_108 . 10. . 18A\_189 : • ٧١\_3٧١ ، ٢٧١ ، ١٨١ ، ٧٨١ ، ٩٨١ ، ٥٩١\_٧٩١، ١٠٢\_٧٠١، ١١٢، ٣١٢، ۱۲، ۱۲، ۲۲۰، ۳۲۲، ۲۲۲، 777\_777, 137, 707\_707, 757\_-177 377\_777 197\_777 ٥٣٣، ١٤٣، ١٤٣، ١٥٣، ٢٥٣، ٨٥٣، P07, 777, 777

ـ مصراته= ورجلان= ورجلة= في الجزائر: 8

\_مصلاة باب النصر: ٢٧٦

\_مصوّع: ١٤٧، ٢٤٦

\_مضرح: ۱۹۲

ـ مضرز= بدون: ۱۱۸

ـ مضيق البوسفور: ٣٨، ٣٣٠

ـ المطاف حول الكعبة: ١٩٤

ـ مطبخ للفقراء: ١٢٢ ، ٨٤

ـ المطبخ السلطاني: ۲۹۷

\_ملاذ كرد= مكان ومعركة: ١٢ \_الملتزم (الكعبة): ٢٢٣ \_ملوان= قلعة: ٥٥= ملون \_ملّون= قلعة: ٥٥ \_منارة: ٢٨٨ \_منتشة \_منتشى: ٢٥ ٢٧، ٦٣ - منارة الإسكندرية: 138، 142 \_أبو المنجا= جسر: ١٨٠ ، ٢٩٢ - منجم زمرد: ۲۳۷ \_ منزلة \_ منازل: ٤٩، ٨٥، ٩٥، ٢١٧، -المنشة: ١٤٠، ٢٦٠، ٢٩٧ -المنصورة: ۱۲۵، ۱۲۵، ۲۵۹، ۲۲۲ ـ منظرة: ١٦٧ ـ منغوليا: ١١ \_منفلوط: ١٢٤ - منوف: 97، 147، ۲۱٤، ۲۱٤، ۳۰۸ - المنوفية: 58، 97، 99، 166، ١٢٤، ۲۷۱ ، ۲۰۳ - المنيا: 41 - منية بدر حميس: 47 منية بنو خصيب: 46 - منية بنويد: 47 47 : منیل موسى : 47 - المؤسسة العربية للدراسات والنشر: 83، 170 - المؤيدية= المدرسة: 12 ـ مورة = في المجر: ٣٧ - المورة = شبه جزيرة: ٣٧ - الموصل: ٥٧

V57, 087, P87, 797, ..., V17, 409,400 - مكتب أيتام: ١٥٨ مكتب الغورى: ٣٢٣ - مكتبة الأوقاف العامة بيغداد: 40 مكتبة باريس الوطنية: 32، 135، 152 مكتبة برلين: 15، 29، 30، 37، 111، ٤ ، 115 \_ مكتبة بو دليان: 33 - المكتبة التيمورية: 33, 32، 64، 108، - المكتبة التيمورية: 33, 32، 135 (131 مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت: 29، 116 مكتبة جون ريلاندز في مانشستر: 31، 136 , 129 , 33 - مكتبة الرباط بالمغرب: 32، 121 ـ مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي بسوهاج: 28، 119، 28 - مكتبة عيسى اسكندر المعلوف: 34، 143 مكتبة غوتا: 33 \_مكتبة القاتيكان: 34 - مكتبة ثينا الوطنية: 30، 124، 133 - مكتبة كوبنهاغن: 30 مكتبة مانشستر = جون ريلاندز - مكتبة المتحف البريطاني (لندن): 21، 129 631 - مكتبة المعارف ببيروت: ١١ \_ مكتبة ميونيخ: 33، 135 ـ المكتبة الوطنية بتونس: 8 - المكتبة الوطنية بالجزائر: 28، 39، 148،

160

ـ موهاغز= معركة: ١١٠

ـ مون كاسترو: ٥٦

ـنهر دجلة: ۱۳، ۱۱۹، ۲۰۷ \_میت نما: ۱۸۰، ۲۹۲ ـ نهر الدينبر: ٣٤٧ \_میدان توری: ۳۵۳ ـ ميدان الخيل: ٣٥٠ ـ نهر الدينستر: ٥٦ ـ نهر الدون: ٣٤٧ \_ميدان الرميلة: ٢٩٧ ـ الميدان السلطاني : ١٨٠ ـ نهر سقاریا: ۱۵ ـ نهر الغانج: ٩٩ ميدان السيدة زينب: ٢٦١ ـ نهر القاردار: ٣٠ ـ ميدان صلاح الدين: ٢٩٧ ـ نهر الفرات: ١٣ ميزاب الكعبة: ١٠١ ـ نهر قره صو: ١٥ ـ ميمون= عين: ١٢٣ \_مین\_اء: ۱۱۸، ۱۲۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ـ نهر قيزيل إيرماق: ١٠٩ - نهر النيل= انظر: (النيل) 70X, 7.V, 19V ـ النهروان= معركة وموقع: ٢٢٢ ـ ميونيخ: 33، 135، ۸۷، ۱۰۲، ۱۷۵ ـ نوى (قرية في حوران الشامية): 46 (النون) ـ نیسابور: ۲۲۱، ۲۲۷ ـ نیقو سیا : ۱۸۵ ـناپولى: ١٦٤،٥٦ - النيل (نهر): 41، 72، 130، 137، 142، 142، 142، -الناصرى= الخليج: ١٧٣، ٢٥٧ 143 ، 165 ، 143 ، ١٨٧ ، ١٨١ ، ١٥٦ ، ١٩٥١ -الناصرية= بركة: ١٧٩ ٧٥١، ١٩٥، ١٢١، ١٦٢، ١٩٥، ١٥٧ ـ الناصرية= بوابة : ١٨٠ 1.7, 177, A77, VOY, Y.T\_3.T, - الناصرية = المدرسة: 64 ۳۸۰ ،۳۱٦ - النسر= نجم: ٦٧ ، ٦٨ ـنيوپورك: ∨ - النسر الطائر: ٦٨ - النسر الواقع: ٦٨ (الهاء) \_ النصر= باب: 42، 167، ٨٦، ٩٠، - هار ڤرد (جامعة): 9، 11، 99 777, 3177, 1177, 177, 177 - هال (جامعة): 23 - النظامية= المدرسة (بغداد): 72، ٢١٤، ـ هراة: ٥٧ ، ١٣٨ - النظامية = مدرسة نيسابور: ٢٦٧ ، ٢٦٧ ـهرمز: ١٤٦ ـ هضبة أرمينية: ١٣ ـنكدة: ٢٩ ـ هضبة الأناضول: ١٠٩ - Hirams: VO, PVI, PPI - هضبة البحيرات في إفريقية: ٨٢ ـ نهر جبوق آباد: ۱۲ ـ نهر جيحان: ٥٥ - هضبة الدكن: ٩٩، ١٤٨ - الهنـــد: 76، 163، 164، ٢٦، ٩٩، ـ نهر الدانوب: ۱۸۸

#### (الياء)

ـ يار حصار= باي حصار: ١٧ ، ١٨ ـ يثرب: ٢٢٠

ـ يدي قلة: ۲۹۰، ۲۳۰، ۳٤۵، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۵۳،

- اليوسفية= الممالك= مصر: ١٠٢، ٣٠٩،

ـ يوغوسلاڤيا: ۳۰، ۳۷، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۹

- اليسونسان: 107، 110، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۳۰۳ م

۱۸۷،۱۵۷،۱۵۰ ماد ۱۸۷،۱۵۰ ماد ۱۸۷،۱۱۰،

۸۱۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۷۱

- الهيبودروم: ٣٥٠

## (الواو)

ـ الوادي= قرب مكة: ٢٣١

ـ وادي البتيه: 75

ـ وادي خُبان : ١٩١

ـ وادي الصفراء: ١٠

ـ وادي المخازن: ٢١١

- وادى مر الظهران: ٩٨

ـ وادي مسراح: ١٩٢

ـ وادي نعمان= عين: ١٢٢

- وان: ۱۲۱، ۲۵۱

- الوجه البحرى: ٢٠٨، ٢٢٤

- الوجه القبلي= صعيد مصر: 41، ١٢٤، ٣٠٤،

- ا**لوراقين=** سوق: ۲۲۷

- ورجلان= ورجلة= مصراتة: 8، ٥

ـ الوسطى≃ الجزيرة في النيل: ٨٨

ـ وكالة ـ وكالات: 151، 165، ١٦٤،

۸۷۱ ، ۱۳۲ ، ۲۲۰ ، ۳۲۳

ـ وندالوسيا= الأندلس: ١١٣

ـوهران: 111، ١١٥

# فهرس الدول، ومصطلحات الفعاليات المختلفة للدولة والمجتمع

(الألف) - الآثار: 130 -الآثار النبوية: ١١٦ - آخی= آغا: ۲٤٨ \_ آغا: ۷۸، ۱٤٣، ۸٤٨، ۶٤٩، ۲۷٥ 777, 977, 797, 177, 917, 777, **414. 104. 374**  آغا الانكشارية (الينكجرية): ٥٤، ٧٨، 707 , 777 , 707 - أغا التفكحية: ٣٢٦ - آغا الجراكسة: ٣٢٦، ٣٧٤ - أغا العزب: ٣٢٦ - آغا الكملية: ٣٢٦، ٣٣٤ - آغا دار السعادة= آغا سراي السلطان= قزلار آغاسي: ۲٤٨، ۲۸۹، ۳۲۹، ۳۵۰، 404,401 ـ آق قوينلو= القطيع الأبيض= دولة: ٥٧، - آلة - آلات: ۸۷، ۱۱۹، ۲۲۱، ۱۹۹، 737 , 777\_707 - آمر : ٤٣ - آبة: 104, 105, 104، AY، ۸۱، ۷۷، ۸۱، AY، 78A , 740 , 1A9 **. آية الكرسي: 69، 219** - الأب= أغا: ٧٨ - الأبحدية: ٣٣

- ابنة السلطان: ٢٥١

ـ الأبواب السلطانية ـ الشريفة ـ العالية: (169) ۲۲۲ , ۲۳۹ , ۱۷۹ , ۱۵۵ , ۱۲۷ 377 - أتابك العسكر: ٧، ١٠٢، ٣١٧ - إجازة: 93,73,72,57,56، ٢١٣ ـ اجتماع ـ اجتماعي: 142، 146، 148، TY9 , YAY , 169 , 168 , 152 \_أجر\_أجور: ٥٤، ١٤٤، ٣٠٥، ٣٠٧ - الإجماع: ٢٦٤ ــ احتفال وفاء النيل: ٨٨ -احتكار: ٣١٧ - الأخ الكبير= الآغا: ٧٨ - أخبار= خبر ــ الأخيل= طائر مشؤوم: ١٥٢ ـ إدارة ـ إداري: 82، 138، 168، 168 YF, V.1, 371, 071, .01, 301, 411, 111, 114 - أدب - أديب - أدباء: 13، 14، 16، 17، 17، \$8..85 \$78 \$67 \$66 \$61 \$53 \$45 \$44 (£7 , YV , 147 , 98 , 95 , 92 , 90 - ارتفاع الأقاليم: ١٤٤ \_ إردب: 99، 139، 170، 177، 177، 277، 277 , 279 \_أربا أمينى= أمين القمح: ٩٤

\_ إرسالية مصر: 140، ١٧٢

- الأرض الأمرية: ١٤٥

\_ الإسباهية = السباهية .

ــ الإسراء: ٢١٩

-الأسطورة: ١٥، ٢٣

- أسط ول: ۲۱، ۱۱۵، ۱۱۵، ۲۱۱، ۲۶۱، ۱۱۷، ۱۱۷، ۱۹۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۳۷، ۳۰۸

-الأشكنجة: ١٥٦

ـآشور= دولة: ١٨٥

\_الأصلان= القرآن الكريم والحديث: 76 \_الأصول: 42، 52، 76، 113، 16، 1۸، ٢١٦، ٣٢٣، ٢٦٤، ٢٦٦، ٣٧٣

- **الإطلاق**= مرض 70

ـ الأغالبة= دولة: ١٩٨

- أقجة: 140، ١٧٢

- إقطاع - إقطاعي: ١٥، ٥٦، ٨٠، ١٤٤، ١٤٤، ٢٧٥، ١٤٤،

- الالتـزام - ملتـزم: ۹۶، ۱۶۶، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸

ــ ألماس: ٢٨٦

\_إمارة: ١٧٥، ٣٥٩

\_ إمارة الآق قوينلو (القطيع الأبيض): ٥٧، ١١٩

- إمارة جرجا: 99

\_إمارة الصعيد: ١٧٥

ــ إمارة غزو: ٢٥، ٢٦، ٢٨

\_إمارة كلّس (كلّز): ٢٥١

- أمة - أمم: 72، 109، 128، 146

- امتيازات: ٢٩٤

- الأمة الإسلامية \_ المحمدية : 72، ١٠٥

- أمر شریف: , 151، ۱۰۰، ۱۲۷، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲،

- الأملاك السلطانية: ٢٣٨

- الأموي= العهد: ۱۹۸. أنظر: (بنو أمية) - أمير - أمراء: 42، 62، 94، 100، 105، 140، ۲۷، ۲۱، ۲۱، ۲۲، ۳۱، ۲۲، ۳۱، ۲۲، ۲۵، ۷۵، ۷۵، ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۲۸، ۷۸، ۷۲، ۱۲۰، ۲۰۱، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، \_الأوقاف= وقف

ـ أوقاف الحرمين بمصر: ١٠١

ـ الأوقاف الحكمية: ١٠١

\_أوقية: ١٥٨

\_أولياء= جمع ولي: ٣٣، ٨١، ٣٤٩

-الأثمة الاثنا عشر: 227

\_الإيالة= الولاية: ٧، ٦٣، ٢٥١

\_ الأيوبي \_ ية= العصر ، الدولة: 64، 107،

٥ ، ٤ ، 115 ، 110

#### (الباء)

-البابا: ۲۱، ۵۱، ۱۹۹

ـ البـاب العـالي: ١٥٣، ١٥٠، ١٥٥،

101, 109

ـ الباحث = بحث

ـ بارة: 99، 140، ١٧٢

-البارود: ٨٦

ـ باشا ـ باشوية: ۱۰۲، ۱۱۵، ۱٤۰،

731, .01, 171, 171, 937, 707,

۸۵۲, ۷۷۲, ۲۸۲, ۳۶۲, ۱۶۲, ۵۲۳,

271

\_باشي= الرأس: ٨٠

ـ باش الجاويشية: ٢٤٢

- بحث، باحث، بحوث: 7، 8، 12، 22،

£151 £149 £111 £57 £29 £26 £24

162 6152

ـ بحر البسيط (شعر): ٧٢ ، ٣١

\_بحر الخفيف (شعر): 81، ٢٩٦، ٣١٣

ـ بحر الرجز: ٦٦، ٢١٢، ٢٧٣، ٣١٤،

٧١

-بحر الرمل (شعر) 59، ٣٤٣، ٣٦٤

ـ بحر السريع: ٣٧٤

• \( \lambda \

ـ الأميرة: ١٠٧، ١٠٧

\_ أميرال الأسطول: ٢٠٠ قبدان (قبطان) باشي

\_أمير آخور: ٢٥٠، ٢٨٠

\_ أمير الأمراء= بكلربكي= ميرميران: ٧، ٢١٠، ١٠٢

\_أمبر خمسة: ١٠٢

-الأمير الكبير: ٧، ١٠٢

\_ أمير لـواء= صنجــق: ٧، ٦٢، ٣٥٧،

٣٥٨، ٣٧٥. انظر: (صنحق) و(بك)

\_أمير المؤمنين: ١٠

\_أمين (منصب): ۲۳۸، ۱۲۷، ۲۳۸

\_أمين البحرية= الترسخانة: ٣٢٥

\_أمين جمرك حلب: ٩٤

ـ أمين جمرك الاسكندرون: ٩٤

\_أمين الحرير: ٩٤

- أمين الضرب خانة: ٩٤

\_أمين القمح (أربا أميني): ٩٤

- الأندرون= الخزينة السلطانية الداخلية الخاصة: ١٦١

- الانكشارية= الينكجرية= الينجشرية:

77, 73, AV, 331, .01, A37,

.07, 107, 107, 077, PAY, 197,

,04, 204, 304, 404

\_أوجاق: 164، ١٤٣، ٢٣٩

-أورطة: ٢٩٨

ـ الأوفاق= علم: 93، 96

- البلاغة = علم البلاغة: 75، ٤٦، ٣٦٦ - بُلُك = بلكات = بلوك: ٢٩٨، ٢٩٨،

- البلكباشية: ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٦

- بلوك الكملية : ٢٤٢

- البن= القهوة: 53

- البندقية - البنادق= (السلاح): ۲۷، ۸۷، ۱۶۳، ۱۸۱، ۱۲۹، ۲۲۰، ۲۲۸، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۸، ۲۲۰، ۲۲۱،

- البهار - البهارات: ٣١٧، ٣٨٠

- البهمانية= الدولة في الهند: ٩٩

- بواب: ۵۳، ۲۰۲، ۲۲۵

-البيان= علم: ٢٦٤

- بیت المال: ۲۲، ۲۷۲، ۸۸۰

- البيعة العامة: ٣٥٣

- البيلر باي= انظر: بكلربكي

-بيلردي= بيوردي، البيورلدي: ٢٤٤

# (التاء)

 - بحر الطويل (شعر): 53,40، ٦٦، ٦٠، ٨٠، ٣٦٩، ١٩٥، ٢٦٥، ١٩٥،

- البحر الكامل (شعر): 63، 78، ۱۸۲، ۲۷۸، ۲۰۸

ـ البحر المتقارب (شعر): ١٧٩

-البحر المجتث: (شعر): ٣٤٩

- بحر مجزوء الخفيف (شعر): ۱۸۳

ـ بحر مجزوء الرمل (شعر): ١٨٤

- البحر المنسرح (شعر): ٣٥٤

- البحر الوافر (شعر): ١٣٨، ٣٤٢

- البحرية= دولة المماليك: 110 ، ٧٤

- البحرية: ١٢٩، ١٤٤، ٣٠٣، ٣٢٥، ٣٢٦

- البخت= الحظ: ٤٧ ، ٨٨

ـ بدل تعيين: ٢٥٤

ـ بدلي نزل: ٣٠٧

- البراني: ٣١٦

- البرجية= دولة المماليك: 110، ٧٤

- البردة≈ قصيدة: ٢٧٧

- برك= لباس رأس الانكشارية: ٢٢

- البروكار= نوع حرير: ١٧٧

- بريڤان= برڤنجي= الوزير: ٤٣

- البستنجي: ٣٥٨

- البسملة: ۲۱۹

- البشام= نبات: ٢٥٦

- البطالة: ١٨٦

- البغدادية= لباس: ٢٣١، ٢٣١

- بك= بيك: ۷، ۲۰، ۲۲، ۱۲٤، ۲۷۷، ۲۷۷

ــ التاريخ الإسلامي: 145، ١٤٨ ــ تاريخ الدولة العثمانية: 107، 117،

ـ التاريخ العالمي العام: 106

1.7 (147

ـ تاريخ العرب والإسلام: 107، ٣٨

ـ تاريخ العرب القديم: 107

ـ التاريخ الميلادي: 161، 162

ـ الناريخ الهجري: 161، 162

**ـ التبر: ٦٨** 

ـ تجريدة: 124، ٣٢٥

۔ تجسس ـ جاسوس: ۷۱، ۸۲، ۱۵۹، ۲۹۵

- تجويد القرآن الكريم= علم التجويد: 48، 49

ـ تختر**وان**= تخطروان: ۱۸۱

> ـ التراقي= مرض: 96 ـ التراقي= مكافآت: ٢٩٤

\_ تراويح رمضان: 72، ٢١٢

 ـ تهافت الحكماء: ٨٨ ـ التوحيد= علم: ٤٦

-التوسيط: ١٥٧، ١٧٧

### (الثاء)

- ثورات الدراويش: ٢٣

- ثورة الأثمة الزيديين: 84، 164= ثورة اليمن= ١٥٧، ١٩٠

\_ثورة أحمد باشا الخائن: 164، ١٣٩

ـ ثورة جان بردي الغزالي: ٧٥

ـ ثورة الجلالية: 69، ٢٨١

ـ ثورة حسين باشا أمير الحبش: ٢٥١

- ثورة حسين باشا جانبلاط: ٢٥١

ـ ثورة علي باشا جنبلاط وفخر الدين المعني : ٢٨١ ، ٢٨٢

م ثورة الانكشارية على السلطان عثمان: ٣٥٤، ٢٩٠

- ثورة الجيش في اصطنبول: 125، 138

ـ ثورة شاه قولي الشيعية: ٥٨

- الثورة العرابية: 24

- ثورة ١٩٥٨ في العراق: ٣٧

# (الجيم)

-الجابخانة: ٣٢٧

**\_ جاسوس**= تجسس

ـ جاشنكير باشي: ٣٩٧

- الجالية: ١٢٨

ـ جاليش: ٣٠٢

- جامعة الدول العربية: 21، 28

AY, \*\*, Y\*, F\*, A\*, A°, \*\forall '\forall '\f

- الترسخانة: ٣٢٥

\_ الترشيح= التقدمة: ١٩٤

ـ ترقيات القدوم: ٢٩٤

- تسبيع البردة: ٢٧٧

\_التشريفة= الخلعة: ٨٣، ٩٨، ٢٧٢

ـ **تطه**یر: ختان

**ـ تعریب**: 163

ــ التفتيش: ۲۳۸ ـ ۲۲۰، ۲۲۳

\_التفنكجية= التفكجية: ٣٢٦، ٣٠٣

-التفنكجيان: ١٤٣ -التفنكجيان: ١٤٣

\_التقادم: ٣٧٩

۱ - غيمة = غائم: 158

ـ تنظيمات: 163، 164، ١٤٣

\_الجامكية: ٣١٦

- الجاهلية: 34، 137، 144، ١٠١

- الجاویشیة= الجاووشان: ۱۱۶، ۱۰۱، ۱۰۵، ۲۲۲، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۷۲، ۲۹۳، ۱۳۰۰-۳۰۳، ۲۰۳، ۳۲۰، ۳۲۳، ۳۳۳،

ـ الجباية ـ جابي الضرائب: ٩٤، ٩٤، ١٤٤، ٣٠٧، ١٥١

ـ جبجي باشي : ٣٢٦

\_الجبجية= وجاق: ١٤٤، ٢٥٧، ٣٢٦

ـ جذبة ـ مجذوب: ٢٢

ــ الجرافة: ٣١٥

\_الجراكسة= وجاق: ۱۶۳، ۳۲۲، ۳۲۷ \_الجراية\_الجرايات: ۲۰۵، ۲۰۵، ۳۵۸، ۳۵۸

\_جربجي: ٣٥٠

- الجسزيسة: ۱۰، ۱۰۷، ۱۲۸، ۱۷۸، ۲۷۹، ۲۷۹ ۱۷۹، ۱۸۵، ۱۹۸، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۹۲، ۳٤۹

ـ جشيشة= دشيشة: ١٢٢

- الجغرافيا= علم - الجغرافي: 26، 138، ١٣، ٨٦، ١٩٢، ١٩٥، ٣٠٤

-الحلاد: ١٥٢

- الجلالية: 69، ٢٨١، ٢٨٢

-الجلبان= المماليك: ٧٥، ٧٦، ٧٩، ٨١ ما الجلبان= المماليك: ٧٥، ٧٦ - الجماعات= فرقة عسكرية عثمانية: ٢٩٨ - ٢٩٨ مرك: ٩٤، ١٢٤، ١٢٤، ٣٥٥

- الجمعية الآسيوية (فرنسية): 22

- الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: ٧٦

ـ جمل ـ جِمال: ۹۷، ۱۶۳، ۱۹۱، ۲۳۲، ۳۱۷، ۳۰۷

- الجمل= معركة: ٢٢١

- الجمّـل= حساب: 59، ۳۳، ۱۲۸، ۲۸۳، ۲۸۳، ۳۴۲، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۷۲، ۳۲۳، ۳۷۲

- الجمليان= الكملية= فرقة عسكرية عثمانية بمصر: ١٤٣

ـ جنازة: 54، 59، 84، 91، ١٣٠

- الجهاد: 163، ۱۶، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷۰

- الجمهورية العربية اليمينة= خريطة: ١٩٥، ١٩٢

ـ الجواري≃ جمع جارية: ٢٥، ٦٤، ٣٤٣، ٢٥٢، ٣٣٠

ـ الجوالي= الجزية: ١٢٨، ١٧٥، ٢٠٤، ٣٥٧

ــ الجوخ= قماش هدية : ٢٣٠ ، ٣٥٣

- جيراي= أسرة القـرم الحـاكمـة: ٣٤٤، ٣٤٥

(الحاء)

- الحاجب= منصب: ٢٦٨ ، ٢٩٩

- حاجب الحجاب: ١٢٥

\_حاشية السلطنة: ٢٥٢

\_حافظ الباب السلطاني= قبي آغاسي: ٢٤٨ \_حافظ مدينة بغداد الصفوي= نائب الشاه:

\_حافظ\_حفاظ الخزائن: ٩٢

- حَبّ البلسان: ٢٥٦

۰۸۲\_۲۸۲, 3۸۲, ۲۰۳, ۲۱۳, 3۱۳, ۷۲۳, ۵۳۳, ۱۵۳, ۲۵۳, 30۳

ــ الحرب العالمية الأولى: ٣٧

ـ الحرس النبيل= المتفرقة: ٢٩٤

ـ حرس الوالي الخاص= المتفرقة : ٢٩٤

\_الحَرْف= علم: 93، 96

\_ الحرم السلطاني: ٢٨٠ ، ٢٨٠

\_الحروب الصليبية: ١٢٣

- الحرير: 94، 94، ١٦٥، ١٦٧، ١٧٧

\_حريم السلطان: ٢٤٨

- الحساب= علم: 92، ٣٣

ـ حساب الجمّل: 128, 59، ۳۳، ۱۸۳، ۳۵۶، ۳۵۶، ۳۵۴، ۳۵۴، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۳، ۳۵۳، ۳۲۲، ۳۲۲

- الحسبة: 164

- الحسبدارية: ٢٩٤

- حفظ القرآن الكريم: 72، 98

**- حق التسفير: ٣٠٧** 

-حق الطريق: 11، 127، ٣٠٧

ـحکر: ۳۱٦

- حکسم، أحکسام: ۱۲۱، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۵۵، ۲۹۷، ۲۹۷،

٠١٣، ٧٢٧، ٣٤٣، ٥٤٣

ـ حكيم، حكماء: 105، 137، 139

ـ حلوي خانة: ۲۹۷

- الحلول والاتحاد= مفهومان صوفيان: ٣٤ - الحلول والاتحاد= مفهومان صوفيان: ٣٤ - ١٥٤، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٠ - ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١٠٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠

ـ خانات القرم: ٣٤٧ - خبر ـ أخبار: 103، 105، 106، 138، 14, 007, 0.70, 077 -ختان: 70، 71، 84، ٢٥٦ ـ ختم القرآن الكريم: ١٠١،٤٢ - الخراج: 140، 141، ١٤٤، ٢٥٦، ٢٥٦ - الخزانة السلطانية = الخزينة - الخزائن: ۸۰، ۸۲، ۹۲ ـ خزينة الدولة المالية: ٩٢ - الخزينة العامة للدولة العثمانية= المرى: 79, 711, 271, 307, 207, 377 ـ الخزينة الداخلية للسلطان= أندرون: ٩٢، 171 ـ خزينة مصر: 140، ١٠١، ١٠١، ١٠١، A.1, 171, 771, A71, 377, 3P7, - الخط: 92، ۲۷۷ ـ خط سلطاني= خط شريف= خط همايوني: Y9V . 102 . 77 \_خط القرمة: ١٤٤ - الخطابة - الخطيب - الخطبة: 56، 158، ٥٢، ٣٨، ٩٠، ٢٩، ١٠١، ٣٢١، T.1, 177, 177, VTT ـخفر السواحل: ٣٥٨ -خفر: ۲٥٩ \_الخلاف= علم: 113، ٢٦٦ \_ الخلافة \_ الخليفة \_ الخلفاء: 9، 16، 34،

£150 £146 £144 £137 £128 £54 £39

0, 11, 371, 091, P.Y, PIY,

\_ الخلافة العباسية: 107، 115، ١٢، ٣٤،

177, 737, 157

119 , VX , VV

\_ هملة بيحرية: ١١٤، ١١٥، ١٤٧، ١٨٦، Y . . . \ \ V \_ حملة برسباي على قبرص: ١٨٦ ـ حملة برية: ١٨٦، ١٨٦ \_ حملة صليبية: ٢١٠ - الحملة الفرنسية على مصر: 146، ١٧٩ ـ حملة قبرص: ١٨٦ \_حملة مالطة: ١١٥ - الحمّي = مرض: 14، ۲۸ -حوالة الشهر: ٣١٩ (الخاء) \_الخاتمة: 130، 144 ـ خادم= لقب عثماني: ٨٥، ١٠٧، ١٤٥، P31 , 141 , 791 , 777 , 077 , 337 , \_ خادم \_ خدمة \_ خدام: ٤٣، ٤٤، ٤٧، P3, .0, Y0, 70, 3P, 177, 0XY, TAY, 7'7, 177, 137, V37 ـ خادم الحرمين الشريفين: ٨٣ \_خادم مشهد زين العابدين: ٢٢٦ \_ الحازن \_ الحازندار \_ الحزندار: ٩٧، 111, 777, 177, 377 - الخساص: ۱۰۷، ۱۳۰، ۳۱۲، ۳۳۳، 137, 337, PVT \_الخاص الهمايون: ١٠٧ - الخاصكية: ١٥١

\_الخاقان\_الخاقانية: 118، 154، ٥

جانب اسم كل سلطان، أو ابنه.

ـ خان= لقب مغولي ـ تركي للملك: ٥،

۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۳، ۳۲، ۳۸، ۳۸. . والي

-خان الخانات= لقب مغولي - تركى: ٥

(الدال)

ـ دالي أو ديلي، دلي: ١٥٨، ٢٥٨

ـ دائرة الدفترخانة: ١٧٥

\_الدوادار الثاني: ٢٦١

- الدوادار الكبير: ٨٦

-الدبوس: ۸۱

-الدرك: ۱۰۱، ۲۵۹

ـ درهم فضة: 99، ۲۸، ۶۵، ۷۷، ۰۰، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۷، ۲۵، ۲۷۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۷۳

ـ درهم فلوس: ١٥٩

- درویش - دراویش: ۳۳

\_دشیشة\_دشایش: ۲۰۹، ۲۰۹

\_الدفتر: ۱٤٤\_١٤٦، ٢٦٣، ٣١٠، ٣١٦

دفتر التربيع: ١٤٤، ١٤٦، ٣١٥

- دفتر الجراكسة= ضبط الرزق: ٣١٥

-الدفتر خانة: ١٧٥

ـ دفتر الصدقات: ١٠٠

دفتر الصّر: ٩٦

ـ دلی≈ دالی

ـ الدول الإسلامية: 146، 149، 37، ٨٣، ٩٩

ـ دول الغزو: ٢٥، ١٠٩

ـ دولة آل سلجوق: 107، ٤

ـ دولة الأزابكة: ٥٧

ـ دولة الأغالبة: ١٩٨

- الدولة الأيوبية: 107، 110، 115، 3

- دولة بنى أمية في الأندلس: 107، 110، 3

- الخلافة الفاطمية: ٢٥٦

- الخَلْع عن العرش: ٣٣٣، ٣٣٤

- الخلعة السلطانية: ٩٨

ـ خلفاء بني امية: 107، 110، 114، ٤، ٥

في الأندلس: 114

ـ الخلفاء الراشدون: 9، 107، 110، 114،

3,0,177,717

777

- الخلفاء الفواطم: 110، 115

ـ خلوة ـ خلاوي= غرفة: 12، ٩٨

ـخلوة صوفية: ٥٩، ٢٢٣ َ

ـ الخلوتية= طريقة صوفية: 95، ٥٩

ـ الخنق= وسیلة قتل: ۷۲، ۱۰۲ـ۱۰۸، ۱۲۱، ۲۸۳، ۲۹۰، ۲۹۵، ۳۲۱، ۳٤۸،

408

ـ الخنكـــار ــ الخنكـــاريـــة: ١٦١، ٣٢٤،

۲۷۳، ۷۷۳، ۱۸۳

- الخواجا= التاجر: ٤٩، ١٢٧، ٢٨٧،

۲۷ ۶

ـ الخوارج= الخارجون على السلطان:

371, 777, 837, .07, 107, .77,

٣١٣. (انظر أيضاً: العصيان).

ـ الخوانيق= مرض: ١٠٩

- الخوجة= المعلم: ٤٧، ٣٤٦، ٣٥١،

300

ـ خيـل ـ خيـول: ۳۹، ۵۱، ۲۷، ۷۷،

PP, YVI, 3VI, 307, VOY, PVY

\_ الدولة البيزنطية: ٣٨، ٣٣٠

الدولة التركية= دولة المماليك البحرية:
 107، 110، 115، 3، ٥

ـ دولة الجراكسة= دولة المماليك البرجية: 110، 115، 115، ك، ٧٥، ٩٠، ٩٠، ٩١، ١٢٥، ١٢٩، ١٥٤

\_ الدولة الحسينية= تونس: 8

ـ دولة خوارزم: ١٢

\_ دولة الدانشمند: ١٠٩

- الدولة الديلمية= البويهية: 107، 110، 3، ٥

ـ دولة الزيريين: ١٩٨

ـ دولة سلاجقة الروم: ٢٨

ــ الدولة السعدية في المغرب: 40، ٢١١

\_ الدولة السعودية الأولى: ٣٧

ـ الدولة الصفوية: ١١٩،٥٧

ــ الدولمة الغزنوية: ١٢

\_الدولة الفاطمية: 107، ١٩٨

ـ دولة المماليك (بعامة): ۱۸۲، ۱۸۲

- الديلمية= الدولة البويهية

الدين - الديني: 8، 63، 67، 81، 87،

ـ الديوان الأعلى= العالي= الكبير (في مصر): ٣٥٨ ، ٢٤١ ، ١٤٣

- ديوان الإنشا: 8

\_دیوان شعر: ۲۱۰، ۲۱۰، ۳۰۹

- الديوان الصغير (بمصر): ١٤٣

- الديوان العالي (بمصر)= الأعلى= الكبير

- الديوان العالي= الهمايوني باصطنبول: 164، 05، 77، 78، 97، ١١٥

- الديوان الكبير (بمصر)= الأعلى= العالي: سود ،

\_ ديوان الكشف: ١٢٤

ـ ديوان المحاسبة: 18

- الديوان الهمايون= الديوان العالي باصطنبول

### (الذال)

ـ ذراع: ۳۱۳، ۳۵۳

- الذهب= الذهبي: 71، 138، 140، 141، 77, OF, PT, OOL, VVI, AVI, 1.7, 2.7, 007\_007, 777 ـ الذواق= جاشنكير باشي: ٢٩٧ - ذو القدرية = دويلة: ۲۸۱

### (الراء)

ـ رأس الحسين بن علي بن أبي طالب: ٢٥٦ - الراشدون= الخلفاء: 9، 114، 150، 3، 0, 177, 717

\_ الراية: ١٧، ٢٢، ٨٨، ١٣٥، ١٤٠،

ـ الراية السلطانية: ١٧، ١٤٠، ٣٠٢

\_رتبة: ٤٣، ٢٨، ٨٤٢، ٢٥٢

\_ رحلة \_ رحلات \_ رحالة: 17، 24، 38، 71, 77, 33, 371, 017, 777, 479

ـ رخت ـ رخوت: 100، ۳۷۹

ـ رزقـــة ـ رزق: ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۳۷، 777, 787, 317, 017

- الرزنامة: ١٧٥

ـ الرزنامجي≈ الروزنامجي

ـ رسالة ماجستير: ٧٥، ١٤٤، ١٤٨، P07, 757

\_رسم\_رسوم: ٣٠٧

- الرشوة: ١٦٨، ١٧٠، ٢٣٤، ٢٣٢، 7373 · 17

-رطل: ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۷۳ ، ۲۲۶

- السرعيسة: 127، 168، ٦، ٥٤، ٨١، ٨١، 0.1,031,.٨١, ٢٨١, ٢٠٢, ٥٠٢, 177, A77, V37, · A7, VAY, FP7,

APY, 1.77, .17, 077, .37, 137, 737,007,707

-الركاب: ۲۱، ۸۵، ۸۹، ۳٤۹

-الرمل= ضرب (تنجيم): ١٧٦

\_رنك: ١٦٣

\_رهيئة\_رهائن: ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٥ \_ الرؤوس الحمراء= أصحاب= القزل باش:

ـ الروزنامجي ـ الروزنامجية: 164، ١٧٥،

-ال تسة: ٣٢٦ ُ

- رئيس الأطياء باصطنبول: 67

- رئيس الأطباء بالقاهرة: 67

# (الزاي)

-الزراعة: ١٢٤، ١٤٣، ١٤٥، ٣١٦

- الزكاة: ١٤٤

-الزمرد: ۲۳۷

\_الزندقة: ٣٤

### (السين)

ـ الساسانيون≈ الفرس: 109

\_ سالیانة = مرتب نقدی: ۳۵۸

- السباهية = الفرسان = الإسباهية: 77، 125، 127، 127، 128، 147، 125، 125 077, 377, 877, 387, 787, 7.7, ۷۰۲، ۲۳۲، ۲۳۷

- السجادة الوفائية: 92

- السراسر: ١٧٧ = نوع من الحوير

- السرّاق: ٢٣٣

- سرای - سرایسا: ۳۳، ۵۳، ۵۶، ۲۶،

ـ سردار: 156، ۱۱۶، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۸۲، ۲۰۳، ۱۸۷، ۲۰۳۰ ۳۰۳، ۳۲۷

- السعدي - ية: 40، 55 انظر: الدولة السعدية

ـ السعودية= الدولة: ٣٧

- سفر = حرب: ٣٢٤

**-سفير -سفراء: ٥٤، ٢٦٧** 

\_ سفینــة \_ سفــن: ۳۸، ۱۱۲، ۱۳۳، ۱٤۸، ۱۲۱، ۱۷۵، ۱۸۱، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۳، ۲۳۲

\_السقّاء\_السقاؤون: ١٦٧

\_السكيان: ٢٤٩، ٢٥١، ٢٨١، ٢٩٨

\_السكة \_سك النقود: ٩٤، ١٣٩

ـ سلاجقة ـ سلجوقي: ٥، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٥، ١٢

ـ سلاجقة الروم: ٩، ١٢، ١٤، ٢٨، ٢٨، ٣٢

\_سلاجقة العراق: ١٢

السلاجقة الكيار: ١٧

- السلاح الأسلحة: ۸۰، ۱۱۲، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷

- السلالة البهمانية: ٩٩

\_سلحدار\_سلحدارية: ٢٧٥

- السلطات السورية: ١٣

\_السلطانة: ١٦٦، ٢٥٢

- السلطان= الأرض الأميرية: ١٤٥

\_سلطنة دلهي: ٢٦

\_السمّ: ٥٧، ٧٩، ٢٩٥

-السماط: ۱۸ ، ۷۸ ، ۱۷۷

- سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث في جامعة عين شمس: 7

\_ سنجق= صنجق

- سورة القرآن= انظر فهرس السور.

ـ السيّد: لقب للأشراف: ٣٥٧، ٣٥٩،

- السيرة= سيرة الرسول (ﷺ): 12، 107، 110.

\_السيفية= المماليك القرانصة: ٧٦، ١٢٥

### (الشين)

- الشاذلية (الطريقة): 92

- الشاليش: ٣٢٢= جاليش

ـ الشاه≈ لقب فارسي تركي: ۹ـ۱۳، ۵۷، ۵۸، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۲۰، ۱۲۱، ۲۵۱

ـ شاهد عيان: 151، 166

ـ شاهنشاه= لقب تركي فارسي: ٥، ١٩٦

-شراشر: ۱۷۷

ـ الشرافة= نظام= شرافة مكة: ١٢٧

- الشرطة: ١٤٤

ـ شركة موسكوڤيا: ١٠٨

- الشريف - الشريفة - الأشراف: 39، 40، 47، 77، 70، 90، 90، 90، 90، 90، 90، 70، 70، 70،

- الشريفي= نقد يعادل ديناراً: ٣٥٣

\_الششتة: ١٦٦

- الشطرنج: ١٥١

ـشعار: ۷، ۱۷، ۲۲، ۹۷

\_ الشملة: ٨٣

-الشنشنة: ١٦٦

\_الشنق: ٣١، ٨٦

ـ الشونة ـ الشون: ٢٣٩، ٢٥٦، ٢٧٤، ٢٧٤

ـ الشيخة: ٩١

ـ الشيخ الأكبر: ٨٤

- شيخ العرب: ١٤٠

ـ شيخ السجادة الوفائية : 92، 97

ـ شيخ سوق الوراقين: ٢٢٧

### (الصاد)

- صاحب الصعيد: ١٧٥

- الصبائحية= السباهية: ١٩٣

ـ الصحابة: 132، 139، ٤٠، ٢٢٣٥، ٢٣٩

ـ الصدر الأعظم: 101، 117، ٣٣، ٤٣،

ـ صنجق غزة : ١٨٩

- صهريج: ١٥٨

-الصوائف: ٧٤

ـ الصوباشي: ۸۰، ۱۵۱، ۱۷۲، ۲۵۸، POY, 1.7, 777, .77, 177, 007

- الصوفي= انظر: التصوف

ـ صينية ـ صواني: ٢٩٧، ٢٩٧

#### (الضاد)

-ضابط الجند: ۲۸۰، ۲۸۰

- الضر بخانة = دار الضرب: ٩٤ ، ١٧٢

- الضريبة - الضرائب: 11، 77، 126، 141 ، 164 ، 166 ، 164 ، 141 711, 277, 777, 717, 017, 377

-ضيافة: ٥١، ٣٢٠

### (الطاء)

\_ الطاعون= الفناء= الوباء: 84، 165، 167 ، ٢٥٣ . انظر أيضاً: الوباء

\_طائفة \_طوائف: ٢٣، ٢٥، ٢٧، ١٩١، 737, 937, 407, 177, 177, 937,

- الطب= علم - الطبيب: 49، 67، 68، 96 ,89 ,88

ـ طبجي باشي: ٣٢٦

- الطبحية: ٣٢٦

-طیل -طبول: ۱۷، ۹۸

ـ طبلخانة: ٣٠٢، ٢٠٤

- الطريقة الخلوتية: 95، 99

- الطريقة القادرية: ١٦٩

- الطُلْبة = ضريبة : 11، 24، 77، 80،

70, 30, A0, OA, VA, F.1, 311, 171, 031, 101, 751, 221, 221, 391, 137, 707, 117, 717, 197, 797, 797, 977, 107, 707, 304 ـ الصدقة ـ الصدقات: ٣٢، ٨٢، ٩٦، Y . 1 . 1 . 0 . 1 . .

ـ الصدقات الرومية : ٩٧ ، ١٠٠

- الصدقات السليمية: ٩٦

ـ الصيدقات المصرية: ١١

ـ الصرر: 100، ۳۲، ۳۲، ۷۷، ۲۰، ۲۹، ۲۹،

٩٦ ـ الصِّر الحكمي: ١٠١، ١٠١

ـصَرة أميني: ٣٢

- الصراعات السياسية: 164، 165

-الصرف= علم: ٥٠

ـ الصفوية (الدولة)= في إيران: 163، ٣٠،

701 . 1 EV . 119 . 1 . V . 1 . 7 . 0 V

- الصلحة: ٥٤، ٢٢، ٨٣، ٩٠، ٩٩، YAT ( 177 ) 17.

-الصَلْب: ۸۹، ۱۷۷-۱۷۷، ۱۹۲، ۳۲۶

ـ الصلـح: ۱۲۰، ۲۸۰، ۲۸۳، ۲۸۸، 447 , 474

-صلح أمازيا: ١٢٠

-الصليبة: ٢١، ١٨٦

ـ الصنجــق: 141، ٧، ٢٠، ٦٢، ٦٣، 171, 371, 771, 871, 781, 981, 191, 191, 271, 201, 901, 771, 1973, 1174, 017, 177, 777, 201

- الصناعة: ٢٨٨ ٢٨٨

- صنجقية جدة: ١٢٧

-صنجق الخزينة: ١٧٢

126، 129، 149، 160، 160، 129، 129، 126، ۳۰۷، ۳۰۱، ۳۰۷، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۳۰۸

ـ الطنبور= آلة موسيقية: ١٦٦

ـ الطواشي: ١٤٥

ـ طوالة خيل: ٥٠

ـ الطوخ: ٧، ٢٤٨

- الطوفان: 129، 137، 143، 144

(الظاء)

ـ لا مصطلح فيها .

(العين)

- العــام: ۱۳۰، ۳۲۳، ۳۳۳، ۱۳۱، ۳٤۱، ۳۶۱

- العامة - العوام: ٣٤، ٥٨، ٢٧، ٩٤، ١٧٢

-عامل البهار: ٣٨٠

\_العائدات\_العوائد: ١٢٧، ٣١٦، ٣٢٥

- العباسي - ية: ۱۲، ۸۲، ۱۲۸، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۸،

-عبد أسود: ٢٤٨

- العبرية= اللغة: 22

- العتق= تحرير العبيد: ١٨٢

ـ عثماني≈ نقد= أقجة: ٢٧٢، ٣٢٢

- العرضات= يوم: ٤١

- العزب - العزبان: ٥٦، ١٤٤، ٢٥٧، ٣٠٣، ٣٠٣

11111

- العسكر - العساكر - العسكري: 29، 72،

- العسكر الجديد: ٢٢ - انظر الانكشارية= الينجشرية.

- العصيان: ۱۲۳\_۱۲۰، ۱۶۹، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۳۲۰

PYY, 177, V\$Y, Y0Y, 007, 10Y, P0Y, 117, V17, YVY, 1XY

ـ علم الأخبار: 105

ـعلم الأشعار: ٥٠

-علم الأنساب: ٢١٩

-علم الأوفاق: 96

ـ علم البلاغة: 50، 66، 75، 89

-علم البيان: ٢٦٤

علم التاريخ: 103، 106، 109، 112،

114 انظر أيضاً: (التاريخ)

- علم التفسير: 14، 75، 87، 145، ٢٢،

٢٤، ٥٤، انظر أيضاً: (التفسير)

ـعلم التوحيد: ٤٦

-علم الحديث= انظر: (الحديث)

-علم الحر**ف**: 93، 96

-علم الحساب: 92

-علم الحقيقة: 66، 76

ـ علم الفقه= انظر: الفقه

-علم الفرائض: 91، 97

\_علم الفلك: ٢١٨

- علم القراءات: 48، 88

ـ علم القصص: 104

- علم الكلم: 12، 66، ٢٦٢، ٢٦٦، ٢٣٨، ٣٣٥

-علم الكيمياء: 49

-علم الميقات: 96

ـعلم النحو: 88، 97، ١١٧، ٣٧٣

ـعلم النجوم: 101، ١٥١، ١٧٦

-علم الهيئة: 49، 96

-العَلَم= الراية: ٩٨

- العلسوفسة: ٤٧، ٢٠٥، ٢٥٤، ٢٨٥،

- العلوم الشرعية: 47، 49، 96، ١١٦، ٢١٤، ٢١٧، ٢١٤

- العلوم العربية: 88، 95 (انظر اللغة العربية أيضاً)

\_عملة= نقد: ١٧٢

-عنابر المؤن= الشون: ١٤٤

ـ العوائد= العائدات

ــ العوانية : ٨٠

## (الغين)

ـ الغليون= غراب، أغربة= سفينة: ١١٢ ـ غراب\_ أغربة= الغليون: ١١٢

- غرام= وزن: ۳۲٤

- الغزو - الغزاة - الغزوات= الجهاد: ١٤، ١٥، ١٨. ٢٠، ٢٠، ٢٠٧، ٥٦، ١٠٩، ١٠٩، ١١٨، ١٢٠، ١٢٢، ٣٢١، ١٢٩،

\_الغلاء: 165، ۱۱، ۲۲۱، ۳۵۲، ۲۷۲،

VAY, VIT, PVT, •AT

ـ فرسخ: ۱۱

\_فرعون\_فراعنة: 104، ٣١١

-الفرقان: ۲۱۱

ـ فرقة عسكر: ١٠٦

\_فرمان: ٥٥، ١٥٤ = خط ههمايوني

ـ فص جوهر: ٢٨٦

\_ فضة: 99، 140، ۱۷۷، ۱۷۷، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۳۸۰، ۲۰۹

الفقارية: 100

- فقراء الحرمين: ٢٠١

الفلاحة: 49

ـ الفـلاحـون: 77، ۱۵۷، ۲۰۶، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰،

- فلس ـ فلوس : ۱۵۸

-الفلك=علم: ٣١، ٢١٨، ٢١٩

م فلق= فُلْك: ١١٨، ١١٨

ـ الفناء= الطاعون: 119، ٢٧٦، ٣٥٦، ٣٥٧ - الغلاء العظيم: ٢٥٣، ٢٧٦

ـ الغالال، الغُلَـة: ١٩١، ٢٣٩، ٢٧٤، ٢٧٠، ٣٨٠

ـ غلمان الباب= قبّي أوغلاني: ٢٤٨

ـ غلمان السراي: ٢٩٤، ٢٧٥

- الغنليان - الغونولو= فرقة عسكرية: ٣٠٣،١٤٣

#### (الفاء)

- الفاطميون - الدولة الفاطمية - الخلفاء الفيواطم: 68، 107، 110، 115، 140، 146، 140، ١٧٨، ١٩٨، ٢٠١، ٢٠٥، ٢٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠

- الفدان: ١٤٤

- الفرائض= علم: 49، 91، 97

- الفناء العظيم= الطاعون الأعظم: ٣٥٦ - فيلسوف: ٢٦٧

### (القاف)

\_القابجية= القابوجية: ١٥١، ٢٨٣ ـ القابدان= قبودان= قبطان: ١١٥، ١١٥، ٣٥٧، ٣٥٧ ـ قابدان باشا= قبطان باشي= أميرال الأسطول: ٥٤، ١١٤، ١١٥، ٣٥٤ ـ قابدان= قبودان الإسكندرية: ٣٥٨

\_قابدان= قبودان دمياط: ٣٥٧

- قابدان= قبو دان دمياط ورشيد: ٣٥٨ - قابدان= قبو دان السويس: ٣٥٨

- القادرية= الطريقة: ١٦٩

ـ القاسمية= حزب مملوكي: 100

ــالقاشاني: ۲۸۸

- القاضي= انظر: القضاء

ـ قاضي الباب: 94

- قـاضي العسكـر: 91، 94، ٣١، ٣٤، ٢٧، ٧٤، ١٧٤، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ١٧٤، ١٧٤، ١٨٤، ٢٥٢، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٧٤، ٣٥٢، ٣٥٢، ٣٢٣

ـ قاضي عسكر الأناطولي: ٤٣، ٥٥، ٩٥، ٩٥، ٢٤٩

ـ قاضي عسكر الروملي: ٤٣، ٥٥، ٩٥، ٢٤٩، ٢٩٣، ٣٣٣

ـ قـاضي القضاة: ٤٣، ٩٩، ٩٩، ٩٦، ٩٦، ١٠١، ٣٥٨، ٢٥٩، ٢٤١، ٢١٤، ٢٥٩، ٣٥٨ ـ قاضى المحمل: 94

-قاغان=لقب: ٥

\_قافلة\_قوافل: ۳۲، ۷۳، ۱۰۱، ۳۱۷ \_القانون (عامة): ۱۲، ۳۸، ۱۶۳

- القبطان باشي= القابدان باشي

ــ القبوقول: ۲۹۶

ـ قبی آغاسی: ۲٤۸

ـ قدح صغیر ـ قدح کبیر: مکیالان: ۱۲۵

- القراءات= علم: 48، 49

- قرال= قزال: ۲۰

-القرانيص-القرانصة: ٧٦، ٧٩

ـ القرش: 99، ١٧٢

ـ القرصنة: ۲۰۳، ۱۸۲، ۳۰۳

- القرمة= خط: ١٤٤

- قسزلار آغساسي: 166، ۲٤۸، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۸۹، ۳۵۳

ـ قزل باش: ۵۷، ۵۸، ۲۳، ۱۱۹

ـ القصص = علم القصص: 104

\_ قصیدة: ۲۰، ۲۲، ۲۹، ۱۳۱، ۱۹۶، ۳۷۹، ۳۷۹

\_قطب: ۳۱۳، ۲۷۱، ۲۱۱، ۳۱۳ \_ القطبية العظمى، القطبانية: 49، 61،

\_ القطيع الأبيض= الآق قوينلو= دولة: ١١٩،٥٧

\_القطيع الذهبي= دولة: ٣٤٤ \_ القمــح: ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٧، ٢٦٣، ٣٨٠، ٣٢٤، ٣٢١، ٢٧٢

ـ قنصل ـ قناصل : ١٦٤

74 ، ۲۳

\_القهوة= قهوة البن: 53 \_قول كخياسي: ٢٩٨

ــ القومية التركية : ٥

\_القومية المصرية: 142

ــالقيراط: ١٤٤

### (الكاف)

ـ الكاتب: 72، 90، 91، 156، 779، 771، ٣٢١، ٣٢١،

- كاتب الإنشاء: 91

-كاتب الجوالي: ١٧٥

ـ كاتب الخزينة: ٢٣١، ٢٧٤

- كاتب الديوان: 140، ٣٣٤

- كاتب الرزنامجة: ١٧٥

- كاتب السجلات بباب القاضى: ٣٥٨

- كاتب السر: 92

- كاتب المحاسبة: 91

- كاتب المراسيم: 167، ٢٣٥

- كاتب المستندات: ٧٨

ـ كاشف، كشوفية: 127، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٥،

- كاشف البهنسا: ١٢٤، ١٢٤

- كاشف الشرقية: ١٢٤، ٣٧٤

- كاشف المنصورة: ٢٥٩، ٢٦٢

- كاشف الوجه البحرى: ١٢٤

ـ كاشف الوجه القبلي: ١٢٤

- كافل= ناثب= الوالي: و12، ٧، ٧٤، ٥٠، ٧٥، انظر: انظر: الطر: الوالي.

- الکتخدا: ۱۵۰، ۱۵۱، ۳۷۲، ۲۷۶، ۲۷۶، ۳۲۷، ۳۲۷

ـ كتخدا الجاويشية: ٢٥٨، ٣٠١، ٣٠٦

- الكرّ: 140

- كرّاس: 86، 130، ٢٣٠

ـ الكُرّة: 140

- كسرى: لقب ملك الفرس: ٣١٠، ٣١٢

ـ كسوة الكعبة: ٩٧

- الكلام= علم: 12، 66، 377، ٢٢٢، ٣٣٥

ـ الكلف الشتوية: ٣١٥

\_ الكلف الصيفية: ٣١٦

\_ الكمَّلية= فرقة عسكرية: ٣٢٦

\_ كنية \_ كني: ٢٢٠، ٢٢٤

 الكوكب الدرى: عند قبر الرسول ﷺ: 717

ـ الكومنولث البريطاني: ١١٤

-الكيخيا: ٣٢٧، ١٥٠، ٣٢٧

- كيخيا الصنحق: ٣٢٧

ـ كيره= جيراي القرم: ٣٤٤

ـ كيس نقود: ٣٢، ٣١٥، ٣٢١، ٣٢٤

-الكيلار: ٢٧٤

-الكيل المصرى: ١٢٦

\_كيلوغرام: 141، ١٢٦، ٣٢٤

- الكيمياء= علم: 49

# (لام)

- اللاموضوعية: 168

-اللياد: ٢٢\_٢٢

- اللغة ـ لغوى: 26، 53، 88، ٣٦، 104 ,08

-اللغة الأجنسة: ١١٢

-اللغة الإنكليزية: 7، ١١، ١٣، ٢٦، ٣٦

- اللغة التركية: 18، 22، 98، 101، 151،

166 11, 17, 27, 13, 23, 24, 166

۸۷، ۱۰۱، ۱۹۱، ۱۵۱، ۱۹۳، ۲۱۰

337, 207, 7.7, 077, 177

-اللغة الروسية: ٣٤٧

ـ اللغة الصقلية: ١١٠

- اللغة العبرية: 22

- اللغة العربية: 18، 22، 49، 52، 53، - اللغة العربية: 18، 22، 49، 52، 53، 113 1103 196 195 188 176 175 166 ۲۹ ، ۱٤ ، ۷ ، 152 ، 151 ، 145 ، 143 13, 73, 10, 11, 311, 771,

3.7, .17, 717, 757, 357, 857, 7.73, PYT3, 077

- اللغة الفارسية: 22، 98، 151، V، ٣٩، ·3, 73, V3, 0·1, ·71, ·01, ٥٧١ ، ١٧ ، ١٤٩ ، ٢٩٧ ، ١٧٥

اللغة الفرنسية: 22، 135، 143، ١٣، 197

- اللغة القيرغيزية: ٣٤٧

- اللغة اللاتينية: 22، 32

- اللغة اليونانية: 22، ٥٩

ـ اللواء= الصنجق: ٧، ٥٦، ٦٢، ٢٤٩،

-اللوند: ٣٠٣

\_لوند السويس: ٣٢٦

\_ليڤانتينو = اللوند: ٣٠٣

# (الميم)

\_الماء: ۱۹۲، ۱۶۳، ۲۲۶، ۳۱۷

مِ مأمور المساحة المصرية: ١٤٤

 المال - المالى - أموال: 41، 44، 45، 140 ، 13 ، 142 ، 140 ، 142 ، 140 ، 142 ، 140 14, 14, 14, 16, 0P-Ab, AY1, 301\_501, 171, .P1, .YX P. 7 . 17 . 777 . 777 . P77 . 737 . ·07, /07, 707, /77, 3A7, AAY, ۵۱۳، ۷۱۳، ۲۲۹، ۱۵۳، ۲۲۴، ۲۲۳،

**ፖለፕ ، የላፕ ، የላፕ ، የለፕ** 

\_المال= بيت: ٢٧٦، ٣٢٤

\_مال حماية= ضريبة: ٣١٥

مالكانة: ٢٣٩

7.1, 171, 031, 011, 011, 111, 777, PA7, 197, 777, 077, 137 ـ مدفع ـ مدافع: ٧٦، ٨٧، ١١٢، ١١٣، P31, 7P1, ..., 7.7, 3.7, 3.7, 440 -المديح=شعر: ٦٦، ٦٩، ٢٦٩، ٣٠٩ - مديرية: ٢٥٧ - مديرية الدقهلية: ٢٥٩ - المدين= المؤيدى= الميدى= البارة: نقد فضي: 99، ۱۷۲ ـ مرسوم: ٤٤، ٩٠، ١٥٦، ٢٣٥، ٢٤٤، 1 \* 7 , 7 \* 7 -مرید-مریدون: 12، ۳۱، ۱۹۸ \_مساعد= الكيخيا\_ الكتخدا: ١٥٠ - مساعد ثان= منصب إدارى: 18 ـ مساعد السردار: ١١٥ - المستحفظان: ١٥٠،١٤٤ - المستزاد= نمط شعر: ٤٠ - مستشرق: 22، 23 - المشاة = فرق: ١٤٤، ٢٥٧، ٣٠٣ - مشيخة المذهب الحنبلي بمصر: 95 ـ مشيخة المشايخ: ٣٠٩ - المعاملة: انظر: (النقد) - المعسركية: ٨٥، ١٢٣، ١٩٩، ٢٢١، 777, 787, 777 - معركة الجمل: ٢٢١ ـ معركة خان يونس: ٨٥ ـ معركة صفين: ٢٢١ \_ معركة مرج دابق= مرج دابق

- معركة ليبانتو: ١٩٩، ١٢٩

- المعقولات: 12، 76، 93

- معركة النهروان: ٢٢٢

ـ مال الميري: ٣١٩، ٣١٩ - مباشر: ١٥٤ - مبدع العالم= الخنكار: ١٦١ ـ المترى= النظام: ١٢٦ ـ المتفرقة: ٢٥١، ١٥١، ٢٥٠، ٢٥١، 797, 397, . . 7-7, 777 ـ مجاعة: ۲۸۱،۲۵۱ - مجالس الأدباء: ٣٦٩ - مجالس الأنس: 62، 65، 490 C محالس الباشا: 164 ـ مجالس العلم: 54، ٢١٩ - المجـاورة: 54، 56، 76، 97، 97، ٩٧، 777, 777, 177 - المجذوب (لقب صوفي): 74 - المجلس الإسلامي الأعلى: 7 - المحاسبة: 91، 101 - المحتسب: ٢٥٩ - المحافظ= الكافل= الوالى= النائب: V \_المحافظة: ٢٦٠، ٢٨٠، ٣٠٢ \_محافظة القاهرة: ٢٦٠ : ـ المحفّة: 54، ١٨٠، ٢٢٥ - المحمل الشريف: 94، 142، ٩٧، ١٤٠ -المحمل العثماني الرومي: ٩٨ ، ٩٧ ـ المحمل المصرى: ٩٨ ، ٩٧ - المحا: ١٠٢ - مخطوط - مخطوطة: 7-9، 15، 17، 39 37 30 29 27 26 24 20 61 ,58 ,57 ,54 ,53 ,50 ,48 ,40 .86 .84 .77 .71 .70 .68 .65 .64 (122 (116 (111 (108 (107 (105 (101 (148 (131 (130 (129 (125 (124· 

\_ معلَّم السلطان: ۲۲، ۲۱ـ۰۵، ۲۷۰

\_ المعيد: ٥٣

\_المغازي= الغزوات

\_مفتش: ٤٣ انظر (التفتيش)

- المفتى: انظر (إفتاء)

ـ مقاطعة: ٢٦٣، ٢٦٣

\_ المقاطعات الديوانية: ١٥٤

ـ مقاطعجي ـ مقاطعجية: ٢٦٣، ٣٢٤، ٣٢٥،

\_مقدم ألف: ۷۸، ۲۸، ۱۲۶، ۱۲۶، ۱۲۶ \_ المقدمة (بعامة): 7، ۳۲، ۷۸، ۲۱۱، ۳۷۳

\_ مكحلة \_ مكاحل= آلة حرب: AV

ـ مكيال: ٢٧٦،١٢٥

ـ الملاّ: المولى

\_ملاهي: ۲۰۷، ۲۰۷

ــ الملَّة : ١٠٥

ـ الملتزم: ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۶۲، ۲۷۳ انظر أيضاً (الالتزام)

م الملتقى الثالث عشر للفكر الإسلامي: ١٤٨

- الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي: 8، ٥

ملحد ملاحدة: ۲۶، ۳۵، ۱۰۶، ۱۹۳، ۱۰۲،

ـ ملحمة (أدب): ١٣٨

PYY, . XY, FPY, . 17, 317, XYY, . 77\_777, . 37, 337, V37, P37,

· 07, 707, 307, XFT

- ملك الأمراء= لقب: ٧٤، ١٠٢

ـ ملوك الروم: 110، ٤

- ملوك العرب: 112، ٤

- ملوك الفرس الساسانيون: 109

ـ ملوك مصر: 137، 144

\_ ملوك اليونان: 110، ٤، ٥

- المماليك البحرية: 110، ٤

- المماليك البرجية (الجراكسة): 44، 57، 110، 3، ٧٤- ٨٣، ٨٣، ٨٤، ٨٦، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠١،

- المناسخات: 91

-المناسر: ۱۷۲، ۲۰۷، ۲۳٤

\_المنطق: 48، 89، 169، ۱، ۳۱، ۱۵۰، ۲۷۱

\_المنطوق والمفهوم: ٣٧٣

\_ المنهج \_ منهجي: 10، 165، 167، 169

- مؤرخ: انظر (تاریخ)

\_المؤن: ١٤٤، ٢٥٧، ٢٧٤

- المؤيدي= مدين= الميدي= البارة (نقد فضي): 99

-الموحدون= دولة: ١٩٨، ١٩٩

- الموضوعية = عملية منهجية: 98

- الموظف: ٥٤ ، ٧٨

ـ موظف الباب: ٢٤٨

ـ موکب: 166، ۸۳، ۹۳، ۱۷۷، ۱۷۹،

۰۸۱، ۲۹۲، ۲۲۲، ۲۳۳

- الميراث: ٨١

ـ الميرة: ٧٣، ١٩١

میر میران: ۷

- الميري= خزينة الدولة: ٩٢

- الميري - الأميري = مال: ٣٠٧، ٣١٩

- الميري= الأرض: ١٤٥

- الميقات= علم: 96

## (النون)

- ناظر الأزهر : ١٦٢ : اظ الأر السال الما

- ناظر الأموال السلطانية بمصر والحجاز:

47

ـ ناظر الجوالي: ٣٥٧

- ناظر الحرمين الشريفين: ٢٤٢

- ناظر الدولة: ١٥٤

ـ ناظر عيون ماء مكة: ١٢٢

ـ ناظر وقف: ۸۶، ۱۲۷، ۳۷۶

- نائب السلطنة: ٢٥١

- نائب الشاه: ١١٩

- نائب القاضى: ١٦٩

- نائب الملك البرتغالى: ١٤٩

- النبي - الأنبياء: 104، 109، 112، 114، 114، 118، 128، 0، 128، 139، 137، 139، 137، ٣٣

- النبوية= الآثار: ١١٦

ـ النثر: 83ـ85، 92ـ95، 130ـ128، ٢٦، ١٣٠، ١٥٠

- النجوم= علم: 101، ١٥١، ٢٧٦

-النحاس: ۱۸۵، ۱۸۵

- الندوة الدولية في تاريخ القاهرة: 24

709 . 771\_719

- نسب المؤرخ البكري: ٢٢١-٢٢١

- نصف= نقد فضي مصري: 99، 166،

771, 777, 8,7, .87

- نظام الالتزام: ٩٤

- نظام الجباية : ٢٣٨

-النظام المتري: ١٧١، ١٧١

ـ نقد الرواية : 167 .

- نقد المصدر: 167

ـ النقرس≃ مرض: 67، ٦٩

\_النقلية= العلوم: 59، ٣٩، ٣٥٩

ـ نوبة الجاويشية: ٢٧٤

\_النيشانجي: ٥٤

## (الهاء)

هجرة الرسول ﷺ: 114، 128
 الهجرة الهلالية: ١٩٨

- الهرب الكبير: ٢٨١

ـ الهريسة= نوع طعام: ١٢٢

ـ همايوني= خط= فرمان= أمر شريف: 77

ــ الهمايوني= الديوان: ٥٤، ٩٢

ـ الهمايونية= الخزينة: ١٦١

- هو دج= المحمل: ٩٧

- الهيئة= علم: 100

- الهيئة الإدارية المركزية العثمانية: ١٥٥

- الهيئة الدينية: 101

# (الواو)

\_ والدة السلطان: ۲۰۲، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۱، ۲۰۲۰

ـ الوالي= رئيس الشرطة: ٢٥٩، ٢٥٩، ـ السويساء: 165، ١٤١، ٢٧٦، ٢٧٨، ٣٣٥، ٣٨٠ انظــر أيضــاً (الطــاعــون) و (الفناء)

\_ وثائق= دار الوثائق بمصر: ١٤٤

ــ وثيقة السلطنة لعثمان: ١٦

- الوحدة الإدارية: ٦٢

ـ وحدة الوجود: ٨٤

ـ وجاق: ۲۵۷

ـ وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلاميــة والثقافة في الرباط: 56

ـ وزارة التعليم العالي في سورية: ٢٦٥

- وزارة الثقافة العربية السورية: 13

- وزارة المعارف المصرية: 25

ـ الوزير الأول= الوزير الأعظم: ٤٣، ٥٨، ٥٨، ٥٨، ٢٥٠، ٢٥٤، ٢٨٠، ٢٨٤، ٢٨٢، ٢٨٤، ٢٩٦

ــ الوزير الثالث: ١٢٣

ـ الوزير الخامس: ١١٤

ـ وطاق: ۱۹۳

ـ وظیفة: ۸۰، ۹۳، ۹۵، ۱۵۲، ۱۵۶، ۲۱۹، ۲۱۹

- وقاء النيل: 130، 142، ٨٨، ١٥٦

- الوفائية الشاذلية (الطريقة الصوفية): 91، 92

0,47, 3,7, 0,17,717, 777, 377

ـ وقف سنان باشا بمصر: ٣٧٤

ـ وقفية ولاية دمشق≈ وثيقة: ١٧٨

ـ وكيل: ٢٢٧

ـ وكيل الوالى: ٢٣٨

ـ ولاية (بعامة)= انظر والى ـ ولاية

-ولاية بغداد: ٣٥١

-ولاية الحبش: 100، ٢٥٠

ـ ولاية حلب: ٢٨٢

ـ ولاية دمستوار: ١٢٢

ـ ولاية ديار بكر: ٢٠٧، ٢٥٣

- ولاية سيواس: ٦٠

- الولاية الصوفية: 59، 65، 74، ٣٣، ٣٣

ـ ولميّ ـ أولياء: ٣٣، ٨١، ٣٤٩

ـ ولى العهد: ١٠٥، ١٦٨، ٢٠٩

ـ ويبة: ١٢٥، ٢٧٦، ٣٨٠

### (الياء)

- الياقوت: ٢٨٥

ـ يرق: ٢٦١

- ینجشریة= انکشاریة: ۲۲، ۲۳، ۸۹، ۳۲۲، ۲۸۸، ۳۲۳، ۳۰۵، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۵۳، ۳۵۳، ۳۵۳، ۳۵۳

- اليونان= ملوك: 110 ، ٤ ، ٥

- اليونانية = اللغة: 22، ٥٩

# فهرس الكتب والرسائل والبحوث والمجلات

## (الألف)

- آخرة المماليك= كتاب لابن زنبل الرمال: نشر عبد المنعم عامر: ١٢٤
- الآداب العربية في القرن التاسع عشر: كتاب للأب لويس شيخو: ١٤٦
- ابن أبي السرور، عصره ومؤلفاته = بحث بالعربية للدكتورة ليلي عبد اللطيف: 7
  - ابن أبى السرور ومؤلفاته: بحث بالإنكليزية للدكتور عبد الكريم رافق: 7
    - إحياء علوم الدين= كتاب للغزالي: ٢٦٧
    - أخبار الأخيار= كتاب لمحمد بن أبي الحسن البكري: 58
- \_ أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ= كتاب للقرماني: 69، 161، ٢٤٧، ٢٧٩، ٢٨٠
- الإدارة في مصر في العهد العثماني= مؤلّف للدكتورة ليلى عبد اللطيف: 42، 141، ١٤٣، ١٤٣،
  - الأربعون النووية: أحاديث شريفة= جمع النووي: 86، 93
    - الإرشاد= كتاب لإمام الحرمين الجويني: ٢٦٧
  - الإرشاد= كتاب فقه لإسماعيل بن أبي بكر المُقْري اليمني: 50
  - \_إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب= مصنَّف لياقوت الحموي: 78، ٢٦٥، ٢٦٥، ٢٦٩
  - الإرشاد إلى توجيه المنهاج= كتاب لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن شهبة الأسدي: 50
    - \_إرشاد الزائرين لحبيب رب العالمين= مؤلَّف لمحمد (على) أبي الحسن البكري: 54
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم= كتاب لأبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العماد: ٥٩
  - \_أساس البلاغة= كتاب للزمخشري: ٤٦
  - -الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى= كتاب للناصري السلاوي: 40، ٢٦٢
    - -الأسماء والكنى= كتاب لمسلم بن الحجاج القشيري: ٢١٦
    - -الإصابة في تمييز الصحابة= كتاب ابن حجر العسقلاني: ٤٠
    - الأصحاح = فصل رئيسي في الكتاب المقدس المسيحي: ٣٧٢
- الأطلس التاريخي للشعوب الإسلامية (بالإنكليزية)= صنع «رولفنك» «وصالح العلي» والحسن مؤنس» وآخرين: ١٢١، ١٤١
  - \_أطلس العالم= إصدار "نقولا زيادة» و"محمد سيد نصر» وآخرين: ٣٢٥
    - الأطلس العربي= إصدار وزارة التربية والتعليم القاهرة: ١٨٨ ، ١٦٤ ،

- أطلس المكتبة. (بالإنكليزية)= تأليف «غودول» و «دربي»: ٣٧
  - إعجاز القرآن= كتاب لمحمد بن طيب الباقلاني: Y7V
- - أعلام النبلاء= كتاب لمحمد شمس الدين الذهبي: ٢١٣
  - \_إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء= كتاب لمحمد راغب الطباخ: ١٢٥، ٢٥١، ٢٨٢
    - أعلام النساء = كتاب لعمر رضا كحالة: ٢٢١
- إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الكبرى= كتاب لمحمد بن طولون: ٧٥، ١٤٥، ١٢٣، ١٤٥
- أفريقية الشرقية في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي= بحث لليلى الصباغ:
- ألفية ابن مالك= مصنّف شعري لمحمد بن عبد الله الطائي الشهير بابن مالك: 22، 52، 55، 55، 55، 50، 117، ٣٧٣،
  - الأم= كتاب للإمام الشافعي: ١٥٣
  - الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل= مؤلَّف لمجير الدين الحنبلي: 45
- إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون= السيرة الحلبية لعلي نور الدين الحلبي: 81 84، 90
  - أنموذج العلوم= كتاب لشمس الدين الفناري: ٢٨
  - ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل= كتاب للبيضاوي: ٤٦
  - أهل الذمة في مصر العصور الوسطى= كتاب لقاسم عبده قاسم: ١٢٨
- الأوجاقات العثمانية في مصر في القرن السادس عشر: مؤلَّف ليوسف العراقي: ٢٥٩، ١٤٤، ٢٥٩
- أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات (التاريخ العيني)= مؤلَّف لأحمد شلبي بن عبد الغني المصري: 70، 77، 84، 160، 161، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٣،

371, 071, \(\chi \text{XYI}\), \(\chi \text{XYI}\), \(\delta \text{XII}\), \(\delta \text{X

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون= مؤلَّف لإسماعيل باشا البغدادي: 10، 19، 19، 121

### (الباء)

- \_الباشات والقضاة= كتاب لابن جمعة المقار: ٢٥٥
- بعوث في التاريخ= الكتاب التذكاري للدكتور أحمد عزت عبد الكريم من سمنار جامعة عين شمس: 7، 24، 24،
  - ـ بدائع الزهور في وقائع الدهور= مصنّف لابن إياس: 134، 161، ٨، ١٠، ١١، ٣٤، ٣٧ ـ ٧٣، ٣٤ ـ البداية والنهاية= كتاب لابن كثير: ١١، ٤٦، ١٥٤
- \_ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع= مؤلّف لمحمد بن علي الشوكاني: 12، 42، 42، 42، 45، 65، 67، 63، 71، 71، 71، 72،
- ـ البرق اليماني في الفتح العثماني: كتاب لقطب الدين النهروالي: ١٢٨، ١٤٥، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٠، ١٥٥ ما ٢٠٣، ١٥٨، ١٩٠
  - \_ بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان= مؤلَّف لحسين خوجة: 8
  - \_ بغية القارى في أنباء السراري= مؤلَّف لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 27
    - ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة= كتاب للسيوطي: ٤٦، ٥٠
- ـ بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت ١٥١٦ـ١٥١٩= كتاب لعبد الكريم رافق: ٩، ٨٨، ١٧٦
  - بلدان الخلافة الشرقية= كتاب معرّب لـ «كي لوسترانج»: ٥٥
  - بلغة المحتاج= كتاب لمحمد (أو علي) أبي الحسن البكري: 50
    - \_البهجة= مؤلّف لنجم الدين الغزي: 88
  - \_البهجة= كتاب مختصر تذكرة أولى الألباب لداود الأنطاكي: 88
- بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين= كتاب لرضي الدين الغزي جد النجم الغزى: 88
  - \_البهجة الوردية في فروع الشافعية= كتاب لزين الدين عمر بن مظفر الوردي: 51، 88، 93
    - ـ بيت الصديق= كتاب لمحمد توفيق البكري: 13، 25، ٢٢٠، ٢٥٦، ٣٠٩

- تاريخ الآداب العربية= مؤلَّف لبروكلمان بالألمانية: 23
- ـ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي = كتاب لحسن إبراهيم حسن: ٢٦٥
- تاريخ إفريقية الشمالية من الفتح العربي حتى ١٨٣٠ = كتاب بالفرنسية للمؤرخ «جوليان»:
  - ـ تاريخ الأمم والملوك= كتاب للطبري: ٣٠٩
  - ـ تاريخ بغداد= كتاب للخطيب البغدادي: ١٥٤، ٢١٥، ٢٦٥، ٢٦٧
  - تاريخ الترك العثمانيين = مؤلَّف للمؤرخ كريزي بالإنكليزية: 69. انظر: كريزي
    - تاريخ دمشق الكبير≈ كتاب لابن عساكر: ٢٦٥
    - تاريخ دولة المماليك في مصر = كتاب معرَّب لوليم موير: ٧٤
    - تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية = كتاب للزركشي: ١٩٩
    - تاريخ السلاطين المماليك= كتاب بالفرنسية لكاترمير: ٣٠٢
- ـ التاريخ الصغير لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي= المنح الرحمانية: 116، ٣، ٥، ٩١
  - \_ تاريخ العرب = كتاب معرَّب لفيليب حتى: ١٢
  - ـ تاريخ العرب الحديث والمعاصر = مؤلَّفُ لليلي الصباغ: 107، ٣٨، ١٧٦
    - ـ التاريخ العربي لكجرات= كتاب لعبد الله محمد: ١٤٩
  - ـ التاريخ العيني = أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات
- ـ التاريخ الكبير لمحمد بن أبي السرور= عيون الأخبار ونزهة الأبصار: 108، 129، 138، 138، 139، 138، 143، 143، 154، 154، 154، 149
  - ـ تاریخ کجرات= کتاب لأبي تراب: ١٤٩
- ـ التاريخ المتوسط أو الأوسط لمحمد بن أبي السرور البكري: 108، 116، 117، 120، 143، 143، 155
  - تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل= كتاب لإلياس الأيوبي: 25
  - تاريخ مصر من الفتح العربي إلى الحملة الفرنسية: كتاب بالفرنسية للمؤرخ مارسيل: 22
    - ـ التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن التاسع عشر≈ كتاب لجمال الدين الشيال: 147

- تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر= كتاب لمحيي الدين العيدروس. انظر: النور السافر.
  - التبر المسبوك في ذيل السلوك= كتاب للسخاوي: ٢٧
    - -التبصرة= كتاب لأبي إسحاق الشيرازي: ٢١٤
- تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات= مؤلَّف لعلى بن أحمد نور الدين السخاوى: 59، 79
- تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب= مخطوط ليوسف الملّواني الشهير بابن الوكيل: ٢٠٢، ١٧٠، ٢٠٢
  - تحفة الأدباء وسلوة الغرباء= كتاب لإبراهيم الخيارى: 17
- - تحفة السالك لأشرف المسالك= كتاب لمحمد بن أبي الحسن البكري: 58
- تحفة الظرفاء بذكر الملوك والخلفاء = مؤلّف لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 11، 19، 116، 117
- ـ تحفة الناظرين فيمن ولمي مصر من الولاة والسلاطين= كتاب لعبد الله الشرقاوي: ٢٩٠، ٣٤،
- تحفة واهب المواهب في بيان المقدمات والمراتب= كتاب لعلي (محمد) أبي الحسن البكرى: 53
  - تذكرة أولى الألباب= مؤلَّف لداود الأنطاكي: 88
  - تذكرة الحفّاظ= كتاب لمحمد شمس الدين الذهبي: ٢١٦
- تذكرة الظرفاء بذكر الملوك والخلفاء= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 18، 18، 19، 108، 116، 117
- - تراجم بعض أعيان دمشق= كتاب لابن شاشو: 15
  - تراجم الشيوخ= مؤلَّف لمحمد بن أبي السرور البكري: 27
  - ترتيب السور وتركيب الصور = كتاب لمحمد بن أبي الحسن البكري: 58
    - ترجمان الأسرار = كتاب لمحمد بن أبي الحسن البكري: 58، ٢١٨
  - ـ ترجمان العوارف وبستان المعارف= ديوان لأبي المواهب البكري: ٣٠٩
    - تسهيل السبيل: كتاب لمحمد (على) أبي الحسن البكري: 53

- -تسهيل السير والتفسير: كتاب لمحمد (علي) أبي الحسن البكري: 50
- التصحيح الكبير على المنهاج= مغني الراغبين في منهاج الطالبين= كتاب لنجم الدين ابن قاضى عجلون: 51، 52
  - تصحيح المنهاج= كتاب لمحمد (علي) أبي الحسن البكري: 51
    - ـ تصريف العزّي= كتاب لعز الدين الزنجاني: ٥٠
  - \_ تعريف الخلف برجال السلف= مؤلَّف لمحمد الحفناوي: 86، 90
    - \_التعريفات= كتاب للجرجاني: ١١٧
- تعليق على مباحث آيات السبع المثاني= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 69
  - التعليقة على التواريخ الأنيقة = مؤلَّف لمحمد بن أبي السرور البكري: 115، 125
- - تفسير آية الكرسي= رسالة لأبي السرور البكري: 69
    - ـ تفسير البيضاوي: 55
  - تفسير الجلالين= تفسير جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلى: 52
    - تفسير القرآن الكريم= مؤلّف لمحمد (على) أبي الحسن البكري
      - تفسير القرآن الكريم= كتاب بالفارسية لجامي: ١٣٨
      - ـ تفسير القرآن الكريم= مؤلَّف لأبي السرور البكري: 68، 114
    - تفسير القرآن الكريم= مؤلَّف منسوب لتاج العارفين البكري: 69، ٢٧٠
      - تفسير ابن أبي السرور= مؤلَّف لابن أبي السرور البكري: 27
      - تفسير سورة الأنعام= رسالة لأبي السرور البكري: 68، 114، ٢٧٠
        - = أو لتاج العارفين البكري: 69
        - تفسير سورة «اقرأ باسم ربك» = رسالة لمحمد بن أبي السرور: 27
    - تفسير سورة «الفاتحة»= رسالة لمحمد بن حمزة بن محمد الفناري: ٢٨
      - تفسير سورة «الفتح»= رسالة لأبي السرور البكري: 69، 114
        - أو لتاج العارفين البكري
- تفسير سورة «الكهف»= رسالة لأبي السرور البكري أو لتاج العارفين البكري: 68، 69، 114
  - ـ تلخيص المفتاح في المعارف والبيان= مؤلَّف لجلال الدين بن عبد الرحمن القزويني: 52
- ـ التنبيه في فروع الشافعية≈ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي: 51، 55، 72، ٢١٣، ٢١٤

- التنظيمات المالية العثمانية في الولايات السورية= مؤلَّف بالفرنسية للمؤرخين مانتران وسوڤاجه: ٣٠٧

- تهافت الفلاسفة= كتاب للغزالي . ٤٨٠

- توشيح الديباج وحلية الابتهاج= مؤلَّف لبدر الدين القرافي: 56، 85، ٢١٤

ـ التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنجية والقبطية= مؤلَّف لمحمد مختار باشا: 83، 95، 178، 170، 777، 770، 770، 770، 771، 772

- تهذيب تاريخ ابن عساكر = مؤلَّف لعبد القادر بن بدران: ٢٦٥

- تيسير السبيل= كتاب لأبي الحسن البكري: 50

(الثاء)

ـ لا وجود لمؤلَّف.

(الجيم)

\_جامع الأمهات= كتاب لابن الحاجب ٢٦٨

- الجامع الصحيح في الحديث= مؤلَّف للبخاري: 57

- الجامع الصحيح في الحديث= مؤلَّف لمسلم بن الحجاج القشيري: 57

- جامع الفضائل = رسالة لمحمود الإسكداري: ٣٣٠

-الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها والبيت الشريف= كتاب لابن ظهيرة القرشي: ٩٨

- الجديد في العسكر الجديد= بحث لليلي الصباغ: ٢٢

-جمع الجوامع في أصول الفقه= كتاب لعبد الوهاب السبكي: 52

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية= كتاب لعبد القادر القرشي: 87

- الجوهرة المضيئة في تجويز إضافة الإيمان الجازم إلى المشيئة= مصنّف لمحمد بن أبي الحسن البكري: 58

### (الحاء)

- حاشية على تفسير البيضاوي= مصنّف الإسماعيل الشرواني: 55، ٢١٣

- حاشية على الروضة= كتاب لجلال الدين البكري الصغير: 46

\_حاشية على شرح جمع الجوامع= كتاب لأحمد بن قاسم العبادي الصباغ: 66

- حاشية على شرح المحلي على «المنتهى»= كتاب لمحمد أبي الحسن البكري: 52، 63

- -حاشية على مغنى ابن هشام= كتاب لنور الدين العسيلي: ١١٧
  - \_الحافل في السنة= كتاب لمحمد أبي الحسن البكري: 52
  - الحالة الحاضرة لمصر = كتاب للمستشرق «قان سليڤ»: 24
- الحاوي الصغير في فروع الشافعية= كتاب لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني: 51، 88
  - ـ الحاوي في الفروع= مصنَّف لأبي شجاع بكبرس نجم الدين التركي: 46
    - ـ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة= كتاب للسيوطي: 46، 52
  - \_حقائق الأخبار عن دول البحار= كتاب لإسماعيل سرهنك: ١٣٨، ١٢٨
    - \_ حلب= كتاب بالفرنسية للمؤرخ سوڤاجه: ٧٣
- الحلل السندسية في الأخبار التونسية= كتاب لمحمد بن محمد الأندلسي الشهير بالوزير السراج: 9، ٢٦٩
  - ـ الحوادث اليومية من تاريخ إحدى عشر وألف ومية: كتاب لابن كنان: 15، 37

#### (الخاء)

- ـ خبايا الزوايا فيما للرجال من البقايا≈ كتاب للخفاجي: 16، 17، 65، 67، 68، 87، 92
  - ـ خبيئة الأخبار وبغية السمار= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 27
- - -خطط الشام= كتاب لمحمد كرد على: ٧٧، ٧٥
  - خطط المقريزي= كتاب للمقريزي: 11، 12، 23، 145
    - \_الخلاصة= ألفية ابن مالك: 53

#### (الدال)

- \_ الدارس في تاريخ المدارس= كتاب لعبد القادر النعيمى: 47، 52، 87، 77، ٢٦٨

- - \_دائرة معارف تاريخ العالم= كتاب بالإنكليزية للانغر: ٩٩
  - ـ دراسات في تاريخ الجبرتي، مصر في القرن الثامن عشر= كتاب لمحمود الشرقاوي: 146
- در الجمان في دولة السلطان عثمان= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 116، 81، 116، 119، 120، 119
  - الدرُّ الجماني= مؤلَّف منسوب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 12، 18
    - \_الدرّة العصماء في طبقات الفقهاء= مصنّف لمحمد بن أبي السزور البكري: 27
- - ـ الدر المنظوم في مناقب السلطان بايزيد ملك الروم= ديوان شعر لأحمد العليف: ٦٦
  - \_الدرر الأثمان في أصل منبع آل عثمان= مؤلَّف لمحمد بن أبي السرور البكري: 11، 126
    - \_درر الأعالى= مؤلَّف منسوب لمحمد بن أبي السرور البكري: 11

ـ الدرر في الأخبار والسير= مؤلَّف لمحمد بن أبي السرور البكري: 27

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة= كتاب لابن حجر العسقلاني: 53، 86

- الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع= كتاب للكمال بن أبي شريف: 45

ـ درر المعالي الجليلة≈ مصنّف لمحمد بن أبي السرور البكري: <sup>23</sup>

\_ الدرر المكلَّلة في فتح مكة المبجلة= كتاب لمحمد (علي) أبي الحسن البكري: 53

ـ دليل الخليج= كتاب للوريمر: ١٤٨

\_ دمشق في مطلع القرن العشرين ≈ كتاب للعلاف: ٩٧

ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب= كتاب لابن فرحون: 55، 56، 85، ٢١٣

- ديوان الإسلام= كتاب لشمس الدين الغزي: 86، 90

### (الذال)

\_ الذخيرة= كتاب لعلى الطوسي: ٣٤

\_ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة= كتاب لعلي بن بسام الأندلسي الشنتريني: ٢٦٩

- ذكر من تولى دمشق من البكلربكية العظام في دولة بني عثمان= مخطوط في الظاهرية لمؤلف مجهول: ١٩٤، ١٧٨

ـ ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان= مؤلَّف لحسين خوجه: 8، 9

\_ الذيل على المنح الرحمانية وفيض المنان= مؤلَّف لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 29، 148، 158، 178، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٧٨\_

## (الراء)

ـ رحلة ابن بطوطة= ابن بطوطة: ٩٨

\_ رسالة في أبي الحسن البكري= مؤلَّف لابن ظهيرة المكي: 54

- الرسالة في الفقه= رسالة لمحمد إدريس الشافعي: 85

- الرسالة القدسية في الذات المحمدية= رسالة لأبي الحسن البكري: 53

- الرسالة القشيرية= رسالة لعبد الكريم القشيري: 89

ـ رسائل= مصنّف لحسن بن عمار الشرنبلالي: 97

ـ رسائل= مصنَّف لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 114

ـ رسائل= لأبي السرور البكري الصديقي: ٢٧٠

\_ رسائل في التصوف والعبادات= مصنَّف لمحمد بن أبي الحسن البكري: 58، ٢١٦

- ـ رسائل ابن قاضی سماونة: ٣١
- الروض (مختصر الروضة في الفروع)= مؤلَّف لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المُقْري المُقْري المُقري المُقري المُقري
- الروض المعطار في خبر الأقطار= محمد بن عبد المنعم الحميري: ١٢٨، ١٨٨، ٢٢٤، ٢٢٠، ٢٢٥، ٢٢٠، ٢٨٥
- - \_الروضة الزهية في أخبار القاهرة المعزية= مؤلَّف لمحمد بن أبي السرور البكري: 28، 29
    - \_ روضة الطالبين وعمدة المتقين= كتاب ليحيى بن شرف النووى: 46
- \_ الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري: 11، 21، 12، 35، 36، 102، 130، 134، 770، 770
  - روضة المشتاق وبهجة العشاق= مصنَّف لأحمد بن زين العابدين البكري: 91
  - -الروضة الندية في طبقات الصوفية= مؤلَّف لمحمد بن أبي السرور البكري: 27
- الريف المصري في القرن الثامن عشر= كتاب لعبد الرحيم عبد الرحمن: 164، 166، ٢٣٩، ٢٣٩،

# (الزاي)

- زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك= كتاب لغرس الدين خليل بن شاهين الظاهري: ٧، ٨٣،

### (السين)

- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب= محمد أمين السويدي: ٢٢٢
- ـ سلافة العصر في محاسن الشعراء من كل مصر = مؤلَّف لابن معصوم: 90
- ـ السلطان ناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده= كتاب لحياة محمد ناصر الحجي: ٣٠٤

- ـ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر= كتاب للمرادي: 15
  - السلوك في معرفة دول الملوك= كتاب للمقريزي: 12
- سمط النجوم العوالي في الأوائل والتوالي= كتاب لعبد الملك العصامي المكي: 90، 147، 177 ، ١٢٣
  - سمير الأصحاب ونزهة ذوي الألباب= كتاب منسوب لمحمد بن أبي السرور البكري: 9، 11
    - ـ السنا الباهر بتكميل النور السافر عن أخبار القرن العاشر= كتاب للشلِّي: ٩٨
      - -سنن الترمذي: ٢١٥
      - ـ سنن أبي داود: ۲۱۵
      - -سنن ابن ماجة: ٢١٥
      - -سنن النسائي: ٢١٥
      - السيرة النبوية = مؤلَّف لأحمد بن محمد القسطلاني: 49
        - السيرة النبوية= مؤلَّف لأبي الحسن البكري: 52
      - السيرة النبوية التركية= مؤلَّف بالتركية لمحمد التي يرمق: ٢٤٣
- السيرة النبوية الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون = مؤلّف لعلي نور الدين الحلبي: 84، 90
  - سيرة فتوح مولانا السلطان سليم= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 27

## (الشين)

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية= كتاب لمحمد بن محمد مخلوف: 10
  - شجو الكثيب عند فقد الحبيب= قصيدة لشعبان الدنوشري: ٣٦٤
- - -شرح الأربعين النووية≈ مؤلّف لابن حجر الهيثمي: 87
  - شرح ألفية ابن مالك= مؤلّف لمحمد أبي الحسن البكري: 52
    - -شرح إيساغوجي= كتاب لشمس الدين الفناري: ٢٨
  - -شرح البهجة الوردية= مؤلَّف لمحمد أبي الحسن البكري: 51، 53
  - -شرح التصحيح الكبير على المنهاج= مؤلَّف لمحمد بن أبي الوفاء ابن الموقع: 51

- \_ شرح تصحيح ابن قاضي عجلون= مؤلَّف للكمال الموقع: 93
  - ـ شرح تصريف العُزّى= كتاب لخوجه زاده: ٥٠
- \_ شرح تلخيص المفتاح= مؤلَّف للسعد الدين مسعود ابن عمر التفتازاني: 52
  - شرح التنبيه (يقظة النبيه)= مصنَّف لمحمد بن أبي الحسن البكري: 51
    - شرح رسائل في التصوف= مصنّف لمحمد أبي الحسن البكري: 57
      - شرح على الإرشاد= مؤلّف لمحمد أبي الحسن البكري: 52
  - شرح على الروض= مصنّف لمحمد أبي الحسن البكري: 51، 53، ٦
    - شرح على العباب= مصنّف لمحمد أبي الحسن البكري: 50، 53
  - \_ شرح غاية الاختصار = مؤلّف لمحمد بن محمد أبي الحسن البكري: 57
    - \_شرح الكافية= مؤلّف للشاعر جامي
    - ـ شرح مختصر الشيخ خليل= مصنَّف لعلى نور الدين الأجهوري: 89
- ـ شرح مختصر في فضل ليلة النصف من شعبان= مصنَّف لأبي السرور البكرى: 69
  - \_شرح المنهاج= مصنّف لجلال الدين البكري الكبير: 42، 50، 53
    - \_شرح المنهاج= مصنَّف لمحمد أبي الحسن البكري: 50، 53، ٦
    - ــ شرح هداية الطالب في الفقه= مصنَّف لأبي السرور البكري: 69
      - \_شرح الورقات= مصنَّف لأحمد بن قاسم الصباغ العبادي: 66
- - ـ شمال إفريقية في القرنين السادس عشر والسابع عشر (بالإنكليزية)= روبير مانتران: ١٩٩

### (الصاد)

- -صبح الأعشى في صناعة الإنشا= كتاب القلقشندي: 64، 78، ٨٩، ١٢٨، ١٥٣، ١٦٨، ١٦٨
  - صحيح البخاري: 57، 72، ٢١٥
    - ـ صحيح مسلم: 57، ٢١٥
- \_صفاء الصفوة في جواز استعمال القهوة= رسالة لمحمد (علي) أبي الحسن البكري: 53
  - \_صفحات لم تنشر من بدائع الزهور= ابن إياس: ١٠

#### (الضاد)

ـ ضرب الحوطة في قرى الغوطة= كتاب لابن طولون: ١٢٣

### (الطاء)

ـ طبقات ابن سعد= ابن سعد: ۲۲۱، ۲۱۹، ۲۲۱

- طبقات الشافعية الكبرى= عبد الوهاب السبكى: 47، 58، 72، ٢١٤، ٢٦٥-٢٦٧

- الطبقات الصغرى، والوسطى، والكبرى = عبد الوهاب الشعراني: 58

- طوالع الأنوار= كتاب للبيضاوي: ٤٦

#### (الظاء)

- ظهور العثمانيين= بحث لخليل إنالجيك في تاريخ كمبريدج الإسلامي: ٢١

## (العين)

- العالم الإسلامي= مجلة بالإنكليزية: ١٤٨
- العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب= كتاب لأحمد بن عمر بن محمد السيفي المرادي الزبيدي المعروف بالمزجّد: 50
  - العباب= نظم في الفقه الشافعي لأحمد ناصر الباعوني: 50
    - عبد الرحمن الجبرتي= كتاب لخليل شيبوب: 146
  - العبر وديوان المبتدأ والخبر = كتاب للمؤرخ ابن خلدون: 106، ٨
  - عجائب الآثار في التراجم والأخبار = كتاب للمؤرخ الجبرتي: 146
    - عجائب المقدور في أخبار تيمور= كتاب لابن عربشاه: ٢٧
- ابن عساكر= كتاب أصدرته وزارة التعليم العالي السورية بمناسبة ذكرى مرور تسعمئة سنة على ولادته: ٢٦٥
- عقد الجواهر البرية في الصلاة على خير البرية= كتاب لمحمد (علي) أبي الحسن البكري: 53، 154
- ـ العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم= كتاب لعلي بن بالي منق: ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، ١٣٧ ، ١٣٧ ، ١٣٧ ،

- عقود الجمان في إثبات . . . = كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي : 27
  - العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز= كتاب لفائق بكر الصواف: ١٢٨
    - \_ العمدة = كتاب لمحمد أبي الحسن البكري: 50
- \_ عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق= كتاب الإبراهيم العبيدي المالكي: 35، 40، 65، 75
  - \_ عنوان الدراية = كتاب للغبريني: 42
  - عين اليقين في تاريخ المؤلفين = مؤلَّف لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقى: 27
- العبني= أوضح الإشارات= كتاب تاريخ لأحمد شلبي بن عبد الغني: 70. انظر: أوضح الاشارات.

## (الغين)

- غاية الاختصار = كتاب لأبي شجاع الحسين بن أحمد الأصفهاني: 57، ٢١٦
- غابة الأماني في تفسير السبع المثاني= كتاب للمولى أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني: ٤٥
- الغزو البرتغالي للبلاد العربية وموقف الدولة العثمانية منه في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي= بحث لليلي الصباغ: ١٤٨

### (الفاء)

- \_ فتاوى شمس الدين الرملى: 63
- ـ الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته= كتاب لفؤاد متولي: ١٢٤
- ـ الفتح العثماني لبلاد الشام ومطلع العهد العثماني فيها= رسالة ماجستير لليلى الصباغ: ٧٥،
  - \_ الفتح المبين بجواب بعض السائلين= كتاب لمحمد بن أبي الحسن البكري: 58
    - \_ الفتح العثماني الأول لليمن ١٥٣٨ ١٦٣٥ = كتاب لسيد مصطفى سالم: ١٤٨

- ـ الفتوحات العثمانية للديار المصرية= التحفة البهية= مؤلَّف لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 11، 130، 133
  - ـ الفتوحات المكية= مؤلَّف للشيخ محيى الدين بن العربي: ٨٤
    - \_ فردوس الأخيار= كتاب لأبي شجاع شيرويه بن شهردار: 46
      - \_ الفكر العسكرى= مجلة: ٢٢
  - ـ فلسطين تحت حكم المسلمين= كتاب لكي لوسترانج (بالإنكليزية): ٨٥
- فنون الأخبار ونزهة الأبصار: 113 عيون الأخبار ونزهة الأبصار لمحمد أبي السرور البكري الصديقي
  - ـ فهرس الخزانة التيمورية: 20
  - الفهرس القديم لدار الكتب المصرية: 21
  - فهرس الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية المصرية: 20، 159
  - فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار لغاية شهر ديسمبر ١٩٣٨ : 21، 36، 159
    - فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: 40
  - - فوات الوفيات= كتاب لابن شاكر الكتبي: ٨٤
  - الفوائد البهية في تراجم الحنفية= كتاب للكنوي: ٢٨، ٣٤، ٤٠، ٤٧، ٥٩، ١٣٨، ٣٧٣،
- فيض المنان= شرح مختصر في فضل ليلة النصف من شعبان= كتاب لأبي السرور البكري: 69
- فيض المنان في دولة آل عثمان= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 11، 19، 20، 215، 118، 125، 207، ٣٣٩، ٣٤٠

#### (القاف)

- - القاموس الإسلامي= كتاب لمحمد عطية الله: ٨٦، ١٦٤
  - القاموس الجغرافي للبلاد المصرية= محمد رمزي: ٣٠٤
    - قانصوه الغوري= كتاب لمحمد رزق سليم: ٧٣
      - القانون= كتاب ابن سينا: 67
  - القانون= وثيقة أنساب أشراف مكة للشريف محمد بن بركات: ٩٧

- القانون نامة المصري: 99، ٩٤، ١٧٢، ١٧٩، تنظيم سليمان القانوني لحكم مصر.
- ـ القاهرة، تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتي= كتاب لعبد الرحمن زكي: 43، 43، 78، 78، 74، 7٧٧، ٣١٧
  - قرة العيون= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري: 125
  - القضاء في مصر في العصر العثماني= بحث لعبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: ٢٤١
- \_ قطف الأزهار من الخطط والآثار= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 12، 23، 23، 145 من الخطط والآثار= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 12، 23، 25، 27، 145
  - القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية= كتاب لمحمد بن طولون: ٩٧ ، ١٢٣ م
    - قلائد العِقيان في محاسن الأعيان= كتاب للفتح بن خاقان الإشبيلي: ٢٦٩
    - قلائد العقبان في مفاخر آل عثمان = كتاب لإبراهيم العبيدي المالكي: 150
- -القول التمام في واقعة بيت الله الحرام= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 28
- \_ القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب= كتاب منسوب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقى: 12، 26، 27

#### (الكاف)

- -الكافية= كتاب لابن الحاجب: ٢٦٨
- -الكامل= كتاب «التاريخ الكامل» لابن الأثير: 104
  - -الكامل= كتاب لابن عدي: ٣٤٩
- ـ كتاب أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ= أنظر أخبار الدول
- الكتاب التذكاري المهدي للدكتور عزة عبد الكريم من سمنار التاريخ الحديث في جامعة عين شمس، تحت عنوان: بحوث في التاريخ: 7، ٢٤١
  - كتاب في الطب= لأحمد القليوبي شهاب الدين: 96
  - \_ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة= الجزيري: ٢١٢
    - \_الكتاب المقدس المسيحى= ٣٧٢
  - ـ كتاب ندوة مكانة الخليج العربي في التاريخ الإسلامي: ١٤٩
  - \_ كتاب في النيل ومبتداه وما ورد فيه= لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 27
    - كتب السنة الستة: ٢١٥
    - \_كشاف اصطلاحات الفنون= كتاب للتهانوي: ٣٧٣
    - -الكشاف عن حقائق التنزيل= مؤلَّف للزمخشري: 87، ٤٦، ٢٦٤، ٢٧١

- \_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس= كتاب لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي: ٣٤٨
- - كليلة ودمنة= كتاب لابن المقفع: 22
- - كنز المنهاج= مؤلَّف لأبي الحسن البكري: 50
- الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة= مؤلّف لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 11، 21، 23، 26، 36، 64، 66، 108، 127، 138، 136، 136، 144\_142، 148، 148
- - الكوكب الدري في مسائل الغوري= ملحق بكتاب مجالس السلطان الغوري: ٧٣
- ـ الكوكب الدري في مناقب الأستاذ محمد البكري= مؤلّف لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي : 27، 35، 36، 58، 77٣

## (اللام)

- اللَّاليء المنثورة= كتاب لابن حجر العسقلاني: ٣٤٩
- - اللامية الوردية (نصيحة الأخوان)= منظومة لابن الوردي: 53
  - لسان العرب= الفيروز آبادي: ٤٥، ٦٦، ٩٩، ١٢٨، ١٣٣، ١٣٤، ٢٦٨، ٣٦٩، ٣٧٢
    - ـ لسان الميزان= كتاب لابن حجر العسقلاني: ٤٦

- - \_ لقط الدرر من كتاب البشر = مصنَّف للمقريزي: 27
    - ـ اللمع = كتاب لأبي إسحاق الشيرازي: ٢١٤
  - لواقح الأنوار في طبقات الأخيار = مؤلَّف لعبد الوهاب الشعراني: 86

# (الميم)

- \_ مجالس السلطان الغوري= كتاب حققه عبد الوهاب عزام: ٧٣
- المجتمع الإسلامي والغرب= كتاب بالإنكليزية، لغب وبوين: 99، 140، 141، ٧، ٢٤٨. انظر غب، وبوين
  - المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر= كتاب لعبد المتعال الصعيدي: 63
    - \_ مجلة الدراسات التاريخية المصرية: 25، 28، ٢٣٧
      - \_ مجلة دعوة الحق= في بغداد: 40
      - \_ مجلة العالم الإسلامي= بالإنكليزية: ١٤٨
        - \_ مجلة الفكر العسكري= دمشق: ٢٢
      - \_ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق: ١٢٣
    - \_مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية (بالإنكليزية): 7
      - ـ مجلة المشرق: ١٧٨
    - محاضرة الأبرار= كتاب للشيخ محيى الدين بن العربي= ٨٤
      - ـ محرم نامة=كتاب الحروفية: ٣٣
      - \_المختصر الحاوي للبيان الشافى= كتاب لأبي شجاع: 46

- مختصر الشيخ خليل= كتاب لخليل بن إسحاق الجندي: 89
- ـ مختصر عيون الأخبار ونزهة الأبصار= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 29
  - مختصر في فضل ليلة النصف من شعبان= رسالة لأبي السرور البكري الصديقي: 27
    - مختصر لقط الدرر من كتاب البشر= مصنّف لمحمد بن أبي السرور البكري: 27
- مختصر النطق المفهوم من أهل الصمت المعلوم= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 28
  - مساجد القاهرة ومدارسها في العصر الأيوبي= كتاب لأحمد فكري: 64، 78
    - مسامرة الخيال≈ كتاب لمحيي الدين بن العربي: ٨٤
    - المستصفى من علم الأصول= كتاب للغزالي: ٢٦٧
    - المسند في الحديث= كتاب لمحمد بن إدريس الشافعي: ١٥٤
      - مسئد الفردوس= كتاب لشهردار بن شيرويه: 46
      - المسند الكبير = كتاب لمسلم بن الحجاج: ٢١٦
    - المشترك وضعاً والمفترق صقعاً= كتاب لياقوت الحموي: ١٥٣
- مصر والبلاد العربية الشرقية في القرون الثلاثة الأولى من حكم الأتراك العثمانيين= بحث للمؤرخ باغلى= بالإنكليزية: ١٤٨
  - مصر العثمانية= كتاب لستانفورد شو (بالإنكليزية): ٢٥٤
  - مصر عند مفترق الطرق= كتاب لمحمد شفيق غربال: ١٧٢
  - مصر في العصور الوسطى= كتاب لعلى إبراهيم حسن: ٧٤، ٧٧، ١٥٠، ١٧٠، ١٨٦
  - مصر منذ فتح العرب لها حتى السيطرة الفرنسية (بالفرنسية): كتاب للمؤرخ مارسيل: ١٢٥
    - مطالع العصر الحديث= كتاب بالفرنسية للمؤرخين «هوزر ورنوده»: ١١٨
      - مطلب المنهاج= كتاب لأبي الحسن البكري الصديقي: 50
      - مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس= كتاب للجبرتي: 146
    - معاهد الجمع في مشاهد السمع= كتاب لمحمد بن أبي الحسن البكري: 58
    - ـ معجم الأدباء= إرشاد الأريب= كتاب لياقوت الحموي: 78، ٤٦، ٢٦٥، ٢٦٩،
      - معجم أعلام الجزائر = كتاب لعادل نويهض: 90
      - معجم أماكن الفتوح= صلاح الدين المنجد: ١٨٩، ٢٨٥
- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي= تأليف زامباور: ٥٨، ٨٧، ٢٥١، ١٩٤، ١٧١. ٢٥١، ١٤٥ .
- معجم البلدان= كتاب لياقوت الحموي: 41، ١١، ١٣، ٢٠، ٧٧، ٧٥، ١٠١،

- - معجم قبائل العرب القديمة والحديثة= كتاب لعمر رضا كحالة: ٢٢٢
  - المعجم المفصِّل بأسماء ملابس العرب= مؤلَّف لدوزي (معرَّب): ٢٣٠
    - معجم المؤلفين= كتاب لعمر رضا كحالة: 26، 63
    - المغرب في حلى المغرب= كتاب لابن سعيد الأندلسي: ٢٦٩
  - مغنى الراغبين في منهاج الطالبين= كتاب لنجم الدين بن قاضي عجلون: 52
    - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب= كتاب لعبد الله بن هشام: ١١٧
  - مفاكهة الخلان في حوادث الزمان= كتاب لمحمد بن طولون: ١١، ٦١، ١١،
    - مفتاح السعادة ومصباح السيادة= كتاب لطاشكبري زادة: ٢٨ ، ٨٤
    - مفيد العلوم ومبيد الهموم= كتاب لأحمد بن محمد الحشاء: ١٠٩
      - المفصّل = كتاب للزمخشري: 87
        - مقامات الحريرى: 22
      - ـ مقدمة ابن خلدون: 106، ٣٤، ٢٦٦
        - ـ مقدمة أبى شجاع: 46
- المكاييل والموازين الإسلامية وما يعادلها بالنظام المتري= كتاب لكامل العسلي: 141، ٢٧٦
  - الملحق بالمعاجم العربية (بالفرنسية) = دوزي: ٥٠ انظر: (دوزي)
    - الملل والنحل= كتاب للشهرستاني: ٢٦٥
  - مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء مؤلّف لأبي فارس عبد العزيز الفشتالي: 56، ٢١٤
- ـ من أعلام الفكّر العربي في العصر العثماني الأول: المحبي وكتابه خلاصة الأثر= مؤلَّف لليلي الصباغ: 15، 95
  - من تاريخ اليمن الحديث= كتاب لعبد الحميد البطريق: ١٢٧
  - ـ منتخب التاريخ في التراجم= كتاب لقطب الدين النهروالي: ١٩٤
    - ـ منتخبات لتواريخ دمشق= كتاب لأديب الحصني: ١٢٣
- منتهى السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل= كتاب لعثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب: 52
  - ـ المنتهى في الفروع= كتاب لمحمد بن تميم البرمكي: 52
- المنجد في اللغة والأدب والعلوم= تأليف لويس معلوف: 22، 23، 23، ٥٠، ٦٨، ٩٤، ١٩٧-١٩٣، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٨، ١٧٨، ١٩٧-١٩٧،

- المنح الرحمانية في الدولة العثمانية= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 7، 84، 77، 71-68، 58، 57، 53، 48، 40، 39، 35، 34، 29-27، 71، 71، 91، 91، 110، 111، 112، 113، 113، 114، 115، 115، 115، 115، 114، 143، 134، 130، 134، 130، 136، 160، 160، 160، 158
  - المنقذ من الضلال= كتاب للغزالي: ٢٦٧
  - المنهاج في شرح صحيح مسلم= كتاب للنووي: 46، 47، 50
    - منهاج الطالبين= كتاب للنووي: 47، 50، 87، 88
  - المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب= مؤلَّف لأحمد الأنصاري: ٢١٣
  - المهذب في الفقه= كتاب لإبراهيم بن على الفيروز آبادي الشيرازي أبو إسحاق: 72
    - المؤرخ الجبرتي وخلفيته= بحث للمؤرخ «أيالون» بالإنكليزية: 147
      - المؤنس في أخبار إفريقية وتونس= كتاب لابن أبي دينار: 9، ١٩٩
  - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار= خطط المقريزي= مؤلَّف للمقريزي: 12، ٨٩
    - مواهب الجليل في مختصر شرح خليل= كتاب لمحمد الحطاب الرعيني: 55، ٢١٣
      - الموسوعة العربية الميسرة: 41، ٣٠٧، ٣٦٣
        - الموسوعة الفلسطينية: ٨٥

## (النون)

- نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتاب = كتاب لجعفر بن قدامة: ١٤٤
  - النبذة= مؤلّف لمحمد أبي الحسن البكري: 69
- نبذة من الحكم والأقوال والرسائل والخطب: كتاب لمحمد بن أبي الحسن البكري الصديقي: 58
  - نجائب الدهور فيما بمصر من حوادث الدهور= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري: 144
    - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة= كتاب لابن تغري بردي: ١٧٠، ٢٩٢
      - ندوة مكانة الخليج العربي في التاريخ الإسلامي= كتاب: ١٤٨
- نزهة الأبصار وجهينة الأخبار= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري: 30، 113، 120، 120، 125 كارة 125، 126، 125
  - نزهة الأبصار وجنية الأخبار= كتاب نسب لمحمد بن أبي السرور البكري: 20
  - نزهة الأذهان في تاريخ آل عثمان= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 27

- ـ نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار= كتاب للورثيلاني: ٣٠٤
  - ـ نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادى= كتاب للإفراني: ٢١٢
- النزهة الزكية في ولاة مصر والقاهرة المعزية= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 21
- ـ النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 11، 24، 30، 127، 133
- النزهة السنية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 99، 100، 130، 144، 148
- ـ نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين= كتاب لمرعى الحنبلي: ١٤١
  - نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان= كتاب لعلى بن داود الجوهري: 64
    - نشأة الامبر اطورية العثمانية= كتاب للمؤرخ «ويتيك» (بالإنكليزية): ٩
- نصرة أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان= كتاب لمحمد بن أبي السرور البكري الصديقي: 8، 22، 34، 39، 41، 55، 58، 121، 123، 124، 126، 134، 160، ١٩، ١٩، ١٩، ١٥، ٣٤٤، ٢٥، ١٣، ١٩، ٢٧
  - نَظْم التلخيص= كتاب لمحمد (على) أبي الحسن البكري: 52
  - نظم جمع الجوامع = مؤلَّف لمحمد (علي) أبي الحسن البكري: 52
  - نَظُم الحاوي الصغير في فروع الشافعية: مؤلَّف لعبد الغفار القزويني: 51
    - نَظْم في علوم التوحيد = مؤلَّف لأبي الحسن البكري: 53
  - نَظْم وموشحات (في ديوان)= مؤلَّف لمحمد بن أبي السرور البكري: 27
  - نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب= مؤلَّف لأحمد المقَّري: 90، ٨٤
  - .. نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة= مؤلَّف لمحمد الأمين المحبى: 15، 92
- النور اللامع والبرهان الساطع في شرح عقائد الطحاوي= كتاب لأبي شجاع بكبرس نجم الدين: 46
  - النووية (الأربعون) أحاديث من جمع النووي: 86، 93
  - نيل الابتهاج بتطريز الديباج= مؤلَّف لأحمد بابا التمبكتي: 55، 85، 86

## (الهاء)

- ـ هادي المحتاج = مؤلَّف لمحمد (على) أبي الحسن البكري: 50
  - هداية الطالب= مؤلَّف لمحمد أبي الحسن البكري: 69
- هداية المريد إلى الطريق الرشيد= مؤلَّف لمحمد بن محمد أبي الحسن البكري: 58
- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين= مؤلّف الإسماعيل باشا البغدادي: 19، 84، 56، 58، 718، 779، 779

## (الواو)

- واسطة العقد الفريد لما حوى من الدر النضيد= كتاب لمحمد ابن أبي السرور البكري الصديقي: 21، 116، 126
  - الواضح الوجيز = مؤلَّف لمحمد (على) أبي الحسن البكري: 50
  - وثائق عثمانية عن فلسطين= كتاب لـ «أورييل هايد» (بالانكليزية): ١٨٩
    - الوثائق والعهود= كتاب لبكار بن قتيبة: ١٦٩
    - الوردية = البهجة = نظم الحاوى الصغير لابن الوردى: 88، 93
      - الوردية= اللامية= منظومة لابن الوردى: 53، 88
        - الورقات= مؤلَّف لإمام الحرمين: 66، ٢٦٧
      - الوزراء الذين حكموا دمشق= كتاب للقارى: ١٩٤، ٢٥٥
- - ولاة دمشق زمن المماليك وأوائل العثمانيين = كتاب بالفرنسية للاوست: ٥٧
- ولاة دمشق في العهد العثماني= كتاب يجمع بين مؤلفين; لابن جمعة المقار، ولابن القاري، حققه صلاح الدين المنجد: ٧٥، ١٢٣، ١٣٩، ١٥٨، ١٧٠، ١٨٨، ١٨٧،
  - ولاية الحبش= كتاب بالتركية لجنكيز أورهونلو: ٢٥٠

## (الياء)

- يقظة النبيه = مؤلَّف لمحمد (علي) أبي الحسن البكري: 51

# شجرة نسب سلاطين الدولة العثمانية حتى أوائل القرن الثامن عشر

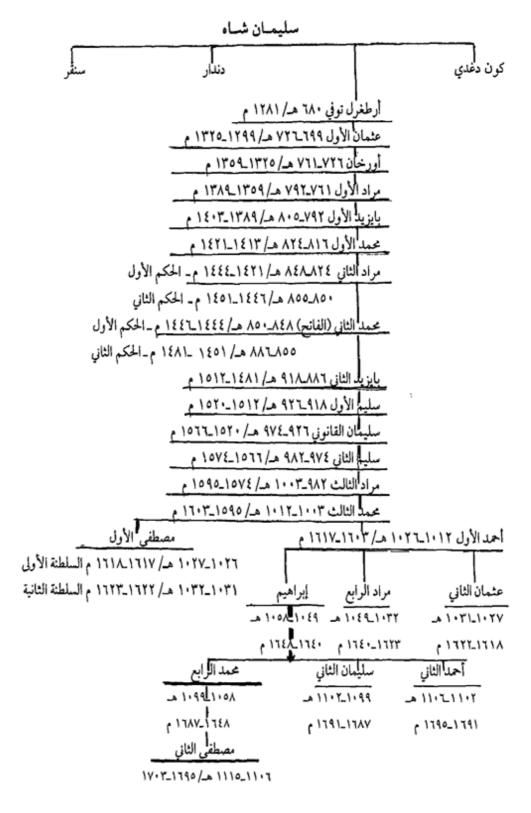







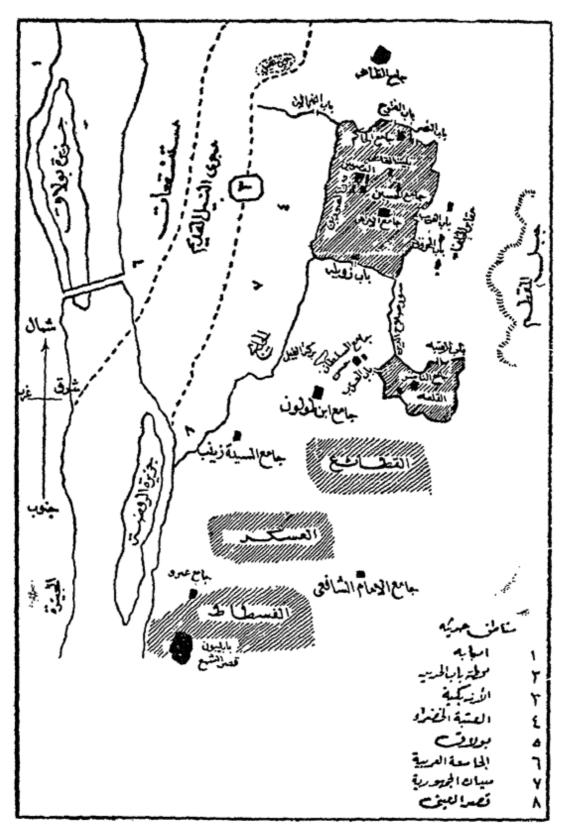

مواقع عواصم مصر الاسلامية وأهم ممالم القاهرة اليوم

ـ من كتاب عبد الرحمن زكي: القاهرة: تاريخها وآثارها (٩٦٩ـه ١٨٨) القاهرة ١٣٨٦ هـ/١٩٦٦م/٨

- نخطط القاهرة وأهم المعالم الأثرية الإسلامية مقتبس من دائرة المعارف الإسلامية - الطبعة الجديدة بالفرنسية - مادة (القاهرة) (Kahira)



## كشاف المواقع المسجلة على الخريطة المرافقة للقاهرة ومعالمها الأثرية الإسلامية

(22۱) باب جامع قوصون (G7) (109) جامع اِلْفَاكَهَانِ (G5) (1) جامع الظاهر بيرس (H1) (225) التكية السليمانية (G7) (112) جامع أملم البهائي (H6) (2) ضريح الملك العادل طو مان باي (KI) (228) قصر قايتباي (G6) حارة المارداني (114) جامع تجماس الإسحاقي (G6) (S) تَبَ النَّدارية (K3) (244) حام بشتاك (67) (115) جامع أحد المهمندار (G6) (6) باب الفترح (H3) (247) باب مُنجك السلاحدار (G7) (116) جامع الصالح طلائع (G6) (7) باب النصر (H3) (120) جامع ألطين بُغا الماردان (G6) (248) جامع خير بك (H7) (9) خان قاينياي (H3) (249) قىمىر خىر بك (H7) (121) خانقاه الأشرف برسّباي (1.4) (11) خان قوصون (H3) (257) مارمىتان المؤيد شيخ (G8) (123) جامع أق سنقر إبراهيم أغا مستحفظان (H7) (15) جامع الحاكم (H3) (263) قبر ومدرسة سنقر سعدي حسن صدقة (F8) (130) جامع ألماز (يلماز) (F7) (الحلمية) (20) سراي مسافر خانه (H4) (266) قصر الأمير يشبك (F8) (132) تبة عمغور (L4) (21) سيل كتاب عبد الرحمن كتخدا (H4) (267) قصر أمير طاز (F9) (133) جامع السلطان حسن (G8) (22) زارية أَيْدُمُر البهلوان (H4) (273) مشهد السيدة رتبة (F9) (135) جامع المحمودية (G8) (24) جامع الجوكندار (H4) (275) ضريح الأشرف خليل (F10) (138) جامع منجك اليوسفي (H8) (31) مدرسة قره سنفر (H4) (276) حوش وأضرحة الخلفاء العباسيين (F10) (139) ضريح يونس الدوادار (H7) (32) خانقاء ركن الدين بيبرس الجاشنكير (H3) (279) ضريح مصطفى باشا (G10) (140) مسجدً، وخانقاه شيخ نظام الدين إسحاق (H7) (33) جامع الأقمر (H3) (288)، (289): السلطانية والمتذنة الشمالية (G10) (141) رباط مي زين الدين (G4) (34) سراي بشتاك (H4) (290) مثلغة توصون (G10) (142) جامع خادم سليمان باشا (H8) (35) جامع جمال الدين الأستندار (H4) (291) ضريح وخانقاء قوصون (G10) (143) جامع الناصر محمد (H8) (37) المدرسة الظاهرية (H4) (298) ضريع ومدرسة تنكزبنا (H10) (144) سيل شيخو (H7) (38) ضريح ومدرسة الصالح نجم الدين أيوب (H4) (301) نَبَةَ أَخُوانَ (أَخُواتَ) يوسفُ (110) (146) زارية العبار (F8) (43) مدرسة و مارستان المتصور للاوون (B) (304) مشهد الجيوشي (147) جامع شيخر العمري (F8) (44) مدرسة الناصر محمد (H4) (308) تكية رسييل سلطان محمود (F6) (149) خانقاء فرج بن برقوق (L4) (49) جامع القاضي أبو بكر مُزهر (H3) خان مرجوش (321) بيت الكبريدلية (F9) (152) خانقاء وضريح شيخو الممري (F8) (50) قاعة عمد عب الدين (رقف عثمان كتخدا) (H4) (324) سيل كتاب قايتياي (G8) (153) مدرسة خشقدم الأحمدي (F8) (51) مقعد ماماي (بيت القاضي) (H4) (330) باب الملكة صفية (F6) (157) قبر أنس (يونس الدوادار) (1.4) (52) سبیل کتّاب خسرو باشا (H4) (333) شهد السيدة عنينة (F9) (158) ضريح، رباط ومسجد/ خانقاء الأشرف إينال (53) باب الباديستالة (الخوري) (H4) (356) باب حارات المبيضة (H4) (54) راجهة ركالة الغوري (H4) (360) ضريح قانصره أبو سعيد (G8) (162) خانقاء وضريح الأمير قرقماس (L3) (56) باب الغوري (372) تبر طاي بُغا الطويل (K6) (164) ضريح قانصوء أبو سعيد (L3) (61) رباط امرأة الأشرف إينال (خوند زينب) (G9) (382) جامع وسبيل كتَّاب سليمان آخا السلاحنار (H3) (169) ضريح شجرة الدرّ (F9) (62) حوض وسيل محمد بك أبو الذهب (H5) (406) ربع رضوان بك (G6) (177) خانقاء مُقبِل الزمام الدارودي (G4) (64) وكالة نخلة (H5) (قانصوه الغوري) (410) حمّام المؤيد شيخ (G5) (187) جامع ومنوسة السلطان برقوق (H4) (66)، (67): ضريح ومدرسة وخانقاه الغوري (GH5) (455) حصن محمد على (19) (190) جامع الزيد شيخ (G5) (75) خان قاينباي (H5) (463) السادات الوفائية (F7) (199) باب زريلة (O5) (76) سبيل كتّاب قاينياي (H5) (472) جامع دارد باشا (E7) (200) جامع الملكة صفية (F6) (D10) iは(78) (503) جامع محمد عل (9, G8) (201) جامع البُرديني (G6) (81) ضريح وبقايا خانقاء خوند توغاي (أم أنوك) (K5) (505) تَصرَ الجوهرة (GH9) (202) بقاياً جامع قوصون (F6) (85) ضريح، وخانقاه ومدرسة تنكيزبُغا (K7) (511) قبة بدر الجمالي (52) (205) منارة وباب جامع بشتاك (E7) (92) ئىر طشتىمور (K5) (555) باب العَزَب (G8) (209) مدرسة تغري بردي (F8) (94) ضريح ابن غراب (K5) (561) مبيل الناصر محمد (H4) (211) ضريح أزبك اليوسفي (E8) (96) مدرسة الغنابة (H5) (599) مشهد زين العابدين (CD9,10) (217) واجهة جامع لاجين السيفي (E8) (97) جامع الأزهر (HS) (605) دار الوثائق (218) جامع ومدرسة صَرْغَتْميش (E8) (98) جامع محمد بك أبو الذهب (H5) (606) دار الفرب (سك النقود) (220) جامع أحمد بن طولون (EF8,9) (99) جامع وضريح قايتباي (KS) (612) قصر الحريم (H8) (221) ضريح سلار وسنجر الجويل (E8) (101) مقعد قاينياي (K5) (223) مدرسة قايتباي (E8) (104) رَبِّع قايتِاي (K5)



أبواب مدينة القاهرة فى العصر الأبوى من كتاب عبد الرحمن زكي: القاهرة: تاريخها وآثارها (٩٦٩ـ١٨٧) القاهرة ١٣٨٦ هـ/١٩٦٦م/١٠١





**عنطط قلمة الجبل وأبوابها** - من كتاب عبد الرحمن زكي: القاهرة: تاريخها وآثارها (٩٦٩\_١٨٢) القاهرة ١٣٨٦ هـ/١٩٦٦م/١٠٣



اتساع مدينة القاهرة فيأيام الماليك البحرية من كتاب عبد الرحمن زكي: القاهرة: تاريخها وآثارها (٩٦٩-١٨٢) القاهرة ١٣٨٦ هـ/١٩٦٦م/١٩٥٥

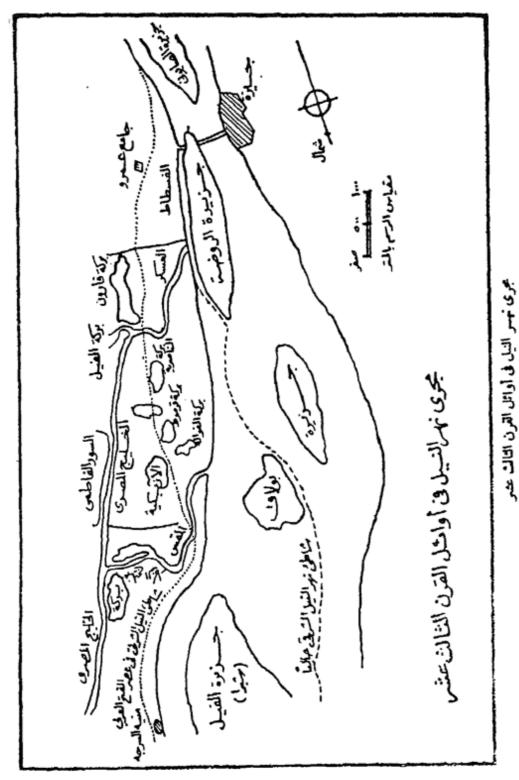

. برق مسور المستركي: القاهرة: تاريخها وآثارها (١٨٢٥-١٨٨١) القاهرة ١٨٨١ هـ /١٩١١م/١٥١

# صور وثائقية لبعض مظاهر الحياة في الدولة العثمانية

## مقتبسة من كتاب:

Khalil Inalcik, The Ottoman Empire, The Classical Age. 1300-1600. London 1973



(١) السلطان امحمد الفاتح؛ بريشة اجنتل بليني؛ الإيطالي



(٢) حصار محمد الفاتح للقسطنطينية وفتحها

(٣) طوب قوبي سراي (سراي السلطان الكبيرة)



(٤) عمد الفاتح على العرش: على اليسار الوزار، وقضاة العسكر وعلى اليمين أغوات الحرس والمماليك البيض. وفي الأسفل قادة العسكر والعلماء. والجاويش باشي والكتخداسي يحملان العصي في أبديهما. وآغا الإنكشارية تحت قدمي السلطان يقسم له قسم الولاء



(٥) الديوان الهمايوني في
 حالة الانعقاد

(٦) السلطان سليمان القانونييستمع لشكوى امرأة



٥٥٧



Was man die Gritten kunder to zu Tirogen Norden auf die arbeiter Fier in Sand die mitt den Newsen Hotten fint fere flesbier

(٧) العجمي أوغلان: فتيان
 النصارى المجموعون بالدفشرمة
 وهم بقلنسواتهم البيضاء

(٨) الجاويشية





(٩) سفير الإمبراطور الجرمني

 الروماني المقدس أمام السلطان
 وقد أمسك به من تحت إبطيه
 بوابا القصر ـ وإلى جانبه ترجمان
 الباب العالي



Eildein. Attgianwalen oder Ihrestenthunder fonet dem Kohr schieffer



(١١) السباهية في رحلة صيد مع السلطان

Spachi diemitt dem Türckikhen Keyller wirts gelagt Rus treint



- Co. . a sit en Energe astronomislemblation Scallanton o

(١٢) تمارين عد كرية في ات ميداني في اصطنبول



Buchtlen megnier

(١٣) رؤساء الرماة بالبندقية











(١٧) السباهية وهم مسلحون



(١٩) الصدر الأعظم سنان باشا وأربعة وزراء في جنازة شخصية هامة



Sman Madha Tangu den indern Flychisser dieh siel i Tie Flych'n 1932

(٢٠) في الأسفل: بوابا المتوفى يتقدمان نعش المتوفى

(۲۱) في الأسفل إلى اليمين: الجاويشية يحملون نعش الشخصية الهامة



Des Sectionlemen Some Auchettergeun Sorder lacht







(٢٣) الفلكي تقي الدين في مرصده (١٥٨٠ م

(٢٤) في الأسفل: جامع السلطان سليمانُ





(٢٥) جامع السلطان أحمد (الجامع الأزرق) بني ١٦١٩\_١٦١٨ م



(٢٦) قلعة روملي حصار بُنيت ١٥٤٢ م

الفرك

## الفهرس العام

| سفحة | The state of the s |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-  | ـ المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 147- | ـ فهرس ترجمة المؤرخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ــ هوية محمد بن أبي السرور البكري الصديقي 11-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ــ أسرته وحياته 84-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ــ ثقافة المؤرخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ــ مؤلفاته التاريخية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 159- | ـ مؤلَّف المنح الرحمانية في الدولة العثمانية ونُسَخُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ــ بعض خطوط في منهج التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ــ محتوى الكناب ومنهج المؤرخ فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 170  | شجرة نسب المؤرخ البكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ـ صور لبعض ورقّات من نسخ المخطوط الثلاث 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ــ ورقة العنوان في مخطوطة الجزائر (نسخة ج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ـ الورقة الأخيرة في مخطوط الجزائر (نسخة ج) 175-174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ـ ورقة عنوان مخطوطة اصطنبول (نسخة م) 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ـ ورقة عنوان مخطوطة دار الكتب المصرية (نسخة د)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ـ الورقة الأولى في مخطوطة اصطنبول (م) (اب، ٢ آ) 178-179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ـ الورقة الأولى في مخطوطة دار الكتب (د) (اب، ٢ آ) 181-180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ـ الورقة الأخيرة في مخطوطة (م) 183-182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ـ الورقة الأخيرة في مخطوطة (د) 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۴۳٦. | ـ فهرس كتاب المنح الرحمانية في الدولة العثمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ــ خطبة الكتاب (المقدمة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ـ الباب الأول: في ابتداء دولتهم المنيفة، وسلطنة عثمان ١٨٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ـ الباب الثاني: في ذكر سلطنة مولانا السلطان أورخان١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ــ الباب الثالث: في ذكر سلطنة مولانا السلطان مراد (الأول) ٢٢-٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | _ الباب الرابع: في ذكر سلطنة مولانا السلطان بايزيد (الأول) ٢٥-٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ـ الباب الخامس: في ذكر سلطنة مولانا السلطان محمد (الأول) ٣٠ـ٣٠         |
|------------------------------------------------------------------------|
| ـ الباب السادس: في ذكر سلطنة مولانا السلطان مراد (الثاني) ٣٧-٣٦        |
| ـ الباب السابع: في ذكر سلطنة مولانا السلطان محمد (الثاني)              |
| ـ الباب الثامن: في ذكر سلطنة مولانا السلطان بايزيد (الثاني) ٥٠ـ٧٠      |
| ـ الباب التاسع في ذكر سلطنة مولانا السلطان سليم فاتح مصر ١٠٣-٧١        |
| ـ ترجمة السلطان سليم١٠٢٠٠٠                                             |
| ـ فصل في من وليّ من البكلربكية على مصر المحمية١٠٢                      |
| ـ خير بك باشا                                                          |
| ـ الباب العاشر في ذكر سلطنة مولانا السلطان سليمان (القانوني)           |
| ـ ترجمة السلطان سليمان١٠٤                                              |
| ـ فصل في ذكر من وليّ من البكلربكية على مصر المحمية ١٣٨ــ١٨٨            |
| ـ أولهم مصطفى باشا الأول ١٣٩_١٣٨                                       |
| ـ ثانيهم أحمد باشا                                                     |
| ـ ثالثهم قاسم باشا۱٤١                                                  |
| ـ رابعهـم إبراهيم باشا ١٤٥_١٤٢                                         |
| _ خامسهم سليمان باشا الوزير (الولاية الأولى) ١٥٧_١٥٥                   |
| ـ سادسهم خسرف باشا۱۵۸                                                  |
| ـ سابعهم سليمان باشا (الولاية الثانية) ١٥٩ ـ ١٥٩                       |
| ـ ثامنهم داود باشا الخادم ۱٦٢_۱٦٠                                      |
| ـ تاسعهم علي باشا الوزير١٦٢                                            |
| ـ عاشرهم محمد باشا الشهير بدقادن زاده ١٦٦_١٦٥                          |
| ـ حادي عشرهم اسكندر باشا١٦٧                                            |
| ـ ثاني عشرهم علي باشا الخادم١٦٨                                        |
| ـ ثالث عشرهم مصطفى باشا شاهين١٦٩                                       |
| ـ رابع عشرهم علي باشا الصوفي الخادم المعروف بكيلون ١٧١_١٧٣             |
| ـ خامس عشرهم محمود باشا۱۷٤                                             |
| - الباب الحادي عشر في ذكر سلطنة مولانا السلطان سليم (الثاني) ه ٢٠٧_١٨٥ |
| ـ ترجمة السلطان سليم (الثاني)                                          |
| - فصل في ذكر من ولاهم من البكلربكية على مصر المحمية ٢٠٧_٢٠٢            |
| ـ أولهم سنان باشا (الولاية الأولى) ٢٠٢ ٢٠٣                             |

| ـ ثانیهم جرکس اسکندر باشا ۲۰۶_۲۰۳                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| ــ ثالثهم سنان باشا (الولاية الثانية) ٢٠٦-٢٠٢                           |   |
| ــ رابعهم حسين باشا                                                     |   |
| الباب الثاني عشر في ذكر سلطنة مولانا السلطان مراد (الثالث) ٢٤٦_٢٠٨      | - |
| ـ ترجمة السلطان مراد (الثالث)                                           |   |
| ـ ذكر وفاة المرحوم الأستاذ الشيخ محمد البكري الصديقي وترجمته ٢١٠ ـ ٢٣٣ـ |   |
| ـ ذكر من ولاهم من البكلربكية على مصر المحمية ٢٤٦_٢٣٣                    |   |
| ــ أولهم مسيح باشا الخادم ٢٣٥_٢٣٣                                       |   |
| ـ ثانيهم حسن باشا الخادم ٢٣٦_٢٣٥                                        |   |
| ـ ثالثهم إبراهيم باشا الوزير ٢٣٩_٢٣٧                                    |   |
| ـ رابعهم سنان باشا الدفتردار ٢٤٠_٢٣٩                                    |   |
| ـ خامسهم أويس باشا ۲۶۶_۲۶۰                                              |   |
| ــ سادسهم أحمد باشا حافظ الخادم ٢٤٦_٢٤٤                                 |   |
| الباب الثالث عُشر في ذكر سلطنة مولانًا السلطان محمد (الثالث) ٢٤٧ ـ ٢٧٨ـ | - |
| ـ ترجمة السلطان محمد (الثالث) ٢٥٣_٢٤٧                                   |   |
| ـ فصل في ذكر من ولي من البكلربكية على مصر المحمية ٢٧٨_٢٥٤               |   |
| ــ أولهم قورد باشاً ١٥٤ــ٥٥٢                                            |   |
| ـ ثانيهم السيد محمد باشا ٢٦٢_٢٥٥                                        |   |
| ــ ثالثهم خضر باشا الوزير ٢٧٤ـ٢٧٤                                       |   |
| ـ وفاة والله المؤرخ أبو السرور البكري                                   |   |
| ــ رابعهم الوزير علي باشا ٢٧٨_٢٧٥                                       |   |
| الباب الرابع عشر في ذكر سلطنة مولانا السلطان أحمد (الأول) ٣٢٨-٢٧٩       | - |
| ـ ترجمة السلطان أحمد (الأول) ٢٩١_٢٧٩                                    |   |
| ـ فصل في ذكر من ولاهم من البكلربكية على مصر المحمية ٢٩١ـ٣٢٨             |   |
| _ أولهم الوزير إبراهيم باشا المقتول بمصر ٢٩٦ـ٢٩١                        |   |
| ـ ثانيهم الوزير محمد بأشا الكرجي الخادم٢٩٦                              |   |
| _ ثالثهم الوزير حسن باشا                                                |   |
| ــ رابعهم الوزير محمد باشا معمر مصر۳۱۰                                  |   |
| _ خامسهُم الوزير محمد باشا الصوفي                                       |   |
| _ سادسهم الوزير أحمد باشا                                               |   |
|                                                                         |   |

| ـ الباب الخامس عشر في ذكر سلطنة مولانا السلطان مصطفى ٣٣٦_٣٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ ترجمة السلطان مصطفى ٣٢٣_٣٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ـ فصل في ذكر من وليّ من البكلربكية على مصر المحمية ٣٣٣ـ٣٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ـ الوزير مصطفى باشا ٣٣٦ـ٣٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ـ خاتمة المخطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _ كتاب اللطائف الربّانية على المنح الرحمانية٣٨٠ ٣٨٣ على المنح الرحمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ـ الخطبة (المقدمة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ــ المرتبة السادسة عشرة في ذكر سلطنة مولانا السلطان أبي النصر عثمان (الثاني) . ٣٤٠ـ٣٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ـ ترجمة السلطان عثمان (الثاني) ۳۵۰ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ فصل في ذكر من ولاهم من البكلربكية على مصر المحمية . ٣٥٦_٣٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ أولهم جعفر باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ـ الفناء العظيم، والمراثي الشعرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ـ ثانيهم مصطفی باشا الوزير۳۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ ثالثهم حسين باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _ خاتمة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ـ تتمة ترجمة حسين باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ـ رابعهم محمد باشا ۳۸۲_۳۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _ الحاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ـ المصادر والمراجع ١٨٥٠٠٠ ١٨٥٠٠٠ ٢٨٤٠٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ـ المراجع الأجنبية المراجع الأجنبية المراجع الأجنبية المراجع الأجنبية المراجع المرا |
| ـ الفهارس المعجمية ١١١ ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ـ فهرس الآيات القرآنية ٤١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ـ فهرس سور القرآن الكريم ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ـ فهرس الأحاديث الشريفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ـ فهرس الأمثال وما التبس مع الحديث ٤١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _ فهرس الأشعار ١٦ـ٤١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ــ فهرس الأشعار التأريخية، والمستزاد، والتخميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _ فهرس الأعلام ٤٥٨_٤١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ـ فهرس الأقوام والجيمِاعات ٤٦٤ـ٤٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ـ فهرس الأماكن والوقائع ٤٦٨ـ ٤٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ـ فهرس الدول والمصطلحات المختلفة                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ـ فهرس الكتب والرسائل والبحوث والمجلات ٥٣٨ـ٥١٥                                          |          |
| جرة نسب سلاطين الدولة العثمانية حتى أوائل القرن الثامن عشر                              | <u>.</u> |
| رائط والمخططات                                                                          |          |
| خرائط الدولة العثمانية                                                                  |          |
| ــ الخريطة (١): الامبراطورية العثمانية سنة ١٥١٢ ٥٤٠                                     |          |
| ــ الخريطة (٢): الامبراطورية العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين ٥٤١ |          |
| ـ الخريطة (٣): مخطط مدينة اصطنبول ٥٤٢                                                   |          |
| مخططات القاهرة ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                        | -        |
| ـ مخطط مواقع عواصم مصر الإسلامية وأهم معالم القاهرة اليوم                               |          |
| ـ مخطط القاهرة وأهم معالمها الأثرية الإسلامية مع كشافه ١٤٥ - ٥٤٥                        |          |
| ـ نخطط أبواب مدينة القاهرة في العصر الأيوبي ٥٤٦                                         |          |
| ـ نخطط حصون القاهرة أيام صلاح الدين الأيوبي ٥٤٧                                         |          |
| ـ نخطط قلعة الجبل وأبوابها ٥٤٨                                                          |          |
| ـ نخطط لاتساع مدينة القاهرة أيام المماليك البحرية ٥٤٩                                   |          |
| ـ نخطط لمجرى نهر النيل في أوائل القرن الثالث عشر                                        |          |
| ور وثائقية لبعض مظاهر الحياة في الدولة العثمانية ٥٥١ -٥٦٦                               | ـ مـ     |
| (١) السلطان محمد الفاتح بريشة الرسام الإيطالي «جنتل بليني» ٥٥٣                          |          |
| (٢) حصار محمد الفاتح للقسطنطينية ثم فتحها ٥٥٤                                           |          |
| (٣) طوب قوبي سراي (السراي الكبيرة في اصطنبول)                                           |          |
| (٤) محمد الفاتح على العرش وحوله حاشيته                                                  |          |
| (٥) الديوان الهمايوني ٥٥٧                                                               |          |
| (٦) السلطان سليمان يستمع لشكوى امرأة٠٠٠                                                 |          |
| (٧) العجمي أوغلان: الفتيان النصارى المجموعون بالدفشرية، بقلنسواتهم البيضاء ٥٥٨          |          |
| (٨) الجاويشية                                                                           |          |
| (٩) سفير الإمبراطورية الرومانية المقدسة أمام السلطان ٥٥٩                                |          |
| (١٠) العجمي أوغلان ويتدربان على الرماية بالبندقية ٥٥٩                                   |          |
| (١١) السباهية في رحلة صيد مع السلطان                                                    |          |
| (١٢) تمارين عسكرية في آت ميداني باصطنبول١٠٠٠                                            |          |
| (١٣) . فساء الرماة بالبندقية                                                            |          |

| 150 | ١٤) الانكشارية في الاستعراض                     |
|-----|-------------------------------------------------|
| 150 | ١٥) قادة الانكشارية (الجربجية)                  |
| ۱۲٥ | ١٦) آغا الانكشارية١١) آغا الانكشارية            |
|     | ١٧) السباهية وسلاحهم                            |
| ۲۲٥ | ١٨) غزاة الحدود١٨                               |
| ۲۲٥ | ١٩) الصدر الأعظم سنان باشا ووزراء في جنازة هامة |
| ۲۲٥ | ٢٠) بوابا المتوفى يتقدمان نعش المتوفى           |
| 7٢٥ | ٢١) الحاويشية يحملون نعش الشخصية الهامة         |
| ०२६ | ٢٢) جامع السلطان محمد الفاتح ومدارسه الثمان     |
| 070 | ٢٣) الفلكي تقي الدين في مرصده (١٥٨٠ م )         |
| ٥٦٥ | ٢٤) جامع السلطان سليمان في اصطنبول              |
| ٢٢٥ | ٢٥) جامع السلطان أحمد٠٠٠                        |
|     | ٢٦) قلعة روملي حصار                             |
|     |                                                 |

幣 桦 妆

## مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث مرتبة وفق صدورها

الصبر مطية النجاح/ لابن الظهير الإربلي ـ تحقيق الدكتور مازن المبارك.

مشيخة أبي المواهب الحنبلي/ تحقيق محمد مطيع الحافظ.

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة / للقاضي زكريا الأنصاري \_ تحقيق الدكتور مازن المبارك.

إتحاف المسلم بما في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم/ ليوسف النبهاني \_ تحقيق مأمون الصاغرجي.

الإعلام بوفيات الأعلام/ لشمس الدين الذهبي - تحقيق رياض عبد الحميد مراد وعبد الجبار زكار.

ظاءات القرآن الكريم/ نظم أحمد بن عمار المقرىء ـ شرح إسماعيل بن أحمد التجيبي البرقي.

الفرق بين الظاء والضاد/ لسعد بن محمد الزنجاني ـ تحقيق محمد سعيد المولوي.

دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسيط/ للدكتور يوسف العش ـ ترجمة نزار أباظة ومحمد الصباغ.

الحركة اللغوية في الوطن العربي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى ١٩٧٥/ للدكتور شكرى فيصل.

تاج التراجم في من صنف من الحنفية/ لابن قطلوبغا الحنفي ـ تحقيق إبراهيم صالح.

نقد الطالب لزغل المناصب/ لمحمد بن طولون الصالحي - تحقيق محمد أحمد دهمان وخالد محمد دهمان - مراجعة نزار أباظة.

كتاب الأربعين البلدانية عن أربعين من أربعين لأربعين في أربعين/ لابن عساكر \_ تحقيق محمد مطيع الحافظ.

الإخلاص والنية/ لابن أبي الدنيا ـ تحقيق إياد خالد الطباع.

شرح حماسة أبي تمام/ الأعلم الشنتمري ـ تحقيق علي المفضل حمودان.

شرح أبيات إصلاح المنطق/ ليوسف بن الحسن السيرافي - تحقيق ياسين محمد السواس.

كشف المغطى في فضل الموطأ/ لابن عساكر ـ تحقيق محمد مطيع الحافظ.

النشاط الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام ١٩٩٢/ إعداد إدارة البحث العلمي والنشاط الثقافي بالمركز \_ قسم التوثيق \_, مراجعة عبدالرحمن فرفور.

الدوريات العربية: لمحات من تاريخها \_ منتخبات من نوادرها/ إعداد إدارة البحث العلمي والنشاط الثقافي بالمركز \_ قسم الدراسات والترجمة \_ مراجعة عبدالرحمن فرفور.

الملا على القاري - فهرس مؤلفاته وما كتب عنه / إعداد محمد عبد الرحمن الشماع (مستلة من مجلة آفاق الثقافة والتراث ع ا سنة ١٩٩٣/١٤١٤).

الإيجاز في آيات الاعجاز/ للطبيب الشيخ أبي اليسر عابدين \_ تحقيق الشيخ محمد كريم راجح.

البلغة في أخاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان/ للإمام الفقيه الحافظ سراج الدين ابن الملقن ـ تحقيق محيي الدين نجيب.

النشاط الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام ١٩٩٣/ إعداد

إدارة البحث العلمي والنشاط الثقافي بالمركز \_ مراجعة وتقديم عبدالرحمن فرفور.

كتاب الحيطان: أحكام الطرق والسطوح والأبواب ومسيل المياه والحيطان في الفقه الإسلامي / تأليف الشيخ المرجي الثقفي ـ تحقيق محمد خير رمضان يوسف.

الإمام شمس الدين ابن الجزري: فهرس مؤلفاته ومن ترجم له ١٤٢٩ هـ = ١٤٢٩ م / إعداد محمد مطيع الحافظ.

المنتخب من مقتنيات معهد المخطوطات في باكو بأذربيجان / إعداد عبد الرحمن فرفور ـ محمد مطيع الحافظ.

نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد/ تأليف الشيخ عبد الغني النابلسي ـ تحقيق فضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي.

المنح الرحمانية في تاريخ الدولة العثمانية/ تأليف محمد بن محمد بن أبي السرور البكري الصديقي ـ تحقيق ليلى الصباغ.

An. introduction towards understanding- The Roots/ by Dr. M.S.R. Al-Booty. translated by Anas Rifai.

## PUBLICATIONS OF JUM'A AL-MAJID CENTRE FOR CULTURE AND HERITAGE

## AL-MINAH AL-RAHMĀNIYYA FI AL-DAWLA AL-'UTHMĀNIYYA

BY MUHAMMAD BIN ABĪ L-SURŪR AL-BAKRI AL-SIDDĪKĪ AL-MISRĪ

> EDITED BY Dr. LAILA AL-SABBAGH

> > DAR AL-BASHĀI'R